



و بنية العقبل العبري

المؤلف: الدكتور محمد عابد الجابرى

\* الطبعة: الثانية .. آب .. ١٩٩١

\* جميع الحقوق محفوظة.
 \* الناشر: المركز الثقافي العربي

العنوان:

 بيروت/الحمراء ـ شارع جان دارك ـ بناية المقلسي ـ الطابق الثالث. \* ص.ب/113-5158/\* هاتف/343701-352826\* تلكس/113-5158/

 □ الدار البيضاء/ • 42 الشارع الملكي - الأحباس \* ص.ب/4006/ • هاتف/307651-303339 ● 28 شارع 2 مارس \_ إقامة 2 مارس • هاتف/276838-271753/

## نقدالمقل المرير

# بنيَّهُالغِّقَالِ العِّرَجِيَّا

دراسة تحليلية نقدية لفِظ مِالمعرفة في الثقافة العربية

الدكنورمحت عابدالجابري



المركز الثقافي العربي



#### المصحتوبيات

| ٩  |                                      |   | تذكير        |
|----|--------------------------------------|---|--------------|
|    | القسم الاول                          |   |              |
|    | البيان                               |   |              |
| ۱۳ | ما البيان؟                           | : | مدخيل        |
|    | اللفظ والمعنى                        | : | الفصل الأول  |
| ٤١ | ١ ــ منطق اللغة ومشكل الدلالة        |   |              |
|    | اللفظ والمعنى                        | : | الفصل الثاني |
| ۷٥ | ٢ ـ نظام الخطاب ونظام العقل          |   |              |
|    | الأصل والفرع                         | : | الفصل الثالث |
| ٠٩ | ١ ــ الخبر والآجماع وسلطة السلف      |   |              |
|    | الأصل والفرع                         | : | الفصل الرابع |
| ٣٧ | ٢ ــ القياس البياني وإشكالية التعليل |   | _            |
|    | الجوهر والعرض                        | : | الفصل الخامس |
| ٧٥ | ١ ــ المكان والزمان ومشكلة السببية   |   |              |
|    | الجوهر والعرض                        | : | الفصل السادس |
| ٠٧ | ٢ ــ العقل والوجود ومشكلة الكليات    |   |              |
| ۳۹ | البيان: اصوله وفصوله                 | : | خاتمة        |

#### القسم الثاني العسرفان

| 101         | : ما العرفان؟                                           | مدخسل        |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|             | : الظاهر والباطن                                        | الفصل الأول  |
| 177         | ١ ـ الحقيقة بين التأويل و «الشطح»                       |              |
| 795         | : الظاهر والباطن<br>٢ ــ المماثلة أو القياس العرفاني    | الفصل الثاني |
| <b>*</b> 1V | : النبوة والولاية<br>١ ـ العرفان الشيعي والزمان الدائري | الفصل الثالث |
|             | : النبوة والولاية                                       | الفصل الرابع |
| 450         | ٢ ـ العرفان الصوفي والزمان المنكسر                      |              |
| ۲۷۱         | : العرفان: المماثلة والأسطورة                           | خاتمة        |
|             | القسم الثالث                                            |              |
|             | البرهسان                                                |              |
| <b>"</b> ለ" | : ما البرهان؟                                           | مدخيل        |
|             | : المعقولات والألفاظ                                    | الفصل الأول  |
| ٤١٥         | والقياس «البرهاني»                                      |              |
|             | : الواجب والممكن                                        | الفصل الثاني |
| ٤٤٧         | والنفس والمعاد                                          |              |
| ٤٧٧         | : البرهان في خدمة البيان والعرفان                       | خاتمة        |
|             | القسم الرابع                                            |              |
|             | تفكك النظمٰ ومشروع                                      |              |
|             | إعادة التأسيس                                           |              |
| ٤٨٥         | : لحظتان متزامنتان                                      | مذخيل        |
| 2,70        | : تفكك النظم واختلاط المفاهيم                           | الفصل الأول  |
| てハイ         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | -            |

| ٥١٣ | : إعادة التأسيس           | الفصل الثاني |
|-----|---------------------------|--------------|
| 000 | : من أجل «عصر تدوين» جديد | خاتمة عامة   |
| ٥٧٥ | :                         | المراجع      |
| ٥٨٥ | :                         | فسهسرس       |

#### تَذكِير...

د. لخدم إذن بالتذكير بأننا قد انتهينا من دراستنا لكونات العقل العربي، داخل الثقافة العربية، إلى التسيير من . لأم نام التهينا من دراستنا لكونات العمل قد ما ما يرتقط يها من مفاهيم وينتج عنها التسيير نين ثلاثة نظم مدونية والسيد إلى التسترف العين تنظرنا مي تحليل المنظم المدونية الشابلاتة (البيان والمرفان) والحمل التهين المنافقة المدوني كيا منافقة المدوني كيا يشكل المبينة الداخلين المعقل العدوني كري أعدم والمنافقة المدوني كيا المنافقة المدوني كيا المنافقة المدوني كيا المنافقة المدوني كيا المنافقة المدونية كيا المنافقة المنافقة المدونية كيا المنافقة المنافقة

تلك هي الفقرة التي ختمنا بها خاتمة الجزء الأول من هذا الكتاب، الجزء الذي جملناه بعنوان وتكوين المعقل العربي، " وأردناه أن يكون نبوعا من واستثناف النظر في تاريخ الشقافة العربية، تمهيداً لـ وبدء النظر في كيان العقبل العربي وآلياته، كما نبهنا عمل ذلك في التقديم الذي صدرناه به.

كان وتكرين العقل العربي، إذن، شبه المدخل والمقدمات لهذا الجزء الذي نضعه اليوم 
ين بدي القارىء بعنوان: وبنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقلية لنظم المحرقة في الثقافة 
العربية، وإذن، فلا حاجة للك إعادة تقديمه بكلام سيكون في جميع الأحوال تكواراً لما ورد في 
الجزء الأول. ولا حاجة كذلك إلى تقليم وصف لمحتريات، لأن أي وصف نقدمه سيكون 
بالمشرورة تكواراً لما اطلع عليه القارى،، أو بإمكائه أن يطلع عليه، في فهرس الكتاب أو 
بالمشرورة تكواراً لما اطلع عليه القارى،، أو بإمكائه أن يطلع عليه، في فهرس الكتاب أو 
يكون أروح مرتين لو أثنا أقتصرنا فيه على التحليل النظري ولم نكلف القارى، عناه الحوض 
معنا في تحليل ملموس لموضوعات ملموسة: كان هذا الكتاب سيكون أروح للقارى، و أثنا 
قدسنا آراءنا جاهزة غير مقيدة ولا مثقلة بها تستند عليه من صواد فضائنا تركها، في كثير من 
الأحيان، تعرض نفسها بنفسها. وكان سيكون أروح لو اننا تجنبنا الخوض، بنفصيل أحيانا، 
في موضوعات سيعتبرها المختص فيها وعادية، وسيعتبرها المختص في غيرها من اختصاص 
غيرة.

ولهؤلاء جميعاً نقول: لم يكن في امكاننا أن نفعل غير ما فعلنا. لقـد أردنا أن تكـون

 <sup>(</sup>ه) محمد عابد الجابري، تكوين العقبل العربي، سلسلة نقىد العقل العربي، ١ (ببروت: دار الطليعة.)
 ١٩٨٤).

أحكامنا تحمل معها مستنداتها، وأردنـا أن تكون هــله المستندات متنوعة تنـطق باسم كيــان المقل العربي ككل: العقل العربي كها تكوّن داخل الثقافة العربية الإسلامية والعالمة» بمختلف منازعها.

عسى أن نكون قد وفقنا فعلًا إلى وبدء النظر، في بنية هذا العقل الذي طال سكوته عن

محمد عابد الجابري كلية الآداب-الرباط. المغرب الدار البيضاء في ۱۹۸۵/۱۱/۹ القِسْمُ الأوّل البَيانُ

### متدختل متاالت تان ؟

- 1 -

يدف هذا المدخل إلى بناء تصور أولي وعام للنظام المعرفي البياني من خلال تحديدات البيانيين انفسهم. ونحن نقصد به والبيانيين، هنا جميع المقرين الذين انتجهم المفسارة البيانيين انفسهم. ونحن نقصد به والبيانيين، هنا جميع المقرين أواهم وطريقة تفكيرهم عن المحلوم الموسدة الإسلامية الإسلامية الموسدة الإسلامية الإسلامية ونعني بها الحقل المعرفية والمناتجة وربائحص منهم أولئك الذين ساهموا في وتقدين، هذا الحقل الممرفي: تحديده وحصر أقسامه وصبط ألبات التفكير داخله والاقصاح عن نوع الرؤية التي يحملها عن العالم. إنهم بكلمة واحدة وعلماه البيان، من لغويين ونحاة ويلاغين وعلماء أصول النقمة وعلماء الكلام، سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو حنابلة أو من والمظاهريمة أو من والمظاهريمة أو من والمظاهريمة أو من معرفي واحد يؤسسه نظام معرفي واحد هو النظام المعرفي البياني الذي نحن بصدد دراسته، كما أنهم قد عملوا جمعة، كل في ميدان اختصاصه وضمن وأصول، هذهبه البياني، على المساهة بهاء الدرجة أو تلك كل في ميدان او مستويات من العالم المعرفية الغربة أو كلامية، متكاملة ومتداخلة تصف، أو تحلل، جوانب أو مستويات من العالم المعرفي الذي ينتمون إليه، عام والبيان، والميادة المعرفي المناته ومتداخلة تصف،

متاخرة، ويكيفية خاصة مع السكّاكي المتوفى سنة ٦٣٦ هـ. أما قبل ذلك فلقد كان مصطلح «البيان، يشمل كافة الأساليب والوسائل التي تساهم ليس فقط في تكوين ظاهرة والبلاغة، بل إيضاً في كل ما به يتحقق والتبلغ»: تبليغ المتكلم مراده إلى السامع. ليس هذا وحسب، بل إن والبيان، في اصطلاح رواد الدراسات البيانية: واسم جامع، ليس فقط لكل ما به تتحقق علمة والإنهام، أو والتبليغ، بل أيضاً لكل ما به تتم عملية والفهم، ووالتلقي، وبكيفية وبكيفة والتبين،

وإذن، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار الكامل كون الدراسات البيائية البلاغية قد 
بدأت وقطعت اشواطاً من التطور، أسامية وحاسمة، خدارج دائرة والبلاغين، الضيقة. 
هذا إذا كانت هناك قعلاً، في الثقاقة العربية الإسلامية، مثل هذه السائرة والضيقة، وكيفيا 
كان الحال فإن الثابت تاريخياً هو أن الإسحاث البيانية كانت على رأس الأصال العلمية الاولي 
التي التقلق العربية الإسلامية، مع بدايات عصر التدوين، من ثقافة المشافهة 
والرواية إلى ثقافة الكتابة والدراية، وبالتالي من الثقافة والسامية إلى الشافة والعالمة، وإذا 
كان من الصحب الفصل بين الاختصاصات في الحقل المعرفي البياني، وبكيفية خاصة خلال 
المراحل الأولى من وتقييفه إذ كان اللغوي متكلماً، والمتكلم نحوياً والفقيه لمغوياً 
متكلماً ... إلغ، فإن كل المعطبات التاريخية المتوفق الأن تؤكد أن الأبحاث البيائية إنما تم 
التي مؤند في اللعة واللحة واللحق والكافشات كان يستقطبها مركز اهتهام واحد 
السُّسُ الديني الأساسي: القرآن، الكتاب المين.

ويطبيعة الحال لقد تعلورت الأبحاث البيانية التي انطلقت مع بداية عصر التدوين تقورة طليماً ماثلاً، خلال هذا العصر نف: لقد اتست دائرة اهتيامها لتشمل الخطاب العربي ككل من شعر وخطابة وترسل وفون من القول اخرى، كيا انشغلت بصورة أوسع وأعمق بعملية والضبطة ووالتقيية، ووالتقين، نتيجة المجادلات المذهبية داخل الدائرة البيانية نفسها، وأيضاً وهذا أشد تأثيراً، نتيجة تسرّب النظامين المعرفين الأخرى في الثقافة العربية المرفان والبرهان، ووخولها مفردين، احدها ضد الأخرى أو مجتمين، في صدام مع النظام البياني... وهكذا، فإذا كانت القواعد والأصول التي وضعها أو رتبها اللغويون والنحة والفقهاء والمتكلمون والبلاغيون في عصر التدوين، قد انتقلت بـ والبيان، كنظام معرفي من حالة اللاوعي، حالة المفوية اللغوية \_ إن صح التعبير \_ إلى حالة الوعي، حالة التفكير المسلامية سواء بين البيانين أنفسهم أو بنهم وين والموفاتين، من متصوفة وباطنية واشراقيين من جهة، أو بنهم وين والبرهانين، من مناطقة وفلاصقة من جهة أنانية، قد زاد من تعمين الرعي بخصوصية والبرهانين من مناطقة وفلاصقة مدى جهة أنانية، قد زاد من تعمين السوعي بخصوصية والبرهانين . ويضًا هنا، في هذا للدخل، أن نتصرف، من خلال نصوص البيانيين أنفسهم، عل الكيفية التي انتقل بها والبيان، كنظم معرفي، من حالة نصوص البيانيين أنفسهم، عل الكيفية التي انتقل بها والبيان، كنظم معرفي، من حالة نصوص البيانيين أنفسهم، عل الكيفية التي انتقل بها والبيان، كنظم معرفي، من حالة المسلح المسلح المناسبة على الكيفية التي انتقل بها والبيان، كنظم معرفي، من حالة المناسبة اللاوعي إلى حالة الوعي، الشيء الذي سيمكننا من رصد أهم السلطات المرجعيـة التي تقود التفكير في الحقل البياني العربي، بل في: العقل البياني.

- Y -

خصص معجم ولسان العرب الإبن منظور عدة صفحات لمادة (ب.ي.ن). المتعرض فيها كعادته نختف معاني الكليات المؤلفة من هذه المادة / الأصل والمستعملة في المنافذ المربية ، معززاً كل معني بشواهد من الشعر أو الحديث أو القرآن ، مشيراً إلى آواء الملفويين وتناويلاتهم ... وابن منظور كها نعرف من رجالات القرن السابع الهجري (١٣٠ ـ ١٧١ هـ)، جع في معجمه مادة اللغة العربية كها تم تدوينها وضبطها منذ بداية عصر التدوين (منتصف القرن الثاني للهجرة)، وقد حرص، كها فعل غيره من أصحاب المعاجم الذين سبقوه على الاقتصار فيها جم، على مادة اللغة العربية والأصل، أعني المادة اللغوية الإسارية والأصل، أعني المادة اللغوية الأحرى التي تحداث على المنافزة العربية عبل امتهامه جميع الأخرى التي تحداث الإسلامية العربية مع ازدهار الحضارة العربية الإسلامية المسالمية المسالمية العربية مع ازدهار الحضارة العربية الإسلامية المسالمية المسالمية العربية مع ازدهار الحضارة العربية الإسلامية وانتشارها، سواء منها ما اعتبر وغير فضيع، أو ما كان مصطلحاً، علمياً أو نياً.

وإذن، فنحن عندما نرجع بكلمة من الكلمات العربية إلى معناها اللغوي، مستندين في ذلك إلى المعاجم القديمة كمعجم ولسان العرب؛ الواسع الشامل، فإننا نبرجع بها في الحقيقة إلى مجالها التداولي الأصلي، أي إلى الحقل المعرفي الخاص الذي ظلت اللغة العربية الفصحي تحمله معها عبر العصور، على الأقبل داخل تلك المعاجم، أعنى داخل الفكر الذي تتخذه تلك المعاجم إطاراً مرجعياً لها. وإذا نحن أخذنا بالأطروحة العامة المقبولة الآن لـدي علماء السيماثيات والانتولوجيا اللسانية، والقائلة: وإذَّ منظومة لغوية ما (الشي الذي يعني ليس فقط مفرداتها، بل أيضاً نحوها وتراكيبها) تؤثر في طريقة رؤية أهلها للعالم وفي كيفية مفصلتهم له، وبالتالي في طريقة تفكيرهم. "، أمكن القول إن الكلمة التي يرجع بها إلى معناها اللغوي إنما يطلب مدلولها كها كان يتحدد داخل المنظومة اللغوية التي تنتمي إليها، وبالتالي فهي لا بد أن تحمـل في معناهــا اللغوي قليلًا أو كثيراً من خصائص رؤية أهلها للعالم وكيفية مفصلتهم لـ، وطريقة تفكيرهم في ظواهره وحوادثه. وإذا كان هذا يتعذر، في بعض الأحيان، لمسه أو اكتشاف في بعض اللغات الحديثة التي يغلب فيها الطابع الإجرائي فتبتعد باستمرار عن أصولها وتستقل بنفسها متخذة من الحاضر، حاضرها هي، إطارها المرجعي الموحيد أو على الأقل الأساسي، فإنه شيء ميسور جداً، وبدرجة كبيرة في اللغة العربية الفصحي. وهذا راجع أساساً إلى حرص المعاجم العربية القديمة \_ وهل هناك غيرها؟ \_ على الرجوع بالكلمة إلى «الأصل» الذي أخذت منه، وإلى إبراز العلاقة التي قد تربط هذا الأصل اللغوي بالموضوع الحسيّ الـذي وضعت لتشير إليـه في البيئة

Adam Schaff, Language et connaissance (Paris: Editions Anthropos, 1973), pp. (1) 292 - 293.

العربية والأصل، بيئة عرب الجاهلية، والأعراب منهم خاصة، الشيء الذي يجعل الكلمة العربية تقل مع الكلمة العربية تقل معها ألله المعمد العربية تقل معها صورة مصنوة عن العالم الذي تتمي إليه، على همذه الدرجة، أو تلك، من الموصوح ... وإذن فنحن عندما نرجع بكلمة ما إلى أصلها اللغوي، في همذا المدخل أو في القصول اللاحقة، فإنما نعود بها إلى العالم للعرفي العربي البياني قبل والاختلاط،، وهو العمالم الذي بهمنا هنا.

ولعل كلمة وبيانة أكثر الكليات العربية تعبيراً عن خصائص الرؤية التي تقدمها المنظومة اللغوية العربية، أو الحقل المعرفي العربي والأصلى، عن العالم، ليس فقط لأنها من الكفات الخاصة باللغة العربية، إذ لا نجد لها ما يقابلها في اللغات الأخرى، ولا لأنها من أكثر الكليات استعمالاً في القرآن (وردت عادة ب ي، ن. في القرآن أكثر من ٢٥٠ مرة) بل أيضاً لإنها أصبحت، عندما تمت عملية تقنين الملغة العربية فرصط أساليها التعبيرية، عَلَما على عِلَم من العلوية العربية وضبط أساليها التعبيرية، عَلَما تمدل على علم من العلوية العربية (علم البيان)، وأكثر من ذلك وأهم، لأنها أصبحت تمل على نظام ممرفي معين أخذ الوعي به، كرؤية وصفاهيم وطريقة في التفكير، يتبلور ويتعمق مع الأيام داخل القلقة العربية الإسلامية. فعلى ضوء هذا التطور الذي عرفته كلمة وينانه والذي يرفته كلمة الملاوية إلى حالة الموعي سنفرا وبيانات، صاحب معجم ولسان العرب، حول مادة (ب. ي. ن.).

إذا نحن تتبعنا «النصّ» الذي يقدمه لنا ولسان العرب، عن مادة (ب. ي. ن) وجدناه ينتقل بنا عبر خمس دلالات، أو على الأصح خمسة مستويات من الدلالة نعرضها على الترتيب كما يل:

ا - (ب.ي. ن) = الموصل. والمدلالة على الوصل في هذه المادة تكاد تختص بـه كلمة ويَنُ المصاغة اسماً ساكن الوسط على وزن وعَين، ويستشهد صاحب ولسان العرب، لهـذا المعنى بأبيات من الشعر منها قول الشاعر:

لقد فترق الواشين بَيْنِي وبَيْنَهُا فقرت بـذلـك الـوصـل عبي وعينهـا وقول آخر:

لعمرك لولا البينُ لا يُغْظُمُ الهوى ولولا الهوى ما حنَّ للبين آلفُ

كها استشهد من القرآن بالأية التي يخاطب بها قوماً من المشركين، يوم القيامة، قائـلاً: ﴿ولقد جتمونا فرادى كها خلفتاكم أول سرة وتركتم ما خواشاكم وراء ظهوركم وسا نرى معكم شفساءكم اللمين زعمتم أمم فيكم شركاء، لقد تقطع بيّنكم وضل عنكم ما كتم تزعمون ﴾ (الأنعمام: 4٤). ثم يضيف معلقاً: قرى، وبينكم، بالرفع والنصب. فالرفع على الفعل، أي تقطع وصلكم، والنصب على الحذف، يربد: ما بينكم، ثم يورد أقوالا في الموضوع بعضها يناصر القراءة بدوارفع، وبعضها يقول بدوا لحذف، وواضح أن القراءة بالرفع هي وحدها التي تجميل والبين، هنا بمعني الوصل. أما النصب فهو بالعكس من ذلك يجعل الكلمة تفيد والفصل»، وهذا ما اختاره الزخشري، وهمو من أقطاب البيان، إذ فَسرَّ وتقطع بينكم، (بالنصب)، في مل المذافع المنافع ا

٢ - (ب. ي. ن) = الفصل. بالفعل، يقدّم لنا ولسان العرب، تفاصيل وافرة عن دلالة المادوية التي المنافقة التي نحن بصددها على والفصل»، إذ نجد أنفسنا، لا بإزاء صيغة لغوينة واحدة، بل أمام صيغ مختلفة. وهكذا، فبالإضافة إلى الصيغة (بَـين - على وزن: عَـين) التي تفيد الفصل، والبعد، والفرقة، هناك صيغ أخرى نذكر منها:

ـ المباينة: بمعنى المفارقة. وتباين القوم: تهاجروا. وتباين الرجلان: بانَ كل واحد منهما عن صاحبه، وكذلك في الشركة إذا انفصلا.

ـ غراب البينُّ: هو الأبقع. أي الذي فيه بياض يتميز بـه عن سائـر الغربـان. وسمي الغراب الأبقـم هذا وغراب البين، لأنه نذير شـــره ، يغرق بين الناس. .

\_ أبان: فصل. تقول ضربه فابان رأسه من جسده وفصله، فهو مبين.

ــ البَيْنُ: البعد والضراق. وفي الحديث: أبن القَدَح عن فِيكَ، أي افصله عنه عنــد التنفس لئلا يسقط فيه شيء من الريق. ويقال: بَيْنَهُمْ بَيْنُ أي بُعْد، لغة في: وَبُوْنَهُ (والبون: الما النتر المناطقة عن المناف كي الما الذي المناف المناطقة عند مناف المناف

المسافة ما بين الشيئين، و والبين، بكسر الباء: الفصل بين الأرضين، وهي التخوم. ـ البائنة: يقال: طلب إلى أبويه البائنة، وذلك إذا طلب إليهما أن بيينًا، بمَال فيكون له

على حدة. . . والبائنة أيضاً : البئر البعيدة القعر، الواسعة .

٣ - (ب. ي. ن) = الظهور والوضوح. كانت المعاني السابقة، معاني الفصل والفراق

 <sup>(</sup>٢) أبو القاسم محمود بن عمر النرغشري، الكشاف عن حقائق غوامض التشزيل وعبون الأقاويل في
 وجوه التأويل (بيروت: دار الكتاب العربي، [د.ت.])، ج ٢، ص ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة: مكتبة الحلبي، [د.ت.]).

والبعد، تغيد ضمنيا معنى الظهور والوضوح: فظهور الشيء ووضوحه يكون بانفصاله عها حوله وغيزه عها يرتبط به أو ينشد إليه. وإذن فدلالة مادة (ب.ي.ن) على الظهور والوضوح هي ونتيجة للدلالة الأولى، أو قل هي مستوى ثان من الدلالة، فإذا كان المستوى السابق، الذي يل على الفصل والفراق والبعد، يشير إلى وضعية الشيء بمالنسبة إلى الأشياء الأخرى المتبطة به، أو التي تدخل معه في علاقة ما، فإن هذا المستوى الثاني من الدلالة لذات المادة اللغوية التي نعن بصدهما يشير إلى حالة الشيء بالنسبة لمن يراه ويعرقبه من البشر. وبعبارة أخرى، إذا كان المستوى الأول يتعلق أساساً بالوجود الانطولوجي للشيء فإن المستوى الشاني يتعلق بالوجود المعرقي. وهكذا نقراً، ودائماً في ولسان العرب:

- ـ بان الشيء بيانا: اتضح فهو بينً.
- ـ البيان: مَا بُينَ به الشي من الدلالة وغيرها.
- ـ أبان الشيء: فهو مُبيّن، وأبنتُه أنا: أوْضَحْتُه.
  - ـ استبان الشي: ظهر، وأستَبنُّتُه أنا: عرفته.
- ـ تبيُّن الشيء: ظهر، وتبينته أنا. وفي المثل: قد بيُّن الصبح لذي عينين، أي تبين.
- \_ التبينُّ: الايضاح. . وأيضاً: الوضوح. ومنه: النَّبيان (بكسر التاء) مصدر «وهو شاذ لأنَّ المصادر إنما تجيء على التُّمال بفتح الناء» ومعناه: الكشف والايضاح.
  - ـ والتبين أيضاً: التأمل. يقال: تبينت الأمر: تأملته وتوسمته.
- والتبيين: التنبت. وفي الحديث: وإلا أن النبين من الله والمجلة من الشيطان فبينوا، فالنبيين المسلماء: التنبين المسلمة عند وجسل: ﴿إذا ضريتم في سيل الله فينيوا﴾ (النساء: ١٤٤): وقريء فتشبرا، والمعنيان متقاربان. وقبوله عز وجل: ﴿إن جاءَم فاسم بنيا فينيوا﴾ (الحجرات: ٦)، أو فتشبوا. قرىء بالوجهين معاً.
- 3 (ب. ي. ن) = الفصاحة والقدرة على التبليغ والإقناع . يتعلق الاسر هنا، كها هو واضعية الشيء بالنسبة لغيره وأضعية الشيء بالنسبة لغيره وأضعية الشيء بالنسبة لغيره من الاشياء، وضعية الانفصال والفترد والشيز، ولا إلى حالته بالنسبة لمن يراه ويسوقه، حالة الظهور والوضوح، وإنما يتعلق الامر أساساً على هذا المستوى، بقدرة الإنسان ـ الذي يسرى الأشياء ويتأملها ويتوسعها . إلغ حلى والإبائة، أي على تبليغ السامع مراده . وهكذا نقرأ، ودائما في ولسان العربية:
  - ـ البيان: الفصاحة واللُّسَن. وكلام بينٌ: فصبح.
  - البيان: الإفصاح مع ذكاء. والبين من الرجال: الفصيح.
    - ـ البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ (ابن عباس).
- البيان: القدرة على الإنتاع، إلى درجة تجمل السامع مسحوراً يعتقد الحق باطلًا والباطل حضاً: «ووى ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال: «إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحِكَما،، قال: البيان إظهار المقصود بالبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاءالقلب مع

اللَّمْن، وأصله الكشف والظهور. وقيل: معناه أن الرجل يكون عليه الحق وهو أقوم بحجته من خصمه فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه، لأن معنى السحر قلب الشيء في عين الإنسان وليس بقلب الأعيان. وقيل معناه إنه يبلغ من بيان ذي الفصاحة انه يمدح الإنسان فيصَفَّق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله وجه، ثم يلامه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله وبغضه، فكانه صحر السلعين بذلك، وهو وجه قوله وإن من البيان لسحراً».

٥ ـ (ب. ي. ن) الإنسان حيوان مبين. هذه القدرة على البيان، بهذا المعنى، أي على الكلام القصيح المقتم والساحري خاصية للإنسان وحده، تميزه وتفصله عن الحيوان. وصاحب ولسان العرب، ينتهي إلى هذه التنجة عندما تعرض إلى معنى كلمة والبيانة الواردة في أول سورة الرحمان: والرحمان. علم الغران، علق الإنسان، علمه البيانة. فيعدا أن يذكر قول من قال إن المقصود بـ والإنسان، في هذه الآية هو النبي محمد، وبـ والبيان، القرآن والذي فيه بيان كل شيء و ومعد أن يشير إلى رأي من يرى أن المقصود بـ والإنسان، قرة م وقد ورد في الفرآن أن أهد علم أدم الأسهاء كلها) بعد هذا وذك يقول: وعيوز في اللغة أن يكون الإنسان (في البيان) جمله عيزا حتى انفصل الإنسان البيان جمله عيزا حتى انفصل الإنسان البيان عن جمه عيزا حتى انفصل الإنسان

ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا نجد هذه الفكرة ذاتها، أو ما يقاربها، عند غير صاحب ولسان العرب، من الفشرين والبلاغيين والمتكلمين البيانيين. فالمزخشري يقول في تفسيره: والكشاف، عند تقديم لسورة الرحمان، أن الله وذكر ما غيز به (الإسان) من سائر الحيوان من البيان وو والمتلفين والمتعلق المتورف، أما الزركشي صاحب والبرمان في علوم اللهزين الهورف، فهو ينه إلى أن وفيلّف الور (واو العطف) في تولدتمالي وطمله البيان به تكه علمية، فإنه جمل تعلم البيان وازن علقه وكالبد وكالم والمسائل المن والمنافق المنافق المتعلق المنافق وكانه المنافق المن

<sup>(</sup>٤) الزنخشري، المصدر نفسه، ج ٤، ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) أبو عمر أحمد بن عمد بن عبد ربه، المقند الفريد، تحقيق أحمد أمين وآخرين. (القاهرة: لجنة التأليف والنزيمة والنشر، ١٩٤٠ -١٩٥٣)، ج ٢، ص ٢. معروف أن أرسطو لم يقل جندًا، وإنما قبال الإنسان حيمان ناطق بمنه، عاقل.

 <sup>(</sup>٧) عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين (بيروت; دار إحياء التراث العربي، [د.ت.])، مجلد ١، ج١، ص ٥٦.

عدد ومقرّم لماهية الإنسان قد حصل في وقت مبكر. وهذا يؤيّده ما نقله المحاسبي عن خاالد ابن صفوان من أنه قال: ولولا النيان لكان المره بهمة مهملة ار صورة عملة، ∞. وأخيراً وليس آخيراً ورد في ولسان العرب؛ نفسه في مادة (ف.ص.ح) ما نصه: ووقيل جميع الحيوان ضربان اعجم ونصبح. فالفصيح كل ناطق، والأعجم كل ما لا ينطق. وفي الحديث غفر له بعدد كل فصيح واعجم، أواد

هــل نستنتج من هــذا أن تعريف الإنســان بأنــه وحيوان مبــين، يوازن في نــظر البيانــيـن التعــريف الأرسُطي المشهــور: «الانسان حيــوان ناطن» (= عــاقل)، وأن «البيــان» بالتــالي، يــوازن «العقل، في الحقل المعرفي البياني؟

سؤال سابق الاوانه، والجواب عنه بالإيجاب أو بالنفي لن يفيدنا كثيراً في موضوعنا. فلنحفظ إذن بما هو أهم وأوضح: وهو أن والبيانه في إطاره المرجمي اللغوي الأصلي يفيد الفصل والانفصال، والظهور والإظهار، ذلك هو ملخص كل البيانات السيابقة. وإن أشتا ترتيب معاني والبيانه، على أساس التمييز بين المنجج والرؤية في النظام المعرفي البياني، قلنا: البيان كمنهج يفيد الفصل والإظهار، والبيان كرؤية يفيد الانفصال والظهور. لنكتف بهذه البيتجة والبيطة، التي استخلصناها من المعنى اللغوي لمادة (ب.ي.ن) ولننتقل إلى المعنى الاصطلاحي للكملة موضوع بحثنا.

- 4-

يمكن القول، بصورة إجمالية، إن الابحاث البيانية قد انقسمت منذ قيامها إلى قسمين: 
قسم يعني بـ وقوانين تفسير الخطاب، وقسم يتم بـ وشروط انتاج الخطاب، وإذا كان 
الاهتبام بـ والنفسير، يمكن المرجوع به إلى زمن النبي حينا كان الصحابة يستفسرونه عن 
معاني بعض الكلهات أو العبارات الواردة في القرآن، أو على الأقل إلى عهد الحلفاء الرائمدين 
حينا أخذ الناس يسألون الصحابة عما استغلق عليهم من آبي القرآن، فإنَّ الاهتبام بوضح 
شروط لاتناج الحطاب البلاغي المين لم يبدأ إلا مع ظهور الاحزاب السياسية والفرق الكلامية 
شهد حادثة والتحكيم، حينا أصبحت الخطابة والحدل والكلامي، من ومسائل نشر الدعوة 
وكسب الانصار وإضام الحصوم.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه ظهرت بين صفوف الصحابة شخصيات اهتمت بنفسير القرآن وتوظيف الشعر الجاهلي، ديوان العرب، في ذلك مثل ابن العباس المتوفى سنة ٦٨ هـ والذي تجعله الروايات السلطة المرجمية الاقوى في هـذا المجال حتى لقب، الاقدمون بـ وترجمان القرآن، وقال عنه بعض الباحثين المعاصرين إنه كان واول الفسرين وبالتالي رائد

 <sup>(</sup>٨) أبو عبدالله الحارث بن أسد للمحاسبي، ورسالة في مائية العقل،» في: حسين قوتىلي، محقى، العقل وفهم القرآن (بيروت: دار الفكر، ١٩٧١).

الدراسات اللغوية في النصوص العربية ١٠، فإن ما يروى عنه أو ينسب إلى غيره من معاصريه يمدل على أن الأمر كان يتعلق بـ ونشر، الثقاقة البيانية الشفوية أساساً، وليس بمحاولات علمية واعبة ترمي إلى النشريع لتلك الثقافة، أعني ضبط أصولها ووضع قوانين لتفسير نصوصها.

والـواقع أن المحـاولات الأولى التي اتجهت بوعي إلى وضـع قـوانـين لتفسـير الخـطاب البياني، المتمثَّل يومئذ في القرآن أساسًا، إنما بدأت مع عصر التدُّوين، مع أمشال مقاتـل بن سليهان المتوفى سنة ١٥٠ هـ الذي اهتم بظاهرة تعدد دلالة الكلمات والعبــارات في القرآن من جملة ما اهتم به في كتابه: «الأشباه والنظائر في القرآن الكريم»(")، وأبي زكرياء يحيى بن زياد الفرَّاء المتوفَّى سنة ٢٠٧ هـ ـ الذي تناول في كتابه معاني القرآن "" ظاهرة والتجوز،، ووالاتساع، في الخطاب القرآني. على أن أهم محاولة في هـذا المجـال، من بـين المحـاولات الرائدة، هي تلك التي قام بها أبو عبيدة معمر بن المُثنَّى المتوفَّى سنة ٢١٥ هـ الذي تنـــاول في كتابه مجماز القرآن"، الأساليب البيانية البلاغية في القرآن التي ستصبح فيها بعد موضوع دراسات مفصلة ومادة خصبة لاستخلاص قـوانين تفسـير الخطاب البيــاني. وقد استعمــل أبو عبيدة كلمة «مجاز» بمعنى واسع يغطى كثيراً من العمليات والأليات الأسلوبية العربية. ويقال إن الذي دعاه إلى تأليف كتابه أن بعضهم سأله عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّا شَجِرة عُرْج مِن أَصِلَ الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾ (الصافات: ٦٥، ٦٥)، مستغرباً من تشبيه معلوم (شجرة) بمجهول (رؤوس الشياطين) على غير عادة العرب كما زعم، فأجماب أبو عبيدة بأن القرآن خاطب العرب على الـطريقة التي يفهمونها وأن تشبيه معلوم بمجهـول ليس غريبـاً في كلام العُرب، ثم ألف كتابه ليبينَ كيف ان جميع مـا جاء في القـرآن من طرق في التعبـير غير مباشرة معروف في كلام العرب وسمَّى هذه الطرَّق، غير المباشرة، «مجـازاً». يقول في مقـدمة كتابه: وففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني ومن المحتمل من مجاز ما اختصر ومجاز مــا حذف ومجاز ما كفُّ عن خبره ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجميع ومجـاز ما جـاء لفظه لفظ الجميـع ووقع معناه على الاثنين ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد ومجاز مـا جاء الجميـع في موضـع الواحـد (...) وكمل هذا جائز قد تكلموا فيه، ومثل هذه الأنواع من «المجاز، هو ما كانوا يعنونه بـ «التجوز»، و«الاتساع في الكلام»، كمظهرين من مظاهر البيان العربي.

 <sup>(</sup>٩) محمد فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧)، ج ١، ص ٤٣.

 <sup>(</sup>١٠) مقاتل بن سليهان، الأشباء والنظائر في القرآن الكويم، تحقيق عبدالله محمود شحاتة ( القماهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥).

<sup>(</sup>۱۱) أبو زكريا بحمى بن زياد الفرّاء، معناني القرآن، تمقيق أحمد يوسف النجباني وغيره (القاهرة: دار الكتب المسرية، 1000- (۱۹۷۳)، ج ۱: تحقيق عمد على البجار وأحد يوسف النجباني (القاهرة: دار الكتب المسرية، 1100)؛ ج ۲: تحقيق عمد علي النجار (الفاهرة: المدار المسرية للتاليف والمترجة، 1131)، ورج ۳: تحقيق عبدالفتاخ إسهاميل شلبي (القاهرة: الهية المسرية المامة للكتاب 1747).

 <sup>(</sup>١٢) أبو عبيدة معمر بن المثنى، مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سنزكين (القاهرة: مكتبة الحانجي، [١٩٥٨]).

ومع أنَّ أبا عبيدة والفرَّاء وغيرهما من رواد المدراسات البيانية اللغوية والنحوية قمد أبرزو! كثيراً من خصائص التعبير البياني في القرآن خاصة، وكلام العرب عامة، فإن أياً منهم لم يرتفع بعملية ووضع قوانين لتفسير الخطاب، ـ البياني القرآني ـ إلى المستـوى الذي قفــز إليه بها معاصرهم محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة ٢٠٤ هـ. لقد كان الإمام الشافعي عـلى معرفة دقيقة باللغة العربية وأساليبها التعبيرية كها كـان على اطـلاع على المجـادلات الكلاميـة العقدية التي عرفها عصره، وكان فوق ذلك فقيها تشغله قضايا التشريع ووالتقنين، أكثر مما يشغله شيء آخر. ولذلك لم يحصر اهتهامه في الجوانب البيانية البلاغية في الفرآن، بل اهتم أيضاً، ويكيفية خاصة، بالمضامين التشريعية في الخطاب القرآني ويكيفية استخلاص واستنباط هذه المضامين، وبذلك كان بحق أول واضع لقوانين تفسير الخطاب البياني وبالتــالي والمشرع، الأكبر للعقل العربي ١١٠٠. لقد تعامل الشافعي مع الخطاب القرآني من منظور فقهي ... قانوني \_ على أساس أنه: ولبست تنزل باحد من أهل دين الله نازلـة إلا وفي كتاب الله الــدليل عــلى سبيل الهدى فيها، ٢٠١١، فقد خاطب الله رسوله في القرآن قائلًا: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكِ الْكِتَـَابِ بَيَانَا لَكَا شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ (النحل: ٨٩)، وقال عن القرآن نفسه: ﴿هَذَا بِيانَ للناسِ ﴾ (آل عمران: ١٣٨). واذن فالخطاب القرآني هو «بيان، ليس فقط لأنه كلام «مبين، فصيح وبليخ إلى درجة والإعجاز، بل أيضاً لأنه وبيان، لـلأحكام الشرعيـة، وبالتـالي فالمهمـة الأولى التي تطرح نفسها في هذا المجال هي معرفة وكيف البيان،: بيان القرآن.

ويجيب الشافعي قائلاً: «الييان اسم جامع لمان عتممة الأصول متنسبة الفروع. فأقل ما في تلك المان المجتمعة الشعبة أنها بيان لمن خوطب بها عن نزل القرآن باسانه، متفارية الاستواء عنده، وإن كان بعضها المند تأكير بيان من بعض عنطة عند من يجهل لسان العرب» . همكذا نجد أنفسنا، دفعة واحدة، أمام تعريف يقفز بكلمة وبيان، من مستوى المواضعة اللغوية الجارية إلى مستوى المواضعة اللغوية الجارية إلى مستوى المانهم مستوى المصطلح العلمي. ومن الآن فصاعداً - أي منذ الشافعي - لن يحود «البيان» يعني بحرد الرضوح والنظهر ولا بحرد الإظهار والافصاح، بل إنه ميصبح أيضا واصما جامعاً، أي مفهوماً بحردة يتمتمع بكل قوة المفهوم، فهو يدل على ومعان مجتمعة وأصوله تنشعب عنها دوروع، وعمد عالم من الأفكار وأواصر، نبواه، أحكام . . . » تنشظمه وأصوله تنشعب عنها دوروع، وتعبر عنه لغة معية ذات أساليب تعبرية خاصة، هي اللغة وأصوبها وبيانها بالنسبة . ولذلك كانت تلك المعاني المجتمعة؛ المنشئية، متفارية في وضوحها وبيانها بالنسبة . لمن يجوف هذه اللغة، متباعدة ومختلفة ملبسة بالنسبة لمن يجهولها . وإذف د واليسان، على

<sup>(</sup>١٣) انظر: محمد عابد الجابري، تكنوين العقل العمري، سلسلة نقد العقبل العربي، ١ (بسيروت: دار الطلبحة، ١٩٨٤)، ج١، الفصل ٥.

<sup>(</sup>١٤) محمد بن إدريس الإمام الشافعي، الرمسالة، تحقيق أحمد شاكر ([القاهرة: البابي الحلبي، ١٩٤٠])، ص ٢٠

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص ٢١

الأقل على مستوى الخطاب القرآني، هو في آن واحد أصول مضبوطة وطريقة في التعبـير عنها مخصوصة. وهذا ما عمل الشافعي على بيانه وتوضيحه في رسالته الشهيرة.

لقد حدد الشافعي «الاصول؛ انطلاقاً من ترتيب (درجات؛ البيان القرآن، ووضع الأساس لـ وقوانين، تفسير الخطاب البياني ـ والقرآن أعلى مستوياته ـ من فحص أساليب التعبير في لسان العرب. أما درجات البيان في القرآن أو أنواعه، فخمسة: ١) بيـان لا يحتاج إلى بيان وهو «ما أبانه الله لخلقه نصاً». ٢) بيان في بعضه اجمال فتكفلت السنة ببيان ما يحتاج منه إلى بيان. ٣) بيان ورد كله في صورة المجمل وقد تبولت السنة تفصيله. ٤) بيان السنة، وهو ما استقلت به هي نفسها ومن الواجب الأخذ به لأن الله وقـد فـرض في كتاب طاعـة رسولـه (ص) والانتهاء إلى حكمه، فمن قَبل عن رسول الله فبفرض الله قَبل، ٥) بيان الاجتهاد ويؤخذ بالقياس على ما ورد فيه نص من كتاب أو سنة. وهذا وفرض الله على خلقه في طلبه وابتـلي طاعتهم في الاجتهاد كمها ابتل طاعتهم في غبره مما فرض عليهم، (١١). ومن درجات البيان هـذه يستخلص الشافعي ثلاثة وأصول، هي: الكتاب والسنة والقياس ثم يضيف وأصلًا، رابعاً هو والإجماع، يحتج له بأحاديث نبوية توصي بـ «لزوم جماعة المسلمين» فيها تقـول به من التحليـل والتحريم لأن رأي جماعة المسملين لا يمكن أن يأتي نخالفًا للكتاب والسنة: ووإنما تكون الغفلة في الفرقة، فاما الجهاعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، (١٧٠). وبما أن القياس هو اجتهاد الفرد الواحد ممن تتوافر فيه شروط الأهلية للاجتهاد، فإن الإجماع أقوى منه باعتبار أنه إجماع المجتهدين. هكذا تصبح الأصول أربعة على الترتيب التالي: القرآن ثم السُّنَّة ثم الإجماع ثم أخرآ القياس.

غير أن هذه الأصول الأربعة يمن الرجوع بها في نهاية التحليل إلى أصلين النمين: النص (الفرآن والسُنة) والاجتهاد (اجتهاد الفرد واجتهاد الجاعة) ومن هنا كمان البيان الشرعي صنفين: بيان لا يحتاج إلى مزيد بيان وهو النص الظاهر المعنى القطعي المدلالة، وبيان مجتاج إلى بيان لوروده على صبغ خصوصة من التعبير تحتاج إلى بلذل بجهود للوصول إلى المعنى المراد، أو لكون الأمر يتعلق بنازلة لم يرد فيها نصس فيكون البيان حينله هو الاجتهاد في ردها إلى ما فيه نص أو الطلاق منه أو المجتهاد في المجتهاد في نص أو الطلاقا منه أو استناداً عليه. ومن هنا يتضع لماذا يرتبط البحث الأصولي بالبحث في أساليب اللغة المربية، لأنه بلون المعرفة بهذه الأساليب لا يمكن الاجتهاد ولا يصعر. وبعبارة الشافعي: لا يعلم من إنصاح مماني ومناه المدب وكذة بيصعر. وبعبارة الشافعي: لا يعلم من إنصاح مماني وشعل من جهل استانها اللهرب وكذة المرب وكذة المناه المدت على من جهل استانها اللهرب وكذة المناه المدته المناه المناه المدته المناه المناه المناه المدته المناه المناه

ويستعرض الشافعي وجوهاً من ظـاهرة «سعـة لسان العـرب» فيقول: ﴿إنمـا خاطب الله

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ٢٢.

<sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه، ص ٤٧١ ــ ٤٧٦.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه، ص ٥٠.

بكابه العرب على ما تعرف من معانيها، وكان مما تصوف من معانيها: اتساح لسانها، وأن فطرقه أن يخاطب بالليم، عن مما نظام يا المواحد ولا المنظوم إلى المواحد فالمواحد إلى المواحد الما المنظوم ويستغين بلول هداء منه عن أخره، وقاحماً تظاهراً يواد به المناص، وقاحماً بعرف في المهاتمات المنظوم المن

جانبان أساسيان في داليبان، كما حدده الشافعي: فمن جهة البيان دأصول، تشعب عبه فروع، ومن جهة البيان دأصول، تشعب عبه فروع، ومن جهة ثانية البيان طرق في التعيير غصوصة وبالتالي دقوانين، وقواعد لتفسير الحطاب المعبر عن تلك الأصول المؤسس لها. هكذا وضع الشافعي الإساس لشارية الأصاولية البيانية عبد المائي. فجاءت هذه النظرية الأصولية البيانية عبارة عن جهادة عن شعب المبارث من حيث دلالتها على المعاني.. فجاءت هذه النظرية الأصولية البيانية عبدارة عن جهاد من المنافرية الأصولية البيانية عبدارة عن المتاكبة والمقواعد والمبادى، التي تبناها المتكلمون والنحة والمبادى، التي تبناها المتكلمون والنحة والمبادئ، المقاسر الحطاب البياني العربي وبالتالي أحد المكونات الأساسية للنظام المعرفي البياني، كما سنين في مرحلة لاحقة.

- 6 --

إذا كان الشافعي قد قفز بالأبحاث السانية التي انجهت وجهة تفسير الخطاب من مستوى التعميم مستوى الملاحظات الجزئية حول ظاهرة التجوز والاتساع في كلام العرب الى مستوى التعميم والتصنيف العلمي ، مستوى وضع والنظرية، فإن الجاحظ (مترفى سنة ٢٥٥ هـ) الـذي عاصر الشافعي وعاش بعده مدة تزيد عن ٥٠ سنة يبدو وكأنه كان يبريد أن يقوم في بجال عميد شروط إنتاج الحطاب البياني بمثل ما قام به الشافعي في بجال وضع قوانين لتفسير ذات الحطاب، ولكن بطريقته الحاصة في الكتابة، الطريقة التي تستمد التوجيه من ذات النظرية البيانية التي أواد تأسيسها في ميدان انتاج القول الأدبي: ميدان الشعر والخطابة والترسل . . . . إلخر

فعلًا لقد اهتم الجاحظ كما فعل من سبقوه من روّاد البحث البياني وكما سيفعمل من سيأتون بعده، اهتم بالخطاب القرآني وأساليبه البيانية فـالف في ذلك كتابين عـل الاقل هـما كتاب ونظم الفرآن، وكتاب وأي الفرآن، شكر، هذا فضلًا عما ورد في كتابه الكبير والحيوان،

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ٥٢.

 <sup>(</sup>٢٠) لم يصلنا أي من الكتابين. هذا، وقد ذكر الكتاب الأول، نظم الفرآن، في: أبو الفرج عمد بن اسحاق ابن النديم، الفهرست، تحرير غوستاف فلوغل (ليبزيغ: فرغل، ١٨٧١ - ١٨٧٢)، ص ٢٨، بينها =

من إشارات واستطرادات توقف فيها مع آيات من القرآن يشرح مكامن البيان والبلاغة فيها وطرقها في الدلالة على المعنى. وغالبًا ما جاء ذلك في سياق الرد عملى الطاعدين في القرآن من المانوية وغيرهم، أولئك الذين تصدى لهم المعتزلة، وهم الفرقة التي ساهمت أكثر من غيرها في إبراز خصوصية البيان العربي وتحليل أساليه في التعبير وضبط مستنداته في الثعكير.

وكها هو معروف فلقد كان الجاحظ معتزلياً ، بل يجعله مؤرخو الفرق على رأس فرقة سموها باسمه "". وأكثر من هذا وأهم بالنسبة لموضوعنا كان الجاحظ واعياً تماماً باهمية الدور الذي قام به المتكلمون الأوائل في نشر وتكريس الرؤية البيانية ، ويكيفية خاصة الفهم البياني للإسلام ، يقول: ولولا المتكلمون الأوائل في نظر المتخلف والمشرقات ولند المشرقة لملك المتكلمون، ""، كما كان يرى، مثلة في ذلك مثل جميع البيانين، أن القرآن الذي نزل المتزان العرب لا يمكن أن تستوعب معانيه ومقاصده، دون استشعار لاي تناقض أو التباس، إلا إذا كان المرء وبيانياً في عادقاً بأساليب اللغة العربية في التعبير، فد وللعرب امثال واشتقافت وابنة وموضع كلام يدا عنده على معانيه ولمؤاتم، ولئالك الأنفاظ مواضع أخرً، ولها حبثاد ولالات أخرى، فمن لم يعرفها يعلم المتالية والمناهد والمثارة (المثارة المثارة (المثارة (المثارة (المثارة (المثارة (المثارة (المثارة المثارة (المثارة (المثارة

غير أنَّ الجاحظ المتكلَّم لم يكن معنياً بقضية والفهم، فهم كلام العرب وحسب، بل لقد كان مهتماً أيضاً، ولرعاً في المدرجة الأولى، يقضية والأفهام، إفهام السامع وإقناعه وقمع المجادل وإفحامه وإن فهو سيتجه بالمتهام غير اتجاء الشاقعي. إن ما سيشغله أساساً هو شروط اتتاج الخطاب وليس قوانين تفسيره. ومن هنا فبحد، يدخل والسامع، كمنصر عدد وأسامي في المعالمة الميدانية، بل بوصفه الهدف منها، الشيء الذي كان غائباً عن المتهام الشافعي الذي كان يهمه بالدرجة الأولى قصد والمتكلم،، في القرآن والسنة كها رأينا.

ولما كان الجاحظ رجل بيان، بهذا المعنى الذي يتجه فيه الاهتهام إلى السامع (والقارىء)، فلقد سلك بيداغوجية بيانية في مؤلفاته وبكيفية خاصة في كتابيه الأساسين والحيوان، والليان والتيين، بيداغوجيه تضع السامع وأحواله النفسية موضع الاعتبار الكامل. ولذلك نجده يلجأ في كتابه إلى التنويع والاستطراد قصد الترويح عن السامع وشده إليه، حتى ولو أدى به ذلك إلى والخروج عن الموضوع، ولقد كان الجاحظ واعياً تمام الرعق بنوع طريقته في الكتابة مؤمناً بجدواها وتأثيرها. يقول عقب استطراد من استطراداته

أشار الجاحظ نفسه إلى الكتاب الثاني، أي القرآن، في: الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة:
 الباي، (١٩٣٨- ١٩٤٥)، ج ٣، ص ٧٦ و٨٠.

<sup>(</sup>٢١) فرقة والجاحظية، انظر مثال: أبو الفتح عمد بن عبدالكريم الشهوستان، الملل والنحل، تحقيق عبد العزيز الوكيل، ٣ ج (القاهرة مؤسسة الحليم، ١٩٦٨)، وعبد القاهر البغدادي، الله ق بين الغيرق (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٧٣)، صر ١٨٠ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>۲۲) الجاحظ، الحيوان، ج ٤، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲۳) المصدر نه ،، ج ۱، ص ۱۵۳.

الكثيرة في كتابه والبيان والتبيين، عندما ساقه الكلام إلى ذكر مسائل تخص المرأة: ووهـانا باب
يقع في كتاب الإنسان وفي فصل ما بين المذكر والانم، وليس هذا الباب عما يدخل في باب البيان والتبيين،
ولين عجري السبب فيجري معه بقد ما يكون تنسطا تفاركه، الكتاب، لان خروجه من الباب إذا طاله،
لهمن الملم، كان ذلك أربح عمل تله وأزيد في نشاه، ا"ك. وفي منتصف الجزء الرابع من نفس
الكتاب يبدو الجاحظ وكانه قد استشعر ملاحظة القارى، طول الكتاب فكتب وباباياه استهله
بقوله: وبه التبيير في الكتاب إذا طال: أن يداري وافق نناط القارى، صورة إلى حقه بالماء استغلام المناد المناد ومن بهاب إلى باب بعد أن لا بخرجه من ذلك الفن ومن جمهور ذلك
العلم، "". وإذن فلقد اختار الجاحظ طريقته في الكتابة بوعي ولأغراض بيداغرجية معتبراً
العلم اكتاب وبالهائم أي أكثر امتلاكاً للسامع وجداً باله. ومن حقنا أن نسمي تلك الطريقة في
الكتابة بد البداغوجية الميانية، ليس فقط لارتباطها بتصور الجاحظ للبيان ومسارسته له بل
إلى مؤضوع، متعدل أنه أصول هذه البداغوجية الميانية المناوجية التنويع، والقفز من موضوع
بليل مؤضوع، غتد إلى الشعر الجاهلي، وبيهان العرب، وإلى القرآن نفسه عيث بلغت أرقى
مستوياتها وظهرت كمظهر من مظاهر إعجازه البياني.

على أن دالبيان، عند الجاحظ ليس مجرد بيداغرجية في الكتابة بل هو أيضاً، وبالدرجة الأولى، فن في القول له شروطه ومتطلبات. وإذا كنان الجاحظ لا يعرض هذه الشروط والمثللات عرضاً منطقاً منظماً لإنظاره الطريقة البيانية كما ذكرنا فقند سار مع ذلك في كتابه الذي يهمنا هنا، كتاب والبيان والتبين، حسب تصميم منطقي ومضمر، عرض من خلاله العملية البيانية بمختلف مراحلها، منطلقاً من شروط والارسال، الجليد إلى متطلبات الحصول على والاستجابة، المرجوة. ويهمنا هنا أن نعرض لهذه الشروط والمتطلبات التي تشكل الموضوع الرئيسي للقسم الناني من الأبحاث البيانية، القسم الذي يُعنى، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، يشروط انتاج الحطاب البيان.

١ - البيان وطلاقة اللسان: ينطلق الجاحظ في كتابه، منذ السطور الأولى، من ذم داسلاطة والهذي والخصرة ووالحبسة، ووعقدة اللسان، وكنانه يدريد أن يحرف البيان بالسلاطة والهذرة ووالمني والحصرة ووالحبسة، ووعقدة اللسان، وكنانه يريد الأشياء. يربط الجاحظ منذ البداية، إذن، بين البيان وطلاقة اللسان ويعزز هذا الربط، وعلى المطريقة البيانية، بعدة وشهادات، وعلى رأسها شهادة القرآن الكريم الذي ورد فيه على لسان موسى وحين بعثه (الله) إلى ضدوي، ويسر لي أمري، واحلل مقدة من لسان، يفقهوا قدي. .. ﴾ وكنان الدعاء: ﴿وب إشرع إضدي، و يسرئي أمري، واحلل مقدة من لسان، يفقهوا قدي. .. ﴾ وكنان

<sup>(</sup>٢٤) الجاحظ، البيان والتبيين، ج ١، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ج ٤، عبد ٢، ص ٦٤.

جواب ربه: (قد أوتيت سؤلك يا موسى) (طه: ٢٥، ٣٦). ويعلق الجاحظ على ذلك، ويمنطق الأصوليين واستناداً إلى قواعدهم في تفسير الخطاب، قائلًا: وفلم تنم الاستجابة على دي، من دعائه دون ني، لعمد المعنبية المعنبية

بعد ذلك ينطلق الجاحظ فسي ذكر الأفات التي تفسد البيان والتي ترجع إلى خلل في الجهاز الصوتي مثل اللجاجة والتمتمة واللثغة والفاقاة . . . الغ، مؤكداً أنه كما مجتاج البيان المحمود وساسة والى توقد عضارة على حمولة المخرج إلى وهيادة المخرج وجهازة المطابق المحمود على المولدة المخرج المطابقة والمطابقة كالمحمودة المحاجة المنطق الكلام الله المحمودة والمطابقة كحاجة الم المؤلفة والفخافة، وان ذلك من أكثر ما تستهال به القلوب وثنى به الأعناق وتزين به المناق وتزين به الأعناق وتزين به المناق وتزين به الأعناق وتزين به الأعناق وتزين به الأعناق وتزين به المناق وتأين به المناق وتألف المناق المناق المناق المناق وتألف المناق وتألف المناق المناق المناق المناق وتألف المناق الم

٢ \_ البيان وحسن اختيار الألفاظ: وكما يتوقف البيان على سلامة النطق وطلاقة اللسان لا يتوقف كذلك على جزالة اللفظ وحسن اختياره حتى يكون مناسباً للمقام مع تجنب الجمع بين الألفاظ المتنافرة، حروفاً كماتت أو كلهات. ففي ما يتعلق بمناسبة اللفظ للمقام يستشهد الجاحظ بالقرآن فيقول: الا ترى أن الله تبارك وتمال لم يذكر في القرآن الجرع إلا في موض الفعال أو في موضع الفقار الخرع في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن المنظ به إلا في موضع الاعتمام، والمامة وكاثر المحامدة لا يفصلون بين ذكر وكذلك ذكر المؤرخ في حال القدرة والسلامة، المواحدة وبين الألفاظ في والوحدة الكلامية ع كالجملة من النثر أو البيت من الشعر فإن الجاحظة المؤرخ بين معرف المناحدة وبين الألفاظ في والوحدة الكلامية ع كالجملة من النثر أو البيت من الشعر فإن الجاحظة بين غيرة مبرو من الفاظ العرب الفاظ تبناؤ، وان كان مجموعة بنا بين بين عن حروف تفسد البيان إذا تقارب أو اقترن بعضها، عن من ذلك وإن الجلح ين حروف تفسد البيان إذا تقارب أو اقرن بعضها، بيحض، من ذلك وإن الجميع لا تقارن الفاد ولا الفاد ولا الغاد ولا الغاد ولا الغرب يقديم ولا باخب، والزي لائحب، والزياء لا

 <sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ١١. ومعنى وعصوم الحتري أن الآية وردت بلفظ يفيد العصوم. أوتيت
 سؤلك: يفيد جميع ما سألته.

<sup>(</sup>۲۷) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۸.

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱٤.

<sup>(</sup>۲۹) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱۸ - ۱۹.

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه، ج ١، ص ٤٨ - ٤٩.

نقارن الظاء ولا الدين ولا الفاء ولا الذال بتقديم ولا بتأخيره " . . . وهكذا فكها يتنوقف البيان على سلامة الجهاز الصوقي من الأفات الفيزيولوجية التي تفسد النطق أو تعرقله يتوقف كذلك على خلو الكلام من العيوب الراجعة إلى الجمع بين الحروف غير المتجانسة، هذا بالإضافة إلى ضرورة مراحاة مبدأ ولكل مقام مقال، المذي يقضي باختيار اللفظ المناسب للمعنى، المتناغم مع السياق.

٣- البيان وكشف المعنى: بدأ الجاحظ، كما رأينا، بتحليل العملية البيانية على مستوين مترايطن متكاملين: مستوى الحريق وستوى الألفاظ أما الأن فسيتقل بنا إلى مستوى الشاب هو مستوى الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى ليلاحظ أن: والمماني الشائمة في صدور النس. مستورة تحفية ... وإنا يجيع تلك الماني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعالهم إيماها.. وصل قدر وضوح الدلالة وصواب الإشمارة وحدن الاختصار وفقة للدخل يكون إظهار للمني، ثم يضيف قائلاً:

لم يسبق للجاحظ أن عرف البيان، بل كان يتحدث عنه وكانه شيء لا يحتاج إلى تعرف طبلة الصفحات الحمين التي تناول فيها المسالتين السابقتين: طلاقة اللسان وجزالة الالفاظ. اما الآن فهو يعقد باباً بعنوان والبيان، تناول فيه تعريفه وأصناف، وكانه قد استشعر من الفارىء هذه اللاحظة، فكتب يقول، قال ابوعيان (و الجاحظ): وكان في الحق أن يكون هذا المبابي أول الكتاب، ولكنا أورنا لمورات اللبابي أول الكتاب، ولكنا أول في العربة، ويقال المعارفة المنابع، والمائي يبدو فنا هم أن الجاحظ رأى من الضروري البلا بالشروط الحارجية في العملية البيانية المنابع، مبر منطقيا العملية البيانية بالنطق، أي بدوالارسال، وبالتالي ويداخير على جودته، أما من الناحية البياغوجية فعمروف أن البيان كان يرتبط في أقضان الناس في عصر الجاحظ وقبله بدوالمصاحة،، والفصاحة تعلق باللسان، أي بالحروف والألفاظ، ولب بالمحق.

ولكن «البيان» كما يفهمه الجاحظ، وكما يريد تعريف الناس به ليس هو مجرد الفصاحة وما تتقوم به من طلاقة اللسان وجزالة الألفاظ، بل انه أيضاً: «الكشف عن المعنى»، فبإذا لم يكن معنى لم يكن بيان. فالألفاظ بدون مصانٍ تبقى «مهملة» لا توصف لا بـالفصــاحـة ولا بـالبيان تمام مثلها أن المماني بدون ألفــاظ تعـبر عنها تبقى «عجـوية مكنونة وسوجـودة في معنى معدونة، «». ليس هـذا وحسب، بل قد يتم تلقي المعني بدون ألفاظ، بالإشــارة أو غيرهــا.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣٤) سيتبين القارئ معنى همأه العبارة وأبعادها الكلامية ومضمونها في الرؤية البيانية، في الفصل السادس من هذا القسم. ونقصد عبارة: وموجودة في معنى معدومة.

وإذن ف «البيانه أعم من الفصاحة، هو «اسم جامع»، كما رأينا عند الشافعي يجمع «أصولاً وفروعاً». يقبول الجاحظ: «البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قتاع المعنى وهتك المجلب دون الفصير حتى يغضي السامع إلى حقيقته ويجم على عصوله كالتنا ما كمان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والفائية التي يجري إليها القائل والسامع إنما هو الفهم والإنهام، فيأتي شيء بلنت الإنهام وأوضحت عن المعنى فلك هو البيان في ذلك الموضع، "". ويكلمة واحدة البيان هي أهلسات هو الدلالة سواه كانت باللفظ أو يغيره. ويحصر الجاحظ أصناف الدلالة، أو وجوه البيان، في خمسة: وجبع صائات الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خسة أشباء لا تزيد ولا تنقص، أوضا اللفظ تم الإشارة تم العدد تم الخط تم الحال الق تسمى تصبغ، "".

ويمفي الجاحظ في شرح هذه الأصناف والتعليل فا. فالبيان باللفظ معروف وقد سبق الكلام عليه. أما البيان بالإشارة فيكون باليد وبالرأس وبالعين والحاجب وبالسيف والتوب. والإشارة قد ترافق اللفظ وتساعده، وقدا تقوم مقامه. وأما البيان بالخط فعمر وفي وهو الكتابة، وميزته أن والكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، بينا البيان بالخظ والمسان ولا يعدو ممامعه ولا يتجاوزه إلى غيره هذا بالإضافة إلى أن واستمال القلم أجدر أن يحض الذهن على تصحيح الكتاب من استمال اللسان على تصحيح الكلام، أما البيان بالصقد، فهو الحساب وأهميته لا تخفى، فلولا الحساب لما استطاع الإنسان تقسيم الزمان إلى سنين وشهور وأيام ولا عرف كيف ينظم تجارته وأعياله. يبقى أخبرا البيان بالسان تقروب على الساوات والأرض وفي كل صاحت وناطق وجامد ونام ومقيم وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الميوان الخاصة على المالان من جهة المعان، وبذلك قال الأول: سل الأرض قطراء أن أشياء العالم كلها دالة تُبين بذاتها لمن تَبيّها واعتبرها. وإذن فييان النصبة أو الحال يحون به والمعارة اليان النصبة أو الحال الحون به والمعارة المال كلها دالة تُبين بذاتها لمن تَبيّها واعتبرها. وإذن فييان النصبة أو الحال الحقال الكوب بحاله ولاحق بكون به والمعارة المالة للكرو والنظر. كما معاني الأشياء بواسطة الفكر والنظر. كما مشبين الاحقال الحقالة المناس المعارة على الاحتورة بولمعارة المعورة إلى معاني الأشياء بواسطة الفكر والنظر. كما مشبين الاحقال الحقالة المناس المعارة على الاحقال الحقالة المعورة إلى معاني الأشياء بواسطة الفكر والنظر. كما مشبين الاحقال المحارة المعورة إلى المناس المعارف المناس المعارف المعارة المعورة إلى المعارة المعارة

تلك أصنىاف الدلالة كما عددها الجاحظ، وإذا كان لم يقف عندهما طويـلاً فَـلاَنُ موضوعه ليس والبيان، وحده بل ووالتبيين، أيضاً. وبعبارة أدنَّ ان ما كمان يهمه همو البيان من حيث هو وتبيين، ووتبليغ، ولذلك نجده ينصرف بكامل اهتهامه إلى وبيان اللفظ، الذي

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، ج١، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٨ و٥٩.

<sup>(</sup>٣٨) أثير جدل حول عنوان كتاب الجاحظ، هل هو: واليميان والتيين؟ أو والبيان والتييني؟. و رنحن نحتد ان ما كان يشغل ذهن الجاحظ هو والتيين، أي التبليغ وطرقه. فالكتاب يتم أساساً بالبيان بوصفه رسالة من المتكلم إلى السامع وبشروط الإرسال الجيد. أما والتيزي، يمنى التأمل والنظر فلا يتم به.

به يكون «التبيين» في أوضح صوره وأقواها. ومن هنا انتقاله إلى الحديث عن البلاغة بوصفها مستوى آخر من مستويات «البيان».

٤ ـ البيان والبلاغة: تعرفنا لحد الآن على ثلاثة شروط لإنتاج الخيطاب المبين: طلاقة اللسان، والمالاغة المناس بين الحروف والانفاظ، الكشف عن يقاع المعنى، والآن ينتقل بنا الجحاحظ إلى شرط دايع واخبر هو: التوافق بين اللفظ والمعنى، وذلك هو معنى البلاغة. يقول: وقال بعضهم، وهو من أحسن ما اجبيناه ووزاء: لا يكون الكلام بلبنا ينحنى أسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظ ونشلة مناء، فلا يكون لفظ إلى سمك أسيق من معناه إلى البلده!\!". وهمذا يتطلب وجود المعنى وجزالة اللفظ: وإذا كان المنى شريفا واللفظ بلينا، وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه وأشرأها من الاختلام معناء المناس عن التكوله وأشرأها من الاختلام المؤلمة ونفلت من المناس التولية ونمناهما من التأليد عالم الأخلام المؤلمة ونفلت من اللها على هذه الصنعة أصحيها الله من التوليق ونحها من التأليد عالم الإخلام عن فيهما معه عن المناس در الجايزة ولا يقط عن فيهما معه عقول الجهائية\!".

وواضح أن الجاحظ لا يقصد بـ واللفظة هنا: اللفظ المفرد أو الكلمات المستقلة بعضها عن بعض، وأنما يقصد ما يتنظم بـالألفاظ من الكـلام الذي يأتي وعـل بجـاري كـلام المـرب الفصحاء، "، أي ما سيعبر عنه عبد القاهـر الجرجـاني بـوالنظم، كـما سنرى في فصـل قادم . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالجاحظ، مثله في هذا مثل سائر البيانيين، يـرى أن اللفظ، أي طريقة التعبير عن الفكرة، مكـون أسامي من مكـونات العملية البيانية وجزء مؤثّر في منطقها الداخلي، أعني في الجانب الاستدلالي فيها، كما سنينً فيها بعد.

٥ ـ البيان سلطة: لم يكن الجاحظ بجرد أديب أو ناقد وإنما كان قبل ذلك وبعده متكلماً. والمتكلم لا يهمه الجانب الجيالي الفني في الكلام بقدر ما يهمه مدى ما يمارسه الكلام من تـ الثير وسلطة على السامع. ومن هنا كان البيان م منظوراً إليه من زاوية وطيقته \_ هـ و القدرة على واظهيار صا خمض من الحق نصويب المتستّابي كها نقله الخاطئة، وهذا يكون بـ والقول الفصل» أو وفصل الخيطاب» وهو نـوع من القول تجتمع فيه الصنعة اللفظية والحجة المقتمة مع علم الإنقال على السامع. يقول عمرو بن عبيد أحد أتطاب المعتزلة الأوائل فيها نقله عنه الجاحظ: وإنك إن أوتيت تقرير حجة الله في مقول المكلفين، وتوين تلك المان في قلوب الريدين بالالفاظ المستجة في الآذان المقبولة عند الاتون ضرع استجابهم ونفي الشواغ من طوب»، بالموعقة المستحة في الآذان المقبولة عند قد الزيت نقر في مرعة استجابهم ونفي الشواغ من قلوب، بالموعقة الحسنة على الكتاب والسنة، كنت قد وتون طبح الخطارية».

نعم، البيان ـ منظوراً إليه من زاوية وظيفته والكلامية، ـ هو قبل كل شيء سلطة،

<sup>(</sup>۲۹) الجاحظ، البيان والتبيين، ج ١، ص ٨١.

<sup>(</sup>٤٠) الصدر نفسه، ج ١، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ج ١، ص ١١٣.

<sup>(</sup>۲۶) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ج ١، ص ٨١.

سلطة المتكلم على السامع التي لا تقلّ تـاثيراً عن سلطة الحـاكم على المحكوم. وفي القرآن: ﴿وشددنا ملكه وآتياه الحكمة وفصل الخطاب﴾ (ص: ٢٠. والفسمبر يصود إلى النبي داود). وإذن فلبس من الصدفة في شيء أن يـاتي، في سياق واحد وفي آينة واحدة، ذكر الشدة والملك والحكمة بمعنى الشريعة والقانون، وفصل الخطاب بمعنى القول الفاصل المقنع المفحم، وذلك هو في الحقيقة مضمون البيان منظوراً إليه من زاوية شروط إنتاج الخطاب المين.

وإذا نحن أردنـا أن نلخُص هـذه الشروط في عبــارة واحـدة أمكن القـــول إنها تحقيق التوافق والانسجام في اللفظ / المعنى، أي في أحد والازواج، الرئيسية المكونة للنظام المعـرفي البياني. لنكتفِ جدة النتيجة من تحليلات الجاحظ لمعنى والبيان، ـ الاسم الجامع ـ ولننتقل إلى دراسة أكثر تفصيلاً لـ ووجوه البيان،

- 0 -

يشتكي الباحثون العرب المعاصرون من كون الأبحاث البيانية قد اتجهت بعد الجاحظ المجاحظ المنطقة تحليلة فاغفلت الناحية الفنية والجالية، ويعزون ذلك إلى ما عبر عند مله حسن بد والمفارة الهيلينية التي نجحت حسب رأيه في توجيه المعتزلة، منشئي البيان العربي، من الأدب إلى الفلسفة: ولقد انشاء تكلو المعتزلة منا البيان، وإنا صع التعبر، وتعدون، وقل كان يفت من ياليجم. وقد بقي أوب لما الأدب إلى الأدب المربي ويعلون من موارده العلبة. فلها أصبحوا أكثر المتعالاً بالفلسفة ما بقي أولئك المتكون بدرمون الأدب الربي ويعلون من موارده العلبة. فلها أصبحوا أكثر المتعالاً بالفلسفة ما بقي أولئك الحاسم بيامم أقرب إلى الفلسفة عن إلى الألب والمؤلسة عند الربي الفلسفة عن إلى تعدل وأصبح بيام أقرب إلى الفلسفة عن إلى تعدل وأصبح بيام أقرب إلى الفلسفة عنه إلى تعدل وألب المؤلسة المؤلسة

نحن لا نوافق وعميد الأدب العربي، على هذا الرأي. ذلك أن وتحول، الدراسات والابحاث البيانية من الاهتام بشروط إنتاج الخطاب إلى الاهتام بتحليل الخطاب تمليلا بيانيا منطقياً لم يكن، في نظرنا، بسبب وهجوم العقل البيوناني، على الخلين المعتزلة وتحوفم المناوسة من والأدب، في الفليلة المنافسة، أن اللي حدث، في الواقع، هو أن النيار الآخر من الدراسات البيانية الذي كونه الفقهاء وعلياء الأصول هو الذي امند ثاثيره إلى الساحة البلاغية فضرف الناس من الاهتبام بالحطابة، أي بشروط وتقنيات إنتاج الحطاب البليغ، إلى الانكباب على دراسة قوانين تفسير الخطاب المبين. وقد حصل ذلك بصورة خاصة عندما الانتخال المنافلة والمعاني، من أبرز مظاهر إعجازه. لقد انصرف المتكلمون والملاغيون والمنافية بالمترام، فالمتكلمون والملاغيون بالمترام، في المتراد فالمترام، والمنافلة والملائي، من أبرز مظاهر إعجازه. لقد انصرف المتكلمون والملاغيون بالمترام، وللم بزملائهم اللمدويين

<sup>(</sup>٤٤) طه حسين، والبيان العربي من الجاحظ إلى عبدالقاهره، في: أبـو الفرج قدامة ابن جعفـر، نقد التشر (بيروت: المكتبة العلمية، ١٩٨٠)، ص ١٤، النسوب خطأ لقدامة ابن جعفـر، انظر لاحقـأ: هامـش رقم (٢٤).

والفقهاء الاصوليين الذين انشغلوا منذ البداية، كما بينا، بوضع قوانين لتفسير الخطاب البيان، ويكفية خاصة الحطاب القرآني الذي يمثل أعل مراتب البيان. وإذن فلمس صحيحاً أن والغارة الهيلينية، هي التي وحولت، الإبحاث البيانية العربية من الأدب والتحليل الادبي إلى والفلسفة، والتحليل المنطق، بل كل ما حدث هو هيمنة النظرة أو المروية البيانية الأصولية الفقهية بغمل تطورات داخلية، عربية بيانية، عرفها علم المكلام نفسه، نعني بذلك انشغال بسائلة والاعجاز، القرآني. ومعروف أن أهم ما كان يشغل عبدالقاهر الجربان المناسخة وهو بيان ودلائل الإعجاز، في الخطاب العربي المبين وعلى رأسه الفرت. وكان من الطبيعي أن يتعكس ما أبرزناه من هيمنة الرؤية البيانية الأصولية الفقهية المناسخة المعربية الفقهية المناسخة على واللمنافوجيه الميانية فاتها، فتحولت من الاعتماد على التنويع المضوعات والترويح على الساع. . النح إلى الاعتماد على عرض الفكرة وتقريرها بخطاب استدالي صحالي.

لقد صادف هذا التطور الداخلي الذي عرفته الدراسات البيانية بفعل انشخالها بمسألة والإعجازة أن كانت الفلسفة والعلوم البونانية قد أخلت تثبت أقدامها في الساحة النشافية المربية مكرِّمة نظاما معرفيا، أعنى منهجا في التحليل وطريقة في التفكير، غنلفاً عن النظام المعرفي البياني، عا كانت نتيجته الاحتكاك والاصطلام بين النظامين، الشيء الذي عمل على تعميق الوعي في صفوف البيانين باختلاف النظام المعرفي الذي يصدون عنه ويعملون على تنتيث عن النظام المعرفي الذي يؤسس منطق البونان وفلسفتهم وعلومهم "". ولعل في تحليل لتطولة المبكرة التي قام بها ابن وهب من أجل تنظيم والفارة، البيانية تنظيماً منطقياً، ما يلقى عزيداً من الأضراء على هذا الموضوع.

يريد ابن وهب إذن أن يدرس البيان دراسة منظمة تعتمد بناء الموضوع على اصول

<sup>(4)</sup> عب التعبيز هنا بين البيانين اللهن ظلوا متسكن بالنظام المعرفي الياني منهجاً ورؤية (= طريقة المتمدين)، وبين المتكلمين (= طريقة المساخرين) الماين مزجوا الكلام بالفلسفة المطلاقاً من الغزالي، وبالمحموص منهم فخر الديم، الرازي،

<sup>(</sup>٤٩) مو أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليان بن وهب الكتاب، صاحب كتاب: البرهان في وجوه البيان، تحقق احد مطلوب وضيفة ألحديثة (بغداد: جامعة بغداد، ٣٦٥ هـ)). وهو الكتاب المذي طبع من قبل باسم: تقد النثر، ونسب خطأ إلى قدامة ابن جعفر. أما مؤلف كتاب، ابن وهب، فهو من الجيل النالي جائزة للجاحظ. علش حتى قرابة متصف القرن الرابع الهجري. ويورى محققا الكتاب أن هذا الاخير. ألف حوالي سة ٣٤٠هـ.

وفروع وبطريقة تقريرية، طريقة الأصوليين من فقهاء ومتكلّمين وليس بـطريقـة تعتمـد البيداًغوجية البيانية كما فعل الجاحظ. لقد عاش ابن وهب في عصر ازدهـار الـدراســات المنطقية في الثقافة العربية الإسلامية، عصر ابي بشر بن متى والفارابي. . الخ (النصف الأول المعرفي البياني والنظام المعرفي البرهاني كما بيّنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب٣٠،، فكمان طبيعياً أن يعكس في مشروعه بعض مظاهر هـذا الصدام. ومـع ذلك فمشروع ابن وهب لم يكن، في نظرنا استجابة ايجابية لـ والهيلينية، ولا استسلاماً لـ وغارتها،، بل بالعكس لقد كان مشروعه \_ كها يبدو لنا \_ رد فعل ضدها ومحاولة لتشييد بديل عنها يرقى إلى مستواها من حيث التنظيم المنطقي والعرض المنهجي. لقىد أراد ابن وهب أن يجمع شتات «البيان» وينظم مسائله ليظهره كنظرية عامة في المعرفة، بيانية المضمون والاتجاه. ولذلك جاءت مادة كتاب مادة بيانية محضة تستقى نماذجها من السلطات المرجعية البيانية الأساسية (القرآن، الحديث، أعمال البيانيين السابقين والمعاصرين لـه أمثال الجاحظ وابن المعتز وقـدامة في ميـدان البلاغـة وغير هؤلاء من علماء الأصول من متكلمين وفقهاء. أما السلطات المرجعية الأجنبية، سواء كانت يونانية أو فارسية فيتجاهلها الكتاب تماماً، إلا ما كان من إحالة على كتب المنطقيين عندما تعرض لبعض مسائل المنطق.

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فعل الرغم من ان كتاب ابن وهب يمكس ميولاً شيعة واضحة فإنه بقي مع ذلك يتحرك دائماً في أفق بياني عض لا أثر فيه لأية نزعة بناطنية أو عرفانية. ومع أنه يستعمل كلمتني وباطنء ووظاهره في تصنيفانه فإنه لم يخرج بالكلمتين عن المعنى الميني اللبي الذي يعطيه لهم أهمل السنة. وتكاد تنحص مظاهر التشيع في الكتاب في القول بد وعصمة، الأيخه، الشيء الذي جعله يصنف الأخبار التي يدرونها (= الحديث) ضمن صنف دالخبر اليقرب، خلافاً لأهمل السنة الذين لا يعتبرون وخبر الأحاد، أثمة كانوا أو غير اثمة من دالخبر القين، الذي هو عندهم وخبر التوازية دون غير.

بعد هذه الملاحظات التي ربحا كانت ضرورية لموضع مشروع ابن وهب في إطاره الحقيقي، نتقل إلى عوض الهيكل العام لهذا الشروع الذي ينقل إليه صرح «البيان» كما تم تشييده، انطلاقاً من الشافعي والجماحظ، كنظام معرفي قائم بنفسه مجكمه منطق داخلي وتوجه نظرية في المعرفة، المعرفة البيانية.

ينطلق ابن وهب في كتابه والبرهان في وجوه البيان، (١٨)، من إبراز ما يميز الانسان عن

<sup>(</sup>٤٧) انظر: الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، فصل ١١.

<sup>(</sup>٤٨) ابن رهب، ألصدر نفس، هذا ونبه إلى آننا لن نُحيل هذا إلى صفحات الكتاب - تخفيفاً - شاركين للقاريء مراجعة انتصوص إذا شاء إما في النسخة المطبوعة باسم: نقد النشر، أو في النسخة التي تحممل العنوان الأصل للكتاب، أي المرهان في وجوء البيان.

الحيوان، وهو والعقل ، متخذاً من القرآن إطاراً مرجعياً له في تقرير هذه المسألة: وفإن الله خلق الإنسان وفضله على ساتر الحيوان وانطق بلنك القرآن فغال عز وجل: ﴿ولقد كرمنا بني آمم وحملناهم في البر والبحر و ورزقناهم من الطبيات وفضلناهم على كثير من خلفات تفضيلا ﴾ (الإسراء: ٧٠) وإنما فضله على ساتر أهل والبحر و رزقناهم من الطبيات وافضله على ساتر أهل جنب بالعقل الذي فرق به بين الحير والشر والنع والفرر ولولو به ما غلب عنه وبعد منه. و ولهذا المقل قسان : وهمكسوب وهو وما أنفاه الإنسان بالتجرية والعبر وبالأدب والنظرة. وهمكذا فالإنسان في حقيقته الماهوية عاقل ومبين معا: هو عاقل لأن أنه جعل له العقل غريزة فكرّمه به وفضله على سائر الحيوانات، وهم مين لأنه بدون التيين وتعلم الأدب وعارسة النفكر والنظر تضمر تلك الخيريزة ويعود الإنسان

المقل والبيان، إذن، مقومان للإنسان، متكاملان ومتداخلان، ومن هنا ستكون «وجوه البيان، هي نفسها تجلّيات العقل ومظاهر نشاطه، فما هي هذه الوجوه إذن؟

هنا يستعيد ابن وهب تصنيف الجاحظ للبيان ولكنه لا ياخذه كها هو بل يعيد تنظيم عناصره على الشكل التنالي: يقول ابن وهب والبيان على أربعة أوجه: فنه بيان الاخساء بلواتها وإن لم تُمِنْ بلغاما ويسمي هذا النوع بد وبيان الاعتباره، وهو يقابل بيان الحال أو النصبة أو بيان الدليل عند الجالخط. ورمت البيان الذي يصل في القلب عند إعهال الفكرة واللبه ويسميه وبيان الاعتقاده، وهو يتمهل بد والفهم، والصنف الثالث هو والبيان الذي هو نطق باللسان، ويسميه ابن وهب وبيان المبارئة، وهو يقابل الدلالة باللفظ عند الجاحظ. والصنف الرابع والأخير هو والبيان بالكتاب الدايق بلغ من بعد وغاب ويسميه وبيان الكتاب، وهو بغض الاسم عند الجاحظ. أما بيان والمبارئة الذي جعله الجاحظ. أما بيان الكتاب أو هو بغض الاسم عند الجاحظ. أما بيان الكتاب بالكتاب بالكتاب من وهب في وبيان المبارئة، لأن الكتاب عن يابع ابن والمبادئة المحاسب وظيفة كتابة.

# لنلق نظرة سريعة على هذه الأوجُه من البيان.

١ - بيان الاعتبار: وهو بيان الحال، حال الأشياء: «إن الاثياء تين بذواتها لمن تين. وتعبر بمانيها لمن تين. وتعبر بمانيها لمن اعتبى، وهو صنفان: ظاهر يدرك بالحواس وكبيّنا حراة النار وبرودة الناج عند الملاقاة لهاء أو يبديه المعقل وطل تبيّنات الزوج خلاك الفرد وإن الكل أكبر من الجنزه، وباطن وهو: ما غاب عن الحسّ واختلفت المغرل في إنياته، فيحتاج وإلى أن يستدل عليه بضروب من الاستدلال ويعتبر بوجوه المنايس. والاشكال. والطريق إلى علم باطن الأشياء في ذاتها والوقوف عل أحكامها ومعانيها من جنسين وهما: القياس والحقوق.

أما القياس فهو: في اللغة التمثيل والتشبيه، وهما يقعان بين الأشباء في بعض معانبها لا في سائرهما، لانه ليس بجوز أن بشبه شيء شبئاً في جميع صفاته ويكون غيره. والنشبيه لا يخلو ان يكون تشبيها في حد أو وصف أو اسمه ووالفياس لا يكن بناؤ على جرد النشابه في الاسم وانما يصح القياس بالحد والوصف لا غير والقياس المبني على والحده هو القياس المتعلقي الأرسطي كها هو معروف وهو لا يكون وإلا عن قول يتقدم فكون القياس تيجة لللك كفرانا إذا كان المي حساساً فالإنسان حيء. أما القياس المبني على الوصف فهو الحضر اللياني (الفقهي، النحوي، الكلامي) مثل قولنا: النبيل حرام قياساً على الحشر لاشتراكها في وصف مشترك يسمى علم التحريم والباعث عليه. وينه ابن وهب إلى الاختلاف على مذين الوعين من القياس فيلاحظ أن القياس البياني قد يكتفي فيه بمقدمة واحدة وقد يبنى على مقدمتين أو أكثر وعل قدر ما يتجه من إنهام المناطب، في حين وان أصحاب للتعلق بقولون إنه لا يجل إلى الأحمال المناطبة المحلسة على المناطبة المحلسة المناطبة المن

هذا بالإجمال عن القياس. أما الحتر، وهو الطريق الثاني الذي يحصل به بيان الاعتبار، فهو الطريق الثاني الذي يحصل به بيان الاعتبار، فهو أيضاً من باب معرقة الغائب بالشاهد، ذلك أن: وإيلاغ الشاهد الغائب يوجب الحجة، واستاع الغائب من الشاهد يكب علما وفائدة، والحرر المنيذ والميقين، ثلاثة أصناف: خبر الاستفاضة والتواتر الذي يأتي من جماعة كثيرة العدد لا يجوز أن يتفقوا على الكذب لتباعد بلدامهم واختلاف مذاهبهم. . . إلخ ، وخبر الرسا عليهم السلام ومن جهر من الالتنة به عالم تنهد العامة وأن توازمه أعز ين المقول على صدقهم وعصمتهم، ووما توازمت أعبار الحاصة به عالم تشهد العامة وأن توازمه أي ذلك بلغر تواتر العامة، هذا عن الحبر الذي يفيد واليقين، أما الحبر الذي يفيد اليقين، أما الحبر المناهدي يفيد التعين، أما الحبر المعربين ولا يعلم إلا من جهة الأحاد، وابن وهب يقبل أخبار الأحاد، مثل كثمان المناهدية ومتاجراتهم ومكاتباتهم، خصوصماً إذا

وإلى جانب القياس والخبر كمصدرين للمعرفة المستنبطة يضيف ابن وهب والمظن والتخمين، كمصدر قد يعمل به فيها لا يوصل إليه بقياس ولا يأتي فيه خبر. وبما ان في الظن حقاً وباطلاً فإن سبيل الصدق فيه أن تقسّم والشيء الذي يقع فيه ظنك إلى سائر أقسامه في العقل ثم أعطِ لكل قسم حقَّه من التأمل، فإذا اتجه لك أن الحق في بعض ذلك عل أكبر الظن وأغلب الرأي جزمت عليه وأوقعت الوهم على صحت، وهذا ما يعرف عند الفقهاء به والسبر والتقسيم،

٧ \_ يبان الاعتقاد: يقول ابن وهب: وفإذا حصل هذا البيان - يبان الاعتبار ـ للمتفكّر صارعالماً يعاني الاشياء وكان ما يعتقد من ذلك بيانا ثانيا غير ذلك البيان وخُصُّ باسم الاعتقادة أي صار معمولة وطلماً مركوزين في نضاء. وهذ النوع ثلاثة أضرب: حق ومشتبه فيه وباطل. أمّا الحق فهو ما ظهر من مقدمات طبيعية أو مقدّمات ظاهرة في العقل أو مقدمات خلقية مشهورة أو أن على التواتر أو صمع من الأنبياء والأقمة. ثم يضيف ابن وهب كاشفاً عن نوع الإطار المرجعي الذي يستند عليه في هذا فيقول: ووكل هذا يوجب العلم، ومن شك في شيء من كان أثما ولذلك صار من شك في الباري تعلل كان أثما ولذلك صار من شك في الباري تعلل كانراً لا تتجبة المدونة به عن متدمات ظاهرة المعقل (= قارن موقف المعترلة) وكذلك من شك فيها تواتوت به الرواية أو تضمته الكتاب الذي نقله من تجب بنقله الحيثية، وأما المشتبه فيه فهو كرأي كلَّ قوم في مذاهبهم وما يحتجون به لتصحيح اعتقاداتهم، وكخبر الأحاد، والمحوقة الحاصلة الطيق تقوم على التصليق وليس على اليقين وهي توجب العملم ولا توجب العلمه، بمعنى أنها ملزمة في الأمور الاحتقادية، وأما المعاملات وغير ملزمة في الأمور الاحتقادية، وأما الباطل فهو ما ظهر عن متدمات كانية غالفة للطبيعة مضادة للمقل، أو جاء في الحيار الكاذين اللين بخبرون بالمحاولة والماذن...».

٣ ـ بيان العبارة: وهو يشغل حيزاً كبيراً في كتباب ابن وهب وقمد تشاول فيه وتفسير
 العبارة (أو قوانين تفسير الخطاب) ووتأليف العبارة، (أو شروط انتاج الخطاب).

يلاحظ ابن وهب بادىء ذي بدء أن العبارة صنفان صنف ويساوى أمل اللغات في العلم بهاه وصنف تختص اللغة العربية به. وموضوع البحث في الصنفين معا ليس البيان الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير بل البيان «الباطن.، المحاج إلى النصير وهو الذي يتوصل إليه بالنياس والنظر والاستدلال والحبى. أما القياس والنظر والاستدلال فالمقصود بها الاجتهاد في فهم المعنى المقصود من العبارة بجراعاة وحدة النص وكون بعضه يكمل ويشرح البعض الآخر. وأما الحبر فالمقصود به السنة الشارحة للشريعة.

ويقف ابن وهب طويلاً مع ما تختص به اللغة العربية من أساليب التعبير والتي يتوقف على معوفتها فهم الحظاب الشرعي، ذلك أن واللغة العربية التي نزل بها القرآن وجاء بها عن رسول الله (ص) البيان وجوه وكمام، ومنان وأقسام، حتى إن لم يقف عليها من يريد تفهم معانيها واستنباط ما يدل علمه نظها لم يلغ مراده ولم يصل إلى بنيته، من ذلك: الاشتقاق، والتشبيه، واللحن، والرمز، والرمز، والوحي، والاستعارة، والأمثال، واللغز، والحذف، والصرف، والمبالغة، والقطع والعطف، والتقليم والتأخير، . . . ثم يعقد لكمل من هذه الوجوه باباً قمد يطول أو يقصر يلخص ما سبق أن قرره النحاة واللغويون وعلماء أصول الفقه والمتكلمون والبلاغيون، كل في ميدانه.

هذا فيها يتعلق بـ وتفسير العبارة، أما بخصوص وتأليف العبارة، فالحديث عنها يبدأ بتقسيم كلام العرب إلى المنظرم وهو الشعر، والمنثور وهو الكلام الموسل، ليتناول بعد ذلك أقسامها والأغراض الحاسة بكل منها. والملفت للانتياء في هذا المؤضوع هو تخصيص ابن وهب فصلاً خاصاً لـ والجدال والمجادلة، وهما وفرل بقصد به إقامة المجبدة فيا المتخلف به اعتقاد المتجادين وستعمل في المناهب والديائت وفي الحقوق والمصورات .. ،، وقد استقى جل هادته في هذا المؤضوع عما كتبه الفقهاء في فن والجدال والخلافيات، يلي ذلك كله الحديث عن وشروط انتاج الحطاب المناسب لكل قسم من هذه الأنسام وتتلخص كلها في والبلاغة، التي يعرفها بأنها والفول المجيط بلغي المقدود مع اخيار الكلام وحين النظام وتساخت اللسانه.

٤ ـ بيان الكتاب: وهو الوجه الرابع والأخير من وجوه البيان، ويستهـل ابن وهب القول

فيه بالإشادة بالكتابة كوسيلة لنقل الأراء والأفكار، ثم يصنف هذا البيان باعتبار المختصين في كل فن منه إلى خسة أصناف: كاتب خط وكاتب لفظ وكـاتب عقد (الحساب) وكاتب حكم وكاتب تدبير. ولكل واحد من هؤلاء مذهب في الكتابة بخالف مذهب غيره. ثم يأخذ ابن وهب في تفصيل القول في هذه المذاهب التي يتعلق جلها بالدواوين والوزارات.

\* \* \*

تلك، باختصار، وجوه البيان ومضامينها كما فصل القول فيها ابن وهب. وإذا نحن عدنا الآن والفينا عليها نظرة عامة من منظور تركيبي فإننا سنجد الفسنا إذاء مشروع لنظرية بيانية في المعرفة اعتمد فيه صاحبنا على دراسات وأبحاث البيانيين السابقين له. وإذا كان ابن وهب قند ارتبط صراحة بالجاحظ، وبالتالي بالبلاغيين والمتكلمين فيان حضير النحاة والاصولين الفقهاء، في مشروعه، حضور قوي مضمونا وشكلاً. أما المنطق، منطق أرسطو، فهو حاضر فعلاً ولكن لا كمؤسس ولا كموجه بل فقط كـ وآخرى يساعد حضوره على الوعي بـ والأناه أنه والشحدة الذي يتميز به البيان.

مشروع ابن وهب مشروع بيباني محض وهو يجمع بين البحث الأصولي الذي دشنه الشافعي والبحث البلاغي الذي طؤره الجاحظ وركزه على عمور العلاقة بين اللفظ والمدني، هذا بالإضافة إلى ما أنجزه الأصوليون والمتكلمون في موضوع الحجر والقياس وشروط اليقين ودرجات الصدقي. يتعلق الأمر إذن بنظرية في المعرفة بيانية على جميع المستويات:

\_ هي بينانية على مستوى المنطق الداخلي الـذي يحكمها، فهي مؤسسة على مفهوم «البيان» بوصفه يعني في أن واحد «التبين» و«التبين» أي الـظهور والإظهار والفهم والإفهام والتلقي والتبلغ. فيهان الاعتبار وبيان الاعتقاد بيتميان إلى الجانب الأول إذ هما تبين وفهم وتلقّ. أما بيان العبارة وبيان الكتابة فيتعميان إلى الجانب الشاني إذ وظيفتها التبيين والإفهام الداد ا

ـ وهي بيانية على مستوى المعتوى المعرفى، لأنّ المادة المعرفية التي اعتمدهـا ابن وهب، اعني التي فكر فيها وبواسطتها، تنتمي كلها إلى عالم البيان: القرآن والحديث والنحـو والفقه والأدب العربي شعراً ونثراً. إن جميع أمثلة ابن وهب أمثلة تراثية، عربية إسلامية، هـو يفكر داخل هذا المراث العربي الإسلامي والحالص» لا خارجه ولا على هامشه.

\_ وهي بيانية على مستوى المضمون الايديولوجي، يتجلّ ذلك واضحاً في كون السلطة الأسسية الموجهة في كل ما كتبه ابن وهب هي المقيدة الإسلامية ووسائل ضبطها وشرحها. وهكذا يحتل والخبيء مركزا رئيسيا وأوليا يوازن مركز والنظر، إن لم يكن أقوى منه، وذلك على مستوى اكتساب المعرفة. أما على مستوى وظيفتها الايديولوجية فهي اما تفيد والعلم، أي وجوب الاعتقاد (في الله ووحدانيته.)، واما تفيد العمل معاً. ولصلاة، الصيار أن المعارفة العمل معاً.

رهي بيانية على مستوى الاساس الابيستيمولوجي الذي تقوم عليه، وهذا الاساس! هـــو الذي انــطلق منه ابن وهب حينـــا جعل والبيــان، خاصــة نميزة لــلإنســان وجعـــل العقــل المؤسس لهذا البيان قسمين: موهوباً ومكسوباً. إن الأساس الابيستيمولوجي للنظرية البيانية في المعرفة هو هذا النوع من التصور للمقل: تصور العقل على أنه غريزة في الإنسان لا تؤدي وظيفتها، بل لا يكتمل وجودها، إلا بما يكتسبه الإنسان من معارف إما بـواسطة الخبر وإما بواسطة النظر. والنظر ليس نيظر العقل في مبادئه، فهـو مجرد غريزة خالر من كل محتوى صابق، بل نظر المقل في والدليل، والدليل يقع خارج العقل وليس داخله، إنه أشياء العالم بوصفها علامات أو أمارات شاهدة على مدلولات غائبة.

وإذا نحن عدنا إلى هذه النظرية البيانية في المعرفة، التي تبلورت أول الأمر كقوانين لتفسير الخطاب المين مع الشافعي، ثم بعد ذلك كقواعد وتوجيهات الإنتاج ذات الخطاب مع الجاحظ، ثم كطريقة في اكتساب المعرفة وتصنيفها من حيث درجة اليقين فيها مع ابن وهب وفيره، إذا نحن عدنا اللى هذه النظرية وبحثنا فيها، منذ ميلادها الرسمي حتى اكتبال تموما ونضجها، عن المقاهم الاساسية التي تؤسس المنهج والرؤية داخلها وجدنا الفسنا أمام أزواج من المفاهم الاساسية التي تؤسس المنهج والرؤية داخلها وجدنا أنفسنا أمام أزواج هذه الأزواج هي: اللفظ / المعنى، الأصل / الفرع، الخبر / القياس. صحيح أن الأمر عندة هذا، عم هذه المفاهمة من مع هذه المفاهمة أساساً. ولكن بإمكاننا أن نسجل منذ الأن، ويتاء على البيانات التي اقتبسناها من معجم لسان العرب أن الرؤية التي تكرسها هذه النظرية المهية رؤية تقوم على الأنفصال وليس على الاتصال. ذلك لأن البيان والتبيين، أو المنهج والإنهام، أو الظهور والإظهار، وكالها بمنى واحد، إنما يتحقان، في المنظر البياني، من خلال الفصل بين الأشياء وليس عبر الوصل بينها. فالنيء يكون بينا، ظاهماً، غاهماً، مفهوماً،

نعم إن الرؤية التي يكرسها نظام معرفي ما لا يمكن، ولا يجوز، أن يحكم عليها من جرد الرجوع إلى الدلالة اللغوية لكلمة واحدة، حتى ولو كانت هذه الكلمة غلما عليه، خصوصاً ونحن نقصد به الرؤية هنا ليس فقط طريقة مُفصلة الأشياء والتعامل معها، بل أيضًا الصرح الفلسفي الذي تشيده هذه المطريقة وفي ذات الرقت يؤطرها. نحن نعي هذا تمام الوعي. ولذلك فلن نخوض هنا، في هذا المدخل، في موضوع الرؤية البيانية للعالم، لان ذلك صوفوي بنا إلى القفز على خطوات بحثنا. لفتصر إذن على تسجيل الملاحظة السابقة ولتترك التياس التبرير الكامل لها إلى حين انتقالنا إلى دراسة عناصر هذه الرؤية ومكوناتها بعد الانتهاء من دراسة المسائل التي تخص المهج.

هناك مسألة أخرى سنترك إبرازها إلى مرحلة لاحقة من البحث، وتتعلق بتطور الـوعي بخصوصية البيان كنظام معرفي. لقد تعرفنا خلال هذا المدخل على أهم مراحل تطور هـذا الـوعي في الحقل المعرفي البياني وحـده. وسنرى في مرحلة لاحقة أن الـوعي بالبيـان كنظام معـرفي خاص، داخـل الثقافة العربية كلها، سيتبلور بصـورة أوضح وأكـمل عندما ستبدا المواجهة والاحتكاك بين البيان ويين النظامين المعرفين الآخرين، العرفان والبرهـان. وسنرى آنذاك أن التمييز بين البيان والعرفان والبرهان كثلاثة نظم معرفية متباينة منهجا ورؤية سيصبح مسألة مسلماً بها، وبتعبير القدماء: ومعمولاً بهاء. أما الآن فلتفف بهذا التمهيد عنىد هذا الحد ولنتقل إلى تحليل العناصر / الأزواج المؤسسة للبنية المعرفية البينانية. ولنبدأ بالنزوج: اللفظ / المعنى، فهو الذي يستقطب أكثر من غيره اهتهام البيانين.

# الفصِّل الأوّل اللفُّظ والمَّغنيٰ ١- مَنطق اللغَّة ومشڪل الدَلاكِّة

#### - 1 -

لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن المشكلة الابيستيمولوجية الرئيسية في النظام المعرفي البياني، المشكلة التي أسست هذا النظام، أو على الأقل بلورته ويقيت تغذّيه منذ عصر التدوين إلى اليوم، هي مشكلة الزوج: اللفظ / المعني.

## كيف يمكن ضبط العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخطاب البياني؟

تلك هي المشكلة الرئيسية في الحقل البياني بمختلف مناطقه وقطاعاته: هممنت على تفكر اللغويين والنحاة وشغلت الفقهاء والمتكلمين واستأثرت باهتهام البلاقيين والمشتغلين بالنقط بالنقد، نقد الشعو وقد النثر، دع عنك المفسرين والشراح الذين تشكل العلاقة بين اللفظ والمعنى موضوع اهتهامهم العلني الصريح. وغني عن البيان القول ان ما يمنا هنا ليس التأريخ لآراء مؤلاء وأولئك حول هذه المسألة ولا دراسة ما يمكن أن يطلق عليه ونظرية المفكرين البيانين، إن ما يهمنا أساساً هو الجانب الإشكالي فيها ومدى مساهمتها في قولبة العقل البياني العربي، أعني تحديد مرتكزاته وطريقة نشاطه ونوع علاقته باللغة وتعامله مهها.

وانطلاقاً من هذا الشاغل الابيستيمولوجي نسجًل، بادى، ذي بدء، أن أول ما يلفت الانتباء في الدراسات والأبحاث البيانية، سواء في اللغة أو النحو أو الفقت أو الكلام أو البلاغة أو النحو الفقت أو الكلام أو البلاغة أو النحة الأدي هو ميلها العام والواضح إلى النظر إلى اللفظ والمعني ككيانين منفصاوين، أو على الأتل كطرفين يمتم كل منها بنسبة واسعة من الاستقلال عن الأخر. نجد هذا واضحاً في الطريقة التي سلكها اللغويون في جمع اللغة ووضع معاجم لها، وهي بصورة عامة طريقة الحليل بن أحمد التي انطلق فيها من حصر الالفاظ المكن تركيبها من الحروف المجالية المدينة والبحث فيها عالمه معني أي والمستعمل، وضاليس لم معني أي والمستعمل، وضاليس لم معني أي والمهمارة، لقد للمدينة والبحث فيها عالمه معني أي والمستعمل، وضاكيس لد معني أي والمهمارة، لقد

<sup>(</sup>١) في هذا الصدد، انـظر: محمد عـابد الجـابري، تكـوين العقل العـربي، سلسلة نقدالعقل العربي، ١

العرب قد استعملوها في خاطباتهم وتسمياتهم للأشياء ويمكن أن يكونوا قد أهملوها. ولما كان عَقيق تلك الفروض يتم بالرجوع إلى الساع، أي إلى نوع من الاستقراء لكلام العرب، وعا 
أن هذا الاستقراء لم يكن، ولا كان بالإمكان أن يكون، استقراء تاماً نظراً لتمدد القبائيل 
العربية واختلاف لهجاتها وتباعد منازلها إلغ. . فبأن والمهمل، لم يكن، في عصر التدوين على 
الأقل، ينظر إليه على أنه مهمل بصفة نهائية، بل فقط يصفة ووقفة، وبالتالي فلقد كان 
يشتم بنوع من والوجود، أو والكيان، حتى ولو لم يكن له معنى. ولهذا نجد بعض اللغويين 
يعرقون الكلام بأنه ما انظم من الحروف المسومة المسيزة، دون أن يشترطوا فيه أن يكون مفيدا 
يعرقون الكلام بأنه ما انتظم من الحروف المسومة المسيزة، دون أن يشترطوا فيه أن يكون مفيدا 
وان لم يوضع للواضعة عليه، وإنما قسموه إلى المهمل والمستعمل وقد دوصفوا المهمل بأن كلام 
وان لم يوضع لنيه، ". ومع هذا مشكون الملاقة بين اللفظ والمعنى من تلك العملاقات التي 
يكن أن ناخذ انجاهات متمددة وتخضع لمحددات ختلفة.

هذا التصور البياني للعلاقة بين اللفظ والمعنى الـذي نجده سـائداً لـدى جامعي اللغـة وواضعي النحوكان هو نفسه السائد في مجادلات اللغويين والمتكلمين والفقهاء حول «أصل اللغة: ` هل ترجع إلى المواضعة والاصطلاح أم إلى التوقيف والإلهـام؟ إن الاختلاف في هـذه المسألة لم يكن يرجع الى اعتبارات لغوية أو اجتماعية (سوسيولوجية) وإنما كان امتدادا للخلاف بين أصحاب الرأي وبين أصحاب الحديث، بين المعتزلة وبين أهمل السنة. فأصحاب الرأى من الفقهاء والمعتزلة من المتكلمين قالوا بـ «المواضعة» لاعتبارات تـرجع إلى منطلقاتهم وأصولهم في الفقه والكلام. وقد تمسَّك أهل السنَّـة بالقـول بـ «التوقيف» لَّنفس السبب، أي لأن أصولهم المذهبية في الفقه والكلام تفرض عليهم ذلك. أما نظرتهم جميعاً إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى فقد كانت تقوم على الفصل بينهما. فالقمائلون بأن أصل اللغة يرجع إلى المواضعة والاصطلاح كانوا يتصوّرون أن جماعة من الحكياء اتفقوا على إطلاق ألفاظ معينة على أشياء معيّنة ثم أذاعوا ذلك في الناس. أمّا القائلون بالتوقيف والإلهام فقد قالـوا إن الله أَلْهُم نبياً من أنبيائه بأسهاء الأشياء ثم عمل النبي وصحبه على نشرها بين الناس. . وغالباً ما يستندُون في هذا إلى قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأساء كلها﴾ (البقرة: ٣١). وإذن فلقد كـانوا متفقين جميعاً، القائلون بالمواضعة والقائلون بالتوقيف، على أنه كان هناك في «الأصل» واضع للغة، والخلاف بينهم إنما كان حـول شخصية هـذا «الواضع»: هل هـو نبي يوحي إليـه أم حكيم (= فيلسوف) اعتمد عقله في وضع الأسهاء للأشياء (".

<sup>= (</sup>بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٤)، ج ١، الفصل ٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق محمد حميد الله (دمشق: المعهد العلمي الغرضي للدراسات العربية، ١٩٨٤)، ج ١، ص ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر لاحقاً تفاصيل حول هذه المسألة.

 <sup>(3)</sup> لتفصيل ذلك، انظر: جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي، المزحر في طوم اللغة وأتواعها،
 تصحيح وضبط وتعليق عصد أجمد جماد المسول، عملي عصم البجماوي، ومحمد أبسر المفصل =

نعم كان هناك من قال: وإن الانفاظ تدل على الماني بذواباء بمعنى أن أصل اللغة يرجع إلى عاكاة أصوات الطبيعة كما في لفظ وخريره اللذي يحكي صوت الماء. غير أن هذه والنظرية الطبيعية، التي يقال إن شخصاً أسمه عباد بن سليان قد قال بها، قد وفضت غاماً من طرف الطبيعية، الساحفة من اللغويين والمتكلمين والفقهاء. على أن صاحب هذا المراي لم يكن يصدر، فيا يبدلو، عن دوافع معرفية عض وإضا قال به استناداً إلى اعتبارات وكلامينة، عقدية، فلقد احتج لرأيه بالقول إنه ولوا الدلالة الذات والالفاظ عال الماري لكان وضع نفظ من بين الالفظ بإذاء معنى من بين المائن ترجع، بلا مرجع، وهو عاله"، الشيء الذي يوحي بأن القول بدوالتي الأنافظ على المائن إضا كان من أجل مماية هذا المبدأ، مبدأ كون والمترجع بلا مرجع حاله، وهو ومن أهم المبادئ، هائي يقوم عليها الاستدلال في علم والترجيح بلا مرجع حاله، وهو من أهم المبادئ، هائي يقوم عليها الاستدلال في علم الكلام خصوصاً في أهم قضية عقدية، قضية إثبات حدوث العالم وبائلل وجود الله.

وجملة القول أن المناقشات التي جرت بين البيانيين، من لغويين وفقهاء ومتكلمين في موضوع وأصل المناقبة وواضعو موضوع وأصل المساجم: تصور المعاني والمسيات في جانب، والالفاظ والاسياء في جانب آخر. ومن هنا للمساجم: تصور المعاني والمسينة والأسامية في النظام المعرفي البياني تمدور حول محور واحد هو العلاقة بين الفظ والمعنى، كيف يمكن إقامتها وضبطها، وما هي أنواعها، على نحو ما سنرى في هذا الفصل والفصل القادم.

- Y -

على الرغم من أنَّ اهتهم النحاة الأوائل كان منصر فا أساساً إلى وضع قواعد تمكّن من 
يراعيها من وانتحاء سعت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالشنة والجمع والتحقير والتكسير 
والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك للحق من لهم اللغة العربية بأملها في الفصاحة فينطق بها وإن 
لم يكن منهم؟ أن تقويد كلام العرب على مستوى الميني (= صبغ الكلهات والتراكيب) لم 
يكن من الممكن القيام به بلون الاصطلام بالإشكالية الفي نحن بصددها، إشكالية الملفظ 
والمحنى، وهذا راجع ليس فقط إلى العلاقة الوثيقة التي تحربط المبنى بالمدى في كل لغة بل 
إيضاً، وبالمدرجة الأولى، إلى خصوصية الكتابة العربية التي تنفصل فيها عناصر اللفظ 
وأصوله وهيأته (الحروف والوزن) عن علامات المدى وعمداته (الحركات). ومن هنا كان 
المشكل الرئيسي في النحو العربي هو والشكل، أو والضبطة أي وضع الحركات، التي هي 
علامات تحدد المعنى المقصود، على الكلهات؟، وبالتالي فوظيفة النحو العربي هي تخصيص

<sup>=</sup> إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، [د.ت.])، ج ١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٦.

 <sup>(</sup>١) أبو الفتح عشيان ابن جني، الحصائص، تحقيق عمد علي النجار، [ط ٢] (القاهرة: دار الكتب للمرية، (١٩٥٦ - ١٩٥٦)، ج ١، ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٧) مثل ضم الحرف الأول من اسم الفاعل المصوغ من غير الثلاثي وكسر ما قبل آخره: مكرم، =

المعنى وتحديده أكثر مما هي تنظيم وضبط للمبني.

ولم يكن النحاة، حتى الأوائل منهم، يتفوتهم هذه الحقيقة، حقيقة ارتباط وظيفة النحو العربي بتحديد المعنى وتخصيصه أكثر من ارتباطها بضبط المبنى وتنظيمه. بل إنهم يذهبون إلى العمد من ذلك فيجعلون الحفوة الأولى في وضع النحو العربي مرتبطة بخطأ في الإعراب ارتبكته طفلة صغيرة، إذ يحكى أن ابنة أبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة ١٩ هـ وقالت له ذات يوم: يابة ما اشا لمرة المناه ما الشاهبة في المائلة عن المناه المائلة المناهبة المناه ما أشد الحربة المنات أنه أمائلة عن كتابا بجمع في المولد المدينة المناهبة ا

والنحو إعراب، والإعراب هو والفارق بين الماني المتكافة في اللفظ،، وإذن فمركـز اهتهام النحاة يقع داخل الإشكالية التي نحن بصددها، إشكالية اللفظ والمعنى.

ومن هنا كنان من الضروري لمن يريد رصد أبحاد هذه الإشكنالية العودة إلى، والكتاب، كتابا في والنحوي، وهذا والكتاب كتابا في والنحوي، وهذا الكتاب كتابا في والنحوي، وهذا المحافظة على اعتبار هذا الكتاب كتابا في والنحوي، وهذا المجنية بموصفة ومحيدة، وكلا إن النحو العربي وعمو الغرافي مرجعة الأول: والكتاب، ليس مجرد قواعد لتعليم النطق السليم والكتاب، كيس مجرد قواعد لتعليم النطق السليم والكتاب، في من مجرد قواعد لتعليم النطق السليم والكتاب، في من عجرد قواعد لتعليم النطق السليم والكتاب، في من عبد قواعد لتعليم النطق السليم والكتاب، في من خلك وقوانين، للفكر واضاح مدة المناسبة، ويصارة

الخ.

<sup>(</sup>٨) انظر: أبو الفاسم الزجاجي، الايضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك (بيروت: دار النضائس، ١٩٨٢)، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ص ٩١.

 <sup>(</sup>١٠) أحمد بن ذكريا ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن المرب في كبلامها (القباهرة، ١٣٢٨ هـ)، ص٤٢.

بعض النحاة القدماء: «التحرمنطق العربية». وهذا ما كان يعيه، تمام الوعي، سائر البيانيين إذ كانوا يعتبرون كتاب سيبويه كتاباً في وعلم العربية»: نحواً ولفة وبلاغة ومنطقاً، كتاباً بمكن من استوعبه من الإسائك بمفاصل العلوم البيانية كلها بما في ذلك الفقه. يذكر أبو اسحق الشاطعي ان الجرمي الفقية قال: «أنا منذ لمذكرة صنة أفتي الناس من كتاب سيبوم» (= في مسائل الفقه، . ثم يشرح الشاطعي السر في ذلك فيقول: «وكاب سيبوم» ينام من النظر والفنيش. والمراد بذلك أن سيبوه وان تكلم في الحروفة نه في كلامه على مقاصد العرب وانحاد تعرفها في الفاظها ومعانها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاطر مرفوع والفعول به منصوب ونحو ذلك، بل هو بين في كل باب ما يلق به، عربة المعتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات القائلة في العانين".

## تصرف الألفاظ في المعاني؟ . . . كيف؟

يجيب مييويه عن همذا السؤال في أبواب من الكتاب، من ذلك مشلاً باب بعنوان وباب المفطئ المعاني، يقول فيه: واعلم ان من كلامهم اختلاف اللفظين واختلاف المفطئ والمدى واختلاف اللفظين واختلاف المفطئ والمدى والمدى والمدى واحد، واثناني اللفظين واختلاف المشيزي، "الي بعله باب آخر بعنوان: وباب ما يكون في اللفظ من الأعواض، يقول فيه: واعلم أبم مما بالمندى (« ريا بحفون) الكلم وان كنان أصله في الكلام عنوان ويطهم أن يستمعل حتى يصير ساقطاء". وتتوالى الأبواب حول علاقة المفظ بالمعنى في كتاب سيبويه، فهذا: وباب في يعرب المتاب طروفا وتصحيح المفاط على المنى، ""، وتوهذا باب استميال الفعل في المفطل في المفي المنى الإساع، هن الكام المناب المتاب الانجاز والاختصاره".

على أن مسألة وتصرّف الألفاظ في المعاني، ووجوه هذا التصرّف ليست مطروحة في كتاب سيبويه، في الأبواب التي تحمل مثل هذه العناوين وحدها، بل هي حاضرة في كل باب من أبواب الكتاب تقريباً، إذ ما من مسألة نحرية يتناولها بالتحليل إلا ونجده يعربط بين التغيرات التي تحدث على مستوى اللفظ وبين ما ينتج عنها من تعديل أو تحوير على مستوى الملفق. من ذلك مثلاً قول: وهذا باب يختار فيه الرفع، وذلك كقولك: له علم علم الفهاء، وله رائي رأي الأصلاء. وإنها كان الزفع به ذلك كقولك: له علم علم الفهاء، وله رائي ترد النقي على حال تعلم وتفهم، ولكك أردت أن تذكر الدجل بفضل فيه وان تجمل ذلك مرت برجل في حال تعلم وتفهم، ولكك أردت أن تذكر الدجل بفضل فيه وان تجمل ذلك عند الناس وعلى المتنافقة عند الناس وعلى مستخلها صارت تحلية عند الناس وعلى من على حال تعلم عند الناسة وما يشبها صارت تحلية عند الناس وعلى من على حال كلك مرت برع في حال كلك وردن به في حال

<sup>(</sup>١١) أبو اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة (القاهرة: المكتبة التجاريـة،

<sup>[</sup>د.ت.])، ج ٤، ص ١١٦. (١٢) أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، كتاب سيبويه (القاهرة: المطبعة الأسيرية، ١٣١٦ هـ)، ج ١،

ص ٧.

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۸.

<sup>(</sup>۱٤)المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٠٨.

تعلم وتَفَقُّهِ، وكأنه لم يستكمل ان يقال له عالم،(١١).

ومن وجوه وتصرف الألفاظ في المعاني، تصرفاً منطقياً تحديد والجهات، المنطقية النحوية بالإخبار على الذكرة بنكرة، وذلك ما يشرحه مبيويه في باب يقول فيه: وهذا باب تخبر فيه عن الذكرة بنكرة وذلك تعرفيات، ما شاكر، ولما تحدث المناكرة وحيث أرضت أن تغير أو يمن خيل، وفإنا خشن الانجرة معانيات، وفإنا خشن الانجرة معانيات، وفي أو فرة لأن المخاطبة قد يحتاج بالانتهاء من منا مذا. وإنا قلف: كان الانتهاء مكان قد جهله. ولو قلف: كان الانتهاء مكان قد جهله. ولو قلف: كان الانتهاء أن خلاف في المناقرة على الم

وواضح أننا هذا لا بإزاء تقرير قواعد نحوية تضبط كيفية النطق والكتابة، بل بإزاء تقرير جهات الكلام ومعاير النفكر. في النص الأول كان الأمر يتعلق ببيان كيف أن الإعراب هو الله عالم الكلام ومعاير النفكر. في النص الأول كان الأمر يتعلق ببيان كيف أن الإعراب هو معنى يختلف عام على المعدى يختلف عام على المعدى يختلف عام عرك شغتيه وينظل بالعبارة المناب المعدى الذي يكون لها مع النصب. معنى أن المتكلم، عندما بحرك يتكلم، أن المتكلم وهو يتكلم، أن المتكلم وهو يتكلم، أن المتكلم وهو يتكلم، أن الأخرى التي تكتب فيها والحركات، وتعتبر حروفاً تدخل في تكوين الكلمة، إنما المنسب بصورة جلية واضحة عند القراءة. فنحن عندما نقرأ: وله علم عام الفقهاء لا نستطيع النطق بيحد العلمة الذي نعتقد أنه قصل المتكلم، والتالي فإذا كان النحو في اللمنات الأجنبية يساعد على النطق الصحيح لغوياً، ومن أن يكون الملكلم، فإننا في اللغة المربية لا نستطيع قراءة النص قراءة صحيحة إلا بعد المخاذ قرار بخصوص المغى الذي يعتقد أو ترجيح لا المتكلم يقسده دون غيره. ويعبارة قصيرة: في اللغات التي تكتب فيها الحركات مع المحيوف: نقرأ لنفهم أولاً حي اللغة المعربية فيجب أن نفهم أولاً حي تمكن من القراءة المحيحة.

على أن التداخل بين التفكير والنطق، بين والمنطق، ووالنحو، في اللغة العربية ليس راجعاً إلى طريقة الكتابة وحسب، أعنى الكتابة بدون حركات، بـل إن الأمر أعم من ذلك

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٨١.

<sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٧.

وأعمق، وهذا ما يكشف عنه النص الثاني الذي أوردناه سابقاً والتعلق بالإخبار عن النكرة بالكرة. فالعبارات التي حالها سيبويه في هذا النص لا يتعلق المعنى فيها بالحركات، بل بمكون الكلمة التي وضعت خبراً جامن نكرة. ومكذا قسواء وضعنا الحركات على المناظ تلك بكون الكلمة التي وضعت خبراً جامن نكرة. ومكذا قسواء وضعنا الحركات، لأن مسابقة المفنى، وأعنى العبارات أو لم نضمها في دعمل مطروحة من الناحية المنطقة البحت. وفي الحقيقة لم يكن تحليل سيبوية وقعد المتكلم، تظل مطروحة من الناحية المنطقة! لقد كان مجدد للجملة العربية جهاتها المنطقة، جهات والحسن ووالتاتشق،... إن هده الجهات، أو المؤجهات ليست من ميذان قواعد المنظق، وبالتالي فهي ليست من ميذان قواعد المنظق، وأيا معي معايدر تتعلق بالمعنى، وبالتالي فهي من ميذان قواعد التفكير، أو وقانون المنطقة وإنك تلا المنطقة والمنافقة عن والنكرة، وهي من موضوعات النحوية المنافقة وهو بمنوان النحوية المنافقة وهو بمنوان المنوعة المنافقة والإحالة، وفيه صنف الكلام إلى ومستقيم حسن، وعمالاً ومستقيم حسن، وعاليه ومستقيم كلب، ومستقيم قيدى، وما هو عال كلب، أس

وواضح أننا هنا إزاء جهات \_ أو موجهات " modalité مركبة من جهات عقلية

<sup>(1</sup>A) المصدر فضم ، ج ١ م ص ٨ مـ الما ، وقد أورد التوجدي على لسان السيرافي في المناظرة التي جرت الميار التي ريض من المناطق من الجهات ، ولكن بإضافة كملة وستقيم إلى كاملة وطالع، فصارت المعارف من المناطق من سيويه على الشكل التاليا، فقالت المعارف على ويتم ما مو وستقيم ضيح من طلق قبلك قد رأيت زيداً، ومنها ما هو ستقيم قبيح تحر مثل قبلك قد رأيت زيداً، ومنها ما هو ستقيم النجو تحر ولك قد زيداً، ومنها ما هو مستقيم النظام بالتغذيم والتأخير، ومنها ما هو ستقيم النظام وهمو كما له تولك المناك أسى وأتبتك فقاء وكل كان كان على المناطق وهمو كما له تولك أبيات أسى أوتبتك فقاء وكل عالما له المناطق وهمو كما له تولك المناك أسى وأتبتك فقاء وكل عالم المناطق كما له بالموز كونه المناطق كمن المناطق على المناطق كما له المناطق كمن المناطق كما له المناطق كمن المناطق كما له المناطق كمن المناطق كما له ومرزت بيقطان نائم تحصل كذباً يحدال، فصار الذي هو الكلام الواحدال بالمناطق مؤلك وأن كان كال واحد منها معنى على حياسا، وظلك كما يوم والن تولى ضريق زيد وات تربه ضربت زيداً لما عقد بالمناطق في المناطق كان كما يا، السيانة ومناطق من ما حياسا. ومناطق كما أوم رئين زيد وات تربه ضربت زيداً لما عند المناطق كما كان كمابة، الشطر: إمو ملال المسكري، كتاب الصناطقين، أعقيق مفيد قسحة (يوريت دار الكتب الطباعية) من مه.

<sup>(19)</sup> قسم أرسط الجهات المنطقة ألى قسمين: الفرروة والجواز (إد الامكان). وظلك باحتبار أنَّ القضايا تقريرية طل قولنا: من القضايا تقريرية ضر موجهة، طل: سقراط انسان، وقضايا فرروية طل قولنا: من المقرروي أن يكون المبائن أن يكون المقال قلد وصل. أما مناطقة العصور الوسطى (الملاسيون) فقد جعلوا الجهات أربعاً: وجهة الامكان فن طل من المنكن أن يكون المؤلد قد نوار ، وجهة المواتع على عن المنتم أن يكون الجواد مكاني ، جهة الجوان على: من المنتم أن يكون الجواد مكاني ، جهة الجوان على: من المجانز أن يكون الراح. عالى رسمة الجوان على: من المجانز أن القروري أن يكون مقراط أسانًا.

منطقية تخص المعنى وجهات لغوية نحوية تخص تركيب الكلام: فالكلام والمستغيم الحسن، مثل وأنيتك أمس, مستغيم اللفظ (جهة نحوية) حسن المعنى (جهة عقلية). والكلام والمستغيم المحال، مثل وأتيتك غداً، مستغيم اللفظ (جهة نحوية) وبحال المعنى (جهة عقلية). همو عال لأنه يجمع بين متناقضين الماضي والمستغيم ألكلام والمستغيم الكلاب، مثل وجهات المجنى (جهة عقلية). أما الكلام والمستغيم الكلاب، مثل المنى (جهة عقلية). أما والمستغيم الفيح من حيث ترتيب الكلام المستغيم الفيظ (جهة نحوية). يقى أخيراً والمحال الكلاب، مثل وسوف أشرب ماء البحر أمسية هو مستغيم لفظاً ولكنة قيح من حيث ترتيب هم مستغيم لفظاً (جهة نحوية). يقى أخيراً والمحال الكلاب، مثل وسوف أشرب ماء البحر أمسية وواسع، بالإضافة إلى أنه كذب لأن المتكلم لا يستغيم ان المرب ماء البحر فهو يلدعي والمنا.

لم يكن سيبويه الوحيد الذي اتجم بالدرس النحوي العربي هـذا الاتجماه الـذي يتداخـل فيه المنطق واللغة، بل إن عمله إنما كان جماً وتنظيماً للمناقشات النحوية اللغوية البلاغية المنطقية التي انشغـل بها جيله والجيـل السابق لـه وأغتيها بـل شعبتها الأجيـال التـاليـة حتى أصبحت مسائل النحو واللغة والبلاغة والمنطق"، متداخلة متشـابكة تعـرض في كتاب واحـد وأحياناً في صياق واحد كها نجد في «الكامل» للعبرد وفي غيره.

وكما أتجه اهتمام النحاة إلى الفروض اللغوية التي مزجوا فيها بين الجهات العقلية المنطقة والجهات اللغوية النحوية بحرصهم على التمييز بين وما يصحع، من الكلام ووما لا يصحع، بين وما يجوزه ووما لا يجوزه، اهتموا كذلك بالبحث في المدلالة وأنبواعها وترتيبها من حيث القوة والضعف. هكذا يمييز ابن جني، مثلاً، بين ثلاثة أصناف من الدلالة: لفظية، وبدل بعنوة. فقمل وقام، مثلاً يدل لفظه على مصدو، أي على القيام وهذه دلالة فظيفة، ويدل بعنواه أي على القيام وهذه والمنفقة ويدل بعنواه على ما فعامه على المقيام وهذه بدلالة منوية. ويدل معناه الدلالات في نظم على القيام وهذه المنافقة على مصدوة عملها اللغظ ويخرج عليها للغظ ويخرج عليها المنافقة فيناد بذلك في باب على المقيام المنافقة المنطقة فنحلا بذلك في باب المنافقة الحديث، المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة

أما الفقهاء فالجهات عندهم خس: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام.

وأما الجهات التحوية فقد رصل بها بعضهم إلى ثبان، وهي الوجوب (رفع الفاعل)، والاستناع (دخول الجوازم في الأسبام)، والحسن (رفع الجزاء بعد الفعل الماضي)، والقبع أو الفيمف (رفع الجزاء بعد المفسارع)، والجواز (رفع المحطوف على النصوب في بعض الحالات)، وشالفة الأولى (الاتيان بخمر عمى بدون أن)، والمرتصفة (حمد محاسة بالشمر). انبطر: تمام حسان، الأصول ([المدار البيضاء]: دار التفاقة، ١٩٨١)،

<sup>(</sup>٢٠) نستعمل هنا كلمة ومنطق، بمعنى التفكير العقلي الاستدلالي دون تخصيص.

فتفول: هذا فعل ولا بد له من فاعل، فليت شعري من هـو؟ وما هـو؟ فتبحث حينتذ إلى أن تعلم الفـاعل من هو ما حاله من موضع آخر لا من مسموع ضرب، ١٠٠٥.

ولا بد من الوقوف قليلًا مع ما يقرره ابن جني هنا، لأن الأمر يتعلق بمسألـة ذات أهمية بالغة وتشكُّل مظهراً من مظاهر خصوصية اللغة العربية عبل المستوى الـذي يهمنا هنــا: مستوى العلاقة بين اللفظ والمعنى. إن تمييز ابن جنَّى في اللفظ الواحد، وقام، مشلًّا، بين الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية لا يتأتى إلا في اللغة العربية حيث تبتـدىء الجملة بـالفعل غـالباً، أو عـلى الأقل حيث يمكن النـطق بالفعـل وحـده دون أن يسبق ذكـر الفاعل، وأيضاً حيث تقوم الصيغة أو الوزن الصرفي (فعل، انفعل، افتعل، تفاعل. . فاعل مفعول، فعيل، فعال. . . ) كَجِسْر بين اللفظ والمعنى. إن لفظ دضرب، فعل، وبما أن أصل المشتقات عند المدرسة البصرية، وابن جني من أنصارها، هو المصدر (لا الفعل كما يقول الكوفيون) فإن وضرب، - الفعل، يدل على مصدره أي على الأصل اللغوي الذي اشتق منه والـذي يتألف من الحروف الثلاثة (ض.ر.ب). ولكن الأصل اللغـوى في العـربيـة عِـرّد حروف لا يمكن النطق بها إلا إذا اتخذت هيئةً أي وزناً معيّناً، أي إلا إذا وحُرّكَت.. فـوضع الحركات على «ضرب» معناه إعطاؤها قـالباً منطقياً، وهـو بتعبير ابن جني دصـورة يحملها اللفظ، وهـذه الصورة هي التي تعـينَ دلالته (ضرب بـالفتح تــدل عـلى من فعـل الفعـل، وبالضمُّ والكسر تدل على من وقع عليه الفعل، وبالفتح والسكون تدل على الحدث مجرَّدا من الـزمان، كما تدل على الصنف من الشيء، وبالفتح والكسر تـدل على فـاعـل الضرب أو جيده. . الخ .أضف إلى ذلك: ضارب، ضريب، مضروب، ضراب. . . إلخ). ولما كانت صيغة هذا القالب المنطقي تستفاد بالنطق بها مع المادة اللغوية كانت الدلالة التي يحملها مثلها مثل دلالة المادة اللفظية «تدخل في باب العلوم المشاهدة» أي المعارف الحسية. فعندما نسمم كلمة «ضارب» نعرف ضرورة ـ أي بالإدراك الحسى الذي لا سبيل إلى دفعه ـ ان الأمر يتعلق بمن فعل الضرب. أما عندما نسمع كلمة «مضراب» فإن الصيغة الصرفية تدلنا على أن الأمر يتعلق بشخص كثير الضرب، وهكذا. . . وإنما كانت المدلالة الصناعية المراجعة إلى هيشة الكلمة ووزنها أقوى من الدلالة اللغوية المحض لأنها نتيجة تعديلات وإضافات للمادة اللغوية الأصل، فكأن الزيادة في عدد حروف الكلمة أو في نغمتها الموسيقية يؤدي حتماً إلى الزيادة في معناها وهذا في الحقيقة ما يقرره ابن الأثير بوضوح لا مزيد عليه حينـما يقول: ﴿إِنَّ اللَّفَظُ إِذَا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكـثر منه فـلا بد أن يتضمن من المعنى أكـثر مما تضمـنــه أولًا. لأن الألفاظ أدلة المعان وأمثلة للإبانة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة في المعاني:(١٣).

تبقى بعد ذلك ما أسهاه ابن جنَّى بـ «المدلالة المعنوية» التي تحصل استدلالاً: فعندما

<sup>(</sup>٢١) ابن جني، الخصائص، ج ٣، ص ٩٨.

 <sup>(</sup>۲۲) ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن الأثير، المثمل السائمر في أدب الكماتب والشماعر
 ([القاهرة: بولائي، ۱۲۸۲ هـ])، ج ٢، ص ٢٤٦.

نسمع لفظ وضرب؛ في صيغة الفعل فإن فكرنا يتجه مباشرة إلى التساؤل عن: من فعل الشرب. وهذا بناء على مقدمة منطقة مينافيزيقية من المقدمات الأساس في النظام المعرفي البياني وحقله المعرفي والايديولوجي هي قولم: والفعل لا بدله من فاعل، (= العالم حدادث لا بدله من عدث)... وما يهمنا إبرازه هنا ليس المقدمات الفلسفية المؤسسة للحقل المعرفي البياني، وإنما يهمنا التالكيد على الطابع المنطقي للقوالب الصرفية العربية سواء تعلق الأمر بالأنساء: فتحويل صيغة العامل من وكمرة إلى وانكحر، هو تحويل للدلالة من الفعل المستقل إلى الانفعال، مثلها أن تحويل وقتل، إلى وتقاتل، هو تحويل للدلالة من الفعل المستقل إلى الفقولات، في المعاشق، وإذا نحن أخذنا برأى الكوفيين القائل إن الفعل هو أصل المشتقات الم المشتقات المنافقات المنافق

| مشتقات النحاة العرب               |       | مقولات أرسطو |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| الفعل                             |       | الجوهر       |
| <br>{ اسم المرة<br>امثلة المبالغة | ••••• | الكمّ        |
| ( اسم الهيئة                      |       |              |
| { الصفة المشبهة                   |       | الكيف        |
| <b>أ</b> أفعل التفضيل             |       |              |
| <b>?</b>                          |       | الإضافة      |
| اسم المكان                        |       | المُكان      |
| اسم الزمان                        |       | الزمان       |
| ٠                                 |       | الوضع        |
| ٢                                 |       | الملكية      |
| اسم الفاعل                        |       | الفعل        |
| اسم المفعول                       |       | الانفعال     |
| المصدر                            |       |              |
| اسم الآلة                         |       | ۴            |

## من تأمُّل هذا الجدول بمكن الخروج بعدة ملاحظات يهمنا منها ما يلي:

هناك خانات فارغة في الطرفين معاً: فلائحة المشتقات (مقولات النحداة) خالية مما يقبابل مقولات الإضافة والوضع والملكية في لائحة أرسطو، كما أن هذه الأخيرة خالية بدورهما مما يقابل المصدر واسم الآلة في لائحة النحاة. ووجود هذه الحانات الفارغة، هنا وهناك، معناه أن النواصل لا يمكن أن يكون تاماً وكاملاً بين الفكر الذي يعتمد اللائحة الأولى والفكر الذي يعتمد اللائحة الشانية، وبـالتالي فـالتفاهم الشام متعذر. نعم هنــاك تطابق بــين معظم عناصر اللائحتين ولكن هناك مم ذلك تخارج واصطدام.

٢ - بما أن مقولات أرسطو ليست صورية منطقية محض ولا لغوية نحوية محض بل إنها مصوفًا ميتافيزيقيا معينا، وبما أن مشتقات النحاة هي بدورها ذات طابع منطقي وعمل مضمونا ميتافيزيقيا معينا، فإن عملم الطابق بين اللائحتين لا بد أن نجلف ذاتجوته ميتافيزيقية بين الرؤية اليونانية والرؤية العربية الليائية. ويمكن أن نلمس هذا في غياب مقولة الملكية شد وحده، فالإنسان لا بملك الأشباء وإنما يتصود العربي الإسلامي الذي يحمل الملك والملكية شد وحده، فالإنسان لا بملك الأشباء وإنما يتصرف فيها بوصفها من ملكوت الله. والملكل يمكن تفسير غياب داسم الآلة، في لاتحة أرسطو بمكون مقولات هذه اللائحة تقوم على والملك إن أن أن المناب على المقولة الأولى: الجوهر. هذا بينما أن والملك المناب على القمل، بل تدلن على من تعلق به الفعل، بل تدلن على من تعلق به الفعل، بل تدلن من تعلق به الفعل، وعا من التعلق النام: قام به أو فيه أو بواسطك.

٣ ـ إن الانطلاق من والجوهر؛ (أي من الذات) وحمل باقى المقولات عليه يجعـل العبارة، وبـالتالي التفكـير، تنطق بحكم: نحكم عـلى الجوهـر ـ الـذَات بكـذا أو كـذا، في حـين أن الانطلاق من والفعل، واشتقاق الأسياء منه يجعل الجملة تبين من صدر الفعـل منه أو قــام به أو ارتبط معه نوعاً من الارتباط. ولا ينبغي أن نعطى هنا كبير أهمية لكون البصريين يعتبرون والمصدر، هو أصل المشتقات. فالخلاف بين البصريين والكوفيين في هـذه المسألـة يرجـع فقط إلى اعتبارات يمليها المذهب النحوي الذي يدافع عنه كل منهما، وهي اعتبارات شكلية لفظية في الغالب. ذلك أنَّ المصدر والفعل هما في الحقيقة شيء واحد: كلاهما يدل على وحدث، وكل الفَرْق بينها أنَّ المصدر يدلُّ عليه مجردا من الزمان بينها يعين الفعل زمن وقوعه، فالمصدر ليس جوهراً ولا ذاتاً وإنما هو فعل بدون زمن. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يجب ألا يلتبس علينا شأن الجملة الاسمية في العربية فهي ليست مؤلفة من موضوع ومحمول تربطهما وخبر. فالأمر يتعلَّق لا بحمل معنى من المعاني على موضوع بل يتعلق فقط بالإخبـار عن اسم وقع الابتداء به في الكلام، وهـذا الإخباريفيـد ما فعله أو مـا هو عليـه من حال، إذ هـو في الأصل فاعل صدر منه الفعل أو قام به (محمد قائم = قام محمد. . السياء زرقاء = زرقت الساء). وهَكذا فالأمر يتعلق في الجملة العربية، اسمية كانت أو فعلية، بإصدار بيان، وليس بإصدار حكم كما هو الحال في الجملة اليونانية وفي اللغات الأرية بكيفية عامة.

هذا الاختلاف بين مقولات أرسطو ومشتقات النحاة العرب وعدم التطابق التام بينها، بالإضافة إلى ما أبرزناه من الاختلاف بين طبيعة الجملة في اللغة العربية وطبيعتها في اللغة اليونانية، وما أشرنا إليه من وجود وفجوة، ميتافيزيقية تفصل بين الرؤيتين اللين تعبر عنها اللغتان: العربية واليونانية . كل ذلك يفسر لنا ذلك الصدام الذي عرفته الثقافة العربية بين النحاة والمناطقة والذي عكسته بقوّة ووضوح المناظرة الشهيرة التي جرت بين أبي سعيد السيرافي النحوي المعترلي وبين أبي بشر متى بن يونس المنطقي في بغـداد سنة ٣٢٦ هـ بمجلس. الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات<sup>(١١٦)</sup>.

كانت مرافعة السيرافي مركزة حول نقطة واحدة هي تأكيد المضمون المنطقي للنحو العربي، وبالتالي إبطال ادّعاء المناطقة ان النحو شيء والمنطق شيء آخر باعتبار وأن النطق بيحث عن الله الله المناطقة بالله المناطقة بالمرض، وإن عثر النحوي بالمنى فبالعرض والمنى المناطقة بالمرض المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة

ولكي يثبت أبىو سعيد السيرافي الطابع المنطقي للنحو العربي واستغناء العربية عن المنطق واليونان، يطرح على خصمه عدة مسائل ونحوية، لا تتعلق بالألفاظ وحدها، بل بما وراءها من معان وأحكام منطقية. من ذلك معاني حرف «الـواو، والتي عُنيَ النحاة بضبطها: معنى العطف والقسم والاستئناف والتقليل والمعية والحال. . . إلخ. ومن ذلـك أيضاً الصيـغ التي يجوز فيها استعمال وأفعل، التفضيل والصيغ التي لا يجـوز ذلك فيهــا: يخاطب أبــو سعيد السيرافي خصمه متى في هذا الشأن قائلًا: وها هنا مسألة علاقتها بالمعنى العقل اكثر من علاقتها بالشكل اللفظي. ما تقول في قول القبائل: زيد أفضل الاخوة؟ قال (متى): صحيح. قال (السيرافي): في تقبول إنّ قال: زيد أفضل اخوته؟ قال (متى): صحيح. . . فقال أبو سعيد: افتيت على غير بصيرة ولا استبانــة. المسألــة الأولى جوابك عنها صحيح وان كنت غافلًا عن وجه صحتها. والمسألة الشانية جــوابك عنهــا غير صحيــح وإن كنت أيضاً ذاهـ لا عن وجه بـ طلانها. . . . . ثم يشرح السـيرافي وجـه الصحـة والبـطلان في ذَلــك فيقول: وإن اخوة زيد هم غير زيد، وزيد خارج عن جملتهم. والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال: من اخوة زيد؟ لم يجمز أن تقول: زيـد وعمرو وبكـر وخالـد وإنما تقـول: عمرو وبكـر وخالـد، ولا يدخــل زيد في جملتهم. فإذا كان زيد خارجاً عن اخوته صار غيرهم فلم يجز ان تقول: أفضل اخوته، كما لم يجز أنْ تقول: إنّ حمارك أفضل البغال، لأن الحمير غير البغال، كما أن زيداً غير اخوته. فإذا قلت: زيد خير الاخوة، جاز،. لأنه أحد الاخوة، والاسم يقع عليه وعلى غيره فهو بعض الاخوة. ألا ترى أنه لـو قيل: من الاخـوة؟ عـددتــه منهم، فقلت: زيد وعمرو وبكر وخالد، فيكون بمنزلة قـولك: حـارك أفره (= أفضـل) الحمير لأنــه داخل تحت الاسم

واضح أنّ المسألة المطروحة هنا مسالة منطقية وليست مسالة نحدية، فهي لا تتعلق بالإعراب، أي بوضع الحركات على الحروف، بل تتعلق بعلاقة منطقية، علاقة المفاضلة (افضل، أكبر، أصغر، أسبق...). إن أبا بشر متى المنطقيّ لا يرى فرقا منطقيّا بين قولننا وزيد أفضل الخوته، والإضافة، كمشولة متعلقية فهما خاصاً. أما السيرافي فهو يميز بين القولين ويرى أن الناني منها وضاسد، لأنه يفهم والإضافة، وأو للنتجة، أو العلاقة، فهما تحر. لقد فهم متى من الإضافة في قولنا وزيد أفضل اخوته، المعنى المنطقي لمقولة الإضافة وهو هنا مفهوم الاخوة وهو علاقة (علاقة الأخوة كعلاقة الإبؤة

<sup>(</sup>٢٣) اشظر نص المناظرة في: أبو حيان عل بن عمد الترحيدي، الامتاع والمؤانسة، تصحيح وضبط أحد أمين وأحد الزين، ٣ج (القاهرة: الجنة التاليف والترجة والنشر، ١٩٣٨ - ١٩٤٤).

كمىلاقة الضعفية والنصفية والمشابهة . . . ). أما السيرافي فهو يفهم من هذه العملاقة معنى «النسبة» ولذلك نسب زيداً إلى اخورة أي جعله واحداً منهم يستغرقه الكل الذي ينتمي إليه، ومن ثمة رأى أنه لا يمكن أن يكون «افضلهم» لأنه منهم. وبعبارة أخرى ان السيرافي ينظر إلى «الإضافة» من زاوية الماصدق وليس من زاوية المفهوم كما يفعل المناطقة". واعتباد الماصدق (= الإفراد، الجزئيات) في النظر إلى الأشياء، وتدريفها، بدل اعتباد المفهوم (= الصفات العامة، الكلى خاصية من خاصية الرؤية البيانية، كما سنرى ذلك في حينه.

#### -٣-

إذا كان النحاة قد ربطوا في تفكيرهم وأبحائهم بين منطق اللغة ومنطق المقل، توجّههم في ذلك إشكالة العلاقة بين اللفظ والمنى كها شرحناها آنفاً (= النظر اليهما يوصفها كاثين منفصلين ومستقلين فإن علياء أصول الفقة قد عملوا على إحكام هذا الربط حينها طابقوا في أبحائهم الأصولية بين الدلالة والاستدلال، بين طرق دلالة اللفظ على المماني وطرق تصرف العقل فيها، فربطوا هكذا بين توانين تفسير الخطاب وتقينات تحليله، وبين ومبادىء العقل وآليات نشاطه، فصار عمل العقل عندهم يعني واستثراء النص، وهو مسرونه بد الاجتجاء، وصار دالمقول، في عرفهم هو ومعقول النصي، حسب تعبيرهم.

إن مساهمة الفقهاء، وعلماء الأصول منهم خاصة، في التشريح للعقل العربي عموماً وللعقل البياني خصوصاً مساهمة وأصلية، وأساسية، أبرزنا بعض مظاهرها في الجزء الأول من هذا الكتباب، وسيكون علينا في هذا الجزء أن نبرز أبعادها ونتائيجها. فلنبذأ إذن بالبعد المذي يهمنا هنا في هذا الفصل، وهو المتعلق بدور علماء أصول الفقه في تكريس وتنمية الإشكالية التي نحن بصدهما: إشكالية اللفظ والمعنى.

إذا تَصَفَّخُنا أي كتاب من الكتب المؤلفة في أصول الفقه، قدية كانت أو حديثة، فإننا سنجد وأبواب الخطاب، أو والمبادىء اللغوية، حسب تعبير القدماء أو والقواعد اللغوية، حسب تعبير بعض المعاصرين، تشغل عادة ما لا يقل من ثلث حجم الكتاب ألله. وهذا شيء يجد تيروه في تصورهم لموضوع علمهم ذاته. ذلك لأنه إذا كان علم أصول الفقه يددس، أساسا، ووجوه دلالة الأدلة على الأحكام الشرعية، والأدلة هنا هي أساساً النصوص: القرآن والسنة و فإن الشاغل الأول والرئيسي لأصحاب هذا العلم سيكون، بالفرورة، هم شيط العلاقة بين اللفظ والمني في الخطاب الذي يتماملون معه: الخطاب الشرعي. وعما أن

(٢٤) انظر الفرق بين الإضافة كمقولة منطقية وبين الإضافة عنـد النحاة، في: عمـد بن نصر الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق عسن مهدي (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠)، ص ٨٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٥) يجب أن نستنتي هنا: الشاطي، الموافقات في أصول الشريعة، الذي سلك مسلكا خاصاً أزاد به إعادة وناصيل الاصول». وسنحلل مشروعه التجديدي في فصل قادم تخصصه لمحلولات إعادة تأسيس البيان في الاندلس.

هذا الحظاب قد ورد بلسان عوبي فإن عملية والضبط، تلك ستمتد بالضرورة إلى هذا اللسان ككل.

ولكي نجعل القارى، يقدر معنا أهمية والبحث اللغوي، ووزنه في الدراسات الأصولية الفقية، ولكي تمكنه من فكرة عامة واضحة عن بنية هذا العلم نفترح عليه هنا الوقوف قليلاً مع كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المتوفى سنة ٤٣٦ هـ. لقد اخترفا هذا الكتاب لاعتبارين اثنين: أولها أنه واحد من بين أربعة كتب كانت كما يقول ابن خلدون: وقواعد هذا الفن واركانه، "، وشانيها أن مؤلف معترليّ. ومعلوم أنّ المعتزلة كانوا، وظلوا دائما، الممثلين الرسمين والمخلصين للبيان والنظام المعرفي البياني.

يستهل أبو الحسين البصري كتابه بثلاثة وأبواب، جعلهما بمثابية مدخل، ذكر في أولهما والغرض من الكتاب، وفي الثنائي وقسمة أصول الفقه، وفي الشالث وترتيب أبـواب أصــول الفقه، وجهمنا هنا هذا الأخير الذي يقول فيه ما نصه:

واعلم أنَّه لما كانت أصول الفقه هي طرق الفقه وكيفية الاستــدلال بها ومــا يتبع كيفيــة الاستـدلال بهــا. وكان الامر والنهي والعموم من طرق الفقه، وكان الفصل بين الحقيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن الأمر والنهي والعموم ما الذي يفيد على الحقيقة وعلى المجاز، وجب تقديم أقسام الكلام وذكر الحقيقة منه والمجاز وأحكامهما وما يفصل به بينها على الأوامر والنهي ليصحّ أن نتكلم في أن الأمر اذا استعمـل في الوجـوب كان حقيفـة. ثمّ الحروف، لأنه قد يجري ذكر بعضها في أبواب الأمر فلذلك قدَّمت عليها. ثم نقدم الأوامــر والنواهي عــلي باقي الخطاب لأنه ينبغي أن يعرف فائدة الخطاب في نفسه، ثم نتكلُّم في شمول تلك الفائدة وخصوصها وفي إجمالها وتفصيلها ونقدم الأمر على النهي، لتقدم الإثبات على النفي، ثم نقدم الخصوص والعموم على المجمل والمبين، لأن الكلام في الظاهر أوَّلي بالتقديم من الحفيِّ، ثم نقدِّم المجمل والمبيِّن على الأفعال، لأنهما من قبيل الخطاب، ولأن المجمل كالعموم في أنه يدل على ضرب من الإجمال، فجعل معـه. ونقدم الأفعـال (= أفعال النّبيّ) عـلى الناسخ والمنسوخ، لأن النسخ يدخل الأفعال ويقع بهـا كما يـدخل الخـطاب. ونقدم النسـخ عـلى الإجمـاع، لأن النسخ بدخل في خطاب الله سبحانه وخطاب رسولـه (ص)، دون الإجماع، ونقـدم الأفعال عــلى الإجماع، لانها متقدمة على النسخ، والنسخ متقدم على الإجماع، ولأن الأفعال كالأقــوال في أنها صادرة عن النبيي (ص). وإنمــا قدَّمنا جملة أبواب الخطاب على الإجماع، لأن الحطاب طريقنـا إلى صحته ولأن تقـديـم كلام الله سبحـانه وكــلام نبيه أولى. ثم نقدَّم الإجماع على الأخبار، لأن الأخبار منها آحاد ومنها تواتر. أمَّا الأحماد فالإجماع أحد مما يعلم به وجوب قبولها، وهي أيضاً أمارات، فجماورنا بينهما وبين القيماس. وأما المتمواترة فبإنها وإن كانت طريقاً إلى معونة الإجماع فإنه يجب تأخيرها عنه كما أخرناهـا عن الخطاب لما وجب أن نعرف الأدلُّة. ثم نتكلُّم في طريق

<sup>(</sup>٢٦) أبو زيد عبد الرحن ابن خلدون، المضاهة، تحقيق صلي عبد المواحد وافي، ٤ ج (القداهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٨)، ج ٢، ص ١٩٠٦، أما الكتب الثلاثة الأعربة، فهي: الضافي أبو الحسن عبد الجيار ابن أصد، العكمة، ابن أصد إلى الفقاء خطوط بالحزالة العامة بالمرجان في أصول الفقاء خطوط بالحزالة العامة بالمرجان و ٢٣٨، كتابي، وأبو حامد عمد ين عبد الغزالي المنتصفي من علم الاصول (القامرة: المكتبة التحارف من ١٩٣٨). وصلى هذه الكتب الربحة اعتبد العرازي في المحصول، وسيف اللين أبو الحسن علي الأمدي، الأحكام في أصول الأحكام (القاهرة، ١٩٦٨). ومعلوم أن القاضي عبد الجيار هو أستاذ أبي حسين المين غير الجيار هو أستاذ أبي حسين

نبرتها. وإنما اخْرَنا القياس من الإجماع لأن الإجماع طريق إلى صحة الفياس... ثم يأي بعد ذلك الكمارم في الحظر والإباحة، ثم أخبراً الكمارم في المفتي والمستفتي والإصبابة في الاجتهاد، ويذلك ثختم أبواب أصول الفقه عادة".

لقد أثبتنا هذا النص على طول لأنَّه يقدِّم لنا بنية علم أصول الفقه، أعني أبواب في علاقتها بعضها مع بعض وتوقف بعضها على بعض. وإذا كان بعض المؤلفين يسلكون مسلكا آخر في ترتيب أبواب كتبهم المؤلفة في هذا العلم، فإن والترتيب، الذي قدّمه لنا أبو الحسين البصري والمذي اعتمده في تصنيف كتابه يمكن اعتباره بحق الترتيب الأمثل المذي يعكس البنية الداخلية لهذا العلم. لقد اعتمد أبو الحسين البصري في (الترتيب) الاسبقية المنطقية فانطلق من المباحث اللغوية الأصولية. ذلك لأنه لما كان المنطلق في البحث الأصولي هو الخطاب (القرآن والحمديث) فقد وجب البدء بـ وأبواب الخطاب،، وهي الأبواب التي تهتم بـوضع قـوانين لتفسـير الخطاب، ثم يـلي ذلك البحث في أفعـال النبي من حيث انها مصـدر للتشريع، لأن أفعاله، من حيث الدلالة، ككلامه سواء بسواء، فهي جزء من السنّة. ثم يأتي بعد ذلك والاجماع، وقد وجب تأخيره عن أبواب الخطاب لأن حُجِّيتُهُ، أي إثبـات صحةً الأخذ به كأصل للتشريع، إنما تستفاد من الخطاب. ويدخل في الكلام عن الإجماع الكلام عن «الأخيار» لأن بعضها وهو خبر الأحاد من الناس، يستدل على وجوب الأخذ بها بالإجماع، ولأن بعضها الآخر، وهو المتواتر، طريق إلى إثبات حُجِّيَّة الإجماع. وبعد استيضاء الكلام في الإجماع والأخبار يأتي الكلام عن القياس. وقد جاءت مرتبته بعد الإجماع لأن حجُّيَّته تثبت ـ منَّ بين ما تَثْبُت به ـ بالإجماع. والكلام في القياس يـدور حول أربعــة أركان: الأصل والفرع والحكم والعلة. ولكل منها علاقة مباشرة بالبحث اللغوى: البحث في العلاقة بين اللفظ والمعنى. فالأصل نصّ والحكم نصّ أو يستفاد من النصّ، والعلة يهتـدى إليهـا بقرينة توجد في النص. وبعد استيفاء القول في الأصول ـ أو الأدلة ـ يمأي الكلام عن الأحكام وأنواعها من حظر وإباحة، والكلام عن كيفية الاستدلال عليها. وهنا يعود البحث الأصولي إلى الخطاب مرة ثانية لأنَّ الاستدلال على الأحكام إنما يكون بالخطاب. أما الكلام في المفتى والمستفتى فيشمل الكلام في الاجتهاد والمجتهدين. والاجتهاد كها هــو معروف يكــون في النص.

واضح إذن أنّ السلطة المرجعية الأولى في علم أصول الفقه هي للبحوث اللغوية، سواء منها ما يُدرس مجموعاً في وأبيواب الخطاب، أو ما يأتي متفرقاً في الأبيواب الأخرى. والمحور الرئيسي الذي ينتظم هذه البحوث هو العلاقة بين اللفظ والمعنى، أو مسألة المدلالة. وللإشارة فقط ذكر أن وأبواب الحطاب، وحدها في كتاب أبي الحسين البصري تشخل ٣٥٠ صفحة من أصل ٩٥٠ صفحة التي يتكون منها الكتاب بجزئيه. وهذه الأبواب تضم الفصول

<sup>(</sup>٢٧) انظر: البصري، المعتمد في أصول الفقه، ص ١٣ - ١٤.

الرئيسية التالية: ١) حقيقة الكلام وقسمته إلى حقيقة ومجاز وأحكام كل منهيا. ٢) الكملام في الأومر: الصيغ اللفظ على الأمر الماضرة النفظ على الأمر الماضرة اللفظ على الأمر الماضرة والأمر المقاق الأمر الماضرة النفظ على الأمر الفلق والنهي، والوجوب والتخير، فساد المنهي عنه. ٤) أبداب العموم والخصوص في دلالة الألفاظ وهي أكبر أبواب اللاموث معنى الخصوص، الألفاظ أوهي أكبر أبواب اللاموث ومنى الخصوص، وما يفيد العموم من جهة المفط ومنى فيداد من جهة اللفظ، وتخصص العام، وبناء العام على الخاص... والملطق والمقيد... ه) المجمل والمبنن: في العبارة وفي المعنى، ودرجات البيان، وما يجتاج إلى بيان دوراك البيان، في العبارة وفي المعنى، ودرجات البيان، وما يجتاج إلى بيان دوراك اللهائية وماكم الماضوط وما يجتاج إلى بيان دوراك البيان، في العبارة وفي المعنى، ودرجات البيان،

وهكذا فإذا نظرنا الآن إلى البحث الأصولي من الزاوية الابيستيمولوجية المحض، وعلى ضوء هذا الوصف المذي قدّمناه لبنية علم الأصول، أمكن القول بدون تردد، إنه، أساساً، بحث في المذلاة، ولالمة النفق ودلالة معقول النص. أما البحث في دلالة النص أساساً، بحث في المدلاة النقط وملية على المدلاة النقط وملية على المدلاة التي تقوم بين اللفظ والمعنى في الحطاب البياني تقد ضبطها وصياعتها في قواعد. وأمّا البحث في دلالة معقول النص أو ومعنى الحطاب، على حسب تعيير بعض الأصولين، فيدور حول خور رئيسي واحد هو القياس الفقهي معمقول ذلك النص أو ما ورد فيه نص) إلى «الفرع» (= ما لم يرد فيه نص) باعتياد معمقول ذلك النص نوعاً من الاعتياد. وإذن فيناك مستويان متهايزان، ولكن متكاملان، في معمقول ذلك النص يا المستوى اللهي عوره الأفظ / المغنى في علاقتها الثنائية كزوج، والمستوى الذي عوره الأصل / الفرع والمذي يختل فيه الزوج اللفظ / المعنى موقع الأصل. إن هذا المستوى الذي يتمحور حول العلاقة بين اللفظ والمدنى

يتناول البحث الأصولي العلاقة بين اللفظ والمعنى من ناحيتين، نظرية وتطبيقية.

يدور النقاش من الناحية النظرية حول ثلاث مسائل رئيسية: 1) أصل اللغة، هل هو 
توقيف أم اصطلاح؟ ٢) جواز أو عدم جواز القياس في اللغة. ٣) الأساء الشرعية مثل 
الصلاة والصيام والزكاة. . . إلخ. وإذا كانت أبحاث الأصوليين حول أصل اللغة إنما هي 
امتداد لمناتشات اللغزيين والمتكلمين التي تعرفنا على جوانب منها في فقرة سابقة، ولا شيء 
يبرد الانشغان بها في مدانهم، إذ لا تتعلق به مسائل علمهم تعلقا مباشراً، فإن مناقشاتهم 
يبرد الانشغان بها في مدانهم، إذ لا تتعلق به مسائل علمهم تعلقا مباشراً، فإن مناقشاتهم 
تمكيرهم. ذلك لان القراب في المناقب من استمال 
القياس الفقهي في بعض المسائل. بيان ذلك أن القياس الفقهي، المعتمد على معقول النص، 
القياس الفقهي، في بعض المسائل. بيان ذلك أن القياس الحقور (هو أصل) في علة التحريم 
الذي هي الإسكار. وهداه التيجة (= تحريم النيذ قياماً على الحسري بصل الجما القيم بحراء 
ان يقوم بعملية والشبر والتقسيم، يستعرض خلالها الأوصاف التي في الحمر (= التقسيم) ثم 
يغيرها واحداً واحداً (= السبر ليصل إلى الوصف المناسب لان يناط به التحريم الذي دل

عليه نص واضح لا لبس فيه (بيا أيها اللبن آمنوا إنها الحمر واليَّبرُ والأنصاب والأزلام رجرٌ من مسل الشيفان فاجتبره لعلكم الفحود) (المائدة: ٩٠). وعندما يميل النظن القوي بالفقيه إلى أن ذلك الوصف المناسب الذي يصلح لأن يكون علة للتحريم هو والإسكاري، لكون الإسكاري ليفقد المقل ولأن فقدان العقل يسقط التكليف الشرعي من صلاة وصيام . . إلخ . وعندما يشاكد الفقيم من أن هذا الوصف (الإسكار) موجود كذلك في النبيذ، يحكم على هذا الاحبر المتحريم .

هـذا النوع من القياس الذي يعتمـد معقول النص (البحث عن الـوصف المناسب = العلة) يمكن أن يستغنى عنه الفقيه إذا هو انطلق من الرأى القائل بثبوت اللغة بالقياس. إن خطوات تفكيره في هذه الحالة ستكون كـالتالى: سيقــول في نفسه: إن المشروب الــذي تُسميه العرب خرا إنما سمَّته بهذا الاسم لأنه يفقد العقل ويَستُّره بدليل أنَّ التخمر في اللغة هو التغطية والسُّـتر. وبما أن النبيـذ فيه ذلـك المعنى الذي بسببـه سمى الخَمْر خمرًا، وهـو معنى الستر، فإنه يصح إطلاق لفظ الخمر عليه إطلاقاً حقيقياً كما يطلق عملي عصير العنب المسمى بهذا الاسم، وبالتالي يكون حكمه حكم الخمر. وواضح أنَّ هذه النتيجة مبنية عـلى التسليم بثبوت اللغة بالقياس: نسمى عصير الشعير (النبيذ) خرا قياساً على عصير العنب (الخمر) لأنه يشترك معه في العلة التي سمي بها الخمر خراً وهي والتخمير، أي ستر العقـل. ومثل ذلك أيضاً لفظ والسارق، الذي وضع في اللغة لمن يأخذ مال غيره خفية من المكان المحفوظ فيه. فإذا قلنا بثبوت القياس في اللُّغة أطلقنا ذلك اللفظ ـ حقيقة لا مجازاً ـ عملي والنباش، الـذي يأخـذ أكفان الموتى خفية وهم في قبورهم، وحكمنا عليه بحكم السارق (= قطع اليد). . . وهكذا فالقول بثبوت اللغة بالقياس (= تسمية الشيء باسم شيء آخر لاشتراكهما في وعلة؛ التسمية) يمكن أن تترتب عنه نتائج فقهية. ولذلك كان البحث فيه مبرراً كها قلسًا -داخل أصول الفقه. وقد اختلف الاصوليون في هـذا الموضـوع اختلافـاً كبيراً. والــظاهر ان الغالبية العظمى منهم لا يجيزون هـذا النوع من القيـاس في اللغة لأنـه يؤدي في نظرهم إلى التقوُّل على العرب وبالتالي إلى إفساد اللغة الَّتي نزل بها القرآن. وهم يحتجُّـون بأنَّ العرب لم يراعوا مثل هذا القياس في تسميتهم الأشياء، فقد سمُّوا الفّرس وأدهم، لسواده و وكُمُّيُّتُ، لحمرته ولكنهم لا يُسمّون الثوب الأسود أدهم ولا الثوب الأحمر كُمّيتاً.

أما بخصوص المسألة النظرية الشائنة في البحث اللغوي الأصولي، وهي تعلق بدأ سائمية على المنافعة من الأسهاء اللغوية التي تتلق المترافعة فإن النقاش حولها يرجع في أصله إلى تميز الممتزلة والخوارج وبعض النقية بين ثلاثة أصناف من الأسهاء اللغوية التي تدلً على ما وضعت له أول مرة على الحجوبة والمستميال مثل والدائمية التي تدل على أصل الوضع اللغوي على كل ما ينب على الأرض ثم خصصها العرف والاستميال على أصل الوضع اللغوي على كل ما ينب على الارض ثم خصصها العرف والاستميال على ذوات الأربع. والأسهاء المدينة أي التي تحمل معنى ديناً كلفظ والإيماني ولفظ والكثرة ولفظ التحاد وشرعاً على جلة الأفعال والأقوال الملونة. ويبدو أنّ المدي أثار المشكل أول مرة هو القاضي المباقلاتي أحد أتطاب الأشاعرة. لقد اعترض على القول بان الشارع نقل الأساء الشرعية هذه من معناها

الذي تواضعت العرب عليه، وهو المعنى اللغوي إلى معنى آخس شرعي، محتَجا بانَ هذه الاسماء وردت في القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب كما نصّ على ذلك هو نفسه، وبالتالي فلا بد أن تكون معاني هذه الأسماء الشرعية بما كان يعرفه العرب من لغتهم، وإلاّ لم تكن عربية. والشارع لم ينقل هذه الأسماء من معنى إلى معنى آخر، بل أبقاها على معناها اللغوي الأول، ثم شرط أموراً أخرى تتَضمُ إلى ذلك المعنى وقد أصبحت شرعية. فالصلاة لغةً: اللنعاء، وفي الشرع دعاء اشترط الشارع فيه الركوع والسجود وقراءة الفائقة إلى الأسالة في العيد وان المناقبة في الإعاد اللغوي في الإيات المتسابات التي تقيد التجسيم إلى بد والتأويل، أي بغيد التجسيم إلى معنى جازي بفيد التجليم اللغوي في الإيات المتشابات التي تفيد التجسيم إلى معنى جازي بفيد التاران من معساه المقراف ها الأناع في القرآن من معساه المقراف المعنى المارية فقد كان عليهم أن يفسدوا حجة خصومهم تلك. وقد تولى الباقلاني ذلك كما رأينا.

تلك فكرة موجزة عن المناقشات التي دارت بين علياء أصول الفقه حول ما أسميناه بالجانب النظري من أبحاثهم اللغوية. أما الجانب الشطيقي من هذه الأبحاث، وهو يتعلق مباشرة بفسير الخطاب الشرعي، فيتناولون فيه أنواع الدلالة، دلالة اللفظ على المحق، كيا استخلصوها به الاستقراء من كلام العرب. وهذا في الحقيقة ما يشكل المحود اللقري في البحث الأصولي أن ما يمنا هنا في موضوعنا ليس استقصاء ما يقوره الاصوليون في هذه المسألة أو تلك بل أخذ فكرة عامة، ولكن واضحة، عن نوع القضايا التي وظفوا فيها تفكيرهم والتي من خلالها تشكل وتقولب عقلهم، العقل البياني جملة، فإننا سنقتصر هنا مرة أخرى على تقديم وصف إجمالي لانواع العلاقة التي يقيصونها بين اللفظ والمعنى، وبعبارة أخرى: وجود دلالة الألفاظ على الماني.

إذا نحن تركنا جانباً المسائل التي تدخل في أبـواب النحو كمعــاتي الحــوف مشـل الواو والفاه وثم... وأدوات الحصر والاستثناء وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق... إلخ، وقد عني كثير من الاصوليين بالحوض فيها ضمن كلامهم عن والمبادىء اللغوية،٣٠٠. فإن علاقــة اللفظ بالمعنى، عند الاصوليين، يكن ضبطها عبر التقسيهات التالية.٣٠:

١ - اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع له أصلًا ثلاثة أصنــاف: خاص وعــام ومشترك. أســا
 الحاص فهو ما وضع لواحد مفرد، سواء كان واحداً بالشخص كزيد، أو بالنوع كإنســان، أو

<sup>(</sup>٢٨) انتظر رجعة ننظر المعتزلة في: المصدر نفسه، ص ٢٣ وما بعدها، وتفاصيل رأى الانسـاعـرة في: الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ٢٣، وبـذيله فواتــع الرحمــوت بشــر مـــلــم النبــوت، ج ١، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢٩) انظر مثلًا: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت.

<sup>(</sup>٣٠) انتظر هنا بصروة خاصة : على حسب الله أصول التشريع الإسلامي (مصر: دار للعارف، ١٩٦٤)، ص ١٧٩ وما بعدها؛ البصري، المعتمد في أصول الفقه؛ الغزالي، المستصفى من علم الأصول، والأمدي، الاحكام في أصول الأحكام.

بالجنس كحيوان، وسواء وضع للذوات كرّجل وشجرة، أو للمعاني كالعلم والجهل، وسواء كان واحداً بالحقيقة كالأملة السابقة أو كانت الوحدة التي يدل عليها اعتبارية فقط مثل أسهاء الاعداد (ثلاثة، أربعة . . . ). ومن صور الخاص: الأمر والنبي والمطلق والمتيّد. ووإن رو لفظ خاص في نص شرعي فإنه يتناول ملاولة قعامًا ما يملا دليل على صرف عنه، وأما العام بالفاظ كثيرة منها أولا الكثيرين سواء بلفظه مثل ورجالى، أو بمعناه مثل وقومج، ويعرف العام بالفاظ كثيرة منها والها التي تدلل على الجنس مسواء كانت الكلمة جماً (المسامين، المسلمات) أو مضرة فليضفه (المبقرة: 100) وأسماء الاستفهام فرمن نصل هذا بالمنتائج (الانسياء: 0) والاسماء الموصوفة بوصف عام مثل فولايد فهن عبر من مثرك (المقرة: ٢٦٧) وما أضيف إليه وكل، و وجهيم لفظاً ومعني مثل فوكل نفس بما كسب رهيته (المدترة: ٢٦١) وما المشترك فيه بالمنظ و العبد، يمثل المسام اللغوي الأصباع على معنيين أو أكثر كـ «المولى» يقال للسبد والعبد، والعبين، قائل للحاسم المعروفة ولعين الماء وللذهب وللشمس. وقد اختلف الأصوليون المغين، قائل للحاسم المعام والمشترك، ولهم فيهها أقوال منفرعة تختلف باختمالات

٢ ـ اللفظ باعبار المعنى الذي استعمل فيه ضمن ساق معين صنفان: حقيقة وبجاز. فاللفظ يكون على «الحقيقة» إذا دل على المعنى المتعارف عليه بالاصطلاح اللغوي» ويكون على «المجاز» إذا كانت هناك قرينة تجعله يدل على معنى أخر غير معناه التصارف عليه بالاصطلاح اللغوي، ولكل أقسام واحكام، فالحقية مثلاً يرؤن أن المجاز طريق من طرق أداء المدنى مثله مثل الحقيقة أما الشاهية فيرؤن أن اللفظ لا يكون بجازاً إلا إذا تعدر حمله على الحقيقة، وبالتالي فدلالته دلالة وضرورة، فلا يكون له عموم وإنما يتناول به أقبل ما ييضح من الكلام. واختلفوا كذلك في استعبال اللفظ في معنيه الحقيقي والمجازي في إطلاق واحد. فلفظ «اللمس» في قوله تعالى: ﴿أو لاستم النساء فلم تجدوا ما ماديتموا ﴾ (السساء: ٣٤) ليفيد اللمس باليد (الحقيقة) كل بفيد الوطء (المجازي وحده مستلين على ذلك، من الناحية المغنين معاً، وقال الحقيقية إن المراد هو المعنى المجازي وحده مستلين على ذلك، من الناحية المغنينة ، يكون التعبير عن اللمس جاء على صيغة المفاعلة (الملامسة) وهي صيغة ترجع المعنى المجازي (لامس المرأة) على للمنى الحقيقي (ألمن جسم المرأة).

٣ ـ واللفظ باعتبار درجة وضوح معناه صنفان رئيسيان: عكم ومتشابه وبينهما درجات: فالمحكم هو اللفظ الذي يدل على مقصود بعينه لا يحتمل التفسير ولا التأويل ولا النسخ (= في عهد النبوة) مثل قوله تعالى: ﴿وَلَهُ بَكُلْ فِيهُ عليهُ . والمتشابه عكسه. وهو ما خفيت دلالته وتعدّرت معرفة المقصود منه مثل فواتح السور في القرآن والآيات التي تفيد التشبيه ظاهرياً . وتتدرج الألفاظ من المحكم إلى المتشابه حسب الترتيب الشائي: المفسر وهو نفس المحكم إلى التشابه حسب الترتيب الشائي: المفسر وهو نفس المحكم إلا أنه يقبل النسخ (في عهد النبوة) مثل قوله تعالى: ﴿واللّهِن يرمون المحسنات ثم لم يأتوا

باربعة شهداء فاجلدوهم ثبانين جلدة» (النــور: ٤) فالجَلد معــروف، والعدد محــدَّد، وبالتــالي فهو مفسَّر، ولكن كان يمكن أن تنسخ هـ لـ الآية بـ آية أخــرى تلغى الجلد أو تُنقِص أو تزيــد مر. عدد الجلدات، كما حصل بالنسبة لآيات أخسري تعرضت للنسخ. والنصّ وهو كـالمُفسَّر من حيث انه يدلُّ على معنى مقصود لا يتعارض مع السياق الذي ورد فيه، ولكنَّه يختلف عنه من حيث إنه يحتمل التأويل والتفسير فضلًا عن أنه يقبل النسخ. والظاهـر وهو الـذي يدل عـلى معنى غير خفي ولكنه غير مقصود في السياق مع احتماله التفسير والتأويــل وقبولــه النسخ مشـل قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (النساء: ٣) فظاهره يدل على الترخيص بنكاح ما طاب من النساء ولكن معناه المقصود من السياق هو قصر عدد الـزوجات على أربع. والخَفيّ وهو ما كـان معناه ظـاهراً في نفسـه، ولكن تربـطه بلفظ آخر مشـابهة في المعنى مثل قوله تعالى: ﴿والسارق والسارق فالقطعوا أيديها﴾ (الماثلة: ٣٨)، فمعنى «السارق» في نفسه ظاهر، ولكن تربطه بـ والنَّبَاش، الذي ينزع أكفان الموتى علاقة المشابهة في المعنى، ومن هنا سؤال يطرح نفسه: هل النبّاش يدخل في معنى السارق وبالتالي يحكم عليه بنفس ألحكم؟ والمشكل وهو ما التبس معناه بمعنى لفظ آخر وأكثر بسبب اشتراكهما في الدلالة حقيقة أو مجازاً، والمثال المشهور في هذا الصدد، هو قوله تعالى: ﴿والطلقات يتربُّصن بـأنفسهن ثلاثـة ترومَ (البقرة: ٢٢٨). فالقُرْء في اللغة يعني الحيض والطهر منه معاً. فأيهما مقصود في الآية؟ وأخيراً هناك المجمل وهو مـا خفي معناه ولا سبيـل إلى معرفته إلا ببيان. فـإذا بين الشـارع معنـاه كان من جملة المفسُّر، وإذا لم يبـينُ الشارع معنـاه التحق بالمشكـل وأصبـح مـوضـوعــاً لاجتهاد الفقهاء.

٤ - واللفظ باعتبار طريق دلالته على المراد منه أربعة أقسام (حسب الحنفية): دلالة العبارة، وهي دلالة اللفظ على المنى المقصود أصالة أو تبعاً مثل قوله تعالى: ﴿ وَالْكُتُوا ما طاب لكم من السام منى وثلاث ورباع﴾ (السام: ٣)؛ فهذه الآية تحسل معنيين أوضياً قصر عدد الرجعات في أربعة موه المقصود أسالة، وثانيها إباحة النكاح وهو معنى آخر مقصود تبعاً، أنه لغي المنافق على معنى غير التوبات في أنه لبس المقصود الأصلي حسب السياق. دلالة الإشارة، وهي دلالة الملفظ على معنى غير وكسون مالسياق ولكنه يفهم مع فيء من التأمل، مثل قوله تعالى: ﴿ وعلى المؤلمة لروته والمنون والبقرة والمنافقة الوالدات المرضمات المطلقات واجبة على الآب، وهذا هو دلالة العبارة، ولكن يفهم من الآية - كما يقبول الفقهاء المطلقات واجبة على الآب، وهذا هو دلالة العبارة، ولكن يفهم من الآية - كما يقبول الفقهاء حالة المؤلدي المسلمة المنافق المنه الملكة الآب الملكية الآب لابنه، إذ اللام تفيد الملكية. ودلالة النفط على تعدى الحكم المنطوق به إلى مسكوت عنه لامتراكها في وصف يفهم منه أنه هو علة الحكم، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَمُ للمَا أَلُولَ مِن اللَّهِ والمُعْمِل والشعرة، والمن تنهي عن إيذاء الوالدين باللكام والشعم، غير أنه يفهم من هذه العبارة النص تنهي عن إيذائها بما هو أكثر كالضرب مثلا. والخيرا والأخيرا والأخيرا على منافر. والخيراة العن عنهي عن إيذائها بما هو أكثر كالضرب مثلا. وأخبرا دلالة بنه عن المنافق به المن مذا العبارة، المنافق، عن إيذائها بما هو أكثر كالضرب مثلا. وأخبراً دلالة المناقية عنه من هذه العبارة، بالأول، النبي عن إيذائها بما هو أكثر كالضرب مثلا. وأخبراً دلالة المنافق.

الاقتضاء: وهي دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام على تقديره مثل قـول النبي ورُنع عن أمني الحقا والنسيان وما استكرموا عليه، فالمنني لا يستقيم إلا بتقـدير كلمـة وإثمء قبـل كلمة والخـطاً، فيكون المعنى هـو أن المرفـوع على المسلمـين هـو واثم الخـطأ والنسيان، لا الحفا ذاته ولا النسيان ذاته.

ذلك هو تصنيف الحنفية لأنواع الدلالات؛ أما الشافعية فيصنفونها إلى صنفين: دلالة المنظوم،والمقصود: منطوق اللفظ ودلالته الصريحة، مثل الدلالة على حلَّ البيع وحرمة الرَّبا في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُ اللَّهِ اللَّهِ وَحَرَمُ الرَّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥). ودلالة المفهوم وهَي قسمان مفهوم الموافقة وهو أن يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمـذكور في الحكم، وهـو نفس «دلالة النص،، عند الحنفية. ومفهوم المخالفة وهو أن يـدلُّ اللفظ على خـالفة حكم المسكـوت عنه للمذكور، أو هو ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، ويسمى أيضاً ودليل الخطاب،، وهو أنواع: منها مفهوم الصفة مثل قوله تعالى: ﴿وَمِن لِمُ يُستَّطِعُ مَنْكُم طُولًا انْ يُنْكُ المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت ايمانكم من فنياتكم المؤمنات﴾ (النساء: ٢٥)، فإن وصفُ الفتيات المحلَّــلات بـ «المؤمنات» يفهم منه حرمة «الكافـرات». ومفهوم الحصر مثـل قول النبي: «إنما الشفعة فيها لم يقسم، يفهم منه أن الشفعة محصورة فيها لم يقسم لا تتناول ما عداه. ومفهوم الشرط مثل قول ه تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْ أُولَاتِ خُمْلُ فَانْفَقُوا عَلِيهِنَ حَتَّى يَضَعَنَ حَلَّهِنَ ﴾ (الطلاق: ٦)، فهو يدل بصريح العبارة على وجوب النفقة للمرأة الحامل المعتدَّة (= المطلقة)، ويفهم منه عدم وجوب النَّفقة للمعتدة غير الحامل. ومنه مفهوم الغايمة مثل قولمه تعالى: ﴿وكلوا واشربوا العبارة على إباحة الأكل والشرب في الليل أثناء رمضان حتى مطلع الفجر. ويفهم منه تحريمهما بعد تلك الغاية أي بعد مطلع الفجر. ومفهوم العدد مثل قوله تعالى: ﴿فَاجْلُودُهُمْ ثَانِينَ جَلَّمْهُ (النور: ٤)، فإنه يفهم من صريح عبـارته أن العقـوبة الشرعيـة محدودة في «ثـهانين» وبـالتالى يفهم منه وجوب التزام هذا العدد وعدم النقص منه أو الزيادة فيه.

والجدول التالي يخلص هذه التقسيهات:

عند الأصوليين ١ - ياعتبار الوضع ١ - ياعتبار الوضع على على على مشترك

اللفظ / المعنى



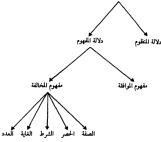

تلك كانت نظرة مروجزة عن المباحث اللغوية عند الاصوليين. وهي المباحث الني 
تشكل كها اسلفنا القول، العمود الفقري لعلم أصول الفقه، خصوصا إذا أضغنا إليها 
مبحث والقياس، باعتبار كونه مجرد صنف من أصناف الدلالة والدلالة بالمقول أو دلالة معني 
الحظاب، كما فعل كثير من الأصوليين، والواقع أن الثيء الاسامي الذي لا بد أن يلفت 
نظر الباحث الايستيمولوجي في وعلم أصول الفقه، هو أن النشاط المقلي داخله نساط 
صحيح أن الأحكام الشرعة أما تن اللفظ إلى المنى كها في علم اللغة وعلم النحو وعلم البلاغة. 
غير أن الأصوليين أنساقوا أنسياقا كبيراً مع أشكالية اللفويين والنحاة، إشكالية اللفظ 
غير أن الأصوليين الساقوا انسياقا كبيراً مع أشكالية اللغويين والنحاة، إشكالية اللفظ 
مناهجه المسائل اللغوية عن المقاصل الشرعية، فعمقوا في العقل البياني، وفي النظام 
المملى الذي يؤسمه، خاصيتين لازمتاه منذ البداية: الأولى هي الانطاق من الألفاظ إلى 
حساب الكليات (الاهتمام باللغط وأصنافه إلغ... على حساب مقاصد الشريعة). انها نفس 
حساب الكليات (الاهتمام باللغط وأصنافه إلغ المقل البياني، لقتصر هنا على هدة الإشارة 
ولنتقل إلى فقرة أخرى، إلى مظهر آخر من مظاهر إشكالية اللظؤ والمنه، الإشارة 
ولنتقل إلى فقرة أخرى، إلى مظهر آخر من مظاهر إشكالية اللظؤ والمنه، ولنتقل المن المؤلى المنافية والمؤل المؤلى أله وشوء أخرى، إلى مقاهر التكالية اللظؤ والمنه، والمقال المثالية اللغظ والمنه، والمؤلى المنافق والمؤلى المنافق والمؤلى المنافق والمؤلى المنافق والمؤلى المؤلة والمؤلى المؤلى المؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى المؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى المؤلى والمؤلى والمؤلى المؤلى والمؤلى المؤلى والمؤلى المؤلى والمؤلى والمؤلى المؤلى والمؤلى المؤلى والمؤلى المؤلى المؤ

- £ -

لم تكن إشكالية اللفظ والمعنى خاصة بعلوم اللغة والنحو والفقه، بل لقد كانت حاضرة 
أيضاً في علم الكلام خلال ختلف مراحل تطوره، منذ نشأته إلى أفول نجمه. وهذا ليس 
راجماً فقط إلى كون كثير من المتكلمين كانوا في نفس الوقت علياء في اللغة والنحو أو نقها، 
أصولين وأنهم بالتالي قد انشغلوا بهذه الإشكالية داخل تخصصاتهم والفرعية، هذه، بل إن 
ذلك راجع إلى أن كثيراً من قضايا علم الكلام الأساسية قد اصطدمت بإشكالية. وهكذا 
والمحنى، وفي بعض الحالات كانت هذه القضايا نتيجة للانخراط في هذه الإشكالية. وهكذا 
وأذا كانت الأبحاث والدرامات البيانية قد انقسمت منذ تبلورها كأبحاث منظمة إلى تيارين: 
تيار أخفى بصفة خاصة بقوانين تفسير الخطاب، وتيار انشغل بصورة أساسية بتحديد شروط 
إنتج الخطاب، كيا شرحنا ذلك في منخيل هذا القسم من الكتاب، فإن المتكلمين كانوا 
حاض بن، منذ الداية، داخل البازين، معاً.

<sup>(</sup>٣١) يتحدث الغزالي عن القياس تحت عنوان والفن الشالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفناظه، انتظر: الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، س ٢٢٨. وبالشالي فهم يحصر والأصول، في شلائة: الكتاب والسنة والإجاع. انظر: المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٠.

 <sup>(</sup>٣٦) ذلك ما تتبه إليه الشاطبي فاتخذ منه منطلقاً لمشروعه الهادف إلى تناصيل الأصول كيا سنشرح
 ذلك في فصل قادم

فمن جهة ظهر المتكلمون أول ما ظهروا كه دعاة صدّها، في عصر لم تكن فيه الكتابة منشرة ولا وسائلها المادية متوفرة، فكانت الحطابة وسيلتهم الأولى والأساسية في نشر الدعوة للمذهب والرد على الخصوم. وإذا كمانت الحطابة عموماً سواء بهذه اللغة أو تلك، تعتمد والإرسال الجبيدة، وبالتالي العناية باللغظ وتراكيب الكلام، فيان خصوصية اللغة المعالمية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة (= الخروف) وإلى الوظيقة المتلفقة للصورة الصوتية للكلمة (= الأوزان) كما يبنا قبل، إن يمنافقة على مدى جودة العلاقة التي يقيمها الخطيب بين اللغظ والمعنى وذلك على مستويين متداخلين ومتكاملين: مستوى الإحراب من جهة، كان المتكلمون المورية العربة الحروبة الحروبة الحروبة المحروبة الحروب من جهة، كان المتكلمون، والمعتزلة منهم خاصة، المدشين الفعليين للاهتهام بتحديد شروط إنتاج الحطاب الميزي، وبالتالي الرواد الأوزائل لما سيسمى فيها بعد بدوعلم البلاغة في الدراسات

ومن جهة أخرى ظهر المتكلمون، أول ما ظهروا، كه وأصحاب مقالة،، أي كمفكرين منظرين للعقيدة الدينية الإسلامية مدافعين عنها. وبالإضافة إلى مسألتي والتأويل، و والإعجازة اللّذين استفطبتا جهد المتكلمين على مستوى المساهمة في وضع قوانين لتفسير الخطاب المين وشروط إنتاجه كما سنرى بتفصيل في هذا الفصل والفصل التالي، كانت هناك قضايا أخرى كلامية ارتبط الجدال حولها ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر باشكالية اللفظ والمعنى، نوجز الكلام عنها فيها يلي:

من هذه القضايا مسألة وخلق الفرآن، لقد قال المعتزلة كيا هو معروف بأن الفرآن غلوق، وذلك طبقا تفضيات نظريتهم في «التوجيد، فالقرآن بما أنه كلام الله فهور، في نظرهم، لا يمكن أن يكون فديماً لعنا أعتبارات: منها أن الكلام بما أنه خدطاب (أوامر ونبواه وأخبار...) فهو يقتضني أن يكون هناك غاطب موجه إليه، وسالتاني فالقول بقدم الجطاب يلزم عنه القول بقدم هذا الأخبر الشيء الذي يفضي إلى القول بتعدد القدماء وبالتالي إلى «الشرك». هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالحظاب حروف والفاظ ومعان. والقول بأن يفضى مرة أخرى إلى القول بتعد القدماء.. إلى «الشرك».

وفي خضم الصراع والجدال حول هذه المسألة وداخل الدائرة البيانية (بين المعتزلة وأهل السنة) تبلورت نظرية - كانت بمثابة حل وسط تقصم في الخطاب بين المعاني بوصفها تقوم في المسان. في القسس، وهو ما يسمونه بـ والكلام الفنسي، وبين الألفاظ بوصفها حروفاً تلفظ باللمسان. لقلد حاولت هذه النظوية الأشعرية أن تلتمس الحل لمسألة وخطل القرآن»، بالقول إن المقصود بكلام الله حين وصفه بأنه غير غلوق هو الكلام الفنسي لا الالفاظ والحروف . هكذا وجدت إشكرا لله عن المعادل ميتافيزيقية تتماني المناظ والمحنى في الحقل البياني مجالاً حيوباً أخر التست فيه أبعاداً ميتافيزيقية تتماني هذه المرة بحقيقة كلام الله: هل هو معان فقط أم أنه معان والفاظ وحروف . . إلغ ؟

غير أنَّ هذا البعد المتافزيقي اللاهري لم يكن، مثله مثل سائر الأبعاد والنظرية، في 
سيلها مدَّ الذات على الشاهد، أي قباس عام الألوهية على عالم الإنسان. وفي المسائلة التي 
سيلها مدَّ الذات على الشاهد، أي قباس عام الألوهية على عالم الإنسان. وفي المسائلة التي 
شهضا هنا كمان البحث في كلام الله مبنيا على الفائسة بينه وبين كلام البشر؛ وبالتاليا، 
تافافصل بين الجانب النفسي والجانب اللفظي في كلام الله إنما نال به المتكلمون قياساً على 
كلام البشر، وكما يقمل المتكلمون دائماً فإنهم عندما يقيسون المثالب على المداهد لا يتقيدون 
بهذا الأخير كها هو، بل يعيدون بناءه بالمسروة التي تسمح لهم بقياس الغائب عليه. وهكذا، 
فلكي يتأن هم الفصل في الكلام الألهي (= الغائب) بين الكلام القائم بالنفس والكلام 
فلكي يتأن هم الفصل في الكلام الألهي (= الغائب) بين الكلام القائم بالنفس والكلام 
بصورة تجعل منه دواقعاًه لا يقبل الفقس أن ين أصلاًا. وهذا ما حدث بالقمل؛ فالفصل بين 
المعين أو الكلام الفائم باللفس) وبين اللفظ أو الكلام كما يعبر عنه باللمان) كان يؤخذ عل 
المعيد البشري كحقيقة واقعية لا سبيل إلى وضعها موضع المؤال، عا كرس ورشنع النظرة الى المنعل يعرسة الدين الفظ المنافي وتعلى لكول منها كبانا مستقلا.

ومن المسائل التي تفرعت عن المشكلة التي أثارها المعتزلة حول وخلق القرآن، مسألة 
وأصل اللغات: هل اللغة توقيف وإلهام أم هي مواضعة وإصطلاح؟ ذلك أن القول بأن 
القرآن غلوق ـ وهمو كملام ـ يغتفي القول بأن اللغة ترجع في أصلها إلى المواضعة 
والاصطلاح، أو على الاقل يصمع بذلك. ويالعكس فالقول بأن القرآن غير غلوق يففي إلى 
القول بأن اللغة توقيف وإلهام. لذلك نجد المعتزلة، أصحاب القول بخلق القرآن، يقولون 
بالمواضعة والاصطلاح كـ وأصل، للغة، بينها نجد خصومهم من أهل السنة والأشاعرة 
القائلين بأن القرآن غير غلوق يقولون في الغالب، بأن اللغة أصلها الدوقيف والإلهام 
ووالسمع، (= من الله بواصطة نبي).

لِنُشْر أخيراً إلى مسألة والأسهاء والأوصاف، التي يليق اجراؤها على الله. وقعد اختلف المتكلمون بشأنها وانقسموا إلى فريقين: فريق يقول بضرورة الاقتصار، عند الكلام عن الله، على الأسهاء والأوصاف التي يلدل السهاء والموصاف التي يلدل العقل انه يجسن اجراؤها عليه. ومن هنا أثاروا من زاوية أخرى مسألة أصل اللغنات: فالقائلون بعدم جواز إلجراء أسهاء وأوصاف، على الذات الإلهية، لم ترد في القرآن أو على لسان النبي يرّروا ذلك بأن حلالة الاسم على المسافة ترجع إلى التوقيف والسمع، بينيا قال المخالفون بالعكس، مستلدين في ذلك إلى الفوقيف والسمع، بينيا قال المخالفون بالعكس، مستذين في ذلك إلى الفولون والاصطلاح "".

<sup>(</sup>٣٣) انظر مثلاً: القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، المغني في أبواب الشوحيد والعمدل (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد، ١٩٦٠ - ١٩٦١)، ج ٥، ص ١٦٠ وما بعدها.

تلك هي بعض القضايا الفرعية التي أثيرت فيها مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى في علم الكلام انتصرنا هنا على مجرد الإشارة إليها حتى نتمكن من إعطاء المسألة المركزية التي تمحورت حولها إشكالية اللفظ والمعنى في علم الكلام ما تستحقه من بسط وتحليل. نقصد بذلك مسألة والتأويل. أما المسألة المركزية الثانية التي تمحورت حولها الإشكالية، موضوع بحثنا، وهي مسألة وإعجاز القرآن، وما ارتبط بها من أبحاث بلاغية فستكون موضوع الفصل القادم.

والتأويل؛ في الفكر العربي الإسلامي يغص الخطاب القرآني أساساً. وإذا كان علماه أصول الفقة قد اهتموا أكثر من غيرهم بوضع قوانين لتفسير هذا الخطاب فإن علماء الكلام قد اهتموا إلى جانب ذلك بوضع حدود لـ والتأويل، وذلك بربطه بوجوه البيان أي بأنواع العلاقة التي تقوم بين اللفظ والمعنى في الأساليب العربية. وعلى السرغم من الاختلاف بنا لممتزلة وأهل السئة، من أشاعرة وغيرهم حول التأويل وصدى اعتباد والمقل، في، غائم كانوا جيماً يقيدون بالحدود التي تسمح بها وجوه البيان في الناويل ولا يتعذوبها، عما جعل تأويلهم بيقى دائماً تأويلاً بيانياً يقف في الطرف المقابل لنوع آخر من التأويل يتترق حدود النص القرآني إلى جلة رموز وإشارات يضمغها أفكاراً ونظريات تجد مصدرها في الفاسفات الدينة الفتية والهرمسية منها بصفة خاصة. إنه التأويل العرفاني الذي مارسه المشعة والمتصوفة وغتلف التيارات الباطنية في الإسلام والذي سيكون موضوع فصل والمواني).

وإذن فالتقابل أو التعارض في هذا المجال لم يكن بـين النَّصِّيّين، سـواء كانـوا من أهل السنَّة الأواثل أو من الحنابلة أو من الأشاعرة أو من السلفيين من جهة، وبين المعتزلة من جهة أخرى ـ فالخلاف والاختلاف بـين هؤلاء وأولئك كـان يجري داخــل الدائــرة البيانيــة ـ وإنما التقابل والتعارض كانا بين نمطين من التأويـل يصدران من نـظامين معـرفيين مختلفـين تمامـآ: التأويل البياني والتأويل العرفاني. ولما كان المعتزلة قد رفعوا راية التأويل البيــاني، فإنهم كــانوا أشدّ اعتراضاً ورفضا للتـأويل العـرفاني من أهـل السنّة أنفسهم الـذين كانـوا يتعاملون مـع والبيان؛ على أساس مجرد التقليد والاتباع وليس عمل أساس من التنظيم والتنظير كما فعل المعتزلة. وهذا ما يفسر كيف أنَّ المعتزلة المعروفين باعتباد التأويل «العقلي، قد اهتموا اهتمامــا كبيرًا برسم الحمدود التي يجب ان لا يتعداهما التأويـل. فالتـأويل عنـدُهم يجب أن يقف عند الحدود التي تسمح بها اللغة العربية في التعبير ولا يتعداها. أما خلافاتهم مع أهل السنة والأشاعرة ـ داخل دائرة البيـان ـ فكانت منحصرة، أو تكـاد، في المتشابـة من أي القرآن. فالنَّصيُّون من أهـل السنَّة كـانوا يـأخذون بـظاهرهـا وافق العقل هـذا الظاهـر أو لم يوافقـه، محجمين حتى عن توظيف وجوه البيان العربي في فهمها. أما المعتزلة فقد التجاوا، بالعكس من ذلك، إلى توظيف الأساليب البلاغية العربية في التهاس معنى يقبله والعقـل، وراء المعنى الظاهري للآيات المتشابهات. والواقع أن أصل الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذا المجـال يرجع لا إلى التأويل ذاتـه بل إلى التمييـز بين المحكم والمتشـابه من الأيــات. فكثيراً مــا يعتبر المعترلة آية معينة من المحكمات فيعتمدونها كـ وأصل؛ يتأولون على ضوئه وانطلاقا منه الآيات الآخرى المخالفة معتبرينها من المتشابه. بينما يفعل الاشاعـرة العكس. أما التناويل في الحــدود التي يسمح بها النظام المعرفي البياني فقد اعتمدوه جميعاً، كل وفق أصوله المذهبية، كما ساهموا كلهم بهذه الدرجة أو تلك في تقنيته ضمن نطاق عدد لا مجوز اخترافه.

ما نريد أن نخلص إليه هنا هو أن التأويل في الحقل للعرفي البياني لم يكن في أي وقت من الروقات، ولا لدى أية فرق من فرق البيانيين، يتجاوز اللغة العربية كمحدد أساسي من عندات النظام المعرفي الذي يصدرون عنه، بل بالعكس لقد كان التأويل عندهم يعني تحددات النظام أن بنينية (The work المقل العربي توظيفاً مثنناً مشهوطاً توظيف هذا المحالية بن المقل متطابقين مع اخضاع هذا لذاك إذا لزم الأمر. وإذن فالتأوية، كان تشريعاً للمقل العربي ولم يكن، كما قد يعتقد، مجالاً لمهارسة العقابة، فعالية العقل الكوني المستقل بنظامه عن نظام اللغة. والبيانات المقل الكوني المستقل بنظامه عن نظام اللغة. والبيانات التأكيد في المستقل بنظامه عن نظام اللغة. والبيانات التأكيد عن المستقل بنظامه عن نظام اللغة. والبيانات

قلنا إن المعتزلة كانوا أكثر البيانين اهتهاماً بوضع قوانين للتأويل ورسم حدود له. ولما كنّا نفتقد نصوص المعتزلة الاوائل فإنّ أكمل عرض للنظرية البيانية الاعتزالية في الناوسل إنّا نجده في مؤلفات القاضي عبدالجبار، آخر أقطاب المعتزلة ومدوّن وجهات نظرهم وشارح وقائعها وغوامضها. لنعرض إذن لمعالم هذه النظرية كما شرحها والقاضي،، ولنبدأ بالمسألة الأولى والأساسية في كل تأويل، مسألة العلاقة بين الاسم والمسمى، بين اللفظ والمني.

يميز القاضي عبدالجبار، والمتكلمون عموماً، بين نوعين من الأسياء: أسهاء المداوات وأسهاء الصغات. النوع الأول: الا يفيد في المسم، وإنما يقوم مقام الإشارة في وقوع التحريف به من غيران بقع الترفيف بما يفيده فيه أي عملى كالمعنى الذي تعلى على ذات، أي يقوم مقام الإشارة إلى معين، ودن أن يفيد فيه أي معنى كالمعنى الذي تعلى على مادة (ز. ي. د) أي الزيادة. وكذلك لفظ ونبيل، وأن جلائه أسماً للشخص معين فهو يعلى على ذات هذا الشخص وليس على صفة أو حياله حال له. أما الثاني فهو بالمحكس من ذلك: وبقد في المسمى به جنتاً أو صفة، فلفظ حيواناه أسم يعلى طبح عنى عقلي يصدق على جنس الحيوان كله. وكذلك الشأن في لفظ وكرم فهو اسم يفيد معنى البذل والمعلما، وهذا المعنى صفة لا تخص بحيث أنه يفقد دلالته المفهومية ويصبح ذا دلالة إشارية وحسب، يتحول من اسم ضفة إلى اسم ذات).

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: إذا كانت أسياء الذوات تكتسب معناهما من وظيفتهما الإشارية، أي من كونها تقوم مقام الإنسارة، فمن أين تكتسب أسهاء الصفات، وبكيفية عامة ما نطلق نحن اليوم عليه والفاهيم، (٣٥)، دلالتهاج

لالتياس الجواب، جواب المعترلة، عن هذا السؤال تجب الإشارة أولاً إلى أنهم، إذ يفصلون كغيرهم من البيانيين بين اللفظ والمعنى، كيا بيّنا ذلك من قبسل، يلحّون على إيّنا ذلك من قبسل، يلحّون على إعطاء نوع من الأسبقية للمعنى على اللفظ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالألفاظ التي أساء للصفات. نلمس هذا واضحاً عند الجاحظ في تعليق له على الآية الشهيرة: ﴿وعلم أم الأساء كلها ﴾ (البقرة: ٣١). حيث يقول: ولا يجرز أن يعلّمه الاسم ويدع المعنى، ويعلمه المدلالة ولا يقم له للنظران عليه، والاسماء في معنى الإبدان والمعاني في معنى الأراج. اللقط المعنى المعادلة ولمعاني في معنى الأراج. اللقط المعنى لدن والمعنى يأتفظ رح. ول إعلان الأساء بلا معان لكن كن وهب شيئاً جامداً لا حرى الله يؤ وشيئاً لا عكن في معنى، وقد يكون المعنى ولا سم إلا يكون المعنى ولا المعادلة لا يكون المعنى ولا يكون المعنى ولا يكون المعنى الإنساء للإ يكون المعنى الإنساء للإ يكون المعنى المعنى المعادلة لا يكون المعنى المعادلة لا يكون المعنى المعادلة لا يكون المعنى ولا يكون المعنى المعادلة لا يكون المعنى المعادلة لله يكون المعنى المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة الإنسان المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة لا يكون المعنى المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة الإنسان المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة المعادلة لا يكون المعادلة الإساء له لا يكون المعادلة للهون المعادلة المعادلة للهون المعادلة للهون المعادلة المعادلة للهون المعادلة المعادلة

كيف يمكن أن ويكون المعنى ولا اسم لاه؟

عيب القاضي عبدالجبار: إن المعنى يثبت بالعقل أولاً، أي بالاستدلال، ثم يعبر عنه باللقظ بعد ذلك: وإن استمال المبارة على وجه يفيد ويصح لا يكون إلا بعد العلم بما وضحت لحه فهي إذن تابعة للعلم بالمعنى. أما العكس، أي: وإثبات الماني بالاقوال والاسهاء - فهو - لا يصح، لان الواجب إثباتها بالطبيق الذي تتبت منه يعبر عبها «»، ولذلك كان من الفحروري استعمال أسهاء الصفائي المقبر المبارات، في معانيها، ولا يجوز الحروج بها عن معانيها التي تدل عليها الصفائية للمن المدال والملدلول وأصبح الكملام عبئاً لا والمعنى له. يقول القاضي عبدالجبار: واعلم أن كل اسم يفيد، ولم يكن لقبًا عضاء لا بحسن أن يتحمد لا ن يتحمد أن يتحمد فيه على جور غلبة الظن لا يقرم مقال المعمل المحالة والمنافقة لا ينبغي أن يمتمد فيه على جور غلبة الظن لا يقرم مقال العلم في الخبرارة المؤيدة إلا على الوجه الذي وضعت له في سائر ما تنضم إليه من الكروة المنافق في سائر ما تنضم المع ما تنافس من الكروة المنافق في سائر ما تنضم الهم اتنافس المعالم المنافقة في الله يصن الكروة المنافقة في ا

من هنا نصل إلى الدعامتين اللتين تقوم عليها نظرية التأويل عند المعتزلة وهما: المواضعة وقصد المتكلم. ذلك أنه لما كانت المعاني سابقة للألفاظ والعبارات فإن دلالة هذه على تلك تتوقف على المواضعة وقصد المتكلم، وهما عنصران متداخلان متكاملان لأنها يقومان في الحقيقة مقام الإشارة: فكها أن الإشارة إلى شيء معين، باليد مشارٌ، تفيد أنك تقصد ذلك الشيء، فهي تقتضي كذلك أن يكون هناك شخص أو أشخاص آخرون تتوجه إليهم بالإشارة لتبلغهم مرادك. إنك إذ تبوجه أنظارهم وعقولهم إلى الذيء الذي تشير إليه تحقق

<sup>=</sup> لاحقاً: القسم ١، الفصل ٦.

<sup>(</sup>٣٥) عمرو بن بحر بن عثمان الجاحظ، وسائل الجماحظ، تحقيق عبدالسلام هارون (القــاهرة: مكتبــة الحانجي، ١٩٦٥)، ج ١، ص ٢٦٢.

 <sup>(</sup>٣٦) عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ٨، ص ٣٦، وأيضاً ج ٧، ص ١٧.
 (٣٧) المصدر نفسه، ج ٥، ص ١٨٧.

بإشارتك تلك نوعاً من وحدة القصد لديهم، أي نوعاً من الاتفاق بينهم. وهذا الاتفاق، أو وحدة القصد، هو ما سيعبر عنه بـ والمواضعة، عندما تستعمل أسهاء المعاني والصفات، وكذا العبارات الفيدة، مكمان الإشارة. وكما أنَّ وقصد المتكلم، هـو الذي مجمدد للإشارة دلالتها وللُفظ معناه، فإنَّ المواضعة هي التي تعمل على تثبيت المعني للألفاظ والعبارات.

ويربط القاضي عبدالجبار بين المراضعة وقصد المتكلم بدوصفهها عنصرين ضروريّين في تحقق الدلالة فيقول: ورايما اعتبر حال المتكلم لأن لو تكلم به ولا يعرف المراضعة أو عرفها وضعلن بها على سيل ما يؤدبه الحافظ أو يحكمه الحاكي أو يتلقته المنافق أو تكلم به عن غير قصد، لم يعلل. فإذا تكلم به وقصد وجه المراضعة فلا بدّ من كونه دالاً إذا علم من حاله أنه بيين مقاصعه ، وحكم أا فإذا كمان الملام ملا يكون مفيداً إلا وقد تقلمت المراضعة عليه، وإلا كانت حاله وحال سائر الحوادث لا تختف، فإنه ، أي الكلم، وقد بحصل من غير قصد فلا يدل، ومع القصد فيذل ويفيد. ذكما أن المواضعة لا بد ممها فكمذلك المتكلم على ما يعربه لان المواضعة، وأن كمانت ضرورية لجمل الكلام مفيداً، فهي غير كافية، إذ لا بد من اعتبار المتكلم، أي قصاحه ومن هنا يقرر القاضي عبدالجبارات الله المواسعة الله المواسعة الله المحاسم فيا وضوء من اللغة، فيت بنالك أن اجراءهم الاسم عليه (").

وما علم فيه فالدة الاسم بحسن اجراء الاسم عليه، كيف ومتى يجوز ذلك؟

هنما يلجأ المعترلة إلى منهجهم المفضّل: الاستدلال بالشاهد على الغائب. ذلك أن المواضعة إنما تقع على الغائب. ذلك أن المواضعة إنما تقع على الأمور المشاهدة فقط. ويما أن مجال المشاهدة غير محصور ولا محدود فإنه لا يجوز قياس ما لم يكن موضوع مشاهدة على ما كان موضوعاً لها إلا إذا قبامت بينهما علاقة لنسمج بالقياس. يقول القاضي عبدالجبار: واعلم أن المواضعة انا تقع على للشاهدات وما جرى مجراها لان الأمسل فيها الإنسارة على ما يتباء. فإذا تبد ذلك فيجب من اردنا التكلم بلغة قصوصة أن نعلل معاني الأوصاف وللاسها فيها في الشاهد، فم نظر: فها حصلت في تلك الشاتة نجري عليها الاسم في الفاتب، وهذا في بايه يتوقع معليها الاسم في الفاتب،

وإذن فالمواضعة صنفان: مواضعة وأصل،، ومواضعة دفرع. الأولى تتم مباشرة عن طريق المشاهسة والثانية تتم استدلالاً عن طريق القياس. والقياس، قياس الغائب على الشاهد، لا يصحح إلا إذا كانت هناك علاقة مشابهة (قرينة أو أمارة أو دليل أو وصف مناسب. . .) تجمع بين الشاهد والغائب، بين الأصل والفرع. وبالتالي فلا يجوز تقل لفظ من المعنى الذي وضع له أولاً بالمواضعة المباشرة إلى معنى آخر إلا إذا كانت هناك قرينة تسمح

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه، ج ١٦، ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، ج ١٥، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر تفسه، ج ٥، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ص ١٨٦.

يذلك النقل. ومن هنا كانت شروط التأويل عند المعتزلة ثلاثة: والمواضعة و قصــد المتكلم، و القرينة أو الدليل، الذي يسمح بنقل اسم من معنى إلى معنى آخر.

وهكذا فيها أن القرآن نزل بلسان عربي مبين فإن أوّل شرط لفهمه هو المعرفة بهذا اللسان والتقيد بالمعني الذي تدلّ عليه كلهاته وعباراته فيها هو متعارف في اللغة العربية ومتواضع عليه فيها. وهذا شرط المواضعة، وهي لا تعني معرفة المغني الظاهر من العبارات كها استعمله العرب وحسب، بل تعني كذلك المعرفة بالمعني أو المعاني المجازية التي يستعملون فيها تلك الكلهات والعبارات. ذلك لأن المعني المجازي للكلمة أو العبارة لا يكون من وضع الفرد واختياره بل من وضع الفرد واختياره بل من وضع الفرد واختياره بل من وضع المغرد وبالتالي فهو خاصع للمواضعة كذلك.

غير أن المعرفة بلسان العرب والتقيد بشرط المؤاضعة لا يكفي، إذ لا بد من شرط آخر هو المعرفة بقصد المتكلم. ولكن كف، والأمر يتعلق بالقرآن كلام الله؟ هنا يلجأ المعتزلة مرة أخرى بل منجهم المقصل: الاستدلال بالشاهد على الغائب. ذلك لأنه إذا كان بإمكاننا معرفة قصل الاستدلال بالشاهد على الغائب. ذلك لأنه إذا كان بإمكاننا معرفة قصل المتكلم في الشاهد ومعرفة أضطرارية و حسبة ... ) إما بالسباع منه أو بالخبر الصحيح تم أو بكون عالى المتقاهدة هو نفس مجال مشاهدتنا فإن المعرفة بقصد المتكلم في الشاهد. وفي هذا نطاق مشاهداتنا وتجارينا يتم بالاستدلال عليه قياساً على قصد المتكلم في الشاهد. وفي هذا المعنى يقول القاضي عبدالجبار: وإن طريق الكلام في الشاهد مع التكلم في الشاهد. وفي هذا بل معرفة الكلام بالإرداف والمؤاضعة وبالأخبار وبا عبري عبراها والقصد بالإضطرار تعدد ذلك أن يعرف به الغرض ويميخ كالدلاق في الشاهد، ولا يعمن أن مؤه بالاحتدالايا؟!!

ومن هنا الشرط الثالث وهو وجود علامة أو أمارة تسمح بالاستدلال بشاهد معين على على على على على المستدلال بشاهد معين على على على المستدلال بشاهد معين المستدلال بشاهد معين المستدلال المستدلال المستدلال المستدلك المستدلك المستدلك المستدلك على الأصل المستدلك عند المستدلل المستدلال عند المستدلال بشروطه وآلياته وإشكالياته في مختلف العلوم المستدلال بشروطه وآلياته وإشكالياته في مختلف العلوم المستدلال بشروطه وآليات ما المستدلال المستدلال بشروطه وآلياته وإشكالياته في مختلف العلوم المستدلال بشروطه وآلياته المستدلالية (الفصل الرابع من هذا القسم) فإننا سنكتفي هنا بالإشارة إلى الكيفية التي يطبقه بها المعتزلة في إطار نظريهم في التأويل.

تجد نظرية التأويل عند المعتزلة أساسها ومنطلقها، بل وميرّرها، في القرآن نفسه. فالقرآن ينصّ كما هو معروف على أنه يضم آياتٍ محكيات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات٣٠،

<sup>(</sup>٤٢) للموقة الاضطرارية أو الضرورية في اصطلاح البيانيين هي الني تتم بادراك الحس أو بالحسر المتواتــ أو التي ترجع لمل بمديهات العقـل كالقــول: الكل أكــبر من الجنزء. ويقابلها: الممــونة الاستــدلالية التي طريقها الاستدلال بالشاهد على الغانب، وسيائي تفصيل ذلك.

ريالتالى فمن الفروري ردّ المشابه إلى ألمُحكم وهذا هو التاويل في المنظور اليان. غير أنّ هذه العملية لبست بالامر السيل دوباً. فمن جهة لم ينص القرآن وو الرسول على ايات بعبنا عمي المحكات أو المشتابات، ومن بسهمة أخسرى هسناك أيسات تستحمل في الوضوح ولعدم وجود امارة أو قريمة ترجّح اختياراً على آخر. في مثل هذه الحالات يؤول الأمر، في تعين المحكم من المشابه، إلى اتخاذ التصوص الدينية عملية من السهل الطعن فيها فإنه لا يتنب الملطاتي أو على الأتل لوهما من تأسيس المؤقف العقلي المتخذ تأسيساً دينياً، أي لا بدّ من إرجاع هذا المؤقف إداصله وأصله والمشابه هم والمشابه مو والمشابه مو والمشابه مع ورالاصلي ما المناكبة عمو المشابه عمو والمشابه مع والمندان الموقف إلى المسابقة على المسابقة على المناكبة مع والمناحكم والمشابه مو والمنالة عن المناكبة على المنكبة عن المحكم والمشابه مو المندون التوسيد عن المحكم المشابك، الأمر بالمعرف والنبي عن المحكم المشكب عن المنكل، المناذلة بين المحكم المنكل، المناكب على المنفي عن المنكل، المناكب عن المنكل، المناذلة بين المحكم المنكل، المناذلة بين المكل، المناذلة بين المكل، المناكب على المنكل، المناذلة بين المكل، المناكب المناكب المنكل، المناذلة بين المكل المنكل، المناذلة بين المكل، المناكب المناكب المناكب المناكب المنكل، المناذلة بين المكل المناكب المناكب المناكب المناكب المنكل، المناذلة بين المكل المنكل، المناذلة بين المكل المناكب المناكبة على المناكب المناكب المناكبة المناكب المناكب المناكب المناكبة المناكبة عن المنكل، المناذلة بين المكل المناكبة المناكبة المناكبة على المناكبة المناكبة

يقول القاضي عبدالجبار في معرض الرد على والملحدة المدين وردون وجوها من المطاعن، إلقرآن مثل: وادعاؤهم أن الغران يتاقض بعث بعثما وبدافه... ومؤالهم عن وجه الحكمة في أن جمل الله 
القرآن بعثم عكما وصفحه حدال الشرائ بنطم أنه لا يغمل إلا أنه اعدال الله وحكمته 
الملالة القاطعة التي لا تحمل (الشك)، نعلم أنه لا يغمل بالا وله وجه من الحكمة في أنعال تعلل، وقد 
تكر أصحابا في ذلك وجوها لا برينه عليها، أحد الرجوب: أنه تمالي أنا أن تغال الشروط عنا على الله تعلل، ووتمنا على بوثانا عن القليد 
ومنا عن، جل القرآن بعثمه عكما ومعفه متنابها، ليكون ذلك داعياً لنا إلى السحت والنظر وصارةا عن 
الجهل والتقليد. والثاني أنه جمل القرآن على هذا الرجه لمكون ذلك داعياً لنا إلى البحث والنظر والمراة عن 
ويذلك شاهد. والثاني أنه جمل القرآن على هذا الرجه لمكون ذلك داعياً لنا الإ المتكلف، تكل ما كان 
والأن عمدة التي عليه السلام، وعلم أن ذلك لا يعم الحقائق للجردة، وأن لا بد من سلوك طريقة التجوز 
والاحتمارة، فسلك نلك الطريقة ليكون أشبه بطريقة المرب وادخل في الإعجاز (...) فللمكم ما المحكم المراد 
ومول لله مل الله عليه والما أم إعكام أول في يتاج في ذلك إلى قرية، والذينة العقلة أو صعبة. والصعبة ما المحكم المراد 
ومول لله مل الله عليه والميام من قول أو فعل، أو في اجماع من الأنء أنهله حال القرينة التي نعرف بها المالية ورضه الله ... وأن المباد ورساد الله مل الله عليه العلم عال القرية المن المورة العرف المن المورة المن المورة العمل المؤلمة والمناب من المداء على المحكومانا.

وهكذا فوجود آيات عكيات وأُخَرُ متشابيات، في القرآن، ليس الهدف منه إيقاع العقول في القرآن، ليس الهدف منه إيقاع العقول في اللبس ولا حمل المؤمنين على التسليم والتقليد، الشيء الذي يعني أن الله لا يفعل القبح وإنما يغمل الأميء الذي يعني أن الله لا يفعل القبح وإنما يغمل الأصلح لمباده. ووجه العدل، أو الصلاح، في كون القرآن يضمَّ المحكم والمتشابه هو إتاحة الفرصة لنا لنجتهد في ود المتشابه إلى المحكم اجتهاداً نستحقّ به الثواب. وهكذا فالاجتهاد بهذا

<sup>(</sup>٤٤) انظر: القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة (القباهرة: مكتبة وهية، (١٩٦٥) م مر ٩٨٥ - ١٠٦.

المعنى إنما يرمي إلى إظهار الوحدة والانسجام في الخطاب القرآني، وذلك هو والتأويل. و والتأويل كها رأينا لا يصحّ إلا اعتباداً على قرينة سمعية، تؤخذ من القرآن أو السنّة أو الإجماع، أو على قرينة عقلية. وإذا كان القاضي عبدالجبار لم يفسّر في النص السابق كيفية الوصول إلى هذه الأخيرة، إذ اكتفى بالقول: ووشايخارجهم الله قد بللوا الجهد في احكام هذه الاصول بما يضيق عنه مدا الوضع، فإنه في مكان آخر، وبالضبط في كتابه ومتشابه القرآن، يدلي بتفاصيل جدّ هامة نوجز منها ما يهمنا هنا فيها يلي:

يصنف القاضي عبدالجبار الخطاب الشرعي إلى صنفين: «أحدهما يتصل بنفس الخطاب وموضوعه، ولنقل: منظوم الخطاب، و والآخر بما يدل الخطاب عليه من الأحكام العقلية والسمعية»، ولنقل معقول الخطاب. والصنف الأول قسان: «أحدهما يستقلُّ بنفسه في الإنباء عن المراد، فهذا لا يحتاج إلى غيره في كونه حجة ودلالة. والثناني لا يستقبل بنفسه فيها يقتضيه، بل يحتاج إلى غيره، وهو قسمان: وأحدهما يعرف المراد بـه وبذلـك الغير بمجمـوعهما، والشان يعرف المراد به بذلك الغير بانفراده، وبالتالي تكون الأقسام ثلائة. أما الصنف الثاني من الخطاب الشرعى ـ وهو المتصل بما يدل عليه الخطاب من الأحكام ـ فهو قسمان كذلك: واحدهما يدل على ما أولا الخطاب لما صُحَّ ان يعلم بالعقل، والآخر يدلُّ عـلى ما لـولاه لأمكن أن يعرف بـأدلَّة العقـول. ثم ينقسم ذلك: ففيه ما لولا الخطاب لأمكن أن يعلم بأدلَّة العقول، ويصحُّ أن يعلم مع ذلك بالخطاب، فيكون كل واحد كصاحبه في أنه يصح أن يعلم به الغرض، وفيه ما لولا الخطاب لأمكن أنَّ يعلم بالعقل ولا يمكن أن يعلم الا بدي، وبذَّلْك تكون أقسام هذا الصنف ثلاثة، كالصنف الأول. القسم الأول هو الأحكم الشرعية فإنها إنما تعلم بالخطاب وما يتصل به ولولاه لما صح أن تعلم بالعقل الصلوات الواجبة ولا شروطها ولا أوقاتها وكذلك سائر العبادات الشرعية. والقسم الثاني هو مثل القول إنه عز وجل ولا يُرى، لأنه يصحّ أن يُعلم سمعاً وعقلًا، وكذلك كثير من مسائــل الوعيد. وأما القسم الثالث فمثل التوحيد والعدل، لأن قوله تعالى: ﴿لِيس كمثله شيء﴾ و ﴿لا يظلم ربك أحداً ﴾ لا يعلم به التوحيد والعدل ولانه متى لم يتقدم للإنسان المعرفة بهذه الأصور لم يعلم ان خطابه تعالى حق، فكيف يمكنه أن يمتج فيها إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صحته،(°).

والجدول التالي يوضح هذا التصنيف وأقسامه:

يتين من هذا الجدول أن القاضي عبدالجبار يقيم نوعاً من التوازي بين منظوم الخطاب ومعقوله في النص القرآني. والمعترلة كما نعرف، بل والبيانيون عموماً لا يتحدثون عن المقل إلا بوصفه أحد طرفي الزوج: النقل / العقل، بمعنى أن التفكير في المعقل، عندهم، يكون بعضور والشرع، دوماً. وهذا راجع لا إلى أنهم يعتبرون الشرع والعقل سلطين متنازعين، بل لأنهم يرون أن العفل إنما يتحدد من خلال وظيفته كمدافع عن الشرع أو كشارح له.

وهكذا فعندما يتعلق الأمر بنص شرعي واضح مستقلُّ بنفسه في كونه حجة: (أ) فإنَّ

<sup>(</sup>٤٥) انـظر: القاضي أبــو الحسن عبــد الجــابر بن أحمــد، متشابــه القــرآن، تحقيق عــدـنـان محمــد زرزور (القاهرة: دار النراث، ١٩٦٦)، ص ٣٣\_ ٣٠- ٣٦.

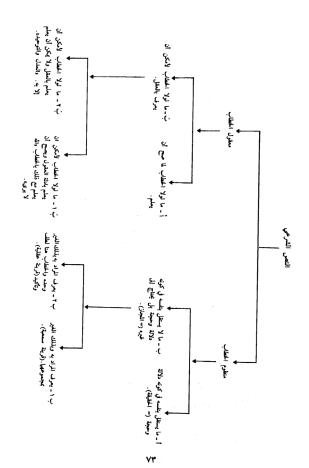

دور العقل ينعدم تماماً ويصبح معقول الخطاب (أ) متوقفاً على وجود النص لا غير. أمّا عندما يتعلق الأمر بنص غير مستقل بنفسه في معرفة المراد منه بل يحتاج إلى غيره (ب) فإن العقل بجد مكاناً له فيه إما لأن هذا النص يتضمن قرينة يتوقف فهم المراد من النص على استثيار العقل لها بوصفها دليلًا وامارة. (ب 1) وفي هذه الحالة يكون دور العقل في الكشف عن المعنى مكافئاً لدور النص في ذلك (ب 1)، وإما لأنه، أي النص لا يدل بنفسه ولا يتضمن قرينة وإنما دوره التبيه والتأكيد (ب ۲) وفي هذه الحالة يكون على العقل أن يبحث عن قرينة عقلية تؤمس المعنى الذي يجب أن يُعهم من النص (ب ۲).

وإذا نحن أردنا اختصار هذه الاقسام بإدماج بعضها في بعض والنظر إليها من الزاوية التي تهمنا هنا، زاوية العلاقة بين اللفظ والمعنى أمكن القول: إن اللفظ إما أن يدل على معنى هو نفسه المعنى المراد، ولا دور للعقل في هذه الحالة الا استيماب المنى اعتباداً على معطيات الحطاب وحدها، وإما أن يكون مجرد منه على معنى يسدن استنباط هذا المعنى اعتباداً على معطيات الحظاب. وإما أن يكون مجرد منه على معنى يستدل عليه العقل بنفسه ويكون الحطاب في هذه الحالة الطفا من الله وتأكيداً. في الحالة الأولى يكون العقل أداة فهم واستيماب، وفي الحالة الثانية أداة شرح واستنباط، وفي الحالة الثالثة أداة تأمر واستنباط، وفي الحالة الثالثة أداة للمنافق المنافق المنافق

هنا تحضر أمام ناظرنا نفس التصنيفات التي تعرفنا عليها، قبل، عند علماء أصول الفقه، سواء منها التي تتعلق بأقسام اللفظ حسب درجة الوضوح والحفاء، من المحكم إلى المتشابه (جدول ١) أو تلك التي تتعلق بأصناف الدلالة (جدول ٢). بل إن تصنيفات الفاضي عبدالجبار تذكرنا بتصنيفات الفاضي القسام البيان. . في جميع هذه التصنيفات هناك طرفان: الأولى بسمى تارة به وما لا مجتاج إلى بيان، وتبارة به والمحكم، وتبارة به ودلالته العبارة، أو ودلالة النظرى، وتارة به والمتشابه، وتارة به ودلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء، أو ودلالة المسلم أو ودلالة المشاب، أو ودلالة المسلم أو ددلالة المتضاء، أو ودلالة المنظم، الحيال منظم، الحيال، من الطرف الأولى يمثل اللفظ أو منظوم الحيال، فراطوف الثاني يتثل بنضم . . . »، الطرف الأولى يمثل اللفظ أو منظوم الحيال، فراطوف الثاني يمثل المعنى أو الملقول، ومهمة الأصولي، فتيها كان أو منظم، متكلم أهي ضبط العلاقة بين هذين الطرفين، هي وضع قوانين لتفسير الخطاب البياني وتحصيل معناه.

ولكنّ الخطاب البياني ليس بيانياً لأنه مفيد للمعنى وحسب، بل أيضاً لأنه بليغ ومفحم، ويصل في القرآن إلى درجة الإعجاز. فأين يكمن سر البلاغة والإعجاز في هذا الخطاب، هل في لفظه أم في معناه أم فيهما معا؟

تلك هي المسألة الرئيسية التي سيدور الكلام حولها في الفصل التالي.

## الفصف الثانث اللفُظ وَالمَعث في ٢- نظام الخِطاب ونظمام العَقْسُل

- 1 -

لم يكن والتأويل، هو المحور الوحيد الذي استقطب اهتهام المتكلمين بالعلاقة بين اللفظ والمعنى بل كان هناك محور آخر جمع بين اهتهام المتكلمين والبلاغيين بل البيانيين باختلاف اختصاصاتهم. إنه وإعجاز المقرآن، هل القرآن معجز بالفاظه أم بمعائيه أم بهما معاً ويمتاز البحث في هذا المحور بكونه جمع بين التيارين الرئيسين في الدواسات البيانية: التيار الذي عني خاصة بموضع قوانين لتفسير الحطاب البياني، والتيار المدي عني برضم شروط لإنتاج انفظ إلى مسألة الإعجاز من الزاويتين معاً أن تحول البحث البياني في إشكالية الففظ والمغي من مستوى العلاقة الممودية بينها (الإعراب، الدلالة، قصد المتكلم) إلى مستوى العلاقة الأفقية بين تراكيب الكلام وصيغ المعاني، بين نظام الحطاب البيانية ونظام العقل، ما كانت نتيجته الكشف بوضوح عن الطابع الاستدلائي للأساليب البيانية المعرفية، وبالتالي عن نوع فاعلية العقل البياني نفسه، كها سنرى عبر فقرات هذا الفصار.

لنبدأ أولًا بتحديد الإطار التاريخي للمسألة.

كان من جملة الاعتراضات التي واجه بها خصوم الإسلام القرآن أيمام النبوة قول 
بعضهم إنما هو كلام بشر، فتحداهم القرآن أن يأتوا بثيء مثله، فاتما لم نعملوا اعتبر ذلك 
عجزاً منهم، وفي ذات الوقت إعجازاً للقرآن وتأكيداً لمصدوه الإلهي. وعندما انتهت 
الفتوحات واستقرت الدولة العربية الإسلامية وبدأ الاحتكاك الحضاري والعمراع الثقافي 
داخل المجتمع الإسلامي الذي كان يضم أقلبات دينية وجماعات إثنية مناطقة للنصفة للأبيا 
الإسلامي وللمحكم العربي، طرحت من جديد مسألة إعجاز القرآن. كان المناهضون 
للمحكم الصربي من الاقلبات الدينية والمانوية خاصت، يطعنون في القرآن وفي 
مصدوه الألمي بلحوي أن معانيه معروفة لا جديد فيها وأن ما فيه من أخبار مستقاة من

التبوراة أو من الموروث القاديم بصورة عامة. وقد كان من المطبيعي أن يتصدى مفكوو الإسلام، وفي مقدمتهم المتكلمون، الى الردّ على هذه المطاعن بإسراز وجوه إعجاز القرآن. وقر أو لد المعتزلة أن يعطوا المهرم والإعجاز، القرآني طابحاً كلياً بحيث يسلم به العربي وغير المدري فربطوه بأمور تتصل بالمحنى لا باللفظ، كإخباره بالغيب: والغيب، في الماضي أي كنايه لاحوال الأمم الماضية التي لم يكن العرب أيام النبوة يعرفون عنها شيئاً و والمنايه، والمنابعة الروة على وقوعها. . . إلخ أما الجانب الآخر من القرآن، الجانب اللاغي، جانب اللفظ وونظم، الكلام، فمنهم من اعتبر القرآن معجزاً بذاته، بمعنى أن البراغي، عاجزون بطبيعتهم عن الإتيان بمثله، ومنهم من اعتبر القرآن معجزاً بذاته، بمعنى أن الي منمت العرب وصرفتهم عن الإتيان بثيء علله. ويعرف هذا الرأي بد والقول بالصرفة، وينسب إلى المعتزل المنابع بن سيار الشظام المترقي سنة ٢٣١ هد الذي يعروي عنه قوله؛ والعجوبة في القرآن ما في من الانبون. أما التاليف والنظم فقد يجوز أن يقدر عليه المهدلول المعترفة والمعترفة وعنج أديان يقدر عليه المهدلول المعترفة والقرآن ما في من التنبوب. أما التاليف والنظم فقد يجوز أن يقدر عليه المهدلول المعترفة على ومجز أحدثها فيهم النهوب. أما التاليف والنظم فقد يجوز أن يقدر عليه المهدلول الدائم المهدلول الدائم عمن ومجز أحدثها فيهم الأم

لقد أثار هذا المسلك في والكدام، على إعجاز القرآن ردود فعل من داخل الدائرة الهيئة نفسها. ذلك أن القرآن قد اعتبر منذ أيام البرة أنه معجز لا بمعانيه وحسب بل إيضا، ولربما باللرجة الاولى، بفصاحته وبلاغته أي بنظمه. وكما حدث في مسائل أخرى في عمائل أخرى في علم الكلام فإن: الأطروحات التي واجه بها للمتزلة خصوم الإسلام قد أثنارت أطروحات لمضادة من جانب أهل السنة خصوصاً بعد أن تم إخاد أصوات الطاعين في الدين الإسلامي المارفين للدولة العربية. ومكذا أصبحت مسألة ما إذا كان القرآن معجزاً بنظمه وتأليفه، أم بعانيه فقط، أم بنظمه ومعانيه معا من القضايا الفكرية التي استقطبت اهتام المفكرين البين، متكلمين كانوا أو غير متكلمين، وبالنالي أصبحت إشكالية اللفظ والمدني هي المناقشات التي دارت، وتلدور إلى اليوم، حول ظاهرة والإعجازي في المناقش الله للرن.

## كيف نوقشت هذه الإشكالية في هذا المجال؟

لا بد من القول، بادى، ذي بده، أن الذين خاضوا في هذه المسألة بعمق وتفصيل كانوا، أساساً، من المتكلمين البلاغيين، أعني المتكلمين الذين كانت تستهويهم المناقشات حول مقومات البلاغة والبيان أكثر عا كانت تجذيهم المناقشات حول المسائل الميافزيقية. ومن هذا ذلك التداخل الذي لاحظه كير من البلحين بين الحجاج الكلامي حول إعجاز القرآن وبين التحليل البلاغي الصرف. وهذا شيء مبرر ومفهوم: فالمتكلم الذي كنان مشغولاً ببيات ويوبو إعجاز القرآن داخل الدائرة البيانية ولفائدتها، كان عليه أن يكون على معرفة بالأساليب البلاغية العربية متذوة لها، كها أن البلاغي أو الناقد الأدبي الذي كان مهتماً بتحليل مظاهر

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن الأشعري، مقالات الاسلاميين، تحقيق محمد عمي الدين عبدالحميد، ٢ ج (القاهرة:
 مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٩)، ج ١، ص ٢٩٦.

البلاغة وآلياتها في الخطاب العربي كان عليه أن يعتمد القرآن كسلطة مرجعية لكونه يقتل 
بنظمه وطرق تعبيره أعلى مراتب البيان العربي. ومن هنا أتجهت المناقشات الكلامية في 
موضوع اللفظ والمعنى اتجاهاً بلاغياً واتجهت المناقشات البلاغية في الموضوع نفسه اتجاهاً 
كلامياً، والنتيجة اصطباغ البحث البلاغي العربي بالصبغة والكلامية، وهو ما يسميه 
الباحثرن المماصرون المهتمون بالبلاغة العربية به وطفيان التحليل العقلي، فيها. وإذا أضفنا 
إلى ذلك أنَّ علياء أصول الفقة كانوا معنين بالموضوع نفسه لانصراف قسم كبير من اهتهامهم 
إلى ذلك أن علياء أصول الفقة كانوا معانين بالموضوع نفسه لانصراف قسم كبير من المقامهم 
السابق، أدركنا الظرف والعوامل التي جعلت التحليل البلاغي في الأدبيات العربية البيانية 
يتجه اتجاها ومنطقياً، سواء مع من يعتبر مؤسس علم البلاغة العربية: عبدالقاهر الجرجاني 
الأشعري أو من يعتبر مقتبًا لها منظماً لقضاياها داخل قوالب نهائية: أبو يعقوب السكماكي 
المشتري.

## \_ Y \_

يمكن اعتبار نظرية والنظم، عند عبدالقاهر الجرجاني المتوفى سنة 211 هـ والتي عرضها في كتابيه الشهيرين ودلائل الإعجازة، و وأسرار البلاغة، وبصورة خاصة في الأول منهها، يمكن اعتبارها تتوبجاً المنقشات واسعة مشعبة حول الإشكالية التي يطرحها الزوج: اللفظ / المحنى، مناقشات دامت أزيد من قرنين ونصف، ساهم فيها متكلمون من أمثال الجاحظ (٢٥٥ هـ)، وأبي علي الجبائياتي (٣٠٣ هـ)، والبائم إلى (٣٣١ هـ)، والبائم سر ونثر من أمثال الجاحظ نفسه وقدامة بن جعفر (٣٧٧ هـ)، وأبي هلال العسكري ونقاد شمر ونثر من أمثال المسكري ونقاد شمر ونثر من أمثال المسكري وغيرهم من الكتباب ذوي الثقافة العامة المتنوعة كما ي حيّان التسوحيلي (٤٥٥ هـ). وغيرهم من الكتباب ذوي الثقافة العامة المتنوعة كما ي حيّان التسوحيلي . . . الغ.

وهكذا فطوال الفترة التي عرفت أزهى عصور الثقافة العربية، من القرن الشالك إلى الحتام الحجري كانت إشكالية اللفظ والمعنى على رأس القضايا البيانية التي استأثرت باهتهام المتكلمين والبلاغيين فضلاً عن النحاة واللغويين وعلماء أصول الفقه. وإذا كان تفكير النحاة واللغويين في هذه الإشكالية قد تركز حول والإعراب؛ في ارتباطه بـ ومنطق، اللغة المحربية، وإذا كان اهتهام الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين قد تركز، داخل الإشكالية نفسها، على مسألة الدلالة من جهة ومسألة التأويل من جهة ثانية ـ وهذا ما أبرزناه في الفصل السابق ـ فإنّ المتكلمين، مبعيشون ذات الإشكالية بتركيز اهتمامهم على جانب المفاضلة بين اللفظ والمعنى في العملية البياغية.

كان الجاحظ، فيها يبدو أول من دشّن النقاش في هذا الموضوع، أو صلى الأقل هـو الذي أعطاه أبعاداً خاصة، وذلك حينها أعلى من شبأن اللفظ على حساب المعنى في نص له مشهور يقول فيه: والماني مطروحة على الطريق بعرفها العجمي والعربي والبدوي والغروي والمدني، والخا الشأن في إقامة الوزن وتخبّر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجُوْدة السبك، (٦). وعلى الرغم من انه أبرز في نصوص أخرى له أهمية والمعنى، في العملية البيانية، وعلى الرغم من أنَّ سياق كثير من مقاطع كتابه والبيان والتبيين، التي يتحدّث فيها عن واللفظ، يدل عـلى أنه يقصــد لا اللفظ المفرد بلُّ ما ينتظم بالألفاظ من العبارات، شعراً ونـثراً، الشيء الذي يجعـل منه الملهـم لنظرية والنظم، التي سيشيدهـا الجرجـاني، على الـرغم من هذا وذاك فقـد أخذ منــه كثير ممن جاءوا بعده جانباً واحداً هو إبرازه لاهمية اللفظ في العملية البيانية وذهبوا مذهباً قَصِيًّا في هذا الشأن، كما فعل أبو هلال العسكري الذي نقرأ له قوله: وفإذا كان الكلام قد جع العذوبة والجنزالة والسهولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة واشتمل على الرونق والطلاوة وسلم من حيف التباليف وبُعُد عن سماجة الـتركيب وورد على الفهم الشاقب، قبله ولم يـرده، وعـلى السمـع المصيب، استـوعبـه ولم يُمُّجُـه، ثم يضيف مستعيداً ما قاله الجاحظ في النص السابق فيقول: ووليس الشأن في إيسراد المعاني لأن المعاني يعرفها العربيّ والعجميّ والقرويّ والبدويّ، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائمه وكثرة طلاوته ومائه مم صحة السبك والتركيب والخلو من أود النظم والتأليف، وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون نظره تلك بكون والخطب الرائعة والأشعار الرائقة ما عملت لإفهام المعنى فقط، لأن السرديء من الألفاظ يقسوم مقام الجيدة منها في الافهام، وإنما يدل حسن الكلام وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مـطالعه وحسن مقـاطعه وبديم مباديه وغريب بيانه على فضل قائله وفهم منشئه . . وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعانيه(٢٠).

ويصنف أبو هلال العسكري المعاني صنفين: صنف يبتدعه صاحبه من غير أن يكون له إمام يقتدى به وهذا في نظره قليل وإنما قد: وبقع عليه عند الخطور المجادلة ويشبه له عند الأسور النازة الطائرة، ولا يكول فلما الصنف فيهة إلا إذا صبه صاحبه في قالب فلط جيد: ولا يكول فيها ابتكره مل فضيلة ابتكار، إله ولا يترك إليتاما لنه في تهجين مورت فيلمب حست ويطمس نوره ويكون فيه آترب إلى اللم عنه إلى الحمدة، والصنف الثاني من المعاني وهو السائد الكثير، هود ما يجتبي به حاصب على طال المحدد عن المحدد والمحدد المحدد المحدد من استاف القاتلين غيى من تساول المعاني عن تقدمهم والصب عمل قوالب من سبقه، ولكن عليهم إذا الحلوم الله يكون عن من تساول المعاني عن تقدمهم والصب عمل قوالب من سبقه، ولكن عليهم إذا الحلوم الله يهم أحق بيا عن بيا إلها، ومن هذا الحلوم لله إلى محدد السارق رداء من الماظ حيداً. ولذل قلل عن من المحدد المعاني مباحة شرط أن يكسوها السارق رداء من الألفاظ جيداً ولذلك قبل اون تمن الحدة بيض لفظه كان له سارة ومن الحدة وكماه لفظ من عدة أجود من لفظه كان له سارة ومن الحدة بيض لفظه كان له سارة ومن أحدة وكماه لفظ من عدة أجود من لفظه كان له سارة ومن أحدة وكماه لفظة كان له سارة ومن أحدة وكماه للمسارة وكلفة كمان له

<sup>(</sup>٢) عمروبن بحربن عنهان الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: البابي، [١٩٣٨] - ١٩٤٥])، ج ٣، ص ٣٦٦.

 <sup>(</sup>٣) أبو هلال العسكري، كتاب الصباعتين: الكتابة والشعر..، تحقيق مفيد قمحة (بديروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨١)، ص ٧١ - ٧٣.

 <sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٨٤ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

ويطرح ابن رشيق مسألة المفاضلة بين اللفظ والمعنى في باب خاص من كتابه والعمدة يقرر في منذ البداية أن واللفظ جم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعفه بضعفه ويقرى بغوته مؤكدا أثاث ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه عل غير الواجب، المفط اشام من أن: واكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى سمعت بعض الحقاق بقول: قال العلاية: اللفظ المشل من المعاصلة وأعز مطابا، فإن المعانية، ولكن المعنى ثمنا وأصطفر قبية وأمز مطابا، فإن المعانية والمهانية، ولكن الأثير الاثير الاثالات المعالم عليها مهاية ووقاره ، والألفظ في ويعرب كالشخاص عليها مهاية ووقاره ، والألفظ غيري بحرى الأشخاص من المهمر، فالألفظ المؤتلة تتخيل في السعم كالشخاص عليها مهاية ووقاره ، والألفظ المؤتلة المربية وحدها، وأن الشأن في اللعملية البيانية كانوا يملوكون أن ذلك من خصائص الملغة المربية وحدها، وأن الشأن في الماغات الأخرى على غير هذا الاتجاه. ذلك ما خصائص الماغة المربية وحدها، وأن الشأن في الماغات الأخرى على غير هذا الاتجاه. ذلك ما فيمها ازداد حسنا ومضهم حينا قدال: ووقد نظت كتب المند وترجن حكم اليونان وصولت آله الشوس مع فيمهم الني وضعت لماشهم وفطنهم مع أمهم لم وحولوها أبحول إلى معانية عن المهم في كتهم التي وضعت لماشهم وفطنهم وطوائنا في وقد انقت إلينا، من ورانه ونظر فيها أن المتاب من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن ومن لسأن إلى لسان حتى انتهت إلينا،

إذا كان هؤلاء البلاغيون قد وأخذوا حريتهم، في الإعلاء من شأن اللّفظ على حساب لمنى في العملية البيانية ناظرين إلى ذلك على أنه من وخصوصية، اللغة العربية، متخلين من وكلام العرب، إطاراً مرجعباً عاماً لهم، فإن التكليبين الذين خاضوا في مسألة الإعجاز اللإعجاز المرتب إعلان على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على النصم مراعاتها المنافق في النص والمعني معاً، إلى وجود التوافق والتكامل بينها. يقول أبو هاشم الجبائي: وإنما يكون الكلام تضيحاً بؤانا لفظ وكماك المنافق المنافقة وكماك المنافي لم بعد المنافق المنافقة المنافقة وكماك المنافي لمنافق المنافقة المناف

 <sup>(</sup>٦) أبو علي الحسن القبرواني ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد عمي الدين عبدالحميد، ٢ جربيروت: دار الجيل، ١٩٧٧)، ج ١، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٢٧.

 <sup>(</sup>٨) ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن عمد ابن الأثير، المسل السائد في أدب الكاتب والشاعر
 ([القاهرة: بولاق، ١٢٨٧ هـ])، ج ١، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٩) الجاحظ، كتاب الحيوان، ج١، ص ٨٥.

<sup>(</sup>١٠) نسبه القاضي عبد الجبار إلى أبي هاشم الجبائي، انظر: أبو الحسن بن محمد القاضي عبدالجبار، المغني =

المعارضة من طرف العرب مع توفر الدواعي، التحدي للكافة وظهور عجزهم، الصرفة، المعرفة، المخبرة بالإتبان بطويقة جديدة تسمو على الطرف المألوفة في الشعر والشئر، قياسه بالمعجزات الاخرى كقلب العصا تعباناً، والبلاغة، فيانه أسهب القول في الملافة وصراتها وشروطها مقرراً كأبي هاشم \_ انها ليست في اللفظ وحده ولا في المعنى بمفرده، بل هي في الجمع بينها على طريقة مخصوصة حددها بقوله: ايصال المعنى إلى الغلب في المسائدة، العمال المعنى إلى الغلب في

ويمكس أبو حيان التوحيدي، الذي كان مرآة عصره في المجال الثقافي، هذا الاتجاه نحو اعتبار كل من اللفظ والمحنى في العملية البيانية البلاغية فيقول: وومن استشار الرأي الصحيح في هذه الصناعة الشريقة علم أنه إلى سلامة الطبح أحوج منه لي مثالية اللفظ، وانه عنى فاته اللفظ الحر لم يظفر بالذي الحر لانه عن نظم معنى حوا ولفظا عبداً أو معنى عبداً ولفظا حراً فقد جع بين متنافرين بالجلوم. ويتاقضين بالمتصريم"، وهذا ولان المعاني ليست في جهة والالفظ في جهة بل مي متازجة متناسبة والصحة عليها وقفهه"، وأيضاً: ولان حقائق المعاني لا تبت إلا بحقائق الالفظاء فياقاً تحرفت المعاني تخللات عليها وقفهه"، وأيضاً: ولان حقائق المعاني لا تبت إلا بحقائق الالفظاء فياقاً تحرفت المعاني تخلك من الترفض الاول في صحة المنى والغرض الثاني في تخير اللفظ والغرض الثالث في تسهيل اللفظ وحلائوة التأليف... فغير والمهجة واليام. مثما المتحدي التحصيل: ما أيده المقل بالحيقة وساعده اللفظ بالدق ... يجمع لمك بين الصحة والمهجة واليام. ناما صحة قدن جهة شهادة العقل بالصواب وأما يجت فمن جهة جوهر اللفظ واعتدال القسمة،

لا شك أننا هنا نحوم حول نظرية والنظم، التي ستنضج على يد عبدالقماهر الجرجاني بعد أبي حيان التوحيدي ببضع عقود من السنين. غير أن النقلة الأساسية بين هؤلاء اللمين يلحون على التوافق والانسجام بين اللفظ والمعنى كأساس للبلاغة وبين نظرية النّظم كها شرحها الجرجاني إنما نلمسها بوضوح في ما قرره القاضى عبدالجبار في موضوع الإعجاز

<sup>=</sup> في أبواب التوحيد والعدل (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد، ١٩٦٠ ـ ١٩٦١)، ج ١٦، ص ١٩٧.

 <sup>(</sup>١١) أبو الحسن علي بن عيمى الرماني، والنكت في اعجاز القرآن، في: ثلاث رسائل في الاعجاز، سلسلة ذخائر العرب (القاهرة: دار المارف، [د. ت. ])، ص ٦٩.

<sup>(</sup>١٢) أبو حيان علي بن محمد الترحيدي، ورسالة في العلوم،، في: رسالتان لأبي حيان: الأولى في

الصداقة والصديق والثانية في العلوم (القسطنطينية: مطبعة الجوانب، ١٣٠١ هـ)، ص ٢٠٦. (١٢) أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، اليصائر والذمخانر، تحقيق ابراهيم الكيلائري (دمشق: [مطبعة

اطلس؛ ومطبعة الانشاء، ١٩٦٤])، ج ٣، ص ٤٩. (١٤) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٩٢.

<sup>(</sup>١٥) أبو حيان علي بن محمد النوحيدي، مثالب الوزيىرين، تمفيق ابىراهيم الكيلاني (دمشق: دار الفكر، ١٩٦١)، ص 4.8 ـ ه.9.

القرآني. والحق أن تحليلات القاضي عبدالجبار في هذا المجال تخطو بنا خطوة هائلة وحاسمة نحو نظرية النظم الجرجانية وذلك إلى درجة يصعب معها نسبة شيء آخر للجرجاني غير شرح الفكرة وتحليلها وإغنائها بالأهناة. يقول القاضي عبدالجبار: واعلم أن القصاحة لا نظهر في افراد لكلام وإلما نظهر في الكلام باللهم على طريقة غصوصة، ولا بد مع الشم من أن يكون لكل كلمة صفة. وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول اللهم، وقد تكون بالإصراب الملي لمه مغدل فيه، هذا الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار مئله في الكلاب إذا انشم بعضها إلى بعض، لأن قد يكون لم الما الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار مئله في الكلاب إذا انشم بعضها إلى بعض، لأن قد يكون لم المنصدة بهذه الرجوه دون ما عداماء ثم يضيف: وفإن قال (= معترض) فقد قلت في أن جلاف ما ينخبل في نجد المدين عن المنى فهل اعتبرقورة قبل له: إن الماني وان كان لا بد منها غلا يظهو فيها الذي ق فللك نجد المدين عن المنى الراحد يكون أحداما أضع من الأخر والمنى متض. على أننا نعلم أن المعاني لا يقح فيها توايد. فؤذن يجب أن يكون الذي يعتبره عنده الألفاظ التي يعربها عبا، فبإذا صحت هذه الجملة لمالذي المناد المناب لا يقتص الموارب فبذلك تقع المبادية ".

هكذا يبدو واضحاً أن نظرية والنظم؛ كها شيدها عبدالقاهر الجرجاني - والتي سنعرض لخطوطها العامة بعد قليل - إنما هي امتداد وتتوبع لمناقشات البلاغين وألتكلمين لمالة شغلت الفكر البياني عبر العصور: مسألة العلاقة بين اللفظ والمنى. ومن هنا يتبره نحطا القول بأن البيان العربي قد تحول مع عبدالقاهر من الاحب إلى الفلسفة تحت تأثير والغازة الحليلية، علمه والغازة المؤجومة التي جعلت عبدالقاهر الجرجاني حسب هذا الزعم وولسوف يجيد ثرح أرسطر والتعلق عليه". كلا، إن نظرية والنظم، كل قررها عبدالقاهر الجرجاني فكر فيها داخل الحقل المعرفي البياني، موظفاً معطيات هذا الحقل، مستجبياً لاهتهائم، معبراً عن مرحلة من مراحل نموه، نمو الوعي بالذات. أما المنطق اليوناني، فلم يكن له أثر في هذه عن مرحلة من مراحل عده الناقرية تربياً لنيار فكري نشأ وتطور وأحد يتبلور ويتميز من خلال طرح نفسه كدواناه عربي إسلامي بياني بديل عن والآخرة اليوناني والمخيل،

وما يهمنا التأكيد عليه هنا من خبلال الإشارة سرة أخرى إلى ما يعزى لـ والمفارة الهليلينية، من تأثير على البيان العربي هو ان السقوط في مثل هذه المزاعم أغا يعرجع إلى ذلك الاعتقاد الحاطيء الذي كرسه بعض المستشرقين والذي يقول بتأثر المتكلمين بالمنطق البوناني في جميع المجالات بما فيها مجالات الأبحاث البيانية. هذا في حين أن الواقع التاريخي يؤكد أن المنطق البوناني لم يبدأ توظيفه في الدائرة البيانية من أجل وتأسيس، قضاياها وأطروحاتها إلا مع الغزالي وبعده أي ابتداء من العقد الأخير من القرن الحاس الهجري، أي بعد وفاة

<sup>(</sup>١٦) عبدالجبار، المغنى في أبواب التوحيد والعدل، ج ١٦، ص ١٩٩ - ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧٧) طه حسين، والبيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر،، في: قدامة ابن جعفر. نقد الشر (بيروت: الكتبة العلمية، ١٩٨٠). انظر: القسم ١، المدخل، هامش رقم (٤٦).

عبدالقاهر نفسه وهذا عند الاشاعرة وحدهم. أما المعتزلة، وكذا الاشاعرة قبل الخزالي، فقد كانوا ينظرون لـ والبيان العربي، منهجاً ورؤية كعالم مصرفي مستقل، وببالتالي فىالتطورات التي عرفها إنما كانت نتيجة نموه الذاتي، هذا النمو الذي سار في ذات الاتجماه الذي عرف أول مرة مع عصر التدوين، الاتجماه الذي يطابق بين نظام اللغة ونظام العقل، بين النحو والمنبطق كها وأبنا ذلك في الفصل السابق.

وهكذا فكما تجد نظرية والنظم، الجرجانية أصولها في مناقشات البلاغيين والمتكلمين السابقين له حول مسألة الإعجاز القرآني وما تفرع عنها من مناقشات حول المفاضلة بين اللفظ والمعنى انتهت إلى مـا رأينا القـاضي عبدالجبـار يقرره من أن المـزية البيـانية إنمـا هي في الضم على طريقة مخصوصة قوامها اعتبار الكلمة في ذاتها واعتبار حركـاتها وإعـرابها واعتبـار موقعها في الكلام. . أقول إنه كما تجد نظرية والنظم، أصولها فيها ذكرناه تجد جذورها عند النحاة بَدُّءا من سيبويه إلى السيرافي. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أب سعيد السيرافي يعتبر أستاذاً لأبي على الفارسي الذي ينتمي الجرجاني ـ وقد كان متضلعاً في النحو ـ الى مــدرسته. ويقول مترجمو هذا الأخير انه لم يكن لــه استاذ غير ابن احت أبي عــلي الفــارسي محمــد بن الحسين الفارسي النحوي. فكان عبدالقاهر، مثله مثل ابن جني، صاحب «الخصائص» من أسرة النحاة، أعنى أنه كان ينتمي إلى تلك الجهاعة التي اصطدمت مع المناطقة معتبرة النحــو العربي منطقاً للغة العربية والمنطق الأرسطي ونحواً، للغة اليونانيـة رافضة الفصـل بين النحـو والمنطق على أساس أن هذا يعني بـالمعاني وذاك يعني بـالألفاظ. يبـدو ذلك واضحـًا في تفكير عبدالقاهر وطريقته في التحليل كما سنرى بعـد قليل. وأكـثر من هذا استعـار عبدالقـاهر من النحاة، ولربما من أبي سعيد السيرافي نفسه، مفهوم «معاني النحو» الذي فسر به «النظم». بل إن مفهوم والضم، ومقوماته الثلاثة (الكلمة، الحركات، الموقع) التي تحدّث عنهـا عبدالجـار قبل، هو نفسه ما كان يعنيه النحاة بـ «معاني النحو».

يقول السيرافي في مناظرته مع متى، في سياق دفاعه عن النحو واعتباره إياه منطقاً للغنة العربية: معاني التحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته، وبين وضع الحروف في مواضعها الملتضية لها، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الحيطاً من ذلك، ويشرح السيرافي الأبعاد المنطقة للبياني العربي فيقول: ووات إذا قلت لإنسان: كن منطقياً، فإلها تربيد: كن مفلياً أو عاقل ما تقول، لان أصحابك بزعمون أن النعل هو العقل، وهذا قبل منخول لان النعلق على وجبوه أثم (و الناسان على وجبوه أثم (و الناسان على المنجوب المناسات المنطقة والمناسات النعلق على المنظ فلا ينقص منه. مقال المناسات مناسات مناسات مناسات المناسات المناسات في المناسات في المناسات المناسخة على المناسات المناسخة المناسات المناسخة على المناسات المناسخة المناسات المناسات المناسخة على المناسات المنا

<sup>(</sup>١٨) أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، الامتـاع والمؤانسة، تحقيق أحمـد أمين وأحمـد الزين (القـاهـرة: =

يكاد النص السابق يلخص نظرية «النظم» الجرجانية بكاملها، بل إننا إذا نظرنا إلى هذه النظرية من منظور «تفكيكي» فإننا لن نجد ما نعزوه من جديد لصاحبها، عبدالقاهر، إلا الجمع والتأليف بين آراء متناثرة، ولكن ناضجة، في غتلف قطاعات الدائـرة البيانيـة، في النحو والكلام والبلاغة، حول ضرورة مراعاة التوافق والانسجام بين اللفظ والمعنى. غـير أن إسهام عبدالقاهر الجرجاني في تعميق «الوعي بالـذات» داخل الحقـل المعرفي البيـاني ليس فيها قـاله في مـوضوع «النـظم»، بل إن الجـديد في تحليـلاته، من وجهـة نظرنـا، إنما يكمن فيـما لم يقله صراحة، أعني فيها كانت تنطوي عليه تحليلاته من معطيات تكشف عن الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية البلاغية وتقيم مطابقة شبه تامة بين نظام الخطاب ونظام العقل. وبعبارة أخرى ان إسهام عبدالقاهر الجرجاني في تنظيم العملية البيانيـة وإماطـة اللثام عن مكوناتها وآلياتها كان إسهاماً مضاعفاً: فمن جهـة توَّج المناقشات السـابقة حـول اللفظ والمعني، ومن جهة أخرى انتقل هذه المناقشات من مستوى البحث في العلاقية العمودية بين اللفظ والمعنى إلى مستوى البحث في العلاقة الأفقية بين الألفاظ بعضها مع بعض والمعاني بعضها مع بعض: بين نظام الألفاظ ونظام المعاني، أو نظام الخطاب ونظام العقل. هكذا عمل على تجاوز إشكالية الجاحظ وتدشين القول في إشكاليـة السكاكى. نعم إن الأمـر يتعلق في الحقيقة بإشكالية واحدة، إشكالية اللفظ والمعنى. هذا صحيح. ولكن الانتقال بها من المستوى الذي طرحها فيه الجاحظ إلى المستوى الذي ارتفع بها إليه السكاكي كان يتطلب نقلة ابييستيمولوجية بالغة الأهمية، ليس لأنها تضيف جديداً إلى النظام المعرفي الـذي تمت داخله، فهذا ما لم يحدث قط ولا كان في الإمكان حدوثه مع الحفاظ على الأسس التي قام عليها، بل لأن تلك النقلة تكشف عما كان مضمرآ في تلك الأسس وكان يتم التعامل معه بصورة ضمنية، أعنى بذلك الطابع الاستدلالي الذي يشكّل أحد المقومات الرئيسية للعلاقة بين اللفظ والمعنى في النظام المعرفي البياني.

## كيف حقق الجرجاني هذه النقلة الايبيستيمولوجية؟

ينطلق عبدالقاهر الجرجاني في عرضه لنظرية النظم من الارتباط ارتباطاً مباشراً بمضمون النص الذي نقلناه قبل عن أبي سعيد السيرافي. يقبول الجرجاني في مدخل كتابه ودلائل الإعجازي: وهذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جلة وكل ما به يكون النظم دفعة، وينظر في مرأة تربه الأشباء المتباعدة الاكتة التي النقت له حتى رآها في مكان واحده.

يربط الجرجاني إذن منذ البداية بين وأصول النحوى، وما به يكون والنظم، محدداً بذلك إطاره المرجعي (= النحو) الذي سيتحرك بالاستناد عليه وبتموجيه منه، ثم يدخل مباشرة في الموضوع فيشرح ما يعنيه بـ والنظم، في هذا الإطار، إطاره المرجعي، فيقول:

<sup>=</sup> لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٩ ـ ١٩٤٤)، ج ١، ص ١٢١ ـ ١٢٥.

ومعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض. والكلم ثلاث: اسم ونعل وحرف، وللتعليق فيها بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعليق اسم باسم وتعليق اسم بفعل وتعلق حرف بهما. فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أو حـالاً منه أو تـابعاً لـه، صفة أو تـوكيداً أو عـطف بيان، أو بدلاً أو عطفاً بحرف أو بأن يكون الأول مضافاً إلى الثاني أو بأن يكون الأول يعمل في الشاني عمل الفعل ويكون الشاني في حكم الفاعل له أو المفصول، وذلك في اسم الفاعل. . . واسم المفعول . . . والصفة المسهة ... أو بأن يكون تمييزاً قد جلاه منتصباً عن تمام الاسم، ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع من الإضافة. . . وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلًا له أو مفعولًا فيكون مصدراً قد انتصب بـه ويقال لــه المفعول المطلق، أو مفعولًا به، أو ظرفاً مفعولًا فيه زماناً أو مكاناً.. أو مفعولًا معه.. أو مفعولًا له.. أو بـأن يكون منزلًا من الفعل منزلة المفعول وذلك في خبركان واخواتهـا والحال والتمييـز المنتصب عن تمام الكــلام . . . ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء. . وأما تعلق الحرف بهما فهو ثلاثة أضرب، أحدها أن يتـوسط بين الفعـل والاسم فيكُون ذلكُ في حروف الجر التي من شانها أن تُعدِّي الأفعال إلى ما تتعدَّى إليه بأنفسها من الأسهاء... وكـذلك سبيـل الواو الكـائنة بمعنى ومـع، . . . وكذلـك حكم وإلاً، في الاستثناء . . . والضرب الشـان من تعلق الحرف بما يتعلق به: العطف وهو أن يدخل الثاني (= المعطوف) في عمل العامل في الأول (= المعطوف عليه). والضرب الثالث تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما يسدخل عليه. وذلك أن من شأن هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله بالتقييد وبعد أن يسند إلى شيء. . ومختصر كل الأمـر أنه لا يكـون كلام من جزء واحد وانه لا بد من مُسند ومسند إليه . . وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلًا ولا من حرف واسم إلا في النداء. . وذلك أيضاً إذا حقق الأمر كان كلاماً بتقدير الفعل المضمر (= انسادي، ادعو ). . . فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض، وهي كها ترى معاني النحو وأحكامه، ١٩٠٠.

لعلل أول ما ينبغي أن يلفت نظرنا في هذا النصّ هو ما يكشف عنه من رؤية شمولية لمرضوعات النحو العربي، رؤية نضع أمامنا، واضحة جليّة، بنية هذا النحو لا بـوصفه أبـواباً وفصولاً ، بل بوصفه نظاماً من العلاقات هو ذاته نظام العربية كلغة، كنص، كخطاب. ومن هنا المطابقة التي يقيمها الجرجاني بين ثلاثة مفاهيم تتردد كثيراً في تحليلاته وتشكل والمفهوم ــ المفتاح، في نظريته، هذه الضاهيم هي: النظم، تعليق الكلم بعضها ببعض، معاني النحو وأحكامه.

فهاذا يعني الجرجاني بهذه المفاهيم عندما يربط «سرٌّ» الإعجاز البياني بها؟

يلاحظ الجرجاني أن النظم، بمعنى تعليق الاسم بالاسم والاسم بالفعل والحرف بها على النحو المذي يبنه في النص السابق، موجود في متور كملام العرب ومنظومه، وبالتالي فالمزية التي بها يتفاوت الكلام بلاغة ووإعجازاً، ليست في النظم مطلقاً، بل في النظم على وجه المخصوص. ولكي يفرق الجرجاني بين نظم ونظم يفرب شكرًا بنظم الحروف في كلمة واحدة ونظم الكلمات في جملة بلاغية: وإن نظم الحروف هو تواليها في النطف نفط وليس نظمها بمتضى عن صفى، ولا الناظم با بمتف في ذلك رسا من العقل اتضى أن يتحري في نظمه لها ما تحراه، فل أن أو أن واضح للذك تاف ويشم بكان ونشل بها يتوي إلى فساد. وأنا نظم الكلم فليس فيه الاس فيه الاسترقب الماني في الأس مفه وإذن نظم بعتبر فيه

 <sup>(</sup>١٩) عبدالقاهر الجرجاني، دلالل الإعجاز، المدخل، تحقيق محمد بن تاويت (نظوان، المغرب: المطبعة المهدية، [د.ت.]) هذا وقد استغنينا عن الأمثلة في النص ووضعنا مكامها نقطآ من ألجل الانتصار.

حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس همو النظم المدّي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جماء واتفنى؟ ". ثم يضيف قائلًا: ( والفائدة في معرفة مذا الفرق أنك إذا عرف عرفت أن ليس المفرض بنظم الكلم ان تـوالت الفاظها فى النطق، بل ان تناسبت دلالتها وتلاقت معانبها على الوجه الذى اقتضاء العقل؟ "".

ولكن إذا كان المقصود بالنظم، البياني المعجز، هـو تناسب دلالة الكليات وتـلاقي معانيها ووعلى الوجه الذي اقتضاه العقل»، أفلا يعني ذلك أن الإعجاز البياني مـرده إلى نظام العقل به وي المعانية المعلق المالية وإذا كان الأمـر كذلك في الجمواب على من يعترض بأن والنظم موجود في الألفاظ على كل حال، ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص»؟

يجيب الجرجاني قائلاً: واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتيب الالفاظ وتواليها على النظم الحاص ليس هو الذي طلبته بالفكرة , ولكته يقع بسبب الاول ضرورة من حيث أن الألفاظ إذا كانت أوجة المعاني فإنها لا حالة تميع المماني في مواقعها ، فإذا وجب لحنى أن يكون أولاً في النظم وجب النقط الدائل عليه أن يكون مثلاً أولاً في النظم. قاماً أن تصور في الالفاظ أن تكون ألم أن أعتاج بعد ترتيب الماني إلى فكر تستأنف لان تكي بوا النظم الذي يتواصفه البغاف تكون أن نظم الأنطاق أو أن تحاج بعد ترتيب الماني إلى فكر تستأنف لان تمير بال بالالفاظ على تسقية، فباطل من المغل ويعمل الى من لا يول النظر معهم"، ذلك لأنه م لا يتصور أن ترقي القبط ومضم من غير أن تموق معناه ولا أن تتوخي في الألفاظ من حيث هي الفاظ ترتيب إنظاما وإنك إذا ترقيف من ترتيب في الماني وتعمل الفكر متاك. فإذا تم لك ذلك أتبحها بالألفاظ وتفروب بها أشارها وإنك إذا أم غنت من ترتيب الماني في نشك لم تحجج أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ، بل تجدها ترتيب لك يحكم أنها خيمًا للمناس وتعمل الفكر متاك. المناش فكراً في ترتيب الألفاظ، بل تجدها ترتيب لك يحكم

هل يعني هذا ان البلاغة تحولت إلى منطق؟ هل الإعجاز البياني إعجاز عقلي محض؟

لا شك أننا سنبتعد تماماً عن مجال التفكير الجرجاني إذا نحن أنسقنا مع مثل هذه الاستنتاجات السريعة. إن الجرجاني الذي حرص على التأكيد في الصفحات الأولى من كتابه على واتك لا ترى علما هو أرسخ أصلاً، وأبس فرصاً، وأحل جوزً، وأعدن ورداً، وأكوم إنتاجاً، وأنور سرجاً، من علم الميانا، المدني لولاء أحر لسائناً عرف السوئي ويصوخ الحلي ويلفظ الدويفث السرج...، ""، لا يمكن أن يضحي بنظام الحظاب لحساب نظام العقل لأن في هذه التضحية تضحية بالبيان نفسه. هذا فضلاً عن كونه قد حرص في مدخل كتابه على الربط منذ البداية بين أصول النحو وكل ما به يكون النظم دفعة على رأينا ذلك قبل. لا بد إذن من المترب، لا بد من فهم صحيح ومطافئ لما يقصله بد والمعني و ود ومواقع المعاني في النفس، " بعبارة أخرى لا بدً من فهم صحيح ومطافئ لم يقصله بد ونظم المغني».

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۲۷.

<sup>(</sup>٢١) المصدر نفسة، ج ١، ص ٢٨.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۲۹.

<sup>(</sup>۲۳) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۳۰.

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢ ـ ٣.

والجرجاني في كل ذلك واضح كل الوضوح، فهو يؤكد صراحة، وبإلحاح، أن ما يقصده بد والمغيء ليس معني الكلمة المفردة الا ينطوي معناهما الخاص عمل أية من مناهما الخاص عمل أية مزية بيانية، وإنما المزية والفضيلة في نظره للمعني الواحد المفهوم من مجموع الكلمات التي يتظمها الكلام، ذلك وأن مثل واضع الكلام مثل من ياخذ قبطماً من المفعب أو الفضة فيذب بعضها في بعض حتى تصبر قلمة واحدة، وذلك الثان إلثان إذا ثلث: غرب ويد عمراً يوم الجمعة ضريا شديداً تأثيباً له فيانك غصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم مو معني واحد، لا عمة معاتي كما يوهمه الناس. وذلك لأنك لم تأت بهذه التمل معانيا، وأنا جت بها لضاعه وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل به والاحكام التي هو ضرب وبين ما عمل المناس مع عصول التعلق است.

وهذا المنى الواحد - أو نظام المعنى - الذي تفيده الكلمات المتنظمة في جملة مفيدة والذي يقع فيه التفاضل في البيان والبلاغة والإقناع لا يحصل برصف الكلمات بعضها إلى بعض كيفها أتفى، بل إنه إنما يحصل بمراعاة أحكام النحو، فالنظم في حقيقته وجوهره هو وتوجي معاني النحو وإحكامه وفروقه ووجوهه والعمل بقوانيه وأصدلهه "اى أية ذلك أنك واست بواجد شيئا برجم صوابه ان كان صواباً وخطؤه إن نان خطأ الى النظم ويمنظ تحت ملما الاحم إلا وهو صنى من عماني النحو: قد أصيب به موضمه ووضع في حقه أو عومل بخلاف علمه المعاملة فازيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له. فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وقصل فيه إلا وأنت نجم من أصوله ويتممل بنام بن أبوابه "ال.

وإذن فالمقصد به دنظم المعاني ليس نظام العقل بل واحكام النحوه وبالتالي في والعقل، الذي جعله الجرجاني حاكماً وحكمًا في العبارة السابقة التي قبال فيها ولس الغرض بنظم الكلم ان نوات الفناظه على النظر به ان تاسقت دلاتها ونلات معانها على الرجم الذي ينتضبه العقل العقل على العقل الفلاحية أصحاب المنعق بل إنه والعقل كما يفهمه المبالينون أصحاب النحو . العقل عنده مو ومعلق النحوه التي يقضيه الميس مجرد رفع الفناعل ونصب المعول به بل ما يوجب الفاعلية أو المعولية على وجه محصوص. يقول مموضحاً هذه المسألة: وإن المزية المطلوبة في هذا البابه - باب توضي معاني النحو و ليست الإرعاب، وذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم وليس هو مما يستبط بالفنكر ويستمان عليه بالرونة فيس أحدمه بإن اعراب الفاعل الربغ أو المنسول التسب والمضاف إليه الجر بأعلم من غيره، ولا فلك عاجود في إلى حدة ذمن وقوة خاطر. أنا الذي تقع الحاجة فيه إلى العلم بما يوبب الناملية للشيء فين المواب المنافل الربعة أو المنسول المنافلة الميام يون المواب الفاعل الربعة أو المنسول المنافلة المنام يوب إلى المنافلة المنافل

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢٧) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٤٧.

 <sup>(</sup>٢٨) نص الآية: ﴿ وَلَئْكَ اللَّمِنَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةُ بِالْهَدَى فَهَا رَبِحَت تَجَارَتُهم ﴾ ، انتظر: القرآن، سورة البقرة، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢٩) نص البيت:

سقاها خروق في المسامع لم تكن عــــلاطـــأ ولا غبــوطــة في المـــلاغم

بالإعراب ولكن بالوصف الموجب للإعراب، ". ذلك أن قوله تعالى: ﴿ فَهَا وَبِعت تَجَارَتُهُ لا تَرْجَع المَّزِيَّةُ فَهِ إِلَى كُونَ كُلْمَة وَتَجَارَة جاءت فاعلاً للفعل وربع، على مستوى الإعراب بـل المزية والفضيلة والبيان والإعجاز كل ذلك كامل فيها أوجب الفاعلية، أي في إسناد الربح للتجارة، في حين أن التعبير عن ذات الفكرة بالكلام المادي يكون هكذا: وها وربحوا في تُجَارِتُهم، إذ الملدي يدوح هو الإنسان وليس التجارة، ولكن لما كان هذا القول ـ الصادي ـ يكن أن يكون موضوع شك أو جدال إذ يمكن أن يقول قائل إن المشركين الذين اشتروا الضلالة بالمذى قىد ربحوا فعلاً، جاء القرآن بنظم جديد للعمني، وعلى وجه مخصوص، فيه إقناع وحجة، فقال: ﴿ فَهَا ربعت عُمَارِهِم ﴾ وهي عبارة بليغة ودامقة تفرض على السامع الانصراف من فيها الشول؛ وما الشلك في المشركين الذين أن يفهم القول؛ وما الشك في المشرة في انتاجه، وذلك بالتساؤل عن كيف يمكن أن يفهم القول؛ وما

ويشرح الجرجاني هذه العملية البيانية البلاغية التي تجعل السامع يساهم في انتاج المعنى المقصود، بدل اعطائه إياه مرة واحدة وترك الحرية له للتشكك والجدال، فيقول: والكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بــدلالة اللفظ وحــده، وذلك إذا قصــدت أن تخــبر عن زيــد مثــلًا بالخروج، على الحقيقة، فقلت: خرج زيد، وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق، وعلى هــذا القياس. وضرب آخر انت لا تصل منه إلى الغرض بـدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلـك اللفظ على معنـاه الذي يقتضيـه موضوعه في اللغة، ثم تجـد لذلـك المعنى دلالة ثـانية تصـل بها إلى الغـرض. ومدار هـذا الأمر عـلى الكنايـة والاستعارة والتمثيل. . . أو لا ترى انك إذا قلت: هـو كثير رصاد القدر، أو قلت: طـويل النجـاد، أو قلت في المرأة: نؤوم الضحي، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الـذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يــدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقبل السامع من ذلك المعنى عبلى سبيل الاستدلال معنى ثانياً هو غرضك، كمعرفتك من وكثير رماد القدري: أنه مضياف، ومن وطويل النجادي: أنه طويل القامة، ومن ونؤوم الضحى،: أنها مترفة غمدومة لها من يكفيها أمرها (= كنساية). وكمذا إذا قال: ورأيت أسمداً، وذلك الحمال على أنه لم يُرد السبع، علمت أنه أراد التشبيه، إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الاسد في شجاعته (= الاستعارة). وكذلك تعلم من قولــه (قول يــزيد بن الــوليد لمــروان بن محمد حــين بلغه انــه يتردد في بيعته): وبلغني أنك تقدم رجلًا وتؤخير أخرى، أنه أراد التردد في البيعة واختلاف العـزم في الفعل وتـركه (= التمثيل). وإذ قد عرفت هذه الجملة ، فهـا هنا عبـارة مختصرة وهي أن تقول: المعنى ومعنى المعنى. تعني بـالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقـل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلـك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسم ت لك (٢١).

التشبيه والمجاز والاستمارة والكناية والتمثيل مصطلحات بلاغية معروفة. وتحليل مضامينها وبيان وجوه البلاغة فيها موضوع تناوله البلاغيون قبل الجرجاني. نعم إن تحليلات الجرجاني لهذه المضامين والوجوه أكثر بياناً وأشد حيوية، وقد فعل ذلك بجهارة وذوق أدي فناقين، مسواء في كتابه أسرار البلاغة أو في كتابه دلائل الإعجاز»... ومع ذلك فإن الجديد المذى للمسه بوضوح عند عبد القاهر، وهذا ما يهم الباحث الابيستيمولوجي

<sup>=</sup> ذكره الجرجاني، في: المصدر نفسه، ج٢، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٠٥ ـ ١٠٦. (٣١) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٢٩ ـ ٣٠.

بالدرجة الأولى، هو أنه أبرز من خملال تحليله لمعنى «النظم» الطابع الاستدلالي للأمساليب الميانية الموبية من نشبيه وبجاز واستعارة وكناية وتمثيل. وهذا الطابع الاستدلالي الذي يجعل المذمن ينتقل، من خملال الأساليب البلاغية تلك، من المعنى إلى معنى المعنى همو ما عناه مؤلفنا حينا فيرًّ النظم على انه تناسق دلالات الألفاظ وتلاقي معانيها وعمل الوجه الذي يقتضيه العقل».

ويشرح الجرجاني ما يقصده من قوله هذا (دعلى السوجه المذي يقتضيه العقمل)) شرحاً واضحاً جلياً يتحليل أمثلة عديدة متنوعة من الاستعارة والكناية والتعثيل:

يقول بصدد الكناية مثلاً: ووإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها ومحصول أسرها أنها إشهات لمعني، أنت ترق كلك المنظرة مثلاً: وهو كثير رماد أنت تدون خلك بالمنظرة والمواقعة وهو كثير رماد القدوء ومن المنظف ولكن عرفه بالرادو أنه كثير أنفر والضيافة، لم تعرف ذلك من اللفظة ولكن عرفه بالل وجعت إلى نفسك فقلت: إنه كلام قد جاء عنهم في المدح، ولا معني للمدح بكثرة الرماد، فليس إلا أنهم أرادوا أن المناوكرة الرماد في الله تتصب له القدور الكبرة ويطبغ فيها للقري وللضيافة، وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في المدور كثر أرحواق الحطب كمثل الرماد كانه".

ويقول بصدد الاستعارة: وإنّا نعلم اتك لا تقول: ورايت أسداء، إلا وغرضك أن تثبت للرجل أنه سباد للاحد في شجات ويرتاه ولفذه بلغت وإقدامه وفي أنّ اللاعر لا يخاسره والخوف لا يسرفس له. ثم نعلم أنّ السام يا أعظ منا المنظ وأسده، ولكنه يعقله من معنا: وهو أنه يعلم أنه لا معنى بخطه أسداء من العلم بأنه رجل، إلا أنك أردت أنه يلم من شناة صلياته للاحد ووساواته إليه مبلماً يتوجه معه أنه أمد بالمغتلف المنا المنا والمنا المنا الم

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٢٩.

ويلخص الجرجاني الطابع الاستدلالي في الأساليب البيانية العربية الذي شرحه من 
خلال الأطناة السابقة فقول: ونقد زا التك وارغني في ان طريق العلم عا براد إثبات والحربه في حامه 
الاجماني التلاقة، التي هي الكناية والاستارة والنشل المقول بون الله عابراد إثبات والحربه في حامه 
الإجماني اللاحقة به ودلائل الإعجازي في الكلام العربي المبين كامنة في كون الاصاليب البلاغية 
وأسرار البلاخة به ودلائل الإعجازي في الكلام العربي المبين كامنة في كون الاصاليب البلاغية 
مناسبة على المخاطب، أو التلقي، يساهم في إنتاج المني القصود بواصطف عملية استدلالية 
منا لا يعطي المعنى بل هو دليل إليه. وهذا لا يقلل من شأنه كيا قد يتوهم بل بالعكس فالألفاظ 
منا لا يعطي المعنى بل هو دليل إليه. وهذا لا يقلل من شأنه كيا قد يتوهم بل بالعكس فالألفاظ 
المست أداة اتصال فحسب، ليس معلية أو وعاء للأفكار وحسب، بل إنها امارة عليها ودليل 
المسيعا. إنها بم شباب قواصد الأوصطه الساني بدونه لا يحكن من الانتشقة ال من 
المتنفدات إلى التناتج، فهي إذن عنصر أسامي وضروري في العملية البيانية، فالبيان لا يكون 
بدوسط المفظ، بطابقه 
كحروف منظمة ولا كمعان لفرية بل كنظام خطاب، إذ يدل على نظام المقل، يطابقه 
كحروف منظمة ولا كمعان لفرية بل كنظام خطاب، إذ يدل على نظام المقل، يطابقه

ذلك هو مضمون نظرية والنظم، الجرجانية، مضمونها الكمامن فيها كمشروع يتجاوز إشكالية اللفظ والمعنى في مستواها العصودي إلى مستوى أرقى من ذات الإشكالية، مستوى العلاقة بين نظام الخطاب ونظام العقل.

- £ -

إذا كانت مساهمة الجرجاني في تحليل الظاهرة البيانية تتمثل بصورة خاصة، كما رأينا، في عاولته تجاوزة تجاوزة بشخصة باللغة إطاراً في عاولته تجاوزة بحاوزة بمنان اللغة إطاراً مرجعياً له، ويجمل مع البلاغة واجاداً إلى وتوخي معاني النحوء أبي إلى نظام الحطاب، مبنى ومعنى، وإذا كان الجديد الذي يجده عنده البياحث الابيستجولوجي يكمن أساساً في ابراؤه الطابع الاستدلالي للاساليب البيانية العربية، كما يشا، فإن مثروع السكاكي (توفي سنة 17 هـ) كان أوسع وأعمق. لقد كان، محمني صا من المعاني، تجاوزاً ليس فقط لإشكالية الطابق والمغنى، بل أيضاً لنظرية والنظم، الجرجانية ذاتها.

إننا نعلم أن مثل هذا الحكم سيستفر كثيراً من المختصين في تاريخ البلاغة العربية من المباحثين المعاصرين اللذين يكداون مجمعون على أن السكاكي قتل، بتقعيداتـه، الحياة في البلاغة العربية . ودون الدخول في نقاش ليس من مهمتنا ولا من اهتماسنا الحوض في، نكتفي بالقول هنا أن نظرة المؤرخ للفكر العربي ككل لا بعد أن تختلف عن نظرة المؤرخ للفكر العربي ككل لا بعد أن تختلف عن نظرة المؤرخ لجانب من جوانه. نحن ننظر إلى العلوم البيانية ككل في ترابطها وتداخلها وتأثير بعضها في بعض وبالتالي فإن ما يهمنا ليس ونبضة، الحياة كواقعة منفردة، في هذا العلم أو ذاك، بل ما

<sup>(</sup>٣٥) المصدر تفسه، ج ٢، ص ١٣٣.

يهمنا بالدرجة الاولى هو دشرايين، الحياة كمنظومة تقوم على الترابط والتكامل بين أجزائها والطافها، وتؤدي وظيفة عامة واحدة، منها تستقي الأجزاء معناها ووظيفتها. ونحن نعتقد أن هده النظرة الكلية لما ما يبررها سواء تعلق الأمر بعلم البلاغة أو بعلم النحو أو بعلم الفقه وأصوله أو بعلم الكلم، فهله العلوم مترابطة متساخلة بصورة تجعل منها مظاهر أو فروعا لعلم واحد، هو «البيان»، أو على الأقل هي ذات موضوع واحد هو «البيان» وبالتالي فتساريخها تاريخ مشركة. وهذا ما ادركه السكاكي بـوعي وعمق تاريخ فصول التعير عنه بكتابه: مفتاح العلوم الذي هو بالنسبة للدراسات البيانية بمثابة فحاول التعير عنه بكتابه:

والحق أن هنـاك مـا يـبرر هـذه المـهاثلة بـين مفتـاح السكــاكـي و أورجــانــون أرسـطو، ليس لأن السكاكي كان ومتأثراً» بالمنطق الأرسطي كما يدّعي البعض ولا لأنه ربط و «خلط» بين مباحث البلاغة ومباحث المنطق حينها تؤج دراسته للبيان بـ تكملة في الحـد والاستدلال. . كلا. إن السكاكي لم يصدر عن مسطور أرسطي أبدأ ولا كان يفكر بتوجيسه من المنطق الذي ضبطه أرسطو، منطق «البرهان»، أعنى الذي يؤسس النظام المعرفي البرهاني. لا، إن علاقة السكاكي بأرسطو لم تكن علاقة متأثر بمؤثر بـل كانت عـلاقة مماثلة، بمعنى أن كل ما كان «يربط» السكاكي بأرسطو هو أنه عمل على ضبط وتقنين العلوم البيانية العربية مثلما عمل أرسطو من قبله على ضبط وتقنين العلوم الفلسفية اليونانية وبعبارة أخرى، انه إذا كانت العلوم الفلسفية اليونــانية قــد بلغت منتهاهـــا حينها دفــع بها تــطورهــا الـــــذاتي إلى الكشف عن منطقها الداخلي مع أرسطو وعلى لسانه، فإن العلوم البيانية العربية قـد كشفت هي الأخرى عن منطقها الداخلي مع السكاكي وعلى لسانه حينها دفع بهــا تطورهــا الذاتي إلى ذلك دفعاً، لكونها بلغت منتهي ما يمكن أن تبلغه على نفس الأسس التي قيامت عليها أول الأمر. وإذن فليس السكاكي هو الذي وخنق، الحياة في البلاغة العربية بتقعيداتـــه وتقنيناتـــه، مجود فرع منها، هي التي كان مخزونها قد نفد تماماً فلم يعد في إمكانها أن تمد البــاحث بشيء آخر غير نفسها، أعنى غير منطقها الداخلي. . إن هذا يعني أن التجديد في البلاغــة العربيــة، كما في الفروع الأخرى من العلوم البيانية، كان يتـطلب إعادة تـأسيس البيان ككـل. وتلك عملية كانت قد بدأت في الأندلس قبل السكاكي، كها شرحنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب، وسنرى في فصل لاحق أهم الجوانب الايبيستيمولوجية لعملية إعادة التأسيس تلك.

بعد هذا التوضيح . الذي ربما كان ضروريا لوضع الأمور في نصابها وأيضاً لإبراز منزلة كتاب ومفتاح العلوم، للسكاكي بالنسبة لتاريخ العلوم البيانية العربية، نعود الآن إلى فحص هذا والفتاح، ولنبدأ بوصف بنيته ككتاب عسى أن نخلص منها مباشرة إلى وصف بنية العلوم البيانية وتحليل منطقها الداخل.

لنـــلاحظ أولًا أن الأمر يتعلق بــ «مفتــاح» وليس بــ «مفــاتيـــــ». لقــد ألف الحنــوارزمي

الكاتب، كما هو معروف، كتاباً بعنوان ومفاتيح العلوم، جعله كما يقول: ومنصدنا ما بين كل طبقة من المعلم من المراحد الاصلاحات، وقصمه إلى مقالتين: وإحداهما لعلوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم العربية، والشائية لعلوم المجمع من اليونائيين وغيرهم من الأهم، ٣٥ فكتاب الحزوازمي يتضمن ومضاتيح، كمل علم، أي مصطلحاته الحاصة. أمادهنتاج، لملاحكاتي فموضوعه شيء آخر: فهو من جهة لا يتناول العلوم كلها، الدينية والمغربية والمنافرية من والفلسفية ولا حتى العلوم البيائية باجعمها، بل هو يقتصر على نوع واحد من هذه الاخبرة هو ما سحيه بدونوع الأدب، وهو من جهة أخرى لا يقف عند وبعض الأوضاع وشيء من ما يسحيه بدونوع الأدب، وهو من جهة أخرى لا يقف عند وبعض الأوضاع وشيء من الاصطلاحات، بل يريد أن يكشف عا يجعل من وعلوم الأدب، علوما مترابطة متداخلة و وانواعاً متأخذة، ٣٠٠، متوخياً من ذلك أن يضمن لن قرأ كتابه قراءة اتقان دان ينفتح عليه جميم المطالب العلمية، ولذلك ساه: ومفتاح العلوم.

أما وأنواع الأدب، أو العلوم، التي يدرسها السكاكي فهي، حسب تعبيره: علم الصرف وتمامه، وعلم النحو وتمامه، وتمام تمامه. أما تمام علم الصرف فهو علم الاشتقاق، وأما تمام علم النحو فهو علم المحاني والبيان، وأما تمام علم المعاني والبيان فهو علم الحد والاستدلال. ومن هنا انقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: الأول في علم الصرف والاشتقاق والناب في علم النحو والثالث في علمي المعاني والبيان وضمنه تكملة في الحجد والثالث في علمي المعاني والبيان وضمنه تكملة في الحجد والاستدلال.

ويشرح السكاكي المبدأ الذي اعتمده في هذا التقسيم فيقول: ووالذي اقتضى عندي مذا (- القسيم) هو إن الغرض الأقدم من علم الأوب لما كان هو الاحتراز عن الحظا في كلام العرب، ولما كانت هذه ومثارات الحفاء إذا تصفحنها، ثلاثة: الغرد والتاليف وكون المركب مطابقاً لما يجانت هذه المحافزة عن المرجوع إليها في كضاية ذلك، في لعرف الحظا واجتنابه: وضعا السرف والنحو برجع إليها في المفرد والتحويري، ويجع إليها في المفرد أخرى: المحرفة بعلم المعرف تجنب من الحظا في بنية الكامة الواحدة، والمعرفة بعلم النحو تجنب من المحرفة بعلمي المعاني والبيان وما يكملها من المعرفة بعلمي المعاني والبيان وما يكملها من المعرفة بعلمي المعاني والمعرفة بعلمي المعاني والمواحث.

وإذن فالعلوم التي يتناولها ومفتاح، السكاكي هي علوم الخطاب، أما ما يتوخاه منه فهو ضبط قـوانين هـذا الخطاب. ولمـا كان هـذا الاخير مبنى ومعنى فـإن علومه ستنقـــم إلى علوم المبنى وعلوم المعنى. الأولى تتوخى ضبط نظام الخـطاب والثانيـة تروم ضبط معنـاه. ولما كـان نظام معنى الخطاب هو ذاته نظام العقل، أو على الأقل يؤسسه نظام العقـل، أمكن القـول ان الإشكالية البيانية التي كانت من قبل تـطرح من خلال الـزوج اللفظ / المعنى قد تحـولت مع

<sup>(</sup>٣٦) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي، مفاتيح العلوم، مقدمة الكتاب: ص و. ومعلوم أن الحوارزمي هذا غير الحوارزمي صاحب الجبر والمقابلة.

 <sup>(</sup>٣٧) أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم (بيروت: دار الكتب العلمية، [د. ت.]). ص ٢. (نسخة مصورة)، وبهامشه السيوطي، الحام الدراية.

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه، ص ٣.

السكاكي إلى إشكالية تطرح من خملال الزوج نـظام الخـطاب / نـظام العقـل، وبـالتـالي فالبلاغة التي كانت تقوم من قبل على نشـدان النوافق بين اللفظ والمعنى ستصبح مع السكاكي كامة في تحقيق التوافق بين نظام الخطاب ونظام العقل.

كيف خطا السكاكي بالإشكالية البيانية هذه الخطوة، وما هي النتـائج التي تــرتبت عن ذلك؟

ينطلق السكاكي في دراسته لنظام الخطاب من علم الصرف باعتباره يتناول «المفرد» من الكلام، أي وحدات الخطاب الأولية. فالكلمة حسب تعبيره دهي اللفظة الموضوعة للمعني مفردة، والمراد بالإفراد، أنها بمجموعها وضعت لذلك المعنى دفعة واحدة، وموضوع علم الصرف هو: وتتبع اعتبارات الواضع في وضعه للغـة. والمقصود بـ (وضع) اللغـة عنـد السكـاكي ليس خلقهـا أو اختراعها أو المواضعة عليها بل المقصود جمعها وضبيطها. يقبول: ولا يخفي عليك أن وضع اللغة ليس إلا تحصيل أشباء منتشرة تحت الضبط، وعملية الوضع أو التحصيل هـذه هي من عمل اللغويين أمثال الخليل. والاعتبارات التي اتبعها واضع اللغة، بهـذا المعنى، هي: «أنه جُسُر المعاني ثم قصد لجنس جنس منها معيناً بإزاء كل من ذلك طائفة طائفة من الحروف، ثم قصــد لتنويــع الأجناس شيئًا فشيئًا متصرفًا في تلك الطوائف بالتقديم والتأخير والزيادة فيها أو النقصان منهـا، مما هــو كالـــلازم للتنويــع وتكثير الامثلة ومن التبديل لبعض تلك الحروف لغيره لعارض، وهكذا عند تركيب تلك الحروف من قصد هيئةً ابتداء ثم من تغيرها شيئًا فشيئًا ٣٠٠. وبعبارة أخرى، ان واضع اللغة قد لجأ في ضبطها إلى تصنيف المعاني إلى أصناف كبرى (أجناس) مثل المعنى الذي يفيد «الصبر» والمعنى الذي يفيد والجوع»... إلخ، ثم عين لكل صنف من هذه الأصناف مجموعة من الحروف (ص.ب.ر) (ج. و.ع)... ثم أخذ في تكثير المعاني وتنويعها بتغيير مواقع حروف كل مجموعة، ثم بَالزيادة في عددها أو النقصان منها، مشكَّلًا هيشات (صيغاً وأوزانـاً) متنوعـة يتنوع المعنى بتنوعها. ومن هنا كانت الاعتبارات التي يجب أن تراعى في علم الصرف قسمين: اعتبارات راجعة إلى الحروف، واعتبارات راجعة إلى الهيئات أو الصيغ. والمبدأ الذي يجب السمير عليه في كل ذلك هو «انتزاع الكل عن جزئيات» وذلك بالرجوع القهقري من الصيغ المستخرجة بالتنويع المذكور إلى أصلها قبل التنويع وهذا هـو الاشتقاق، ويُسمَّى «الاشتقـاق الصغى» إذا حافظت على ترتيب الحروف الأصلية كما في وتباين، من وبين،، ويسمى الاشتقاق الكبير إذا أخذت في تغيير ترتيب تلك الحروف (ن.ي.ب.)، (ب.ن.ي.) إلخ، مماسيعطيسك ست صيغ إذا كان الأصل ثلاثة أحرف وأربعاً وعشرين صيغة إذا الأصل اربعة أحرف، ومائة وخمسة وعشرين إذا كان الأصل خمسة". هـذا من جهة، ومن جهـة أخرى فكـما يتم تكثير المعاني وتنويعها بالاشتقاق يتم كذلك بالزيادة والإبدال. . . ومن هنا كانت الموضوعات

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، ص ٦. يتعلق الأمر أساساً بطريقة الخاليل التي سبق أن شرحناها في: عمم عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ملسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٤)، ج ١، الفصل

الرئيسية التي يدرسها علم الصرف في إطار «الاعتبارات الراجعة إلى الحـروف» هي الاشتقاق والمزيد والمجرد والإبدال والإعلال.

أما الموضوعات التي يدرسها نفس العلم في إطار والاعتبارات الراجعة إلى الهيئات، وهيئات المجرد أو صيغه وأوزانه، أي الكليات التي حروفها الاصلية، وهيئات المزيد أي الكليات التي زيد فيها حرف أو حرفان أو ثلاثة على حروفها الاصلية، وذلك في الأسهاء والافعال و دالاسهاء المتصلة والمعنفيات من الفعل: المصدر واسم الفاعل واسم المفاعل واسم المائن واسم الكان واسم الآلة.. وبالإضافة أخرى تتعلق بد والاحتراز من الخطأ في التعرفات التي يتعلق بتعلق بهذين الصغفين من الاعتبارات يدرس علم الصرف موصوعات التي تتعلق بد والاحتراز من الخطأ في التصرفات التي ها مدخل في القياس، وتجري على الكيات المفردة مثل الإسالة والتفخيم وتخفيف الهمزة والترخيم والتكسير والتحقير والتنتبة والمختلف المائلة بي في حكم المواشوة الكليات التي هي في حكم المواشرة والمنافق المنافس وأضافة الشيء إلى النفس واشتفاق ما يشتق من الأفعال وتصريف الأفعال مع الفسائر ونون التوكيد وإجراء الوقفاتات

تلك هي الموضوعات التي تكون مشارات الخطأ في اللفظ المفرد الموضوع لمعني مفرد والتي يدرسها علم الصرف. أما علم النحو الذي دهو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيها بـين الكلم لتأديةً أصل المعنى مطلقاً، بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليهاليحترز بهاعن الخطأ في الـتركيب، (١٠)، فهو يـدرس لا اللفظ المفرد بـل التأليف، وبعبـارة أدق كيفية التأليف. ويقصـد السكاكي بالتأليف: «تقديم بعض الكلم على بعض ورعايـة ما يكـون من الهيئات إذ ذاك. ويقصد بـ «الكلم»، الكلمات المفردة أو التي في حكم المفردة كما سبق التنبيـه إلى ذلك. ولما كانت «تلك الهيئات التي يلزم رعايتها، على تفاوتها بحسب المواضع وجهة التقديم والتأخير منحصرة بشهادة الاستقراء في أنها في اختلاف كلم دون كلم اختلافاً لا على نهج واحد،، فإن ضبطها إنما يحصل بضبط ثـ لاثة جـوانب: القابـلوهو المسمى معـرباً (وهــو يستدعى المبني) والضاعل وهـو المسمى عامـلًا، ويكـون لفـظاً أو معنى واللفظ إمّا اسم أو فعـل أو حـرف، وبالتالي فالعوامل أربعة أنواع، والأثر وهو المسمى إعراباً، وهو يتفاوت بتفاوت القابل فيكون بالرفع أو النصب أو الجر، ظاهراً أو مقدّراً، ويكون بـالواو والألف والياء، هذا ان كـان في الأسباء، أما أن كان القابل فعلاً مضارعاً فله أحوال معروفة كذلك، في الرفع والنصب والجزم"، وبعد هذا المستوى، مستوى الضبط يأتي مستوى التعليل اكتحو التعرض لعلة وقوع الإعراب في الكلم وعلة كونه في الآخر. . . وعلة كونه بالحركات أصلًا . . . وعلَّة كونه في الاسماء دون الأفعال أصلًا، وعلَّة كون الصرف في الاسهاء أصلًا وعلة كون البناء لغير الأسهاء أصلًا، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤١) السكاكي، المصدر نفسه، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢٤) الممدر نفسه، ص ٣٣. لاحظ الفرق بين تعريف ابن جيّ للنحو الـذي يقول فيه: والنحو هـ و انتحاء سمت العرب في الكلام، a وبين تعريف السكاكي في: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤٤) المصدر نفسه، ص ٤٤.

لقد قلص السكاي من موضوع النحو فقصره على دراسة كيفية تراكيب الكليات: 
تقديم بعضها على بعض وتأثير بعضها في بعض على مستوى الإعراب فقط، والحق بذلك 
خاتمة، ولو أنها طويلة، في العلل. أما ما كان يسعبه النحويون القدامي كالسيرافي والجرجاني 
ب وهمافي النحويوه، أي تعلق معاني الكليات بعضها ببعض وما يرتبط بذلك من وجوه علاقمة 
اللفظ بالمغني رهمي موضوعات كانت مندجة في النحو منذ كتاب سيبويه. . أما ومعاني النحوي 
هذه نقد فصلها السكاكي عن النحو وجعل منها علماً خاصاً سياه وعلم المعاني، وربطه 
ب وعلم البيان، وجعل منها ومن والمحسنات اللفظية والمعنوية (= علم البديم) الفروع 
الطلائة لعلم الليان، وجعل منها ومن والمحسنات اللفظية والمعنوية (= علم البديم) الفروع 
الطلائة لعلم الليالة المحلومة المحلومة المحلومة المحلومة المعانية والمحلومة المحلومة ا

واغ كان عملاً منهجيا، فهو يعتبر علم المسكاكي بين «النحوة وومعاني النحوة لم يكن نهائياً، وإغا كان عملاً منهجيا، فهو يعتبر علم المعاني وعلم البيان يشكدان «قام» علم النحو مثلما اعتبر الاشتفاق من هجهة أخرى تبقى وشبحة عضوية. والحق ان ما قصده السكاكي لم يكن المعاني والبيان عن النحو وإنحاجة عضوية. والحق ان ما قصده السكاكي لم يكن فصل علمي المعاني والبيان عن النحو وأخاج مشتات للوضوعات البيانية البلاغية في علم واحد مستقل. فقد لاحظ أن الإبحاث البيانية البلاغية موزعة بين النحو وأصول الفقه وعلم الكلام وما كان يسمى بدوالديم منذ ابن المعتز خاصة بالإضافة إلى موضوعات أخرى كانت تدخل في علم المنطق، فأواد جمها وتنظيمها وإعطاءها نوعاً من الاستقلال المذاي، ولكن والنحو والعاني والبيان والحد والاستدلال وهي العلوم التي تشكل والمفتاح، لكل المطالب والنحو والعاني والبيان والحد والاستدلال وهي العلوم التي تشكل والمفترء لكلام ... وإذن فيا أواد السكاكي فعله في الحقيقة هو فصل الأبحاث البيانية عن أصول الفقه وعلم الكلام الحلق لبحل منها هي و معاني النحو أحد وبالطقها.

هذا المشروع واضع من سباق كتاب السكاكي وبنيته الداخلية، ولكنه واضع كذلك من كلام السكاكي نفسه. فهو في سباق حديثه عن مكامن الإعجاز في القرآن، بعد انتهائده من تحليل مسائل علم الماني وعلم البان يشيد بفضل هذين العلمين وضرورتها، خداصة في وباب التفسير»، تفسير القرآن و وتأويل مشتبهات. .. ودرك نكته وأسراراه ... وكشف القناع عن وجه إعجازه، .. ثم يشكو حال علم المعاني والبيان فيقول: و... ثم مع ما لهذا المثلم من الشرف الظاهر والفضل الباهر لا تزي علم المعاني والبيان فيقول: ومن ثم مساع ما لهذا العلم من الشرف الظاهر والفضل الباهر لا تزي علم المعاني والبيان فيقول: ومن ثم سرح عليها، منه أين الذي مهد له قواعد، ورتب له شواهد، وين له حدودًا برجع إليها، ومين له وسوع له يعرج عليها، ووضع له حججا وبراهين، وشعر لفبط متواته فيله، واستهنى في استخلاصها من الابني وتبقد وتبقيل المساعدية، فإنه الابني من هو؟ بل تصفيح معظم إدواب أصول النقد من أي علم هم؟ ومن يتولاها؟ وتأمل في مودمان من بأن الإيان ما ترى من تختما مسرى من النعام بعرى ما يتابا بسوف منه المعالي وعلى المنا بدوا منه تناها، وعكن الدور ويترك به عني أن يعمل القوس باريها بسوف منه المناه المعانية بالمعالية من أي علم القوس باريها بسوف منه المناه بالم فيه، عمى أن يعمل القوس باريها بسوف منه المناه المناه وعد أن الله على حكمته إذ وفق لتحريك النقام بدى أن يعمل القوس باريها بسوف منه المناه على المناه المناه وعد أن على المناه المناه المناه وعد وعد المناه المناه وعد أن عدد المناه المناه وعد أن عدل المناه المناه وعد أن على المناه المناه المناه وعد أن على الناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه الم

عز سلطانه وقوة، فيا الحول والقوة إلا به (٤٠٠٠). نحن إذن أمام نص صريح يؤكد فيه السكاكي انه جند نفسه بوعي من أجل جمع شنات الأبحاث البيانية البلاغية من مختلف العلوم قصد تنظيمها وضبطها ووضع أصول لها وقوانين، وبالتالي تصييرها علماً مضبوطاً يتمم علمي الصرف والنحو ليكون الجميع ومفتاحاً للعلوم، البيانية، أي منطقاً لها، تماماً مثلها أن وأرجانون، أرسطو هو منطق للعلوم الفلسفية.

والآن بعد أن اتضحت لنا طبيعة مشروع السكاكي وأهدافه ننتقل إلى الخطوة الشانية في هذه الفقرة وننساءل: أين يكمن «المنطق» في مشروع السكاكي؟

إننا لا نحتاج هنا إلى تكرار القول مرة أخرى حول الطابع المنطقي للقوالب الصرفية والقواعد النحوية العربية (١٠) وإنما سننصرف مباشرة إلى علمي المعاني والبيان موكّزين عمل الجوانب المنطقية فيها كها أبرزها السكاكي نفسه.

يقول السكاكي: واعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحُترزُ بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره، ثم يضيف: وواعنى بتراكيب الكلام: التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة، وهي تراكيب البلغاء، لا الصادرة عمن سواهم . . وأعنى بخاصية التركيب ما يسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركيب جاريا مجرى اللازم له، لكونه صادراً عن البليغ لا لنفس ذلك التركيب من حيث هو هو أو لازماً له لما هو هو حيناً. وأعني بالفهم: فهم ذوي الفطرة السليمة مثل ما يسبق إلى فهمك من تركيب: «إن زيداً منطلق؛ إذا سمعته عن العارف بصياغة الكلام من أن يكون مقصوداً به رفض الشك أو رد الانكار. أو من تركيب: وزيد منطلق، من أنه يلزم مجسرد القصد إلى الاخبار، أو من نحو ومنطلق، بترك المسند إليه من أنه يلزم أن يكون المطلوب به على وجه الاختصار مع إفادة لطيفة عما يلوح بها مقامها، ١٥٠ . وإذا نحن أردنا تبسيط هذا التعريف أمكن القول إن تراكيب الكلام العربي المبين تحمـل مستويـين من المعنى: المعنى العادي «العـامي» الذي يفهم من عبارة «إنّ زيداً منطلق» نفس المعنى الذي تفيده عبارة «زيد منطلق» أي مجسرد وقوع فعمل الانـطلاق من زيد. وهنـاك المعنى «البلاغي» الـذي يفهم من نفس العبارة بمـراعاة خــاصيــة التركيب فيها، الخاصية التي تتمثل في وجود حرف التوكيد (إنَّ والذي يستعمله المتكلم عندما يكون السامع شاكاً في انطلاق زيد أو منكراً له. أما عندما يكون السامع فارغ الـذهن لا يعلم من أمر زيد شيئًا فإن تركيب العبارة السابقة على الوجه التالي «زيد منطلق، يكفي في إخبار السامع بأمر زيد.

ليس هذا وحسب، بل إن هذا التركيب الأخير ذاته بجمل خاصية معينة تتمثل في كون الكلام فيه يبدأ بـ وزيد، (جملة اسمية) على العكس من قولنا وانطلق زيد، (جملة فعلية) التي يبدأ الكلام فيه بـ وانطلق. والفرق بين خاصية التركيب الأول (جملة اسمية) هـو ان المتكلم

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نفسه، ص ١٧٨ - ١٧٩.

<sup>(</sup>٤٦) انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤٧) السكاكي، مفتاح العلوم، ص ٧٠.

عندما يبدأ بـ وزيده فكانه يريد أن يلفت الانتباه إليه خاصة فـ وزيد، هنا هو مركز الاهتهام . أما عندما يبدأ كلامه بـ وانطلق، (جملة فعلية) فكانه يريد أن يلفت النـظر إلى فعل الانـطلاق خاصة، فهو هنا مركز الاهتهام .

موضوع علم المعاني إذن هو خواص تراكيب الكلام العربي المين وهي خواص مهمتها جعل الكلام مطابقا للحال: حال السامع، وذلك تطبيقاً للمنا: ولكيل مقام مقال»، فلمقام التركيد مقال أي نوع خاص من التركيب، ولمقام نجرد الإنجار مقال... وهكذا. ومقامات الكلام كثيرة متفاوتة: فإلى جانب مقام الشكر ومقام الشكاية ومقام الملح ومقام الملح ومقام القرم ومقام الترغيب ومقام الترهيب ومقام الجدّ ومقام المؤلى... إلغ، هناك مقام الككلام الذي يق وابتداء أي قصد الإنجار فقط ومقام الكلام الذي يأس جواباً على استخبار أو رداً لإنكار أو جواباً لسؤال، ثم هناك مقام الكلام مع الذي وهو غير مقام الكلام مع غيره إذ قد يكفي والاعيازة مع الأول في حين بحتاج الثاني إلى والاطناب، وهناك من مقامات الكلام ما يقتضي الموصل بين الجعل والعبارات بحرف المعطف وما أشبهه، وهناك ما يقتضي الفصل بينها بوسائل الفصل، وأخيراً وليس أخراً: وظاكل كلمة مع صاحبها مقام ولكل حد ينهي إليه الكلام العادون».

هـذا عن موضوع علم المعاني بصورة إجمالية. أما بنيتـه الداخليـة فيرتب السكـاكي عناصرها كما يلي: لما كان علم المعاني يدرس خواص تراكيب الكلام، كما قلنا، وكان الكـلام يرجع في نهاية التحليل إما إلى إخبار المتكلم السامع عن شيء وإمـا إلى طلب شيء منه، فهــو لا يعدو إذن صنفين: الخير والطلب.

أما الحبر فهو في حقيقته: والحكم بمفهوم لمفهوم، فهو واسناد خبري، وبالتبالي فعناصره للاثة: الحكم، وللمحكوم له أو المسند إليه، والمحكوم به أو المسند. ولكل من هذه العناصر اعتبار خاص: وأما لاتحكوم له أو المسند إليه، والمحكوم به أو المسند، ولكل من هذه العناصر اعتبار خاص: وأما لاقلة عائية والإيما التركيب بازة غير مكرو وغيرة من لا الإبتداء وأن المشهة والقسم أو في وقد وندو عرف عرف، ووازيد عارف، ووائية عفرف، مكروا أو غير عرد تصو وعيم المائية عالم عالم عرف عالم المتداله في المتركيب من زيداً عاوف، ووائه لقد عرفت. ..، وأما الاعتبار الراجع لما لمسند إله في المتركيب من عرف منا المتداله في المتركيب من عاصف، أو نائباً مكوناً من أحد المعارف، وأنت تريد وزيد على مائية من أحد هم وسند الميشا عمل المتعارف والمت الموائد، أن أو معرفا مقيداً. الو تكونه مؤركاً أو غير متروك وقرنه منوا والحياة، وفي أفراه من كونه فعالاً أو اسما متكراً أو معرفاً مقيداً. الو تكونا في المناورة المنافرة المحكورة المنافرة الى فرصاله اللائية الملكورة المنافرة والمعارف، القصل والوصل والإيجاز والاطناب، الأساسة المتكراً والعالم، المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المناب المنافرة المنافرة المنافرة المنابرات الشاهرة المناسبة المنافرة المنابرات الشاهرة المناسبة المناسبة المناسبة المنابرات الشاهرة المناسبة المنا

وأما الطلب فهو مفهوم لا يحتاج إلى تعريف ـ في نظر السكاكي ـ وهو نوعان: «نوع لا

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، ص ٧١ ـ ٧٢.

يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول؛ وهو «التمني» وأداته (ليت». فعندماً تقول: «ليت الشباب يعود» فأنت وتطلب عود الشباب مع جزمك أنه لا يصوده. أما إذا كنت تعلمع في وقوع المطلوب فالطلب حيشة يكون به العمل، ووضعى، وهو المترجي. أما النوع الثاني من الطلب فهو بالعكس من ذلك ما يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول كالاستفهام والأمر والنهي والنهي والنداء، ولكل فروع وأحكام.

تلك بالإجمال هي أبواب علم المعاني والعناصر التي تتكون منها بينته الداخلية، ومنها نتين أمرين اثنين: أولها أن كثيراً من تلك العناصر كانت مدعة مع موضوعات علم النحو حيث كانت تدرس على مستوى الدركيب والإعراب كيا على مستوى المعاني و وخواص التركيب . ثانيها أن فصل تلك العناصر عن علم النحو وتحليلها بالموثقة التي حلها بها السكاكي قد أبرز مضمونها المنطقي، وهو المضمون الذي كان النحاة يدركونه من قبل ولكن دون أن يعبروا عنه بوضوح وتفصيل. وغني عن البيان القول إن هذا المضمون المنطقي الذي كان ثاوياً في علم النحو هو الذي جعل النحاة يشعرون أن النحو منطق خاص، وأن المنطقة الكرية وحقلها المحرية ربح ونحق غريب عن اللغة المصرية وحقلها المرقي. إن مرافعة السيرافي في مناظرته الشهيرة مع مني لا يكن أن تفهم، حق الفهم، إلا صل ضوء وعلم المعاني، كيا عسرض السكاكي مسائله وإماط اللنام عن المنطق الناوي بيه.

على أن منطق اللغة العربية، منطق والبيان، لا يتضمن منه وعلم المعاني، إلا جوانب معينة، الجوانب التي تماثل وتوازن وكتاب العبارة،، في أرجانـون أرسـطو. أمـا الجـوانب الأخرى التي توازن والتحليلات، أو القياس، وبكيفية عامة الاستدلال، فسنجدها معروضة، من طرف السكاكي في علم البيان.

يعرّف السكاكي علم البيان بقول. : وراما علم البيان فهو معرفة إيبراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان، ليحترز بالوقوف على ذلك عن الحطأ في مطابقة الكلام لنتهام المراد منه(٣٠٠).

يطرح هذا التعريف مسألتين: المسألة الأولى هي أن البيان علم يهتم بمطابقة الكلام للمراد منه، بينها يهتم علم المعاني بمطابقة الكلام المتضى الحال. وبعبارة أخرى انه إذا كان علم المعاني بهما المعاني بهما السامع مركز اهتهاسه، علم المعاني يهتم أساساً بالموقف الحاجهي أو المراه، وبالتالي فهو يجمل قصد التكلم مركز اهما البيان يهتم أساساً بالموقف الحاجهي أو المراه، وبالتالي فهو يجمل قصد التكلم مركز تصنيف الإبحاث والدراسات البيانية منذ نشأتها، أمكن القول إن علم المعاني يعني أسساساً ينفي المعاني على المعاني معنى المساساء وقوانين تفسير الحطاب، ونحن نفرو راهساسا، لأن مسائل العلمين بقي علم هلك متداخلة بعض الذيء، لأن مسائل العلمين بقي عم ذلك متداخلة بعض الذيء، لأن المعاني العلمين بقي عم ذلك متداخلة بعض الذيء، لأن المعاني العلمين بقي عم ذلك متداخلة بعض الذيء، لأن م المراح قد

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه، ص ٧٠.

يعتبر قانونًا في حالة وما هو قانون قد يعتبر شرطًا في حالة أخرى.

أما المسألة الثانية فأكثر أهمية من هـذه المقارنـة، وتتعلق بتحديـد المجال الخـاص بعلم البيان تحديداً أكثر دقة. وهذا ما يفعله السكاكي عندما يقرر في أول كلامه عن علم البيان ان وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالـزيادة في وضـوح الـدلالـة عليـه والنقصـان، غـير ممكن بــ والـدلالـة الوضعية؛، أي المعاني التي وضعت لها الألفاظ أصلًا. ويضرب لذلك مثلًا فيقول: وفيانك إذا أردت تشبيه الحد بالورد في الحمرة مثلًا وقلت خد يشبه الورد امتنع أن يكـون كلام مُؤدِّ لهـذا المعنى بالـدلالات الوضعية أكمل منه في الوضوح أو أنقص. فإنك إذا أقمت مقام كل كلمة منها ما يرادفها، فالسمامع، إن كمان عالمًا بكونها موضوعة لتلك المُفهومات كان فهمه منها كفهمه من تلك من غير تفاوت في الـوضوح، وإلا لم يفهم شيئًا اصلاًه. وإذن فبإن إيراد المعنى الـواحد بـطرق مختلفة متفـاوتــة في الــوضــوح «إنمــا يكــون في الدلالات العقلية، مثل ان يكون لشيء تعلق بـآخر ولشان ولثالث. فـإذا أريد التــوصل بــواحد منهــا إلى المتعلق به فعتى تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح التعلق وخصائصه صح في طريق إفـادته إلى الــوضوح والحفــاء،('`'). هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلما كانت الدلالات العقلية إنما تقوم على والانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه، ظهر لك أن علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني. ولما كانت الملازمات بين المعاني تكون من جهتين: وجهة الانتقـال من ملزوم إلى لازم وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم . . . علمت انصباب علم البيان إلى التعرض للمجاز والكناية : فإن المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم كما تقول رعينا غيثًا، والمراد لازمه وهو النبت، أما الكناية فـ وينتقل فيهـا من اللازم إلى الملزوم كما تقول فلان طويل النجاد، والمراد طول القنامة المذي هو ملزوم طنول النجاد، فملا يصار إلى جعسل النجاد طويلاً أو قصيراً إلا لكون القامة طويلة أو قصيرة (٥٠٠).

المجاز والكتابة هما المؤصوصان الرئيسيان لعلم البيان. والسكاكي يستعمل هنا مصطلح والمجازة في معنى عام، ثم يفصله ملاحظاً أن أهم أنواع المجاز وهو الاستعارة ولا تتعقق بجرد حصول الاتفال من الملزم إلى اللازم بل لا بد فيها من تقدمة تشبيه ثيب مثلك الملزم في لازم لمه وبالتالي فالمؤصوص موضوعات هذا له، وبالتالي فالمؤصوص أم المبارب في ندن المحر المباني، "" وبحا أن التشبيه ومئى كان وجهه ومفاغ مرحقيق وكان منزعاً من عدة أمور خص بالصهائ، فإن موضوعات أو أبواب علم وألسان ثلاثة رئيسية: التشبيه (ومنه التعمل)، والمجاز (ومنه الاستعارة) والكناية، ولكل أنواع المبار،

عام المعاني موضوعه خصائص تراكب الكلام، وعلم البيان موضوعه دصياغة المعاني، وهو وشعبة منهه (٣٠٠. ولكن الفصاحة والبلاغة تتقوم أيضاً بأشياء أخرى لا تمدخل ضمن همذين العلمين لكونها لا تخص تراكيب الكلام ولا صياغة المعاني وإنماء وتكسو الكلام حلة النزين وترقيه عمل

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نفسه، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه، ص ٧٠

درجات التحسين، فهي، إذن، محسنات للكلام ليس غير. ولما كان الكلام لفظاً ومعني فهي قسيان: محسنات لفظية ومحسنات معنوية وتشكل موضوع علم آخر اطلق عليه وعلم البمديم. ثالث علوم البلاغة.

ولا ينتهي ومفتاح، السكاكي بانتها، الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة المذكورة بل إنه يعواصل تحليل نظام الحطاب وعلاقته بنظام العقبل مرتضعاً بالتحليل درجة أخرى. يقول السكاكي: ووإذ قد تحقدت أن علم الماني والبيان هو معرقة عواص تراكب الكلام ومعرفة صيافات المماني للتوصل بالى توقية مقامات الكلام بحسب ما يفي به قوة ذكالك، وهندك علم أن مقام الاسدلال بالنية إلى صائر مقامات الكلام جزء واحد من جلتها وشعبة غردة من وحزتها علمت أن تنبع تراكب الكلام الكلام الكلام المانية الكلام المانية الكلام المانية الكلام عربة مناسب علم الماني والبانية."

يعقمد السكاكي، إذن، وتكملة، لعلمي المعاني والبيان مخصصها لتحليل وخواص تراكيب الكلام في الاستدلال، والمقصود هنا الاستدلال بمختلف أنواع، ويكيفية أخص القياس المتطفي الأرسطي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا الحوض في الاستدلال المنطقي في كتاب صرح صاحبه في بدايته أنه سيتناول فيه علوم اللغة العربية من صرف ونحو ويلاغة؟ هل المنطق امتداد لعلم المعاني والبيان؟ وإذا كان الأمر كذلك فبأي معني؟

الواقع أن إدراج مباحث المنطق الأساسية (الحمد والقياس) كتكملة لهلمي المعاني والبيان قد أثار استغراب كثير من الباحين المعاصرين المهتمين بالبلاغة والنقد الأدبي. وكثيراً ما فحهم مقصود السكاكي يصرح كها رأيسًا في النص السابق «ان تنه تراكب الكلام الاستلالي ومعرفة خواصها عما يلزم صاحب علم العاتي والبيان». ولكن هذا لا يعني في ذهنه أن المعرفة بالقياس المنطقي شرط لإتقان البلاغة والبراعة فيها، بل إنما يريد أن يبين مسألة أساسية واحدة: وهي أنّ آليات التفكير عند ممارسة القياس المنطقي هي نفسها آليات التفكير عند ممارسة أي أسلوب من أساليب البيان.

ذلك ما يصرح به في مستهل «التكملة» التي عقدها كها قلنا لد وتئم خواص تراكب الكلام في الاستدلال، حيث يقول: وإن من اتقى أصلا واحداء من علم البيان كاصل الطنبيه أو الكتابية أو الاستدلال، حيث يقول: وإن من المنافزة ووقف مل كيفية مناف ماتحميا المفلوب أطلعه ذلك على كيفية نظم المدلوب<sup>30</sup>. ومعنى ذلك أن المعرفة المدفوقة المدفوقة المدفوقة المدفوقة المدفوقة المدفوقة المدفوقة على من استغراب في نفس المقارى»، وبالتالي من شك في صححة هذه الدعوى الذلك نجده يطلب من القارى، أن يجهله حتى ينتهي من عرض مسائل الاستدلال المنطقي وتحليلها، وحينلة مديفة عنه والمجاب الذي يتمعه من تصليق تلك الدعوى "". وغني عن البيان القول إنه ليس من شأننا هنا تتبع عرض السكاكي لمسائل الاستدلال المنطقي، وإنما

<sup>(</sup>٥٦) المصدر نفسه، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٥٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥٨) المصدر نفسه، ص ١٨٢ ـ ١٨٣.

يهمنا أساساً التعرف على كيفية تقريره للدعـوى السابقـة، ولذلـك سنقتصر هنا عـلى تسجيل ثلاث ملاحظات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لموضوعنا:

الملاحظة الأولى تتعلق بحديثه عن والحده. لقد بدأ به عرضه لأن والكلام في الاستدلال يستدي تقديم الكلام في الحده كل يقول. والملقت للنظر هو أنه ينحو منحى وبيانياً في حديثه عن الحده علما بأن هذا المنحى يختلف عن المنحى المنبع في المنطق، وهذا ما كان وأعيا به وأواد الشيء إليه عندما قال: والحد الحدوث من تحريف التحسيل (" الناطقة)، عبارة عن تحريف الشيء بأجزاته أوبلوازه أو يا يترك منها تعريفا جامعاً ماتماء ثم يضيف قائلاً: وكثيراً ما نغير العبارة فنقول: الحد همو وصف الشيء وصف المناع، وصفاة المساوياه "اي جامعاً ماتاناً، كها يقرر: وان المراد فنقول: الحد همو وصف الشيء وصفاة المساوياء "أي جامعاً ماتناً، كها يقرر: وان المراد منام التنموية لحد أمري: إن انتصل المودن المناطقة على المؤاد المدود واما الإضارة إلى بخد تميل عن يعمل المناطقة على المؤاد المؤاد أو خارجاً أو مترك منها منال من يعمد إلى صورة مثاك في ينظر إليه صدرة مثاك في ينظر إليه مسائر البيانين ألما الحد بالمعنى المنطقي، أي بوصفه المعروف للهاهية المؤلف من الجنس والمنافعي، أي بوصفه المعروف للهاهية المؤلف من الجنس والمنافعي، والمنافع، المنافع المعروف للهاهية المؤلف من الجنس، والمنافع،

هذا عن الملاحظة الأولى، أما الملاحظة الشانية فتتعلق بـ وافحة السكّاكي في عرض مسائل والحد والاستدلال»: أنه يتجنب المصطلحات المنطقية (يما في ذلك مصطلح القياس الذي يتحدث عنه فالبًا باسم: الاستدلال) ويستعمل مكانها المصطلحات النحوية البيانية، فد والقضية، يعبر عنه بـ والمبتدئة ووالمحصول»، يعبر عنه بـ والمبتدئة ووالمحصول»، يعبر عنه بـ والمبتدئة ويالمحصول بد والحبية، . أما الأمثلة فهي نحوية في الغالب. ويما يتميز به عرض السكماكي لمسائل الاستدلال ذكره انفاصيل هامة حول الاختلاف بين والمتقلمين، ووالمتاخرين، من المناطقة العرب قد لا نجدها في مراجع اخرى.

أما الملاحظة الثالث والأخيرة فتتعلق بتركيزه على فكرة اللزوم في عرضه لمسائلل الاستدلال المنطقي، فهو يتحدث عن هذا الأخير لا على أنه مقدمات ونتائج بل على انه لازم وملزوم. وهذا الإلجاح على فكرة اللزوم مقصود عنده لانه سيتأدى منها إلى «البرهنـة» على دعواه السابقـة التي قال فيها: «إن من اتنق أسلاً واحداً من علم البيان حاصل التشبيـه أو الكنابـة أو الاستادة ووقف على كيفية سائد لتحصيل المطلوب به اطلمه ذلك على كيفية نظم الدليل.».

بالفعل يعود السكاكي بعد الانتهاء من عرض مسائل الاستدلال المنطقي إلى طرح هذه الدعوى من جديد مبتدئًا بـالتذكير بالاعـتراض الذي تـوهمه من القــارى، في أول والتكملة، فيقــول: وهذا اوان أن نتني عنان العلم إلى تحقيق ما عـــاك تنظر منذ افتتحنا الكــلام في هذه التكملة ان

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه، ص ١٨٤.

نحققه، أو علَّ صبرك قد عِيلَ له، وهو أن صاحب التشبيه أو الكناية أو الاستعارة كيف يسلك في شان متوخاه مسلك صاحب الاستدلال، وأنّ يعشو أحدهما إلى نار الأخر، والجد وتحقيق المرام مُثِّنه همذا، والهزل وتلفيق الكلام مَظِنَّة هذا، فنقول وبالله الحول والقوة: أليس قد تلى عليك أن صور الاستدلال (= أشكال القياس الأرسطي) أربع لا مزيد عليهن، وأن الأولى (= القياس الحملي) هي التي تستبد بالنفس، وأن ما عداها تستمد منها بالارتداد إليها، فقل لي، إن كانت التلاوة قد أفادت شيئاً، هل هـو غير المصـير إلى ضروب اربعة: بل إلى اثنين محصولهما، إذا أنت وقيت النظر إلى المطلوب حقّه: إلزام شيء يستلزم شيئًا، فيتوصل بذلك إلى الإثبات أو يعاند فيتوصل بذلك إلى النفي. ما أظنك، ان صدق الظن، يجول في ضمـيرك حائــل سواه، ثم يضيف قائلًا: وثم إذا كان حاصل الاستدلال، عند رفع الحجب، هو ما أنت تشاهد بنور البصيرة، فوحقك إذا شبهت قائلًا: وخدُّها وردة، تصنع شيئًا سوى أن تلزُّم الخد ما تعرف يستلزم الحمرة الصافية، فيتـوصل بذلك إلى وصف الحد بها. أو هل إذا كنيت قائلًا: وفلان جم الرماد؛ تثبت شيئًا غير ان تثبت لفلان كثرة الرماد المستتبعة للقرى، وتوصلا بذلك إلى اتصاف فلان بالمضيافية عند سامعك، أو هل إذا استعرت قائلًا: وفي الحيام أسده، تريد أن نبرز من هو في الحيام في معرض من سداه ولحمته شدة البطش وجراءة المقـدم مع كـهال الهيئة، فاعلاً ذلك ليتسم بهاتيك السيات . . . وكم ترى المستدل يتفنن فيسلك تارة طريق التصريح فيتمم الدلالة ، وأخرى طريق الكناية إذا مهر، مثل ما تقول للخصم إن صدق: ما قلت استلزم كـذا واللازم منتف، ولا تـزيد فتقول: وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم فلزم منه كذب قـولك. وهـل فصل القيـاسات ووصلهـا يشـم غير هذاه(۱۱).

واضح أن ما قصد إليه السكاكي ليس اقدام المنطق اليوناني في البلاغة العربية، بل لقد أراد، بالمكس من ذلك، أن يبين كيف أن الاساليب البيائية العربية والأساليب الاستدلالية المنطقية تلتقي، عند عاية التحليل، عند آلية منطقية واحدة هي اللزوم، ". ونحن لانعقد أن السكايكي كان يريد بإبراز هذه المطابقة، بين الاساليب البيائية العربية والأساليب الاستدلالية المنطقة غير شيء واحد، وهو ما يفرضه عليه انتاؤه الكامل للحقل البياني العربي وصدوره عن نظامه المعرفي في تفكيره ورؤاه: أعني بذلك إبراز استقلالية هذا الحقل واستغناء عن الأحد أن والخد أن المنافق واستغناء عن الأحد أن والمنافق السكائي كيا نعرف متكلم معترفي. وقد ظل المعتزلة دائم متصدكين بالنظام المعرفي البياني وأساليه في والنظر والاستدلال ولم يعمدوا في أي وقت، على العكس عا فعل الأشاعرة مم المغزاف، إن إن يقين القياس المنطقي الأرسطي.

على ان ما يهمنا هنا ليس نـوايا السكـاكي ولا مراميه الأيديـولوجيـة، الظاهـرة منهـا والدفينة، بل ما يهمنا إبرازه في نهاية هذه الفقرة مسألتان هما من صعيم موضوعنا:

المسألة الأولى هي أن السكاكي بمبائلته بين الاستدلال المنطقي وأساليب البيان الحمربي وارجماعهما معاً إلى آلية ذهنية واحدة هي واللزوم،، يفتح الباب أمام الباحث المذي يهمه تحديد الآليات الذهنية المتحكمة في طرق التفكير والعربية، أعني تلك التي تصمدر عن النظام المعرفي البياني كسلطة مرجعية وحيدة. وهذا موضوع صنتطرق إليه في فصل لاحق.

<sup>(11)</sup> للمسلمر نفسه، ص ٢١٣. ١٦٤. وواضح أنه يشير بقوله: وفصل القياسات ووصلهها، إلى الفياس الشرطي المنفصل والقياس الشرطي لمنتصل. (١٣) ستكون لنا عودة إلى فكرة واللزوم، هذه.

أما المسألة الثانية وتتعلق بمجال اهتهامنا في هذا الفصل والذي قبله، فهي أن السكاكي بانتياهه إلى الطبيعة الاستدلالية للأساليب البلاغية العربية، وبمعنى آخر بــربطه بــين «خواصُ تراكيب الكلام في الإفادة وصياغات المعان، وبين «تراكيب الكلام الاستدلالي، ربطاً عضويــاً ذهب بـالإشكاليـة التي نحن بصددهـا، إشكاليـة اللفظ والمعنى في الفكر العـربي، إلى أقصى مداها أي إلى النقطة التي لم يعد بعـدها مجـال لتغطيتهـا والتمويـه عليها، النقـطة التي تفرض أحد أمرين: اما تجاوزها بصورة نهائية بتدشين التفكير في إشكالية جديدة تقع خارج إطار الأولى، وإما التقوقع داخلها وبـالتالي الخضـوع لمنطقهـا الذي يجعـل اللفظ موازنـــا للمعني، الشيء الذي يؤدي، عند استنفاد جميع امكانيات التغطية والتمويه لحقيقة الإشكالية، إلى النكوص بها إلى الـوراء.. إلى مبدأ تـاريخها، والأخـذ بالتـالى باللفظ كلفظ ومعنى في نفس الموقت، والنتيجة ظهـور أنواع من تـراكيب الكلام لا تحمـل أي معني، ولكنها تقـرأ وتسمع على أن لها معنى. . وتلك هي السمة البارزة في أدبيات عصر الانحطاط في الثقافة العربية، العصر الذي بدأ مباشرة بعد السكـاكي والذي اتجه فيه الاهتـمام الى المحسنات اللفـظية من سجع وغيره حتى اصبح جبرس الكلام يقوم مقام المعنى، أعنى تؤدي دوره في «الافادة»، وأصبحت والبراعة، في القدرة على حشد أكثر ما يمكن من فائض الألفاظ المتناغمة المتجانسة في نصوص تكتب وتقرأ لذاتها ، وليس لشيء آخر وراءها. وتلك ظـاهرة معـروفة ومـا زالت آثارها وامتداداتها حية باقية إلى الآن.

لفتصر إذن على هذه الملاحظة بخصوص هذه الفقرة ولننتقل إلى الخالاصات والنتائج العامة التي أصبحت تفرض نفسها الآن علينا بعد التفاصيل التي قدمنا، في هذا الفصل والذي قبله، حول الإشكالية موضوع بحثنا، إشكالية اللفظ والمعنى بوصفها إحدى المحدات الرئيسة في النظام المعرفي البياني.

\* \* \*

لعل أول ما يجب إبرازه في هذه الخاتمة العامة، بعد الجولة التي قمنا بها في هذا الفصل والفصل الذي قبله داخل أروقة العلوم البيانية اللغرية والدينية متعقبين أشكال حضور ما دعوناه ها هنا بإشكالية اللفظ والمعنى، هو وحيدة هذه الإشكالية في هذه العلوم. نعم لقد عالجت هذه العلوم مسائل الفقه ومسائل عالجت هذه العلوم مسائل الفقه ومسائل اللغة وعلم الكلام إلخ ... ومع ذلك فإن البحث في مسائل هذه العلوم، على اختلافها وتباينها، قد كنف عن وجود إشكالية واحدة تعمها جيما هي إشكالية العلوم، على النعوم المعانل المعلوم البيانية عميمها كلها وحدة الموضوع أعنى أنها تمارس فعاليتها على النص وحول النص. فالنعوم البيانية هي علوم الخطاب المبين، بعضها يهتم بوضم توانين لنضيره وبعضها الآخر يريد وضع شروط الإنتاجه. ومن هنا كان التفكير في أية بوضم سائلة من مسائل تلك العلوم يجر حتماً إلى الانخراط الصريح أو الضمني في الإشكالية التي نحن بصدها، إشكالية اللفظ والمفنى. فلنظر إذن كيف يتحدد فحوى هذه الإشكالية داخل

لقد سبق أن حددنا معنى «الاشكالية»، معناها المجرد، في دراسة سابقة، بالقول:

وكيا لا شك أن يكون القارىء قد لاحظ معنا خلال العرض فيإن هذه المشاكل، وغم أنها موزعة على اختصاصات وعلوم غتلفة مستقلة، مشاكل مترابطة متداخلة بصورة تجعل الخاذ موقف إزاء أي منها، داخل علم معين، يجر حتما إلى اتخاذ موزقف ضمنية أو صريحة من المشاكل الأخرى داخل هذا العلم أو ذاك، وبالتالي الانخراط في الإشكالية ككل. ومن هذا تلك الظاهرة التي برزت واضحة خلال العرض، وهي انخراط الفقهاء في إشكاليات والملائهم من المنقهاء ولنحاذ والمخاذب في إشكاليات زملائهم من

مشكلة الزوج: اللفظ / المعنى حاضرة إذن في جميع العلوم البيانية حضوراً اشكالياً. يمعني أن الانخراط فيها في مجال بجر الى الانخراط فيها في مجالات أخرى. فلننظر إذن فيا عسى أن يكون قد ترتب على هذا من نتائج على الصعيد الذي يهمنا، صعيد آلية العقل البيان وطريقة نشاطه.

لقد لاحظنا في مناسبات عديدة خلال تحليلنا لهذه الإشكالية، سواء في هذا الفصل أو في الفصل المنافق، التعامل معها قد رسخ لدى البياتين تلك النظرة التي تتعامل مع اللفظ وللمنى وكان لكل منها كيانه الحاص. والتيجة التي كان لا بد أن يكرسها هذا السوع من التعامل هو الفصل بن للغة والفكر. وأنه لما يثير الاستخراب حقاً أن لا يصادف المرء بين تلك الأبحاث والمنافقات الواسعة المشعبة التي تزخر بها كتب اللغة والفقه والكلامة والبلاغة حول أصل اللغات والفاضلة بين الملظ والمنى وتحديد الملاقة بين نظام الخطاب المنافقا إلى معام، ولا أي المتام بعلاقة اللغة بالفكر، هكذا بسورة أشمل وأعم، ولا أي اهتام بدلاقة اللغة بالفكر، هكذا بسورة أشمل وأعم، ولا أي اهتام بدلالة اللغة المنافقات إلى عبال الاهتام بعلاقة اللغة المنافقات إلى عبال الاهتام بعلاقة اللغة المنافقات إلى المتام بعلاقة اللغة المنافقات إلى المتام بعلاقة اللغة اللغة المنافقات المنافقات المنافقات المتام بعلاقة اللغة المنافقات المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة المنافقات المتابعة ال

 <sup>(</sup>٦٣) انظر: عمد عابد الجابري، نحن والـتراث: قراءات معاصرة في تراثسا الفلسفي، ط ٢ (المغرب، الدار البيضاء: المركز الثقافي العرب، ١٩٨٢)، ص ٣٩.

بالفكر راجع هنا إلى غيـاب الاهتهام بعمليـة التفكير ذاتهـا مستقلة عن الألفاظ واللغـة. فلم يكن البيانيون، على اختلاف نـزعاتهم وتنـوع اختصاصـاتهم، يشغلهم السؤال: كيف نفكر؟ إن السؤال الـذي كان يملك عليهم كـل حقـل تفكـيرهم هـو: «كيف البيـان؟»، كيف نفسر الخطاب المبين، وما هي شروط انتاجه؟ أما عملية التفكير نفسها، أما عـلاقة الفكـر باللغـة، فذلك ما لم يكن يدخل في مجال اهتهامهم. وعلى كـل فإننــا لم نصادف أيــة إشارة، صريحــة أو ضمنية، فيما اطلعنا عليه من نصوص، إلى تلك الفكرة البسيطة، بالقياس إلى القضايا المعقدة العويصة التي تناولها أسلافنا هؤلاء، فكرة كون «اللغة مرآة للفكر»، هذا على الرغم من ولع المفكرين البيانيين بالتشبيه والاستعارة. فعلًا ان القول بأن «اللغة مرآة للفكـر» ـ وهو في الحقيقة قول يتعدى مجرد التشبيم لأنه ينطوي على نظرية فلسفية في العلاقة بين اللغة والفكر ـ قد فقد الأن كثيرًا من أهميته في الفكر اللساني المعاصر. ومع ذلك فغياب التفكير في الطابع المرآوي للعلاقة بين اللغة والفكر لدى علمائنا البيانيين يحمل أكثر من معنى. ان القول بأن اللغة مرآة للفكر ينطوي على إعطاء الأولوية للفكر على اللغة. ذلـك لأنه عـلى الرغم من صعوبة أو استحالة الفصل بين المرآة والصورة المرتسمة عليها فإنه لا بد من شيء يقع خارج المرآة، موجود قبلها، حتى تستطيع أن تعكسه بهذه الـدرجة أو تلك من الـوضوح. إن تبعيـة اللغة للفكر واقعة أساسية على الرغم من الارتباط العضوى بينها. دليل ذلك تجدد اللغات بتجدد الفكر، وظهور كلمات جديدة يشتقها الإنسان من كلمات قديمة أو يخترعهما اختراعماً للتعبير عن المفاهيم الجديدة التي تولد لديه من ممارسة التفكير (المصطلحات مثلًا). ورغم ان أسلافنا البيانيين قد وصنعوا، لغات خاصة بهم (لغة النحو، لغة الفقه، لغة علم الكلام الخ)، فإنهم لم يكونوا قـادرين على جعـل ممارستهم اللغـوية الخـلاقة هـذه موضـوع تفكـير ليستخلصوا منها النتيجة المحتومة: أولوية التفكير على التعبير، أولوية المعنى على اللفظ، على الأقل عند مستوى معين من المارسة النظرية. إنهم لم يكونوا «قـادرين» على ذلـك، لا عجزاً منهم، فطاقتهم الفكرية هائلة، بل كمفكرين يمــارسون التفكــير في حقل معــرفي تقوم عمليــة انتاج المعرفة فيه على استثمار النص. إن أولـوية المعنى عـلى اللفظ والفكر عـلى اللغة لا تبـدو واضحة إلا عندما يكون الموضوع الذي ينصب عليه التفكير والتعبير مستقلًا عنهما، أي عندما يكون عبارة عن كاثنات حسية أو عقلية (كموضوعـات الطبيعيـات والريـاضيات). هنــا تتجه العلاقة بين الفكر وموضوعه من المعطى الحسى أو العقلي إلى الفكر / اللغة. أما عندما يكون الموضوع الـذي ينصب عليه التفكير هو النص فيانٌ اتجاه تلك العلاقة يكون من اللفظ إلى اللغة / الفكر، من النص إلى معقول النص.

نعم قد يقال إن طبيعة موضوع العلوم البيانية الاستدلالية، وهو النص، يفرض الاتجاه بالتفكير كله إلى ملاحقة العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا صحيح. ولكن النص يمكن أن ينظر إليه كالفاظ وكعبارات لغوية ونـظام خطاب، ويمكن أن ينـظر إليه كممـان ومقاصـد، كجملة آراء وأحكام. وقد اختار البيانيون منذ الشـافعي إلى أبي الحسين البصري، ومنـذ الجاحظ إلى الجرجاني والسكاكي، اختاروا النظر إليه من المنظور الأول: اللفظ أولاً، والمعنى ثانياً أو ثالثـاً  (= المعنى ومعنى المعنى) فكان لهذا عدة نتائج على العقل البياني ونتاجه المعرفي، نذكر منها ما يلى.

ففي جمال النحو كان الدرس النحوي درسا منطقيا. وسوء أو لك ذلك راجماً إلى وطبيعة الملغة العربية وطريقة كتابها (انفصال الحركات عن الحروف) أو إلى مغالاة النحاة في التحقيد والتعلي والتنظير، فإن الأمر الواقع هو ان انشغال النحاة بهراحقة العلاقة بين اللفظ والمعنى، عصودياً وأفقياً، قد جعلهم يتجاوزون حدود النحو، ويطرحون مسائل هي من ميدان الملفظ وليس من سيدان الملفة، فخلطوا مكذا بين الاثنين وصاروا يرون في النحو منطقاً يعنى بالمهانا عنايته بالألفاظ، يشرع فحله كها يشرع الخلك، يتبعل ذلك وأضحاً في منطقاً يعنى بالمهات النحوية والجهات المنطقية، وفي ربطهم ربطاً عضوياً بين ما يجوز في اللهة وما يجوز في اللك، وتجوز في المكر، بين ما لا يجوز في هذا ولا يجوز في تلك، فجعلوا من كثير من القواعد النحوية، إن لم يكن من معظمها، قواعد للفكر أيضاً فصارت اللغة في نظرهم لا وسية للفكر ولا مرأة له، بل صارت رعاء يؤطره ضمن قوالب ومقولات لغوية. وفي مرافعة السيرافي ضد متى، كما تجل واضحاً كذلك في مدار قاضحاً كذلك في أراضحاً كذلك في أراضحاً كذلك في أراضحاً كذلك في أراضحاً كذلك في المنارة العدل.

أما في مجال الفقه فلقد كان من نتائج إعطاء الأولوية للفظ عـلى المعنى أن أخذ الفقهـاء يشرعون للفرد والمجتمع انبطلاقًا من تعقب طرق دلالة الألفاظ عـل المعـاني، أي من «المواضعة» اللغوية على مستوى الحقيقة والمجاز معـاً فاهملوا، أو عـلى الأقل همّشـوا إلى درجة كبيرة، مقاصد الشريعة كم الاحظ ذلك الشاطبي، فأصبحت «مقاصد اللغة» - إذا جاز التعبير ـ هي المتحكمة. وهكذا فعوضاً عن بناء التشريع على قواعد كلية تستخلص من الأحكام الشرُّعية الجزئية وتعتمد تـوخي المصلحة العـامة، التي تتـطور بتـطور العصـور، كما نـادي الشاطبي بذلك على نحو ما سنرى في فصل لاحق، بدلًا من سلوك هذا المسلك العقلي رهن الفقهاء التشريع بقيود العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهي عـلاقة محـدودة مهما يكن من أتسـاع لسان العرب، فكان لا بد أن يتقوقع التشريع ضمن حدود معينة لا يتعداها، مما جعـل إغلاق باب الاجتهاد، بل انغلاقه، نتيجة حتمية. ذلك لأن استثار النص انطلاقاً من اللفظ وطرق دلالته على المعنى ـ الطرق المحدودة المحصورة بالمواضعة التي أقرت في فترة معينة ـ كان لا بـد أن ينتهي إلى استنفاد جميع الإمكانيـات التي تتيحها اللغـة وهي امكـانيـات محـدودة، خصوصاً واللغة المعتمدة هنا لغة محدودة، لغة العرب قبل وقوع «الاختلاط». هـذا في حين انه لو أسس التشريع أصلًا على مقاصد الشريعة، وهي مقـاصد تؤسسهــا المصلحة العـامة والمثل العليا، وليس المواضعة اللغوية، لما انغلق باب الاجتهاد ولما كـان غلقه ممكنـــأ ولا حتى مسموحاً به من وجهة النظر الشرعية ذاتها، لأن إغلاق الاجتهاد سيصبح معنــاه حينئذ تحجيم مقاصد الشريعة وتجميدها، وبالتالي تركها والخروج عنها، وهذا ما حصل بالفعل لأنــه لم يكن من الممكن تجميد تطور الحياة ضمن قوالب اللغة، لأنه لم يكن في وسم وجوه دلالــة الألفاظ

على المعنى تغطية جميع ما يستجد من تطورات عبر العصور والأجيال، فكانت النتيجة اللجوء إلى اتخاذ الفروع أصدلاً والقياس عليها والسقوط بـالتالي في إشكـالية لا حـل لها، إشكـالية التعليل في الفكر البيان كها سنوضح ذلك في فصل قادم.

أما في علم الكلام فلقد أدى الانسياق مع متاهات إشكالية اللفظ والمعنى والخصوع لمنطقها إلى خنق العقـل وتحجيم دوره، العقل الـذي يزهـو علم الكلام بـاعتـماده أصـلًا من أصوله، إن لم يكن أصل الأصول كما كان يدعى المعتزلة لمذهبهم. لقد انخرط المتكلمون في ذات الإشكالية بثلاث قضايا من قضاياهم الأساسية، كما شرحنا ذلك في حينه: قضية خلق القرآن ومسألة التأويل ومسألة الإعجاز. وكها رأينا، فقد انتهت بهم مناقشاتهم حول القضية الأولى إلى تكريس وحل وسط، يقول بأن القرآن قديم بمعانيه مخلوق بـالفاظـه وحروفـه، مما يعمَّق الفصل بين اللفظ والمعنى. وهذا الحل الوسط لمشكلة جزئية، بل ومفتعلة، كان ينطوي في الحقيقة على نسف علم الكلام من أساسه. ذلك أن القول بـ «قدم» معاني القرآن، فضــلًا عن أنه لا يتأتن إلا مع الفصل بـين اللفظ والمعنى، بين اللغمة والفكر، يجـر حتماً، وهـذا ما حصل بالفعل، إلى ربط معاني القرآن بنوع المواضعة اللغوية التي كانت قائمة سائدة حين نزوله. وهذا يعني أن التأويل الذي يشكل المظهر العقلي في الحقل المعرفي البياني سيغدو مقيداً بالمواضعة اللغوية كما كانت في زمن معين . والنتيجة : اعتباد اللغة سلطة مرجعيـة تحددة ، للفكـر فيصبح ما يقوله وأهـل اللغة، بصـدد لفظة هـو القول الفصـل في المشكلة الفكريـة موضـوع النقاش. وبما أن مشاكل علم الكلام هي مشاكل ميتافيزيقية، تعلو على الزمان والمكان، فمإن اللغة التي تملك القول الفصل في هذه المشاكل سترتفع هي الأخرى، بل سترفع، إلى مستوى تلك المشاكل، مستوى الميتافيزيقا، فيصبح اللفظ بالتالي ذا قيمة ميتافيزيقية بذاتــه، مما يفتــح المجال واسعاً لتسويد اللغة على الفكـر واللفظ على المعنى ونــظام الخطاب عــلى نظام العقــل، والكل بمعنى واحد. وقد تجلى هذا واضحاً في مناقشات المتكلمين لمسألـة الإعجاز في القرآن حيث جرهم الانشغال باللفظ والنظم في النص القرآني انشغـالًا جعلهم يهملون أو يغفلون المقـاصد والأهـداف، فسقطوا فيـما سقط فيـه الفقهـاء: لقـد وجهـوا الاهتـمام، من حيث لم يقصدوا، إلى الألفاظ ونظمها، عـلى حساب الاهتـهام بالمعـاني وبعديهـا الخلقي والاجتهاعي، فأصبح القرآن ألفاظاً ونغماً وتوارت إلى الظل معانيه ومقاصده.

أما في عبال البلاغة حيث كان الانخراط في إشكالية اللفظ والمعني أشد واقرى - وهذا مفهوم - فقد كانت الشيخة مضاعقة: الانخراط في مشاكل المتكلمين من جهة ومشاكل الفقهاء من جهة أخرى، فأصبح الرأي في مسألة بلاغية مقيداً بما يمكن ان ينتج عنه على مستوى الكلام والفقه معا، ويالتالي اصبح خاضعة لقضيا هذين العلميز، خضوعاً مباشراً في كبر من الأحيان ما كانت نتيجته تفيد البلاغين بالمواضعة اللغوية، القذيمة، مواضعة في كبر من السطة مرجعية لا تطالحاً أبة سلطة، فصار المعيار البلاغي واحداً ثابتاً! الرئام طريقة القدماء في الشكل والمضمون، وعندما استنفد المضمون كل امكانيات الاستعادة والاجترار صارت السلطة كلها للشكل، للفظ والمحسنات اللفظية.

وبالإضافة إلى هذه النتائج والقطاعية، أي التي ترتبط مباشرة بقبطاعات معينة في الحقل المعرفي البياني (اللغة، الفقه، الكلام، البياغة، هناك نتائج عامة أدت البها نفس الظاهرة، ظاهرة الانخراط في إشكالية اللفظ والمعنى، تمس العقل البياتي ككيان.

لقد سبق أن أبرزنا في مدخل هذه الدراسة تمييز البيانيين بين «العقل الموهبوب» ووالعقل المكسوب، حسب عبارة ابن وهب، وقلنا آنذاك إنه يعكس بما يحمله من مضامين نظرة البيانيين إلى العقل. فالعقل عندهم ليس جوهراً، ولا جزءاً من النفس ولا قوة من قواها بل هو عبارة عن غريزة تغتذي بما يكتسبه الإنسان من تجارب وخبرات وما تنقله إليـه الأخبار من معارف ومعلومات وما يدرسه من آداب وما يقوم به من نظر وتدبر واعتبــار. وإذا نحن نظرنا إلى هذا النوع من التصور للعقل من منظور معاصر وجدنا أنفسنا أمام تصور يقترب إلى التصور العلمي أكثر من أي تصور قديم آخر. . ومع ذلك فإن المظهر «اللاميتافيزيقي» الذي نجده في التصور البيان للعقل يجب أن لا يخفّى عنا حقيقة أساسية وهي أن هـذا التصور قـائم على التقليـل من أهمية العقـل كقوة وسلطة. فـالنظر إلى «العقـل الموهوب، كمجرد غريزة لا تكتسب فعاليتها إلا من خلال «العقل المكسوب، معناه القول بتبعية العقل لما يحصل عليه الإنسان من معارف: من «أدب ونظر». ولما كان «الادب والنظر» في الدائرة البيانية محكومين بإشكالية اللفظ والمعنى كها شرحنا قبل، فإن العقل البيــاني الْمُتَكَوِّن إنما يتكون داخل معطيات هذه الإشكالية وبالتالي فالمنطلق في تكوينه سيكون هو اللفظ، لأن الحركة العامة في هذه الإشكالية تتجه من اللفظ إلى المعنى كما أبرزنا ذلك. وإذن فعندما يربط البيانيون «العقل الموهوب» بمدى فعالية «العقل المكسوب» فإنما يربطون الفعالية العقلية بمدى تعامل الإنسان مع اللفظ / المعنى. وهذا في الحقيقة هو معنى «الادب والنظر» عندهم فالأدب هو حفظ المنظوم والمنثور من الكلام «الجيد»، أما النظر فهو، سواء عند الفقهاء أو المتكلمين أو النحاة، نظر في «الدليل». والدليل عندهم هو النص أساساً. وإذن فتكوين العقل البياني إنما يتم عبر حفظ النص والنظر في النص، وبالتالي فاهتمامه سيتركز أساساً على انظام الخطاب، وليس على نظام العقل.

إن ونظام الخطاب، وهذا تعبير للباقلان، وهو ذاته والنظم، عند الجرجاني - إن نظام الخطاب كما تعرفنا عليه في الصفحات المناضية لا يتمذى في أعمق معانيه، عندهم، ما عبر عنه الجرجاني به وتعليم، والمشعب على بعض مع وتوبّي معاني النجو وأصوله وقوانيت، مع ما يرتبط بذلك نما أمياه السكاكي المعرفة به وخواص تراكيب الكلام وصياغات المعاني، مع ما يرتبط بذلك عما أمياه السكاكي المعرفة به وخواص تراكيب الكلام وصياغات المعاني، وها يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الكلام، أما نظام العقل فهو ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الكلام، أما نظام المقل فهو ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الكلام، أما نظام المقل فهو ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الألمياء، في المناسبة، وهذا ما لا يريد المقل البياني أن يراه في الأشياء كما ستنين بوضوح في الفصل القادم.

هذا الاهتمام بنظام الخطاب على حساب نظام العقل قد ترتب عند جملة أمور منها: الانشغال والاهتمام بتجنب التنافر بين الكلمات على حساب الاهتمام بتجنب التناقض بين الأفكار. إن التناقض على صعيد الفكر لا ينظر إليه في هذه الحالة كدوتناقض، بل كطريقة من طرق وصياغات المعاني، و وسيل من صبل وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، أو كمظهر من مظاهر والاعجاز، المبانغي، وفي جميع الاحوال فالتناقض على صعيد المعاني بجد دوماً حله في إعادة ترتيب العلاقات داخل نظام الخطاب، وذلك هو والتأويل. وان من يقرأ شروح المعلقات السبع مثلاً ويلاحظ صنوف التأويل التي تعطى لنظام الحطاب فيها سيدرك بسهولة ما نقول. هذا من جهة أخرى فالاهتام بتبخب التنافر بين الكلهات معناه الحرص على النغمة الموسيقية في نظام الحطاب، ومن هنا المحسنات البليعية بمختلف أنبواعها، وهي محسنات تقوم بجهمة البلسة بمولوجية هي تعويض الفراغ واضفاء التناقض على صعيد المعنى إن النغمة الموسيقية الم المخطاب المسجوع توجه السامع إلى نظام الكلهات وتصرف بالتالي بلانسياب إلى لاوعيه بدون رقابة عقلية فيقبله بدون نقاش.

والمتكلم في هذا كالسامع سواء بسواء، لأن المتكلم هو السامع الأول لكلامه، يسمعه حين انتاجه كما يسمعه حين إرساله وتبليغه للغير. وهكذا فكما يعطل السجع، وبكيفية عامـة الانشغال بنظام الخطاب، الرقابة العقلية لدى المستمع يعطلها كذلك لدى المتكلم. فعندما ينشغل المتكلم بإلباس كلامه ما يستطيع من المحسنات اللفظية يكون ذهنه مسرحاً لنوعين من التداعي: تداعي الألفاظ وتداعي المعاني. فإذا هـو عمـد إلى التحكم في تـزاحم الألفـاظ وتداعيها وذلك بأن لا يسمح بـ والخروج، إلا لتلك التي تتميز بأدائها للصورة الحسية أو الذهنية اداء مكثفاً، جاء كلامه بحمل فائضاً من «المعنى» وذلك ما يسمى عندهم بـ والإيجاز،، وهو كما يقولـون والإتيان بمنير من المعنى في قليـل من اللفظ». وكـون المعنى فائضاً، أي أكثر مما يتحمله اللفظ، معناه احتماله لعدة أوجه، معناه وقوعه تحت طائلة الالتباس والاشتباه والتناقض، وهذه كلها تخفيها أو تمررها النغمة الموسيقية المكثفة التي يحملها والموجز، من الكلام. أما إذا ترك المتكلم الحرية لـالألفاظ تنسـاب على لسـانه وقلمــه وكان متدربًا على إقـامة روابط مـوسيقية جـرسية بينهـا، أي قادرًا عـلى توظيف «المحسنـات اللفظية، بمهارة واتقان، فإن كلامه سيأتي حينئذ يحمل فائضاً من الألفاظ، ولكن بصورة توهم بـأن وراء كل لفظ معني، ممـا يغطي كـما قلنا عــلي فقر المعني وتنــاقض الأفكــار. أمــا إذا هــو استطاع تحقيق نوع من التوازن بين وفائض الألفاظ، ووفائض المعنى، فإنــه سيكون قــد بلغ المرتبة العليا في الكلام كمها يقولـون. وواضح ان تحقيق هـذا التوازن لا يعني تجنب التنــاقض على صعيد الفكر بل بالعكس فهو لا يتم إلا على حساب الرقابة العقلية.

## الفصت لمالث الث الأصت ل والفترع ١- الخسبَروالإجشمَاع وسُلطَة السَكف

-1-

ليس من السهل، واربما من غير المكن اطلاقاً، تحديد تاريخ ظهور مصطلح الأصل ـ
الفرع، ولا معرفة من استعمل هذا المصطلح أول مرة في تاريخ الفكر العربي. وتلك ظاهرة تعم جميع المصطلحات تقريباً، سواء في الثقافة العربية أو غيرها، خصوصاً عنداما يكون الاصطلاح بنقل كلمة من معناها اللغوي الذي وضعت له وأول مرة، إلى معني آخر جديد. إن المصطلح المدي من هذا النوع لا يستقر ولا يكتسب هويته الحاصة به بوصفه كانناً معرفياً إلا بعد فترة من التداول والاستعال يكون فيها ملتبساً بمعناه الاصيلي في ذات الوقت الذي يمل معاني جديدة تكون هي الأخرى في مرحلة الضبط والتدقيق. واذن فسيكون من قبيل التحكين والتخمين، لا غير، القول بأن هذا المصطلح أو ذلك قنه يكن حكيراً ما ويناسبة كما أو أن فلاناً بعينه ورن غيره، هو أول من قال به. ومع ذلك فإنه يكن - وكثيراً ما فلمسطلح، بل ظهر فيه المصطلح، بل الذي جعل ظهوره ضرورة علمية.

وفيها يتعلق بموضوعنا يمكن الاطمئنان إلى أن الزوج الأصل/الفرع إنحا ظهر في عصر التدوين كاداة نظرية لا بد منها في عملية والتدوين، ذاتها، عملية البناء العام للثقافة العربية الإسلامية . ولذلك تجد هذا الزوج حاضراً، بصورة صريحة أو ضحنية، في الأعيال العلمية الأول التي عوفها عصر التدوين، وبصورة خاصة في النحو والققة والكلام. لقد ظهرت فكرة والأصل، وأصحة في أوساط النحاة الأوائل، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهدي، الذين أرجموا الألفاظ العربية إلى عمد معين من الحروف اعتبروها وأصلية في الكلمة واعتبرها الباقي مزيداً. وفي علم الكلام ظهر مفهوم والأصل، عند الممتزلة الذين قالوا، كما هم معروف، بدواصول خمسة، ينتي عليها حدهبهم، وإذا كان مصطلح والأصول الحمسة، لم

الهجري، فإنه من النابت تاريخياً أن واصل بن عطاء (المتنوق سنة ١٣١ هـ) همو الذي أرسى أصول المذهب، ولا يستبعد أن يكون مصطلح والأصول» في علم الكلام قد ظهر في مدرسة. أما في الفقه فمن الواضح أن نشأة مدرسة الرأي وصدرسة الحديث وبلورهما مع بدايات عصر التدرين إنها يمكن انقسام العلياء الذين كانوا متخصصين في الشريعة والذين مبعرفون فيها بعد باسم والفقهاء» إلى فتشين: فقة تعتمد الرأي كداصل؛ وفقة تعتمد الحديث كداصل؛ وفقة تعتمد الحديث كن واصل بن عطاء معراول الحديث كداصل؛ وفقة تعتمد الحديث من وجوه أربعة: كاب ناطق والمؤوال الإحاج المستق التواريق وجعة مناب أن المناب المتوارية المناب المتوارية المتحدد والأصول؛ في عسلم المكدلام مسيكون هو نقسه مقرر والأصول؛ في عسلم المكدلام بيكون هو نقسه مقرر والأصول؛ في الفقه، وصواء كان تقرير هذه والأصول؛ الأربعة من الإحكام في المعتمد المناب في المكتب الفقهي الكتاب من الأمام أبي حيضة صاحب المذهب الفقهي الما المستفود المؤوال والتاتي تكريس الفكير الطلاق من واصل؛ ولما من قبر ذلك؟، فإن وتأصيل هذه الأوساك، والمؤوال الكتاب، فأن والحام الشنافي كيا الأوساك، والمؤاخ المؤوال في المؤاخ الكتاب»، فإن والمام الشنافي كيا المؤون قالج، فالكتاب»، فإن والمام الشنافي كيا الرون قال في المؤون الموال؛ وإنها هو من عمل الإمام الشنافي كيا الرون قال في المؤوا الونات أن كان أول من قبر ذلك؟، فإن وأمام الشنافي كيا الرون قال في الجزء الأول من هذا الكتاب».

فعلاً، لقد كان الشافعي أول من حدد الأصول في الفقه، فوضح بذلك وعلم الأصول». ومع أنه لم يستعمل كلمة وأصلي ولا كلمة وفرع كصطلعين يتكرر ذكرها كمفهيون يتشمان بكل قوة المههم التي ستكون لهما فيا بعد فإن ظلها كان حاضراً باستصرار في منظفة ورواضح أنه عندما نقول إن الشافعي قد حدد الأصول فليس معنى ذلك أنه في مؤلفاته. وواضح أنه عندما نقول إن الشافعي قد حدد الأصول التي معنى ذلك أنه الشافعي جارياً منذ زمن النبي والصحابة، ولكن فرق كبير بين المعمل بـ والأصول والتنظير الشافعي جارياً منذ زمن النبي والصحابة، ولكن فرق كبير بين المعمل بـ والأصول والتنظيم الفقه النظري الذي ينتجه الفكر بغض الطريقة التي ينتج بها الفروض النظرية انطلاقاً من أصول أي من مقدمات (مع الأحداث بين الاعتبار الفرق بين والأصول» في النظام المرفي البيان و والمقدمات (مع الأحداث بين الاعتبار الفرق بين والأصول» في النظام المرفي نقول إن الشافعي حدد الأصول في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فليس معنى نقول إن الشافعي حدد الأصول في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فليس معنى أنه حدد اطراً نظرياً للتفكير الفقهي، ليس فقط بحصره الأصول في هذه الأرمية واستبعاد أن حدد اطراً نظرياً للتشكير الفقهي، ليس فقط بحصره الأصول في هذه الأرمية واستبعاد أنه حدد الموار في هذه الأرمية واستبعاد أن حدد اطراً نظرياً للتشكير الفقهي، ليس فقط بحصره الأصول في هذه الأرمية واستبعاد غيرها كالاستحسان والمصالح المرسلة بل أيضاً، وهذا أمم بالنسته لموضوعات لانهضية طرفع علي المنسولة المرسوطة والقياسة المرسوطة المنسوطة المناسة المرسوطة المنسوطة المناسة المنسوطة المنسوطة

<sup>(</sup>١) ذكره: علي سامي الشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (القاهرة: دار المارف، ١٩٧١)، ج ٥، ص ٤٠٥، نفلاً عن: أبي ملال العسكري، الأوائل، درن الاشارة إلى مصدره بالفيط. (٢) الصدر نف.

<sup>(</sup>٣) محمد عابد الجابري، تكوين العقـل العربي، سلسلة نقـد العقل العـربي، ١ (بيروت: دار الـطليمة، ١٩٨٤)، ج ١، الفصلان ٥ و ٦.

الملاقة بين هذه الأصول بصورة جعلت منها البنية المؤسسة للإطار المرجعي الخاص بالتفكير الفقهي. لقد انطلق الشافعي، كها أوضحنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب<sup>(۱)</sup>، من أصل أول، أعنى من منطلق ليس له ما قبله، وهو أن القرآن وبيان للناس.

ومن هـ قد والبديهـ ق الإسلامية البيانية التي لا تحتاج إلى برهان لأن القرآن نعلق بها فقال عن نفسه: (هملا يبان للناس وهدى وموحظة للمتغين) (آل عمران: ١٣٨)، انطلق الشافعي يصنف درجات هـ قلا البيان / الأصل، البياني القرآني إلى: ١) ما لا بحتاج إلى مزيد بيان. ٢) ما في بعضه اجال بيته السنة كللك. مزيد بيان. ٢) ما في بعضه اجال بيته السنة، والقرآن بين على طاعة الرسول والانتهاء إلى حكمه. ه) ما لم يُشم عليه لا في القرآن ولا في السنة، ولكن يأخذه المسلمون بالقياس اجتهاداً، لأن الله وابيل طاعتهم في الاجهاد كيا القرآن ولا في السنة، ولكن يأخذه المسلمون بالقياس هذه الأنواع الثلاثة من البيان القرآني بياناً آخر هو والاجماع، عجماً له باحاديث تنص على ورجوب فازوم جماعة المسلمية، وبكون علماء المسلمين ولا يكن أن مجمعوا على خلاف وجوب فازوم جماعة المسلمية، وبكون علماء المسلمين ولا يكن أن مجمعوا على خلاف بينة أخرى هي الأصول الأربعة التي وتبها حسب قوتها وسلطتها كيا يلي: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس: القرآن أصل الأصول والسنة مكملة له وهي تؤسس اللاجماع، والإجماع يُؤسِّ القياس: القرآن أصل الأصول والسنة مكملة له وهي تؤسس الإجماع، والإجماع يُؤسِّس القياس.

لقد وقف الشافعي عند هذا الحد في عملية بنينة الأصول، وهو حدّ كان يفي بغرضه الذي كان مركزاً بالدرجة الأولى على وتقنين، الرأي كيا سبق ان أوضحنا ذلك في الجزء الأول من مقدا الكتاب "، وسيأي الأصوليون من بعده - ونحن نقصد هنا كل من تكلم في الأصول سواء من الفقهاء أو المتكلمين أو النحاة - لينظروا إلى هذه الأصول ليس بناعتبار قروتها وحسب، بل أيضاً باعتبار طبيعتها فصنفوها إلى ثلاثة وتبسية: النص (القرآن والسنة) والاجماع والقياس، وعلى الرغم من أن العملية، عملية التعبير عن القرآن والسنة معافي النصي، تبدو ثانوية في مظهرها فإن أهميتها على الصعيد الايستنيمولوجي عظيمة جداً، ذلك لأنها حولت والأصول الأربعة من أصول للفقة وحداء - أي تؤسس نوعاً معيناً من المهرقة هو معرفة الأحكام الشرعية - إلى اصول يمكن أخذها في صورتها المجردة (نص، المعرفة عاس) وقامين أنواع من المعارف عليها.

ذلك ما حدث بالفصل، فقد جمل اللغويـون والنحاة والمتكلمـون من هذه الأصـول الثلاثة السلطة المرجعية التي تحكم إنشـاءاتهم العلمية والمذهبية: فـأصبح النص يعني النص اللغوي عند اللغويين والنحاة، وربما عبروا عنه بـ «المتول»، أو بـ «بالسـاع»، بينما ظل مجمل

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، انظر أيضاً: المدخل.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، الفصل ٥.

مضمونه الأصلي (أي الكتاب والسنة) في الفقه والكلام وقد عبروا عنه به والنقل) كها خصوا الحديث باسم والخبري. أما الإجماع والقياس فقد ظلا مجملان نفس الاسم ويتمتعان بنفس الاسم ويتمتعان بنفس القوة الايبستيمولوجية في العلوم البيانية كلها على الرغم من اختلاف وضع b statut كلها على الرغم من مدان إلى أنها أخير، وتعندما تشعبت والنوازل، بتشعب مستجدات الحياة أضطر الفقهاء إلى اعتباد أصول أخسرى أضافية عالمات المتحسلاح "والمصالح أمسول أو الاستصلاح " والمستصحاب" وعمل أهل المدينة " ومذهب الصحابي"، وشرع من قبلنا" والحاسة والعرف" ومدان التربية وتقديها " والاستدلال والاستدلال الذرية " ومدا أحذ النحاة ببض هداه الأصول الاضافية المتحاسفة وتقديها " والاستدلال

(٦) الاستحسان قال به الحنفية خصوصا. وقد رفضه الشافعي معتبراً إياه عملاً بمطاق الرأي، أي بدون الاستحسان عادهم ليس هو العمل بالدراي مطلقاً، الاستحسان عندهم ليس هو العمل بالدراي مطلقاً، يل هو ترجيع قياس خفي على قياس جلي ويعبارة الحري: والمياد دليل على دليل يعارف لم لرجع يعتد به شرعاًه. (٧) المصالح المرسلة أصل إحد به الإسام مالك أول الامر ثم يتباه أصحاب المذالمب الاخرى وسيله الغزيلي والاستعمالاي، والمقدون به بناء الحكم في واقعة لا نص فيها. ولا إجماع على مراحاة مصلحة مطلقة وهي أتى لم يو ما يغير إلى الاخدام أو تركماً لـ.

 (٨) الاستمحاب يقول به المالكية خصوصاً، والمقصود به: «اعتبار الحكم الـذي ثبت في الماضي بـدليل مصاحباً لواقعته وملازماً لها حتى يوجد دليل آخر يدل على زوال هذه المصاحبة».

(٩) عمل أهل المدينة أصل اعتمده الإمام مالك بناء على أن أهل المدينة في وقت. أجدر بـأن يقتدى بهم من غبرهم، فيما اختلفت فيه الآراء، لأن المدينة هي بيئة النبي ومهد النشريع الإسلامي.

(١٠) يعتبر الفقهاء ما أنقى به الصحابي ـ أي صحابي ـ ولم يعرف له غمالف من الصحابة هو حجمة على المسلمين من بعده. نظراً لقرب الصحابي من الرسول، واختلف الفقهاء فيها صدر فيه الصحابي عن رأيـه واجتهاده. ولم تفق عليه كلمة الصحابة.

(١١) المقصود شرع الأمم السابقة للأمة الإسلامية والتي قيص القرآن أو السنة الصحيحة حكماً من الأحكام الشرعية التي شرعها أنفه لها, ولم يورد فيهها ـ القرآن والسنة ـ ما يفيد وجوب آخذ المسلمين بذلك الحكم ولا ما يفيد نسخه والذاه.

(١٢) المقصود: العرف أو العادة المعمول بها عند الناس والتي لا تخالف دليـالًا شرعياً ولا تحـل عمرماً ولا تبطل واجباً.

(١٣) وقد أخذ سالك بهذا المبدأ واعتبره من ضروب الاستحسان، ومعناه: واعطاء كل من الدليلين حقه. فالحرأة التي تزرج بغير إذن وليها زواجها باطل، ولكن مع ذلك لها المهر، وبالتالي يطبق على هذا الـزواج الفامد ما يطبق على الزواج الصحيح من ترتيب الميراث وإثبات النسب للولد.

(١٤) سد الذريعة معناه ومنح ما يجوز لان لا يتطرق به إلى ما لا يجوزه أي منع ما هو مباح إذا كان سيؤدي فه نهاية الامر أي ضرر أو نساد، وحكمه وقتع الغريمة. فاعظاء المال لعدو المسلمين حرام لانه يقويه عليهم. ضير أنه إذا كان هذا المال من أجل انقاد اسراهم فيجوز بدلله، فها هنا فتح للذريعة، أي مراعاة المسلحة لاحقة.

(١٥) من المتأخرين من قـال بتقديم المصلحة العامـة وانخاذهــا إصلاً مقـدمًا عــلى جميع الادلـة الشرعيــة الاخرى، فإذا تعارض النص والإجماع مع المصلحة في مجال المعاملات قدمت المصلحة.

(١٦) استدل الشافعي على نفي الزكاة في الخضروات لعدم وجود الدليل على ذلك. وهذا الأصل يلحق بـ داستصحاب الحال. كاستصحاب الحال: واستصحاب حال الأصل في الأساء دوم الاعراب واستصحاب حال الأصل في الأفصال وهو البناء حتى يوجد في الأسياء ما يوجب البناء ويوجد في الأفصال ما يوجب الأعراب "". ومن النحاة من يقول بـ وبالاستحسان، وعرفوه بأنه وترك قياس الأصول بدليل، كمالقول بنأن رفع المضارع انحا كان لسلامته من العوامل الناصبة أو الجازمة مع أن هذا خلاف الأصول، ولأن الأصول تمدل على أن الرفع قبل النصب لأن الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول» "".

ما يهمنا من الإدلاء بهذه المعطيات في مدخل هذا الفصل هو التأكيد على أحد المظاهر الأساسية التي تتجل فيها خصوصية العقل البياني والتي بها يتميز: إن عملية التفكير في هذا العقل محكومة دوماً به وأصل، وبعبارة أخرى إن العقل البياني فاصلية ذهبية لا تستطيع، ولا تقبل، عمل رحا نشراء أي نشاط إلا انطلاقا من أصل معطى (= نصر) او مستفاد من اصل معطى رما ثبت بالإجماع أو القياس. ...). ليس هذا وحسب، فسلطة الأصل على المقبل البياني لا تقتصر على المنطلة، أي على تأسيس المعرفة البيانية (الأصول الأربعة خاصة) بل إنها تؤسس معلمية إنتاج المعرفة ذاتها باعتبار أن التفكير البياني يقوم أساساً على قياس فرع على أصل، فهو معلية أنتاج المعرفة ذاتها باعتبار أن التفكير البياني يقوم أساساً على قياس فرع على أحيراً مظهراً ناللة من مطاهر سلطة والأصل، على المقل البياني. يتملق الأسر هذه المرة بدوالقواعد الأصولية التي يضمها البيانيون، كل في ميدانه لتأسيس مذاهبهم الفقهية والمنحوبة والكلامية وتوجه التفكير والإنتاج الفكري داخل كل مذهب.

من هنا كانت الأصول ثلاثة أصناف: صنف يؤسس المعرفة البيانية فهو منطلقها، وصنف يؤسس الاستدلال المنتج لها، وصنف يوجه التفكير حين عملية انتساجها. وبعبارة أخرى ان المعرفة العقلية في الحقل البياني تقوم كلها إما انطلاقاً من أصل، وإما انتهاء إلى أصل، وإما بتوجيه من أصل. وفي أغلب الأحيان تجتمع همذه الثلاثة في عملية بيانية استلالية واحدة.

لنوضح هذه الدعوي.

١ ـ التفكير انطلاقاً من وأصل، يطلق عليه في الاصطلاح البياني اسم والاستنباط، وهو غير الاستنباط، وهو غير الاستنباط، وهو الاستنباط، ولمو الاستنباط، ولمو الشأن في النظام المعرفي البياني يعني كما هـ والشأن في النظام المعرفي البياني يعني الاستخراج: استخراج المعرفة من وأصلى، قال في لسان العرب: وواستنبط، واستبط شد علما ويرخبراً ومالاً: فإذا استخراج الفقة الباطن باجتهاده، ويرخبراً ومالاً: قال الشخراج من الشناع والسيط الله عن وطبح الله عن وطبح الموافقة الماطن باجتهاده، قال الله عن وجبل (قليفة الله عن يستبطونه عنهم) والشاء: من قال الزنجاج: معنى وستبطونه الله عن من البر أول ما تحفر . . . ول المعدن: من غدا

 <sup>(</sup>١٧) انظر: أبو البركات الانباري، لمع الأطلة في أصول النحو، طبع مع: الاغراب في جدل الاعراب، تحقيق سعيد الافغاني (بيروت: دار الفكر، ١٩٧١)، مجلد ١، ص ١٤١.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه، ص١٣٣.

من بيه بنبط علماً فرنست له الملائكة أجنحتها، أي ينظهره ويفشيه في الناس، وأصله من نبط المله إذا نبع. وربالجملة في الحقل المعرفي البياني، همو والأصل، فهمو كالأوض يستخرج منها الملة بالملة بالملة بالملة بالملة بالمكافئة وبذلك الجمهدة. ومن هنا كدان والاجتهاده في اصعطلاح الأصولييين التفقية معناه: وبلك الملتبعة وسعه في طلب العلم باحكام الذريعة، "، وسجارة أخرى: وبلك الفقية جهد العقل في استباط حكم شرعي من دليه على وجه بحس فيه العجز عن الزيده، ".. وأدقة الأحكام الشرعية، أي أصول التشريع هي كها نعرف الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وهي وأصول، يعمني أن الفتكر، يعتم ناهكا، أي أن المعرفة الشرعية ستنبط وتستخرج منها.

٢ \_ أما التفكر انتهاء إلى وأصل، فهو عملية عقلية تتم في اتجاه معاكس ويطلق عليها في الاصطلاح البياني: والقياس، قياس فرع على أصل أو غائب على شاهـد. وهو غير القياس المنطقى الذي ينطلق فيه الفكر من مقدمتين أو أكثر يربط بينهها حمد أوسط ليصل إلى نتيجة تلزم عنهما: في القياس البياني حيث يعطى الأصل والفرع معمًّا يتجه التفكير إلى البحث عن «العلة» التي تربط بينها في الحكم والتي هي بمثابة الحد الأوسط في القياس المنطقي. أما في هذا الأخرُّ فالحدُّ الأوسط معطى في المُقدمتين ولذلك يتجه الفكر إلى البحث عن «النتيجة». وقـد اختلف المتكلمون والفقهـاء في تحديـد كل من الأصـل والفرع في القيـاس: فبينـما قـال المتكلمون إن والأصل؛ هو النص الشرعي الدال على الحكم مثل الآية التي تنص على تحريم الخمر، يرى الفقهاء أن «الأصل» هو الشيء الذي يثبت فيه الحكم، أي الخمر ذاته، وبالمثــل ف والفرع، عند المتكلمين هو الحكم المطلوب اثبات بالقياس كالحكم على النبيذ والتحريم قياساً على الخمر، أما عند الفقهاء فـ «الفرع، هـو الشيء الذي يبطلب حكمه بالقياس، أي النبيذ في المثال السابق". ويرجع سبب هذا الخلاف، فيها يبدو، إلى أن قياس المتكلمين هو، في الأغلب الأعم، قياس دلالة، بينها قياس الفقهاء هـ وقياس علة. ومهمة الفقيه هي البحث عن علة التحريم في المثال السابق، وذلك ما يتوصل إليه بتحليل أوصاف الخمر، تقسيمها وسبرها، قصد تحديد الوصف المناسب الـذي يرجح أن يكون علة للتحريم. ومن هنا كـان من الضروري أن يعتمر الفقيه الخمر أصـلًا حتى يتـأتى لـه البحث فيــه عن علة التحريم. أمَّا المتكلمون فيها أن قياسهم قياس دلالة أو استدلال بالشاهيد على الغائب، فهم يعتمدون حكم الشاهد كأصل وليس الشاهد نفسه. ذلك أن الشاهد عندهم هو الإنسان وصفاته والغائب عندهم هو الله وصفاته، ولكي يتجنبوا قياس الله على الإنسيان يعمدون إلى الاستدلال بحكم الشاهد على حكم الغائب كأن يقولوا مشلًا: إن كون العَـالِم مِنَا في الشــاهد يعلم بعلم دليل على أن العالم في الغائب يعلم بعلم كذلك. ومن هنا يثبتون حكم العالم في الشاهد للعالم في الغائب، أي يثبتون له العلم.

 <sup>(</sup>١٩) أبو حاصد عمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول (القاهرة: المكتبة النجارية، ١٩٣٧)، ج ٢، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢٠) علي حسب الله، أصول التشريع الإسلامي (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤)، ص ٦٤.

 <sup>(</sup>٢١) أبو الحسين البصري، المتعد في أصول الفقه، مقبق عمد حسد الله (دمشق: المعهد العلمي
 الفرنسي للدراسات العربية، ١٩٨٤)، ج ٢، ص ٧.

وإلى جانب هذا الخلاف، بين المتكلمين والفقهاء، حول تحديد كل من الأصل والفرع في القياس هناك خلاف آخر بين الفقهاء حول ما إذا كان يجوز اتخاذ الفروع أصولًا فتتسلسلُّ الأصول والفروع بحيث يصبح كل فرع، ثبت الحكم فيه بالقياس على أصل، أصلًا جديـداً يقاس عليه فرع جديد. كثيرون من الفقهاء يقولون بهذا. يقول ابن رشد الجدّ، قاضي قضاة المالكية في الأندلس: وفإذا علم الحكم في الفرع صار أصلًا وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه. وإنمنا سمي قرعناً ما دام مستردداً بـين الأصلين لم يثبت لـه الحكم بعـد. وكـذلـك إذا قيس عـلى ذلـك الفـرع بعـد أن ثبت أصلا بثبـوت الحكم فيه فـرع آخر بعلة مستنبـطة منه أيضـا فثبت الحكم فيه صــار أصــلا وجــاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له. وليس كما يقول بعض من يجهل: ان المسائل فروع فلا يصح قياس بعضها على بعض وإنما يصح القياس على الكتاب والسنة والإجماع. وهذا خيطاً. إن الكتاب والسنة والإجماع هي أصول أدلة الشرع، فالقياس عليها أولًا، ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها. . . واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه، على مـا يوجـد في كتبهم من قياس المسـائل بعضهـا عـلى بعض وهو صحيح في المعنى وإن خالف فيـه مخالفـون: لأن الكتاب والسنـة والإجماع أصـل في الأحكـام الشرعية كها أن الضرورة أصل في العلوم العقليات. وكما ينبني العلم العقل عـلى علم الضرورة أو ما بني عـلى علم الضرورة وهكذا أبدأ من غير حصر بعدد على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب، ولا يصح أن يبني الأقرب على الأبعد، فكذلك العلوم السمعيات تبني على الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو على ما بني عليها أو ما بني عـلى ما بني عليها بصحته هكذا أبدأ إلى غير نهاية بناء الأقرب على الأقرب ولا يصح بناء الأقرب على الأبعده(١٦) .

لقد أثبتنا هذا النص هنا على طوله لأنه يميز بشكل واضح بين الأصول التي هي ادلة الشمع (الكتباب والسنة والإجماع) والأصول التي تستبط من تلك الأدلة ويضاس عليها ثم يقاس على الفتروع التي تثبت بلده الأتحرة ومكذا ... وعما له دلالته هنا تشبيه والأصول الأدلة بالضرورات العقلية التي تبنى عليها سلاسل الاستتجاب في النظام البرهائي . غير أن هذا الشبيه يجب أن لا يخفي علينا الفرق الأسامي بين الاستدلال البرهائي والاستدلال البياني يتجه دوماً من أن الفكر في الاستدلال البياني يتجه دوماً من فرع إلى أصل فهور في جميع الحالات ورد الفرع أصل، الم أي الاستدلال المبرهائي فلفكر يتجه بالعكس من ذلك من المقدمات إلى النتائج، وليس من التائج إلى المقدمات .

٣ - وأما التفكير بتوجيه من «الأصراع فيمني الصدور في عملية الاستدلال البياني عن قواعد أصولية سياها بعض البحثين المعاصرين بـ «قواعد التوجيه»، وهي عبارة عن «ضوابط منهجية» وضعها الأصوليون ليلترموا بها عند النظر في الأصول التي تستنبط منها الأحكام، فهي قواعد توجيه «لارتاملها بتوجيه الكلام عند التأويل والعبار بعه منها أول من الأخر بالنبوله؟؟؟. وتوجد قواعد تواعد خاصة بكل علم منها وهناك قواعد مشتركة تعم الاستدلال البياني تكلى، مبواء في الفقه أو في النحو أو في المكلم ... من هذه الأخيرة قولم من تمك بالاسلام خرج من عهدة الطالبة بالديل»، ومن قواعد المحارجة وقواعد على المناس المناس خرج من عهدة الطالبة بالديل»، ومن قواعد المناس المناس خرج من عهدة الطالبة بالديل»، ومن قواعد المناس المناس خرج من عهدة الطالبة بالديل»، ومن قواعد المناس المناس خرج من عهدة الطالبة بالديل»، ومن قواعد المناس المناس أخيرة من عهدة الطالبة بالديل»، ومن قواعد المناس أخيرة من عهدة الطالبة بالديل».

<sup>(</sup>٢٢) ابن رشــد الجد، المقدمات المهمدات لبيان ما اقتضته رصوم المدوقة من الأحكام الشرعيات، والتحصيلات المحكات لأمهات سنالها الشكلات (القامرة: مطبعة السعادة، إد. ))، ص ٢٢.
(٣٧٠ عالماء العلم العلم الماد العالم ا

التوجيه الحاصة بالنحو قول النحاة والاصل في الأفعال البنــاء وفي الأسماء الاعــراب، وفي الفقه قـــول الفقهاء والاصل في الأنبياء الإباحة. . . .

واضح مما تقدم أن للزوج الأصل / الفرع دوراً أساسياً ومركزياً في التفكير داخل الحقل البياني وعلى جميع مستويات النشاط المعرفي: مستوى تأسيس المعرفة، ومستوى تأسيس المعرفة، ومستوى تأسيس المعتدى الاستدلال، ومستوى توجه الفكر. وواضح كذلك أن ما يهمنا من هذا الزوج ليس المعتدى المبينيمولوجي فيها: إن ما يهمنا من الأصول - أدلمة الأحكام همو ما يؤسسها اليستيمولوجيا، وهذا ما ستناوله في هذا الفصل، وما يهمنا من الزوج الأصل/الفرع في عملية القياس هو هذا النوع من القياس واشكالية الصامة، وهذا يكون موضوع الفصل القادم. أما والأصول، يمنى قواعد النوجيه فهي غير عدودة ولا عددة بل تختلف من علم لاغر، ومنصادف عدداً منها في سياق البحث سواء في هذا الفصل أو في هذا الفصل الوفي

- Y -

في الحقل المعرفي البياني يبدأ التفكير دوماً، كما قلنا، انطلاقاً من «أصل». والأصل الأول الذي يؤسس الأصول الأخرى في جميع العلوم البيـانية هــو «النص» (القرآن والحــديث بالنسبة للعقيده والشريعة وهما معاً مع وكلام العرب، بالنسبة للفقه والنحـو والبلاغـة. . . ). والنص، في حقل ثقافي لم تكن الكتابة فيه منتشرة ولا مضبوطة مقننة، هو أساساً: كلام يُروَى أو حطاب ينقله الخلف عن السلف، فهو وخبر. والمشكلة الايبيستيمولـوجية الأسـاسية التي يطرحها والخبر، في الحقل المعرفي البيان ليست مشكلة الصدق والكذب، بـالمعني المنطقي كما في الحقل المعرفي البرهاني، بل مشكلة الصحة والوضع. ذلك أن «الخبر» كمعطى لغوى: لفظ ومعنى، وهما يؤخذان معاً كـ وأصل؛ أي كسلطة مرجعية (اللفظ بالنسبة للغة والنحو، والمعنى بالنسبة للفقه والكلام) ولذلك فلا مجال لإخضاعه لمقىولة الصدق والكذب، داخـل الحقل المعرفي البياني. غير أنه بالمقابل لما كان «الخبر» داخل هــذا الحقل يتمتـع بهذه السلطة، سلطة الأصل المتعالية على أسوار الصدق والكذب، إن صح هذا التعبير، فإن القضية الأساسية ستصبح حينئذ هي إثبات كونه منقولًا عن مصدره نقلًا صحيحاً. وعلى الرغم من أنَّ الأصوليين قد استعملوا كلمتي والصدق والكذب، في تعريفهم للخبر بأنه وما يحتمل الصدق والكذب؛ فإن ما كان يشغل اهتمامهم ليس الصدق المنطقي، ولا حتى مطابقة مضمون الخبر للواقع بل إن ما كنان يهمهم أساساً هو صحته، أعني ثبوت نسبته إلى من صدر عنه ودرجة هذه الصحة. ومن أجل إثبات صحة «الخبر» وتعيين درجة صحته وضع البيانيون جملة من الشروط والقواعد تشكل ما يصح أن نطلق عليه ونظرية الخبر، البيـانية. وهي مـوضوع بحثنا في هذه الفقرة.

ولكي يتمكن القارىء غير المختص من أخـذ فكرة عـامة عن أهميــة الحبر في الأبحـاث

الأصولية، وبالتالي في النظام المعرفي البياني ككل ننقل إليه هنما عناوين الفصول التي عقدها أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد تحت عنوان وباب الكلام في الحبرى (ج ٢ ص ٢٥٠ - ٢٨٨). وقد اخترنا هذا الكتباب دون غيره لاعتبارين: أولها أن الكتباب في وعلم أصول اللفقه، وهو العلم الذي أمد العلوم البيانية الاستدلالية الأخرى بالنصوذج المنهجي الذي استخته وحاولت تطبيقه. ثانيها أن مؤلف الكتباب معتزلي كبير، وبالتالي فالكتباب يطلعنا على مدى الأهمية التي كان المعتزلة يولونها لـ والخبر، وهم الذين يوصفون بأنهم أصحاب والمنقب العقل، في الإسلام.

يشغل باب «الكدام في الحبر» في الكتباب المذكور 187 صفحة، وهو حجم لا يقل كثيراً عن الحجم الذي يشغله باب «الكلام في القياس والاجتهاده (١٨٨ صفحة) الشيء كثيراً عن الحجم الذي يشغله باب «الكلام في القياس والاجتهاده (١٨٨ صفحة) الشيء يدل على الأهمية البالغة التي يوليها هذا المفكر المعتزلي الأصولي لـ والحبر». أصا فصول الكتاب فهي تتوالى عنده كما يلي: ١) اسم الحبر وحده وما به يكون الحبر، خبراً والعمل الحاصرة والكذب. ٢) الأحبرا رالتي يعلم صدقها والتي يعلم كذبها والتي لا يعلم كلاها والتي بالتواتر. كلا الأمرين من حالها، ٣) بيان وقوع العلم بالاعبار وبيان صفة العلم الواقع بالتواتر. ٤) الخبر الواحد لا يقتفي العلم. ١) ما يقبل فيه خبر الواحد. ٩) ما يرد له علم يفيه المنابع، ١٠) الحبر إذا تضمن زيادة لم تذكر في رواية أخرى يرد له الخبر وعنه أخرى أن الحبر الأحد. ٨) المنافس أحدال المواوي بـ ١٦) فصول كيفية النقل. ١٣) الفرول في للراسيل (٣٠٠) فصول ما يرجع الده إلى المراسيل (٣٠٠) فضول ما يرجع الده إلى المخبر عنه مما يؤشر في الحرب، ١٥) فون الصحابي: «الموزل منه وهل يختص به بكذاه، ما حكمه. ١١) ملعب الراوي إذا كان بخلاف روايت: ما المقول منه وهل يختص به بكذاه، ما دلاك (رايته أم لا ١٧) الأخبار المتعارضة. ١٨) ما يترجح به أحد الخبرين.

واضح إذن أننا هنا أزاء قارة الييستيمولوجية كاملة يتركز البحث فيها حول محور رئيسي هو مدى صحة والحبرى، وبالتالي مدى سلطته. وإذا كان علياء أصول الفقه قد أخذوا معظم ما يقررونه في هذا الموضوع من علياء الحديث فإنهم قد أضفوا على أبحاثهم ومناقساتهم طابعا أصولياً فاهتموا بما يؤسس سلطة والحبرى ومصداقيته أكثر من اهتهاهم باي شيء آخرء علياً أن المقصود عندهم به والحبرى هو الحديث غالباً، وهو من الأصول - الأداة كما قلنا. أما المغويون والنحوا فلنا بعلياء أصول الفقه، قد ركزوا اهتامهم على المستجب على الرغم من تأثرهم البالغ بعلياء أصول الفقه، قد ركزوا اهتامهم على المستجب لمتطلبات موضوع علمهم (اللغة والنحوي فكانت أبحاثهم ومناقشاتهم موكزة اسماء حول ضبط ونقل اللغة وكلية وسياعها، أما علياء الكلام فإن انشغالهم به والخبرى قد أملته عليهم مسائل علمهم. منها أنهم اعتبروا وأدلة السمعه التي هي والكتاب والسنة وإجماع الامة

<sup>(</sup>٢٤) يسميها المؤلف أبواباً. أما الأقسام الكبرى للكتاب فيعنونها هكذا: «الكلام في....».

<sup>(</sup>٢٥) المراسيل: جمع مرسل وهو الحديث الذي يحذف رواته عند روايته فيذكر الأول منهم.

والديان الشرعي للنترع من الاصول المتطوق بها وما جرى جرى الفياس على العلة من ضرب الاجتهاده "". اعتبروها من جملة ما يستدل به في علم الكلام، ومن ثم كمان والحذي بيمهم بمقدار ما بيهم علماء أصول الفقه. وونها أن والحرم بحتاج إليه الانبات كون القرآن معجزاً للعرب. فألعلم بأن القرآن ونانقس للعادة موتوف على أن الفرم لم يعارضوه وعلى أن علة تركيم المعارضة تجرى جرى العملر والمحزر وذلك العلم ولا يتأتى إلا بالاخباره "" ومنها أيضاً إثبات أن الإمامة أو الحدالاقة تكون بـ والاختيار، وليس بالنص كما تقول الشيعة "".

تلك نظرة موجزة عن مدى انشغال البيانيين، على اختىلاف اختصاصاتهم، بـ «الخبر» كمصدر من مصادر المعرفة البيانية وأصل من أصولها، وعلينا الأن أن نتعرف على الكيفيـة التي يؤسسون بها سلطته.

يصنف البيانيون والحبره إلى صنفين: خبر التواتر، وخبر الأحاد. وإذا كان علياء الحديث الذين برجع إليهم هذا التصنيف لم يتموا بتأسيس سلطة والحديث المدواتر، فلأن هذا النوع من والحبي علما الحبر، علم من الحال المستفيفة التي يستحل، لاسباب موضوعية، اتفاق أفرادها على الكذب لكونهم من آفاق غتلقة، ولذلك نجدهم، أعنى علياء الحديث، ينصرفون بكل جهودهم إلى وخبر الأحاده (= الحديث الذي يرويه أفراد عصورو العدد) ييزون فيه بين الصحيح وغير الصحيح، بين الحديث الذي يرويه أفراد عصورو العدد) ييزون فيه بين الصحيح وغير الصحيح، بن الحديث والفعيف. .. الغ، معتمدين في ذلك على ضبط سلسلة رواته ونقذهم بد والتعديل والتجريح، وذلك هو وعلم الاستاده.

أما علماء الأصول من فقها، ومتكلمين فقد اهتموا بتأسيس سلطة النوعين معاً، خبر التواتر وخبر الأحاد، فناقشوا بتفصيل مفهوم «التواتر» كها ناقشوا شروط صحية خبر الأحاد، سالكين في هذا وذاك مسلكهم في علم الكلام: يضترضون افتراضات ويمللون بماعتراضات لبردوا عليها بأخرى أو يمدفعوها دفعاً، فأفصحوا من خلال ذلك عن مكمان السلطة التي يحارسها والحبر، على العقل البياني العربي، وهي المكامن التي يهمنا إبرازها الآن.

يعرّف الغزالي والحترب بأنه: والقول اللذي يدخله الصدق أو الكلب. ويلح على استعمال وأوى بدل وواوه العطف ليس فقط لأن والحبر الواحد لا يدخله كملاهما، و= الصدق والكذب فيكون الحبر صادقاً كاذباً وهذا تناقض) بل أيضاً لأن وكلام الله تعال لا يدخله الكذب السلا، والحبر عن المحالات لا يدخله الصدق أصلاً، ويعربط العزالي الحبر بـ والكلام القائم بالنفس،، ويعتبره

<sup>(</sup>۲٦) أبو بكر عمد بن الطب الباقلان، التمهيد، تحقيق الأب رنشرد يوسف مكارثي (بيروت: المكتبة المكتبة).

 <sup>(</sup>٧٧) المقاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحد، المغني في أبواب التوحيد والعدل (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد، ١٩٦١ ـ ١٩٦١)، ج ١٥، صر ٣١٧ ـ ٣١٨.

 <sup>(</sup>٨٨) انظر: وباب الكلام في الامامة وذكر جمل من أحكام الاخبار وما يمدل على فساد النص وصحة الاخبار، ه في: الباقلان، المصدر نفسه.

قسماً من أقسامه . ووأما العبارة فهي الاصوات المقطعة التي صيغتها مثل قول القائل: زيد تـاثم وضارب. وهذا ليس خبراً لذاته ، بل يعمير خبراً بقصد القاصد إلى التعبـير به عمـيا في النّص.. ولهذا إذا صند من نائم أو \_\_ مغلوب لم يكن خبراً، وأما كلام النفس فهو خبر لذاته، وجنسه إذا وجد لا يتغير بقصد الفاصده؟".

هكذا يبتعد الفقيه الأصولي عن حقىل تفكير علياء الحديث لينخرط مبساشرة في اشكاليات المتكلمين فيميز في دالخبره، بوصفه كلاما، بين كلام النفس والعبارة اللفظية، بين كلام صدر عن قصد المتكلم وكلام صدر عن غير قصده. . ولم يكن انخراط الفقيه الأصولي في هذه المشاكل فضولاً منه، ولا كان - فقط - بسبب تداخل مسائل أصول الفقه بمسائل علم الكلام، بل أيضاً، وهذا هو السبب الحقيقي، لأن السلطة التي يعطيها الأصولي لـ والحبئ تحتاج فعلاً إلى تبرير، وتبرير كاف.

لقد كان من بين المسائل الأساسية التي أثارها الأصوليون حول خبر التواتر مسألة ما إذا كان يفيد «العلم» أو لا يفيده. و والعلم» في اصطلاحهم همو وسكون النفس» لما تعتقده وعلم ترددها في القبول أو الرفض. والخبر إذا كان يفيد «العلم» صسار الاعتقاد فيها يخبر به واجبا، أي صار جزءاً من المقبلة التي يجب الإنجان بها ". ليس هذا وحسب، بل لقد ناقض الاصوليون مسائة ما إذا كان «العلم» الذي يفيده الخبر المتواتر وعلم ضرورة أم وعلم استدلال». و وعلم الشرورة، عندهم هو ما يحصل في النفس من معارف حسية ووجدانية بدون واسطة الدليل، أما وعلم الاستدلال، فهو الذي يكون بواسطة النظر في الدليل "". وهم يعتبرون الخبر المتواتر مفيداً له والعلم الضروري» لأن الناس يسلمون به والضرورة ه أي بدون مناقشة ولا وقوع في شك \_ بوجود مدينة تسمى وبغذاده، مشلاً لا لانهم رأوها بعيونهم، بل لانهم علموا بوجودها بواسطة اخبار متواترة، كثيرة ومتعددة، بحيث لا يتصور في المقل أنفاق ناقلها على الكذاب.

<sup>(</sup>٢٩) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٣٧. انظر مناقشة واسعة حول الخبر ومسألة الصدق والكذب في : أبي الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، ص٤١٥.

<sup>(</sup>٣٠) انظر: الفرق بين دالعلم، دوالعمل، في هذا القسم، المدخل ص ٣٦، وانظر لاحقاً ص ١٢٤.
(٣١) سنفصل القول لاحقاً في الفرق بين علم الضرورة وعلم الاستدلال عند البيانيين. انتظر هذا

رد ۱) مستعمل الموق و علم في الموق بين علم السرورة و ا القسم، الفصل ٦.

<sup>(</sup>٣٢) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ٤٤.

نقله إلينا. والقاعدة الاصولية في هذه المسألة هي أن وخبر اهل كل عصر خبر مستقل بنضه فعلا بد 
في من الشروطه. واستناداً إلى هذه المقاعدة يخرج الاصوليون من اطار وخبر الشواتره ما ينقله 
اليهود أجيالاً عن أجيال من تكذيب النبي موسى لكل من ينسخ شريعت، وما ينقله الشيعة 
من أن السرسول نص على الحلافة لعلي بن أبي طالب لأن مثل هداه الأخبار لا تتوافر فيها 
الشروط المذكورة في الجيل الأول الناقل لِلمُخبر، والحاه هو خبر وضعه الأحاد من الناس ابتداء، 
ثم عملوا على اذاعت وافضائه فكثر ناقلوه بعد ذلك عصراً بعد عصر. والشرط المرابع والأخير 
نيتقلق بالمعدد: عدد الناقلين الذين لا بدّ منه لحصول «التواتري، وهمنا يضطرب الأصوليون، 
من نقله ومتكلمين، اضطراباً كبيراً ٣٠٠. فبعضهم ينوف. أما 
من نقله ينتس غرجاً لمشكلة العملاه الذي يثبت به النواتر بقلب المسألة فيقول: 
والكامل، ومو اللي عدد إلى العمد، لاس معلواً، لكنا بحصول العلم الضروري تنين كيال العدد، لا أنا

كيف؟ لقد انطلقنا مع الغزالي نفسه من القول إن «التواتر» يفيد العلم «الضروري» فكيف بجوز القول الآن بأن كإل العلد الذي به يصير الخبر متواتـراً إنما نتبيشه بحصول العلم «الضروري». أليس هذا دوراً؟

يجاول الغزالي أن يتجاوز هذا الإشكال برد والعلم الضروري، الذي يفيده التواتر إلى عامل سيكولوجي: هو يرى أنه لكي بحصل والعلم الضروري، لا بد من قرائن تجعل السامع للخبر المتواتد بكتسب قناعة داخلية بصدقه. ويشرح ذلك فيقول: إنسا نعرف أصوراً غير للحبر سنت تعلق بغيرنا، ككون هذا الشخص واقع في حب فناة ما، نموف عنه ذلك من خلال أمارات ودلائل تبلو عليه واحنة بعد الأخرى وتعبر كلها عن سلوك العشاق. فإذا ظهرت فيه عامرات ودلائل تبلو عليه واحنة بعد الأخرى وتعبر كلها عن سلوك العشاق. فإذا ظهرت فيه عامرات ودلائل تبلو عليه واحنة بعد الأخرى وتعبر كلها عن سلوك العشاق. فإذا شائل عائلة والعقق، حصل لنا حيشك دلائلة علمة يطرق إليه الأحيال كفول كل غير عل حياله، ويشأ من الإعباد: العلم... وإنا كان هذا غير منا حيات الشهر، ويلا يعان هذا علم المير ين الميال عن موت الناس عند انتصام قرائن اليه. ولو تجرد عن القرائن لم يفد الميال حامر الرام حاني اللدين والورية لا يظاف عاملته وموردت الاع ضرورة بهجوزان الميال ويبهه ورأسه وموردت الاعل فيوري الناس ناثيراً لا يكري نظر الميال التير مقال يقول الوالي الناس تاثيراً لا يكرى هذا قرينة تنفس إلى قول الوالت المناس الميال المناس الميال الناس الميال الميال المينة المدد... فهذا يؤثر في الناس تاثيراً لا يكرى هذا قرينة تنفس إلى قول الوالت

وعلى هذا الاعتبار فإنه ليس من الضروري في نظر الغزالي، أن يكون عـــــد الناقلين للخبر الذين يحصل بهم والعدد الكامل، الذي يفيد العلم، عــــدأ واحداً في كـــل واقعة، بــل

<sup>(</sup>٣٣) لمناقشات مطولة حول وشروط الخبر المنتواتر، انطر: البصري، المعتمد في أصمول الفقه، ج ٢. ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣٤) الغزالي، المصدر نفسه، ج ١، ص ١٣٥.

يجوز أن يختلف باختلاف الوقائع والأشخاص والقرائن. ويـذهب الغزالي إلى أبعـد من ذلك فيفرر أن دالعلم، قد بجصل بقول رجل واحد، وذلك إذا توفرت قرائن كـاقية. يقـول وفلا يبعـد أن تبلع القرائن مبنغاً لا يفي بيها وبين الارة العلم إلا قرينة واحدة يقرم انجبار الواحد مقام تلك القدائن.

تعدد القرائن يقوم مقام تعدد الناقلين، ليكن. ولكن ما القول إذا لم تتوفر قرائن؟

يجيب الغزالي قائلاً: ووإذا قدرنا اتتفاء القرائن فاقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم فته تعالى وسيب الغزالي قائلاً: وواجد الناهي ووجدد الناهي ووجدد الناهي ووجدد الناهي ووجدد اللايم ووجدد اللايم ووجدد اللايم ووجدد اللايم ووجدد اللايم والمسلم المسلم عليا أعربة ذلك والسوق مثلاً والشرق مثلاً والمسلم المسلم المسل

لا شك أننا هنا أمام تحليل دقيق لسيكوللوجية الاعتقىاد ١٠٠٠. ولكن هل يكفي هـذا في تبرير وخبر التواتر، من الناحية الفقهية؟

إن تحليل الغزالي للدور الذي تلعبه القرائن في التصديق بالخبر تحليل لا غبار عليه من الناحية السيكرلوجية، «الله في ذلك تحليل لا حيات من والظنائ إلى دالعلم عند تواتر تزايد قوة الاعتقاده، وزائلاه، بالله ها النزايد تعنى لا يمكن ضبط المحفظة التي ينتقل فيها المرء معه من والظنائ إلى دالعلم» عند تواتر الاخبار. غير أن ما يؤسس الاعتقاد في الأمثلة التي ذكرها الغنزللي ليس دالقرائن، ولا «تزايله المخبرين» بل إنحا تؤسسه المشاهلة الحيبة (مشاهلة القبق العاشق، مشاهلة الرجل وهو الانزايل بيست، في هذه الحالات، سوى عناصر مكملة للحادث الأسامي الذي يحبوك الظن ابتداء، أعني مشاهدة الواقعة. ومشكلة وخبر التواتره في الميدان الفقهي هو أنه يفتقر إلى ما المنكلة هي أن الذين قاموا بتدوين الأخبار وجم الحديث بعد أزيد من مائة سنة من وفاة الشيك المي الكوبان في الميدان الذي تحرك المناق من وفاة النبي أم يكن في امكانهم قط رصد «تزايد الناقلين» كما في بالن الذي ذكره عن والرجل الذي تتل في السوق» الذي يكوب واليانين عموماً، يقبلون المذا من جهة، ومن جهة أخرى في نظن أن الفقهاء والمحدثين، واليانين عموماً، يقبلون

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٣٦ - ١٣٧.

<sup>(</sup>٣٦) لا بد من الاشارة هنا إلى أن هذا التحليل ليس من مبتكرات الغزالي. بل لفد سبق إلى القول به إمراهيم بن سيار النظام المعتزلي الشهبور. انظر، عبدالجبار، المغني في أبنواب التنوحيد والعمدل، ج ١٥٥، ص ٣٤٣، والبصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ٥٦٥.

إرجاع الاعتقاد في صحة دخبر النـواتر،، وهـو مصـدر للنشريـع قـويّ، إلى مجـرد عـوامـل سيكولوجية، عوامل وتؤثر في النفس ثائيراً لا ينكره.

والحق أنه لا احد من الفقها، ولا ممن يتخذون «التواتسر» موصلاً لـ «العلم» يقبل بتأسيس هذا «العلم» على مجرد عوامل سيكولوجية. لقد كانوا جميعاً حريصين على التعبيز بين «الظن» و «العلم». وإذا كان «التأثير في النفس» يحرك الظن، كيا يقولون، فإنه لا أحد منهم يقول بانه يولد «العلم» خصوصاً وهم يجعلون «العلم» الحاصل بخبر التواتر من «العلوم الضرورية» التي لا تستطيع النفس انفكاكاً عنها ولا دفعها بصورة من الصور تماماً مثلها أنك لا تستطيع دفع صورة الشجرة عن عينيك وأنت تبصرها.

الاعتبارات السيكولوجية التي ذكرها الغزالي لا تؤسس «خبر النواتر» بل تنسف نظرية الحبر البيانية نسفاً. فمن أين يستمد «النواتر»، اذن، قوته الفعلية، في الحقل المعرفي البياني: في الحديث والفقه والكام؟

الواقع أن الجواب عن هذا السؤال بجب أن يلتمس لا في تحليل الأصوليين لـ «التواتر» وشروطه بمنزل عن الأنواع الأخرى من الأخبار التي تفيد «العلم» حسب تصنيفاتهم، بـل يجب البحث عنه في نظريتهم في الخبر بكاملها. وبعبارة أخرى إن ما يؤسس «العلم» اللذي يفيد خبر التواتر هو نفس ما يؤسس «العلم» الذي تفيده الأخبار غير المتواترة التي تتوفر فيها مر وط معينة . . . لترجم اذن إلى الغزالى نفسه ولنبحث الأمر معه .

يصنف الغزالي والاخباره الى ما يجب تصديقه وما يجب تكذيبه وما يجب التوقف فيه.
وما يحمنا هنا هر الصنف الأول، وهو يجمله مسبعة أنسام: والأول ما أخبر عنه عدد التراتر فإنه يجب
تصدية ضرورة وإن لم يلد عليه دليل آخر، فليس في الاخبار ما يملم صدقة بحبود الإخبار إلا الشواتر. وما
تصدية ضرورة وإن لم يلد عليه دليل آخر بلا عليه، حرى نقس الخبر. (قارن هذا مع ما سبق ان قاله قبل بخصوص
القرائن...). الثاني ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق بدليل استحدالة الكذب عليه... الشالث خبر الرسول
عليه المسلام وطفق معدية على عليه ما مدقه مع استحداثا الغلبار عليه المياني الكاذبين... الرابع
ما أخبرت عنه الأمة, إذ نبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام المصور عن الكفب... الخماص كل خبر
يواني ما أخبر الله تلك عليه والوسلو (مر) أو الأمة أو من صدقة هؤلاء أو دل المقل عليه والسميع إذ لو كان كذباً لكان الموافق عليه كذباً. السلام ل خبر صح أنه ذكره المخبر بين بدي رسول الله (صر) ويسمع منه ولم
يكن غافلا عنه فسكت عليه ، لأنه لو كان كلياً لم لكت عنه ولا عن تكذيب، ونعني به ما يمثل بالدين.
السابع كل خبر ذكر بين يدي بدي بدي بعاصة أسكوا عن تكذيب، والمادة تنفي في مثل ذلك بالتكذيب واستاح
السابع كل خبر ذكر بين يدي بدي بدي بعاصة أسكوا عن تكذيبه، والمعادة تنفي في مثل ذلك بالتكذيب واستاح

وإذا نحن أعدنا ترتيب هذه الأنسام حسب قوتها من الناحية الدينية وجدنــاها تشدرج كما يلي: الحير الصادر عن الله (= القرآن)، الحير الصادر عن الرسمول (= الحديث)، الحير الصادر عن الأمة (= الاجماع)، الحير الموافق لما أخير به الله أو رسوله أو الأمة، ما سكت عنه الرسول، ما سكنت عنه الأمة، ثم أخيراً ما أخير عنه «عدد الشواتر». وواضح أن المراجع

<sup>(</sup>٣٧) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٤٠ ـ ١٤١.

التي تستند عليها هـذه الأقسام في صـدقها نـلائة لا غـبر: الله، الرسـول، الأمة. والمقصـود بـ «الأمة» عندما تذكر في مثل هذا السياق هو «استحالة اجماعها على الكـذب» كها ينص عــلى ذلك حديث مشهور.

وإذن فالسلطة التي تمنح «التواتر» قوته الابيستيمولوجية في الحقل المعرفي البياني هي والاجاع». وهذا ثنيء واضح، خصوصا إذا نظرنا إلى والطرف» الأول الناقل للخبر، أي الجيل الأول الذي سمع عن النبي وهم الصحابة. قد والتواتره النسوب إلى هذا الطرف يعني واجعاع الصحابة»، ويكون هذا الأجاع إما بذكرهم الشيء وتقريرهم إياه، وإما بسكوتهم عنه وعدم اعتراضهم عليه. وإذن فد الاواتر» كسلطة توسس صدق الحبر، لا يعني تواتر النقل عن الصحابة وحسب، بل يعني أساساً وقبل كل شيء تواتره بين الصحابة، أي اجماعهم الاجاء: إما الصحابة، وأي اجماعهم الحباء إدام سكوتاً. وبالتالي فالذي يؤسس «خبر التواتر» هو، أولاً وقبل كل شيء، واجماع الصحابة.

سلطة الاجماع ــ اجماع الصحابة ــ هـي التي تؤسس، ابتداء، مصداقية وخبر التــواتره. وسنحلل هذه السلطة بعد حين. أما الآن فلننظر إلى ما يؤسس مصداقية والنقل» أو والرواية» عن الصحابة عندما يتعلق الأمر بــ وخبر الأحادي

اهتم علماء الحديث وعلماء أصول الفقه اهتماماً كبيراً بد وخبر الآحاده، نظراً لما يترتب عنه من نتائج دينية وسياسية. ذلك لأنه إذا كان وخبر التواتره وهو الذي تنقله جماعات يتعلَّر اتفاقها على الكفب، إنما أنرجم سلطته في نهاية التحليل الى واجماع الصحابة، كما يبنَّا، فإن وخبر الآحاده لا يتمتع بذات الحصانة، حصانة الاجماع، وبالتالي فلا بد أن يكون منار شك وجدال، خصوصاً مع ما عرف من تفشي والوضعى، وضع الحديث ووضع اللغة ووضع الأخبار، أي اختلاقها كثباً لحده الفعاية أو تلك. لذلك كان لا بدّ من الحرص على ضبط والنقلى، والسبيل إلى ذلك: الإستاد.

وهنا لا بد من وضع منهج والإسنادة في اطاره التاريخي. معروف أن الحديث النبوي لم 
يبدأ جمعه إلا بعد وفاة الرسول بأكثر من صائة سنة. ومعروف كذلك أن الثقافة العربية 
الإسلامية كانت طوال هذه الملة ثقافة شفوية الطابع<sup>(۳)</sup>. ف والعلم عالج الجديث بصورة 
خاصة - كان يؤخذ من أفواه الرجال وليس من الصحائف. لقد كان هناك عزوف عام عن 
كتابة الحديث، تجبناً لاحتهال اختلاطه بالقرآن الذي كان وحده يكتب سواء زمن النبي وحين 
الوحي أو بعده. أما الباقي، من حديث وغيره، فقد ترك للرواية الشفوية وللتقايدة ( 
للذكرات الشخصية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من اتذكير ها بأن الملة العربية 
كانت تكتب قبل وضع النحو بدون نقط ويدون حركات، وبالتائي فالكلهات المكتوبة كانت 
معرضة دوماً لـ والتصحيفي أي للخطأ. إن هذا يعني أن الكتابة لم تكن تمتم، قبل عصر

<sup>(</sup>٣٨) انظر: الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، الفصل ٣.

التدوين على الاقل، بما يكفي من والحصانة، والمصداقية، ولمذلك لم يكونوا يكتفون بكتابـة القرآن في المصاحف، بـل كانـوا بحرصـون شديـد الحرص عـلى حفظه واستـظهاره عن ظهـر قلـ، وضبط روايته وقرّائه.

وأمام هذه الوضعية لم يكن من سبيل لتوثيق والحبره، أي خبر كنان، غير التناكد من صحة صدوره عَمَّن ينسب إليه. ولم يكن من سبيل إلى ذلك غير ضبط سنده، أي النظر في رواته إن كانوا من المؤوق بهم أم لا، وقد اهتم أهل الحديث بالإسناد فوضعوا لمه مقاييس عضامة أهما والتعديل والتجريع، ويقصدون به والتعديل، وصف الراوي بصفات تجمل منه عداكم والرج والرجل العدل عندهم «وحرث لم يظهر في أسر دبه وسرونه سا يخل بها، فبقل لمذلك خبره وشهاده، (إذا كان مسلم عاقلا بالفا ضابطاً لما يخفظ ويروى). أما والتجريع، فهو ذكر وصف في الراوي ينال من عداك ويخل بحفظه وضبطها».

واضح أنه ليس من شأننا هنا عرض ولا مناقشة مقاييس ضبط السند، التي وضعها أهل الحديث، وإنما بهمنا النعرف على ما يؤمس السلطة الابييستيمولوجية التي لـالإسناد، في الحقل المعرفي البيان ككل.

لنبدأ أولاً بتحديد المقصود بـ وخبر الأحداد، فهو المعني بالإسناد. يقول الباقلاني: وإما مخيقة هذه المعني بالإسناد. يقول الباقلاني: وإما أكثر من من ذلك. فيران الفقه والحكلمين للد نواضع على المستبد كل خبر نصر عن ايجاب العدام بأنه خبر واحد، من ذلك بقد من الواحد، وصداً الخبر لا يوجب العدام ... ولكن يوجب العدام إن المنظمة عناه من من المنافذ عن المواحد، وصداً الخبر لا يوجب العدام ... ولكن يوجب العدام المنظمة عناه عناه على حد ما نذمب إليه عن ". ويعبر الغزالي عن العمل أن فقول: واعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الاخبار إلى حد النسواتر المفيد للمنافذ بالمدم في قائمة جاهمة من خمة أو سنة أوستة فيو عبر الواحدة في هذا المقام الا

هذا والمقصود بقولهم: ولا يوجب العلم ويوجب العلم، انه لا يجب الاعتقاد المذي تُسكُن الله النفس بل يفيد الظن نقط، ولذلك كان الشك فيه لا يعد إنها من الناحية الدينية. أما أنه ويوجب العمل، أو ويجب التعبد به، فعمناه أنه يجب اداء ما ينصل عليه من الأحكام الشرعة في العبادات والمعاملات. أما لماذا يجب والعمل، به رغم أنه يقيد الظن نقط، فتلك مسألة ثار حولها نقاش طويل، تخلص منه الغزالي بالقول: والتصحيح الذي فعب إليه الجهام يرمن الساق الاستحيال التعبد بعنر الواحد عقلاً، ولا يحتل التعبد بعنر الواحد عقلاً، ولا يحتل التعبد به عشلاً، اي أنه ثابت بالنقل. ويستللون على ذلك بدليلين: واحدما اجماع الصحابة على قرار سال إلى البلاد

<sup>(</sup>۳۹) للتضاصيل، انظر: عمد عجاج الخطيب، أصبول الحديث ومصطلحه (بديروت: دار الفكر، ۱۹۷۵)، ص ۲۲۰ وما بعدها، والغزالي، للستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٤٠) الباقلاني، التمهيد، ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤١) الغزالي، المصدر نفسه، ص ١٤٥.

وتكليفه إياهم تصديقهم فيها نقلوه من الشرعه".. وبما أن والتواتر» يستمد سلطته من الإجماع، كما أوضحنا قبل، فإن قول الغزالي ان التعبد بخبر الأحاد «واقع سمعاً» معناه: اجماع الصحابة على قبوله. وبالتالي فالدليلان كلاهما يؤولان في نهاية المطاف إلى وإجماع الصحابة».

هكذا يتضح أن السلطة التي تؤسس خبر الأحاد هي ذاتها التي تؤسس خبر الدواتر، الما الما المحدد و الدواتر، الما المحدد و المحدد و المحدد الحدر في ذاته، بل إنما يثبت صحة الحبر في ذاته، بل إنما يثبت صحة الحبر في ذاته، بل إنما يثبت صحة المحدد ألمل الحديث، فهر صحيح على شروطهم ""، وليس صحيحاً في نفسه، ومن هنا كان ولا يوجب العلم، أما كنونه ويوجب العلم، أما كنونه ويوجب العلم، أما كنونه ويوجب العلم، العمل العمل

الإجاع، إذن، هو الذي يؤسس والحبره، متواتراً كان أو غير متواتر. الإجماع يمتح خبر التواتر إيجاب العلم والعمل، كما يمنح خبر الآحاد سلطة ايجباب العمل بـه... فيا الـذي يؤسس سلطة والاجماع، نفسه؟

ذلك ما سنناقشه في الفقرة التالية.

- ۳ -

الوضع الابيستيمولوجي لـ «الإجماع» في الفكر البياني وضع معقد تماماً. لقد بذلا البيانيون، والأصوليون والمتكلمون منهم خاصة، جهوداً فكرية كبيرة، منذ الشافعي إلى اليوم، من أجل تقنينه وضبطه، ولكن التيجة في نهاية الأمر كانت وما تزال جملة من الأراء غنلة ومتشجة ومتضاربة: لقد اختلفوا في تصريفه، وفي تأسيسه (ألبات حجّيته أي كونه أصلاً)، وفي قبوله، وفي أمكان انعقاده، وفي كيفية حصوله، وفي تحديد رضه الخ. .. وصع ذلك فهم جميعاً، مسواء منهم المنافحون عنه أو المشككون فيه أو المتوفقون، يمنحونه سلطة اليستيمولوجية قوية، ليس في الفقه وحسب، بل في جميع العلوم البيانية دينية كانت أو لعنهي أو نحوي، حيث يلجأ أحياناً إلى الاستدلال بـ «اجماع» الهل للمفح للاحتجاج لولى أو قوي أو دوري.

لِنُستعرضُ اولاً بعض مظاهر سلطة «الإجماع» خارج التفكير الفقهي لنسرى إلى أية درجة كان هـذا «الأصل»، وربمـا ما يـزال، من أفوى السلطات المـرجمة في الحقـل المعرفي البياني، ثم نعود بعد ذلك إلى علم أصول الفقه حيث سنتين بوضوح مدى تعقيد وضع هـذا «الأصل».

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤٣) الحافظ العراقي، التقييد والإيضاح لما اطلق واغلق في شرح مقدمة ابن الصلاح، تحقيق محمد عنهان (بيروت: [د.ن.]، ١٩٩٩)، ص ٢١، والجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، ص ٢٤.

لقد تبنى على المربية، من لغويين ونحويين، وكذلك فعل البلاغيون وإن بصورة ضمية، تبنوًا جيماً المبكل الصوري لعلم أصول الفقة فجعلوا من النص (= السباع، ألشان (إ السباع، النقل) والإجماع والقياس، الأصول الشلائة الأساسة، كها جعلوا، شأنهم في ذلك شأن الأصوليين الفقهاء، من الاستحسان والاستصحاب الخير ... أصولاً مكملة. وهكذا فبالنسبة أصول النتوي يعقد بابا بعنوان: وباب القول في إجماع أهل العربية مق يكون حجةة يقول أصول التحويم يعقد بابا بعنوان: وباب القول في إجماع أهل العربية مق يكون حجةة يقول في: واعلم أن ابناء أمل الليين "أنها يكون حجة إذا أصطاك خصمك بده ألا يغالف للمصرص والقيس المجامع أهل العربية على المنافقة والحقمهم حجة»، ومع أن أبن جني يربيط الممل على التقيد بالنص وما قيس عليه، فإنه يعود فيجمل سلطة الجياعة – جماعة النحاة – ملزمة في على الأحوال. يقول: والا أثنا مع هذا الذي ولبناء وسرعنا الابسعة له بالإقدام على خالف الحيامة التي يأتم عنه منا الذي ولبناء وسرعية بالإقدام على خالف الحيامة التي يأتم عنه منا الله وبالرب المنافقة والحياء به المنافقة الميامة التي يأتم عنه حداءا على مذا الشال وبالرب المنافقة من عنه عزب و « عذا على هذا الشال وبالشر ومها فه في شيء منه إنه إذا فل ظل سد وأبه وشع خاطره ("").

واضح أن ابن جني يؤكد هنا على عدم جواز غالقة واجماع النحويين، وهو المقصود به والإجماع عندما يتعلق الأمر بالإجماع في العربية. وهذا مأخوذ من علماء أصول الفقه الذين ناشروا المسألة وقرروا أن المقصود به والإجماع هو اجماع والمجتهدين، وليس إجماع عامة النامر. ويؤكد ابن جني هذا المعنى في سياق آخر: جواز أو عدم جواز الاقتداء بالنحويين \_ أي تقليدهم مثلما يقلد الناس المجتهدين في الفقه - فقول: ووالماكان النحويون بالعرب لاحقين، وعلى منتجم اخلين، والفاظم محلن، وعمانهم وقصودهم مين، جاز لمساحب هذا العلم... أن يرى يت نحواً عل اوار وغذو على اطائهم التي خذوا، وأن يحدد في هذا الوضوع نحواً عااحتدوا في اساله، «أن ال

الإجماع، إذن أصل من أصبول «التشريع» في النحو واللغة. وفي الغالب يتم العمل بنذا الموسل الأصل بدون تأسيس ولا تمير وكانه من بديبيات العضل. هكذا نجد ابن جني نفسه ينطلق من هذا الأصل منذ الصفحات الأولى من كتابه، بصورة عفوية، حيث يقرر في سياق تحيزه بين الكلام والقول انه من الما الدليل على الفرق بين الكلام والقول اجماع الشامى على أن يقولوا: كلام الهذا قال القرآن قول الفه اس.

لم تكن هذه السلطة التي مارسها «الاجماع» على عقول النحاة واللغويين الا مظهراً من

<sup>(</sup>٤٤) يقصد الكوفة والبصرة.

 <sup>(45)</sup> أبو الفتح عشبان بن جنى، الحصائص، تحرير عمم علي النجار، [ط ۲] (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٧ - ١٩٥٦)، ج ١، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٨.

مظاهر السلطة الايبستيمدولوجية التي كانت، وما تزال، لهذا والأصل، في الحقل المعرفي البيان، والتي قبد مركزها في أصول الفقد. والحق أن حديث النحاة واللغويين عن والإجماع، يبد هزيلاً بالمفارة من مناقضات الأصوليين الفقهاء والتكلمين حول هذا المؤضوع، كها أن السلطة التي ينتجها أولئك لهذا والأصراء لميست في الحقيقة الاظلاً لتلك التي ينتجها له علياء أصول الفقد، ذلك لأنه إذا كانت اللغة إقما يؤسسها والنقل، وإذا كان النحو في حقيقته وجوهره وقياس يتبع، وبالتالي بمكن الاستغناء فيه عن والاجماع، فإن الشريعة لا يمكن أستغني عنه لأنها كل يمكن أن تتأسس تأسيساً أصوليا بدون القول، والاجماع، وهذا لم يتردد كثير من الفقهاء، معتزلة وأشاءم، في الحكم بالكفر على منكر والإجماع،

والواقع أنَّ علياء أصول الفقه قد منحوا والإجماع، من القوة الايبستيمولوجية، قوة التاسيس على الصعيد النظري، ما لم يمنحوه لآي وأصلية آخر، بيل لقد أمسوا عليه جميع الأصول الأخرى. ولحذا كان والإجماع كيا يقول الغزالي وأعظم أصول الدين، "القرآن كيا مو يين يكون كذلك وهو والذي يكم به على كتاب الله بعالى وعلى استة لقوائرة "". فالقرآن كيا مو يين أيدينا اليم وكيا كان في كل عصر من المصر الإسلامية الماضية، مو نفسه القرآن كيا جاء به الرسول، لا تغير ولا تحريف، دليل ذلك وإجماع المصحف المي تم جمعه وإقراره بعصورة بالمية كنص وحيد عنهان. فأولا مذا الأصل - الاجماع - لما أمكن تأسيس صحة النص القرآني المشداول بين الناس المحياني أما والسنة للتواترة، فقد سبق أن بينا كيف أن التواتر، في الحديث أو في غيره من الاخبار، إنا بإسسه الإحبار، إنا

أما بالنسبة لقرة الإجماع ازاء الاجتهاد \_ أو القياس \_ فقد سبقت الإنسارة إلى أن الأصول الأربعة في الفقه مرتبة ترتبياً تسازلياً كما يلي: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد . هذا من جهة ، ومن جهة أحرى فالإجماع هو المذي يؤسس الاجتهاد . ذلك أن الأصوليين عندما أرادوا إلبات حجية الاجتهاد لم يجدوا سبيلاً إلى ذلك غير والإجماع كم سنرى ذلك في الفصل التالي . وكما يؤسس الإجماع الاجتهاد يحكمه أيضاً . ذلك أن سلطة الإجماع لا تقف عند حدود تأسيس واللهرء أن أسيساً أصولياً ، بل تعدى ذلك إلى مضمونه . فليس ما أجمع عليه السلف من القراءات والروايات هو وحده الصحيح ، بل ان ما أجمعا عليه على صديد الفهم والمعنى هو وحده الصحيح كذلك . ذلك أن الإجماع وكما يكون . . على حكم وانقع يكون على تأمي المعرف المرادوات هو وعده الصحيح ، بل ان ما أجمعوا حكم يو وقعة يكون على تأميل نص ار تفسيه وصل تعليل حكم النص وبيان الوصف للمرط به ويقمل أبو الحسين البصري القرل في هذه المماثلة في باب عقيله بعنوان وباب في أهل المر إذا ويقعل أبو الحسين المعرى المماث الرحال المناز وديل الوراؤ الإماث المدارة الوراؤ المناز الميار إلى المناز المار إذا إلى الإمام المدارة القراء وديا الوراؤ المناز المناز الوراؤ المناز الإمام عندان ناريا أو المناز المناز الإمام على المناز المواند تأديل أو دائرا أراد المناز الإنها بيان المناز الإنها أن المناز أراد المناز المناز الإنها إلى المناز الإنها إلى المناز الإنها إلى المناز الكار الإنها بالمناز الإنها الإنها بأن المناز الإنها المناز الإنها إلى المناز المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها الكار الإنها المناز المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز المناز المناز المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز الراد المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز الإنها المناز المناز المناز المناز الإنها المناز المناز المناز المناز الإنها المناز المناز المناز الإنها المناز ال

<sup>(</sup>٤٨) هذا ما فعله أبو البركات عبدالرحمان بن محمد بن الانباري المتوفى سنة ٧٧ه هـ في: لمح الأدلة في أصول النحو، حيث جعل أصول النحو ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال.

<sup>(</sup>٤٩) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٥) عبد الوهاب خلاف، أصول التشريع الإسلامي، ص٥٣.

علة غير ما ذكروه أم لا ؟؟ والجواب: وأن أهل العصر السابقين إذا كانبوا قد نصبوا على صحة أو فساد تلك المطربية فهي عل ما نصرا عليه ولا بجوز الاجتهاد فيها من جديد)، وإن لم ينصوا على فسادها أو صحتها. . . لم يتم صحة تلك الطربقة إلا أن يكون في صحتها إبطال حكم أجموا عليه (\*\*).

ولكي نتين بوضوح اكثر سلطة والإجماع، في الحفل المعرفي البياني، التي تشكل مباحث أصول الففه الجانب النطقي والابيستيممولوجي فيه، نستعرض بعض المسائل التي أشارها الاصوليون حول هذا والأصل.

من ذلك مثلاً قولهم إن الإجماع وحجة غير قابلة للنسخ، ، باعتبار أن النسخ إنما يتصور بنص من كتباب أو سنة ، والحال أن الوحي والسنة قد انقطعا بدوفاة الرسول. وبما أنهم يتصورون والإجماع في العالب على أنه وانفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر على حكم شرعي، فقد طرحوا مسألة جواز أو عدم جواز قيام إجماع في عصر من العصور التاليث بخالف ما سبق أن أجمع عليه أهل العصور السابقة في وفيم اكثر الناس إلى أن أجماع المن كمل عصر حجة على من مالك والإجماع أمل الاعصار، ونقل عن مالك والإجماع أمل اللاية وحده حجة 200 من مالك على هذا إجماع أمل اللاية وحده حجة 200 من مالك على هذا الإعمام المن اللاية عدد حجة 200 من المناسبة على هذا للاية المؤمن الإعمام المالك على هذا الأنفل والأرام مالك على هذا الأنفل والأرام اللائلة المؤمن في شعوصاً بهم ، ولما كل المنار والم اعترف في في المناسبة الإنسان الإنارات والأصارات، ويالكان فالإجماع ليس خصوصاً بهم .

ولم يقف الأصوليون عند التساؤل عن جواز قيام إجماع يخالف اجماعاً سابقاً بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فتساملوا هل يمكن قيام إجماع في عصر ما حول مسألة معينة بعد ان استقر المخلاف حولها في العصر السابق، وقد قال معظمهم بعدم جواز ذلك، واشفان العمر الثاني بعد استقرار الحلاف في العمر الولى عند الأصمري والإمام مالك والإمام حجة الإسلام الغزالي واصام الحريمية، "، وليس هذا الواي خاصاً بالأشاعرة، بل ان المعترلة أيضاً يذهبون نفس المذهب، يقول أبو الحسين البصري واصام أن الهم إذا اختلفوا في المسألة على قوارية متنافي خليه من شخص القدامي مل على تعلق ما سواهما، فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول آخره"، وأكثر من ذلك ذهب بعضهم إلى الحكم بمنع والتقال العمر الثاني على خلوف ما أحد قول أمل العمر الأولى، وقد بر بعضهم ذلك بأنده والر جاز أن يحيح أهل العمر الثاني على خلوف ما اجتبع عليه الأولون من جواز الأخذ يكل واحد من الرابين، الم بلاز اتفاق أمل العمر الثان على خلوف ما المحاسد الثاني على قول خلاف، غذ يستقر إصاعه"، أما مسألة ما إذا كان من الجائز احداث تأويل جديد لنص من التصوص أو لدليل من أولت

<sup>(</sup>٥٢) البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ٥١٤.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٤٨٣، ٤٩٢، ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥٤) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٥٥) فنواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت، على همامش: الغزالي، المصدر نفسه، ج ٢،

<sup>(</sup>٥٦) البصري، المعتمد في أصول الفقه ، ج ٢، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥٧) المصدر نفسه، ج٢، ص ١٥٥ ـ ١٩ه

الشرع بعد وإجماع» على تأويل معين فالرأي السائد هــو أن ذلك لا يجــوز إلا بشرطين: «الاول أن لا يكون مُلغيًا لما أجمع عليه من التأويل الأول، والثاني ألا يكون السلف قد نصّرا على بطلان التأويل الثاني، فإذا فقد أحد الشرطين لم يُجْرُه!^^.

ومن المسائل التي أثاروها ما اصطلحوا على تسميته بـ والاجماع السكوتي، وذلك كأن يقول أحد المجتهدين براي في مسألة ويسكت الباقون فلا يعترضون عليه. وقد اختلف الأصوليون في ذلك: وعراض النزاع أن يكرن السكرت قبل استقرار المذاهب ران تمفي منه الأصل بعد الفترى أو القضاء وأن لا يكون هناك عوف يمنا لساكت من ابداء رايه،، وأكثر الحنفية يعتبرون الإجماع السكوتي هذا إجماعاً قطعياً بعمل به في كل مجال، بينها رفضه الشافعي وكثير من المتكلمين ووقال الجائي نه اجام ينرط أن يتقرض العصر الذي ظهر فيه هذا الرأي،".

وفي هذه المسألة بالذات، مسألة وانقراض العصري نجد من يقول بأن الاجماع لا يعتمبر إلا بعد انقراض العصر الذي تم فيه. وقد قال بـذلك كـل من أحمد بن حنبـل وأبو الحسن الأشعري وابن فورك، فقد اعتبروا وانقرض العصر شرطا مطلقاً سواء كان اجماع الصحابة أو إجماع من يعدهم، وقيل ـ وهو ـ شرط في إجماع الصحابة نقط، وقيل حهر ـ شرط في الإجماع السكون نقط، وقدال إما الحرمين، إن كان سنده قبال فرط، وإلا فلاج<sup>ده</sup>، أما الجبائي (أبو علي) ـ أحد أقطاب المعتزلة ـ فيرى وان انقراض العصر طريق إلى معرفة الإجماع، لأن العصر لا ينقرض إلا وقد شاع القول في جميع أهماه،

ويعد فسيطول بنا المقال إذا نحن أخذنا في استقصاء المسائل التي أثارهما الأصوليسون حول والإجاع، والتي تعبّر عن مدى تمكن سلطة هذا والمبدأ، على العقل البياني. فلنتقل الأن إلى البحث في ما يؤسس هذا المبدأ عند الأصسوليين. ونحن نستعمل هنا كلمة ومبدأ، لأننا نعتقد أن والاجاع، كيا ناقشه الأصوليون أنفسهم مبدأ نظرى أكثر مته حقيقة ملموسة.

والواقع أن مما يثير دهشة الباحث واستخرابه أن يمنح الأصوليون لـ والإجماع، كل تلك السلطة التي أبرزنا بعض جوانبها في الصفحات السابقة ولا يتفقون حوله على أي شيء يمكن من تحديد وضعه ولا من الامساك به كشيء قابل للتحديد. فقد قال الامام مالك أن والملجمة في إجماع أمل الملبئة فقطة كما ذكرنا قبل، ووفعب وارد وثبته من امل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة ""، كما ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أبعد من ذلك \_ في أحد اقواله \_ يلمن أن من ذك من الاجماع فهو كافت، لعل الناس تنه احتلفوا، ولكن لا يقول لا يقول المناس المناس المناس المناس في المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في المناس المناس

<sup>(</sup>٥٨) محمد الخضري، أصول الفقه، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه، ص ٢٦٧.

 <sup>(</sup>١٠) فواتع الرحوت في شرح مسلم الثبوت، على هامش: الغزالي، المستصفى من علم الاصول، ج ٢٠ مس ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦١) البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٦٢) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٦٣) الخضري، أصول الفقه، ص ٢٧٨.

حيّجية الإجماع، بدعوى أنه وعبارة عن كل قول قامت حجته وإن كان قول واحده<sup>110</sup>. لماذا التمسك إذن، جدًا والأصلع؟ وما الذي يؤمسه في الحقل المعرفي البياني؟

- £ -

ليس من شأتنا هنا، ولا من اختصاصنا ابداء الرأي في موضوع تزاحت فيه الأقوال وتضاربت. وكل ما نطمح اليه هو تتبع سياق تفكير أحد كبار علماء الأصول، وليكن الغزائي الملقب به وحجة الإسلام،، والذي رد على الإمام مالك في قوله إن الإبجاع حد إجماع أهمل المدينة فقط كها رد على من قال إن الإجماع مو إجماع الصحباية فقط. إن الفتزائي يدافع عن المجماع بعداء الشامل أي اتفاق امة عند (ص) خاصة على أمر من الأمور الدينة المحمى، ولا يخصّه بأي عصر كما لا يقيده بانقراض أهل العصر. فكيف يؤسس الغزائي الإجماع بهذا المعنى، ويعبارته هو ما هو وستد الاجماع؛

يب الفرزائي: ورستند الإجماع، في الاكثر، نصوص متواتسرة وأصور معلومة ضرورة بقرائن الحوالين". وعندما يشرع في تفصيل القول في ذلك يلاحظ أن جيع الأيات التي يستشهلا الأصوليون بها على حجية الإجاء مثل قلوله تعالى: ﴿وكذلك جملتكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على المراسلية ( المرابلة و المنافق المنافقة المنافقة

ثم ينتقـل إلى السنة فيلاحـظ بادى. ذي بــــد، أن «النـــك بقــرك (ص) ولا تجمــع استي عل الحطاء، أقـوى في اثبات حجبية الإجماع من التمسـك بالآيات المذكورة، غـبر أنه يـــادر فيلاحظ أن هذا الحديث ولب بالمتواتر كالكتاب، ولذلك يجاول تعزيز،، فيفول: وفطريق تقــرير الــدليل أن نقــول

<sup>(</sup>٦٤) الغزالي، المصدر نفسه، ج ١، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٦٥) الصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦٦) الصدر نفسه، ج ١، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٧٥.

تضافرت الرواية عن رسول الله (صمى بالفاظ مختلفة مع اتفاق المدى في عصمة هذه الأمة من الحطأ واشتهر على 
لما الالمروقين والثقاف من الصحابة بالفاظ مختلفة فرورد بعضها إن دلم تزل حالك (حاديث خالمرة 
في الصحابة والتابعين إلى زمانا هذا لم بدفعها أحد من أصل القائل من سلف الأمة وخلفها»، بالإضافة إلى 
الله وهذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والغابين بتسكون بها في إثبات الاجماع ولا يظهم إحد فيها 
خلافاً أو إنكاراً إلى زمن النظام، ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكرة عمل التسليم لما لم
نتم الحجة بصحته وإليضاً قأن والمحتجين بهذه الأخبار أثبيزا بها أصلاً مقطوعاً به وهر الإجماع الذي يمكم به
على كتاب الله تعالى وعلى المستة المتواترة ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفع به الكتاب المقطوع به الا إذا 
استند إلى مند مقطوع به ١٩٠٠.

وواضح أن الغزالي يستدل على حجّية والاجماع بدواجماع الصحابة والتابعين على التسليم بالأحاديث المذكورة التي هي كيا قال المستند الأقوى للاجماع ، فكأنه قد استند في إثبات التواتر بالإجماع ، هذا في حين سبق له أن أثبت التواتر بالإجماع كها وأنها قبل "". وقد استشعر الغزالي ما في هذا المسلك من دور وفساد دليل فكتب يقول: فإن قالدا قد استثلم بالإجماع على استخالتم بالخبر على الاجماع على الصحة فالدليل على المنافقة بالمجاوزة على المحتاجة المتلامة بالإجماع على صحة الخبر، فهم المحتاجة فللدل على المجاوزة المنافقة من من المحافة تقضي انكار البات أصل قاطع يمكم به على القواطع يخبر غير معلوم الصحة فعلمنا بالمحافة والمخالفة ، مع أن العادة تقضي انكار البات أصل قاطع يمكم به على القواطع يخبر غير معلوم الصحة فعلمنا بالمحافة كون الحبر مقطوعاً به، لا بالإجماع، ثم يضيف الغزالي مبيناً أهمية المحافقة في هذا المجافزة يقول: والمحافة أصل ينتفاد مها معارف، قان بها يعلم بطلان دهوى معارضة القرضي وصديم هوال، وان ذلك لو الكراد المسكون عنه "".

ولكن ما حقيقة هذه العادة التي يجعلها الغزالي مؤسسة للاجماع، الاجماع الـذي يقول عنه هو وغالبية الأصوليين انه: «اعظم اصول الدين»؟

الواقع اننا منكون قد شوهنا فكر الغزالي في هذه المسألة إذا نحن فهمنا من والعادة» معناها اللغوي المعروف والذي يشير إلى القيام بأعيال لا تصدر عن الارادة بل عن مجرد الالفة والتكورات إن الالفة والتكورات عند الاشاعرة تعنى ما نعبر عنه نحن اليوم بـ واطّراد الحوادث عنه وهم كثيراً ما يستعملون عبارة ومستقر العادة، ويعنون بها أن نظام الحوادث يشى مستقراً على حالة معينة ، أي وفق ما نسميه بـ وقائرن السبية» إلى أن تشدخل الإرادة الإلهية فتخرق تلك المادة (كي تعطل قانون السبية) ويظهر المعجزة الخاصة بالأنبياء، وربحاً أضاف إليها بعضهم، والغزالي على رأسهم، كرامات الإلياء"».

<sup>(</sup>٦٨) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦٩) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>۷۰) الفقرة رقم ٣.

<sup>(</sup>٧١) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج١، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٧٢) سنفصّل القول في مسألة السببية في الفكر البياني، في هذا القسم، الفصل ٥.

واذن فعندما يقول الغزالي: والمدادة أصل بسخناد منها معارف... و فإنما يعني بذلك أن المواد العمل بالإجماع يمكن أن يكون وأصلاه تبنى عليه نتائج ، كما أن قوله: وفعلمنا بالمدادة كون المرارة على معالم معناه عنوان الموادة كون المرارة على المعادة عنوان الموادة المحادث الموادة الموادق هذا الحديث لمدى السلف قد أكسبه مصداقية أنوازن مصداقية أي حدادث طبعي مطرد كاحتراق القطن عند ملامسته الثار، وبذلك أصبح ومقطوعاً بعه، أي صحيحاً، ومكذا في «المحادث» أي المحتم المناز على أن الاجماع أصل اجماعهم على المناز المناز

فعلاً يمكن القول إنه لا أحد من المسلمين ينازع في اتباع الاجماع. ولكن المشكلة التي طرحت نفسها على الأصوليين هي: همل تحقق في يـوم من الأيـام إجــاع المسلمـين ــ أو المجتهدين منهم على الأقل ــ حول حكم معين، بل هل يمكن عملياً قيام الإجماع في أي عصر من المصورة

لقد رأينا قبل أن أثمة كباراً يستبعدون ذلك. فالإمام مالك يرى أن الاجماع هو إجماع أهل المدينة فقط، وهو يقصد زمن الصحابة والتابعين، لانهم قد ووثبوا عمل النبي فصدار فيهم تقليداً وعادة، فإجاعهم عمل حكم معناه السير وفق السنة النبيوية التي اعتادوا العمل بها، ومن هنا كان وعمل أهل المدينة، عنده أصلاً من أصول التشريع. وهناك من الإصوليين من يقصر الاجماع على إجماع الصحابة وحدهم دون غيرهم، ولكن بدون تقيده بد الملدينة، من وهناك من استبعد حصول الإجماع حتى في عصر الصحابة إذا كمان المقصود هو اجتماعهم وتداولم في مسألة معينة والانتهاء إلى رأي واحد تتم الموافقة عليه بد والإجماع».

رهذا التردد، بل الشنك، في إمكان قيام الإجماع ظل سائداً في جميع العصور الاحربة، منذ قيام البحث الأصولي مع الشافعي، على الأقبل، إلى اليوم، يقول أجد المؤتف في عجما الأقبل، إلى اليوم، يقول أجد المؤتف في عجما الأقبل، إلى اليوم، يقول أجد المؤتف في عالم المسلمين، الفتوى عمن تحقق ومن استكماله الشروط التي تلزم في المجتهداء وذلك والمؤتف وخاص والمؤتف والمؤتف والمؤتف المؤتف على ما يويد الإدلام عن وقومه فيا مغي. من المؤتف التي يتم المؤتف المؤتف المؤتف على المؤتف ال

<sup>(</sup>٧٣) الغزالي، المصدر نفسه، ج ١، ١٨٠.

برهان يؤيدها. أما بعد ذلك العصر، عصر اتساع المملكة الإسلامية وانتقال الفقهاء إلى أمصار المسلمين ونبوغ نقهاء أخرين من تابيمهم لا يكاد يجسرهم العقد، مع الاختلاف في المثارع السياسية والأهواء المختلفة فمالا نظرة دعوى وقوع الإجماع إذ ذلك بما يسهل على المناسق قبوله، مع تسليم أنه وجدت مسائل كثيرة في هذا العصر أيضاً لا يعلم أن أحدة خالف في حكمهاء ""

وإذن فـ والإجماع، في حقيقته التاريخية يسرجع في نهاية التحليل إلى القدول إنه: وكانت مناك سائل كثيرة لا يعلم فيها خلاف بين الصحابة في هذا العمر (عصر أبي بكر وعمل وهذا اكثر ما يكن المذكم به، وإذا كان الأمر كذلك و يوم كذلك فعالاً لأننا نعلم أن الصحابة انقسموا في عهد عثيان، وأنه منذ الإمام مالك (المؤود سنة ٩٣ هـ) والنقاش قاتم حول والإجماع، الشيء الذي يعني أن الإمام مالكاً لم يتلق أي شيء عنه عن أخذ عنهم وكانوا من كبار التابعين - نقول، ولا كانت حقيقة والإجماع، تؤول، من الناحية التاريخية، إلى مجرد القول بوجود ومسائل كثيرة لا يعلم فيها خلاف بين الصحابة، ومن أبي بكر وعمر فمن أين استمد هذا والأصل، كل تلك السلطة التي يعطيها له الأصوليون والتي أبرزنا بعض مظاهرها من قبل؟

الواقع أن الجواب الحقيقي عن هذا السؤال يكمن في نبوع تلك السلطة نفسها. لقد كان الأصوليون جيماً يعلمون ويؤكدون أن المجال الوحيد الممكن لقيام الإجماع، بصورة من المصور، هو زمان الصحابة. ومع ذلك فقد تحدثوا عن الإجماع وكأنه يقع فعلاً في كل عصر كما طرحوا مسائل تعلق بعلاقة اجماع أهل عصر باجماع أهل عصر أخر، فكان منهم من اشترط في صحة الإجماع تقراض أهل المصر الذين الجموا، وكان منهم من قال بعدم جواز الإجماع على فهم أو تاويل أو حكم يخالف الفهم والتأويل والحكم الذي وقع عليه إجماع سابق... الخ، غير أن هذه المسائل كلها مسائل نظرية «كلاسية»، ولكن صحيح كذلك أبنا تعبر مباشرة عن سلطة تحكم العقل الذي يطرح هذه المسائل والكلامية، وباقلتها وينظر فيها مسائلة الحلول لها. فيا هي هذه السلطة التي تؤسس هذا النبوع من «النظر» في مسائلة «الإجماع».

انها ليست شيئاً آخر غير وسلطة السلف، وليس المقصود هنا سلفاً معيناً، بل أيّ سلف، لأن المسائل التي طرحها الأصوليون لم تكن تتعلق بعصر معين، كعصر الصحابة وحده، بل لقد اهتموا أكثر بالعلاقة بين إجماع أهل عصر وإجماع أهل عصر آخر لاحق، دون غديد. وبالتالي فالمقصود به وسلطة السلف، هنا هو: سلطة جميع العصور السابقة، سلطة الماضي، سلطة والعادة، . . الخ.

هناك جانب آخر لعله يلقي بعض الضوء على طبيعة هذه السلطة، سلطة السلف التي تؤسس وحدها مبدأ والاجماع.

يقول علَّال الفاسي وهو من أبرز رجال «السلفيـة الجديـدة» في المغرب في معـرض ردَّه

<sup>(</sup>٧٤) الخضري، أصول الفقه، ص ٢٧٨.

على اللذين طعنوا في إمكان قيام الإجماع، يقول: والحقيقة أنّ الإجماع ذو أصل أصبل في الدين " وآبات القرآن وأحاديث النبي مريمة في مشروعين المعلى با وقع عليه الإجماع من المؤمنين. ولكن استمال الإجماع من دو فقط المنافية في طريقة الحكم الشورى هو الذي شكك الشيعة لرص المعرفية على المنافية في المنافية في أخطة التظام وصبة بن يخلفه الدين المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية ولنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية ولنافية الأمالية فنا المنافية ولنافية الأمالي. قالاجماع كما المنافية ولنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الاسافية ولنافية الأمالية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الأمالية الأرافي، وذلك بالطبع ما المنافية ولنافية المنافية المنافية

نحن هنا أمام ثلاثة أفكار رئيسية:

 ١) إن الإجاع ولو أنه وذو أصل أصيل في الدين، فإن أمره يسرجع تباريخياً إلى حمادثة سياسية، وهي اجتماع الصحابة لاختيار خليفة للنبي بعد وفاته.

٢) ان العصر الأول، عصر الصحابة، عصر بناء الدولة الإسلامية، قد امتاز بالتشاور في ما لا تشق من خلال عملية التشاور هذه وكان الهل الحل والعند يشتركون في وضع كل ما لا نعم في وانه من خلال عملية التشاور هل المنافرة والمحاب من أصول التشريع إنما يجد مصدره في التاريخ والمجتمع، لا في أي شيء آخر، وإنه إنما يعني من النماحية العملية، التشاور في كل ما لا نص فيه.

٣) ان تحول الحكم في الإسلام بعد «العصر الأول» إلى «الحكم المطلق الـوراشي» قد ادى
 إلى وتقييد النظر، والقضاء على «التشاور، وبالتالي على المضمون الحقيقي لفكرة الإجماع.

لا شك اننا هنا أمام تأويل موضوعي تاريخي لنشأة فكرة والاجماع، وتطورها، ولا نظن أحداً من الفكرين يعارض اليوم النتائج السياسية التي يفرضها هـذا التأويـل والتي يعبر عنهـا علال الفامي نفسه حينها يدعو الدول الإسلامية «ان تجمل من انظمتها الديتراطية الحديث سيلاً لبعث

 <sup>(</sup>٧٥) لاحظ الفرق في التعبيرين قوله: «الاجماع فو اصل في الدين» وبين قول الأصوليين: الإجماع أصل
 من أصول الدين.

<sup>(</sup>٧٦) لاحظ أيضاً الفرق بين قوله: و. . . في مشروعية العمل؛ وقول الأصوليين في: ووجوب العمل؛ .

<sup>(</sup>٧٧) لاحظ أيضاً دور كلمة واستعمال؛ في تحديد مضمون الفكرة.

<sup>(</sup>٧٨) عـلال الفاسي، مقـاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهما (الريـاط: مطبعة الـرسـالة، ١٩٧٩)، ص ١١٥- ١١٦.

الشورى الإسلامية وتحقيق معنى الإجماع الإسلامي لاول مرة ""، و يذلك يصبح والإجماع يعني، في العصر الحديث، عارض هذا التأويل، العصر الحديث، عارض هذا التأويل، أعني الرغبة في ربط والإجماع، بالشورى والديقراطية. ولكن مع ذلك، فيان هذا لا يمنع من استخلاص نتيجة أخرى، سلبية هذه المرة، وهي أن تملك الفقهاء والأصوليين بدوالإجماع، كمبدأ وأصل ومنحهم إياه كل تلك السلطة، التي أبرزناها، ثم اختلاقهم بشانه كل ذلك الاختلاف، الذي رأيناه، إنما يعكس فشل المجتمع الإسلامي في تحقيق مدينته الفاضلة، مدينة والشورى والإجماع، فشله على الأقل بعد والعصر الأول، الذي لم يدم سوى سنين معدودة. وقد عبر علال الفامي نفسه عن هذا المعنى بصيغة أحرى حينها كتب يقول: وإن الإحداد الذي والمرابع والإجماع الى مجادلات على الأقل حرّل التطور في تنظيم الشورى والإجماع الى مجادلات غارة في حينها لابح والمكان وفوه وعام ذلك،"".

إن هذا يعني، بعبارة أخرى، أن كل المناقشات والخلافات والاعتراضات التي عرفها تاريخ الفقه الإسلامي حول والإجاع كالت نتيجها اللصوسة، ولريما الوحيدة، هي تمييح فكرة الإجاع وبالتالي إقرار الاستيداد. ولا يعني هذا أن الفقهاء قد أرادوا ذلك واختاروه، بل إن تغلب الاستيداد ووانقلاب الحلافة الى ملك عضوض، كيا يقولون، هو الذي أدّى إلى ذلك. غير أنه إذا كانت «الاعمال بالنيات» في بخال الدين، فإن الأصور، في بحال السياسة والتاريخ، بتنائجها، والتيجمة الترخية الوحيدة الثابتة هي - حسب عدّل الفامي - أن الاختلاف حول والاجماع كان على الاقل من الناحية الموضوعية، من أجل إضماف مبدأ الشورى، وبالتالي من أجل إقرار الاستيداد.

هذه القراءة السياسية يقبلها المؤرخ بدون شك. غير أن الباحث الابيستيمولوجي لا يستطيع أن يقف عند حدود القبول، بل هو يتساءل ويستنج، من أجل أن يكون لنفسه قراءة خاصة به تستجيب لاهتهاماته. وفي هذا الصدد لا بد من القول إن تميع فكرة الإجماع الفائدة الاستيداد في والحاضري، عاضر الفقهاء في كل عصر وجيل، قد جمل الانطار تتجه بو «الاجماع» إلى الماضي، إلى والسلف، لتجعل منه ليس فقط المؤسس لو «الاجماع» كد وأصل»، بل أيضاً لو والملينة الفاضلة، التي صورس فيها وحدها، مدينة والسلف الصالح، والتتيجة هي استيداد ومدينة السلف، هذه بعقول الفقهاء ... بما أضاف إلى الاستبداد المجاز الفائم في والحاضر، استبداداً آخر وفاضلاً، ماضياً، فكان الاستبداد الذي على متد العقل البيان المتبدادين: استبداد الحكام بالسياسة واستبداد السلف بالمحرقة، ومن موزث شك فإن الوقوع في الثاني إنما كان بسبب المروب من الأول، بسبب عدم القدرة على مواجهته والتصلي له.

<sup>(</sup>٧٩) المصدر نفسه، ص ١١٧.

<sup>(</sup>۸۰) المصدر نفسه ص ۱۱۸.

## 

- 1 -

يحتل والقياس، موقعاً مركزياً في التفكير البياني، بل يمكن القول إن التفكير البياني إنما هو وبياني، لأنه يقوم على والقياس، كما أن العلوم البيانية الاستلالية من نحو وفقه وكلام ويلاغة أيا كانت واستلالية، لاعتفاها القياس منهجيا. وهكذا فإذا كان والقياس، أصلاً من أصول التشريع في الحقل المعرفي البياني، صواء في النحو أو الفقة أو الكلام أو البلاغة، فهم كذلك أصل منهجي، أعني أنه المنهاج المفضل في التفكير البياني. فلا غرابة إذن إذا وجدننا البيانين، بن الأعلام المناصاتهم، يتصون بالقياس، ليس قفط عل صعيد الماراسة، فهم جمياً عارسونه بشكل من الأشكال، بل أيضاً على صعيد التنظير له. ومن هنا كان مبحث القياس من أكثر المباحث تشعباً في علم الأصول بعصورة عامة (أصول الفقه والنحوم من والكلام. . . ). وإذن فالحفوظ الأولى إلى يجب القيام بها قعد السيطرة على الموضوع من السازواء التي تعديد الموضع على الموضوع من المناطقة المناطقة المرفية المرفية المنافقة المرفية المناطقة المناطقة المرفية المناطقة المنطقة المناطقة المنطقة المناطقة ال

أ ـ لعل أول ما ينبغي إبرازه في هذا الصدد هو أن المنى اللغري لكلمة دقياس، مباطن لجميع المعاني الاصطلاحية التي تعطى ها في العلوم البيانية، عا يدل على أصالة هذا المصطلح في الحقل المعرفي البياني، أعني أنه ليس ترجمة لمصطلح منطقي أو فلسفي من لغة أعرى. وهكذا في دالقياس، لغة هو وتقدير شي على مشال شيء آخر وتسويته به». قال في لسان العرب: وقاس الشيء يتب ثبّنا، وقباسا وقاتام وقب إذا قدره على خاله، وبالإضافة إلى أنت هذا ما لعني بمثاني المبارك للمام لكل تعريف اصطلاحي للقياس في الحقل المعرفي البياني، فإنه بجيئا مباشرة إلى صلب العملية الميانية كما شرحناها في مدخل هذا القسم، باعتبار أن

## والبيان، بمعنى الإظهار والإيضاح إنما يتم بتقدير شيء على مثال شيء آخر.

نعم لقيد استعمل المناطقة والفلاسفة لفظ (القياس) ترجمة لـ (السلوجسموس) syllogismos الذي عرفه أرسطو بأنه وقول مؤلف من أقوال إذا وضعت لـزم عنها بـذاتها، لا بـالعرض، قول آخر غيرها اضطرارًا؟"، كقولنا: كل إنسان فانٍ، وسقراط إنسان، إذن سقراط فانٍ". ولكن مع ذلك يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن هذا ليس من «القياس» في شيء. فالقياس كما قلناً هـ و تقدير شيء على مثال شيء آخر، أما السلوجسموس، وهي لفظة مشتقـة من سلوجيين الذي معناه في اللغة اليونانية والجمع،، فهو فعلًا التأليف والجمع بين أقوال بطريقة غصوصة بحيث يلزم عنها لزوماً منطقياً قول آخـر غيرهـا، كما رأينـا ذلك في المشال السابق. ذلك ما سبق أن الحيظه الغزالي عندما كان بصدد تعريف «القياس» الأصولي في كتابه المستصفى، قال: ووأبعد منه ـ أي أبعد التعاريف عن حقيقة القياس ـ إطلاق الفلاسفة اسمه على تــركيب مقدمتين مجصل منها نتيجة، كقول القائل: كل مسكر حرام وكل نبيذ مسكر، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام، فإن لـرُوم هذه النتيجـة من المقدمتـين لا ينكر، لكن القيـاس يستدعي أمـرين يضاف أحـدهما إلى الأخـر بنــوع من المساواة، إذ تقول العرب لا يقاس فلان إلى فلان في عقله ونسبه، وفلان يقاس إلى فلان، فهـو عبارة عن معنى إضافي بين شيئين٣٠. فلنسجل إذن أن القياس في العلوم البيانية ـ ولنسمّه القيـاس البياني تمييـزآ ك عن القياس المنطقي الأرسطي ـ لا يعني استخراج نتيجة تلزم ضرورة عن مقـدمتـين أو أكثر، بل يعني إضافة أمر إلى أمر آخر «بنوع من المساواة». إنه ليس عملية جمع وتـأليف بل هو عملية مقايسة ومقاربة.

ب ـ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القياس البياني لما كان عبارة عن وتقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته بهء فإن المستعمل له، أي القائس لا ويبتدىء الحكم، لا يصدر حكماً جديداً، بل يعمد إلى حُكم موجود ـ حكم الشارع في الفقه أو الشاهد في علم الكلام أو المواضعة في النحو واللغة ـ يخص شيئاً بعينه فيمله ويطبقه على شيء آخر غيره تبين له أن ما يجرر هذا الحكم في النيء الأول، أي المقيس عليه موجود بعينه في الشيء الثاني، أي المقيس، أما إذا لم يتين له ذلك، أي إذا لم يحد ما يجرر إسناد الحكم للشيئين مما فليس له أن يقيس، ذلك ما يؤكد عليه أبو الحين البصري الذي بدأ حديثه عن القياس بمناقشا التحاريف المقترحة قبله ـ كما يفعل الأصوليون عادة ـ ومنها تعريف شيخه أي عاشم الجبائلية التحاريف قبله - كما يفعل الأصوليون عادة ـ ومنها تعريف شيخه أي عاشم الجبائلية عليه فيه أن القياس: «مل الني» على واجراء حكمه عليه، ويعلق أبو الحسرين البصري الذي جاء فيه أن القياس: «مل الني» على واجراء حكمه عليه، ويعلق أبو الحسرين البصري

<sup>(</sup>١) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٨)، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) تلك هي الصبغة التقليمية للقياس المنطقي والصبغة الأقرب إلى القياس كيا مارسه أرسطو هي، بالسبة للمثال السابق، كما يلئ: وإذا كان كل إنسان فائياً وكان كل إغريقي إنساناً فإن كل إغريقي فاؤي، الشفر يان لوكاتفيفش، فظرية القياس الارسطية، ترجمة عبدالحبيد صبغة (الاسكندوية: منشأة المماوف، (١٩٦١). مذار وسنبود للفياس الارسطي في الشم ٣ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) أبو حامد محمد بن عمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول (القياهرة: المكتبة التجارية، ١٩٣٧)، ج ٢، ص ٢٢٩.

على هذا التعريف قاتلاً: وفإن أراد إجراء حكمه عليه لإجل الله فصحيح، وكان يجب التصريح بذلك، وإن لبدأ لون لم يقتل الأيام يقتل الأن إليات الحكم في الشيء من غير تشبيه ينه وين غيره يكرن مبندا، ومن ابتدا فاتها والتيء التيء والتيء التيء فيرها. ثم يعرود تعريفنا والتيء التيء والتيء الم يعرود تعريفنا للقاضي عبد المبار جاء فيه أن المناسات والتيء من حال الثيء في بعض احكامه لشرب من للشاخيه، وعلى الرغم من أنه يسكت عن هذا التعريف، معتبراً إياه صحيحاً بصفة عاملة، فإنه الشيء عبد فيقشر إلى مزيد من الدقة والوضوح، ولذلك يقول: وأبين من هذا أن يُمّذ بأنه: غصيل حكم الأصل في المناس في علم المناس في على المناس في يكون بصيغة الإثبات وقله يكون بصيغة الأثبات وقله يكون بصيغة النفي، وأنه كيا يقاس الثيء على الشيء في إثبات حكم له يقلم على علم الأصل في المناس، شيه المنوع بالأصل، هو شبه وعند المنهمية في فضحه بقوله: ولان للجيها، وين أم يكن يباها شبه، يكون ذن إله في المناس الشيء على المناسبة بين الأصل والقبل من يرجع لا إلى نفس الأمر بل إلى ظن المجتهد. لناخص ما اسبق في القول؛ إن نقيا، عياده على ما يهده هو من شبه ينها يبتها برر القباس.

ج - واضح من ذلك أن عملية تمديد الحكم من طرف إلى طرف في القياس، أي من أصل أي فرع، إلما يؤسسها شيء واحد هو وظن الشالس، ء ويتمبير الفقها، وظن المجتهدة:

ظنه بأن حكم الأصل نبرره صفة أو خاصية معينة فيه هي وعلة الحكم،، واله لما كانت في المنافقة موجودة في الفرع - أعني أنه يجدها فيه - فحكمه حكم الأصل. والمثال التقييدي في الفرا المنافقة، موجودة في الفرع - أغير أنه يجدها فيه - فحكمه حكم الأصل. والمثال التقييدي في ولكن دون بيان المهرر، أو الباعث أو العلة أو الحكمة، من هذا التحريم، وإثما يقنل الفقيه ظنا قويا أن ذلك راجع إلى خاصية في الحمر هي كونه مسكراً، ومن هنا يتخذ من والإسكار، علم المنافقة المرعي: طنا قويا أن ذلك راجع إلى خاصية في الحمرا ويلا في السنة أي ثيء علم السكر، ولا كان ينبه الحمر (استناداً إلى أن الإسكار يُذهب العقل وبالتالي يسقط التكليف الشرعي: بينائه، ولا كان ليبه الحمر، فإنه يمكم، فإنه يمكن وضوح أن الحكم، فإنه يمكم، فإنه يمكم استناداً على القياس حكم يقوم على الظن نقط لا على المقين. وهذا من المطاعن الأساسية المتاده وبينا للاستباط الاحكام الدينية (وهم التنافلون بعدم جواز التبيد به، أي بعملم صحفاً التياده وسيلة لاستباط الاحكام الدينية (وهم الشيعة والظاهرية خاصة كما سأبين لاحقاً).

وعـلى الرغم من أن المتمسكـين بالقيـاس في الفقه وهم الأغلبيـة (المعتزلـة والأشـاعـرة

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ٦٩٧ ـ ٦٩٨.

 <sup>(</sup>٥) انظر: بخصوص ابطال الشيعة للقياس، القسم ٢، الفصل ٣ من هذا الكتاب، وبخصوص
 الفطوية، القسم ٤، الفصل ٢ منه.

أما خصوم هؤلاء (المصوّبة)، ويطلق عليهم (المخطّنة) فهم يقولون: إنه ما من واقعة إلا وفيها دحكم معين ه تعالى، وبالتالي فالمصيب من المجتهدين في واقعة لا حكم فيها واحد بعيث، هو ذلك الذي وافق حكم الله، أما بعاقي المجتهدين المذين لهم آراء مخالفة فهم غطؤون. وهذا ما يطعن في مشروعية القياس: ذلك لأنه ما دام الأصر يتعلق بوقائع لا نصّ فيها، فليس من سبيل إلى معرفة حكم الله فيها، وبالتالي فالقياس غير مقبول عند من لا يعترفون به كه داصل، في إن الشريع. غير أنَّ الأخلين بالقياس المتسكون به كه داصل، من أصول التشريع يؤسسون مشروعيته الدينية على وابحا المصابة على الحكم بالرأي والاجهاد في كل واقعة وقت لم ولم يحدوا فيها نصا، وهذا مما تواتر إلينا عنم توتراً لا شك فيه 9. ومعارة أخرى: القياس أصل من أصول التشريع لأن الصحابة وقاول، في صائل اختلف فيها، بالقياس من غير نكير الذي فاس على منافره من غير نكير الذي في على فيم الأص

هذه الملاحظات الثلاث التي يتحدد بها الموضع الابيستيمولوجي للقياس في الفقه يتحدد بها كذلك في باقي العلوم البيانية الاستدلالية. فالقياس في جميع هذه العلوم يقوم على المقايسة والمقاربة بين أصل وفرع، بين شاهد وغائب، وليس على التأليف بينها. والفائس لا يبتدىء حكماً ولا يستخلص نتيجة من مقدمات بل يقتصر على تحصيل حكم الأصل في الفرع، وهذا التحصيل يقوم على ظن القائس على أن علة الحكم هي ما اعتبره هو كذلك، وبالتلى فالحكم الذي ويصدره حكم ظنى فقط وليس يقينياً، لأنه لا يلزم لزوماً ضرورياً من

<sup>(</sup>١) الغنزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٣٦٣، والبصري، المصدر نفسه، ج ٢، ص ٩٤٨.

<sup>(</sup>٧) الغزالي، المصدر نفسه، ج ٢، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٨) البصري، المصدر نفسه، ج ٢، ص ٧٢٦.

الأصل. نجد هذا في القياس النحوي، كيا نجده في قياس المتكلمين، ويسمونه الاستدلال بالشاهد على الغائب، ولكن مع وتلوينات؛ يفرضها وضع كل واحد من هذين العِلْمين.

وهكذا، فعلى الرغم من أنَّ التحاة قد مارسوا القياس بصورة اعم واشمل عما فعله الفقهاء، وعلى الرغم من أن معظمهم يربطون التحو بالقياس ربط معلول بعلة حتى قال بعضهم وهن أنكر القياس فقد انكر التحوه؟ في فيام، في بحال التنظير لاصول التحو، قد امستخوا الهيكل الايبيستيمولوجي له وعلم أصول التحو، لقد يقي علم أصول الفقه، الدوام، النموذج الذي يفكر به علماء أصول التحو، وبالتالي فيا يؤسس القياس في نظر الحوالاء كذلك. ومكذا فالقياس عند التحاة، كيا عند الفقهاء، هو أقليل في فيم الحرب المنال فيء أخر .. يقول ابن الإنباري: «اعلم أن القياس في وضع اللمان بحق التغير، وهو مصدر قايست التيء بالتيء مقابدة وقيدا: قدرته.. وفي عرف العلما: عبادة عن تقدير الفرع يحكم الأصل على القرع، وقبل هو إلحاق الفرع بالأصل، وقبل هو حل فرم الحاق القرع الإنباري، وأنا القياس على القيرة وقبل أن على المنافران في راما القياس فيه حسل غير المقلول إذا كان في بالأصل بجامو "، ويقول في مكان أحزر: وإما القياس فيو حسل غير المقلول هم المتقول إذا كان في معادة كرفة القاعل ونصب المقول في كل مكان واذا يكون كل نقل منظول المناكلة عنيمه"،

هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقباس في النحو مثله مثل القياس في الفقة لا يعني البنداء الحكم، بل فقط إجراء حكم الأصل على الفرع، فأحكام النحو ليست على سبيل الابتداء بل على سبيل الابتداء بل على سبيل الابتداء على سبيل الابتداء بل على سبيل الابتداء على المستوفى في النحوي من كال الدين على بن مسعود الفرغاني، في سياق رده على الطاعين في العلل النحوية، وبالثاني في القياس النحوي ذاته، قال: وراما ندب إبه غفة الموام من أن على النحوي ذاته، قال: وراما ندب إبه غفة الموام من أن على النحو تكون واحية وتحمدة (= فيها تكفى واصتدلام على ذلك باما أبداً تكون هي تابعة للوجود لا الوجود تابعاً لها، فيمنزل على طل سيل الإبتداء عن رائدا، والنام والصيغ (= النحوية) وان كتا نحن نستمعلها فليس ذلك على سيل الإبتداء عن بل على وجه الاقتداء والانجاع؟"!

وهذا الاتباع والاقتداء مبني على الظن لا على اليقين. وما يبرر الظن ـ ظن المجتهد في النحوصـ هو الاعتقاد في أن اللغة من وضع دواضع حكميه، أي انها توقيف من الله أو من عمل جماعة من الحكماء الممهم الله، وإن أحكمامها كرفع الفاعل ونصب المفعول لا بد أن تكون من أجل حكمة مقصودة، والقائس في النحو اتما يطلب وجه هذه الحكمة. يقول

<sup>(</sup>٩) أبو البركات ابن الانباري، لمع الأدلة في أصول النحو، طبع مع: الاغراب في جدل الاعـراب، تحقيق سعيد الافغان (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٠)، ص ٩٥.

<sup>(</sup>١٠)انظر: محمد عابد الجـابري، تكـوين العقل العـري، سلسلة نقد العقـل العربي، ١ (بـبروت: دار الطلبعة، ١٩٨٤)، ج ١، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١١) ابن الانباري، المصدر نفسه، ص ٩٥.

<sup>(</sup>١٢) ابن الانباري، الاغراب في جدل الاعراب، ص ٤٥.

 <sup>(</sup>٦٣) جلال الدين عبدالرحن السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق أحمد محمد قاسم
 (القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٧٦)، ص ٥٤.

الفرغاني الممذكور أنفــاً: وفنحن إذا صادفنــا الصيغ المستعملة والأوضــاع، بحال من الأحــوال (= ككون الفاعل مرفوعًا)، وعلمنا أنها كلها أو بعضها من واضع حكيم، جل وعلا، تطلبنا به وجمه الحكمة المخصصة لتلك الحال من بين اخواتها، فإذا حصلنا عليه فذلك عاية المطلوب،(١١٠). وهـذا نفسه مـا صبق أن قرره ابن السراج حينها قال: والنحو انما أريد به أن ينحو المتكلم، إذا تعلمه، كلام العرب. وهو علم استخرجه المتقدمون فيم من استقراء كلام العرب حتى وقفوا منه على الغرض المذي قصده المستدىء مهذه اللخمة (١٠٠). وأوضح من هذا قول الخليل بن أحمد الفراهيدي، أحد مؤسسي علم النحو، عندما سئل عن العلل التي يعلل بها كلام العرب في النحو: وواعتللت انا بما عندي أنه علة لما عللته منه، فإن أكُّن قد أصبت العلة فهو الذي التمست. . . فإن سنح لغيري علة لما عللتمه من النحو همو اليق، مما ذكرته، بـالمعلول فليات بها١٧٠٠. فكان الخليل هنا يقول - قبل أن يقول الفقهاء ذلك ـ إنما أنا مجتهد وكل مجتهــد مصيب. ويؤكد ابن جني هذا المعنى حينها يربط قوة القياس بـاعتقاد النحـويين، أي بـظنهم. يقول: وراعلم ان من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين ان ما قيس على كلام العرب فهو عنــدهم من كلام المرب، ٥٠٠ ولذلك يجب ترك القياس اذا تعارض مع الساع، لأن السياع نص، والنص في الاببيستيمولوجيا البيانية، هو، كما نعرف، السلطة المرجعية الأساس. يقول ابن جنَّى: واعلم أنك إذا أداك القياس الى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت فيه إلى ما هم عليه، ١١٨). وهذا نفسه منصوص عليه في أصول الفقه، إذ يبطل العمل بالقياس في كل مسألة ثبت فيها نص أو قام حولها إجماع وخالَّفًا ذلك القياس.

ولا يختلف الموضع الايبستيمولوجي العام للقياس في علم الكلام عنه في الفقه والنحو، فهو أيضاً وتقدير شيء على مثال شيء آخره كها ان المتكلم، مثله مثل الفقيه والنحوي لا يبتدىء الحكم، بل ينقل حكم الأصل ويسميه والشاهدة إلى الفرع ويسميه والغائب، ويعبارتهم: فالاستدلال بالشاهد على الغائب هو وان يجب الحكم والوصف للني، في الشاهد لملة ما، فيجب الفضاء على ان كل من وصف بتلك الملة في النائب فحكمه في انه ستحق اله (لتلك الملة عكم مستحقه في الشاهد، "أ. وعلى الرغم من أن المتكلمين يعتبرون عللهم موجبة للعلم، لا ظنية، لكونها طلاً عقلية كها منسرى في فقرة لاحقمة - فإنهم لا يسدعون واليقين، لا تشتية لا كنية بالمؤل المناقب المائمية العلقي، و والعلم، عندهم، ولو أنه أعلى مرتبة من والظن، الإ أنه لا يعني اليقين بالمني المنطق، كما سنطرح ذلك في فصل لاحق،".

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه

<sup>(</sup>١٥) ابو بكر عمد ابن السراج، كتاب الاصول الكبير، ج١، ص ٣٧.

 <sup>(</sup>١٦) أبو القاسم الزجاجي ، الايضاح في علل النحو - تحقيق مازن المبارك (بديروت: دار النشائس، ١٩٨٢)، ص ٦٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>۱۷) أبو الفتح عشيان ابن جني، الحصائص، تحبرير عمــد علي النجــار، [ط ۲] (الفاهــرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٧ ـ ١٩٥٦)، ج ١، ص ١١٤.

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱۲۵.

 <sup>(</sup>١٩) بكر محمد بن الطبب الباقلاني، التمهيد، تحقيق الأب رنشرد يوسف مكارثي (بيروت: المكتبة الشرقية، ١٩٥٧)، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢٠) انظر لاحقاً : القسم ١، الفصل ٦.

ومع ذلك فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الوضع الابيستيمولوجي لمنيج المتكلمين 
يتحدد بمحددات أخرى اضافية غليها اعتبارات نابعة من علم الكلام نفسه. ولمل أول ما 
تنبغي ملاحظته في هذا الشأن الاختلاف في التسمية : فيينا يسمي الفقهاه والنحاة منهجهم 
بد «القياس» يتجب المتكلمون هذه التسمية ويستعملون بدها عبارة والاستلدال بالشامد على 
الغائب». ذلك لأنه لما كان والشامده عند المتكلمين هو عالم الإنسان والطبيعة، ووالفائب، 
هو عالم الإله (ذات الله وصفاته. الخ) فإنه من غير الملائق استعبال كلمة وأصل الملالة 
على العالم الأول، وكلمة وفرع، للدلالة على العالم الثاني. ذلك لأنه إذا كنان «الأصل، عند 
كلها، فإن «الغائب» الذي يقوم مقام والفرع»، عند المتكلمين أشرف من الشاهد الذي يقوم 
عندهم مقام «الأمرع» من المناهد والذي هم عنه المناهد الذي يقوم 
غيدهم مقام «الأمرع»، عند المتكلمين أشرف من الشاهد الذي يقوم 
فرعا. أمّا استعمال كلمتي والشاهد، و«الغائب» فهو، بالإضافة إلى ما ذكر، لا يطرح أي 
إشكال، خصوصاً والقرآن يستعمل تعبير ﴿هالم الذب وعام الشهادة ) مرازاً عديدة. (الأنعام: 
(١٠) مذكر).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتجنب المتكلمون استعمال كلمة وقياس، ويضعون مكانها كلمة واستدلال، فيقولون: والاستدلال بالشاهد على الغائب، بدلا من وقياس النائب على الشاهد، لا عتبارين، احده منهي والثاني ابيستيمولوجي. فمن الناحة الدينية يتجنب المتكلمون استعمال كلمة وقياس، لانها قبد والشيعة، ولما كان والغائب، هو الله ووالشاهد، هو الإنسان أو الطبيعة، وقياس، لانها عني الشاهد، ستبصع صوازنة لعبارة وتشبيه الله بالإنسان، وهذا ما لا يغبلونه، بل إن من أهم أهداف علم الكلام تنزية الله عن كل مشابة لخلواتات، كل هو معروف. أما من الناحة الايستيمولوجية فالمتكلمون يسمون منهجهم واستدلالاً و لا بحرد وقياس، لأنهم ينطقون فيه من واللليل، والسلام عندهم هو والمرشد إلى معرفة الغائب عن الحوارات عا يكن الترصل به ال معرفة ما غلب عن الفروزة والحديات، واللغلوق ويورد من الإياد والإسارات كل كن الترصل به ال معرفة ما غلب عن الفروزة والحديات، واللغلوق أو المالية المنافق أنها عن الفروزة والحديات، واللغلوق أنها المنافق الفرائب عن المروزة والمردة الله والمراث ينه وبين قوله تعالى: ﴿فاصتروا يا أولي الإيمارة (الحشر: ٢)). والمالين ويهو والمردة له أنها عن ألائبال إلى إلايمارة (المحرفة الله واجهان الناقر في الدليل، أي في الشاهد (= العالم) من أجل التوصل إلى معرفة الله واجبًا الناسان.

ولا بد من الوقوف هنا قليلاً مع هذا المصطلح البياني، مصطلح الاعتبار الذي يتعامل كثير من الكتباب والمؤلفين المعاصرين مع مضمونه الأخلاقي متجاهلين مضمونه الاييستيمولوجي. والحق أن والاعتباره في اصطلاح التكلمين والفقهاء هو نفسه القياس والاستدلال فهو والعبور، من المعلوم إلى المجهول: من حكم الأصل أو الشاهد، وهو

<sup>(</sup>٢١) الباقلاني، المصدر نفسه، ص ١٣ - ١٤.

معلوم، إلى حكم الفرع أو الغائب، وهـو مجهول، مـطلوب معرفتـه. ولما كــان القرآن يـأمر بالاعتبار، كما تنص على ذلك الآية الآنف ذكرها، فقد قال الفقهاء المدافعون عن القياس، ضد نُفاته، بكونه هو نفسه الاعتبار الذي أمرنا الله به. يقول أبـو الحسين البصري في سيـاق عرضه للأدلة التي يثبت بها القياس شرعاً كطريقة لاستنباط الأحكام: .... دليل آخر: قال الله تمال: ﴿ فَاعتبروا يَا أُولِ الْإِنصَارِ ﴾ والاعتبار، اعتبار الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه. . . وقــولهـم ﴿إِنَّ فِي هٰذَا عــبرة؛ معناه ان فيـه ما يقتضي حمـلُ غيره عليـه. . . وليس الاعتبــار هـــو الانزجار والاتعاظ، لأن الاتعاظ والانـزجار غـاية الاعتبـار، "". ويقول الحـويني: «العبرة هي العلامة المقدرة، والاعتبار هو التقدير، وهو قريب من القياس في اللغة. ومنه يقال: عابرت الدرَّاهم وعبرتها إذَّا وزنتها، ويمسى الاعتبار عبرة، والعبرة اعتباراً،(٣٣). ويقول ابن رشد الجد: «والاعتبار: تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه. روى عن ثعلب أنه فسر قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أُولِي الأبصار﴾ بأن المراد بـــ : القياس. وقال: الاعتبار هو القياس،(١٦٠)، ويقول الشريف الجرجاني في والتعريفات، ما نصه: والاعتبار هو النظر في الحكم الثابت انه لأي معنى ثبت والحاق نظيره به، وهذا عين القياس.

لنضف أخيراً أن هذا المصطلح يستعمل عنـد العلماء العرب من ذوي الاتجـاه البياني، قولهم دواذا اعتبرنا. . . و واعتبره . . . ويقصدون به ما نعبر نحن عنه بقولنا: ولاحظ وجرب واستنتج. ليس هذا وحسب، بـل إن هذا المصطلح الذي اكتسب قـوة ايبيستيمـولـوجيـة ومصداقية دينية، داخل الدائرة البيانية، وقد وظَّفُه بعض المتصوفة لإضفاء المشروعية الــدينية (البيانية) على منهجهم الباطني اللذي يقوم على والعبور، من النظاهر إلى الباطن. وفي هذا المعنى يقول الغزالي في كتابه ومشكاة الأنوار؛ وفالذي يجرد الظاهر حشوى، والذي يجرد الباطن باطني والذي يجمع بينهما كامل. ولذلك قال عليه السلام: وللقرآن ظاهر وباطن وحدّ ومطلع، وربما نقل هذا عن علي موقوفاً عليه، بل أقـول: فهم موسى من الاسر بخلع النعلين اطِّراح الكـونين فـامثلُ الأسر ظاهراً بخلع نعليه وباطناً بإطراح العالمين. وهذا هو الاعتبار: أي العبور من الشيء إلى غيره، ومن الظاهر إلى السرة(١٠٠).

القياس، الاستدلال، النظر، الاعتبار، اسهاء لعملية ذهنية واحدة تقوم على تقدير شيء على مثال شيء آخر لجامع بينهما. ولكن المصطلحات لا تحمل دلالتها العلميـة وحدهـا، بلُّ كثيراً ما تحمل مضامين ذات طابع ايديولوجي. وإذا كنا قد أبرزنـا في الصفحات المــاضية أهم العنـاصر التي يتحدد بهـا الوضـع الايبيستيمولـوجي لهذه العمليـة الذهنيـة الاستدلاليـة البيانية، وإذا كنا قد أشرنا إلى الاعتبارات الدينية التي تجعل استعبال لفظ «القيـاس» في علم

<sup>(</sup>٢٢) البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ١، ص ٧٣٨.

<sup>(</sup>٢٣) أبو المعالي عبداللك الجويني إمام الحَرمين، الكافية في الجدل، تحقيق فـوقيـة حسـين محمـود ([القاهرة]: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٧٩)، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢٤) ابن رشــد الجد، المقــدمات الممهـدات لبيان مــا اقتضته رســوم المدونــة من الأحكــام الشرعيــات، والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات (القاهرة: مطبعة السعادة، [د.ت.])، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢٥) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، مشكاة الأنوار، تحقيق أبو العلا عفيفي (القاهرة: المدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٤)، ص ٧٣. هذا وسنعود إلى الاعتبار لدى المتصوفة في فصل قادم.

الكلام غير لائق ولا مستساغ، فإنه من الضروري، على الأقل من أجل أن تكتمل الصورة، أن نشير إلى أن تحسل الفقهاء والنحاة بلفظ «القيساس» وتفضيله على كسل من لفظي والاستدلال، ووالاعتباره، لم يكن تمسكا وبريئا، بل لقد كان ذلك منهم ـ وَهُوا هذا أو لم يعوه \_ تاكيداً على أتهم إنما يقسونا الفروع على الأصول أي بردون الفروع إلى أصدولها، وفي هذا التأكيد من التبرير الايليولوجي ما لا يخفي. أصا المتكلمون فقدة تمسكوا بعبارة والاستدلال بالشاهد على الغائب، وبس فقط بسبب الاعتبارات الدينية والاييستيمولوجية التي ذكرنا، بل أيضاً من أجل المتعلق على المتعبر وفي هذا من التبرير الايديولوجي لعملهم مما لا يخفى. أما توظيف والاعتباره من طرف بعض المتصوفة ومطابقتهم بين «العبوره من الظاهر إلى السرء أو الباطن. . . فهو توظيف ايديولوجي معملى.

لعل الملاحظات السابقة كانية لتحديد «الوضع» العام للقياس البياني: «وضعه» الايستيمولوجي وايضاً الديني والايديولوجي. ولكن القياس ليس على درجه واحدة من حيث القوة الاييستيمولوجية، بل هو أنواع تتدرج قوة وضعفاً حسب نوع «الجامع»، الذي يربط الفرع بالأصل، أو الغائب بالشاهد، أو المقيس بالمقيس عليه. وهذا ما سيكون علينا السحث فيه الآن.

#### - Y -

يتالف القياس البياني، في بنيه العامة، من أربعة عناصر: الأصل والفرع والحكم والمعناء وتربيب هذه العناصر، على هذا الشكل، ترتيب اعتباطي في الحقيقة، فهو لا يعبر لا المنطقة المناصر، والواقع ان ترتيب هذه العناصر ترتيباً نهائياً من الصعوبة بمكان، ذلك لا يتبادل المواقع والأهمية حسب الاعتبارات، فإذا راعينا الترتيب المرضي مثلاً يمكن القبول إن الاسبقية لـ وحكم - الأصل، هكذا مرتبطين بدون فصل بينها (وهذا هو معني الأصل عند المتكلمين) أي للنص الشرعي كاية تحريم الحضر مثلاً، ثم يليه والشوع، بوصفه واقعة لا حكم فيها كشرب النبيذ مثلاً، ثم تله -حكم الأصل) أي الإسكار، ثم تأتي في المرتبة الشالة (علة ـ حكم الأصل) أي الإسكار، ثم أخيراً تحصيل حكم الأصل) أي الإسكار،

غير أن هذا الترتيب معرّض للطعن، إذ يمكن أن يقال مثلًا إن دعلة ـ حكم الأصل؛ سابقة من الناحية المشتريب يجب سابقة من الفرع لأنها مرتبطة بالأصل وكامنة فيه، وبالتالي فالسترتيب يجب أن يكون هكذا: حكم الأصل، علته، الفرع، تحصيل حكم الأصل في الفرع. ولكن هذا الترتيب لا يسلم من الطعن بدوره إلا في حالة واحدة فقط وهي الحالة التي تذكر فيها العلة مع حكم الأصل، أما في الأحوال الأخرى، وهي الغالبة والمقصودة بالقياس أساساً، فالعلة لا ينص عليها في الأصل، وإنما يستبطها المجتها بطرق معينة سنعرض لها بعد. والمجتهد لا

يسمى بهذا الاسم إلا لأنه يجتهد أولاً وقبل كل شيء في استنباطه علة الأصل، وهدو لا يقعل ذلك إلا لان هناك نازلة جديدة لا حكم فيها، أي فرعاً. وإذن فوجود الفرع أسبق في علم الفقيه عا يعتقد أنه علة حكم الأصل. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى من البحث هي التأكد عما إذا كانت تلك العلة موجودة في الفرع، فإذا وجدت هي بعنها نقل حكم الأصل إلى الفرع. وإذا نحن مرنا مع هذا الاتجاه الذي يراعي خطوات الفكري لدى المجهد حسب أسبقتها المنطقة صاد وترب عاصر القياس كما يلي: الفرع، الأصل، العلة، الحكم. أي أن المجهد يصطلم أولاً بالواقعة التي لا حكم فيها (الفرع) ثم يبحث لها عن نظير لها وشبيه في الوقائع التي صدو فيها حكم (الأصل)، ثم يبحث عن علة هذا الحكم في الأصل والفرع معاً. وهذه الأولوية على صعيد خطوات الفكرير لدى المجتهد قد تتحول إلى أولوية ابيستمولوجية هطاقة في الحلات التي يبادو فيها وأضحاً أن الفرع أكثر استحقاقاً للحكم من يسمى هذا النوع من القياس به وقياس الأولى،

لعل الملاحظات السابقة كافية الإبراز كيف أن بنية القياس، خاصة في بجال الفقه، بنية المتدادة ليس من السهل الإمساك بها بصورة نهائية استداداً إلى اعتبار معين، وهذا ما يقسر المتدادة الأصوليين المتناذاً لا حدود له حول الجزئيات والتفاصيل في القياس، وهو اختلاف تحرك بالإضافة إلى الاعتبارات المنطقة المجش اختيارات مذهبية، فقهية أو كلامية. وما يهمنا في هذه المرحلة من بحثنا ليس الوصول إلى طريقة تمكن من السيطوة على هذا التعقيد الذي يعلم بنية القياس البيان، بهارجاعه إلى بنية أبسط واستخلاص النتائج التي تفرض شفها، الشيء الذي سنحلول القيام به لاحقا، بل إن ما يهمنا هنا من الملاحظات السابقة هو تأسيس التصنيف الذي سنحده في تحليل أنواع القياس. وهكذا يمكن تصنيف أنواع القياس البيان، وفي الفقد خاصة، إلى ثلاثة أصناف كبرى، وحسب الاعتبارات التالية، علما بان كل صنف منها يشمل أنواعا وينقسم أقساماً: فمن جهة يمكن النظر إلى القياس باعتبار مدى استحقاق كل من الأصل والفرع لمحكم، ومن جهة أخرى يمكن النظر إلى القياس باعتبار بناء الحكم على ذكر الملة والفرع.

لنفصل القول إذن في هذه الأقسام.

أ ـ إذا نظرنا إلى القياس باعتبار مدى استحقاق كل من الأصل والفرع للحكم وجــدناه ثلاثة أنواع :

(١) - نـوع يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل ويسمى هـذا النوع بـ وقيـاس الأولى، أو والقياس الجلي،، مثل قياس الإساءة إلى الوالدين بالشتم أو الضرب، وهـو وفرع، لم يرد فيه نص، على نهرهما وغاطبتها بـ وأف،، وهو وأصل، ورد فيه نص، وهو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهـا أفو ولا تنهرهـا﴾ (الإسراء: ٣٣) فالفـرع هنا، الشتم أو الضرب، أولى بـالحكم (النهي) من الأصل: أثِّ. ولا يعتبر كثير من الأصوليين هذا الندع قياساً بل يعتبرونه مجرد وإلحاق، مأخوذ من النص، فهو من باب ودلالة الدلالة؛ (أو دلالة النص، أو فحوى الخطاب) حسب تصنيفات الحنفية، ويسميه الشافعية: ومفهوم الموافقة، (راجع الفصل الأول).

(٢) نوع يكون فيه الفرع والأصل على درجة سواء في استحقاق الحكم .ويسمى هذا النوع بد القياس في معنى النصرة، ويدرجه بعضهم ضمن (دلالة النصرة، وهو في الحقيقة عجرة تعميم: تمميم الحكم الذي ذكرت علته في الأصل عل جميع الحلات التي فيها تلك العلة، ومثالة تمميم تحريم أكل أموال البنامي، على جميع أنواع الإنلاف تتلك الأسوال، وذلك بناء على قوله تحالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهِ يَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكِلُونُ فِي بطويم ناراً في (النساء: ١٠) . فالأصل هنا هو النبي عن «أكل، أموال البتامي، والفرع هو «اتلاف» تلك الأسوال بأي طريقة كانت، فجميع أنواع الإندلاف هنا متساوية في الحكم سواء كانت بالاكل أو

(٣) نوع لا يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل ولا مساوياً له، بل بالمكس يكون تحميل حكم الأصل في الفرع مبنياً على ظن المجتهد، وذلك لكون علة الحكم في الأصل غير مذكورة وإنما يستنبطها المجتهد أولاً ثم يبحث عن وجودها في الفرع ثمانياً. ويسمى هذا النوع بـ والقياس الخفي»، وهو المقصود أساساً بالقياس.

ب ـ أما إذا نظر إلى القياس باعتبار بناء الحكم على ذكر العلة، أو بـاعتبار ذكـر ما يــدلّ عليها فقط فإنه ينقسم إلى قسمين:

 (١) قياس العلة: وهو تحصيل حكم الأصل في الفرع بعد استنباط علة الحكم في الأصل والتأكد من وجودها في الفرع.

(٢) قياس الدلالة: وهو تحصيل حكم الأصل في الفرع، لا استناداً إلى علة الحكم، بل إلى ما يدل عليها فيها، وذلك بناء على أن اشتراكها في دليل العلة يقضي اشتراكها في العلة ذاتها وبالتالي في الحكم. وبعبارة أخرى قياس الدلالة همر: «الاستدلال بمعلول العلة على ثبوتها، ثم الاستدلال بشوتها على معلولها الأخر الذي همو الحكم». ومع أن الفقهاء يمارسون هذا النوع من القياس أحياناً إلا أنه أكثر استعمالاً عند المتكلمين وهو: الاستدلال بالشاهد على الغائب.

ج - وأما إذا نظرنا إلى القياس باعتبار قوة «الجامع» بين الأصل والفرع فيمكن تصنيف. كما فعل الغزالي، إلى مراتب أربع:

(١) قياس يكون فيه الجامع بين الأصل والفرع مؤثراً في الحكم أي علة له وهناطاً نيط به. ووالمؤثر يعرف كونه مؤثراً بنص أو إجماع أو بسبر حاصره. أما النص فكان يرد الحكم مقروناً بلفظ يفيد التعليل مثل واجتبره لعلة كذاء أو ولاجل كذاء و وكي لاء أو وكي، ... وغير ذلك من الحروف والعبارات التي تين علة الحكم والباعث عليه أو الحكمة فيه والمقصود منه (= وهذه كلها بمنى واحد تقريبا). وأما الإجماع فكان يجمع المجهدون (أو الصحابة بالأولى) على أن هذا الحكم إنما صدر لعلة هي كذا. وأما السير الحاصر، وبالعبارة الشائعة والسير والتقسيم، فعمناه أن يعمد المجتهد إلى حصر صفات الموضوع الذي صدر فيه حكم ثم يغترها واحدة واحدة لمحرفة أو باعثا عليه. فإذا انحصرت لذى المجتهد إلى حصر صفات الأصل واتجه بنظته القوي إلى واحدة تصلح دون غيرها أن تكون مبررة للحكم اعتبر تلك الصفة علة له ومؤثرة فيه. فالحمر مثلاً سائل الحرب مصور، حاصف، مسكر (وهذا هو التقسيم) واختبار هذه الصفات يؤدي إلى الظن القوي بأن الصفة الأخيرة (مسكر) هي علة التحريم، أي أنها الموصف المناسب لأن يناط به عمري المنظرة بالله المعنى يظهر المؤلل في عن الحكم (التحريم) كها يهرن المناسب لأن يناط به يقول المنزالي الذي يغيف موضحاً: ودو الذي يثال له أن في مني الأصل، ودو المنطرع به الذي وعا يترز به مكور النياس، إذ لا يمن ين الأعل، ودو المنطرع به الذي وعا لتر غرم عدد المحرز فإن إذا الخهر فاليه بلغي ديا الأن غيرم عدد المحرز فإن إذا الخهر فاليه بلغي ديا الأن غيرم عدا مرتبة أن يكون المؤثر أن عربة أن يكون المؤثر المناسبة في الميان على المغينة، فإن هذا حربة أن يكون المؤثر المناسبة في الميان على المغينة، فإن هذا حربة أن يكون المؤثر المناسبة في الميان على المغينة، فإن هذا حربة أن يكون المؤثر المناسبة في الميان على المغينة، فإن هذا حر وذاك

(٢) قياس يكون فيه الجامع بين الأصل والفرع ملائماً، ويسمى المناسب الملائم وهو أن ويرتر جنبه في عين ذلك الحكم، كاستاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلاً بالحرج والشقة، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في استاط نفاء الصلاة كانير منقة السغر أبساط نفاء الركانية: أن الأصل هنا هو ان المناسخة، وعين الحكم هو إسقاط قضاء الصلاة (بيانه: أن الأصل هنا هو ان المساقة رفيهم الصلاة، وكعتان بدل أربع، وذلك لكونه يعاني من مشقة السفر، وهملة المشقة تعنه من قضاء الركعتين اللتين اسقطها، فهو لا يؤديها بعد انتهاء السفر. فالمشقة هنا هي المناسب الملاكم لتبرير علم مطالبته باداء المركعات التي استخنى عنها في الصلوات خلال المنفر، ومعلوم أن الحائض معفاة من الصلاة وهي لا تقضي ما فاتها منها خلال فترة الحيض، لأن في نزول الحيض منها مشقة. فجنس المشقة هناك لا عينها هي التي عللت عين الحكم هنا).

(٣) قياس يكون فيه الجاسع بين الأصل والفرع نبوعاً من الشبيه وهو ومنا ظهر تباثير جنسه في جنس ذلك الحكوم وقد سياه الغزالي: والمناسب الغريب»، ولأن الجنس الأمم للمعاني كربا مصلحة، والمناسب مصلحة، وقد يظهر اثر المصالح في الأحكام إذ عهد من الشرع الاتفات إلى السالح، فلاجل هذا الاستعداد العام من لاحظة الشرع جنس المصالح اتضى ظهور المناسبة تحريك النظن، ولاجل شبه من الاتفات إلى عادة الشرع إيضا أفاد الشبه المشل كل عبارة عن أنواع من الصفات عهد الشرع

<sup>(</sup>٢٦) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>۲۷)المصدر نفسه، ص ۳۱۹. أ

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه، ص ۳۲۰.

ضبط الأحكام بجنسها "". فالوصف الجامع هنا مناسب لعلة الحكم وليس لنفس الحكم، وذلك بناء على وانا نقد أن فه تعالى في كل حكم سرا، وهو مصلحة مناسبة للحكم، وريما لا يُعظم على عين تلك الصلحة، لكن يطلع على وصف يوهم الاشتبال على تلك الصلحة وينظن أنه مظتها وقدالها الذي يضعنها. وإن كنا لا نطاح على عين ذلك السر فالاجتاع في ذلك الوصف الذي يومم الاجتاع في المسلحة المؤجم ، يوجم الاجتاع في الحكم، يرجم الاجتاع في الحكمة الرأس عند المؤجم الاجتاع في الحكمة المؤجم الاجتاع في المسلحة المؤجم لا يحتكر و شبيها له بجسح الحف والتيمم، والجامع أنه مسح فلا يستحب فيه التكوار. هل وقد المؤجم فيه أنه: ويصل أوضح أقواهم فيه أنه: يومض لا يأسب بالفتهاء كثيراً في تحديد الشبه وتعريفه. ولحل أوضح أقواهم فيه أنه: يومض لا يأسب بالفتهاء كثيراً في تحديد الشبه يستهم كيا لاحظ الفترائي هي من هذا النوع يعتبرون قياس الشبه هذا اصعيفاً فإن معظم الفتهاء المدين إظهار تاثير العلل بالنص والاجاع والناسبة الملمية، ""، وإذن فلا يبقى إلا الشبه.

(غ) قياس يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع مبنياً على مجرد الطرد، وهمو أضعف أنواع القياس. مثاله قول القائل والحل ماتع لا تبنى القتطرة على جنسه، فلا يحزيل النجاسة كالدهن. وكانه على إزالة التجاسة بللماء بأنه تبنى القتطرة على جنسه، واحترز من الله القلبل فإنه وإن كان لا تبنى القتطرة عليه خاليه تبنى على جنسه، وعلم القلبل فإنه وإن كان لا تبنى وقياس الطرد باطل عند الأصوليين جمعاً لأنه مجرد الحاق طرف بطرف دون مبرر مجمعاً على الفتان بأن حكم الطرف الثاني هو نفس حكم الطرف الأولى. وقيام الفتدر المنجن المنتبى ويطال الفتر المنجن لا يجرك الفلن للتعليل به به كان وكل ما في الطرد عناه والسلامة من النقض، وكن هذا الشرط غير كاف في نظر الأصوليين، إذ لا بد من شيء آخر فوقه، إما الشبه وإما العلة الغر.

هـذا ولا بد من الإشارة إلى أن المقصود بـ «السطرد» هو عدم تخلف الحكم مع وجود العلة، وهو عكس «النقض». وبما ان جميع انواع القياس الملكورة أعلاه لا يتخلف الحكم فيها مع وجود العلة فهي جميعاً تندارج تحت صنف واحد هو قياس السطرد بمناه العام أي يطرد فيه الحكم مع وجود العلة أو ما، في معناها. وأغما سمي ذلك بقياس الطرد في مقابل قيض حكم الأصل في الفرع الفرع الما يا علة الحكم، شاله، مثال قلميان المحكس الذي هو وغصيل تفيض حكم الأصل في الفرع الانتخابية عالم الحكم، شاله، لا أم تكن ن شرط الاعتكاف، لما تكن من شرطه وان نفر أن يمتكف بالصلاة، فالأصل هو الصلاة والحكم هو يتها شرط الاعتكاف، في يس شرط فيها المسلاة أي الما تكن الصلاة شيئ كوبا غير شرط فيه يتمنا في المعادة المها في العكرة فيها، ولم يتمنا المنادة شرط في العتكاف هي كوبا غير شرط فيه يتمنا في العادة المها في العتكاف هي كوبا غير شرط فيه يتمنا في العادة المها في العتكاف هي كوبا غير شرط فيه المنادية المها في العادة المها المنادية المها في العادة المها في العادة المها في العادة المها في العادة المها في العرف المها المها في العادة التي الما تحرط في المنادية".

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۳۰) المصدر نفسه، ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ص٣١٢.

<sup>(</sup>۳۲) المصدر نفسه، ص ۳۱۱. (۳۳) المصدر نفسه، ص ۳۲۳.

<sup>(</sup>٣٤) البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ٦٩٨ ـ ٦٩٩. هذا ومعروف أن والاعتكاف، هـو =

تلك مي أصناف القياس حسب الاعتبارات الثلاثة التي ذكرنا. وإذا نحن نظرنا إلى هذه التصنيفات بوصفها وتحولات؛ نجريها على منظومة العلاقات التي قطباها الأصل والفرع، فإننا سنجد أن العنصر اللذي يتحكم في تلك التحولات كلها هو «الجامع» بين الأصل والفرع: فإذا كان هذا والجامع، واضحاً في الفرع أكثر من الأصل كان القياس وقياس الأولىء، وإذا كان أوضح في الأصّل منه في الفرع وواضح التأثير فهو وقيساس في معنى النص، وإذا كان غير واضح ولكن يمكن استنباطه من الأصل على صورة وصف مناسب ملائم لتبريس الحكم كان القياس وقياس علم، إما إن كان ذلك والجامع، الذي يمكن استنباطه لا يـرقى إلى الوصف المنـاسب الملائم وإنمـا هو مجـرد شبه بـين الأصل والفـرع فإن القياس يكون حينئذ وقياس شبه،، وإما إن كان ذلك والحامع، عبارة عن مجرد اشتراك الأصل والفرع في وصف لا يدل لا على الملاءمة، بمعنى العلة المبررة للحكم، ولا على المشابهة في أمر يجرك الظن بأنه من أجله كان الحكم، فإن القياس في هذه الحالة يكون ومجسود طردة. أما ان كان الجامع ليس وصفاً مناسباً ملائماً ولكنه شيء يدل عليه فإن القياس حينتذ وقياس دلالة،، وأخيراً فإذا كان القياس يقوم لا على تحصيل نفس حكم الأصل في الفرع بل تحصيل نقيضه لافتراقهما في العلة فإن القياس في هذه الحالة يسمى: وقياس العكسي. . . . هكذا يتضح أن العنصر الأساسي في القياس، العنصر الذي به يتحدد نوعه وقوته وصحته هو والجامع، الذي به ويعلل، تحصيل حكم الأصل في الفرع، ومن هنا كانت الإشكالية الرئيسية في القياس هي إشكالية التعليل، وسنـدرسها بشيء من التفصيـل في فقرة لاحقـة. أما الآن فلنعرِّج على القياس عند النحاة أولاً ثم عند المتكلمين ثانياً. إن ذلك سيمكننا من مناقشة إشكالية التعليل في العلوم البيانية الاستدلالية جميعها.

لا تختلف أنواع القياس لمدى النحاة عنها لدى الفقهاء، بل إن أولشك الذين نـ نُطُروا للقياس في النحو كبان جني وابن الانباري لم يعملوا في حقيقة الأمر إلا عمل تمديد عمل الفقهاء إلى النحو. ويجب أن نؤكد أن هذه الملاحظة لا تنال من مجهودات الأصوليين النحاة في شيء، لأنهم كناوا جميماً على اتصال مباشر بـالفقه وأصوله، وكمان فيهم من مساهم في المنافذ فيها كما ساهم الكثير منهم في المناظرات الكلامية، هذا فضلاً عن وحدة الموضوع ووحدة المنبح في العملية متواصلة.

تنطابق أنواع القياس في النحو، إذن، مع نفس الأنواع التي تعرفنا عليها لمدى النعاء، ولكن مع هذا الفارق، وهو إن الأصوليين النحاة لم يتبنوا جميع التفريعات التي تطغى على مباحث القياس عند الفقهاء، بل اكتفوا في الغالب بالتصنيفات العامة وحاولوا أن يدرجوا فيها ما كمان يزخر به صيدانهم من مناقشات، خاصة منها الخلاف بين البصريين والكوين.

<sup>=</sup> ملازمة المسجد ليل نهار أياماً عدودة أو غير محدودة قصد العبادة فقط. ويجعل بعضهم الصموم من شروطه. . . - والمقصود به والنفره همو أن يلزم الشخص نفسه شيئاً كالاعتكاف أو كالقيام خلال الاعتكاف بعبادة معينة كالعملاة ملاً.

لنلخص إذن أصناف القياس في النحو في السطور التالية:

١ - هناك أولاً القياس الذي يوازي ما أسها الفقهاء بـ والقياس في معنى النصء ويقوم كيا رأينا على تعميم حكم الأصل على الفرع ، وهذا هم وجوهر المارسة النحوية باعتبار أنها: وانتحاد صحت العرب في الكلام، هلذا النوع من القياس بمغنى خمل بعض كلام العرب على بعض هو الذي عنه ابن الأنباري بقول: وإما القباس فهدم عل غير المتواو وإنما لما كان في على المقول إذا كان في عنهم من ذلك في معنى للتقول في كل مكان وإن لم يكن كل ذلك بنقورة عنهم، وإثما لما كان غير المقول عنهم، وإثما لما كان غير المقول عنهم من ذلك في معنى للتقول كان عمولاً عليه، وكذلك كل مقبل في صناعة الاصراب ٣٠٠. ويستند هذا النوع من القياس على ما أصباء الزجاجي بـ والعلل التعليمية، التي يقول عنها انها وهي التي يتوصل بالى تسلم كلام العرب، لانا لم نسمي نحن ولا طبياً كل كلامها منها لشقاً، وإنا سمعنا بضاً فتسنا عليه. «قال عليه عنها نقل المناس هو عبارة عن تعميم نتيجة الاستقراء» عينات، على المجموع الذي استقراء ».

غير أن النحاة لم يقفوا عند هذا النوع من التعليل التعليمي بل انشغلوا إيضاً بتعليل ما اكتشفوه من الضوابط والقواعد فالتمسوا لكل علم علم عمل المشفوه من الضوابط والقواعد فالتمسوا لكل علم علم علم المنافقة إلى انخراطهم في كثير من المشاكل النظرية التي اثارها الفقهاء حول القياس عا جعل الايسيستيمولوجيا الفقهية تغزو التدكير النحوي بصورة شاملة، خاصة بعد مرحلة التأسيس، مرحلة سيبويه ومعاصريه وتلاصلتهم المباشرين. وإذن فيجب أن لا تعجب أو نستغرب إن ستغرب إنجيدا الأصولين النحاة ببنون نفس تصنيف الفقهاء للقياس. ومكذا فيعد حمل غير المشول على المشول، الذي هو قياس في معنى النص كما يقول الفقهاء عالي الأصناف الأحرى التالية:

Y \_ قياس العلة وهو وأن يجمل الفرع عبل الأصل بدالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل نحو . . . وهكذا أو دلا بد لكل قبل من أربعة المناعل على الاستادات وهكذا أو دلا بد لكل قبل من أربعة أشعاد أشياء : أصل وفرع ما لم يشم فاعلم نعتول: اسم أسند الفعل إلى عدتما عليه فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل . فالأصل هو الفاعل والفرع هو ما لم يسم فاعله (= نائب الفاعل) ، والعلة الجامعة هي الإستاد، والحكم هو الرفع. والأصل في الشيادة المناعلة الجامعة المناعل هو ما لم يسم فاعله بالعلة الجامعة التي هي الاستاد، وعلى هذا التحو تركيب كل قياس من أقيسة النحوه (٣٠).

تبقي بعد ذلك مسألة العلة، كيف نتعرف عليها؟ بجيب ابن الأنباري: ووسندل على صحة العلة بشيئين: التأثير وشهادة الأصول. أما التأثير فيه وجود الحكم لوجود العلة وزواله لـزوالها. وذلك مثل أن يدل على بناء النايات على الشم بالتطاعها عن الإنسانة. فياذا طولب بالدليل على صحة العلة تال: الدليل على صحتها التأثير، وهو وجود الحكم لوجودها، وهو البناء، وعدمه لعدمها. ألا نرى أنها قبل التطاعها

<sup>(</sup>٣٥) ابن الانباري، الاغراب في جدل الاعراب، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣٦) الزجاجي، الايضاح في علل النحو، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣٧) ابن الانباري، لمع الادلة في أصول النحو، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه، ص٩٣.

كانت معربة. فلم التعلمت من الإضافة صارت مبنية، ثم لو أعدنا الإضافة لعادت معربة، ولمو اقتطعناها عن الإضافة لعدت مبديه؟؟. هذا عن التأثير، وإما شهادة الإصرل فعل أن بيل على بناء كيف وأين وإيان و وعلى تضمنها معنى الحرف، فإذا طولب بصمة علمه العلة قال: الدليل عل صحة هذه العلة أن الأصعول تشهد ويتل على أن كل أمم تضمين معنى الحرف وجب أن يكون بينها؟؟.

٣ ـ قياس الشبه وكيا اضطرب الفقهاء في تعريف الشبه واختلفوا في صحة القياس المبني اضطرب النحاة في شأنه واختلفوا حوله. ولا يعطينا ابن الانباري تعريفاً غلما النحوع من الفيه غير الملة القياس بل يكتفي بالقول: واعلم أن قباس الشبه ان يمدا الفرع على الاصل بضرب من الشبه غير الملة التي عليها الحكم في الأصل، وذلك مثل أن يلل على إعراب الفعل المضارع أنه ينخصص بعد شياعه، كما أن الاسم يختص بعد شياعه تحديد المحتوى المراحقيات أن المناسبة على المراحقيات وكمل أن المسم وسكونيات المؤلك المساء، أن المنطوع وضارت وضارب عمرب عمرب المشدوع المناسبة على المناسبة على المناسبة المراحقيات المناسبة على المناسبة على المناسبة المراحقيات المراحقيات المراحقيات المراحقيات المراحقيات المناسبة المراحة المناسبة على المؤلك المناسبة عراحيات المراحة الاسم وسكونيات المشدوعة المناسبة على المناسبة المراحة المناسبة على المناسبة على المناسبة المراحة المناسبة عراحة الاسم وسكونيات المشدوعة المناسبة عراحة المناسبة عراحة

ويدافع ابن الانباري على صحة قياس الشبه في النحو بنفس الحجج التي دافع عنه بها القاتلون بصحته في الفقه، فيقول: (إن قياس العلة إنما جاز التسك به لانه يوجب غلبة النظن. وهذا القياس ويجب غلبة النظن به خلال المساحلة به كلاسل تقفي أن يكون حكمه مثل حكمه، ولولم يدل على جواز التسك به إلا أن الصحابة عملوا به في السائل الظنية، ولي ينكر ذلك منكر ولا غير مغير الكان ذلك كافياً. "". وهكذا نرى كيف أن النحاة يستندون في ترير وتأسيس القياس على نفس ما استند عليه الفقهاء، أعني: كون الصحابة مارسوا القياس. وهكذا تصبح سلطة السلف في عيدان الفقه سارية المقول في ميدان النحو، ولا شك أنها سارية المفصول أيضاً في علوم بيانية أخرى. وهكذا، فإلى جانب وحدة الموضوع ووحدة المنبح في هذه العلوم هناك أيضاً

\$ - قياس الطرد. ينقل ابن الانباري تعريف الطرد في الفقه إلى النحو نقلاً حرفياً فيقول: داعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه الحكم ونقفد الاخالة (\* المناسبة والملاسمة) في العلة. واختلفوا في كونه حجة فذهب قدم إلى أنه ليس بحجة لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن... الا ترى أنك لبو عللت بناء

<sup>(</sup>٣٩) المسدر نفسه، ص ١٠٦. يقصد كلهات مثل: قبل وبعد، فهي تبني عمل الضم إذا قطعت عن الإضافة مثل: لم يأت أحد بعدُ. وتعرب عندما تضاف مثل: . . . بعدُ هُم أو من بَعْدِ هم. (٢٠) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤١) ابن الانباري، لمع الادلة في أصول النحو، ص ١٠٧ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر تفسه، ص ١٠٩.

وليس، بعدم التصرف (~ لا بأي منها للضامع ولا الأسر) لأطرد البناء في كل فعل غير متصرف، ولو عللت إعراب ما لا يشهرف بعدم الانصراف (~ عمر ما هذا كان المراب ما لا يشهرف بعدم الانصراف، ذلك كان الطرد لا يغلب على الطن أن بناء وليس، لعدم التصرف لا ان أصراب ما لا يضمرف لعدم الانصراف، لما لهم ينها تأكل الأسل في الأصدال البناء، وإن ما لا يسمرف لها أعرب لأن الأصل في الأسماء الأعراب كما يتنا أن وإضافه علم الأعراب كما يتنا والحالية على المنافعة المنافعة علم أن عبد الطرد لا يكتفى به، بل لا بد من إحدالة الرئيسية على المنافعة كما أن اعتراضات هنا هي نفس الاعتراضات المنافعة على الاعتراضات المنافعة على الأعراب والأمثلة . في الفقة أمثلة فقهية وفي النحو أمثلة نحوية ؟ المنبح المنافعة على الأعراب والمنافعة والحدة .

## هل يختلف القياس وأنواعه في علم الكلام عنه في الفقه والنحو؟

لقد سبق أن أبرزنا كيف أن الوضع الابيستيمولوجي لمنهم المتكلمين، الاستدلال بالشاهد على الغائب، يتميز عن الوضع الابيستيمولوجي لقياس الفقهاء والنحاة بعض التميز لاعتبارات ترجع إلى خصوصية علم الكلام، والواقع أن الفرق الجوهري بين قياس الفقهاء والنحاة وقياس المتكلمين هو أن والعلاة، في العقليات (- علم الكلام) تفيد والعلم بينا لا تفيد العلة في الفقه والنحو سوى الظن. ويما أننا سنناقش مسألة التعليل في العلوم الثلاثة في نقرة خاص فلنفض الطرف الآن عن هذا الفرق ولنقصر اهتهامنا على ما يشغلنا في هذه الفقرة: أعنى أنواع القياس.

إذا كنا في أصول الفقه تتوفر على مؤلفات كاملة شاملة وعديدة ومن مختلف العصور، وإذا كنا في النحو نتوفر على مراجع كافية ككتاب سيبويه وشرح السيرافي ومؤلفات السراج والزجاج وابن جني والأنباري . . . الغ، فإننا لا نتوفر في علم الكلام على مؤلفات خاصة بالمنج وأصوله، بل كل ما بين أيدينا اليوم على الأقل - هو بضع فقرات ترد في هذا الكتاب أو ذاك، ويالخصوص مؤلفات القاضي عبدالجبار، فقرات ترد في الفالب على سبيل الاستطراد والتعليق لا غير. ومع ذلك فقلة النصوص في هذا المجال لا تقوم حاللاً دون التعرف على المكل العام لطريقة المتكلمين في الاستدلال. ذلك لأن ما تعرفنا عليه في الفقه يعموض كثيراً من انتجابه على النقص الذي نعائيه في علم الكلام على مستوى النصوص. وبعبارة أخرى إن ما نجدا.

يشير القاضي عبدالجبار، وهمو من أواخر أقطاب المعتزلة، كما همو معروف، إلى أن والاستدلال بالشاهد على الغائب، موضوع وكثر الكلام فيه،، ملاحظاً أن وكثيراً من ضلً، عن الصواب في علم الكلام إنما وكان سب ذلك أنه استدل بالشاهد على الغائب فيها هو خمارج عن البب فيه، بمعنى أنه لم يتقيد بشروط الصحة فيه ". وقبل القاضي عبدالجبار المتوفى سنة

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٤٤) القـاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، المحيط بالتكليف، تحقيق عمـر السيد عـزمي (القاهـرة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والطباعة والنشر، ١٩٦٥)، ص ١٦٧.

(18 هـ أشار أبو منصور للأتريدي المتوفى سنة ٣٣٣ هـ وصاحب المذهب الكلامي المعروف باسمه (= الماتريدية) والقريب جداً من صذهب الأشعري، أشار إلى اختلاف المتكلمين في وجوه ودلالة الشاهد على الغائب، ويظهر من كلامه أن النقاش في المؤضوع كان يتناول الإشكاليات التي يشيرها هذا النوع من الاستدلال على مستوى العقيدة. ذلك أن من المتكلمين من يرى أن الشاهد وبل على نئه إذ هو أصل للذي غاب عنه، ولا بخالف الأصل فرصه. هذا بالإضافة إلى أن الشاهد هو طويق معوفة الغائب وأن المستند في ذلك هو وقياس الشيء على نظيره، وواضح أن القول بأن الشاهد ويل على شاه لا لا أن يحمل صاحبه وعن ضل على نظيره، حسب تعبير القاضي عبد الجبار، إذ قد يفهم منه أنه (بدأ في كل وقت على طلة قبله، وفي نذلك إيجاب الشيد للكالم، أن أي القول بقدم السام المالم بناء على القول بقدم الهأ، وهذا عكس الطلوب، لأن ما يريده المكلم، أولاً وقبل كل شيء، هو إثبات حدوث العالم.

ومن أجل تلافي هذا المحظور قال بعض المتكلمين إن الشاهد لا يدل على مثله فقط بل 
ويدل على المثل والحلاف، أيضاً. ويضيف الماتريدي قاتلاً: وبدلاته على الحلاف أوضح، لان من شاهد 
شيئا من العالم يلد على حدثه أو قده. وقده وحدثه ليس هو طائها، ولا نظيرها، بل يعل على عدته أو كونه 
بيضه وها علاقه. ثم يدل على حكمه ناها وصفه»، واخياره وطبعه، وكل ذلك خلاف على عامته أو كونه 
على أن له عثلاً، إذ لو كان يعله لكان عبه أن يتوهم كل من عابن نقسه أن يكون كل العالم مثله وقلك بعيده. 
الفسرح فيقول: وبرا أرغم من الأسل والفرع فعقلون، بسبة الشاهد إلى الغائب كنسبة الأسل إلى 
الفسرح فيقول: وبرا أرغم من الأسل والفرع فعقلون، بسبة الشاهد إلى الغائب كنسبة الأسل إلى 
الفسرح فيقول: وبرا أرغم من الأسل والفرع فعقلون، بنا كان القنبم وأله يكن ما به استدلال، 
أصلاً ولا الغائب فرعاً بل العكس هو الصحيح باعتبار أن الغائب (= الله) قديم، أي أنه 
كان موجوداً قبل أن يوجد الشاهد الذي يقع به الاصتدالال، وبالتالي فالوضع الصحيح هو أن 
على المناب أصل للشاهد وليس العكس. وإذن فدلالة الشاهد على الغائب، في نظر الماتريدي، 
هي دلالة على الخلاف. أي أن الشاهد لا يدل على غائب يكون مثله، بل على غائب هيو 
خلالة فالعالم شاهد متغير وعمات يدل على غائب خلافه، أي قديم، وهو الله، غاماً مثلماً أن 
المخاف العالم شاهد منا عراك على الخائق، وهو غائب، والكرسي المصنوع على النجار الصانع
المغائب منا وهناك خلاف الشاهد.

واضح أن الأولوية هنا للاعتبارات العقلية وليس للاعتبارات الايبستيمولوجية المنطقة. والاعتبارات العقدية هنا، والتي تخضع في جملتها للمذهب الكلامي، تقموم مقام النص في الفقه والنحو. وهكذا فإذا كمانت السلطة المرجعية الاساس في الفقه والنحوهي النص فإنها في علم الكلام: المينافيزيقا، ولكن لا المينافيزيقا التي يشيدها والعقل المجرده،

 <sup>(</sup>٤٥) الماتريدي [أبو منصور]، كتاب التوحيد، تحقيق فنح الله خليف (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠)،
 ٧٦ - ٢٨.
 (٤٩) المصدر نفسه، ص ٢٨.

بل التي يستنبطها العقل المؤول للنص. ذلك لأنّ العقل في علم الكلام ليس مشرعًا، فهو لا يبتدىء بصورة مطلقة، بل يبتدىء الحجج والأدلة لنصرة العقيدة ككل أو مذهب هذه الفسرقة الكلامية أو تلك في فهم وتأويل قضايا العقيدة والدفاع عنها.

والحق أن مهمة علم الكلام في هذا المجال مهمة معقدة: لقد كان عليه من جهة أن يضم أصولاً لـ وعقلته، العقبدة الدنية ليس فقط من أجل أصغاه الطابع الكلي عليها كي يصبح في الإمكان إقتاع غير العرب بها، أي أولئك الذين لا تستجب عقولهم للمنظن البياني يصبح في الإمكان إقتاع غير العرب بها، أي أولئك الذين لا تستجب عقولهم للمنظن البياني البياني ذاته، صنطق اللغة المحربية، وذلك بتأسيسه على قواعد كلية أو مبادىء قبلية نجعا البيان ذاته، صنطق الملغة المحربية، وذلك بتأسيسه على قواعد كلية أو مبادىء قبلية تما الشاهد شاهداً على ما غاب عن الحس، أي على ما يدرك بـ والاستدلال، وحدد. ومن هنا التداخل والتصادم بين المنهج والهدف في علم الكلام. إن الهدف هو إثبات تفوق الغائب على الشاهد في جميع المجالات تفوقاً زمنياً بإثبات القدم للأول والحدوث للثاني، وتفوقاً منطقياً الشاهد لي جميع المجالات تفوقاً زمنياً بإثبات الداعم في وجود الغائب (= الله) بل على حقيقة ذاته وصفاته . . . إلخ، وقد تطلب مد مناهم وتكييفه مع كل ومسالة، بمناهم المهمة المعقدة من المتكلمين ليس نقط تطويع منهجهم وتكييفه مع كل ومسالة، بل والمصابن بأنها الشاهد على صورة تجمل قياس الغائب عليها عكناً، كما سنبين بتغصيل بل تقليت بأنه الشاهد على صورة تجمل قياس الغائب عليها عكناً، كما سنبين بتغصيل بل تقليت إلى القصيل القادين.

ربا كان هذا الاستطراد ضروريا لإلقاء الضوء على طبيعة المنهج في علم الكلام، بل ربا يتضمن تفسيراً لتلك الملاحظة التي سجلناها قبل حول غياب مؤلفات خاصة بالمنهج و «الأصول» في علم الكلام. ذلك لأن التداخل بين المنهج والموضوع، بين الوسيلة والمذف، في علم الكلام بجمل من الصحب، إن لم يكن من المستحيل، التأليف في «المنهج مون علم الكلام، أي دون عمارسة الكلام، أي دون المخاذ من المخاذ علم الكلام بيناته. إن المنهج في علم الكلام لا يكن فصله عن تطبيقاته. ولذلك نجد المتكلمين يتضمرون في هذا المجال على استهلال مؤلفاتهم بمقدمات يدافعون فيها عن ووجوب النظره، الشيء المنه ين ين الدفاع عن مشروعية «الكلام» في العقيلة، أي الاحتجاج لها بادلة وهلية، أما طريقة الاحتجاج لهي عارسة عقدية، بمعني أن الكلام فيها جزء من علم الكلام ذاته.

لنستعرض على ضوء هذه الملاحظات أهم المشاكل الايبيستيمولوجية التي يطرحها منهج المتكلمين هذا.

يقول القاضي عبدالجبار: ووالذي كان يجري في الكتب انه انما يكون الاستدلال بالشاهد على

<sup>(</sup>٧٤) نقصد والأصول، بالمنى الذي يفهم به: علم أصول الفقه، أي اييستيمولوجيا خاصة بعلم الكلام. أما والأصول، مكذا ككلمة أو كاصطلاح بشير إلى نظرية من نظريات المكلمين فهي واردة في خطاب المكلمين بكرة. كما أن علم الكلام ككل يطلق علم أحياناً أسم: أصول الذين.

الغائب في وجهين: احدهما الاشتراك في الدلالة، والثاني الاشتراك في العلة، ويعد مناقشة شيخه أبي هاشم الذي رأى ان هذا النوع من الاستدلال هو واستدلال بالمعلوم على ما لا يعلم، الذي مالية من المذي مع الذي يعترض عليه القاضي عبدالجبار بدعوى أن وهذا الاطلاق يقضي في كل استدلال انه استدلال بالشاهد على الغائب، هما: الاشتراك من للاستدلال بالشاهد على الغائب هما: الاشتراك في يجري مجرى العلة، والثاني وان لا تكون هناك علم ولا ما يجري مجرها واكن يتعاني الحكم في الشاهد على الغائب ما واليفع من ذلك الامرياس، ومن هنا تكون أنواع الاستدلال بالشاهد على الغائب والمناوع هي:

١ - الاستدلال بالشاهد على الغائب لاشتراكها في الدلالة، وهمو نفس قياس الدلالة في الشاهد (= في علم الكلام الاستدلال على أن الله قادر، بالقول: لما ثبت في الشاهد (= في عالم الكلام الاستدلال على أن الله قادر، وبعب الحكم بأن الغائب (= الله تعدى لوجود الأنصال منه. في إيشترك فيه الشاهد والغائب منا هو: وطريق مصرفة الحكم، لأنه وإغما جب كونه قادراً لثبوت الطريق فيه وهمو صحة الفحل، وهكذا وصار نفس ما دل في الشاهد رأي الفعل، دليلاً في الغائب، وبعبارة أخرى لقد وقع الاستدلال بالمعلوم على العلة في الشاهد ثم نقل الحكم إلى الغائب لوجود ذلك للعلول فيه. ويقول التغفي عبدالجيار: وهذه حال كثير من صفاته تعالى، ولكن مسائل الدوجيد تجري على هذا الحداء ((التوجيد تجري على هذا الحداء)).

٢ ـ الاستدلال بالشاهد على الغائب لاشتراكها في العلة، وهو نفس قياس العلة في الفقه والتحو. ومثاله في علم الكلام أن وثين أنه لا يجوز أن يكون الله فاعلاً للقبيح لعلمه بقبحه وبغناء هنه وبردة إلى الشاهد تبين أن العلة في أحدنا لا يختار القبيح حاصلة فيه تماليه. ويعبارة أخرى تقول: إن لما كان الواحد منا لا يفعل القبيح لعلة هي علمه بقبحه ويغناه عنه، نكذلك الله لا يفحل القبيح لنفس العلة أي لعلمه بقبحه ويغناه عنه. ويقول القاضي عبدالجبار: وتكبر من صائل العدل رح الأصل الثاني من الأصول الحقمة عند المتزلة) ينبني على ذلك لانه في موردة قباس، ويستمعل الأشاعرة هذا النزع الإنبات صفات الله بوصفها والتم على الذات حسب ملعهم فيقولون: لما ثبت في الشاهد أن العالم مناة له.

٣ ـ الاستدلال بالشاهد على الغائب لمشاركتها فيها يجري مجرى العلة ، ووذلك مو في ان نعرف أن ان تعرف المحتفظة من المحتفظة فرورة فيا، ثم عند معرفتك بحكمها ومعرفتك ببحكمها ومعرفتك ببوت هذا النوع غير السوعين السابقين، فيه وليس قائماً لا على الاشتراك في الدلالة ولا على الاشتراك في العالمة : والائلة أمسلك طريقة الشاطيل ولا كانت الصفة في الشاهد ضرورة وفي الشاهد ضرورة وفي الشاهد من ما ومن ويك بيات بدلالة . يان ذلك أثنا، في الشاهد نعرف، ضرورة أن الواحد منا مريد وأن حكم الغائب بدلالة.

<sup>(</sup>٤٨) عبدالجبار، المحيط بالتكليف، ص ١٦٧ ـ ١٦٨.

المريد منا هو أن يفعل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نعرف ثبوت هذا الحكم في الغائب (الله)، أي أننا نعرف أنه يفعل، وبالتاليل نثبت لمه تلك الصفة أي كونه وسريداً». ففي الشاهد عرفنا ضرورة، أي بشهادة الحس والوجدان... إلخ ان الذي فعل منا يوصف بكونه مريداً، ثم عرفنا أن الله يوصف بنفس الصفة بدلالة صدور الفعل منه قياساً على حالتا.

٤ ـ الاستدلال بالشاهد على الغائب لكون الحكم في الغائب أبلغ منه في الشاهد، وهذا هو نقل وفض وقياس الأولى، عند الفقها، ومئاله أن تقول: إذا حسن دفع المضار مع الظن فأولى أن يحسن مع العلم: فإذا كان تقديم الطمام لشخص ما لظننا أنه جائع عصل حسن، فإن هذا العمل سيكون حسناً بالأولى إذا علمنا علماً يقيناً أنه جائع. وبالنسبة لعقيدة المعتزلة في الصلح والأصلح يمكن القول: إذا كان فعل الأصلح واجباً علينا عند الظن بأنه أصلح، فهو واجب على الله بالأولى لأنه يعلم أنه أصلح.

تلك هي الوجوه الأربعة التي يجوز فيها الاستدلال بالشاهد على الغائب حسب القاضي عبدالجار. ونجد هذه الرجوه ذاتها لذى الشافي أبي يعلى الحنبلي، مع اختلاف بسير في المنطحات. يقول: ووقد يستدل بالشاهد على الغائب من رجوه أربعة: اعتصد عهمة العلق، والثان المنطحات. يقول: ووقد يستدل بالشاهد على الغائب والثان نفس قياس العلق، وأما اللابلي، أما النوع الأول فهو نفس قياس العلق، وأما الرابع فهون نفس قياس العلق، وأما الاستدلال بالشاهد عمل الغائب من جهة العلة كاستدلائا على أن الباري سيحة، عبد أن يكون على: وأما الاستدلال بالشاهد عمل الغائب من جهة العلة كاستدلائا على أن الباري مي لما ثبت أن العلم علة كون المواحد منا عالى... وأما من طريق المصحح - فهو استدلائا على أن الباري عي لما ثبت ان عام على المستحة ) لكون أخي حياً مصحح (= شرط صححة) لكون المن حياً مصحح (= شرط صححة) لكون حقيقة الجسم (= حدًا) أنه المؤلف وجب أن لا يكون في الغائب جسم غير مؤلف لأن ذلك يخرجه عن أن يكون المواحد منا قادراً رجب في الغائب كونه تلور لوجود الإنسال على كون المواحد منا قادراً رجبة في الغائب كونه تلورك الموحد القيل الكون يوفيضة ، بل بالعكس فقياس الأولى يخطى بإجاع البيدائين

كانت تلك نظرة إجمالية على منهج التكلمين، الاستدلال بالشاهد على الغائب وأنواعه. وإذا كنا قد استكملنا من خلالها الصورة التي تكونت لدينا عن القباس البياني وأصنافه، كها تعرفنا عليها عند الأصولييس الفقهاء والنحاة، فإنها قد مكتنا كذلك من التعرف على جانب آخر من الأهمية التي تكتسيها مسألة والتعليل، في البحث الأصول البياني، نظراً لما تطرحه هذه المسألة في علم الكلام من مشاكل عقدية لم نصادف مثلها في الفقه

<sup>(</sup>٤٩) أبو يعلى الحنبلي، المعتمد في أصول الدين، تحقيق وديح زيدان (بـبروت: دار المشرق، ١٩٧٤)،ص ٤١ ـ ٤٢ .

والنحو. ولكن هل يعني هذا ان القضايا الكلامية المتصلة بمشكل والتعليل، بقيت محصورة في علم الكلام؟ اثنا سنكون مخطئين إن نحن اعتقدنا ذلك. ويكفي أن تدلكر ان علماء أصول اللقم يقولون ان مبادىء علمهم، لا يسرهن عليها داخله، بل داخل علم آخر هو علم الكلام، وكما يقول الغزالي: والعلم الكلي من العلم المدينية مو الكلام وسائر العلم من الفته وأصوله والحديث والفعير علم جزئية "". فلتنظر، إذن، إلى الكيفية التي يؤسس بها علماء الكلام مسألة والتعليل، في الفقه، وإيضاً - إلى حد ما في النحو، وذلك من خلال استعراض عام لإشكالية التعليل في العلوم الاستدلالية البيانية.

### - ٣-

لقد تجنبنا لحد الآن الحوض فيا يعتبر بحق أهم مبحث في القياس: مبحث العلة. وقد أحزا الكلام عن هذا المرضوع قصداً، لأن العلة ليست، في الحقيقة، مجرد ركن من أركان القياس الأربعة (الاصل والغرع والعلة والحكم) بل إنها محرد التفكير القياسي واشكاليته الرئيسية. هي محرد التفكير القياسي لأن ما يهم القالس ليس والاصل ذاته، ولا حتى حكمه لذاته، بل ما يهمه هو والعلة، التي من اجلها كان الحكم. وما يهم القالس من والفرع، هو البحث فيها إذا كانت تلك والعلقة، وتوجد فيه أو لا توجد. كما أن العملية القياسية التي هي تميل حكم الأصل في الفرع لا تكون قياساً إلا إذا اعتمدت على إبراز كونها يشتركان في المالمة، وكان قياسة إليان، من بدايته إلى نهايته يدور حول والعلة، كما ان المهارسة المياسية المياسية المياسة المياسية المياسية الميانية إلى يؤسسها ويبردها اعتقاد القائس بوجود نفس والعلة، في الأصل والغرع، في الشاهد والغائب.

ولكن همذا ليس إلا جانباً واحداً، الجمانب العملي في القياس البياني، أما الجمانب الآخر، الجانب النظري، فهو ذو طابع إشكالي يباطن العملية القياسية ويؤسسها. إنه تحديد هوية دائملة، ذاتها: ما معنى كونها وعلم للحكم،، وها اللذي يجملها كمذلك. قد تبدو همله المسألة بسيطة إذا ما نظر إليها في معزل عما يثيره الجواب عنها من مشاكل وكلامية، ذلك لأنه سواء تعلق الأمر بد والعلمة، في الفقه أم النحو أم في علم الكلام فإنها تطرح مشاكل عقدية، أعني أنها تدفع إلى أتخاذ موقف من إحدى المسائل الكلامية. ومعلوم أن مسائل علم الكلام مترابطة بصورة تجمل اتخاذ موقف من واحدة منها يلزم عنه أتخاذ موقف في مسائل أخرى. ينطلق إذن في طرح إشكالية التعليل في العلوم البيانية الاستدلالية من السؤال التالي المذي يخص ميدان الفقه.

ما معنى أن يكون حكم من الأحكام الشرعية (معللًا)؟

واضح أن الجواب المباشر هو: أن الله قد أصدر ذلـك الحكم لـ (علة)، وهذ الجـواب

<sup>(°°)</sup> الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٥.

يطرح مسألة كلامية ذات طابع إشكالي، اي انها لا تقبل الحل. ذلك لأن الحكم الشرعي الصادر عن الله هو فعل من أفعاله، والقول بأن ذلك الحكم معلل معناه أن أفعال الله معللة ، أي مصادرة عن وعلقه. وهذا هو عين الإشكالية. ذلك لأن إذا قلنا إن أفعال الله معللة فإن ذلك يعني أن إرادة الله ليست حرة حرية مطلقة بل موجهة وخاضمة لموافع واعتبارات أو بواحث وأغراض إلغ . . عما يتنافى مع الكيال المطلق الذي يتصف به الله. أضف إلى ذلك أن هناك أيات في القرآن نفيد أن الله لا يصدر في أفعاله عن أية دوافع مهها كانت، وأنه لا يُسأل عما يغعل، وبالتالى فأفعاله غير معللة إطلاقاً.

لقد انطلقنا من فرضية تقول إن أفعال الله معللة فانتهينا إلى نتيجة مناقضة وهي أن أفعال الله لا يمكن أن تكون معللة. لننطلق الآن من هذه النتيجة، أي لتتخذها فرضية نظلق منها في الجواب عن السؤال المطروح. إن القول بأن أفعال الله غير معلّلة معناه أنها لا ترمي إلى أي هدف ولا تصدر عن أية حكمة. والأفعال التي من هذا النوع لا يمكن تجنب وصفها بالعشوائية والعبت وغير ذلك من الصفات التي تتناقض مع فكرة الكيال الألهي. وإذا أضفنا بل يمكن المنافقة التي تتناقض مع فكرة الكيال الألهي. وإذا أضفنا بل القرائد الشرعية إلى تلك الشيحة المنطقة أدى بنا الأمر إلى القول إن أفعال الله لا يمكن أن تكون ضمودة عن المنافقة أدى بنا الأمر إلى القول إن أفعال الله تكون صادرة عن المنافقة وهي فعل منافعال الله ، أحكام معللة، انتهينا إلى نتيجة تفرض القول إنها غير معللة، وإذا قلنا إنها مئر معللة. وإذا قلنا إنها مئر معللة. وإذا قلنا إنها عرب معللة.

نحن هنا إذن أمام نقيضة من جنس نقائض والعقل المجرد، التي حللها الفيلسوف الألماني كانط، وهي شبيهة أيضاً بالنقائض التي وضعت الرياضيات في أزمة خطيرة مع نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن.. فكيف عالج الفقهاء الأصوليون هذه النقيضة والكلامية،، أولى نقائض العقل البياني التي نصادفها؟

ما دام الأمر يتعلق بمسألة كلامية فإن من المتوقع أن المذهب الكلامي هو الذي سيتحكم في نوع والمخرج الذي سيختاره الفقيه. والواقع أن الأمر كملك بالفعل. وإذا نحن أدرنا وضع المسألة في إطارها الأصلي من علم الكلام وجب الرجوع إلى إحدى تلك القضايا الكلامية الأولى التي أشربت في العصر الأموي، قضية الجبر والاختيار. ان تقاتل المسلمين في حرب صفين أدى إلى الساؤل، بعد نهاية الحرب، هل هؤلاء الذين تقاتلوا كانوا مسلمين جميعاً، مع انهم ارتكبوا كبيرة، وهي قتل النفس المسلمة؟ وهذا التساؤل جرً إلى تساؤل آخر؟ هل كانوا غتارين فيا فعلوه أم مجبرين على ذلك؟ ثم صيفت المسألة بشكل عام تقبل: هل الإنسان هو الذي يجلق افعاله أم أن الله هو الذي خلقها له؟

قال المعتزلة إن الإنسان هو الذي نجلق أفعاله بقدرة بجدثها الله فيه، وإن الله لا يفعل الفيهم، وإنما الفيهم من فعل الإنسان ولذلك سيحاسب عليه يوم القيامة. والقول بأن الله لا يجوز أن يفعل القبيح معناه أنه يفعل الصلاح بل الأصلح، الشيء اللذي يمكن ترجمته بعبارة مكافئة للأولى، بصيغة إثبات، فيقال: «يجب على الله فعل الأصلح» وهذا ما قال به المعترلة، وعلى الرغم من أنهم قصدوا من قولهم «يجب على الله فعل الأصلح»، أنه ولا يجوز صدور اللهجية مند، فإن أهل السنة والأشاعرة قد أنكروا عليهم ذلك، خصوصاً وعبارة ويجب على الله، توهم بأن الله خاضع في أفعاله لسلطة أخرى في صلحته الشيء الذي يتناقض مع فكرة كال الاله. كان رد فعل أهل السنة إذن هو القول بأن الله ولا يجب عليه شيء، لا يقل الاصلح ولا غيره، بل هو حر مختار يفعل ما يريد فإلا يسال عيا يفعل وهم يسالون في الإلاايية عن المعالون في الإلايات الله ولا يجب عليه هي المالون في الإلايات الله ولا يجب عليه هي الدون الإلايات الله ولا يجب عليه هي المالون في الإلايات الله ولا يتحال وما يفعل وهم يسالون في الإلايات الله ولا يتحال على المناسبة المناسبة على المناسبة على المناسبة على الدون الله ولا يعبد الله على المناسبة على

واضح أن القول بأن الله لا يفعل إلا الأصلح، أو «بجب عليه فعل الأصلح» معنــاه أن أفعاله معللةً، وبالتالي فالأحكام الشرعية معللة بالمصلحة. ومن هنا تكون «العلة» موجبة للحكم، أي هي التي استوجبته. فهي علة بمعنى أنها الباعث على الحكم والمؤثرة فيه والموجبة له، وهذا هو موقف المعتزلة عموماً. ولهذا نجد أبا الحسين البصري المعتزلي يعرف العلة كما يلي، يقول: (فأما قولنا: (علة) فتستعمل في عرف اللغة وفي عرف الفقهاء وفي عرف المتكلمين. أما في عرف اللغة فتستعمل فيها أشر في أمر من الأمور، سواء كان صفة أو كان ذاتًا، وسواء أثر في الفعل أو في الترك. فيقال مجيء زيد علة في خروج عمرو وفي أن لا يخرج عمرو. ويسمون المرض علة لأنه يؤثر في فقد التصرف. وأما العلة في عرف الفقهاء فهي ما أثرت حكماً شرعياً، وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كنان مستفاداً من الشرع. وأمنا في عرف المتكلمين فتستعمل على المجاز وعلى الحقيقة. أما على الحقيقة فتستعمل في كــل ذات أوجبت حالًا لغيرها، كقول بعضهم: إن الحركة علة موجبة كون المتحرك متحركاً. وأما استعماله على المجاز فمنه أن تكون العلة مؤثرة في الاسم كقولنا: السواد علة في كون الأسود أسود، أي هو علة في تسميته أسود. ومنه ما يؤثـر في المعنى، وهذا منه ما يؤثـر في النفي كتأثـير البياض في انتفاء السواد، ومنه ما يؤثر في الإثبات وهـذا منه ذات كتـأثير السبب في المسبب، ومنـه صفة تقتضي صفة كاقتضاء صفة الجوهرية كونه متحيزًا. هـذا على قــول شيوخنــا. وإنما سمــوا كل واحد من ذلك علة لأن لها تأثيراً في الإيجاب، إلا أنهم لا يسمُّون هـذه الأقسام عللًا إلا نادرًا. وسموا القسم الأول علة على الحقيقة لأنها موجبة على كل حــال من غير شرط، وليس كذلك الأقسام الأخَر؛ (\*\* واضح إذن، وهذا ما يهمنا هنــا، أن العلة عند المعـــتزلة، ســـواء في الفقه أو في الكلام إنما تسمى علم لأن لها تـأثيراً في الإيجـاب، أي أنها هي الموجبـة للحكم. فالإسكار يعتبرونه صفة ذاتية في الخمر وهو العلَّة التي أوجبت تحريمه. ذَلَـك هو معني كـون العلة موجبة في اصطلاح المعتزلة.

أما الاشاعرة وأهل السنة عموماً فهم يرفضون وصف العلة بأنها موجبة بهـذا المعنى، وذلك لانهم ينطلقون كها راينا من أنه ولا يجب عـلى الله شيء، وأن أفعال. غير معلّلة وبـالتالي

<sup>(</sup>٥١) البصري، المعتمد في أصول االفقه، ج ٢، ص ٢٠٤\_ ٧٠٥.

فالعلة الشرعية عندهم غير موجبة للحكم ولا مؤثرة فيه ولا بباعثة عليه بالمعنى المذي يعطيه المعترلة لهذه الكليات، بل العلّة عندهم مجرد أمارة نصبها الله علامة على الحكم. يقول الغزلي: واعلم انا نعي بالعلة في الشرعات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه ونعاله به ونصبه علامة عايمه"، وعلى هذا فالإسكار ليس هو العلة الموجة لتحريمه بل هو فقط وصف مناسب جعله الله أمارة أننا لتفهم سبب تحريم الحمو مرحنى نتمكن من أن نقيس عليه كل من فيه تلك الصفة. وفي هذا المعنى يؤكد الغزالي أن والعلل الشرعية أمارات، وأن المناسب المخيل (أي الدي المعلم الشرعية أمارات، وأن المناسب المخيل (أي الدي تثير بوحباً بإيجاب الشرع ونصبه سبباً لما لا يوجب الحكم الله، ولكن يعير بوحباً بإيجاب الرضوء وأن لم يناسبه"، وليس معناه أن كونه مناسباً من الناسبة المغلي المناعرة أنظ والمناسبة، فليس معناه أن كونه مناسباً من الشاء أما المناسباً من المناجعة المغلقة أما المناطقة أما المناطقة أما الإدادة السمعة، لأن العلة المناقر وصفها فلا يمكن الإدادة السمعة، لأن العلة المنا لا يوجب المحكم، بالإدادة السمعة، لأن العلة المنا لا يعلم على المناجعة المغلقة أما الإياب فهوم من فعل الله . يقول الغزائي: وأما أمل تعليل الحكم بالناء أعامهي كوزيا علة نصب الشرع الإيام علامة أنا"؛ الإمامة على كان العلة الشرعة علامة وأمارة لا توجب الحكم بذائها، إغامهي كوزيا علة نصب الشرع الإيام علامة أناثاً الإيامة على المناطقة أما المناطقة أما المناطقة المناسبة الشرعة علامة وأمارة لا توجب الحكم بذائها، إغامهي كوزيا علة نصب الشرع الإيامة على الشرة الإيامة على الشرة المناسبة المناسبة الشرعة على الشرة الإيامة على الشرة الشرعة علامة وأمارة لا توجب الحكم بذائها، إغامة عن كوزيا علة نصب الشرع الإيامة الشرعة على الشرعة على الشرعة على الشرعة المناسبة الشرعة على الشرعة على المناسبة الشرعة على المناسبة الشرعة على المناسبة الشرعة على الشرعة على الشرعة المناسبة الشرعة على الشرعة المناسبة الشرعة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المنا

واضم إذن أن إشكالية التعليل في الفقه هي، في الأصل، إشكالية كالامية. وان الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، على صعيد أصول الفقه، هو امتـداد للخلاف بينهم حول إحدى المسائل الكلامية الأولى: مسألة «خلق الأفعال»، و(الجبر والاختيار» في ارتباطها مع مسألة «التحسين والتقبيح». وكما يحدث في كثير من الأحيان، فقد تنقطع الصلة ظاهريا بين المشاكل الفكرية وأصولها لتتخذ لنفسها إطارأ جديداً قد يُسي النباس أصولهما وخلفياتها. وهكذا اكتسى الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في ميدان الفقّه، أو حاول أن يكتسي، مظهراً فقهياً محضاً قد يُشنى الباحث أصوله الكلامية الأولى. فالمعتزلة يدافعون - في هـ دوء \_ عن موقفهم الفقهي الأصولي ويفسرون معنى قولهم بأن والعلة موجبة للحكم، كما يلي، يقولون: إن العقل يدرك ما في الفعل من حسن أو قبح أولًا، ثم يدرك أن لله حكماً في ذلك الفعل على حسب ما أدرك العقل، ثم يرتب عليه تواباً أو عقاباً على حسب ذلك الفعل. فوصف العلة بـ «الإيجاب» هنا معناه أنها معقولة المعنى، أي ان الحكم قابل للتبريس العقـلي. ويرد عليهم خصومـهم ـ وفي هدوء كـذلك ـ بـأن العلة إذا كان لا بـد من وصفها بأنها موجبة فيجب أن يعني ذلك أن الله هو الذي جعلها موجبة حتى تعقلها عقولنا، وبالتالي فهي مجرد علامة لا غير. وفي هـذا المعنى يقول الـرازي (فخر الـدين): من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول إن المناسب هو الملائم لافعال العقالاء في العادات، (= أي في الكيفية التي أجرى بها الله العادة، وهذا تعبير للأشاعرة يريدون به تجنب القول بالسببية كما سنرى بعمد) ويضيف

<sup>(</sup>۲ ه) الغزالي، المصدر نفسه، ج ۲، ص ۲۳۰.

<sup>(</sup>٥٣) أبو حَامد عمد بن عمد الغزالي، شفء الغليل، ذكره عمد مصطفى شلبي، في: تعليل الأحكمام (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٥١)، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤٥) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٢٨٠.

غير أن التعبير المفضل عند من لا يعلل أحكام الله هو القبول بأن العلة إنحا توجب الحكم بجعل الله لها كذلك. يقول ابن رشد الجدّ، وهو من كبار المالكية في الأندلس: والله الشرع لما عالمة. سأل خلك أن السكر قد كان الشرع لما عالمة. سأل خلك أن السكر قد كان الشرع لما عالمة. سأل خلك أن السكر قد كان موجوداً في الحرف مع يوجوباً من جعله صحب الشرع على تركيها، فليت عالما لمفقيقة أن يتخذ موقفاً وسطاً فيقول: ولو جملنا العلى موجدة بذرائها يؤدي إلى الشركة في الالوجة، فإن الموجب في الحقيقة من الله تعالى. ولا يجوز أن تأكيل موجبة بذرائها يؤدي إلى الشركة في الالوجة، فإن الموجب في الحقيقة عمر الله تعالى. ولا يجوز أن كل الموجبة إلى المؤدن الموجبة عمل الأحكام شرع جزاء على القبل، وكذلك إذا جملنا الاسباب علامات لا تكون الملوبة».

ويحاول بعض الاصوليين تجنب هذه الإشكالات بالقبول إن استمال لفظ والعلة في الفقة و إلماقة في الفقة و العلة في الفقة و العلة في الفقة و إلفاقة في ومعان عمل اعتبار أن والمعاني صنفان : معان لفوية ، ومعان شرعية . ووالمان الشرعية . هي ـ التي تسمع عالاً . وكان السلف لا يستعملون لفظ الملة وإلى يستعملون لفظ الملة الإعلام المارى . لا يحل م امرى الا بإحدى معان ثلاث أي على كون العلل جرد معانى ، بني الشافعي تجريره المشروعية القياس من الناحية العينية . يقول: وفإن تال تائل فاذكر من الأخبار التي تقبى عليها ، ويحف تقيس؟ قبل لا ين تقبى المحكمة الدينية . يقول: وفإن تال تائل فاذكر من الأخبار التي تقبى عليها ، ويحف تقيس؟ عليها ، ويحف تقيس؟ عليها ، ويحف تقيس؟ عليها ، ويحف تقيس؟ عليها ، وتألف أن إن فيها نمس حكم، حكم فيها حكم الثارلة للمحكم فيها إذا كانت في عنماها؟ .».

واستناداً إلى هذا التأويل الذي يرجع بمفهوم العلة إلى كدنها مجرد معنى ودلالة حاول بعضهم وتجاوزه الإشكالية كلها، إشكالية التعليل، فقالوا: العلة هي المُعرِّفة لحكم الفرع، بعد ان كان أوائل أهل السنة يقولون إنها المعرِّفة للحكم، فلها كان هذا يصدق على الاصل، والحكم في الاصل يُعرِّفه النص قال الفخر الرازي إنها مُعرِّفة لحكم الفرع فقط. ولكن هذا القول يوقع صاحبه في إشكال آخر وهو أنه يلزم من القول بأن العلة معرِّفة لحكم الفرع فقط أن لا يكون للأصل مدخل، وان لا يكون الوصف المنتحق في الاصل هو العلة. وهذا نفى

<sup>(</sup>٥٥) ذكره شلبي، في: تعليل الأحكام، ص ٩٥. انظر: هامش (٥٣).

 <sup>(</sup>٥٦) ابن رئسد الجد، المقدمات المهدات ليبان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات،
 والتفعيلات المحكيات الأمهات مسائلها المشكلات، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥٧) انظر: فخر الإسلام، في: عمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، ص ١١٣ \_ ١١٤.

<sup>(</sup>٥٨) شلبي، المصدر نفسه، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥٩) محمد بن ادريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر ([الضاهرة: الباب الحلبي، ١٩٤٠])، ص ١٧٠.

## للعلة والتعليل. . وبالتالي للقياس.

فعلًا، لقد استند منكرو القياس في الفقه، من جملة ما استندوا عليه، على أن الأحكام الشرعية لا تقبل التبرير العقلي، ويقولون: وكيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبـ د والفرق بين المتهاثلات والجمع بين المفترقات، ويضربون لذلك مثلًا أن الشرع فرّق بين المتهاثلات فأمر أن ويغسل الثوب من بول الصبية ويمرش من بول الصبي (لتجوز الصلاة بـه) ويجب الغسل من المني والحيض ولا يجب من البول والمذي، وفرق في حق الحائض بين قضاء الصلاة والصوم وأباح النظر إلى الرقيقة دون الحرة، وجمع بين المختلفات فأوجب جزاء الصيد عمل من قتله عمداً أو أحطأ، وفرق في حلق الشعر والتطيّب بـين العمد والخطأ (= هذا وذاك في مناسك الحج) وأوجب الكفارة بالظهار (= أن يقول الرجل لامرأته أنت حرام على كظهر أمي) والقتل واليمين والافطار، وأوجب القتل على الزاني والكافر والقاتل وتـــارك الصلاة مثم يتساءلون: «كيف يتجاسر في شرع هذا منهاجه على الحاق المسكوت بالنسطوق، وما من نص على عمل الا ويمكن ان يكون ذلك تحكماً وتعبداً إنها، ويرد عليهم مشتو التعبد بالقياس بالتمييز في أحكمام الشرع بين مـا لا يعلل كعدد الـركعات في الصَّلاة وغير ذلك من الأمـور التعبـديـة المحضة ومنها أحكام الحدود، وبين ما يعلل مثل تحريم الخمر وأمثال من الاحكام كثير. ويستمر الجدال. . إذ لا مناص من أحد الموقفين: إما التخلص من إشكالية التعليل بـترك القياس، وإما التمسك بالقياس مع الاحتفاظ بإشكـالية التعليـل بدون حـل. أما تجـاوز هذه الإشكالية فيتطلب إعادة تأسيس الأصول. . وهذا ما حاول الشباطيي آخر كبار فقهاء الأندلس ان يفعله حينها دعا إلى بناء الأحكام الفقهية عـلى مقاصـد الشريعة وليس عـلى مجرد «العلل» التي ترجع في حقيقة أمرها إلى اجتهادات لغوية. وبما أننا سنتعرض لمحاولة الشاطبي في فصل خاص نعقده لمحاولة الاندلسيين إعادة تأسيس البيان جملة، فلنقف عند هذه النقطَّة بخصوص إشكالية التعليل في الفقه ولننتقل إلى النظر في الصيغة التي اتخدتها ذات الإشكالية في النحو والكلام. ولنبدأ هذه المرة من علم الكلام لأسباب ستتضح فيها بعد.

بخصوص علم الكلام يجب التمييز أولاً وقبل كل شيء بين إشكالية التعليل كما تعموننا عليها في أصول الفقه وبين مشكل السبية أي الارتباط العلي الفروري بين ما يعتبر سبباً وما يعتبر مسبباً كما يطرح في العلم والفلسفة. أمّا هذا المشكل، مشكل السبية بهذا المخلى وآراء المتكلمين فستتناوله في إطار تحليلنا للرؤية البيانية في الفصل القادم. وإذن فإن ما سيعنينا هنا هو إشكالية التعليل بنفس المعنى الذي تعرفنا عليه في الفقه.

هنا في علم الكلام ستنخذ هذه الإشكالية وضعاً مقلوباً، إذا صح التمبير. لقد كان أساس الإشكالية في القياس الفقهي هو أن القول بأن العلة توجب الحكم وتؤثر فيه يؤدي إلى صدام مع فهم معين للعقيدة الدينية. أما في علم الكلام ضالامر يختلف: ذلك أن النزاع في العلة في الفقه كان يتناول حكم الأصل أي الأحكام الشرعية التي هي أوامر الله ونواهيه، أي

 <sup>(</sup>٦٠) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٢٦٤. هذا وينسب هذا الرأي الى النظامي من المعرّلة.

ما يحتل مكان والغائب؛ عند المتكلمين ومن هنا مصدر المشاكل التي استعرضناها سابقًا. أما في علم الكلام فيا يقوم مقام الأصل هو والشاهد، أي عالم الانسان والطبيعة، وبالتالي فتعليله لا بطرح نفس المشاكل السابقة بل بـالعكس يجب أن تكون العلة في الشــاهد مــوجبة ومؤشرة حتى يمكن ربط الحكم بهـــا ربط علة بمعلول، لأن المقصــود هــــو إثبــات تلك والعلة،، وهي وصف في جميع الأحوال، للغائب. وكمثال يوضح هذه المسألة نقول إن الأشماعرة يقولون: العلة في كون الواحد منا عالماً هو «معنى» أي صفة تقـوم بالـذات العالمـة، هي العلم. وهذه والعلة؛ أي العلم، موجبة بمعنى أنه إذا اتصف الواحد منا بـالعلم فلا بـد أن يوصف بكـونه فيجب الحكم على أن كل عالم لا بد أن يكون عالمًا بـ «علة» هي العلم. ولما كـان الله عالماً ـ وهذا بيت القصيد \_ فـلا بد أن يكـون عالماً بـ وعلم، أي لا بد من إثبات صفة العلم لـه. وكذلك الشان في باقى الصفات. وإذن فالتعليل هنا في علم الكلام، هو من أجل إثبات الصفات للذات الإلهية. ولكي يتمكن المتكلمون من إثباتها في «الغائب» يجدون أنفسهم أمام ضرورة إثباتها في والشاهد، إثباتًا على سبيل الوجوب. . وبما أن الأشاعـرة يقولــون إن صفات الله زائدة على ذاته فلقد كانوا أكثر حرصاً على القول بأن العلة في علم الكلام علة موجبة، حتى يتمكنوا من نقل حكم الشاهد إلى الغائب كها ذكرنا. أما المعتزلة الذين يقولون إن صفات الله هي عين ذاته فهم يتجنبون الاستـدلال عليها بـالعلة مفضلين إثباتهـا عن طريــق الدلالة، كما رأينا ذلك في الفقرة السابقة مع القاضي عبدالجبار عند شرحه لوجوه الاستدلال بالشاهد على الغائب.

لنستعرض، بعد هذه الملاحظة، آراء الفريقين، حتى يتبين لنا جوهر المسألة. يقول الجويني في باب عقده في كتابه والشامل، بعنوان وباب في حقيقة العالمة، في علم الكلام، ما نصه: و... وقعب أهل الحق زيميني الأساعرة، إلى الفاظ شناينة في العني. نقال نصه: و... وقعب أهل الحق زيميني الأساعرة، إلى الفاظ شناينة في العني. نقال نصه: والمستعم: المؤترة في الحقي، فقال المتحتج في حقيقة العلة أن يقال: كمل ما أوجب استحقاق حكم وتسمية بم. والصحيح في حقيقة العلة من إنشاه الموجبة أن قامت به حكما، "ان وهذا ما الأمان والمستعم في حقيقة العلة ما أنشاه المنافقة وعملتها وسبيل الوصول إليهاه!". وهذا ما يقرره البائلاتي في فصل عقده في كتابه والتمهيد، بعنوان وباب الكلام في الصفات، استهله بقوله: والنافظات، استهله بقوله: أن نافل الخلق المائلة المنافقة وعملة وقدرة والوادة وكلاما المائلة عن قبل العالمة المنافقة ومنه بأنه عن عالم تادر مركما مريد، يدل على ظلك أن الحي منا لا يقررة ان يكون أن يكون أن يكون المحب وجودودا أن يكون

 <sup>(</sup>٦١) أبو المعالي عبدالملك الجويني، الشامل، تحقيق فيصل بديسر عون، سهمبر محمد مختبار وعلي سمامي
 النشار (الاسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٦٩)، ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، ص ٦٨٥.

حيا عالماً قادراً، فوجب ابها علة في كونه كذلك، كما وجب أن تكون علة كون الفناعل فناعلاً والمريد مريداً وجود فعله وإرادته التي يجب كونه فاعلاً مريداً لوجودهما وغير فناعل مريد لعمدهها، فوجب أن يكون الباري سبحانه ذا حياة وعلم وقدة وإرادة وكلام وسمع ويصر، وإنه لولم يكن له شيء من هذه الصفات لم يكن حيا ولا عالماً ولا قادراً ولا مريداً ولا متكلماً ولا سميعاً ولا بصيراً، يتسالى عن ذلك. كيا أنه لولم تكن له إرادة وفعل لم يمتنا وعندهم (= المعتزلة) فاعلاً ولا مريداً. لأن الحكم العقلي الواجب عن علة لا يجوز حصوله لبض من هو له مع هما العلة الموجبة له ولا لأجل ثيء يخالفها، لأن ذلك يخرجها عن ان تكون علة للكميم 90%.

ويقدر ما يحرص الأشاعرة على إنبات كون العلة في علم الكلام ـ ويسمونها العلة العقلية ـ علة موجبة، بقدر ما يحرصون على التأكيد على ان المقصود بالعلة أنها ومعني، وليست وذاتاً». يقول الجويني: ووما يبني أن يجيفرا به علماً أن العلل بسنجيل أن تكون ذواتاً عائمة بنصها بل يجب القطع بكونها معاني، "م. وإنما يحرص الأشاعرة على هذا لأن القول بأن العلل ذوات وموجبة معناه القول بالسبيية، وهذا ما يوفضه الأشاعرة وفضاً قاطعاً كها سنبين بعد.

ولا يكتفي الأشاعرة بالتنصيص على أن العلة معنى وليست ذاتاً بل يجيزون كذلك بين ما يعلل وما لا يعلل ده معالاً يصح تعليه عندهم: الأدوات كها ذكرنا. يقول الجويني: ولا تعلل المدالت في كوبها ذاتاً بعل الكذات الجويني: ولا تعللها ثم المبالد في كوبها ذاتاً بعلة لكتاب المدالة ذاتاً أبساً ولوجب تعليه ثم يقلب السلطارة، ومن ثم إلى قدم العالم. ووعا لا يصح تعليله وقوع الفصل إذ لو كان وقوع الفعل معلولاً لا تقتر إلى علقه وهذا يفقي إلى القول بان أفعال الله معللة من العالم. ولذك يقول الأشاعرة أخرى، إلى تسلسل العلل بالنسبة لأفعال العباد، وبالتالي إلى قدم العالم. ولذلك يقول الأشاعرة أن الفعلة التي من حكمها وان لا تسبق معلولها؟.. وعما لا يعلل في نظرهم أيضاً وأوصاف الإجابس، على خلا يقال مشألاً لم كان السواد صواداً والجوهر جوهم أي، وذلك خوقاً من الوقع في نفس للحظور، أي في التسلسل المؤدي إلى القول بقدم مهم إعلان على طبق الموادي المنافرة والحكم لا كل الأحكام ، بل فقط فوع خاص معها عند الإشاعرة هو الأحكام ولكن لا كل الأحكام، بل فقط فوع خاص معها عند والمدود والمدود والمداخلة ومن على عند للأشاعرة هو الأحكام ولكن لا كل الأحكام، بل فقط فوع خاص معها على المنافرة ويضرع شعت ذلك عرف بمثل النافرة في المحامل المنافرة والمنافرة على عند للاشاعرة هو الأحكام المنافرة ولن النافرة ولم المنافرة على النافرة ولم يقوله: ورحمر التول في الأحكام المنافرة تالوز أن غير بالله من مثل المنافرة ولمنافرة على أن المنافرة على المنافرة ولمنافرة تالوز أن غير ذلك. عرضة أحب للذات قائدة بقسها

ولا يختلف موقف المعتزلة في مسألة العلل في علم الكلام عن موقف الأشاعرة إلا في بعض المسائل الجانبية، فهم جمعاً يقولمون بأن العلل في علم الكلام موجمة ويعرفونها بأنها وهي التي تغير حكم علها وتتقله من حال إلى حال. وعبر بعضهم عن ذلك نقال: العلة ما تجدد الحكم

<sup>(</sup>٦٣) الباقلاني، التمهيد، ص ١٩٧ - ١٩٨.

<sup>(</sup>٦٤) الجويني، الشامل، ص ٦٧٨.

<sup>(</sup>٦٥) المصدر نفسه، ص ٦٩٣.

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه، ص ٧٠٠.

يجيدهها ١٩٠٨. ويقول القاضي عبدالجبار: «املم أن الناظر بجد نفسه ناظراً لانه يعقل الفرق بين أن يكون ناظراً (= مفكراً) وبين ما مجتمع به من الاحوال، كما يعقل الفرق من كونه معتقداً ومربعداً.. ظافا صحح ذلك وعلمنا أنه إنحا حصل ناظراً لمعنى، لانه قد حصل ذلك مع جواز الا يكون ناظراً، فكما أنه يجب أن يكون مريداً لمعنى ومعتقداً لمينى تكللك عجب كونه ناظراً لملغات.

ومن المشاكل المرتبطة بالتعليل في علم الكلام مشكلة والأحوال؛ التي أثارها أبـو هاشم الجبَّائي المعتزلي المشهور. وقد انقسم المعتزلة والأشاعرة معــاً حولهــا، فكان من كــل فريق من يثبتها ومن ينفيها. لقد أنكرها كثير من المعتزلة وأثبتها أنصار أبي هاشم، كما تردد الباقـلاني في شأنها وأثبتها الجويني وربط التعليل في علم الكلام بها ربط مشروط بشرط (يقال إنه عدل عن القول بها في آخر أيامه) فقال: وإن احكام العلل تترتب على ثبوت الاحوال:٣٠٠، وإن نفاة الأحـوال لا يستقيم لهم التعليل وبالتالي لا يستطيعون إثبات الصفات للذَّات الإلهية. ذلـك لأن الذي يجعل من الممكن الانتقال من الشاهد إلى الغائب هو اشتراكهما في أمر. ولا يمكن القول إن الله والإنسان يشتركان في والعلم، مثلًا لأنه لو كان الأمر كـذلك لتـطابقت معلوماتهما ولكان الإنسان إلها أو شريكاً للإله. وإذن فلا يبقى إلا أن يكون ما فيه الاشتراك هـ وقولنا «عالم»، وهو ما أسماه أبو هاشم بـ والحال، ولبيان ذلك نقول إن ها هنا ثلاثة أمور: المذأت (= الإنسان، الله...) والصفة (= العلم) والحال (= عالم). وواضح أنه بـدون القـول والحال، أي بدون الانطلاق من أن ذات الله وذات الإنسان تشتركان في وحمال، واحدة هي قولنا الله عـالم والإنسان عـالم لما أمكن لا إثبـات صفة العلم كعلة لـ «عـالم» ولا الانتقال من إثبات تلك الصفة للإنسان إلى إثباتها الله . بل إن الجويني يـذهب إلى أبعد من هـذا فيقول: وفأما من نفي الحال فلا يستقيم عـل أصله اجتباع غتلفـات في حقيقة، فقـد أدّى نفي الحال إلى إبـطال العلل العقلية والحقائق جيعًا، (٣٠). وقد أثارت مسألة الحال هذه مشاكل عويصة، بل إنها أوقعت علم الكلام كله في أزمة خطيرة. وسنشرح المسألة بتفصيل في فصل لاحق (الفصل السادس) أما الأن، وقد أجملنا القول في إشكالية التعليل في الفقه والكلام فيبقى علينا أن نتعرف على ذات الاشكالية في النحو.

إذا كان النحاة الأصوليون قد استنسخوا الهيكل العام لعلم أصول الفقه، فإنهم في مسألة التعليل كانوا أقرب إلى المتكلمين منهم إلى الفقهاء. وهذا راجع إلى أن إشكالية التعليل عندهم لم تكن محكومة بذات الإشكال الديني الذي تطرحه نفس الإشكالية في الفقه، اغني مسألة جواز أو عدم جواز تعليل أفعال الله. ذلك لأن النحاة، وإن كان منهم من

<sup>(</sup>٦٨) المصدر نفسه، ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>١٩) المقاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، المنفي في أبعواب التموحيد والعمدل (القماهرة: وزارة الثقافة والإرشاد، ١٩٦٦ ـ ١٩٦١)، ج٢١، ص.٧٧.

<sup>(</sup>٧٠) الجويني، الشامل، ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>٧١) المعدر نفسه، ص ٦٣٣.

قال بأن اللغة توقيف من الله ، فإن اختلاف طبيعة أحكام النحو عن طبيعة أحكام الفقه . من حيث أن الأولى مستنبطة بالاستفراء والثانية منزلة من عند الله \_ قد جعل إشكالية التعليل تتخذ عندهم وضعاً أقرب إلى الوضع الذي المختذة في علم الكلام منه إلى الوضع الذي المختذة في الفقه الكلام عنه المؤلفة عنه المؤلفة في علم المؤلفة والمقاصد الإلهية ، إذا لم يكشف عنها الشرع بالنص عليها ، تبقى خفية على الإنسان ليس له من طريق إليها غير الظان، ومن هنا قالوا إن العلة ليست موجبة للحكم، وإنما هي دليل عليه ، أما النحاة فهم يعرفون - ويصرّحون بهذا ويؤكدونه - انهم يستنبطون عللهم بالاستقراء من كلام العرب . وكلام العرب من معطيات الحس والمشاهدة، أي أنه ينتمي إلى بالاستفراء من كلام الغيب إلى عالم اللهياب المؤلفة النحوية قوة العلة المقلبة التي هي بالتصريف موجبة لا يطرح أي إشكار النحوية ليستم في المعافرة بل بل علم النا النحوية المستنبطة الما النحوية قوة العلة المقلبة التي هي بالتحريف موجبة . ولكن العلل النحوية ليست، في الحقيقة بهذه المذرجة من القوق، بل هي ، كها قلنا، مستنبطة العالمية منه المواد وليس على الوجوب؟

ذلك ما يؤكده الزجاجي إذ يعلن بكل وضوح: واتول اولاً إن علل النحوليست موجدة وإغا للم من سنسبطة أوضاعاً ومتاييس، وليست كالعلل الموجدة للأشياء المعلن في النحو التي يصفلها إلى الطبقة المن تلك الطبق التعليل في النحو التي يصنفها إلى الثقافة: العلمة التعليل في النحو التي يعوضها إلى الثقافة: العلمة التعليمية، التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب بقياس بعضه على بعض، كما نصب والأي المعبندا بكونها وأخواتها تشبه الفعل المتعددي إلى مفعول، فحملت عليد وأعملت نصب والأي المعبند، فهذه العلل تعلل العالم المتعلق المعلن المعان المعلن الم

ومع أنَّ الخليل كان سلطة مرجعية أساسية في النحو، فيإن بعض الأصوليين النحاة لم يترددوا في إلحاق العلل النحوية بالعلل الكلامية والقول بالتالي انها موجبة. ذلك ما ذهب إليه ابن جنى الذي يقول: واعلم أن علل النحويين، وأعنى بمللك حلقهم المتنين لا الفاقهم المستضعفين، اقرب إلى علل المتكلين منها إلى علل المتفهين، وذلك أنهم بجيلون على الحسّ ويحتجون فيه بقعل الحال أو خفتها على النفس (= من الأصول التي يعتمدها النحاة في التعليل قولهم: إن كلام العرب مبني على

<sup>(</sup>٧٢) الزجاجي، الايضاح في علل النحو، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٧٣) المصدر نفسه، ص ٦٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه، ص ٦٦.

مراعاة الحقة في اللسان وتحبنب الاستثقال)، وليس كذلك حديث علل الفقه. ذلك اتبا إلها هي أعلام، 
وامارات لوترع الاحكام، ووجوه الحكمة فيها خفية عنا. . . فإن ثلت: نجد أيضاً في علل الفقه ما يصح أمره 
وتعرف علته، فلم جملت عالله لقنه اعفض وتبة من علل النحو؟ قبل له : ما كانت هذه حالة من علل الفقه فالم 
لم يستقد من طريق الفقة رلا نخص حديث اللوض والشرع بل هو قاتم في التغوس قبل ودود الشريعة به، الا ترى 
عبد تبريره في الفقة ذاته بل في المصالح التي تدرك بالعقل ولو لم ينص عليها الشرع. وهذا وفياً 
علا يقوله الممتزلة من أن العقل يدرك الحسن والقيح في الأشياء بنفسه كما هو معمروف. ويقيس 
الم يعلى الممتزلة من أن العقل يدرك الحسن والقيح في الأشياء بنفسه كما هو معمروف. ويقيس 
الإحراك المعقلي للمُحسن والقبح . يقول: واحبت نجد شيئا عامل به القوم وجود الإعراب إلا والنفس تقبله 
والحش منظم على الاعتراف به. الاترى أن عوارض ما يوجد في هذه عني ، سير وقت الشرع، وفرع في التحاكم 
والحش منظم على الاعتراف به. الاترى أن عوارض ما يوجد في هذه عني، سير وقت الشرع، وفرع في التحاكم 
والمناف الله على الاعتراف به. الاترى أن عوارض ما يوجد في هذهي، سير وقت الشرع، وفرع في التحاكم 
وقات الشرع، وهما الانتجازة على المدني، سير وقت الشرع، وقال التحاولة والناف المنافذ لا يتفاد جميها هذا الانتجاد؟".

وعلى الرغم من أن سياق هذا التحليل قد يجر إلى ربط العلل النحوية بالعلل الكلامية 
ربطاً ميكانيكياً، وإذعاء الإيجاب لها، فإن ابن جني، المدوك لعمق إشكالية التعليل في كل 
من الفقه والكلام والنحور من يجيز في العلل النحوية بين ما هو وموجب، وما هو وجوزه. 
يقول: واعلم أن اكتر العلل عننا بناها على الإيجاب بها كتسب الفضلة ام اما نابه في اللفظ الفضلة، 
ورفع المبتدأ والجر والفاعل وجر الشاف إليه وغير ذلك، فعلل هذه، الداعية إليها، مرجبة لما غير مقتصر بها 
على تجوزها. وعلى ها اعداد كلام العرب. وضرب آخر يسمى علّة، وإلما هو في الحقيقة سبب مجوزه المربب المبرب عبور في المفيا 
ثمر يوجب الإسالة لا بد مها، وإن كل عال لعلة من تلك الأسباب السنة لك أن تؤك إمالته مع وجودها 
يؤبه، يفد باذن علة الجوزة لا علة الوجوب. ومن ذلك أن يطال لك ما علة قلب وأو اقت، هرية فقول 
علة ذلك أن الورا نشمت ضما لازما، وإن نجيز مع هذا ظهورها وإذا غير سبلة نقدول وقت، (منه) وإذا 
والتخصيص في العلل النحوية . والتخصيص مصطلح فقهي ، ويسمى النقض أيضاً ، وهو 
الذك يطرد وجود الحكم بوجود العلة ، بل قد توجد العلة ويتخلف الحكم . وهدا معدا منه أن أن

<sup>(</sup>٧٥) ابن جئي، الخصائص، ج١، ص ٥٠ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٧٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥١.

<sup>(</sup>٧٧) كان ابن جني فقيهاً حنفياً ومتكلباً فضلًا عن كونه عالماً لغوياً.

<sup>(</sup>٧٨) تشألف الجملة العربية من فعـل وفـاعـل، أو من المبتــدا والحـبر، والبـــاقي يسمى فضلة، مشـل الهمول. . .

<sup>(</sup>٧٩) سنتعرض للفرق بين العلة والسبب في المصطلح البياني في الفصل القادم.

 <sup>(</sup>١٨) الأمالة هي وأن تكسى الفتحة كسرة فتخرج بين بين كفولك وصغره بمادالة الغين فإذا كانت بعدها الف مالت إلى الياء كفولك عبال بألف ممالة. انتظر: أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم (بيروت: دار الكتب العلمية، [د. ت. ])، ص ٣٣. (نسخة مصورة).

<sup>(</sup>٨١) ابن جني، الخصائص، ج١، ص ١٦٤ ـ ١٦٥.

الملل انتحوية، هي كالملل الفقهية ليست مرجبة، على العكس من العلل العقلية (= في علم الكحرم) التي لا يجوز فيها أن يتخلف المعلول فيها عن العلة. يقدل ابن جيّى في هذا الشأن: واعلم ان عصول مذهب اصحابنا وبتصرف الوالم ببيّ على جواز تخصيص العلل، وذلك أنها وإن تقلف حكاف تقضها لكمان ذلك تقلمت على القدت فيام أن اكتراك والمحتقلة الإعلام الكمان ذلك مكنا، وان كان على غيرها، وبستغلّر الا تراك لو تكلفت تصحيح فاه ميزان مبعاد (= الحرف الأول ملكان ذلك الفصل المكلمين لأبها لا قدرة والتناك على المكلمين لأبها لا قدرة والتناك على المكلمين لأبها لا قدرة متحركاً في حال واحدة عائمية (. )، ثم أعلم بعد هذا أن على التحويين على ضرين: أحدهما لا بشمه به فهد وبين غلل المتكلمين وهو قلب الألف وال الأنتميا ما قبلها، يا لا الاتكسان ما لياماء بوضورت وقراطس... ومن ذلك امتناع الإنتاب بالسائل (. )، ثم يقى النظر فيا بعد فقول إن هذا الملل التي يجوز تخصيصها كتصحة ومن ذلك امتناع الإنتاب بالسائل (. )، ثم يقى النظر فيا بعد فقول إن هذا الملل التي يجوز تخصيصها كتصحة المناوز لذلك امتناع الإنتاب بالسائل (. )، ثم يقى النظر فيا بعد فقول إن هذا العلل التي يجوز تخصيصها كتصحة المنافز المناوز المناوز المال التي يجوز تخصيصها كتصحة الإنتاب عونه". ".

لنضف أخيراً، وليس آخراً، مسألة وتعارض العلل، في النحو، وهو شيء نجده في الفقه كذلك، ويقصدون به أن يكون الحكم الواحد وتجاذب كون الدائات أو اكثر نهايه من يعلم إحدى المشاكل الرائجة في الفقه والكلام، وفي مسألة جواز أو عدم جواز تعدل الحكم الواحد بعلين. أما في الفقه فيجوز ذلك ولان العلة الشرعة علامة ولا يمتن فعه علامتين على في واحده من المل (= في علم الكلام فلا يجوز. والقول به ان الحكم الواحد لا يثبت بعلتين، م ومن أصقم الاركان في العلل (= في علم الكلام) دو والذي اطاق الاحكم الواحد لا يثبت بعلتين، م ومن أصقم الاركان في العلل (= في علم الكلام) دو والذي اطاق الاحتمال ليعمل يعمل بعضاء من المثلث الإعراض لا يعلل بعضها بعضاء فلا يعمل السواد بكون علم المعملة على المناسبة في الفصل المقادم. هذا في علم الكلام، وأما في النحو فقد اختلف الأصولون النحاة وفلعب قدم إلى أنه لا يجرز (= تعليل معالي المثلة، والمئة المغلق، والمئة المغلق، والمئة المغلق، والمئة المغلق، والمئة المغلق، والمئة المغلق، المغلق، والمئة المغلق، والمئة المغلق، المغلق المغلة الفقهية. المغلق المغلة الفقهية المغلق، المغلق، المغلق، المغلق، الفقهية المغلق، المغلق، الفقهية المغلق الفقهية المغلق، الفقهية المغلة الفقهية المغلة الفقهية.

العلل النحوية إذن مترددة بين العلل الفقهية والعلل الكلامية، بعضها مجمل على الأولوب ويقا أيضا له يعني أنّ إشكالية التعليل في النحو إنما هي امتداد الأول وبعضها مجمل على الثانية. وهذا يعني أنّ إشكالية التعليل في النحوية لا يمكن أن لذات الإشكالية إلى الفقه والكلام، وبالتالي فعناقشات القدماء في العلل النحوية لا يمكن أن تفهم حق الفهم إلا على ضوء مناقشات الفقهاء والمتكلمين في ذات الموضوع، كل في ميدانه. وللك اخرنا الكلام على إشكالية التعليل في النحو، مع أننا درجنا على الربط بين القياس

<sup>(</sup>٨٢) المصدر نفسه، ص ١٤٤ - ١٤٥.

 <sup>(</sup>٦٨) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٦٦.
 (٤٨) الفزائي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٣٤٢. والبصري، المعتصد في أصول الفقه،

<sup>(</sup>۱۹۷) اعتراقها استستاق تا ۱۹ د کوده چ ج ۲ ، ص ۷۹۹ .

<sup>(</sup>۵۵) الجوینی، الشامل، ص ۱۸۰ - ۱۸۱.

<sup>(</sup>٨٦) ابن الآنباري، لمع الأدلة في أصول النحو، ص١١٧.

النحوي والقياس الفقهي نـظراً للعلاقة العضوية التي تجمعها. . لنقف عنـد هذه النقـطة ولننصرف إلى تسجيل بعض الخلاصات.

\* \* \*

إذا نحن أردنا أن نبدأ في تسجيل خلاصات هذا الفصل من حيث انتهينا في الفقرة الأخيرة 
فإن أول ما ينبغي تأكيده هنا هو أن إشكالية التعليل في النحو إشكالية ومستوردة إليه من 
اللقة والكلام. نعم لقد كان المنحلة من البيانيين الأوائل المذين مارسوا القياس والتعليل. 
ومع ذلك فإن مناقشاتهم اللاحقة حول طبيعة العلة النحوية، هل هي موجبة أم غير موجبة 
ومع ذلك فإن مناقشاتهم اللاحقة مي امتداد مباشر لمناقشات اللقهاء حول عللهم والشرعية 
والمتكليم حول عللهم والعقلية، وين عندما نقول هنا أن إشكالية التعليل اعنى مجموع 
إلمائلكل النظرية التي يطرحها تعليل وتبرير إلحاق ما يعتبر فرعا بما يعتبر أصلا - عندما نقول 
المشاكل النظرية التي يطرحها تعليل وتبرير إلحاق ما يعتبر فرعا بما يعتبر أصلا - عندما نقول 
المشاكل النظرية التي يطرحها تعليل وتبرير إلحاق ما يعتبر فرعا بما يعتبر أصلا - عندما نقول 
المحدل الذي أثاره قديما ابن حزم وبالمخصوص ابن مضاء القرطي، والملدي أثير ويشار من 
جديد في العصر الحاضر، حول التعليل ونظرية العوامل في النحو، فبإن هذا موضوع يقح 
خرج اعتهامنا هنا. كل ما نريده هنا هو تأكيد نتيجة سبق أن البرناها في فصل سابق 
مستوى المؤضوع ونريد إيرازها الأن على مستوى النج. هذه الشبحاتية الاستمدلال في 
مستوى المؤضوع ونريد إيرازها واقع تحت وطأة إشكالية واحدة، إشكالية تمرير الأحكام.

والواقع أن وجود وحدة الإشكالية على صعيد الموضوع (= إشكالية اللفظ والمعنى) وعلى صعيد المنجح (= إشكالية التعليل)، بالإضافة إلى وحدة السلطة المرجعية على صعيد تأسيس الأصول وتأصيلها (= سلطة السلف) إن هذه الوحدة على هذه الصحد الثلاثة، إن دلت على أن ثمة فعلاً نظاماً معرفياً خاصاً يؤسس المهارسة النظرية في هذه العلوم. وإذا كان من السابق لأوانه الحزوج بتناتج عامة عن هذا النظام ككل، منهجاً ورؤية، فإن الفصول الأربعة الماضية التي حللنا فيها طريقة المهارسة النظرية في هذه العلوم، من خلال الزوجين اللذين يستقطان هذه المهارسة النظرية في هذه العملوم، بالحروج ببعض الناتيج العامة التي تحقيل المناتج العامة التي تخص المنهج في هذا النظام.

وكما تبين لنا في الفصلين الأول والثاني من هذا القسم فإن مركز التوتر في الزوج الأول يقم بين اللفظ والمعنى، أي في العلاقة بينها، وقد بحثنا هذه العلاقة بتفصيل على مستوى منطق اللغة ومدكل الدلالة في الفصل الأول وعلى مستوى نظام الحظاب ونظام المقل في الفصل الثاني. أما في الزوج الثاني فإن مركز التوتر يشوزع بين تأسيس الأصول وتحوظيفها. مقبول ما ذات الخاسس التي وجدت حلها في الركون إلى سلطة السلف، وهو شيء مقبول ما دام الأمر يتعلق بعلوم تنطلق منذ البداية في عمارستها النظرية من منطلق واحد هو بناء المقبول على التقول، إذا تركتا جانباً مسألة التأسيس هذه، فإن التوتر في هذا الزوج، وزج الاصل / الفرع، سيتمركز كله حينئذ في الجانب الثاني: عانب توظيف الأصول ورجعى آخر سيتمحور كله حول العلاقة الين عربفا، في

الفقرة الأخيرة من هـذا الفصل، عـلى الكيفية التي حـاول بها البيانيون ضبـطها وتـبريـرهـا (= إشكالية التعليل).

وإذا نحن نظرنا الآن إلى مركزي التوتر هذين، في النظام المحرفي البياني، من منظور بنيوي، يرى في هذا التوتر توتراً في العلاقات داخل بنية مكونة من طرفين وواسطة: لفظ ومعنى وقرينة، أصل وفرع وعلله، فإننا سنجد أن الأمر يتملق في الحقيقة بمركز يستقطب نشاط العقل البياني استقطاب كاملاً. ذلك أن الاجتهاد سواء على مستوى الاستنباط، استنباط المعنى من اللفظ، أو على مستوى القياس قياس فرع على أصل أو غالب على شاهد، هو دوماً اجتهاد في ربط طوف بطرف وتبرير هذا الربط نوعاً من التبرير. والمجتهد عندما يربط اللفظ بمعنى معين، دون غيره من الماني التي يحتملها، يستند في ذلك إلى علامة، يسميها قرينة، يجدها في النص إما على مستوى منطوة (قرينة لفظية) أو على مستوى معقوله (قرينة عقليه). وكذلك يفعل المجتهد عندما يربط فرعاً بأصل لبحصل حكم هذا في الأصل وينظن الذان فهو يستند في هذا الربط على علامة، يسميها علة أو دليات، يجدها في الأصل وينظن ظناً قوياً أنها هي بياته للكلك.

ولا بدّ هنا قبل التقدم خطوة أخرى من لفت الانتباه إلى ما ينطوي عليه القول بد والملّة المرجبة، مسواه في الفقه أو في الكلام أو في النحو من تهافت. ذلك لأنه ما دام المشهد وبالعلة هو صفة في الشيء مثل والإسكار، بالنسبة للخصر ووالعلم، بالنسبة له وعالم، فإنه لا معنى لـ والايجاب في التعليل هنا هو جرّد تبرير، فالإسكار هو الذي يسرر في نظر الفقيه الحكم الصادر في الخسر، التحريم . والعلم هو الذي يبرر في نظر المتكلم وصف من قام به بأنه عالم . ونقطة الضعف التي تحاني منها العلل والعقلية، علل المتكلمين، ليست أقل حجمة ولا اخف وزناً من تلك التي تعاني منها العلل والشرعية، علل الفقهاء، بل لوبحا تات هذه اخف من تلك .

ذلك الآنه إذا كان الفقيه لا يستطيع أن يجزم - وهو يصرح بهذا منذ البداية - بأنَّ ما يعتبره علة الحكم الشرعي هو فعلاً مقصود الشارع، لأنه لا طاقة للبشر على معرفة المقاصد الإلهية التي لم يصرح بها الشرع فإن المتكلم عندما يجزم بأن علله موجبة للحكم يشى أو يتنامي أن هذا الإيجاب إنما هو واليجاب لنهوي، من جهة، ويتعلق بالشاهد ولا يعم الغائب ضرورة من جهة أخرى. بيان ذلك أن القول: إن والعلم، هو الذي يوجب كون الواحد منا وعالما، إنما يستمد سلطته من اللغة، أعني من الاشتقاق المغوي. فلفظة وعالم، مشتقة من لفظة علمي، والمؤوق بين اللفظتين فرق لغوي، أي يقع على مستوى المبنى ويس على مستوى المبنى وسل على مستوى المبنى وسل على النظر عن هذا لل المفنة والحال على النظر عن هذا لل المفنة والحال النظر عن هذا

<sup>(</sup>۸۷) أبو حامد محمد بن عمد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق عادل العوا (بيروت: دار الامانـة، ۱۹۲۹)، ص ۱۵۱.

الجناب اللغوي، فإن القضية القائلة: العلم هو علة كون الواحد منا عالمًا، إنها تستقي معاماً وصدقها من أننا نلاحظ في الشاهد أن الجاهل يبقى جاملاً ولا يسمى عالمًا حتى يقدم بع علم، يعدم عنا معنى يقدم بع علم، يعدى أن حالة الجلهل منا تنقدم ضرورة حالة العلم. وإذا كان الأمر كذلك فكيف عيون لم المناب الذي يعرف منا الله الذي يتنافي تصوره مع مورياً مطلقاً عن عالم مع صور أتصافه بالجهل، وأيسضاً الذي يختلف علمه اختلافاً جوهرياً مطلقاً عن عالم الإنسان. وبالثاني فالعلاقة بين العلاقة بين العلاقة بين العلاقة بين العلاقة بين العلاقة بين المعالمة بين عامله ووعالم، في المذات الإلهة يست من نوع العلاقة بين الغائب غير مبر إطلاقاً. كل ما يمكن قوله هو أن هامنا عائلة يدعيها التكلم، عائلة قوامها المنابعة في العلاقة بين العلاقة العلم البشري بالذات الإلهة شبهة يعلاقة العلم البشري بالذات المنابعة بيائة في العلاقة إذا كان المقصود هو تقريب المسائة إذا كان المقصود هو في المسائمة بين العلاقة التي تقرماً هذه المهائلة بين العلاقة التي تقرماً هذه المهائلة بين العلاقة التي تقرماً هذه المهائلة في كل من الشاعد والغائب، فإن الأمر حيشة سينطوي على منالطة مكشوفة، لأن الغائب

يتضح مما تقدم أن التعليل في الفقه مثل التعليل في علم الكلام مثل التعليل في النحو، إنما يقوم على الجواز، لا على الرجوب، وبالشالي فوظيفته لا تتعدى المقاربة. وهذه الشيجة تجمل في إمكاننا الآن مناقشة مسألة واللزوم، وهي المسألة التي جعل منها السكّاكي، كها رأينا في فصل سابق، جسراً جمع بواسطته بين الاستدلال المنطقي والاستدلال البياني مدعياً وان من اتفن اصلاً واحداً من علم البيان كاصل الشنبي او الكناية او الاستمارة ووقف على كيفية مساقه التحصيل المطلوب اطلعه ذلك على كيفية نظم المدلو، باعتبار ان معلم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني». فعلاً ان مساحمة السكاكي في تشييد صرح البيان كنظام معرفي كامنة أساساً في كونه كشف فطلاً الاستدلالية لاساليب البيان العربي، وأوضح كيف أن هذه الاساليب تلتقي \_ في نظره \_ مع أساليب الاستدلال المنطقي لانها تتحل مثلها إلى الية واحدة هي واللزوم» (راجع المنافقة عي واللزوم» (راجع الفقرة ٤ من الفصل الثاني).

وإذا كنا لا تستطيع الآن تحليل الفرق بين اللزوم البياني واللزوم المنطقي، تحليلاً مفصلاً، لأتنا لم تستطيع الآن تحليل الفقياس المنطقي (راجع مدخل القسم النالث: قسم البيان في البيكنان أن نقرر، هكذا بصورة مجملة، أن اللزوم في القياس المنطقي لزوم ضرورة) مجمعي أن التبيجة تلزم ضرورة على المقدمات، بصبورة لا يمكن أن تكون التنبيجة شيئا آخر غيرما هي. فإذا لملنان على مشوراط أنسان فإن فإنه يلزم ضرورة أن سقراط فإن هذا اللزوم الشروري يرجع لى أن علة التنبية أو الحد الاوسط مصرح بها ومي كون سقراط أنسان فأن شقراط فإن ضرورة لأنه إنسان ولأن كل إنسان فأن. أما اللزوم ومي كون سقراط أبيانان عشراط المنان من ذلك، لمزم ضروري لأن العلة غير مصرح بها، بل إنما يلليسان فيها قد يكون هنا من أمارات يعتقد أن الشارع أناط الحكم بها أو من «أدلت»

والحق أن اللزوم البياني إنما يجد بيته الأولى والأصلية في الأساليب البلاغية من تشبيه وقتليل واستعارة وكناية، أي فيها مهاه السكاكي بد والملازمات بين المعاني ولكن لا المعاني معين ولحكما المعقلية التي هي موضوع اللزوم المنطقي، بل المعاني بمعنى مدلول الأنساظ ومدلول مدلولما (= المعنى ومعنى المعنى). هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالانتقال من الملازم أي الكناية (طويل النجاد = طويل القامة) أو من الملازم إلى الملزم في المجاز (رعيناً غيئاً على معين (= الماشية لا تأكل المنب )، هذا الانتقال لي ضرورياً إلا على مستوى علاقة لنظ بالمعنى في مقام معين (= الماشية لا تأكل الفيث بل ما يبت من العشب بنزول الغيث. نحن لا يهمنا، في مقام المدوح طويلة، بل يهمنا ما ترمز إليه من كون صاحبها طويل النجاد ما الماشية عناء على صورة أخرى غير الصورة البلاغية المقدم دي من والميان المناه بناء على صورة أخرى غير الصورة البلاغية المنتقل عبد من وطويل النجادي المناه المغوي المباشر ونكتفي به، دون أن نري في ذلك ما كايكن أن نفهم من وطويل النجادي المباشر ونكتفي به، دون أن نري في ذلك ما

اللزوم البياني، إذن، لزوم يقوم على الجواز، وفي أحسن الأحوال على الترجيح، ولا علاقة له بالضرورة المنطقية. هذه النتيجة ستتأكد بصورة أجل وأوضح في الفصل التالي حينها سنعرض للكيفية التي يرى بها العقل البياني العلاقات بين الأشياء.

# الفصف الختامِسُ الجوهت رُوالعت رض ١- المتكان وَالزمَان ومُشكِلة السَبَبتَية

- 1 -

اللفظ/المعنى، الأصل/الفوع، زوجان ابيستيمولوجيان يحكيان، كها راينا، جانب المنج في النظام المعرفي البياني، الجانب الذي يؤسس التفكير وطريقة انتاج المعرفة في العلوم البيانية. ولكن النظام المعرفي، أيا كان، ليس منهجاً وحسب، بل هو رؤية أيضاً: رؤية معينة لعلما تسجها تصورات ومفاهيم تحكمها سلطة اييستيمولوجية تختلف من نظام معرفي إلى آخر. والسلطة المعرفية التي تحكم الرؤية البيانية للعالم - نقصد الرؤية والعالمة، التي كرسها النظام المعرفي البياني بعد اكتبال وتدويته، وتفنيته معيى أسساساً سلطة الزوج: والمائم المؤون البيانية والمائم، وهي التي توسم لها حدودها وتعطي للمفاهيم التي تقوم عليها تقوم عليها مضامينها. . غير أن الرؤية البيانية والعالمة، علم لم تكن، كما نعرف جمعاً، وؤية للذاتها مستقلة بفسها، بل كانت في خدمة الرؤية التي جاء بها القرآن للعلاقة بين الله والإنسان والعالم، ولذلك وجب التذكير باهم العناصر المهيزة غله قبل الخوض في تلك.

تعتمد الرؤية البيانية للعالم التصور الذي يقدمه القرآن عن العلاقة بين الله والسليمة والإنسان، فهي إذن رؤية دينية في جوهـرها. ولكن البيانيين، وبالأخص منهم المتكلمون، أعطرًا لهذه الرؤية أبعاداً ميتافيزيقية خاصة حينما راحوا يدافعون عنها بـ والعقل، أمام خصوم الإسلام من ذوي الديانات واللقافات السابقة والمعاصرة له كمالمانوية وغيرها، وحينما دخلوا بعد ذلك في جدال متشعّب، بين بعضهم بعضاً، حول كثير من الجزئيات و والاصول، التي قامت عليها مذاهبهم وفرقهم.

وكيا هو معروف، فإن الفكرة المحورية التي تقوم عليهما العقيدة الإسلامية كما قررهما القرآن هي فكرة والتموحيدي. لقد كانت المديانـات الوثنية التي واجهها القرآن تقوم عملي والشرك، أي على القول بوسائط بين الله والإنسان، وسائط مادية كالأصنام في الديانات الوثنية الشعبية، أو وسائط روحانية كالمقول السياوية والأرواح العلوية في الديانات الفلسفية والمذاهب الغنوصية (= العرفانية). لقد كانت هذه الديانات الوثنية جميعها تقوم على مبدأ والاتصالي بين العالم الالحي والعالم البشري والطبيعي، وكان كمل همها تثبيت جسور بين العالم الالحي والعالم البشري والطبيعي، وكان كمل همها تثبيت جسور بين العالم الديانات السياوية، من يهودية وصبيحية وإسلام. فعمروف انها تقوم بالعكس من ذلك على فكرة والتوحيدا، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن القرآن يبرى أن اليهودية عزي المنوزة عن والتوحيدا الحقيقي وجنحتا إلى ما يشبه الشرك". فوقات الهود عرب المن المناسبة للدرك". فوقات الهود عرب المناسبة المناس

إنَّ الإسلام يشجب جميع أنواع والشُّرك، ويرفع جميع الجسور بين الله من جهـة وعالم الإنسان من جهة أخرى، إلا جسر «النبوّة» و «الرسالـة»، وبالتـالى يفرر الانفصـال التام بـين عالم الألوهية وعالم البشر. أما الملائكة فإنها وإن كانت أكثر قرباً من الله لانقطاعها إلى عبـادته وتسبيحه وتمجيده، فإنها لا يجمعها مع الله أية عـلاقة غـير نفس العلاقـة التي تقوم بينــه وبين الكائنات الأخرى المادية والروحية، علاقة الخالق بالمخلوق، وهي في المنظور الإسلامي علاقة انفصال لا اتصال. ويؤكم القرآن عملاقة الانفصال هذه من ناحيتين: فمن جهمة يؤكد في مواضع كثيرة على أن الله ﴿إذا تضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾ (البقرة: ١١٧، آل عمران: ٤٧، غافر: ٦٨) الشيء الذي يعني، أو على الأقـل هذا مـا فهمه المسلمـون والبيانيـون منهم خاصة، ان الله خلق العالم من لا شيء، وانه كان قبل خلقه للعالم ولا شيء معــه (= الخلق من عـدم) وبالتــالي فلا شيء يقــوم واسطة بينــه وبــين العــالم في عمليــة الحلق، وهي عـمليــة متواصلة ومستمرة. هـذا من جهـة، ومن جهـة أخـرى ينفي القـرآن مِـراراً وتكـراراً صفـة الألوهية، نفياً مطلقاً، عن غير الله، كما يؤكد، مراراً وتكراراً أيضاً، أن الأنبياء والرسل -وهم أفضل من الملائكة في المنظور الإســلامي ــ هم من البشر ومن طبيعة بشريــة. وهذا مــا يقرره أول ركن من أركان الإسلام وهو: ﴿شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهي كما هو واضح شهادة نفي وإثبات: نفي الألوهية نفياً مطلقاً (لا النافية للجنس) لإثبـــاتها لله وحده، ثم إثبات أن محمداً رسول الله، وهو بشر ككل البشر، وكل الفَرْق بينـه وبينهم أنه يــوحــى إليه بعقيــــدة والتوحيـــد، ﴿قُـلُ إِنِّمَا أَنَّا بِشر مثلكم يوحى إليَّ انما الهكم إله واحد﴾ (الكهف: .(11)

تنطلق عقيدة والنوحيد، الإسلامية كما يقررهما القرآن، إذن، من رفض والشرك، بنوعه: الشرك القائم على القول بتعدد الالهمة، والشرك المبنى على القول بومسائط بين الله

 <sup>(</sup>١) لا بد من الإشارة إلى أن ما يهمنا هنا ليس اليهودية والمسيحية كما يعتقد فيهما أهلهما بـل كما وصفهـما القرآن.

والإنسان، ومن ثمة كانت الرؤية القرآنية للعلاقة بين الله والإنسان، بين الله والعالم علاقة الفصال، فلله واحد لا شريك لمه: منفصل عن العالم والإنسان انفصالاً تاماً ومن جميع الجهات: بوحدانيته، بذاته وصفاته وأفعاله. وهو منزة عن مشابهة غلوقاته له. والتوحيد بهذا المدنى هو ما قام البيانيون للدفاع عنه أمام المدينات والتصورات الأخرى التي أنبشت مع عصر التدوين، أو قبله بقيل ، والتي كانت تكرس نوعاً من التصددية على مسترى الألوهية ووام البشر، كالمانية مثلاً. وكان من الطبيعي ونوعاً من الاتصال العضوي بين عالم الألوهية وعالم البشر، كالمانية مثلاً. وكان من الطبيعي أن يجشد المنافحون عن عقيدة التوحيد القرآنية، وكانوا من المعبرّلة خياصة، كل جهودهم الفكرية لإبطال المبدأين اللذين يقوم عليها والشركة: مبدأ التعددية في الالوهية ومبدأ الاتصال بن الله والعالم، ومن ثمة إقرار عقيدة والتوحيدة الفرآنية المبنية على التنزيه وإلغاء الوصائط.

وإذا كنا نفتقر إلى نصوص المعتزلة الأوائل المذين شيدوا الرؤية البيانية على هذا الأسساس فلعل كتباب وأصول العدل والتوحيده للقاسم بن ابراهيم بن اسباعيل الرسي الأسماس فلعل كتباب وأصول العدل والتوحيدة للقاسم بن ابراهيم بن اسباعيل الرسي و ١٦٩ هـ. ٢٤٩ هـ. أحد المقيدة مع وجهة نظر المعتزلة، لعل كتاب الإمام الرسي هذا يعرب عن فكرة والتوحيدة كيا قررها المعتزلة العالمة عن نظر المعتزلة، لعل كتاب الرؤية البيانية والعالمة»، أعنى المؤسسة على والنظر والاستدلالية والعالمة»، أعنى المؤسسة على والنظر والاستدلالية والمعتقدة من وجهين وهما: البات ونفي، فالإثبات هو اليني بالله والإتراب، والني مونفي الشبيه عنائل وهي عليه المعتزلة عن عن جميع ما يتعلق بالمنافقة عن عن عبي بعلن بالمنطوقين في كل معنى من المعاني صغيرهما وكبيما وجليلها ووقيقها حتى لا يخطر في تلبك في الشبيه خاطر ولا توبياب حين توحد الله سبحانه باعتقادك وقولك وفعلك (...)، والوجه النائل مو المنوق بين المضنين، عن بن المعنين من طبي بغمل المقديم، بغمل المطلوب عن المعنين من المعني ومثل بين العملين فقد جمع بين اللمانين وحين المعالم والشرك بالمفاء ثم العمالي المطلوب المعالم المؤلفية عن المعانية مع المالم المطلوبية عن المعانية وي المناء الإصافة عي أصل التوحيد، فكل ما ورد من الشرح والكلام مرود إلى هذا الأصل المؤلفين.

هذا والفرق» المطلق بين ذات الخالق وذات المخلوقين، بين صفاته وصفاتهم، وبين أفعاله وأفعالهم، يرفع كل الجسور بين الله والعالم، ولا يبقى ثمة إلا الجسر الوحيد الذي يمده الله بينه وبين بعض عباده، وهو الوحي الذي يخص به من اصطفاه من البشر أنبياء ووسلاً، وهو جسر يقع على المستوى المعرفي فقط. أما على المستوى الانطولوجي، مستوى الوجود ونوعية الوجود، فلا جسر مطلقاً بل انفصال وتغاير مطلقين على جميع المستويات، مستوى اللذات ومستوى الطفات ومستوى الأفعال، وهي المستويات الثلاثة التي تمحور حواها

 <sup>(</sup>۲) القاسم الرسي، كتاب أصول العدل والتوحيد، في: رسائـل العدل والتـوحيد، تحقيق محمد عمارة
 (القاهرة: دار الهلال، ۱۹۷۱)، ج ۱، ص ۹۸ - ۹۹.

الحطاب والكلامي. ولما كان المتكلمون قد بنوا خطابهم هذا على الفصل بين ما هو إلهمي أو يتعلق بالإله، وما هو طبيعي ويشري، فيإنهم قسموا وكلامهم، أعنى مباحث علمهم إلى قسمين: وجليل الكلام، وموضوعه تأكيد الوحدانية لله وإنبات القدم لذاته وصفاته وأفعاله، و ودقيق الكلام، وموضوعه تأكيد التعدد والتركيب في العالم وإثبات الحدوث له ولكل ما فيه، ذواتاً وصفات وأفعالاً.

ويما أن طريقة المتكلمين في والكلام، في كل ذلك كانت تعتمد منهجهم المفضل الاستدلال بالشاهد (وهو موضوع دقيق الكلام) على الغائب (وهو موضوع جليل الكلام)، فلقد لجاوا في ودقيق الكلام، إلى بناء عالم الطبيعة والإنسان على صورة تمكنهم من الاستملال بم على اطروحاتهم ووجهات نظرهم في وجليل الكلام، وعلى الرخو من أنهم لم يكونوا ويجود أو لا إن مناهم بل يتالمون تحد ينهن بنهي أن يكون الرجود حي يكون منه دليل على صحة المالي، كما يقول ابن ميمون ، وعلى الرغم من أن كثيراً من افتراضاتهم وآرائهم لا يسندها ومام ولا على ولا شرع، كما يقول ابن تيمين ، على الرغم من مذا وذلك فإن الصورة التي شدوها لا تستدها ومام ولا تقول ابن ين خلال مساجلاتهم وافتراضاتهم، قد تبناها البيانيون عموا، إن لم يكن بعديم تفاصيلها فعل الاقل بأهم مرتكزاتها ومقومات هيكلها والأهداف الني أويد لما أن ويد لا المؤلم الوريد من الدلم أن تكديم أن المورة التي أويد لما أن تحديد المناهم مرتكزاتها ومقومات هيكلها والأهداف

والمهم في أي تصرّر للعالم، عندما يتعلق الأصر بالبحث في تاريخ الفكر، ليس مدى مطابقته أو عدم مطابقته للواقع الموضوعي، بل المهم هو وظيفة ذلك التصور في عالم المصرفة وعالم السلوك البشريين. ذلك دان ابة صورة- بينها الإنسان لفسه عن العالم هي تأكيد لذات في العالم، فهي إذن تنظيم للعالم من أجل أن يتمكن هو من الإنمانة فيه مادياً وروحياً، وإذا كان من الممكن القول إن الصورة التي شيدها المتكلمون الأفسهم عن العالم لم تكن تعكس إقامتهم المادية فيه، أي الواقع المؤضوعي كما كانوا يتعاملون معه، فإنه لا شيء يسمح بالقول إنهم لم يكونوا يجدون في تلك الصورة طمأنيتهم الروحية أو على الأقل راحتهم الفكرية. والحق أن هذا هو ما يعنا هنا بالدائن، فنحن نحلل الفكر: مفاهيمه وطويقة عمله. أما ما عدا ذلك فيلا يدخل في إطار موضوعنا.

على أن ما يهمنا في الحقيقة، ونحن بصدد تحليل بنية العقل العربي، ليس كل جـوانب الصورة/العالم التي كان المتكلمون يقيمون فيها فكرياً، بل ما يهمنا منها هـو فقط ما شيدوه، هم، فيها. ولذلك سنهتم، ليس بما قالوه في وجليل الكلام، الذي كانوا يصدرون فيه أساساً

 <sup>(</sup>٣) موسى بن ميمون، دلالة الحائدين، تحقيق حسين أتساي ([استنبول]: جسامعة انقرة، ١٩٧٤)،
 ص ١٨٥. (وموسى هو الفيلسوف الاسرائيل الاندلسي).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية، الرد على المنطقيين (بيروت: دار المعرفة، [د.ت.])، ص ٣١١.

G. Gusdorf, Les origines des sciences humaines (Paris: Payat, 1967), p. 71.

عها يقرره «النقل» (= القرآن)، بل بما قرروه في «دقيق الكلام» الذي كانوا يموّلون فيه عمل ما يقرره لهم عقلهم البياني.

ومن أجل أن نتمكن من الإلما بأهم عناصر الرؤية البيانية للمالم، عالم المطبعة وعالم الإنسان إذذ، ولكي يصبح في الإمكان جلاء الروابط التي تشدّ تلك العناصر بعضها إلى بعض ويُعمل منها كلاً واحداً يعبر عن رؤية منسجمة متكاملة، على الرغم من التشتيت الواسع الذي مارسه فيها منهج المتكلمين في العرض والتقرير، مَسْفُحُورُ تحليلنا لهاده الرؤية على حورين أساسين: تتناول في أفها إلى هذا الفصل) تصور البيانيين للمكان والزمان لطبعة العلاقة المقدران والفعل والانفعال، وتتناول في ثانيها (الفصل القادم) تصورهم للميان والحركة ولعلاقة بين الأنا العارف والموضوع للعروف، بين والعقل، و والوجوده، مرتزين على المناهيم الأساسية التي حاولوا التعبر بواسطتها عن جوانب التعقيد في هذه العلاقة. ولما كان للحيران معانحكمان غربة المتلاقة بين المائلة بالتذكير بالاعتبارات الدينية الكلامية التي أملت عليهم نظينهم تلك، نظرية الجوهر والعرض التي تونس، كا سنوي، الرؤية البيانية والعائمة للمائم بجميم مقوماتها وأفاقها.

\_ Y \_

تجمع المصادر التي بين أيدينا على أن أبا الهذيل العلاف المتوق سنة ٣٣٥ هـ، وهو أحد العطاب المعتزلة المنظم المذهبهم، المنظر له، كان أول من قال بفكرة الجرهر الفرد (= الجزء الله ي لا يتجزأ = المدرة، وحسب المصادر الشوافرة الدينا الأن فيإن مسألة الجزء المذي لا يتجزأ عداء قد أثررت أول ما أثررت في سياق والكلام، في علم الله وقدرته. ذلك أنه الما كان علم الله يحيط بكل شيء، كما ينص على ذلك القرآن، وجب أن يكون وكل شيء، في النص المجمعة الخرى والم أله القرآن، وجب أن يكون وكل شيء، في الله المحتزل بالإحامة به وبالتالي متناهأ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيها أن الله يقول في القرآن، وأواحص كل شيء عدائي (الجن: ٢٨) فيجب أن تكون أشياء السام المابلة المابلة عابلة المسام عابلة المعتزل المشهور، في هذا الصاحد: والمنالي عصورة التجزئة. يقول أبو الحسين الملائبة المسامة المالم بالقلد، في عليها، وذلك المخالفة القديم (= الله). المسامئة والعالم). فإلمان بكون الموالمئة ولا يمري عليه بعض ولا للمحتذث (= العالم). فإلى المدن المؤلف المنافرة ولا بهذه ولا يهد ولا عليه ولا باية ولا يمري عليه بعض ولا للمحتذث (= العالم). المحدث (= العالم). المدن المات المعتذلة المنافرة والمهدن المعتدث (= العالم). المحدث (= العالم). على العدث فا على والإمبراء.

ويلتمس أبو الهذيل لرأيه ذاك سنداً من التجربة والمنطق معاً فيقدل، فيها يدويه عنـه الحياط، وجدت المعدثات ذات أبعاض، وما كان كذلك فواجب أن يكون له كل وجع. ولو جاز أن تكون أبعـاض لا كلَّ لما جاز أن يكـون كل وجميع ليس بدني أبعـاض. فلما كنان همذا محالاً كان الأول مثله؟

 <sup>(</sup>٦) أبو الحسين الخياط المعتزلي، الانتصار والرد على ابن الرونـدي الملحد، ما قصد بـه الكذب عـلى
 المسلمين والطعن عليهم، تحقيق البير نادر (بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩٥٧)، ص ١٦ ـ ١٧ .

ويعبارة معاصرة: انه لما كانت أشياء العالم عبارة عن أجزاء فإن لها كلًا، لأن الجنزء هو جزء من كل. والعكس صحيح كمذلك، بمعنى أن أي شيء في العالم يشكل كملا فهو ذو أجزاء، لأن الكل إنما هو كذلك لكونه بجموع أجزاء. وإذن فجميع أشياء العالم عبارة عن أجزاء. ولكي تكون الأجزاء قابلة لأن يحيط بها علم الله وقابلة للعد وجب أن تكون متناهية ومحصورة العدد، الذيء الذي يستلزم وقوف التجزئة عند حد ما لا تتعداء، أي عند جزء لا يتجزأ.

هـذا بخصوص ارتباط القول بالجزء الـذي لا يتجزأ بمسألة العلم الإلهي. أمـا عن ارتباطه بمسألة القدرة الإلهية فـإن أبا الحسن الأشعـري يشرح ذلك فيقــول: وواخلف الناس في الجمه: هل يجوز أن يغيرق ويطل ما في من الاجناع حتى يصير جزءاً لا يتجزأ أم لا يجوز ذلك. .. فقــال أبو الهذيل: إن الجمه يجوز أن يغرقه الله سبحانه ويطل ما فيه من الاجناع حتى يصير جزءاً لا يتجزأه."

غير أن ذكرة الجزء الذي لا ينجزا، إذا صح أنها أثيرت أول الأمر مع أبي الهذيل الدكرة للإثبات إحاطة علم الله بكل شيء، وقدرته على إبطال الاجتماع والاتصال في الأجسام حتى تصير أجزاء لا تتجزا، فإنها سرعان ما وظفت، وعلى نطاق واسع، في القضية الإحسام قي علم الكلام، فقسية إثبات وحلوث العالم، التي أتخذ منها المتكلمون مقدمتهم الأساسية في علم الكلام، ووحدانية وخالفته لكل المخلوقات. وطريقتهم في الاستدلال على ذلك كما يلى: يقولون إن القسمة العقلية تقضي أن العالم إما أن يكون قدياً وإما أن يكون عندًا، ولما كان العالم عارة عن أجسام، وكانت الاجسام وأبلة من أجزاء فإن الحكم تتجزا إلى ما لا بهاية له بل لا بدأن تقف فيها التجزئة عند حد معين أي عند جزء لا يقبل التجزئة، وسمو بالجؤمر الفرد. وللهم على ذلك أن المناهمة تدلنا على أن بعض الأجسام المرابع الدين بعض الإجسام المعني، الموال الأجسام الصغير، كالغيا، ولكن الجسان بالتالي (النملة والفيل) كاندة، من الأجزاء جن يكن أن يكون بعضها أكبر من بعض، على المؤاهد من يكون بعضها أكبر من بعض كم هي في الواقع.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلها كانت الأجسام تعتربها أعراض ضرورة، اذ لا بد في كل جسم من لون وطعم وشكل وحركة وسكون... الغ، فإن الجواهر الفردة التي تتالف منها الأجسام لا بد أن تعتربها نفس الأعراض، وإلا كيف يمكن أن يكون الجسم عل حالة (بارداً مثالاً، وتكون أجزاؤ، على غير تلك الحالة (غير باردة)؟ وإذن فالأجسام، ويبالتالي العالم كله، جواهر وأعراض، ويما أن الأعراض تتغير باستمرار، فالمتحرك يسكن والمساكن يتحرك والألوان تنغر وتتجدد إلى، فهي حادثة، ويما أن الجواهر لا تفك من الأعراض فهي لا تسبقها في الوجود، إذ لا يتصوّر وجودجوهر بدون أعراض، وبالشالي فهي حادثة مثلها، واذن

 <sup>(</sup>٧) أبو الحسن الأشعري، مقالات الاسلامين، تحقيق عمد عي الدين عبدالحميد، عجلـد ١ (القاهرة:
 مكتبة النهضة، ١٩٦٩)، ج ٢، ص ١٧.

فالأجسام حادثة. وبما أنَّ العالم كله مؤلف من أجسام فهو حادث كذلك. وإذا تقرر هذا سهل إلبات وجود الله. ونقطة الانطلاق عندهم في ذلك هي قولهم إن الحادث لا بدّ له من عُمِلات وجدد الله. ويقطة الانطلاق عندهم في ذلك هي قولهم إن المشاهدة التي تمدل على عُمِلات بلا بد له من كتب ولا بد للصررة من سعور وللبناء من بانه. كما يستندون في ذلك إلى تحمل معنى الحدوث: فالحدوث: فالحدادث عندهم هو، بالتعريف، ما يجوز وجوده وعدم، ويجوز أن يكون على غير ما هو عليه. وبما أن الأشياء موجودة، وعمل وجه خصوص، فإنه لا بد أن تكون هناك إرادت وجودها بدل عدمها، وإدامتها موجودة على الصورة التي هي عليها.

تلك هي الاعتبارات الدينية الكلامية التي قادت المتكلمين إلى القول بفكرة الجوهر الفرد، وهي اعتبارات ترجع إلى ميدان وجليل الكلام، (= علم الله، قدرته، إحداثه للعالم...). غير أنّ المتكلمين لم يقفوا بهذه الفكرة عند هذا المستوى، بل راحوا، في إطار عبدالانهم في ودقيق الكلام، يناقضون مختلف جوانهها ويتنبعون كل ما يلزم عنبا حتي أصبحت أساساً لنظرية في والوجود، في المكان والزمان والحركة والفعل... وسالتالي اساساً لروية معينة للعالم، رؤية بيانية ذات خصائص محيزة، سيكون علينا الأن الشروع في وصفها كوليلها.

## - ٣ -

لا نجد في الحقل الدلائي للغة العربية قبل ازدهار علم الكلام معنى أو معاني عددة لدامكانه، بل كمل ما هناك تصورات لا تتجاوز مستوى الحدس الحسي الابتدائي المذي يربط المكان بالشمكن فيه. وهكذا في دامكانه كما يعرفه صاحب ولسان العرب، همو وموضع لكنينة الذي من ... تقول العرب كن مكانك وقم مكانك واقد مكانك واقد مكانك وقد الكان في المكان الأن هو والمؤضع، ومعذا الاخير وصدر، من تولك وضعت الذي من بدي وضماً وموضوعاً، أما وضع الذي أبي المكان افنه معنى أد المنات فيه في المكان في المكان في المكان في في وعكذا فللمان والمؤضع والمحل كلها بمعنى واحد، وليس فيها المناز عرب عرب عرب الجاهلية وصدر الإسلام ما يدل على أنه كان لديم حدس للمكان بوصفه اطاراً مجرداً تتنظم فيه الأشياء يكون كه وعاده لها. بل المكان عندهم هو دوماً مكان الشيء، لا ينغك عن المتمكن فيه حتى على صعيد التصور.

وقد احتفظ المتكلمون بهـذا التصور للمكان المبني عـل الحـدس المشخص للمكان والمتمكن فيه وأقاموا عليه نظريتهم في الجوهر الفرد، أو الجزء الذي لا يتجزا. قالوا: الجوهـر الفرد هو آخر جزء يمكن أن ينقسم اليه الجسم، وأنه من الصخـر والدقـة بحيث لا كم له ولا

<sup>(</sup>٨) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاتي، التمهيمة، تحقيق الاب رنشرد يوسف مكارثي (بيروت: المكتبـة الشرقية، ١٩٥٧)، ص ١٦ ـ ٢٥ .

طول ولا عرض ولا عمق، ومع ذلك فهو عندهم ذو وقدرى، غير أنه وليس لقدره بعض، أي لا يتجزا، كما أنه دو وحظ ثابت من المساحة، ولكن دون أن يكون في ومكان، عتجين لمذ ينا المنافق أنه عنجين أنه القول في مكانه ومكان مكانه، ومكان أنه جومرا أنه يتسلسل القول في مكانه ومكان مكانه، وإنها القول في مكانه، ومكان مكانه، وإنها الكمان مستقداً به بل الكمان عندهم لا يتفصل عن الشيء الممكن فيه. وقد اعترض كثير منهم على التصور الفلسفي للمكان المذي يقول: وإن الكان ما اللغة لا بصفون القلسفي الممكان المذي يقول: وإن الكان ما المنافق المعينة بالرأس ولا يعمقون القلسمة المعيمة بالرأس ولا يعمقون القلسمة المعيمة بالرأس، ولا يعمقون القلسمة المعيمة بالمرأس، ولا يعمقون القلسمة المعيمة بالمرأس، ولا يعمقون القلسمة المعيمة بالمرأس، ولا يعمقون القلسمة المعيمة المعيمة بالمرأس، ولا يعمقون القلسمة المعيمة المعرفة المعيمة المعرفة المعرفة المعيمة المعرفة المعرف

الجواهر الفردة، اذن، لا يحتويها مكان فأين وتقيم،؟

جيب المتكلمون بأنها في والخلاء. والحالاء عندهم هو والفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحرم هو النفضاء المندي من المسلم المندي من المندي وياعتبار فراغه عن المناد جيزاً للجسم، وياعتبار فراغه عن شغل الجلسم إلى يجملونه عنواً، المنافز عندهم هو هذا الفراغ مع قيد أن لا يشغله شاغل من الأجسام، فيكون لا شيئًا عضاً لا الفراغ الموجود في المخارج بل هو أمر موهوم عندهم، إذ لو وجد لكان

الجواهر الفردة، مثل الاجسام، توجد في خلاء، وكل جوهر يتخصص بحيزه فيه، ولها في ذلك أوبع حالات لا غير: الاجتماع والاقتراق والحركة والسكون، وتسمى عندهم بد الاكوانه: في المجاها تتكون الاجسام، ويافتراقها تتعدم، واجتاع الجواهر في جسم لا يكون بنداخل بمضها في بعض، فالجواهر لا تتداخل وإنما تتجاور فقط. وإذا قيل م لل سبيل التجاور، ونداخل الجواهر واختلاطه فالنمن عالم المنافئ عن هذا نظرية النظام في الكمون). وإذن فالاجسام هي عبداة عن مركبات من أجزاء صغيرة متشابة مثالثة لا اختلاف فيها بوجه، وهي منفصلة عن بعضها ومستقلة، ولكن متجاورة، وتجاورها هو ما يجعل منها جساً. وإنما تختلف الأجسام من حيث الثقل والكبر والصلابة باختلاف عدد الجواهر الداخلة في تركيبها وصدى الفراغ القائم بين كل جوهر وآخر. فيا كان عدد جواهره أكثر كان أكبر، وما كان الفراغ الذي يفصل بين جواهره أقل وأصغر كان أصله وأنقل من اختلاف الاجتبراة من اخديد أتقل عا في مل حجمها من الحشب فإقائل الله كان المل حجمها من الحشب فإقائل الله كان المل المنتجاء وتراء المؤسلة فيلزم عن ذلك أنه ليست ثمةً مقدار. وبالفعل، أنكر أصحاب نظرية الجوهر الفرد

 <sup>(</sup>٩) أبو رشيد النيسابوري، المسائل في الحلاف بين البصريمين والبغداديمين، تحقيق معن زيادة ورضوان السيد (بيروت: معهد الاتحاء العربي، ١٩٧٩)، ص ٨٨٨.

 <sup>(</sup>١٠) الشريف علي بن عمد الجرجاني، التصريفات (القاهرة: المطبعة الخبرية، ١٣٠٦ هـ)، مادة:
 (الخلاء).

<sup>(</sup>١١) أبــو المعالي عبــدالملك الجــويني إصام الحــرمــين، الشامــل، تحقيق ســهـير عمـــد غتـــار وســـامي النــــــار (الاسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٦٩)، ص. ٤٩٠.

وجود المقدار، لأن المقدار يعني وجود الأتصال. وواضح أن إبطال المقدار يلزم عنه إبطال الاتصال وبالتالي ابطال الهندسة كلها. ولعل هذا من جملة الأسباب التي جعلت البيانيين، فقهاء ومتكلمين، يعادون الهندسة ويحاربونها بينها قبلوا الحساب والجمر واشتغلوا بهما.

هذا عن اجتماع الجواهر وافتراقها، أما عن حركتهما وسكونهافيجب التنبيه بادىء ذى بدء إلى أن الحركة عند المتكلّمين ليست، كما نفهمها نحن اليوم، عبارة عن انتقال الجسم من مكان إلى مكان، كلًا. فلقد سبق أن قلنا إنه ليس ثمة مكان، وإنما جواهر وحلاء. وإذن فالحركة هي انتقال الجوهر الفرد في الخلاء من مجاورة جوهر فرد إلى مجاورة جوهــر فرد آخــر. وبما أن الجواهر الفردة متهائلة من جميع الوجوه، كما قلنا، وبما أنها غير ذات كم ولا شكل. . . . وبما أنها تتحرك في خلاء، أي في مجال متساو لا فرق فيه بين جوهر وآخر، فيلزم من ذلك أن تكون متماثلة في حركتها، وبالتالي فليس ثمة حركة أسرع من حركة، وإنما هي سرعـة واحدة يتحرك بها جميع المتحركات. أمَّا ما نواه من أن متحركاً معيناً يقطع مسافة أطُّول من المسافة التي يقطعها متحرك آخر في نفس المقدار من الزمن فليس راجعاً إلى أن حركة الأول أسرع من حركة الثاني، بل كل ما هناك، في نظر القائلين بالجوهر الفرد، ان حركته يتخللها عدد من السكنات أقل من عدد السكنات التي تخللت حركة زميله. ومعنى هـذا أن الحركة لا تتم باتصال بل بانفصال. وبعبارة أخرى ان الحركة مثلها مثل الجواهر الفردة المكونة لـالأجسام، تتألف هي الأخرى من أجزاء لا تتجزأ يفصل بينها والسكون، الذي هو أيضاً عبارة عن أجزاء لا تتجزأ، أي عن سكونات. وإذن، فيا نراه من اختلاف سرعة الأجسام المتحركة لا يرجع إلى تفاوت في سرعتها بل إلى قلة أو كثرة السكونات التي تتخلُّل حركتها: فما تخللت حركته سكونات أقل كان أسرع، وما تخلُّلت حركته سكونات أكثر كان أبطأ.

ولقد كان من الطبيعي أن تثير هذه الآراء اعتراضات عديدة: لقد اعترض عليهم مثلاً باراه من اتصال حركة السهم النطاق من القوس فكان جوابهم أن الاتصال الذي نراه في حركة السهم إنما هو المنافق من القوس فكان جوابهم أن الاتصال الذي نراه في الحقيقة (ح أي حسب ما يقتضيه العقل الذي يفكر داخل نظرية الجوهر الفرد ويلترم بقدماتها، فإن حركة السهم هي عبارة عن أجزاء متساوية يفصل بينها سكونات، مثلها في ذلك مثل حركة البد. فأنت إذا حركت بدلا أجزاتها... ومن الاعتراضات الطريقة التي وجهت لهم اعتراض يتعلق بحركة الرحى: قبل أجزاتها... ومن الاعتراضات الطريقة التي وجهت لهم اعتراض يتعلق بحركة الرحى: قبل لهم إن الرحى، حينا تدور دورة كاملة، تكون قد قطعت في عيطها دائرة مسافتها أكبر من مسافة المدائرة التي تقطعها في مركزها. وعا أن ذلك يتم في مقادر واحد من الزمن فيلزم القول إن حركة الرحى على دائرتها المحييلة أسرع من حركتها على دائرتها المركزية، ولا يكن أن يكون ذلك راجعاً إلى أن حركتها في موكزها تخللها سكونات أكثر عدداً من التي تتخلل حركتها في عيطها لأن الأمر يتعلق بجسم واحد هو جسم الرحى. أجباب المتكلمون: بلى ركن دقل الرحية المن تتخلك المجزاء التي تتخلل الأجزاء التي تتحرك بعيداً منه.

ثم يضيفون: ونحن لا ندرك تفكك أجزاء الرحى حين دورانها لأنها أجزاء دقيقة، أي جواهر فردة لا طول لهـا ولا عرض ولا عمق، وبـالتالي فهي لا تــدرك بالحـواس. فالحـطأ إذن ليس خطأ النظرية بل خطأ الحواس وقصورها٣٠.

ولما كان ابراهيم بن سيار النظام المتكلم المعترلي المشهور تلميذ أبي الهذيل السلاف قد عارض القول بالجوهر الفرد، وقال بأن الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية له من الأجزاء فإنه قد فسر الاختلاف بين سرعة الرحى في عجيطها وبين سرعتها في مركزها بـ «الطفرة» فقال إنه يجوز أن ينتقل، أو يطفر، الجزء من المكان الأول إلى المكان الرابع مشلاً دون أن يحر بالثاني والشالث، الشيء الذي بعني أن تحيط الرحى وعاس النياء لم يكن حانى ما قبلها، غير أن نظرية النظام يرفضها القائلون بالجوهر الفرد، وهم الأعلية الساحقة من المتكلمين معترات وأشاعرة، لا لابهم يمارضون القول بـ «الطفرة»، فالحركة عندهم أجزاء لا تتجزأ، وبالشالي فهي تتم طفرة أي بانفصال، بل لابم يقولون انه «لا بدأن بانك القطرة الجزاء القطرة، ولا يجوز أن يجانى البض ولا يجانى البحض ... فالطفرة ليست باكثر من قطع القطوع المطفور، ولا يكن قطعه الا بان يماني جيع الجزائة?».

وإلى جانب هذا النوع من الحركة، الذي هو حركة نقلة وطفرة، هناك نوع آخر سمّاه النظام به دحركة الاعتباده وقد أخذ به أيضاً القائلون بالجوهر الفرد. و والاعتباده عندهم هو عبارة من نزوع دائم في الجسم الساكن نحو الحركة، عكان والأصل، في الأشياء أن تتحرك. وإذا كانت حركة النظلة هي انتقال الجسم من موضع إلى موضع، ضإن حركة الاعتباد هي حركته في نفس موضعه، وهذا ما عناه انظام بقوله: ولا ادري ما السكون إلا أن يكون يعني كان

والواقع أن مفهوم الاعتباد هـو من المفاهيم الأسـاسية التي تقـوم عليها الـروية البيـانية والعالمة للمالم، كما صاغها المتكلمون. فلقد فــروا به ظواهــر طبيعية عــديدة غنلفــة، ولكن مترابطة، لم يكونوا قد تبينوا بوضوح الفرق بينها. فعفهوم الاعتباد عندهم يشمل ما نعبر نحن البــوم عنه، في علم الفيـزياء، بعــدة مفاهيم مثـل: المقاومــة، الجاذبيــة، القــوة، العــطالــة. فالظهــوة الطبيعية التي تنشأ من تفاعل الجاذبية والعطالة والمقاومة يفســرونها بالاعتياد.

ولكي يتغلبوا على الغموض الذي يكتنف هذا المفهوم ميزوا بين نوعين من الاعتـــادات والاعتبادات المجتلبة، (= أو العلوية) ووالاعتبادات اللازمة، (= أو السفلية). فالجسم الذي نلقي به في الهواء إلى فوق يصعد بفعل اعتباداته المجتلبة (التي تعني هنــا القوة، قــرة الدفــم/

<sup>(</sup>١٢) لعرض مركز حول هذه المسائل، انظر: ابن ميمون، دلالة الحائرين.

 <sup>(</sup>۱۳) أبو يعلى الحبل، للعتمد في أصول الذين، تحقيق وديع زيدان حداد (بيروت: دار المشرق، ۱۹۷٤)، ص ۳۹.

<sup>(</sup>١٤) الأشعري، مقالات الاسلاميين، ج ٢، ص ٢١.

ولكنّه لا يلبث أن ينعكس ويهبط ليسقط إلى أسفل بفعل اعتباداته السفلية التي تعني هنا الثقل، أو جاذبية الأرض). وإذن فظاهرة سقوط الاجسام ترجع إلى تغلب الاعتبادات السفلية على الاعتبادات العلوية بسبب مدافعة الهواء (أي المقاومة).

أما إذا تساوت الاعتهادات السفلية مع الاعتهادات العلوية فإن الجسم الملقى به في الحواء يبقى لابناً هناك لا يسقط، مثله في ذلك مشل الحبل اللذي يتجاذبه شخصان من طرفيه، حيث تجتمع فيه اعتهادات بمثلية من الجهتين، فإذا تكافأت لبث الحبل مكانه وسكن. غير أن السكون هنا لا يعني اتعدام الحركة، ففي الحبل حركة كامنة هي الحركة التي يحدثها فيه الرجلان اللذان بجياباته بقورين متساويين، وإنما ظهر سكون الحبل لتكافؤ وتيهها. فالسكون إذن مو عبارة عن تكافؤ حركين متضادين في الجسم الواحد. ويتعبير معاصر: هو تكافؤ قوتين تعملان في جسم واحد، قوة دافعة قوق مانعة. وهذا التكافؤ تكافؤ القوى الدافعة والمائعة، هو معني الاعتهاد عندهم. وذلك أيضاً هو معني قولهم: السكون حركة اعتهاد، وقولهم: ولا يجوز أن تؤلد الحركة إلا عن الاعتهاد، وكذلك السكون لا يتولد إلا عن الاعتهاد، ومن هنا حرف بعضهم المكان بأنه: ما اعتمد عليه الجسم الثغيل عل وجه يقله ويتما اعتماده من توليد.

الاجتماع والافتراق والحركة والسكون حالات، أو «أكوان»، تعتري الجواهر الفردة، وبالتالي الأجسام. وبماثنا لي الحجواهر والاجسام وتنزول، فهي أصراض مثلها مثل الصغات الاخترى التي تصرض للاجسام من شكل ولمون وطعم ورائحة، .. الحد، وإنف الصغات الاخترى التي تصرف للاجسام من شكل ولمون وعدم أحد المسامية فالإجسام في نهاية التحليل جواهر وأعراض ليس غير. ومن هنا أحد المبادىء الأساسية عندهم، المبدأ المبدأ الذي يعبرون عنه بقولهم، وليس ثمة في الوجود فير الجواهر والاصراض، وهو يشكل مع مبدأين تحرين سنذكرهما بعد: المبادى، الثلاثة التي تقوم عليها نظرية الجوهر الفرد القرت السان.

ليس ثمة في الوجود غير الجواهر والأعراض. ليكن. لقد تعرفنا على الجواهـر فلنتعرف على الأعراض قبل الحوض فيها يترتب عن هذا المبدأ من تصورات.

 <sup>(</sup>١٥) النيسابوري، المسائل في الحلاف بين البصريين والبغداديين، ص ١٨٨. انظر تضاصيل حول الاعتياد، في: المصدر نفسه، ص ٢٢٩، والجويني، الشامل، ص ٤٩٠ وما بعدها.

كان جسمة أو عَرْضاً، ولهذا يقال للسحاب عارض. . أما في الاصطلاح فهو ما يعرض في الوجود، ولا يجب لبته كليث الجواهر والاجسام، ثم يضيف: ووثولنا: ولا يجب لبته كليث الجواهر والاجسام احتراز من الاعبراض البالية فإنها يمقى، ولكن لا على حد بقاء الاجسام والجواهر، لانها تتنفي بأضدادها، والجواهر والاجسام باقية النتمية 2000،

وإذا كان المعترلة بميزون في الأعراض بين ما يبقى ما دام لم يحل محله ضده، كالحياة تبقى ما دام لم يحل عله ضده، كالحياة تبقى ما دام لم يحل علها الموت، وكلاهما عُرض عندهم، فإن الأشاعرة يعتبرون أن الأعراض كلها لا تبقى زمانين، أي لا تدوم بمل تزول وتتجدد مع آمات الزمان اللدي يقدوم عندهم جمياً، معترلة وأشاعرة، على الانفصال، أي يعتبرون جواهر فردة كما سنين بعد حين. من أبط ذلك نجد الأشاعرة يقرلون في تعريف الأعراض: «والأعراض هي التي لا يسمح بقاؤها، وهي اللوطة التي تملي في المحظة التي تملي حليات على المواهر، والغرق بينها أن الجوهر يقوم بنفسه إن على المراض أجزاء لا تتجزا مثلها مثل الجواهر، والفرق بينها أن الجوهر يقوم بنفسه ولا حركة قائمة بنفسه ولا زمان قائم بنفسه ولا بالجواهر علم علم المواهر، والقرة بنفسها إلخ ... بل كل هذه معاني تقوم بغيرها، أي بالجواهر والاجسام، وكما لا يقوم الموض بنفسه لا يقوم المواهر بالعرض، فلا يقوم السواد بالمترك ولا يقمر السواد بالمترك عندهم ولا معمل البياض الحلاوة أو البرودة ... لا أن الحامل يجب أن يكون ثابتاً، والمَرْض عندهم غير ثابت ولا مستقر بل هو في تجدد مستمر، ومن هنا المبدأ الذي يعبرون عنه يقوهم: «الطرض يقي ونبين».

أما المبدأ الثالث فيعبرون عنه بقولهم: والجواهر الانتفك عن أعراض، ومعنى ذلك أنه ليس ثمة جوهر بدون عَرَض أو أعراض، فإذا خلا جوهر من عرَض معين فلا بد أن يقوم به ضدة، إذا كان له ضدّ، فإذا خلا من الحركة قام به السكون، وإذا خلا من الطول قام به البقر، وإذا خلا من الطول قام به البقر، وإذا خلا من الحياة قام به الموت... إلى ، وذلك بناء على أن وكل ضدين فلا يخلو القابل من احدهما، ليس هذا وحسب، بل إن الجوهر القرد إذا قام به عرض الحياة قلا بد فيه من أجناس أخرى من الأعراض يقبل أحد الضدين منها، فيقبل العلم بدل الجهل أو لمعكن، والقدرة بدل العجز أو العكس، والقدرة بدل العجز أو العكس، ومكذا... ووبالجملة: كل ما يوجد للحي فلا بدمنه أو من احد أضداده. وبهذا يغلف الحي عن غير الحي. فالجهاد ليس من الضروري بدمنه أو من احد أن فنذ يخلو منها معا كان يخلو من السواد والبياض ويكون أحر، أما الحي فيناك أعرض خاصة لا بد أن يقوم به كل منها أو ضده كالإدراك والعلم والجهل والقدرة والإرادة... إلخ.

 <sup>(</sup>١٦) القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الحمسة (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٦٥)،
 ٣٣٠.

<sup>(</sup>١٧) الباقلاني، التمهيد، ص ١٨.

ومن المسائل المرتبطة بهذا المبدأ، والتي اختلف حولها القائلون بالجوهر الفرد، مسألة ما إذا كمانت الأعراض تقوم بالجواهر المؤلفة للجسم، كلا عمل حدة، أم أنها تقوم بمالجسم ككلّ، وهم يكادون مجمعوث على أن الأعراض تقوم بحكل جوهر على حدة وليس بالجسم ككل، فالجسم المتحرك والذي يُلقى به في الهواء لا تقوم به الحركة برصفه كلاً أي جسما، بل بوصفه جواهر متجاورة، وبالتالي فالحركة ليست حركة الجسم بل حركة جواهره. ومشل ذلك يقولون في الأعراض الأخرى مثل السكون والألوان، ومشل الحياة أيضاً. فالجسم الحيّ عندهم لا تقوم به الحياة بوصفه جسماً بل المحياة عرض قائم بكل جزء من أجزائه التي لا يتجزاً. وفيزا الحياة الإحساس والإدراك.

أما النفس والعقل، وهما عندهم عرضان كذلك، فيختلفون في أمرهما: منهم من يقول إنها يقومان بجسم الكائن الذي يتصف بهما ككلّ، جسم الإنسان مثلًا، ومنهم من يقول بأنها يقومان بكل جوهر من جواهره الفردة، بينها يميل آخرون، وهم الأغلبية فيها يبدو، إلى التمييز بين النفس والعقل في هذا الصدد، فيقولون: إن النفس في الإنسان عرض قائم بجوهر واحد فقط من الجواهر التي يتألف منها جسمه. ووجود ذلك الجـوهر الحـامل لعـرضُ النفس في جسم الإنسان هـو معنى كـونـه ذا نفس. عــلى أن منهم من يجعـل النفس ذاتهـــا جسماً مؤلفاً من جواهر لسطيفة تقوم بها أعراض دبها تخصصت وصارت نفسها، وإن هـذه الجواهر اللطيفة التي تتكون منهـا النفس مخالـطة لجواهـر من له نفس. وأمـا بالنسبـة للعقل فالإجماع قائم بينهم، أو يكاد، على أنه «عرض في جوهر فرد من الجملة العاقلة؛ أي في جسم الكائن العاقل. أمَّا الروح فمحلَّها «كل جزء من أجزاء الجسم الذي فيه حياة وليس يختص بجزء دون جزء». وأمَّـا آلحياة، وهي أيضاً عرض كـما سبق القول، فمنهم من يقـول «يجوز وجودها في الجوهر الفرد، وهذا رأي الأشاعرة، ومنهم من يقول إنها وتمتاج إلى بنية (= جسم) ولا يصح وجودها في الجوهر المنفردي، وهذا رأي المعتزلة (١٠٠). ولذلك نجد الأشاعرة يعتبرونها كسائس الأعراض لا تبقى زمانين ووإنما تحدث حدوثًا متصلًا جـزءًا بعد جـزء. . . ولا تنتفى عن المحل الحي إلا بوجود ضدها وهــو الموت. وهــو ـ الموت ـ معنى يــوجد بـالميت، ١٠٠٠. هذا بينــما يقـول اَلمعــتزلة، كــما رأينا آنفاً، ان الحياة من الأعراض التي تبقى ما دام لم يحلُّ محلها ضدها وهـ و الموت. أما العلم فمنهم من يقول إنه عرض يقوم بكل جوهـر من جواهـر جسم الكائن الحي العــارف، ومنهـم من يقـول إنه يقـوم بجوهـر واحد فقط. وسنتعـرض لأرائهم في العلم والمعـرفـة في الفصــل القادم .

أما القدرة والفعل فهم)، مثل العلم والحياة إلىخ...، يقومان على الانفصال أيضاً: فالفعل أجزاء لا تتجزأ تتألف منها جلته، وكذلك القدرة الا يجرز ان يفعل بها في وقت واحد في عمل واحد من الجنس الواحد إلا جزءاً واحداً، (٣٠، وتترتب على قولهم هذا تتالج تخص الفعل البشري

<sup>(</sup>١٨) الحنبلي، المعتمد في أصول الدين، ص٩٣.

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢٠) القاضي أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد، المغني في أبواب التوحيد والعدل ([القاهرة: وزارة الثقافـة =

من حيث الحرية والاختيار، أو الجبر والكسب سنتعرض لها بعد. لِنُصْفُ أخبراً وليس آخبراً أنهم يعتبرون الكلام كذلك عبارة عن أصوات مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ وتحدث عند إخراج النفس من داخل الصدر أل الحارج. فالإنسان عند إضراج النفس من داخل الصدر إلى الحارج عبسه في المجامى المينة ثم يزيد ذلك الحبل فتولد تلك الحروف في آخر زمان حيى النفس وأول زمان اطلاقه...

تلك هي المبادى، الثلاثة التي تقوم عليها نظرية الجوهـ الفرد وما يتفرع عنها، أجلنا القول فيها إجمالًا. وعلى الرغم من أننا أشرنا أكثر من مرة إلى أن الزمن في تصور أصحاب هـذه النظرية يصدق عليه ما يصـدق على كـل شيء في الـوجـود، في رأيهم، من التجـزؤ والانفصال، فقد آثرنا أن نخصص للتصور البياني للزمان فقرة خاصة لما للموضـوع من أهمية تتجاوز نظرية الجوهـ الفرد.

## - £ -

على الرغم من تعدد الكلمات التي تدل على «الزمن» في اللغة العربية فإنسا لا نجد من بينها ما يدل على تصوّر مجرّد للزمان، أي بوصفه إطاراً للحوادث مستقلًا عنهـا، بل إن جميـع تلك الكلمات تقف عند حدود الحدس المشخص المذي يربط المزمان بالمتزمن فيه، أي بالحدث كما يربط المكان بالمتمكن فيه، وبالتالي فالكلمات التي تدل على الزمن في اللغة العربية لا تختلف معانيها بالنظر إلى المفهوم ذاته، بل فقط بالنظر إلى أقسام الـزمان كما يعبر عنهـا في الاستعمال اللغوي. وهكمذا نقرأ في «لسمان العرب» مما يلي: «الـزمان اسم لِفليـل من الوقت او كثيره . . . الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد، ويكون الزمن شهرين إلى ستة أشهــر . والزمن يقـــع على الفصل من قصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل وما أشبه ذلك. وأزمن الشيء: طـال عليه الـزمان، وأزمَنَّ بالمكان: أقام به زماناً.. نعم هنـاك لفظ والدهـر،، ولكنه لا يـدل هو الآخـر على مفهـوم محدد، واحد. . . والدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة المدنيا كلهما، تقول العرب وأقمنا بموضع كذا. . . دهراً، وإن هذا البلد لا يحملنا دهراً طويلًا. وإذا كان لفظ والدهر، ينصر ف بالذهن إلى والـزمن الطويـل والحياة الـدنيا، فلعـل التعبير عن طـول الزمن بــ والسرمــــ، كــان أقــوى وأبلغ، فهـو عندهم عبـارة عن «دوام الزمـان من ليل ونهار». ومـع ذلك فهـو لا يعني قط لا نهائية الزمان بل يشير فقط إلى طول النسبي، يقال: دليل سرمد: طويل. وفي القرآن: ﴿ وَلَ أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة ﴾ (القصص: ٧٢). والسرمد، في اعتبار اللغويين، أصله من السرد، وهو المتابعة.

والإرشاد، ١٩٦٠ - ١٩٦١])، ج ٢/٦، ص ١٢.

 <sup>(</sup>٢١) فخر الدين الرازي، الضمير الكبير: هفاتيح الغيب (القاهرة: المطبعة البهية، [١٩٣٨])، ج ١،
 ١٥- - ٣. ذكره عبدالسلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية (تنونس: الكبية العربية).
 ١٩٥١، ص ٧٥٧.

ويميز صاحب «الفروق في اللغة» " بين معاني الكليات المدألة على الزمن على النحو التالي: «الفرق بين الدهر وللمة ان الدهر جم لوقات عنوالية خلفة كانت أو غير خلفة، ولهذا يافال الشناء مدة ولا يقال دهر لتساوي أوقات في برد الهوا، وغير ذلك من صفاته. ويسقال للسين دهر لا أن أوقاب خلفة في الحر ولايقال الحر والدير فيم ذلك. وأيضاً من للمة ما يكون أطول من الدهر، الا تراهم يقولون: هذا الدنيا دهور ولايقال الدنيا مدد. والمدة والأجمل حقاريات، فكما أن من الأجمل ما يكون دهوراً فكذلك المدة، والغرق بين المقة والمؤمنات أن اسم النزمان يقع على كل جمع من الاوقات، وكذلك المدة، إلا أن أقدم للمدة الحول من أقدم الزمان ... والفرق بين اللومان والوقت أن الزمان أوقات متوالية ختلفة وغير غتلفة، والوقت واحد.. يقال

واضح أن الأمر لا يتعلق بفروق دلالية بين معاني هذه الكليات بل بمجرد الاختلاف في الاستعال: إذ يقال الشنيا دهر ، ويقال للسنين دهـر ولا يقال للدنيا دهر بـل دهـر، ويقال فيها مدة .. . نعم هناك من الباحثين المعاصرين من برى في كلمة دهـر حدسـاً للزمن المجرد المطلق، الذي لا بداية له ولا نهاية، وهم يستدلون على ذلك بالحديث النبوي الذي ورد فيه: ولا تسبوا الدم وان الله مو الدهر،

والواقع أن مفهوم والزمن المطلق، الذي لا بداية له ولا نهاية غالب تماماً عن الحقل المحرق البياني العربي، ليس فقط لأن الحقل السلالي لكلمة دهر كياتم تداولها في الجاهلية وصدر الإسلام لا يتحمل هذا التصور، بل ايضاً لأن العقيدة الإسلامية ترقضه. أما الحديث النبري المذكور فليس معناه أن والله هو الدهرة، على الحقيقة، وإنما معناه كيا يقبول صاحب لسان العرب: وإنما اصابك من الدهر فقائله، ليس الدهرو ذلك لأن العرب وكان من شانها أن تلم الدهر والنبر والمنافق عنامه، مين من أو مرم بقولون: اصابتهم قوارئ اللمور وحوادثه والمنافق عبارة والهم والدهرة عمل أخرى منذاؤة في العصور الإسلامية مي وارة صاحب الرمان نقال: لو كان يدري ما الرائب والمنافقات لم كان يدري ما الرائب والمنافقات الموطل مرم المرائب ذلك الرجل من مكروه، والذا

نخلص ما تقدم إلى أنّ الزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربية إلى البوم هو زمن مندمج في الحدث، بمعنى أنه يتجدد بوقائع حياة الإنسان وظواهر الطبيعة وحوادثها وليس العكس. إنه نسبى حصي يتداخل مع الحدث مئله مثل المكان الذي يتداخل مع المدكن فيه. وهذا الحديث المشخص للزمان والمكان والحدث راجع إلى بيئة العرب الذين جمت منهم اللغة، بيئة البادية والصحراء، إن زمن الصحراء هو زمن الحل والترحال يتجدد بالحوادث والمشاهد والأمكنة وأنواع المعاناة فهو بمثابة مكان للحدث تماماً مثلاً أن المكان هو موضع حدوث الشيء. ومن هنا التداخل بين الزمان والمكان والحدث في الحقل المحرق المؤلى الهرفى الهربى البيان. وهو التداخل الدني يعكسه وجود صيغة صرفية واحدة هي صيغة

<sup>(</sup>۲۲) أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ۱۹۸۰)، ص ٢٣٣. (۲۳) أبو عمد بن مسلم ابن قتيبة، عيون الأخيار: الحرب والفروسية (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٢٥)، ج ١، ص٥.

ومفعل ، تدل على الحدث كها تدل على الزمان والمكان. فكلمة ومجلس مصدر ميمي من جلس فهي حدث مجرد عن الزمان (= وهذا هو تعريف المصدر) ولكنها أيضاً تستعمل واسم زمان الملالاة على زمن الجلوس كها تستعمل واسم مكان الملالاة على مكانه. وفي هذا المغني يقول كاتب عربي معاصر: وقد أشنا اللعن العربي من المكان والزمان ظرفا مشتركا فعرب عنها بصينة واحدة رشعل بفد الصينة اسم المصدر أيضاً. إن نشأة منه الصينة من الماضي واقترابا بالشكل من اسم القعول اقترابا يحول إلى عائلة تامة في الافعال التي تزيد عن الشلالي ليكيفان لنا عن التبلس المصدر المعرب الملائد والإمان العربي ليكيفان لنا عن التبلس المصدر المبلون ليكون العربي وتقلب طابع الكان عليها (<sup>(6)</sup>).

هذا التداخل بين الزمان والمكان والحدث الذي تعكسه اللغة العربية المعجمية، لغة العربية المعجمية، لغة الأعراب في الجاهلية وصدر الإسلام، نجده قائماً في لفقة المتكلمين واصطلاحهم، وبالتالي يبقى مقوماً أساسياً من مقومات الرقية البيانية للعالم سواه في صورتها والعامية، أو في صسورتها والعالمة، وهكذا فكها أن المتكلمين قد تصوروا المكان على أنه أجسام مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، فكذلك اعتبروا الزمان. لا تتجزأ، هذا من حيث المبدأ. أما ما هي حقيقة هذه الأنات أو الأجزاء التي لا تتجزأ من الزمان فهذا ما لم يعقبقة هذه الأنات أو الأجزاء التي لا تتجزأ من الزمان فهذا ما لم يدل فيه المتكلمون بشيء مضبوط. ولقد صرح بعضهم بذلك فقال: والرف عرض ولا نقرل ما هو ولا نقف عل حقيق، بل إن منهم من الزمان جلة خوزوا وجود المباء لا في زمان. يقول الأشعري: واعتلنوا: هل يجوز وجود ألمياء لا في زمان. وقال الأشعري: واعتلنوا: هل يجوز وجود ألمياء لا يقربان. وقال الأشعري: الوقت ما نؤفته للنبيء، فإذا المنات فدم زيدن المد كنور ويدونا للمينان؟".

ويكاد المعنى والاصطلاحي، للزمان عند البيانين عموماً ينحصر في هذا المفهوم الذي يرط الزمان بالحدث الحاصل فيه فيجعل كلاً منها معرفاً للاخر وعدداً له. يقول الشريف الجربة الوزمان بالحدث الحاصل فيه فيجعل كلاً منها معرفاً للاخر وعدداً له. يقول الشريف المجربة التعرف الترافز عن متجدد معلوم يقدر به أخر مرفحوم، كما يقال: آليك مند طلع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم، ويجيث موجوم (= متخيل)، ، فإذا قرن راس الموجوب عند القشيري إذ يقول في رسالته وحقيقة الوقت عند أمل التحقيق وسالته وحقيقة متحقق، فاطاحت التحقق وقت للحادث الموجم، تقول آليك رأس الشهر، فالإنبان متوجم وإلى الشهر حادث متحقق، فراس الشهر خادث المجربة عن المحتى الذي يقصده الصوفية)، وهو مقارنة حادث لحادث بالترافز الذي يقصده الصوفية)، وهو مقارنة حادث لحادث لماترافز الذي يقصده الصوفية)، وهو مقارنة حادث لحادث لمحادث المتاس بقدل المن يقول: ومذهب الأساعرة - في المناس الترافز المتوقوف عند الأيمي مقصلاً بعض الشيء، يقول: ومذهب الأساعرة - ويدا يقال:

<sup>(</sup>۲۶) زكي الارسوزي، المؤلفات الكاملة ([دمشق: مطابع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة، ۱۹۷۲ - ۱۹۷۲])، ج ۱، ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>٢٥) الأشعري، مقالات الاسلاميين، ج ٢، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢٦) عبد الكريم بن هوازن القشيري، الرسالة (بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.])، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢٧) أبو يكر ابن عربي، الفتوحات المكية (بيروت: دار صادر، [د. ت.])، ج ١، ص ٢٩٢.

عند طلوع الشمس، إن كان مستحضراً لطلوع الشمس. ثم إذا قال غيره: من طلوع الشمس؟ يقال: حين جاء زيد، ان كان مستحضراً لمجيء زيد ولذلك اختلف بالنسبة إلى الاقوام، فيقول القارىء: لاتينك قبل أن تقرا أمّ الكتاب، والحرة رهنولى: لبن فلان عندي قدوما تنزل كبة. والصيني: ينطبخ اليض إذا عددت ثلالياشة. والتركي: بقد ما ينطبخ مرجل لحياً. وعل هذا، كل بحسب ما هو مقدر عند، يقدر غيره باحي ... ومعنى ذلك أن الزمان نسبي يختلف طولاً وقصراً حسب الحدث المتزمن فيه، فالزمان والحدث متلازمان يحدد أحدهما الآخر. وهذا الذي ينسبه المتأخرون إلى الأشاعرة هو نفسه الذي قال به المعزلة قبلهم. قد نقل الأشعري عن أبي هذيل للعلاف قوله: والوقت هو الفرق بين الأعمال، وهو مدى ما بين عمل وعمل، وإنه يحدث هرا لمرة.

وبالجملة، فالذي يمكن ضبطه من أقـوال المتكلمين، معــــزلة وأشـــاعوة، عن الــزمان، ثلاثة أمور:

أولها: أنهم تصوروا الزمان مؤلفاً من أجزاء صغيرة منفصلة متعاقبة لا تقبل القسمة، فهو إذن يقوم على الانفصال وليس على الاتصال. ومن هنا قولهم: ادالقرض لا يبقى زمانيزه، أي أنّ لكل عرض زمناً أي لحظة بجدث فيها ويزول هو وزمنه، وهكذا فكها تتجدد الأعراض المبتم إن تتجدد أثنات الزمان باستمرار كذلك.

شانبها انهم ربطوا بين المزمن والمنزمن فيه، مثلها ربطوا بـين المكنان والمتمكن فيه، وبعبارة أخرى هم لا يتصورون المكان ولا الزمان مستقلين عن محتوياتهـما، بل يـربطون بـين الشيء ومكانه وزمانه ويجملون من ذلك وحدة واحدة.

ثالثها انهم نظروا إلى الزمان من حيث وظيفته أي من حيث هو تقدير الحوادث بعضها ببعض، ولكن دون أن يعني ذلك استقلال الزمن عن الحدث، بل وبجب عندم أن يكون الوقت والمؤقت جما حادثين، لان معتبرهما بالحدث لا غيره ".

هـذا التصور الجزيئي للزمان نجد امتداداته عند النّحاة الذين اضطربوا في شأن 
والحال، أعني الفعل الدال على الحاضر. فالكوفيون جعلوا زمن الفعل قسمين فقط: الماضي 
كد وضرب، والمستقبل كد ويضرب، أما الحال أو الزمن الحاضر فلا وجود له عندهم إلا 
كوصف للقائم بالفعل مثل وضارب، وصموا هذه الصيغة بد والفعل الدائم، أما البصريون 
الذين رفضوا اطلاق اسم والفعل، على هذه الصيغة ليس فقط لأنها اسم يجري عليه ما يجري 
على الأسهاء من قوانين وضوابط نحوية، بل أيضاً لأن عبارة والفعل |الدائم، لا يستسيغه 
على الأسهاء من مركة الفاصل، فالفعل، في هذا الحقل هو عبارة عن حركة الفاصل، والحركة 
الفاعل، قاليان، ذلك أن والفعل، في هذا الحقل هو عبارة عن حركة الفاعل، والحركة

<sup>(</sup>٨٨) عضد الدين الابجي، المواقف في علم الكلام (بيروت: دار عالم الكتب، [د.ت.])، ص١١٢.

<sup>(</sup>۲۹) الاشعرى، مقالات الاسلامين، ج ۲، ص ۱۳۰.

 <sup>(</sup>٣) أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي، الأزمنة والأمكنة (حيدرآباد الدكن: مجلس دائرة المعارف، ١٣٣٧هـ)، من ١٣٩.

عرض، فهي لا تبقى زمانين. وإذن فعبارة والفعل الدائم، عبارة متناقضة لأن الفعل مجمــوع أجزاء لا تتجزأ، منفصلة متجددة لا تدوم.

ولما اعترض على البصريين بكون هذا المبدأ (الحركة لا تبقى زمانين) يقتضي أن يكون (مانين) يقتضي أن يكون (من الفعل إما ماضية وإما مستقبلاً، لا غير، حاولموا تبرير القول بالفعل المدال على الحال (= المضارع) بربطه بلحظة كلام المتكلم. يقول الزجاجي: «الفعل على الحقيقة ضربان كها قلنا، ماض ومستقبل. فالمستقبل الرجود. والفعل الماشي ما تتضي وأن علية زمان لا تحرب من العدم إلى الرجود. والفعل الماشي ما التتفي وأن علية زمان لا تقرب ويتر من العدم إلى الموجود. والفعل الماشي ما المنافي ما المنافية منتقب المنافية المنافية

وإذن فالفعل الدالً على الحال ليس فعل متصلاً» بل هو مجموع اجزاء الزمان المنفصلة المتجددة التي يستغرقها خطاب المتكلم. ومن هنا يكون والحمال، صفة لرزمن الفاعل وليس لزمن الفعل. وزمن الفاعل هو زمن حركته، والحركة لا تبقى زمانين. وواضح ان استبصاد والحال» - أو الزمن الحاضر - بهذا الشكل يؤدي إلى نفي الزمان جملة. وبالفصل كان من المتكمين من أنكر وجود الزمان، كما كان منهم من أنكر وجود المكان، باعتبار ان الموجود هـ المشكن والمتزمن لا غير.

وكها نجد امتدادات هذا التصور الجزيئي للزمان عند النحاة، التصور الذي كرسه المتكلمون في الحقل البياني بأجمعه نجله كذلك عند المؤرخين العرب بكيفية عامة. وإذا كان التالياني المعلوم الاستدلالية، إذ هو يعتمد النقل والرواية وليس الرأي والدراية، وإذا كان التاليا لا يدخل ضمن دائرة اهمامنا هذا، فلا بد من الإشارة مع ذلك إلى أن تصور المؤرخين الإسلامين للحدث التاريخي كان عكوماً إلى حد كبير بالتصور الجزيئي للزمان كيا المؤرخين الإسلامين للحدث التاريخي كان عكوماً إلى حد كبير بالتصور الجزيئي للزمان كيا كان الوقت، في التصور البياني، يقرع على الانفصال، كيا بيننا، فإن نظرة المؤرخ، في الحقل المغرفي البياني، لا بد أن تكون مينية هي الأخرى على الانفصال، وبالتالي فيا سبهمه هم تعين وقت حدوث الحادث، وليس علائقها مع ما قبلها وما بصدها، بما يجمل من التاريخ عبدارة عن وفعاليات البشر في أوقات معينة و يجمل مهمة المؤرخ منحصرة في ضبط أوقات عبداً عن من المثاليات البيرف بالوقت. ويقال السخاوي: «التاريخ في مناها المواة والالدة الإمام بالوقت. وفي الإمامية ويقبل من المداونة ورفية ومنه وتعلق ومنه ورحاله من مولمة المعص عن المؤلف ويقو ومنه ورعا أنب مذا ما مرجمه المعص عن وأعلم المؤلف إنتائهم وحالم واستقالهم ويتمن به ما يقني من المؤلفات الجلية منا ظهور ملكة المؤلفة ورفرو وحالم وصلحه أو مدود الوقات والمنات المؤلفة ورفرو ورغوة وصلحمة ومرب وقتع بلد... أو دونه كابناء جامع أو مدوداً أو تسؤة أو

 <sup>(</sup>٣١) أبو القاسم المزجاجي، الايضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك (بديروت: دار النضائس، ١٩٨٢)، ص ٨٦ - ٨٧.

هذا التصور الجزيئي للمكان والحركة والزمان يطرح مشكلة السببية. ذلك لأنه لما كانت الجواهر الفروة مثاللة كلها من جميع الوجوه فلا يمكن أن يكون بعضها مؤثراً في بعض، لأن التأثير والتأثير لا يكون إلا بين غنلفات، إذ يجب أن يكون في المؤشر من الفوة، أو مما يوجب الثائير، أكثر عا في المثافر. وهذا لا يصمح بالنسبة للجواهر الفروة لأنها عندهم متساوية مثالة لا اختلاف بينها ولا تفاوت، أيا كان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالجواهر الفروة التي يتالف منها الجسم تبقى منفصلة مستقلة، لان اجتماعها، كما قلنا، لا يكون بالتجاور، وهذا عما لا يترك مجالاً للسببية، لأن التأثر السببي، على الأقل حسب التصور القديم، يقتفني نوعاً من التداخل والاتصال، كما يلزم عنه حدوث تغيير في المتأثر. والجواهر الفروة عندهم كما أنها لا تتداخل فهي أيضاً لا تتغير بل تبقى متهائلة ما دامت موجودة... والتغير إنما يكون في الأعراض، كما راينا. فهل تجد السببية مكاناً لها في الأعراض،

قعلاً إن الأعراض تتغيّر، وهي إنما سميت أعراضاً لأنها تتغير. وأكثر من ذلك ينص أحد المبادىء الأساسية لنظرية الجوهر الفرد، كما رأينا، على أن والعرض لا يبقى زمانين، غير أن تغير الأعراض، أعني حدوثها وزواها، لا تجدث في نظر المتكلمين نتيجة تأثير طبيعي. بل لقد قارموا فكرة الطبيع والتأثير بالطبع لإثبات أن الله هو الفاعل لكل شيء وأنه يثق الأثباء خلقا مستمراً. وهذا يعني أن عندما يُطنق اله جوهم يُطنقه الله في ذلك الجوهر عرض شاء. وبها أن الأعراض لا تبقى زمانين، فإن كل عرض عظفه الله في ذلك الجوهر عرض أنه وبها أنها وجوده أي في الأن التالي للان الذي يوجد فيه، فيخلق الله مكانه عرضاً آخر من نوعه يؤول ويفني هو الأخر في ثماني حال وجوده، فيخلق الله عرضاً ثالثاً عرضاً تأثر من نوعه يؤول ويفني هو الأخر في ثماني حال وجوده، فيخلق الله عرضاً ثالثاً عرضاً تما ذام الله يريد اتصاف ذلك الجوهر بذلك المكرض. فإذا أراد الله خلق عرض تمان المواد مثان المحرض الأول والبياض مكان السواد مثلاً خلقه، وان كنه الله عن خلق المواهر لا تغلك الجوهر عدم، لأن الجوهر بدون أعراض يفني تلقائياً، طبقاً المدني الأكراض، نعم يقول المعتراته كما أشرنا إلى ظبادة قبل ما المواد سواء.

وواضح أن القول بالخلق المستمر بهذه الصورة يلغي السببية تماماً ، بل ان المتكلمين، والأشاعرة منهم خماصة ، إنما أكدوا على هذا التدخل المستمر لإرادة الله على صعيد خلق

 <sup>(</sup>٣٢) محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي، الاعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (بيروت: دار الكتاب العربي، [د.ت.]، ص ٢ - ٧.

الأعراض (وبالتالي الجواهر وكل شيء في العالم) لكي يسدوا الباب أمام فكرة والطبع، التي كان الفكر الفلسفي الشديم يفسر بها التأثير الذي يفسره العلم اليوم بالسببية والحتمية. والمختص ابن ميمون هذه المسألة في نص مركز يقول فيه: ووالذي دعام إلى هذا الراي والحاق المالي والمختص ابن ميمون هذه المسألة في نفس مركز يقول فيه: ووالذي الجميم بلوحته من الأعراض الكاف والكذاء بل يريدون أن يقرلوا إن الله تمال خلق ملاحة الأعراض الأن دون واسطة طبيعة، دون ثيرة . فإذا قلل الموضى الأن في المالية طبيعة، دون ثيرة . فإذا لله المنافق المؤلف المنافق المنافقة المنافق المنافقة ا

وعلى الرغم من أن أبيا القامم البلخي ، أحد أقطاب معتزلة بغداد والمتبوق سنة 
٣١٩ هـ كان يقول بأن: والإجبام التي تظهر في العالم مكونة من الطبائع الأربع، وان كان الله تعالى قادراً 
على أن يمنيها لا من هذه الطبائع ـ كا ـ ذكر أن للأجبام طبائع جا تعيا أن شعل فيها دويا ما يغشها الحي 
القادر بقدرته دوكر ان في المنتلة عاصبة وأن لا يجوز أن يبت عبا الشعير ما دامت الطبيعة والخاصية فيها، وال 
القادر بقدرته دوكر ان يخلف الله نبا حيواتا أخره، على الرغم من أن البلخي المعتزلي قد قال 
بالطبائع على هذا النحو فإنه لم يكن له أي صدى حتى بين أصحابه بل لقد يقي وأيه هذا رأيا 
شاذة ومرفوضاً في أوساط المعتزلة أنفسهم. يقول أبو رشيد النيسابوري أحد رجال المعتزلة 
المتوفى است ٢٠٠٤ هـ وهو تلميذ للفاضي عبدالجبار، يقول في سياق اعتراضه على البلخي: 
والذي يفحب إلى منابخنا أن الطبع غير معتول، وأنه مان قدر على أن ينت من الحنطة، وهي على ما هي 
علمه عميراً وغيرة عبداً والرائع بعلى الإنسان من الطبائع الأربع ولا من 
مله، هميراً وغلق من نطقة الإنسان أي حيوان أواد. ولا تقول إنه يخلق الإنسان من الطبائع الأربع ولا من

ويسترسل النيسابوري في عرض والادلة العقلية، على أن والسطيع غير معقول». وكان من أهم ما استدل به أن والطبع،: إما أن يكون ذات الجوهر، أو صفة له أو معنى فيه. ولا يكون ذات الجوهر، أو صفة له أو معنى فيه. ولا يكون ذات الجوهر أن المجارم كلها متجانسة، قان يجب أن تشرق في الطبح وفي تأثير دون غيره. وتزفيه، وبالتالي فلا شيء يعرر أن ينفرد أي منها به وطبع أو خاصية أو تأثير دون غيره. وأيضاً لو كان والطبع، من ذات الجوهر لكان الناتج عنه يحصل في كل وقت فيستمر نمو النات على المتحانة كان يكون والمنات الأشياء تحمل خواص متضادة كان يكون الشيء حلوا مرا في نفس الوقت، لأنه ليس هناك ما يجعل هذه الحاصية في الشيء أولى من تلك. وإذا بطل أن يكون والطبع، من ذات الجوهر فلا يبقى إلا أن يكون التأثير من العرض لانه وليس ثمة في الرجود إلا الجواهر والاعراض، ولكن بما أن بعض الأشياء لها خواص معينة، أي تحمل نوعاً معيناً من الاعراض ولا تحمل أنواعاً أخرى، ويما أن هذه الخواص مقصورة على علها، فالحنظة تنبت والحجر لا ينبت والنار تحرق والدتراب لا يحرق... النع، مقصورة على علها، فالحنظة تنبت والحجرة لا ينبت والنار تحرق والدتراب لا يحرق... النع،

<sup>(</sup>٣٣) ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص ٢٠٥.

فـلا بد، إذن، أن يكـون ذلك وبحسب اختيـار غتـاره)، أي بحسب إرادة الله واختيـاره لا بحسب والطبع:٣٠٠.

ولا يختلف موقف الأشاعرة من فكرة والطبع»، عن موقف المعتزلة، بل إنهم قد عارضوها مثلهم وبإصرار أشد، مستعملين أدلة المعتزلة بجتهدين في تبسيطها وتطويرها. يقول الباقلاني مثلاً: وإنه لو كان الاسكار والاحراق والتربيد والتسخين والشبع والمري وغير ذلك عا يدعونه (= الفائلوني بالطبائع من الشلاسفة وغيرهم) من الامور الحادة، واقداع طبية من الطبائع، كان ذلك الطبع لا يخلو ان يكون تناول سائم اللهبيع أو من مواه. فإن الجسم وجب ان يكون تناول سائم الاجلواني وعبورة كل جسم يوجب التربيد والتسخين، قيام الدليل على الاجلواني، وعبارة كل جسم يوجب التربيد والتسخين، قيام الدليل على الاجلواني وغيرة بالمواضل المنافئة. أما وإن الإجماز أنها تتألف من الجواهر، والجواهر متجانسة متألفة. أما وإن أن تكون ناعلة كالاجوان وغيرها من المناس الاعراض، ... ولان لو جاز وقوع كان ذلك الطبع الذي يوجون الدراس الأفعال الألوان والاكوان وغيرها من الجناس الاعراض. ... ولان لو جاز وقوع هذه الأمال من المناس من المؤات، ولو جاز وقوع جلز نامل من المؤات، ولو جاز ذلك علينا دليل على أنه الله تعذراً على من قصر جلزان من من المؤات، ولو جاز ذلك و مناز منام من المؤات، ولد عن قصر عملية المنام من المؤات، ولد عن قصر عملية الإسام من مناسبه عن مناسبه عن مناسبة عن من المؤات، ولد عناق عمل مناسبة عنون عن مناسبة عن مناسبة عنون مناسبة عنون من مناسبة عنون من مناسبة عن مناسبة عنون مناسبة عنون من مناسبة عنون مناسبة عنو

القول بـ دالطبـع، أو بـ دالخصائص الـذاتية، لـلاشياء قـول فاسـد، إذن، من منظور الـرؤية البيانية التي تؤمسهـا نظرية الجوهـر الفرد. فكيف تفهم هـذه الرؤيـة أنواع التـأثـير المشاهدة في الطبيعة؟

هناك أربعة مفاهيم يوظفها البيانيون معتزلة وأشاعرة في هذا الشأن هي: الاعتهاد، التولد، الاقتران، العادة.

أما الاعتياد فيفسرون بمخواص(الأجسام كالثقل والمدافعة والسقوط وأمثال ذلك كها رأينا قبل.

وأمّا التولد فيفسرون به التأثير وتسلسله في الأشباء، وهذا عند المعتزلة خاصة. ومدّة المتولدة خاصة. وملخص راجم في الموضوع أن الأفصال، سواء كسانت صادرة عن الله أو منسسوبة إلى الإنسان، قسهان: أفعال مبتداة أو مباشرة وهي التي تقع بدون واسطة، وأفعال متولدة وهي التي تحدث بواسطة أو وسائط، وهم يسمون الوسائط أسبابا (وسنشرح هذا بعد حين). ثم إنهم يصنفون أفعال الإنسان صنفين: أفعال القلوب، مثل الإرادة والحب والكراهية والتفكير إلىخ. . وأفعال الجدوارح، وهي الصادرة عن أعضاء الجسم كالحواس والبدين والرجلين إلىخ. . . أما أفعال القلوب فهي عندهم مبتدأة كلها باستثناء والعلم، فهم يجعلونه من

<sup>(</sup>٣٤) النيسابوري، المسائل في الحلاف بين البصريين والبغدادين، ص ١٣٣، والقافي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، المحيط بـالتكليف، تحقيق عمر السيد عزمي (القـاهـرة: المؤسسة المصرية العـامـة للتـاليف [والطباعة والنـمـخ]، ١٩٦٥)، ص ٣٥٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٥) الباقلان، التمهيد، ص ٤٠ ـ ٤١.

الأفعال المتولدة، لأنه يجصل في الإنسان بواسطة والنظر والاستدلاله: قد يخرج الواحد منا من بيته وبيصر الشارع مبتلاً فيستنج من ذلك أن المطرقد نزل. فالعلم بنزول المطر فعل من أنعال القلوب تم بواسطة الرؤية البصرية، ولمذلك فهمو متولد. وأما أفعال الجوارح فهي عندهم خمسة أصناف هي : والالام والتاليف والاصوات والاكوان والاعتباد . . وفي كايا بنت التوليد، وإن كان بعضها لا يعتبات أن يقع الا متولداً . وبعبارة أخرى تنقسم أفعال الإنسان إلى ثلاثة أصناف: صف لا يصح أن يقعله إلا بسبب، أي بمواسطة ، وهمو والصوت والأم والتأليف، وصف يصح أن يفعله إلا بسبب، أي بمواسطة ، وهمو والصوت والأم والتأليف، والصف الثالث لا يصح أن يفعله إلا مبتداً ، ولا يقع متولداً ، وهم والكرامة والطفري والقطر وما كان من باب الاعتقاد الذي ليس بعلم، أي الذي لا يحصل والمنازلاس.

وبالاستناد إلى هذا التقسيم، واعتيادا على منهجهم في الاستدلال بالشاهد على المناهد على المناهد على المناهد على المناهد على المناهد على المناهد وهو ما يقعله الله مباشرة من العدم بقوله وتونه، ومولك ومسائط كتلفيده النبات وسائط كتلفيده النبات المسلمة البيات المناهدة النبات المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة على المناهدة المناهدة عندهم فعل مبتمله على الله تقده، وهذا قول أي على الجبائي، ويرد عليه تلميذه القاضي عبدالجبار بأن قياس الغناء المناهدي عدالجبار بأن قياس الغناء بعرف أن أحدنا فاطل بسببه إذا حصل في نعل المنال، فيهم القدام المناهدة، يقد طالمة تعلى المناهدة في هذه المسائة، يقد والمناهدة على مناهدة المناهدة والمناهدة على المناهدة المناهدة والمناهدة على المناهدة المناهدة المناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة على المناهدة على المناهدة على المناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة على المناهدة المن

وإذن فالقول بالتولد، في أفعال الله، ليس الدافع إليه إثبات الاسباب الثانوية (التي تتسلسل عن السبب الأول) - حسب تعبير الفلاسفة - بل بالعكس لقد كان الدافع إليه هو تجنب التسوية ما بين الله والإنسان بموجب قياس الغائب على الشاهد في هذا المجال، بجال الفعل والثائير. ذلك لأنه إذا كان الإنسان يتصف بكونه مريداً وقادراً كيا يتصف الله بهذين الموصفين، فإن هذا لا يوجب التسوية بينها من هذه الجهة، لأن الله قادر بدأته، وبالتالي وبعج الفعل في غيره من غير سبح أي بدون واسطة. أما الإنسان فهو قادر بقدة بخلقها

<sup>(</sup>٣٦) انظر: عبد الجبار: المحيط بالتكليف، ص ٣٨٩ - ٢٩١، والمغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ٩.٨٠.

<sup>(</sup>۳۷) المصدر نفسه، ص ۳۹٦.

فيه الله كلها أراد ـ الإنسان إلا في عمل (لأن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين)، وبالتالي فلا يصمح أن يفعل الإنسان إلا في عمل القدرة المخلوقة فيه ولا يعمداً. فإذا أراد السرجل ضرب رجل آخر، فيالله يجلق فيه القدرة على الضرب جها، يفعله. أذلك أن الألم الذي ينتج عن هذا الضرب ويحس به الرجل المضروب فهو فعل متولد. أضف إلى ذلك أن الله قادر عمل فعل ما لا نهاية له من الأفعال المتولدة، في حين أن ما يقدر الواحد منا عليه منها عدود. هذا علاوة على أن الواحد منا يفعل بآلات، كاليد، ولحاجات، وقد يخطى. . . . بنها الله منزه عن كار ذلك؟

تبقى بعد هذا طبيعة الفعل المثولد ذاته، وبالتالي حقيقة ما يعنيه المعتزلة بـ «الأسباب» التي يجعلونها وسائط بين الأفعال الصادرة عن القدرة، الإلهبية أو البشرية، وبين الأفعال المتولدة ... ولجلاء هذه المسألة لا بد من استحضار ما تعنيه كلمة وسببه في الحقل المحرف اللياني. قال في لسان العرب: «السبب: كل فيه يؤصل به الى ضيه ... وبعلت فلاتا في سيا الى نها للى نها يق حاجة.. أي وصلة وذريعة ... والسبب: الحبل الذي يُنوصل به إلى المله (في البن)، ثم استمير لكل ما يوصل به إلى ثمي، كقوله تعلى : ﴿وتقطعت بم الأسباب﴾ (البرة: ١٦٦) أي الرصل والدوات، وإذن فالسبب هو الواسطة بين شيئين، وهم مجرد جسر، وهم غير العلة التي هي، في الاصطلاح البياني ذاته، وصف أو معني يحل بالشيء في وجوجب له حكماً، كما يشا ذلك في الفصل السابق «السابة».

هناك إذن فرق كبير بين العلة والسبب في المجال التداولي البياني، لغة واصطلاحاً، العالم وصف في الشيء مؤثر فيه نوعا من التأثير، في حين ان السبب هو مجرد واسطة أو رابطة بين شيئين ولا تأثير له. وعلى الرغم من أنه جرى على السنة البيانيين، من فقهاه ومتكلمين ونحاة استمال العلة بمعنى السبب، والسبب بمعنى العلة، صواء في الاستمال اللذوي (وبعدا علم لهذا أي سبب، لسان العرب) أو في الاستمال الاصطلاحي، فإن هذا لم يكن مقبولاً في المخالف المنافق المنافق علم له في هذه الحالة يستعمل لفظ علة في معنى السبب وليس العكسن"،

ولا بد من التأكيد هنا على مسألة أساسية، وهمي أن العلمة في التصور البياني ليست ذاتاً بل صفة للذات، أما السبب فهو ذات أي واسطة كالحبل مثلاً. وفي المنظور الديني الإسلامي الدلوات لا تؤثر بنفسها طبقاً لمبدأ ولا فاعل في الحقيقة إلا الله، ولمذلك نجد الجويني مثلاً يحرص على لفت الانتباء إلى أن العلل بما أنها مؤشرة، فهي ليست ذوات بل معاني فقط، يقول: ووعا يبني أن يجيطوا به علماً أن بعلموا أن العلل بستحيل أن تكون فواتاً فائصة بنضها، بل يجب

<sup>(</sup>٣٨) انظر تفاصيل ذلك، في: عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ٩، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣٩) انظر ما قلناه حول اشكالية التعليل في: القسم ١، الفصل ٤.

<sup>(</sup>٠٠) انفرد الشاطبي باستعمال لفظ السبب في معنى والعلة؛ في الفقه وسنتعرض لرأيه في فصل قادم.

التعلم بكريا معاني، ""، وهذا ليس فقط لأن الذات لو عللت لكانت العلة ذاتاً أيضاً ويتسلسل إلى قدم العالم""، بل أيضاً لأن نظرية الجوهر الفرد المؤسسة للرؤية البيانية لا تقبل أن تكون العلل ذواتاً قائمة بنشسها في غيرها. إن همذه النظرية تنص، كيا شرحنا ذلك قبل، على أن ليس ثمة في الوجود إلا الجواهر والأعراض، وعا أن الجواهر متجانسة متهائلة فلا مجال التصور كون بعضها يؤثر في بعض. وإذن فالتأثير، إذا وجد، فسيكون على مستوى الأعراض لا على مستوى الجواهر، والأعراض لا على مستوى الجواهر، والأعراض كيا نعرف صفات ومعان وليست ذواتاً.

في هذا الإطار يجب أن نضع فكرة التولُّد عنـد المعتزلـة. فالتـولد لا يعني السببيـة، كما فهم كثير من الكتَّاب المعـاصرين، بل يعني فقط حـدوث الفعل بـوسائط. وعنـدما يستعمـل المعتزلة كلمة وسبب، في تحليلهم للتولد فهم يقصدون بها الواسطة ليس إلًّا، أي نفس المعنى اللغوي للكلمة وبالتالي فهم لا ينسبون التأثير لهذه الوسائط لأن التـأثير عنــدهم لا يصدر إلا عن قادر، والقادر عندهم إما قادر بقدرة قديمة وهو الله، وإما قادر بقدرة محدثة، أحدثها فيــه الله، وهو الإنسان. يقول القاضي عبـدالجبار: دوقـد بيّنا أنّ السبب لا يمتنـع أن يولــد الشيء دون أن يكون على صفة غصوصة، لأن توليده لا يرجع إلى ذات الوجه الذي تـوجب العلة المعلول، وإنما السبب وصلة للفاعل إلى إيجاد ما يقتدر عليه من المسبب فهو كالآلة عنه الأن والفعل المولد من فعل فاعل السبب، ١٠٠٠، ويحرص القاضي عبدالجبار كغيره من البيانيين على التمييز بين العلة بـوصفهـا معنى في الشيء يوجب كونه على حالة مخصوصة، وبين السبب بوصفه مجرد واسطة يستعملها القادر. يقول: وفإن قبل كيف يجوز في المولد أن يولد بشرط مع كونه موجبًا لما يولده، ومن حق الموجب متى وجد، والمحل يحتمل، أن يولد وإلا بطل كونه موجبًا؟ قيل له: ليس الأمر كها قدرته في الأسبـاب وإنما يقـال ما ذكرته في العلل. وقد بيّنا من قبل أن السبب يخالف العلل في هذا الوجه وأنه شبيه بالقـادر الذي قــد يصح فيــه أن يفعل مقدوره وأن لا يفعل ما لم يعرض هناك ما يوجب أحد الامرين. ولا يمتنع أن يوجد السبب ويعرض ما يمنع من وجود المسبب. الأصل في ذلك أن إثبات السبب مولداً على وجه يخرج المسبب معـه مع كـونه مقـدوراً للقادر ومستحقاً للذم والمدح، لا يصح لما فيه من إبطال القول بحاجة المحدث إلى محدث من حيث كمان محدثاً . . . ولو قلنا إن مع وجود السبب يجب وجود المسبب لا محالة لم ينفصل حاله عن حال العلل، ويخرج المسبب من كونه فعلًا له توصل بالسبب إلى ايجاده. فإذا بطل ذلك لم يمتنع إذا كان موصلًا للقادر إلى إيجـــأد المقدور أن لا يصل به إلى ايجاده إلا أن يقع على بعض الوجوه، ويكون هو عملي صفة مخصـوصة، ٥٠٠٠. ويقــول أيضاً: وإن القول في إيجاب السبب للمسبب بخلاف القول في إيجاب العلة للمعلول. لأن منا توجيمه العلة لا ينفصل عنها، فكذلك وجب القول بأنَّ ما أحاله يحيلها وما صححه يصححها وما يوجبه السبب منفصل منه لانه حادث آخر فغير ممتنع أن يوجد والمسبب معدوم، وإن كان لا بد من وجوده قبله ليجب بعده، (١٠).

<sup>(</sup>٤١) الجويني، الشامل، ص ٦٧٨.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ٦٨٧.

<sup>(</sup>٤٣) عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ٩، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤٤) المصدر نفسه، ج ٩، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ج ٩، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه، ج ٩، ص ٤٨.

وإذن فالعلاقة بين السبب والمسبب (= المتولد) ليست علاقة ضرورية لأنها ليست علاقة تأثير وإنما هي علاقة وصل، ولذلك بجوز عندهم أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، كان يوجد الحيل ولا يوجد الماء في اللدام كما يجوز عندهم أن يقترن حدوث المسبب مع وجود السبب ويمكن أن يتأخر عنه بأن يكون هناك فاصل بينهما. ولا يمكن بطبيعة الحال أن يكون هناك فعل مسبب بدون سبب لأن هذا يعني وجود فعل متولد بدون واسطة. ويقول القاضي عبدالجبار إن شيخيه الجبائيين وبجيزان في المتولد أن عمام السبب كما يجيزان أن يتفدم، ولا يجيزان أن يتغذم، ولا يجيزان من يتغذم، الديل بالمثل بالميل وهو بالحل، ولا يقم الفعل إلا من قادر، وقدرة السبب عندهما هي قدرة المسبب ولا يجرز عندهما توليد للمبب المواحد عن سبين. والزاراة عندما لا تقع بسبب ولا تكون سيا لفيرها، والسبب المولد عند شبخنا أي هاشم رحمه الله للفعل في غير عماد أي عمله غير عاذات ليس إلا الاعتباد، ووبما مر في كلام شبخنا أي علي رحمه الله الأعياد وتراء عرد في كلام شبخنا أي علي رحمه الله الأعياد وتراء عد في يولدان والانان عليه المادة المناخرة المبالد أن غير عداد أن عمل علي الموادة اللسب المولد عند شبخنا أي مثان وحده الله الأعلاد ولم عليه الأعل والإدارات عمل يولدان (١٠٠)

من هنا ارتباط التولد بالاعتياد عند المعتزلة وقد ذهب بعضهم إلى القول إن المولد هو الاعتياد فقط وإن وكل ما تعدى على القدرة فالاعتياد يولد، فقطه، بمعنى أنك إذا ضربت شخصاً فيا يجب أن ينسب إليك هو فعل الضرب فقط لأن الله أقدرك عليه عندما أردته. أما الألم الذي يحس به المضروب فلست أنت الذي فعلته أو ولمئته، بمل ولسمه والاعتيادة أي الضغط أو القضط النازل على المحل المضروب من الجسم، ومثل ذلك الشخص إذا رمى حجسراً فلقي هذا الحجر في طريقه حجراً آخر فقد حرج به فأصاب شخصاً فجرحه، فالجرح هنا سببه والاعتمادة الذي في الحجر الشاني والذي ولده فيه اصطدامه مع الحجر الأول. وقمد اختلوا هل المسبب تولده الحركة أو يولده الاعتماد رحده، فقال أبو هاشم وإن المترلدات التي تواحى القدرة عليها يولدها الاعتماد ون الحركاته. وهكذا فالكلام يولده اعتماد اللسان في واحى الذم وليس حركة اللسان الاست.

ذلك هو رأي المعتزلة في «التولد» وعلاقة الأسباب بالمسببات، وقد تبناه الأشاعرة ولم يخالفوهم إلا في نقطة واحدة هي : هل المتولدات عن فعل الإنسان بجب أن تنسب إلى قدرة الله مباشرة مثل الفعل الإنساني نفسه، وهذا رأي الأشاعرة، أم أنها بجوز أن تنسب إلى القدرة التي أحدثها الله في الإنسان والتي إليها ترجع أفعاله، وهذا رأي محيظم الممتزلة، والحلاف في هذه المسألة امتداد مباشر لمسالة والأفعال، فاتعال الإنسان وما يعرقب عنها من مسؤولية وبالتالي من جزاء . وكها هو معروف فالمعرقة يقولون: وإن أفعال البداء من تصرفهم وقيامه وقعردهم، حادثة من جهنهم وإن الله جل وعز أقدرهم على ذلك، ولا فاصل لها ولا عدد سواهم «الله»، وهذا هو معني قولهم: والإنسان بخين أنه أنعاله، وهم يسمون هذا النوع من الفعل 
بالشرى فعلاً «خلوقاً» للإنسان بميني أنه أناء بقدرة أحدثها فيه الله وإنما سموه كذلك بفسلاً ينه

<sup>(</sup>٤٧) الممدر نفسه، ج ٩، ص ١٤.(٤٨) الممدر نفسه، ج ٩، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، ج ٨، ص ٣.

ويين الفعل الواقع على جهة السهو والتبخيت، " ، أما تصرف السساهي والنائم فهمو وكتصرف العالم في أنه حادث من جهته . . يدل على ذلك أنه يقع منه على الحد الذي يقع منه في حال يقظته ("".

والقاعدة عندهم في تمييز الأفعال المخلوقة للإنسان بهذا المعنى والأفعال التي يجب أن تنسب إلى الله مباشرة أن تنظر في الفاعل ووتختر حاله، فإن رجدت الفعل يتم بحسب قصده ردواعيه ريتني بحسب كراعت وساونه حكت بانه فعمل خصوص، أي خلوق لمه. أما أن وجملت أن الفعل لا يجيز أن يكون مقدوراً للقادر بالفدة و إحد الإنسان إديب أن يكون مقدوراً للقادر بداته وهو الله تعالى، "". وهكذا فالسكون والحركات على اختلاف أجناسها والاعتهادات على اختلافها والمتولت كالتأليف والألم والصوت والكلام وكملك النظر والنم والاعتفادات المبتداة وبالقائم، كل ذلك يقد عضد الإنسان ودواعيه وهي مقدورة له بالقدرة التي يحدثها الله فيه، وبالتالي فهي أفعال له. أما الروائح والطحوم والألوان والحوارة والبرودة . . . فهي غير هي من خلق الله يستطيع فعلها وإنما الله على من خلق الله بباثرة.

أما الأشاعرة فهم يرفضون نسبة والحلق، خلق الأفعال، إلى الإنسان، تمسكا حرفيا منهم بجيداً ولا خالق ولا فاعل إلا الله، ولما كانت قضية وخلق الأفعال، هده مرتبطة بالمسؤولية والجزاء، ولما كان الإنسان، لدى الجميع، مسؤولاً عن أفعاله وسيجازى عنها: ولمن يعمل مثقال فرة عبراً يره. ومن يعمل مثقال فرة شراً يره و (النزلية: ١٧، ٨)، فقد اضسطرب الاشاعرة في الأمر. ولكي يجمعوا بين المبدأين، مبدأ ولا قاعل إلا الله، ومبدأ الجزاء بالشواب والمقاب قالوا إن الإنمال التي يأتيها الإنسان بجلقها الله فيه مثل يخلق فيه القدرة، أما تتانجها فهو يكسبها. ولكتهم لم يستطيعوا أن يعطوا لـ والكسب، معنى واضحا محددا يجعل منه ما يبرر عقلياً تحمل الإنسان مسؤولية أفعاله تلك. وقد تطورت آراؤهم حتى غدت مطابقة أو تكاد مع رأي المعتزلة. ويكن أن نسجل ثلاث مراحل في نظور وجهة نظرهم في

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه، ص ٨، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه، ج ٨، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥٢) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥٣) أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق عبـدالعزيـز الـوكيـل، ٣ ج =

العبد عندما يقصد هـذا الأخير فعـل شيء، ليست مؤثرة، تـأثير العلة في المعلول، لأنها لـو أثرت في الأفعال وكمانت علة لها، والأفعـال أعراض، لأشرت كذلك في الأعراض الأخيرى فخلقت الروائح والطعوم . . . إلخ، بل ولتعدّى تأثيرها إلى الجواهر والأجسام كذلك لأن وقضية الحدوث تضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض، وذلك بناء على ما شرحناه قبل من تلازم الجواهر والأعراض، إذ الجواهر لا تنفك عن الأعراض، فبدونها تزول وتفنى كما رأينا.

أما مُنظَّر المذهب الفاضي الباقلاني فقد حاول إدخال بعض المرونة على موقف الاشمري وإعطاء معنى أوضح قليلًا لفهوم «الكسب» فقال إن القدرة التي يحدثها الله في الإنسان لا تؤثر في إيجاد الجواهر والطعوم والروائح إلخ ... ولكن لها مع ذلك تأثير في جهة من جهات الفعل هي المتعيِّنة لأن تكون قابلة للثواب والعقاب. وبهذا تكون مؤثرة في حالة وغير مؤثرة في حالة أخرى.

ذلك ما لم يَسْتَسِعُهُ الجويني اللذي يرى أنّ إلبات قدرة لا أشر لها بوجه، كما يقول الأشرى، هو كنفي القدرة أصلاً، وأما إثبات التأثير لهـنم القدرة في حالة دون أخرى كها يقول الباقلابي، فثيء لا يعقل، لأنّ القول بهذا كالقول بنفي التأثير. من أجل هذا رأى أنه ولا بدّ من نسبة الثاثير إلى فصل العبد وقدرته حقيقة، ولكن ولا على وجه الاحداث والحاقية، لأنّ الذي يخلق يشهر المعام. والحال أنّ الإنسان، كها يشعر بقدرته على الفعل يشعر أيضاً بعملم استقلاله في فعلم وفائسل يستد وجوده إلى القدرة، والقدرة لي يستد وجوده الى المناب تعلق المناب المناب الله القدرة وكذلك يستد بسبت تعمي المسبب تحر يتعمي المسبب الأسباب، فقوا خالق للأسباب وسيانها، ثم يضيف الشهرستاني الذي يقدرها الرام ين فيرف الشهرستاني الذي المرد ما ذكرنا قائلا: وبعذا الرام الخاه (المحافرة في معرض الكلام).

هل يعني هذا أن الأشاعرة تجاوزوا المعتزلة وتبنّوا موقف الفلاسفة وقالوا بالسببية، أعني بتسلسل الأسباب، إلى السبب الأول، بوصفها أسباباً «شانويــة»، ولكن مؤثرة تـأثير العلة في المعلـ ل؟

الواقع أن فكرة والسبب، عند الجويني مرتبطة بالإطار المرجمي البياني وليس بالإطار المرجمي البياني وليس بالإطار المرجمي البياني وليس بالإطار المرجمي البرهاني، وبالتالي، فإذا كان الجويني قد أخذ عن الفلاسفة فكرة تسلسل الأسباب الأول فهو إنما أخذ الشكل دون المضمون. ذلك أن نظرية الجوهر الفرد التي كان الجويني وغيره من الأشاعرة يفكرون داخلها، مثلهم في ذلك مثل المعتزلة، لا تسمح قط بالقول بالسبية بالمعنى الفلسفي، الفائم على الاتصال والتأثير. ولذلك نجد الفلاسفة يشيّعون بتناقضات المتكلمين في هذه المسألة التي لا يمكن فصلها عن نظريتهم في الجوهر الفرد

<sup>=(</sup>القاهرة: مؤسسة الحلبي، ١٩٦٨)، ج ١، ص ٩٧. (٤٥) الأشعري، مقالات الاسلاميين، ج ١، ص ٩٩.

وما يرتبط بها من القول بتدخل الإرادة الإلهية في كل فعل وفي كل آن. ذلك أنه سبواء تعلق الأمر بأفعال الإنسان أو بحوادث الطبيعة فالفعل والتأثير عندهم هما دوماً من عند الله.

ويعرض ابن ميمون لارائهم في الموضوع منتقداً إياها من وجهة الننظر الفلسفية ، فيقول: وإما انعال الإنسان فهم فيها مختلفون: مذهب اكثرهم وجهور الأشعرية: ان عند تحريك هذا القلم خلق الله أربعة أمراض ليس منها مرض سبها للاخير، بل هي منظرة الرجود لا غير. العرض الأول إرادي أن أصرف العلمي والعرض الثاني قدري على تحريك، والعرض الثالث نفس الحركة الإنسانية، أعني حركة البد، والعرض الرابع تحرف القلم. لأيم زعموا أن الإنسان إذا أراد ثيباً تقعله، بزعمه، فقد خلقت له الارادة وخلقت له القدرة على ما أراد وخلق له الفعل، لأنه لا يفعل بالقدرة المخلوقة فيه ولا أشر لها في الفعل. أما المنزلة فقالها إنه يقمل بالقدرة المطرقة فيه، ويعض الألعمرية قال: للقدرة المخلوقة، وكذلك الفعل تعلق: ولكن اكثرهم استشعرا ذلك. وهذه الإرادة المخلوقة على زعم كلهم والقدرة المخلوقة، وكذلك الفعل المخلق عند يعضهم، كل ذلك أمراض لا يقام فا، وإنما الله غلق في مذا القدم تحركا بعد تحرك، مكذا دائما مكون طالما القلم متحركا. فإذا مكن ظم يسكن حتى حلق الله فيه أيضا سكونا، ولا يرح بخلق فيه سكونا بعد مسكون طالما القلم ماتكا. في كل أن من تلك الأنسان، أعني الأرسة الأمراد، بخلق اله عرضاً في جميح اشخاص الموجودات من ملك وفلك وفيرها، مكذا دائما في كل حين. وقالوا إن هذا هو الإيمان الحقيقي بأن

هذا عن أفعال الإنسان، أما حوادث الطبيعة فهي عندهم جيعاً، معتزلة وأشاعرة، من فعل الله ، وهم جيعاً يفسرون بـ والاقتران، ما يبدو وكأنه علاقة اتصال سببي بين الاشباء ، كما يفسرون بـ والعادة، ما نلاحظه في تلك الملاقة من اطراد. بل إن بعضهم طبق مفهوم الانتقال الأشباء ، كما يفسرون بـ والعادة على الأعمال البشرية نفسها فقال: وإن هذا اللوب الذي سبننا، احمر بزصنا ليس تعن الصابغين أصدة ، بل لله أحدث ذلك اللون في الذرب عند مقارنة بالصبخ الله والمراد مثلاً إلا السبود عمل إلا المورد مثلاً إلا المورد مثلاً إلا عند مثلة الله والمرد مثلاً إلا عند مثلة الله والمدود مثلاً إلا المورد للسراد بل بله عبدي وغلق مند مثارنة الشرود للسراد بل بله بدي وغلق المواد الذي المورد المورد

والفرق بين رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة في هـذه المسألة لا يتناول جـوهر الفكـرة ولا أساسها وإطارها، بل كل ما هناك أن المعتزلة بميـزون في أفعال الله بـين ما يفعله بـ والعـادة، عند فعلنا، وما يفعله بـ والتولد،: في يفعله ومن العلم الضروري عنـد الإخبار ومـا يفعله عند القتـل ومـا يفعله من السكر عنـد الشرب، هو من فعـل والعادة،، أي ان الله أجـرى العادة عـلى أن يحصـل فينـا والعلم الضروري،، عنـد ساعنـا الأخبار المتـواتـرة، وأن يحـدث القتـل عنـد اصـابتنا شخصــاً

<sup>(</sup>٥٥) ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥٦) المصدر نفسه، ص ٢٠٦.

بسكين في قلبه، وأن يجدث فينا السكر عند شرب الخمر... أما المتولدات فهي الأفعال التي يفعلها بد وسبب كما يتبا قبل. والفرق بينها، كما يقول القاضي عبدالجبار، ان ما يفعله الله بد والمعادة قد يوجد ولا يوجد، فقد يكون الحبر المتواتر ولا يكون العلم أو يكون على أحوال ناقصة، وكذلك قد يحصل الشرب ولا يحصل عنده السكر بنفس الدرجة وفي جميم الأحوال والاشخاص، وقد لا يحدث قط لموانع... أما المتولد من فعله تعلى فلا يصح ذلك فيه بمعنى أنه لا يختلف ولا يتخلف."

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبرد المعتزلة على الاعتراض الموجّه إليهم بخصوص رأيهم في وخلق الأفحال، والذي يقبول لهم: وما أنكرتم أنَّ مذه التصرفات يخلقها الله تعالى فيكم مطابقاً لقصودكم ودواعكم بمجرى العادة، لا أنها تعالىة بكم تعلق الفعل بفاعله، يبردون على ذلك بالقول: ولو يعان حلوث هذه التصرفات عند قصودنا ودواعياً مهجرى العادة الوجب صحة أن يخلف الحال في، كاني أبط والمبدى فرائم "". في حين أن الأقمال التي تصدد ولا تصدد الإنسان ودواعيه لا تختلف باحداد عن قصد الإنسان ودواعيه لا تختلف باحتلاف المظروف الطبيعية، ولذلك فهي عندهم، من فعل الإنسان بقدرة أحداثها الله فيه، كما ينا، وليست كحوادث الطبيعة التي تحدث عند اقتران ما يعتبر سبباً مع ما يعتبر مسبباً مع ما يعتبر مسبباً مع ما يعتبر مسبباً، وفق ما أجرى الله والعادة، به.

واضح مما تقدم أن موقف المعتزلة من السبيدة لا يختلف في جوهسو، عن موقف الأشاعرة، فالسبية عندهم جميعاً ليست علاقة ضرورية بين الحوادث وإغاهي علاقة اقتران بيضا، والفعل الناتج هو فعل الله الصادر عن إدادة حرة. أما الاطراد الذي نلاحظه في الطبيعة فهو عبارة عن وعادة، عادتنا نحن في أن نتوقع حدوث الاحتراق كلم سست النار الحطب. وفكرة والعادة، هذه، كها رأينا، ليست من مبتكرات الغزائي كما يتصور البعض، بالنام كانت راتجة قبله عند المعترلة كما رأينا، ليست من مبتكرات الغزائي كما يتصور البعض، با بنه كانت راتجة قبله عند المعترلة كما رأينا عند القاضي عبدالجبار المتوفى قبل مولمد الغزائي بنحو نصف قرن، كما نجدها كذك عند التعري آخر معاصر للغزائي هرأبو بكر ابن العربي المشهور بتشدده"، كما نجدها

وإذا تميز الغزالي بشيء في هذه المسألة فبكونه عرضها بوضوح في رده على الفلاسفة حيث ربطها بإبطال مبدأ السببية الذي يعتمده التفكير الفلسفي راجعاً بها إلى مبدأ التجويز الذي يقوم عليه التفكير البياني. يقول الغزالي في نص مشهور: الاقتران بين ما يعتقد في العادة مسيا وبين ما يعتقد مسيا ليس ضروريا عندنا، بل كل شيشين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحدهما مستعمت الإثبات الأخر ولا نفيه متضمناً لنفي الاخر فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الأخر ولا من

<sup>(</sup>٥٧) عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج٩، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥٨) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٥٩) الباقلاني، التمهيد، ص ٤٢ ـ ٤٣.

 <sup>(</sup>٦٠) أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، تحقيق عيار الطالبي (الجزائر: الشركة الموطنية للنشر والتوزيم، ١٩٨١)، ص ١٢٠ - ١٣١١.

ضرورة عدم احدهما عدم الأخر مثل الري والشرب والشبع والأكل والاحتراق ولقاء النار والنور وطلوع الشمس والموت وجز الرقبة والشفاء وشرب الدواء وإسهال البطن واستعمال المسهار، وهلم جزاء إلى كل المشاهدات من المشترف في الطب والنجو والمسامات والحلوف، فإن اقترائها لما سين من تقدير الله مبحاته بخلفها على التساوق لا كون خرورياً في نفسه غير قابل المفتوت، بل في المشدور (= مقدور الله) على الشبح هون الأكل، توقيل لموت دون جز الرقبة، وإدامة الحياة مع جز الرقبة، وهلم جزأ إلى جيع المقترنات،

وهكذا فيخصوص ما نشاهده من والاحتراق في القطن، مثلاً، عند ملاقدة النار فيانا نجوز وقوع الملاقة بينها دون الاحتراق، ونجوز حدوث انفلاب الفلق رمادا دون ملاقدة النار ... فيان قبل: هذا انجر إلى الملاقة بينها دون الاحتراف، ونجوز حدوث انفلاب الفيار المناقبة بين الاحتراف إلى تحرك المراقبة المناقبة عنومها ولم يكن للإرادة أيضاً منهج غصوص معين، بل أمكن تفت وتوعه فليجوز كل واحد منا أن يكون بين ينبه مباع ضارية ونبران متعقدة وجيال والمحتملة وهو لا يراها، لان الله لهي خان الرقية له، دون وضع حتابا في بيته فيجوز أن يكون قد انفلب حيواناً. ولو ترك غلاماً أون مقالح متعالم على المحترفة، أو انقلب حيواناً. ولو ترك غلاماً أي بيته بيته غليجوز انقلاب مسالم على المحترفة، أو القلب حجراناً. والحوالات المحترفة أو اللعب حجراناً (...) والحوالات المحترفة أن الملتب حجراناً من ماه المحالات، في هذه المحور التي اردوقهما، فإن الله تمال خان لنا علماً بعلم بعدم كون، لزم هذه المحالات، هذه الأمور واجة بل عي مكتة يوز أن تقع وغيوز أن لا تقع، واستمرارا المعادة مرة بعد أخرى يرسخ في أذهابناً

بعود بنا الغزالي، إذن إلى مبدأ التجويز، وهو المبدأ الاييستيمولوجي البياني الذي يؤسس موقف المتكلمين، معتزلة وإنساءة، والقاضي ببإنكار والطبع، والسببية بالمعنى الفلسفي، والقول بالتالي به والمادة، عام الملكم، حسب تعبير ابن ميمون "". فعلاً لقد تم ويصودة عامة المبدأ في وقد يعد المعنى ميون "". فعلاً لقد تم تكرس هذا المبدأ في وقد المنافئ، المائلة لله تم المبدأ في المداية التنظير لقضايا علم الكلام مع أبي الهذي المبدأ وقد المبدأ وقد معتم المائلة ومقرر الطريقة والمناظر عليها، "" والمحقى المؤتف المعتزلة بالتجويز: واقد المبدأ والمنافئة وعقر الطريقة والمناظر عليها، "" والمحقى المبائلة بالتجويز: وأما المبدأ على المبدأ على المبدأ بالتجويز: وأما المبدأ لها المبدأ لها المبدأ لم يعد المبدأ من غيران غيران غيران غيران غيران المبدأ والمبدأ من غيران غيران عنوز اجتباع اللما المبائل والمبدئ واجدا والمدى واجدا المبدأ لها من واجداع الحرال اللياني والمبدئ المبدئ المبدئ المبدئ المبدئ المبدئ المبدئ

 <sup>(</sup>١١) أبو حامد بن عمد الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقيق سليهان دنيا (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦)، ص ٢٣٩ - ٢٤١.

<sup>(</sup>٦٢) ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٦٣) الشهرستاني، الملل والنحل، ج ١، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦٤) الأشعري، مقالات الاسلاميين، ج ٢، ص ١٢.

كجواز عدم احتراق القطن عند ملامسته للنار، بـل أيضاً مـع مبدأ الشالث المرفــوع، كجواز اجتهاع الحرس مع الكلام.

لم يكن الأشاعرة، إذن، وحدهم الذين أنكروا مبدأ السببة وقالوا بدله بدوالعادة، بل لقد فعل المعتراة ذلك فيلهم، وذهبوا في ذلك مذهباً قومياً رغم المجارة ذلك فيلهم، وذهبوا في ذلك مذهباً قومياً رغم المجارة إليها من طرف بعض كثيراً، ورغم قوملم بد وخلق الأفسال»، وهو القبول المبالغ فيه كثيراً إيضا من طرف بعض كثيراً المباشرة الذين يقرآون فيه والحرية الإنسانية، في حين أن المسألة ترجم في أصلها إلى تتكيد حرية الإنسان بالمني المعاصر للقضية. لقد أن الأوان لتنخل عن مثل هذه والتولاد، التي تعبر عن رغبتا في أن نجد لدى أسلافنا ما نقتقده عندنا. آن الأوان كي ننظر إلى آراء المعتراة وغير المعتزلة نظرة موضوعية مبنية على ما قالوه بالفعل وفكروا فيه بالفعل، وضمن النظام المدي الا مكان فيه المدين المدينة المباشرية المباشرة المباشرة ألما السبقة والمباشرة ألما المباشرة أو بداهما السنة والجاعة، قبلهم ""، فدوالتجويزة هو الأساس، بالمعتراذ أو بالأشاعرة أو بداهما لسنة والجاعة، قبلهم ""، فدوالتجويزة هو الأساس، والاسمادة إلى تتاز فيلنا إن النار هي سبب الأحراق بينها أن الصحيح، عندهم، أن المسألة بجرد اقتران وليست مسألة تأثير...

فعلاً، يلخص هذا النص الموقف البياني من السببية بوضوح لا مزيد عليه. ولكنه إذا كمان يقفل الباب أمام السببية فإنه يفتح أمامنا باباً آخر: باب مشكلة المعرفة، ومشكلة الملاقة بين العقل والوجود، بين الأنا العارف وموضوع المعرفة.

<sup>(</sup>٦٥) أما الشيعة فسنتعرف على رأيهم في الباب القادم.

 <sup>(</sup>٦٦) انظر: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كـــلام الشيعة والقـــلادية، تحقيق
 عمد رشاد سالم (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت.])، ج ٣، ص ٩١.

## الفصّ لالسّادس الجوهـُ رُوَالعـَ رض ٢- العصّل والوُجود ومُشكِلة الصُّليَّات

- 1 -

إذا نحن انطلقنا من المبادىء الثلاثة الأساسية التي تقوم عليها نظرية الجوهر الفرد التي تؤم عليها نظرية الجوهر الفرد التي تؤسس الرؤية البيانية والعالمة و المبادئ و المبادئ المبادئ و المباد

بالفعل لقد سبق أن أشرنا في الفصل السابق، حينها كتا بصدد عرض وتحليل تلك المبادى، إلى أن أصحاب هذه النظرية يعتبرون العقل عرضاً يصدق عليه ما يصدق على غيره من الأعراض، مثله في ذلك مثل المعرفة والإدراك والاحساس والحياة والقدة والإرادة... إلخ. وسيكون علينا في هذا الفصل أن نعمل على جراء المسألة بالصورة التي تجمل التصور اللي تقدمه الرؤية البيانية عن العقل والوجود والعلاقة بينها مكملاً للتصور الذي تقدمه عن المكان والزمان وعن طبيعة العلاقة التي تنتظم الأشياء فيها، ويذلك نكون قد قدمنا صورة إجمالة، واضحة قدر الإمكان، عن الرؤية البيانية للعالم، الرؤية التي شيدها المتكلمون والتي إنجاها جملها جميها جبها بيبانين، وأيضاً التي ما زالت كثير من عناصرها ورواسبها حاضرة في العقل العربي إلى الوح.

وليس ثمة في الوجود غير الجواهر والأعراض، ووالعقل عرض، ذلك ما سبق تقريره في الفصل السابق. والسؤال الذي يطرح نفسه، بادي، ذي بد،، والذي سننطلق منه في هذا الفصل هو التالي: إذا كان العقل عرضاً، والعرض، بالتعريف، لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجوهر، كيا رأينا ذلك في الفصل السابق، فأين يقع والجوهر، الذي يقوم به والعقل،، وما

هو نوع العلاقة التي تربطه بمحله؟

قبل الجواب عن هذا السؤال، من داخل نظرية الجوهر الفرد، لا بد من السرجوع إلى اللغة. فاللغة العربية، كما قلنا ولمسنا، كانت دائماً المرجع الاييستيمولوجي الأول لكل مفكر بياني، وما زالت كذلك إلى اليوم. فعلاً لقد سبق أن أبرزنا، في إطار المقاربات الأولية التي خصصنا لها الفصول الثلاثة الأولى من الجزء الأول من هذا الكتاب، الفسامين التي تعطيها اللغة العربية لكلمة وعقل، والقلبات التي تدخل معها في علاقة والترادف، مثل الجيهر والنهى والحجا والفيكر والقواد والقلب. . . . . . . وعا أننا كنا أندالا بسمد تهرير استعال عبارة والعقل العربي، فلقد المجاهز العقل العربي، فلقد المجاهز العقل، في الحقل العربي، فلقد المجاهز العقل العربي، فلقد الترادف مثل العربية والمحلل المعرفي البياني بالمقارنة مع مفهوم في المختل اليونانية والثقافة الأوروبية، مقارنة توخينا منها الإيضاح لا غير. أما الآن ونحن ندرس العقل البياني من داخله ومن خلال مرتكزاته وآلياته والياته التعلق الكلمة وعقل، هو الجذاب أو الجرائب التي تؤسس المفهرم البياني والعالم) لـ والعقل، كاداة للمعرف، الى كطرف يدخل في علاقة معينة مع المؤضوع، موضوع المعرفة.

عُيم المعاجم العربية على أن المعنى الابتدائي لكلمة وعقل، أعني المعنى المذي يحيل المشخص المحسوس، هو والربط، قال في لسنان العرب: ووعقل البعريمقاء عقلا ومقله واعتمال المستخص المحسوس، هو والربط، قال في لسنان العرب: وظلف البعريمقاء عقلا والمتمال، ونظلف الماجم الابتدائي / الأصل الذي تمدنا والجنع: عَقل... والبعال: الربطة وعقل، أما المعنى الابتدائي / القرح الذي تقدمه لذا نفس المعاجم المعربية عقل المعربية عن كلمة وعقل، أما المعنى الإبتدائي / القرح الذي تقدمه لذا نفس المعاجم فهو قولهم: وعقل الدواء بطب يقبّل ويقلًا عقلاً عقلاً المحتب وقبل استحده استطلائه. واسم المعاجم فهو قولهم: وعقل المعاجم وحبة أخرى على سلم التعميم والتجريد فقرأ - في لسان المعرب دواسان سول بنفسه ويرهما عن المعرب والمقل المعاجم درجة أعلى على نفس السلم فتقرأ ما يلي: والمقول ما تعقله بقبل، والمقال ما تعقله بقبل، والمقال، والقلب: العالم. وقبل: المقال، وقبل مقلول ولسان سوول. وقلب مَقُول؛ وسان سوول. وقلب مَقُول، وقسان شوك المعني يقول المحاسبي: ووالمسرب إنا سمت الفهم فيتم نفيت فيته نهنه عنه نف الن فهت نفذ بندة وضبطة بعقلك، كما البعرة عقل، اذا لله إلى نفيت سائه إلى نفذه. (ال نفيت الله إلى نفذه.) «

هكذا ينتهي بنا تتبع المعاني اللغوية لكلمة «عقل»، في انتظامها على سلم الانتقال من

 <sup>(</sup>١) عمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٤)، ج ١، ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٢) «الوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسخ إلى مفصل الساق، «انظر: ابن منظور الافريقي المصري،
 لسان العرب (بيروت: دار صادر: [«.ت.]»، عجلد ٩، مادة: «وظف»، ص ٣٥٦.

 <sup>(</sup>٣) أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي، ورسالة في مائية العقل، في: حسين قوتــلي، محقق، العقل وفهم القرآن (بيروت: دار الفكر، ١٩٧١)، ص ٢٠٩.

المحسوس المشخص إلى المعقول المجرد، إلى نتيجتين:

الأولى هي أن العقل بمثابة قيد للمعاني، فهو يقيدها ويحفظها ويربطها. وقد وردت في هذا المعنى آبات كثيرة في القرآن منها قوله تعالى: فيسمعون كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما معلوه ومم يعلمون في (البقرة: ٧٥) أي من بعد ما فصوره وقيدوه ورعوه. وفي هذا المعنى يسبب إلى عمر بن الحظاب قوله: ١١ اتزل الله آية الرجم نفراناما وعنناها ويجيناها، كما يروى أن شخصاً سأل أنس بن مالك قبائلاً: واخبرني بني، عقلته عن النبي، "، أي أخدتم وقيدتم ووفيدة. وإذن فد والعقل، في للجوال التداولي اللياني / الأصل هو عملية تقييد وحفظ للمعاني والمارف التي تنقيد ونفط للمعاني والمارف التي تنقيد، فع مل أو نشاط وليس ذاتاً، وبعبارة المتكلمين هو عرض وليس جوهراً.

أما النتيجة الثانية التي ينتهي بنا إليها تتبع المعاني اللغوية لكلمة وعقل؛ فهي: ان هذا الفعل الذي يقوم به والعقل؛ فعمل الربط والضبط والحفظ، يتم في والقلب، وبعبارة أخرى والعقل، في القلب، وبعبارة أخرى والعقل، في وكل ذكرنا قبل، فقد روز في لسان العرب: والمقرل، ما تعله بقلب، فكان القلب أداة والعقل وظيفتها. وقد ورد في السان العرب: والمعقل وظيفتها. وقد قال الأرض تعتبل: والقم يسيروا في الأرض تكون لم قلوب يعلن بها والحج: ٤٦) وكذلك قوله: فهم تنوب لا يفقهون بها ولمم أصين لا يصرون بها ولم أصين لا يصرون بها ولم الأعراف 1943، وهذا يفهم منه أنه كيا أن الأذان أداة للسمع والحين الأراعية للعمل.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كمان والمقل؛ مجرد فاعلية ونشاط أي مجرد وعـرض:، وكان والقلب؛ هــو أداة هذه الفـاعلية وعضــوها، فهــل يعتبر المتكلمــون أن هــذا الأخير، أي والقلب؛، هــو الجوهر الذي يقوم به ذلك العرض: والعقل؛

يمكن القول مبدئياً أن هذه الصلاقة الوظيفية التي تقيمها اللغة العربية بين القلب والعقل مستمرة في خطاب المتكلمين، بل يمكن أن نلاحظ، أكثر من ذلك، أنهم يستمعلون لفظ والعقل، وإذا أرادوا التميز ينهيا عادوا إلى المعنى ألفظ والقلب، يعمى والمقل، كما في الملفئ ألى المبارئياً إلى المبارئياً إلى المبارئياً إلى المبارئياً وغيمهم من البيانين. وكما هو الشأن في المسائل الكلامية الأخرى فلقد كان الممتزلة مهم المدين وضعوا لهذه الممائلة، مسألة العلاقة بين القلب والعقل إطارها النظري، داخيل نظريتهم في الجوهر الفرد.

يعتبر المعترلـة أن العلم، مثله مثل الإرادة، عـرض يعرض عـلى القلب، فهو مثله من وأفعال القلوب، ويستدل أبو هاشم على ذلك بكـون فاعـل الإرادة والفكر يفـزع إلى ناحيـة قلب: ووني علمنا بأنه يفزع الى ذلك دلالة على ان علمها القلب، فالإرادة لا تحـل باليـد ولا بالـدماغ

 <sup>(</sup>٤) محمد علي الجوزو، مفهوم العقل والقلب في القرآن والسّنة (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠).
 ص ١٤٤٠.

ومكذا، واعتاداً على هذا الدليل السمعي وعلى ما قد يلتمس له من شبواهد مؤيدة، يرفض المتزلة أن يكون عمل العقل الدماغ كها يقول الفلاسفة، بل يرسطون بين العقل والقلب ويجعلونها يمني واحدا، وكثيراً ما يفضلون عبارة والنظر بالقلب، عمل عبارة والنظر بالعقل، فأداة النظر والتفكير والتأمل عندهم هي القلب. يقول القاضي عبدالجبار: وثم إن النظر بالقلب له أساء، من جلها التفكير والبحث، والبحل، والتبر، والروة وضيرها، أن هو يميز في النظر ابقلب نظر البصر ونظر القلب، وحقيقة هذا الأخير منذه هو الفكر، لأنه لا ناظر بقلبه إلا مفكراً، ولا مفكراً إلا ناظراً بقلبه، ويهذا تعلم الحقائق، أنه .

ومن المسائل التي أثارها المتكلمون في هذا الصدد مسألة ما إذا كان وكل القلب يحتمل أي علم كان» أم أن القلوب تختلف في احتيالها للعلوم والمعارف باختلاف المزاج الذي يكون علم علم علميه القلب. يقول النيسابوري في هذا الشأن: وتكر أبو الفلسم (البلخي المعتزلي) أن بعض القلوب، لما يرجع إلى المزاج لا تحتول كل العلوم، خصوصاً العلوم الدقيقة الطلقية. ويعترض عليه النيسابوري قائلاً: ووعد شيوخنا (= المعتزلة) أنه لا يتل إلا وكيا يحتل بعض العلوم يحتمل سائرها. والذي يدل على صحة ما قالوه: أن المقل وسائر العلوم سواء في أنه لا يحتاج في وجوده إلى اكثر من بنية القلوب المؤاكلة الني يحرز أن يوجد معها شيء من الاعتفادات، فقد وجد في من البنية ما

<sup>(</sup>٥) القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، المغني في أبواب النوحيد والعمدل ([القاهــرة: وزارة الثقافــة والإرشاد، ١٩٦٠ ـ ١٩٦٦]، القسم ٢، ج ٦، ص ٢٨ - ٣٠.

<sup>(</sup>٦) القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة ([استانبول: مكتبة أحمد الثالث،

<sup>(</sup>٧) عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٢، ص٤.

يحتاج كل عالم منا إليه، هما. وإذن فالقلب، أيـاً كان، يحتمـل أي علـم كان، ولا دخــل للـمزاج في ذلك. ليكن، ولكن ما المقصود بـ وبنية القلب، هنا؟

البنية عندهم همي وتأليفُ واقعُ على وجه ساء، وينية القلب ولا تتم إلا بمجمـوع اموره٣، فــها هـي هـذه الأمور؟

للجواب عن هذا السؤال لا بد من التنبيه أولاً إلى أن ربط العقـل ببنية القلب ورفض ربطه بمزاجه أمُّلتُهُ الرغبة في تجنب الانسياق مع فكـرة «الطبـع»، التي تبناهــا بعض المعتزلـة، ومنهم أبو القاسم البلخي كما أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن المتكلمين يتجنبون استعمال كلمة وغريزة، عند الكلام عن العقل لنفس السبب، لأن الغريزة تحمل معنى المزاج وبالتالي معنى الطبع ١٠٠٠. من أجل ذلك، وأيضاً من أجل تجنب القول بأن العقبل جوهر كما يقبول الفلاسفة، نجد المتكلمين يلجأون إلى المطابقة بين العقل والعلم فيقولون: العقل وجملة من العلوم غصوصة، تحصل في قلب الإنسان فتبنيه البنيـة التي يصبح بهما قادراً على اكتساب معارف وعلوم أخرى بالنظر والاستدلال. يقول القاضي عبدالجبار في هـذا الشأن: «اعلم ان العقل هـو عبارة عن جملة من العلوم غصـوصة متى حصلت في المكلف صـح منه النـظر والاستدلال والقيام بـأداء ما كلف. ويـرد على من يقـول إن العقل جـوهر بكـون الجوآهـر متماثلة متجانسة وأنه لو كان العقل جوهراً لكان الشخص العاقل ـ المؤلف جسمه من جـواهر ـ هــو نفسه عقل أو لكان عاقلًا بسائر أجزائه. أما القائلون بأن العقل «آلة» فيرد عليهم بأن الآلـة «في اللغة والاصطلاح لا تجري إلا على الأجسام» (= الآلة عندهم هي العضو الجسماني كالجوارح واليدين. . . )، والعقل ليس بجسم لأنه لا يمكن أن يكون جوهراً كما قدمنا، والجسم مؤلف من جواهر. ونفس الشيء يرد به على القائلين إن العقل حاسة، فالحاسة وإنما بعر بها عن جسم مبني بنية غصوصة كبنية العيّن والأذن، وذلك لا يصح في الاعراض،، والعقــل عرض كــها نعرف. ويــردُ على القائلين إنَّ العقل «قوة» بأن القوة معناها القدرة، وإنه لو كان العقل قدرة على العلوم التي تحصل في العاقل لكان العاقل عاقلًا وان لم تحصل فيه والعلوم المخصوصة، التي تجعل منه عاقلًا، لأن القدرة متقدمة على الفعل، هذا في حين أن الواحد منا لا يكون عاقلًا إلا إذا حصلت فيه «علوم مخصوصة».

العقل، إذن، «علوم مخصوصة»، فها هي هـذه العلوم؟ هل هي «علوم محصـورة بعدد

 <sup>(</sup>٨) أبو رشيد النيسابوري، المسائل في الخلاف يين البصريين والبغداديين، تحقيق معن زيادة ورضوان السيد (يربوت: معهد الانحاء العربي، ١٩٧٩)، ص ٣١٨.
 (٩) المصدر نفسه، ص ٣١٩ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>١٠) يتساهل بعض البياتيين فيصفون العقل بأنه وغريزة، خلقها الله في الإنسان وعيزون بين العقل المرابع المسلم ومن ويقون بين العقل المربع ويقل المرابع الله يعتمد الاستلالال. انظر معالاً: المحاسبي، ورسالة في مائية العقل، وابو الحسين اسحاق بن البراهيم بن وهب الكاتب، البرهان في وجدوه البيان، عقيق أحمد معالموب وخديجة الحليثة ( بغداد : جامعة بغذاد، [١٩٦٧])، في صدخل هذا الشاهم.

أو تحصر بالصفة دون العددي؟ يجيب القاضي عبدالجبار: وهي محصورة بالصفة ولا معتبر فيها بعدد والأصل في ذلك أن الغرض بالعقل ليس هو نفسه، وإنما يراد أن يتوصل به إلى اكتساب العلوم والقيام بما كلف من الأفعال، فلا بد أن بحصل للعاقل من العلوم ما يصح معها أن يكتسب ما يلزمه من المعارف ويؤدي ما وجب عليه من الأفعال وما تسلم معه هذه العلوم وما يكـون أصلًا لهـذه العلوم ويجري بجـراه في الجلاء. من ذلك أنه: ولا بد من أن يكون عالماً بما يدرك ويعلم من حالـة انه لـــو أدركه غـــره لعلمه، إذا لم يكن هــــاك لبس،، ولا بد كذلك وأن يعرف من حال المدركات التي هي الأجسام ما تحصل عليه من كونها مجتمعة أو مفترقة ومن استحالة كونها في مكانين لأنه متى لم يعلم ذلك لم يسلم له من العلوم ما يجري مجراها ولا يصح منه الاستدلال على إثبات الأعراض وحدوثها وحدوث الأجسام وتعلق الفعل بالفاعل لأن كمل ذلك يستنمد إلى هذا العلم . . . وعلى هذا الحد يجب في العاقل ان يكون عالمًا بـأن الجسم لا يجوز أن يكـون قديمـــاً محدثــاً ولا الشيء معدومًا . . . ، ولا بد أيضًا من دان يعرف بعض المقبحات وبعض المحسنات وبعض الواجبات، فيعرف قبح الظلم وكفر النعمة والكذب الذي لا نفع فيه ولا دفع ضرر، ويعلم حسن الإحسان والتفضل. . . . فهذه الجملة إذا حصلت في الحي منّا كان عاقلًا، وحسن منه تعالى تكليف إذا تكاملت سائر شروطـه؛ (= شروط التكليف من الإسلام والبلوغ . . . ) ثم يضيف قائلًا: وفامًا العقل فإنما يـوصف بذلـك لوجهـين: أحدهما أنه يمنع من الإقدام عما تنزع إليه نفسه من الأمور المشتهاة المقبحة في عقله، فشبه هذا العلم بعقل الناقة المانع لها عها تشتهيم من التصرف، والثاني ان معمه تثبت سائـر العلوم المتعلقة بـالفهم والاستدلال، فمن حيث اقتضى ثبات سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال شبه بعقل الناقة المقتضي لثباتهاه(١١١).

ولا يختلف موقف الأشاعرة في هذا الموضوع عن موقف المعتزلة في شيء سنوى أن بعضهم يستعمل عبارة وبعض العلوم الضرورية)، بدل عبارة وعلوم مخصوصة، التي استعملها القاضي عبدالجبار. يقول أبو يعلى الحنبلي اللذي يحذو في الغالب حذو الباقلاني في المسائل الكلامية: ووالعقبل ليس بجوهبر ولا جسم ولا عرض واحمد، بل هنو بعض العلوم الضرورية، خلافاً للفلاسفة في قولهم إنه جوهر بسيط، وخلافاً لبعضهم في قولهم إنه مادة وطبيعة، وخلافاً لقـوم آخرين في قولهم إنه قوة يفصِل بها بين حقائق المعلومات، وخلافًا لبعض الأشعرية في قولهم إنه عرض واحد مخالف لسائس الاعراض والعلوم،، ثم يستدل على صحة تعريفه هذا من داخل نظرية الجوهر الفرد فيقول: إن العقل لو كان جسماً أو جوهراً ولوجب أن تكون سائر الجواهر والأجسام عقلًا لأن الجواهر كلها من جنس واحد، فلو كان بعضهـا عقلًا لكـان سائـرها كـذلك. العقــل إذن عَرَض، ولكنـه ليس عرضــاً واحداً بعينه، كما يقول بعض الأشاعرة، بـل هو جملة أعـراض. وهذه الجملة من الأعـراض ليست من أجناس الأعراض المخالفة للعلوم كاللون والرائحـة والطعم والحـرارة والىرودة. . . . إلخ، لأنه لا شيء منها وإلا وقد يوجد بالحي ولا يكون بـذلك عـاقلًا. فثبت أنــه تُخالف لسائــر الأعراض سوى العلوم. ولا يجوز أن يقال ان العقل هو الحياة لأن العقل يبطل ويزول ولا يخرج الحي عن كونه حياً، وقد يكون الحي حياً وإن لم يكن عـالماً بشيء أصـلًا. ولا يجوز أن يقـال إن العقل ـ هــو ـ جميــم العلوم الضه وريــة والكسبية لأن العقل يصح وجوده مع عدم جميع العلوم النظرية، ولا يجوز أن يكـون هو جميـع العلوم الضرورية لأن ذلك يؤدي إلى أن الأكمه والأخرس والأطرش ليسوا بعقلاء لأنهم يعلمون المشاهدات والمسموعات

<sup>(</sup>١١) عبدالجبار، المنفي في أبواب التوحيد والعدل، ج ١١، ص ٣٧٥. هذا وغني عن البيان الفول ان التكلين يفكرون في العقل لبس فقط من جهة كونه اداة للمحرفة بعل إيضاً من زاوية كرنه شرطاً في التكليف الشرعي فالشخص الكلف، أي المطالب بإداء الواجبات الدينية هو البائغ العاقل ... الخ.

والمدركات، التي تعلم باضطرار ـ يعلمونها بالاستدلال، (١٦).

ومع كل هذه الاحتياطات والحنبلية، فقد كان هناك من الأشاعرة من رأى أن القول بأن العقل همو وبعض العلوم الغمرورية، مدعاة لمالاتباس: التباس التصور البياني للمقل يتصور الفلاسفة، لأن عبارة وبعض العلوم الضرورية، قد توجي بالاعتقاد في والضرورة العقلية، التي يقول بها الفلاسفة والتي تتنافى مع نظرية الجوهر الفرد وبالتالي مع الروية البيانية والعلقة، القائمة على رفض السبية والقول بدلها بد والعادة، وتجنباً غذا الالتباس يعمد هؤلاء إلى المطابقة بين والعلم، ووالعقل، استناداً على الاستعبال اللغوي. واللغة هي كما نعرف

يقول أبو بكر ابن العربي في سياق رده على القائلين بأن العقـل قادر عـلى التوصـل إلى معرفة الله بنفسه وأنه لا حاجة في ذلك إلى شرع، يقول: «هـذه طائفة لم تعلم العقل ولا عقلتــه وأفرادها نختلفون فيها بينهم حول معناه: ووهم يقولون إنه مشترك؟، من معـانيه صحـة النظر، ومنهـا التجربة، ومنها الوقـار والسكينة، وزادوا عـلى اخوانهم الفـلاسفة أنـه علوم ضرورية وعلوم نـظريــة، وعـمــلي وهيولاني وملكي (= بالملكة) وفعلي (= بـالفعل)، ومستفاد وفعال. . . ، ثـم يضيف متسـائلًا: وفـما ظنك بمعلوم بين يدخل في الإشكال في هذه السوق الكاسدة ويباع البيوعات الفاسـدة؟ العقل. . . في لــــان العرب: العلم. لا فـرق عندهم بـين عقلت وعرفت وعلمت. . . وَالحَلْق كَمَا قال الله عـز وجل: ﴿ وَاللَّهُ أَخـرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾ (النحل: ٧٨)، ثم يخلق لهم العلم، العقل، المعرفة، التمييز، الإدراك، التفطن، الذكر إلى آخر الخطط والأسهاء، رتبة بعد رتبة وشيئاً بعد شيء، وليس فيه استعداد لذلك من عند الله فيه إلا ما ينشئه له كما ينشئه في الشجـر والحجر وطـرف الظفـر والأنملة، لا يختص ببنية ولا يلزم بحـالة، فـإن جرى شيء من ذلك عـلى صنعته فهي عـادة لا علَّة، وحالـة عارضـة باتفـاق من صنع الله وإرادتــه لا واجبة في مخلوقاته، ويخلق له علماً مركباً على علم يجده، مساوياً في ثمرته وإفـادته فيكــون تجربــة، فإن ظهـر على اقــوالـه وأفعاله كان منتفعاً له. . . فأما القول بأنه علوم ضروريـة فإنمـا تعلق به المتكلمــون من علمائنا لأنهم رأوا انــه لا يبتلي الله بأوامره ونواهيه إلا من جعل فيه مقدمات من علومه، فتلك المقدمات، لما سهاهــا الله عقلًا، ظـــوا أنه كلُّ العقل. ولا يلزم ذلك، لأنَّ الله قد سهاها علماً فقال: ﴿إِنَّ فِي ذلك لاَّية لقوم يعلمون﴾ (النمل: ٥٢) كيا قال: ﴿إِن فِي ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ (البقرة: ١٦٤).... و(١١).

ها نحن إذن تعود إلى نقطة البداية، النقطة التي انطلقنا منها: المقل هـو العلم، ولا شيء غير ذلك. لماذا هذه العودة إلى الأصل اللغـوي؟ إنه لا معنى لتفسير ذلك بتشـدد ابن العـري وانغلاقه وعدم تفتحه، فلقد كمان هناك قبله من كمانوا أكثر منه تشـددا كمالحنابلة وغيرهم، ومع ذلك قبلوا تعريفات للعقل تخرج به عن القـول بأنه عجرد العلم لا أكثر. ولا

<sup>(</sup>١٢) أبو يعلى الحنبلي، المعتمد في أصول السدين، تحقيق وديسع زيدان حداد (بهروت: دار المشرق، ١٩٧٤)، ص ١٠١ - ١٠٢.

<sup>(</sup>١٣) اللفظ الشترك هو اللفظ الذي يدل على معان متحددة نختلفة كـ والعين، يقال على حاسة البصر ومنع الماء وذات الشيء. . . إلخ.

<sup>(</sup>١٤) أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، تحقيق عهار الطالبي (الجزائـر: الشركة الـوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ص ٢١٥ ـ ٢٢٠

يكن أن يُسرَى ذلك إلى تقيد ابن العربي بحرفية النص في الآيات المذكورة، فالآيات التي استشنه بها لا تنص هي ولا غيرها أن الفرآن يقيم مطابقة بين «العقل» والعلم. فلفظ «العقل» \_ هكذا بصيغة \_ مكذا بصيغة الاسم - لم يرد في القرآن قطّ، وإنما وردت في ألفاظ من مادة (ع. ق. ل) بصيغة الفعل الماضوعي والفعل المضارع (عقلوه، تعقلون، نعقل، يعقلها، يعقلون) لا غير. هذا فضلاً عن ورود آيات تقيم نوعاً من التمييز بين العقل والعلم كالآية التي تقبول: ﴿وتلك الأمثال نضرباللناس وما يعقلها إلا العلمون ﴾ (العنكبوت: ٣٤).

وإذن فليست النزعة النَّصِية هي التي دفعت ابن العربي الأشعري إلى العودة مجدداً إلى المطابقة بين «العلم» ووالعقل» معرضاً عن كل التعاريف الأخرى حتى تلك التي قال بها زملاوه في الملهم. إن الأمر يتعلق، في اعتقادنا، باستصادة النظام المعرفي البياني لتوازنه الللتي. لقد رأينا كيف رفض البيانيون، معترلة وأشاعرة، فكرة «الطيم» ومفهم» «المزاج عنما يطلق عنما ربطوا المقل بالقلب، فقالوا، بدلاً عن ذلك، بأن المقصود بالقلب عندما يطلق توريد به العقل ليس مزاج القلب، برا القلب بوصفه بنية خصوصة، أي جلة من المعارف تقوم به. وعندما أوادوا تعين هذه المعارف والمعاوم الطرورية، جاء ابن المعربي يتنافي لينيه إلى أن هذه المعارفة دائمة أن العقل بنية نابة أو جلة مبادى، ثابته الشيء الذي يتنافي ويتنافض مع مبدأ التجويز البياني. لذلك نجده يلح على القول بأن العقل ولا يخص بينة ولا يزم بحائة مرادة باخائق، من من ها وإرادة في المنافق، من منذ الإرادة على على العقل وبالتالي عبر من ذلك على صنته في عادة لاعلة وحالة عارفة باخائق، من مند الموريز» أو مبدأ اللاسبية، وبالتالي يجب أن لا يتضمن بصورة من الصور فكرة والمشرورة المطلقة،

وإذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر قبول الأشاعرة تعريف العقـل بأنــه وبعض العلوم الضرورية؟ وبعبارة أخرى ما معنى الضرورة في اصطلاحهم؟

ذلك ما سنجيب عنـه في الفقرة التـالية التي سنتنــاول فيها مفهــوم المعرفــة وأصنــافهــا عنــدهــم.

- ٢-

يحرص البيانيون، متكلمون وفقهاء وغيرهم، على النعييز دائماً بين والعلم، ووالظن، . وإذا كانوا يضعون العلم والمعرفة والدراية على مستوى واحد فيانهم بالمقابل يضعون الظن وعجرد الاعتقاد على مستوى واحد أدن من الأول. يقول الفاضي عبدالجبار: وإن للمرفة والدراية والعلم نظائر، ومعناها ما يغتفي سكون النمس وثلج الصدر وطعانية الفلب، ""، وهو يقصد بـ وسكون النفس، عدم اضطرابها في أمر اعتقده الإنسان. أما إذا اضطربت إزاءه فيان ذلك لا يكون

<sup>(</sup>١٥) عبدالجبار، شرح الأصول الحمسة، ص ٤٦.

علماً بل هو ظن وعبرد اعتقاد. فالاعتقاد والظن أقبل درجة من العلم من حيث أن النفس لا 
تسكن فيهها: فالظن هو تردد وتأرجح بين هذا وذلك والاعتقاد بدخل فيه اعتقاد التقليد 
والاعتقاد في الحظن... عا لا تسكن النفس إليه سكونا تاساً، ويعبارة أخبرى: «الراد بسكون 
النفس... الغرقة التي يحدها الواحد منا من نفس، إذا رجع إليها، بن أن يعتد كون زيد في الدار مشاهدة 
النفس: ان يعتد كونه فيه بخبر واحد من انفاء الناس، فإن يجد في إحدى الحاليين مزية رحالاً لا يحده أي الحالية 
الاخبرى. تلك الذية هم التي عبرنا عبا بسكون النفس، (٥٠٠ . وإذا اعترض معترض بأن نفس الجاهل 
تسكن همي الاخبرى الى ما يعتقده وتطمئن إليه كان الجواب أن الغرق بين سكون الجاهل 
وسكون العالم إلى ما يعتقده كل منها أن العالم يعهم من نفسه أبا ساعتة إلى ما علمه (١٠٠ عليه وليس 
كذلك الجاهل. ومعمى ذلك أن سكون نفس العالم لا يكون عن تقليد ولا عن غفلة كها هو 
حال الجاهل، وإنا يكون مع تحقق وانتضاء الشك عنه . إن سكون نفس العالم وينتفي كون نفس العالم وينتفي كون نفس العالم وينتفي كون نفس العالم وينتفي كون نفس العالم وينتف بالسلاح ويذا في تلك لا يكون نفس العالم والاعتفاد عالى المناف المناف (المناف) 
الإعتاد على ويا ذلك لا عبرز أن ينش ويزيف، ويناؤن حال الظان والمنافيات.

العلم هو وسكون نفس العالم إلى ما يعتمده، ليكن ذلك. ولكن مـا هي أنواع العلوم التي تسكن إليها النفس هذا السكون؟

يجمع البيانيـون على أن العلوم، أو المعارف، صنفان لا ثـالث لهما: معـارف ضرورية وبالأحرى «اضطرارية»، ومعارف نظرية، مكتسبة أو«كسبية»، فلنتمـــرف على مـا يقصدونه بكار منها.

لا بد من التنبيه هنا مرة أخرى إلى أن البيانيين ينطلقون دوماً في تحديد مفاهيمهم ومصطلحاتهم من السلطة المسرجعية الأولى في حقلهم المصرفي: اللغة. وهكماً فعمني والضغر ورةه يتحدد، أول ما يتحدد، اللغة في اللغوي الكلمة، يقول الباتةلاني: وفإن المان قاتلن: فيا معنى وصفكم المضروري منها (= المصارف) بانمه ضروري، على مواضعة التكلمين؟ قبل له: معنى ذلك انت علم يلزم نفس المخلوق لزوجاً لا يكه الحروج عنه ولا الانفكاك منه ولا يتهيأ له الشك في محتلف والارتباب في. وحيفة روضه بلك في اللغة أنه عاكره المائم به على وجود، لان الاضطرار في اللغة هو الحمل والإكراء والالجاء (الارتباب في. وحيفة روضة بلك في اللغة أنه عاكره المائم به على وجود، لان الاضطرار في اللغة من الأجاء، قال عمل: ﴿ الالتهاء على المنافق المنافق على المنافق على المنافق عن مقدورنا، ولم يقال: مون ضروري الم لم المنافق المنافق على المنافق على ولا يكن أنه عن المنافق بوجه من الرجودية على ضروري، فالمؤاد...

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ٤٦ - ٤٧.

<sup>(</sup>١٧) عبدالجبار، المغنى في أبواب التوحيد والعدل، ج ١٢، ص ٣٧.

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه، ج۱۲، ص ۲۹.

<sup>(</sup>١٩) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، التمهيد، تحقيق الاب رنشرد يوسف مكارثي (بيروت: المكتبة الشرقية، ١٩٥٧)، ص ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢٠) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٤٨.

عنصران أساسيان يتحدد بها مفهوم «الضرورة» في هذا المجال عند المتكلمين أولهما الإكراه والإلجاء أي انتفاء الحرية والاختيار، وثانيهما اللخول تحت مقدورات الإنسان، بمعنى أن يكون الفروري من جنس الأمور التي أقدر الله الإنسان عليها كالحركة والعلم . . إلخ . أما ما يدخل في الامور التي لم يقدر الله الإنسان عليها فلا يوصف بالضروري. وهكذا فالحركة توصف بأنه ضرورية إذا نسبت للإنسان لأن الله منحنا القدرة على الحركة ولكن اللون لا يوصف بأنه ضروري لأن الله لم يمنحنا القدرة على إعطاء الزهرة لونها . . . .

على هـذا الأسـاس وفي إطـار هــذا الفهم لـ «الضرورة» يصنف البـاقــلَاتي «العلوم الضرورية» إلى صنفين:

\_ صنف يحصل في النفس وعند إدراك حامة من الحراس التي تخص، في وقتنا هذا على عادة جارية، بإدراك جس ار اجناس: فعامة الرؤية ندرك بها البرم الألوان والأكوان والأجسام، وحامة السمح تدرك الكلام والأسوات، وحامة السم تدرك با الأرابيم، وحامة اللموق تدرك بها الطعرم، وحامسة اللمس وكل عضو في حياة تدرك بها الحرارة والبروة والمين واخشونة والراخاوة والصلابة، على قول من زمم أن المان والحضونة والرخاوة والصلابة معاني زائلة توجد بالجوام كالحرارة والبرودة (١٠٠٠). كل هذه والمعارف، أي الإحسامات في مروفة ما نراه إن تسمعه، بل نحن مضطوران إلى ذلك بفعل وظيفة المين والأذن، وإن كانت هذه الوظيفة غير دائمة ولا خاضعة لمبذأ السببية، بل هي وفي وقتنا هذا على عادة جارية، أي انها خاضعة غير دائمة ولا خاضعة لمبذأ السببية، بل هي وفي وقتنا هذا على عادة جارية، أي انها خاضعة

أما الصنف الثاني فهبو وضرورة تخترع في النفس ابتداء من غيران تكون موجورة ببعض هذه الحسنف الله التواقع والمعرورة ببعض هذه الحملين، كعلم الإنسان بلاغي في حدة والشدورة والقدورة والقدورة والمجزورة والكرونة متبايئة، وأن الحبر إما أن يكون كاذبا وما جرى جرى ذلك من الأمور المنفسمة في العقل إلى أمرين لا واسطة بينهها وكالعلم بالخجل والشجاعة والبر والاستهزاء والواقع عند مشاهدة الامارات، المدالة على ذلك، وكالعلم بالحجل والشجاعة والبر والاستهزاء والواقع عند مشاهدة الامارات، المدالة على ذلك، وكالعلم وللخري في الثنون الذي يعمد في خرق العادة وإظهار المعجزات وضروج الأمور والمعرورة إلى المعجزات وضروج الأمورة على على المعجزات وضروج الأمورة على المعجزات وضروج الأمورة المنافقة في المدافة؟؟.

ولا يختلف موقف المعتزلة في هذه المسألة عن موقف الأشاعـرة كبير اختـــلاف، بل إن مفهوم الضرورة جذا المعنى يعود إليهم. وإذا كان بعضهم، كالجاحظ، قـــد ذهب وإلى انســوــة بين النظر والمعرفة وبين إدراك المدركات في أن جميع ذلك يقع بالطمع، ". فإن أقــطابهم قــد رفضــوا فكرة

<sup>(</sup>٢١) الباقلاني، المصدر نفسه، ص ٩ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٢٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢٣) عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١٢، ص ٣١٦.

الطبع كما بينًا ذلك قبل، كما أنهم ميزوا في المعارف بين ما مجصل في الإنسان وضرورة وبين ما عصل فيه الانسان وضرورة وبين ما عصل فيه اكتسابا، ولكل أنسام، يقول القاضي عبدالجبار: وإن العلم الفرروي بقسم إلى ما عصل فيه اكتسابا، ولكل أنسام، يقول القاضي عبدالجبار: وإن العلم الفرروي بقسم إلى ما تلكل على المين المين وما عجري بجري الطبق، فإ يجمل فينا عن طريق فهو كالملم بالملاوات و بالملحواس الحقيس) فإن الإدواك طريق إليه، وما يصل عبري بجري الطبق، فهو كالعلم الملكات من الطبق الملكات المؤلى بعدال الملكة بالمثالث عبر عبري على الطبق الملكة بالحال وهر معرف الطبق إلى العلم بالحال مع معرف عليه المحتل المنافق على الملكة بالحال المعرب عبد عليه المحتل المنافق المنافق عبد عليه المنافق على العلم بالخال المعرب عبد عليه المحتل إلى تنفي كال العقل من كالمنافق المنافق المنافق المنافق عبد عليه المنافق على العقل المنافق عبد أن المنافق عبد أن المنافق عبد المنافق المنافق عبد أن المنافق وفيهم من إذا شامعه المنافق عبد أن المنافق وفيهم من إذا شامعه المنافق عبد أن المنافق والمنافق المنافق والمنافق عبد أن المنافق والمنافق على المنافق إلى منافق المنافق عبد المنافق على ما لا بستند إلى أخير على ما لا يستند إلى أخير عالملم بنطن الغمل بأن الذات إما أن الذات إما أن الكرن موجودة أو معدودة، والمرجود إما قدم وطريعان المنافق من حدن وقيح عدن والمستند إلى الحبر فيهو كالمام بنطن الغمل من حدن وقيح عدن والمستند إلى الحبر فيهو كالمام بنطن الغمل من حدن وقيح عدن والمستند الله الحبر فيهو كالمام بنطن الغمل من حدن وقيح على المنافق عبدن والمستند إلى الحبر فيها كالمنافق على المنافق من حدن وقيح المنافقة على المنافق من حدن وقيح المنافقة عبدا المنافقة على المنافقة ع

وبالجملة فالمعارف اللهرورية عند المتكلمين، بل عند سائر البيانين، ثلاثة أصناف: المحارف الناتجة عن الإدراكات الحسبة الداخلية والحارجية، والمعارف الراجعة إلى الأخبار المتواترة، والمعارف الراجعة إلى الأخبار النقيضين. وهكذا، فبالإضافة إلى إقحام المعارف الحسبة والأخبار المتواترة في صنف المعارف المسيدة والأخبار المتواترة في صنف المعارف المشرورية، فإن ما يجد تميره داخل نظرية الجوهر الفرد ومبدأ التجويز الذي يحكمها: فلكانه إذا كان مبدأ السبيية هو القيض المباشر المبدأ المتجويز، ويتنافى مع مبدأ الانفصال لأنه إذا كان مبدأ السبيية هو القيض المباشر المبدأ التجويز، ويتنافى مع مبدأ الانفصال المبيئة مع التقيض المباشر المبدأ التجويز، ويتنافى مع مبدأ الانفصال المبيئة مع هو هو مها المبيئة علية ولا تأتي نهائة من مبدأ التجويز الذي لا يعترف بأية ماهية ولا بأية هوية وبالله المبائل الاعراض لا تنى زمائية والمبدأ المتالف الاعراض لا تنى زمائية واحدة مبدئاً الاعراض لا تنى زمائية واحدة عبد المائية المبائلة المبائل الاعراض لا تنى زمائية، والذي يقرد فكرة الحلق المستمر. المنافية للبات الأشياء ولوامها على حالة واحدة معيذاً".

<sup>(</sup>٢٤) عبدالجبار، شرح الأصول الحمسة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢٦) من هنا كانت الضرورة عند المتكلمين شيئاً آخر غيرها صند الفلاسفة. فالضرورة عند الفلاسفة . هي التعبير الأتوى عن مهدا السببية المذي يقرر ثبات واطراد الصلالة بهن السبب والسبب، بين المشاسة والشبية، يعيث كما رجد السبب رجد المسبب ولا بد. والضرورة العقلية عند القلاسفة تحكمها مبادئ، أربعة تسمى بقوانين الكرة الأساسية وهي:

١ ـ مبدأ الهوية: الذي يقرر أن طبيعة الشيء تبقى ثابتة مهما تغير أو تحول، وبالتالي ببقى هو هـ و،
 الخ. الميان على كان شكله أو وضعه . . . إلخ .

هذا عن «المعارف الضرورية» التي وتحسل نينا لا من نبنا». أما «المعارف الشظرية» فهي 
تلك التي وتحصل فينا عقب شظر». وهذا تحديد لا بعد من استحضاره حتى لا يلتبس الأسر 
علينا بين مفهوم «النظري» عند الفلاسفة (الذي يقابل العملي = الأخلاق... [لخ) وبين 
مفهو «النظري» عند المتكلمين (الدي يقابل الضروري بالمعنى الدي شرحناه). هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى لا بد من الانتباه إلى أن معنى «العلم النظري» أو «المعارف النظرية» 
عند المتكلمين يتلون بلون المذهب الكلامي ولكن «المن «النظر» أو «المعارف النظرية 
مناحظ فيها يلى: يعرف الباقلاني العلم النظري بقول»: «إنه علم يقع بعف استدلال وتفكر و
منا وفي أو تكرنظ في « فكل ما احتاج من العلم إلى تقدم التكرف والروب وتأسل حال المعلوم 
نهو الموسوف بقواتا: علم نظري. وقد يجمل مكان هذه الالفاظ أن تقول: إن العلم النظري هو ما بني عل 
علم الفرورة والحس، أو على ما يني العلم بصحت عليها. وسعى قولنا في هذا العلم أنه كسي، أنه ما وجيد 
بالعالم وله عليه قدرة عدنة. وكذلك كل شيء شركه، أعني العلم، في وجود القدرة الحدثة عليه، فهو كسب 
(وعيد ۱۹۳)».

ثلاث مسائل في هذا النص يجب الوقوف عندها قليلًا.

المسألة الأولى: ان النظر وطم يقع بعقب استدلال وتذكره. فكلمة وعقب، هنا ذات دلالة خاصة، ذلك أن الأشاعرة ومن حذا حذوهم يقصلون بين والنظره ووالفكرى، فالنظر عندهم مرحلة تالية لمرحلة الفكر، يقول أبو يهل الحنيل، وهو يعجر هنا عن وجهة نظر الاشاعرة: والنظام من غير الفكر، بل يوجد عنيه، خلافا للمنزلة في فولم أيها منه واحد. والدلالة عليه أن النظر من غير الفكر، بل يوجد عليه، خلافا للمنزلة في وشائد منظر الأي في اللبليان فيكر أولاً في المنظرة بين الفكر والنظر، فالقناضي عبد المبليار فيت ان الفكر والنظر منيانه عن علا يوجد المعتزلة بين الفكر والنظر، فالقناضي عبد المبليار يقوف: وقل إن قل المنافق من عالم الفكر، وقل المنافق والنظر، فالمنافق يوجب كون المره منظرة، والجود منا يجد هذه المنافق المنافق يوجب كون المره منظرة، والجود منا يدهد هذه المنافق من شنه ويفصل بين أن يكون منفكراً أو يبن أن لا يكون منظكراً، وأجل للإدرا عايد الإدراء بن المنافقة النظم المنافق من شنه ويفصل بين أن يكون منفكراً أو إدبن أن لا يكون منظكراً، وأجل للإدرا عايد الإنسان من نشه ويفصل بين أن يكون منظكراً أو إدبن أن لا يكون منظكراً، وأجل الألور ما يهد الإنسان من نشبه ويفصل بين أن يكون منظكراً أو إدبن أن لا يكون منظكراً، وأجل

والحلاف حول هذه المسألة يقع داخل نظرية الجوهـر الفرد، ويمكن صياغته كـيا يلي: هل العلم يحدث جزءاً جزءاً مساوقاً لأجزاء النظر، أم أنه لا يجصل إلا بعمد استكهال اجتزاء

٢ - مبدأ عدم التناقض: ويقرر أنه لا يجوز الجمع بين النقيضين بمعنى أنه لا يجوز قط الحكم على شيء
 وسلب هذا الحكم عنه في الوقت نفسه والمعنى عينه كان تقول مثلاً: سفراط حكيم وليس بحكيم.

٣ - مدأ الثالث المرفوع: ويقرر امتناع رفع النقيضين معا، بمعنى ان الحكم على شيء يجب ان يكون
 هو أو نقيضه صواباً. فسقراط إما حكيم أو غير حكيم.

ع. - مبدأ السببية: ويغرر انه لا شيء يحمدك بدون سبب، وان الصلاقة بين السبب والمسبب ثابتة لا
 تتخلف بحيث كلها وجد السبب وجد المسبب، كلما وجدت النار احترق القطن مثلاً.
 (۲۷) الباقلان، المتمهيد، ص ۸ ـ ۹ .

<sup>(</sup>٢٨) الحنبلي، المعتمد في أصول الدين، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢٩) عبدالجبار، شرح الأصول الحسة، ص ٥٥.

النظر؟ فالأشاعرة، وأبو يعلى الحنيلي يجذو حذوهم في هذه المسألة، يرون أن دكل جزء من النظر المناسبة عنهم جزءً من العلم وإنفا السحج ينضمن جزءً من العلم وإنفا الصحيح ينضمن جزءً من العلم وإنفا الصحيح ينضمن جزءً من العلم وإنفا للتحتيك الدوائية المحاوض، فإذا نظرنا في حدوث العالم إلما نظر أولا في إنسك الأحراض، فإذا نظرنا في ضدوث لمنا المعام بحدوث، "السح في أنه يبلد للتحصل المعترفة لم يكونوا كلهم على رأي واحد في هذه المسألة، إذ كان منهم من يرى أن كل جزء من النظر يتضمن جزءاً من العلم. يقول في النظر وان كل جزء من نظر الإسان في مد المسألة، إذ كان منهم من يرى أن كل جزء من نظر الإسان في: هل العلم. النظر، وان لم ينظر واحد، وإنما ما جزءان من النظر، وان لم ينظر والمنا الاحتياد في هذا الصاد بين نظر الاعتقاد في أن العالم عدم المناسبة والنظر. فإن يحمل المناسبة والمناسبة واحدة، بل يمنان به علم على صفة أو على ضدما أو ليس مو على صفة أو على ضدما أو ليس مو على صفة أو على ضدما أو ليس مو على علمة المناسبة واحدة، بل يمنان به المنافر في هذه المسألة مو قبول المناسبة بالمناسبة المناسبة بالمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على بعضه الأعراض تبقى إكثر من وزمن، واحد، بيضها يقول الأشاعرة إلى ينظم منا إلى المناسبة الذي ينطقل منه إلى المناسبة الذي ينطقل منه إلى المناتج الذي يتضعها.

أما المسألة الثانية: التي نريد إبرازها هنا فهي إشدارة الباقد لآبي في النص السابق إلى أن «العلم النظري» يكون إما بعقب استدلال وتفكر في حال المنظور فيه، أو وتدكر نظر فيه، ويهذا يقول القاضي عبدالجبار أيضاً ، . . إلغ، ثم طرحت عليه نفس المسألة فتذكر طريقته في على مسألة، ثمّ نام أو سها . . . إلغ، ثم طرحت عليه نفس المسألة فتذكر طريقته في الاستدلال عليها، فإن تذكره هذا وعلم نظري، عتجده، وليس علماً قائماً بالنفس أبابتاً فيها. وهذا أيضاً من مقتضيات نظرية الجموم القمرد. ذلك لأنه لما كمان العلم عرضاً بأبيا والعرض لا يبقى زمانين، فإن العلم الناتج عن التذكر عرض أيضاً أي علم متجدد. يقول أبو يعل: «والمعرقة باشة تعال ويكل معلوم لا يجوز بقاؤها بناء على اصل - هو - أن الاصراض لا تفي أبر يعل: «والمعرقة باشة تعال ويكل معلوم لا يجوز بقاؤها بناء على اصل - هو - أن الاصراض لا تفي بأنيزن. فعل هذا كل من استعرت به معرقة الله تعال أوغيز فإقا بستعر، فذلك لجد حدوثها حالاً فحالاً ويكسها حالاً فحالاً، لا عن نظر يتحده في كل حال لكن عن تذكر نظر. وكذلك لونها أو سها ثم تذكر كونه عالما لشية عرضت له، لم يصح أن يكسب العلم بعد زواله عنه إلا عن ابتداء نظر آخر وأمر يزبل للديل عندا النبهة عرضت له، لم يصح أن يكسب العلم بعد زواله عنه إلا عن ابتداء نظر آخر وأمر يزبل المنافئة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المناف

وأما المسألة الثالثة: التي نريـد إبرازهـا في نص الباقـكزني فهي وصفه والعلم النـظري، بأنه وكسبي،، نسبة إلى والكسب،، أعنى فكرة الأشاعرة المعروفة بهذا الاسم والتي عرضنا لها

<sup>(</sup>٣٠) الحنيلي، المصدر نفسه، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣١) عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١٢، ص ٩.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ج ١٢، ص ١١.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ص ٣١.

في الفصل السابق. وعلاقة النظر بالكسب راجعة إلى أن المتكلمين يعتبرون النظر فصلاً من وأفصال القلوبه. وعا أنه وفعل فلا بدله من فاعل. وعا أن الأشاعرة يقولون إن الأفعال كلها من الله وأن الإنسان والكسبه فقط، كما يتبا ذلك في الفصل السابق، فإن العلم الذي يحمل عند فعل القلب هو وكسبه، وعا يحمل الذي خلقه وأن الإنسان يكسبه، وعا يحمد الاشارة إليه أن المائلة المنافقة وكسبه، وع يستعمل لفظ ومكتسب، قيداً بأصول المذهب أما المعتزلة الذين يقولون إن والكسب، غير معقول (= غير قابل للتبرير المقالي) وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله بقدرة بحدثها الله فيه، فهم يستعملون لفظ والاكتساب، فيقولون: والعلم الكتسبه أي النظري، بدل والعلم الكسبي، عن لا يكون في خطابهم ما يجيل إلى والكسب، بالمني الأشعري.

وهذه الاحالة إلى والكسب، في تعريف العلم النظري لدى الأشاعرة تقابلها الإحالة الموالم والمتعالد، وهكذا فيها أن المالمولدة لدى المعتزلة من خلال لفظ ومكتسب، الذي يفضلون استعالد، وهكذا فيها أن الإنسان عند المعتزلة من خلال لفظ ومكتسب، الذي يفضلون استعالد، مو الفصل السابق ويما والمسؤول عنها - وعا أن أفصال هما منفان: مبياشرة ومولّدة. كما يتبنا في الفصل السابق ويما أن النظر فعل مباشر، لأنه من وأفعال القلوب، وإن العلم الذي يأي بعده، أي عقب النظر لا يمكن أن يكون إلا مولداً. والدليل عندهم على وجود علاقة والتولد، ولا تقول السببة - بين النظر والعلم همو وان عند النظر في الملب عنده بعبه لانه لا يحصل اعتفاد الملدول على طريقة واحدة إذا لم يكن مناك من، ويصل هذا الاعتفاد عليه بحب لانه لا يحصل عنده اعتداد المبرات، وإذا نظر في عند معتداد عبد المباشرة والمدتن، فإذا يجب وجوده عنده على طريقة واحدة فيحسه من الوجه الذي يتبات المحدث، فإذا يجب وجوده عنده على طريقة واحدة فيحسه من الوجه الذي يتبات المدان، فإن المحدث في النص ل المبالدة، وعب أن يكون حاك في أنه تتولّد عن كمال سائر المتولدات، "، يما في ذلك عضويها لد العادة، وطبس للسببية. وهذا واضح في النص ل نس القاضي عبدالجبار - من تكرار كلمة وعند، وتجنب استعال حوف وب الذي يفيد السببية.

وما نخلص إليه من الملاحظة هو أن الرؤية البيانية للمعرفة، سواء عند المتزلة أو عند الاساعرة، يحكمها قانون اللاسببية، إن صحح التعبير، أهني مبدأ والتجويز، والقول بد والعدادة، إن تصبح التعبير، أهني مبدأ والاستدلال علم دكسبي، وتأكيد المتزلة على أن هذا العلم بنجري عليه ما يجري على المتولدات من كون علم دكسبي، وأي مصل بها هي بجرد وسائط وليست علاقات موجبة، كل ذلك يعني أن الريقين كلهها لا ينظران إلى العلاقة بن الليل والملول في العمليات العقلية الاستدلالية على أما علاقة ضرورية، بل على أما علاقة ضرورية، بل على أما علاقة ترجع إلى والعادة، وبما أن هذه العقلية الاستدلالية على غيرة النها علاقة ضرورية، بل على أما علاقة ترجع إلى والعادة، وبما أن هذه الأخيرة يمكن خرقها، فإن العقلية الاستدلالية البيانية ليست يقيشية بالمنى الفلسفي للكلمة. ومن

<sup>(</sup>٣٥) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣٦) عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١٢، ص ٧٧.

هنا حرص المتكلمين على وضع «العلم» لا «اليقين» في مقابل «الظن». وهذا ما ينسجم تماماً مع الرؤية البيانية التي تتخذ من «التجويز» احد ثوابتها.

هـذه النتيجة يمكن الـوصول إليها من أقصر الطرق بتحليل مفهوم الاستدلال عند البيانين: معتزلة وأشاعرة وغيرهم. إن الاستدلال، عندهم، يعني: النظر في الدليل، والـدليل عندهم هو الأمارة أو العلامة المنصوبة لبيان الـطريق. يقول البـاقلاني: وفيان قال قـائل: فيا معني الدليل عندي، قل أن الدين عندي، قبل أن هدو الذي ينصب من الالمان ويورد من الإيماءات والإشارات عالى التوسل به لمل معرفة ما غاب عن الشرورة والحدى. وضه يسمى دليل القوم دليلاً عليهم لما أمكن من معرفة مكانهم من جهته، ومنه يسميت الحيل والملائدات للصورة والنجوم الملدية الذة أنا الكن أن يتبرف جاما لينسم علينه، سم

على أن الباقلاني يبدو هنا أكثر تساهلاً في ضبط معنى «الدليل» في الرؤية البيانية، من القاطي عبدالجبار. ذلك أن هذا الأخير يشترط في «الدليل»، أو الأمارة شرطين: أولما أن يكدن بحيث وإذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير» يمنى أن الدليل هو دليل إلى مدلول معين وأمارة على وفلة الإن شوط الثاني في وقت لما لإيتوسل به إلى نبرة عمد (ص) لم نثل انت دلالة على نبرة، . وقبل في القرآن نه خلل على فلك لما أمكن التوصل به إلى العلم بنبرة»، وهذا يفهم من نص الباقلاني. ولكن القاضي عبدالجبار يضيف إلى ذلك شرطاً ثانياً تساهل فيه الباقلاني. هذا الشرط هو أن يكون واضع الدليل قد وضعه لهذا الوجه، أي أنه قد قصد به أن يكون والمكن القاضي عبدالجبار أنه لا يقال في اثر اللص انه دلالة على»، وإن أمكن الرئيلة وما يوانه المكن العالي بعل موضعه لما إلى بقام الخاذ الوجه، بل استغرغ الوسع وبدل الجبد في اخفاذ نساء (\*\*).

على أن تأكيد القاضي عبدالجبار على هذا الشرط له مغزى كيا أن سكوت الباقلاني عنه لا يخلو من دلالة. ذلك أن كلا منها يفكر من داخل مذهبه وانطلاقاً من أصوله، متحاشياً في نفس الوقت تزكية أصول الآخر. أن تنصيص القاضي عبدالجبار المعتزلي على أنه لا بد في الدليل من أن يكون قد نصب قصداً ليكون أمارة ومرشداً إلى ما قصده ناصبه، معناه أن الله الذي خلق المعالم قد قصد أن يجمل منه دليلاً على وجروه: وجود الله. وبالتالي فالنظر في المالم، الذي هو امارة ودليل، لا بد أن يؤوي إلى البات المللول وهو الله. ومن هنا كان المقار عند المعتزلية يقضي بوجوب النظر لموفق الله حتى لو لم يكن هناك نبي أو رسول يمدعو إلى خلك بل أن والنظر في طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات؟ عندهم. وهمذا هو مضمون المهلم المناهم المناهزة على ورود السمع. أما الأناعرة فهم يونضون هذا الأصل ويقولون أن وطري وجوب النظر والاستلال في معرفة الله سجات: السمع دون قضية العقل، ولا بحال للعمل في تحدين

<sup>(</sup>٣٧) الباقلان، التمهيد، ص ١٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٣٨) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٨٧ - ٨٨.

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، ص ٦٩.

نيء من المحسنسات ولا تقبيح شيء من المقبحسات ولا في اثبات شيء من السواجبات ولا تحسريم شيء من المنظورات ولا تحليل شيء من المباحات، وإنما يُعدُمُ ذلك من جهة الرسل الصافتين من قبل الله تعالى، ولو لم يرد الحكم والامر من قبل الله تعالى لما وجب على العقلاء معوفة شيء من ذلك، "".

وإذن فالخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة يرجع إلى اعتبارات مذهبية الميلوجية وليس إلى اعتبارات مغرفية ابيستيمولوجية. أنه يتلخص في المسألة التالية: هل المعرفة بالله من خلال النظر في العالم بوصفه امارة ودلان لا على وبجوده واجبة على الإنسان قبل بعثة الرسل - وهذا رأي المعتزلة من الأشاعرة والحنابلة وغيرهم . والمسألة الدينية التي تترتب على هذه هي التالية: هل يعاقب الانسان على جهله بالله قبل أن تبلغه الرسالة أم أنه لا يعاقب إلا بعد التبلغة الرسالة أم أنه لا يعاقب أولا بعد التبلغة ع ذلك هو مضمون الخلاف حول أيها أسبق: العقل أم السمع . همل العقل قبل ورود السمع كها يقول المعتزلة أم أن العقل بعد ورود السمع كها يقول أهل السنة من الأشاعرة وغيرهم. في المحاودة والجزاء وليس وبجهة نظر في الموقية والجزاء وليس وبجهة نظر في الموقدة .

من هنا يجب القول إن موقف المعترلة وموقف الأشاعرة، بل وموقف البيانين جميعاً، 
من المعرفة الاستدلالية موقف واحد من الناحية الاييستيم ولوجية: المعرفة النظرية أو 
الاستدلالية هي التي تحصل بتوسط النظر، أو تتولد عن النظر، والنظر يكون في المدليل، 
والدليل أمارة وعلامة ترشد إلى المدلول، والعلاقة بين المدليل والمدلول ليست ضرورية، 
يمني أنها لا تخضم لمبدأ السببية. أما أنواع الألة فهي عندهم جميعاً: وحجة النقل والتحاب 
والمن والاماع، " . ولا بختلفيون الا في ترتبيها: المعترلة يضمون العقل في المرتبة الألولى بناء 
على راييم القائل إن معرفة الله واجة عقلاً قبل بعثة الرسل، والأشاعرة يضمونه في المرتبة 
الأخيرة بناء على رأييم المخالف الذي ينص على أن معرفة الله واجبة بعد الرسالة النبوية. 
بقي بعد ذلك طريقة الاستدلال وإلياته، وهي أساساً: الاستدلال بالشاهد على الفائب، 
فالعلاتة بين الشاهد والغائب، أو بين الأصل والقرع، في هذا النوع من الاستدلال لا تقوم 
على السبية والضرورة العقلية، بل على المشابة، والمقاربة"،

تلك كانت صورة العقل البياني عن نفسه وعن نوع المصرفة التي بـامكانـه أن يحصل عليها. فإذا نحن أردنا أن نلخص جميع ما سبق تحليله ومناقشته خلال هذا الفصل، في عبارة

<sup>(</sup>٤٠) الحنبل، المعتمد في أصول الدين، ص ٢١.

را ٤) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤٢) انظر: القسم ١، الفصل ٤.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه.

قصيرة، أمكن القول: إن العقل البياني يحكمه مبدأ التجويز، وبالتالي فهو لا يعترف لا يمبدأ الهوية ولا يمبدأ السببية. والمبدأ العقلي الوحيد الذي يعترف بمه هو مبدأ عدم التناقض. أما مبدأ الثالث المرفوع فموقفه منه يختلف حسب المصلات التي تواجهه: يحترمه عندما يتعلق بالجزئيات والمحسوسات. أما عندما يتعلق الأمر بالكليات والمجرّدات فقد لا يتردد في خرقه، الشيء الذي يؤدي حناً إلى خرق مبدأ عدم التناقض نفسه، كها سنرى في الفقرة الثالية.

- ۳ -

من المشاكل الكبرى في الفلسفة مشكلة العلاقة بين العقل والوجود. وقد انعكس هذا المشكل على التأليف الكلاميكي في الفلسفة حيث نجد مبحث المعرفة ومبحث الوجود يقدّمان كقارتين مستقلتين تشكلان مع مبحث القيم الغارات الشلاث التي يتحرك فيها الدرس الفلسفي. وهذا التصنيف الفاري لموضوعات الفلسفة لم تكن غليه الاعتبارات البيداغوجية وحدها بل تفرضه فرضاً طبيعة العلاقة بين تلك القارات بعضها ما بعض. ذلك أن عاولة اقامة جسر بيداغوجي بين مبحث المعرفة ومبحث الوجود أو بين احدهما وبين مبحث القيم يتطلب التفلسف، بمعنى أن هذا الجسر لا يمكن أن يكون إلا وجهة نظر فلسفية، وفي أكثر لمنوموعات الفلسفي تعقيداً. . ولذلك كانت بداغوجيا التأليف الفلسفي الكلاسيكي تفضل المتشاف كل قارة على حدة، دون الانشغال بمسألة الجسر.

أما في الحقل المصرفي البياني ضالمنالة أيسر وأهون. بل يمكن القول إن الانتشال من والعقلي إلى والوجوده لا تطرح أي مشكلة بيداغوجية من النوع الذي ذكرنا. . ولكن شريطة أن نفهم العقل والوجود فهاً بيانيًّا. . أي كما يتحددان في الأطار الرجعي البياني . أمّا معنى والعقل؛ في هذا الاطار فقد عرفناه . أنه باختصار: العلم. وأما والوجوده - بالمنى البياني للكلمة - فهذا ما ستتموف عليه في هذه الفقرة . ويكفي للانتشال إليه أن نضم ، كجسر، والمثوال التالي: إذا كان والعقل، همو والعلم، وهذا الأخير يقتضي معلوماً ولا بدّ، فها المثلوم، وما أصنافه؟

يقدم البيانيون عن هذا السؤال جوابين: أحدهما للمعترلة، والآخر للأشاعرة. ولكي نتقل مباشرة إلى جوهر الحلاف بينهها، وبالتالي إلى الإشكالية الرئيسية التي تهيمن على مبحث والوجودة عند البيانين، نترك الكلمة للباقلاتي يعرض علينا حد والعلم، و والمعلوم، من وجهة نظر الأشاعرة. يقول: وفإن قال قائل: ما حد العلم عندكم؟ قلنا: حده نه معرفة المعلوم على ما هر به... فإن قال قائل: لم رضيم عن القول بأنه معرفة الشيء على ما هو به إلى القول بأنه معرفة المعلوم على ما هربة قول أفد بالله معرفة المعلوم على ما هربة قول أبي بشيء، لأن المصدون وليس بشيء، فإن المصدون وليس بشيء الإن المصدون العلومات المعلومات المعلومات

<sup>(</sup>٤٤) الباقلاني، التمهيد، ص ٦ ـ ٧.

المعلوم اذن صنفان: موجود ومعدوم. وهذا ما يتفق عليه البيانيون جميعاً، أشاعرة ومعتزلة، بل ان هذا التصنيف هو للمعتزلة أصلاً. ولكن المشكلة التي احتدم الجدال حولها بين الفريقين هي مشكلة والمعدوم»، هل هو شيء (كالموجود) أم أنه ليس بشيء؟ أمّا الأشاعرة فيقولون، كما وأينا في نص الباقلاني، والمديره شيء، ولا موجوده، بحينى أنه عجرد نفي. أما المعتزلة فيقولون بالعكس من ذلك: والمعدوم شيء، ومن هنا مشكلة شيئية المعدوم، المشكلة المركزية في مبحث والرجود، عند البيانين. ولما كان المعتزلة هم اللين أثاروا هذه المشكلة أناسة على المعتزلة من اللين أثاروا هذه المشكلة أسلامية أصلاً فلنستمع أولاً إلى رايم في والمرجود، من جهة، و والمعدوم، من جهة،

يقول القاضي عبدالجبار: وأما الموجود، فعل ما ذكره شيخنا أبو عبدالله البصري (متوفى سنة الحد من موسية البقدانيون، انه الكان النالجب، وهذا لا يسمع لأن قرئا موجود أظهر سنه. ومن على الحد تكوران أظهر من المحدود. وبعد فإن الكان أنا هم والشابت هو الكان، فيكون في الحد تكورات منتفى عند يدهد فإن الكان أنا هم والشابت هو الكان، فيكون في الحد تكورا بعض منفق عنظم عندها الصفات والأحكام، وهذا إن كان كذلك وذكر قاضي القضاة في حد الموجود: انه المختص بصفة تظهر عندها الصفات والأحكام، وهذا إن كان كذلك في الإن المهادة في الموجود ومن حق الحد أن يكون الخطو منته فالأوران لا يحد الموجود بحد لان كل ما يذكر في حدة فقولنا موجود أشف مه وأوضح . فلو سئلنا عن حقيقة المؤجود الخواجب أن نشير إلى هذه الموجود وحداً لان كل ما يذكر في حدة فقولنا موجود الشف مه وأوضح . فلو سئلنا عن المجود المنافئ عن ما هو منه ولا ينحل فيه ما يس منه ، ومعد فإن يعام المنافؤ المنافئ المنافؤ المنافئ المنافؤ المناف

واضح أننا هنا أمام ثلاثة آراء متباينة لشيوخ المعتزلة:

الرأي الأول يقول: الموجود هو والكائن الثنابت، وبالتنالي المعدوم هو والمنتفي الذي ليس بكائن ولا ثابت، وإذا قرأنا هذا التعريف داخل الحقل المعرفي البياني وجدناه مستقى مباشرة من اللغة، قال في لسان العرب: والكون: المعدن... والكائن: الملانة... انا أمرؤك منذ كنت أي منذ خلفت.. والكون: التحرف... وفي الحديث: أو وبدو أستقر، بهي (= الحديث): أمرؤ بك من القرن نصاد وكانه الثانة، يقال: فإن يكون كرنا أي وجد واستقر، بهي (= الحديث)، المستقر، التقرب معنا كان والممائلة على التقرب منا كان الملعدوم، هو ما التفي مند الحدوث والاستقرار، أي الفاني. ولكي تتضح الصورة في أدمانا عجب أن نفكر في المسالة داخل نظرية الجرهور الفرد. فالجرهور لا يوجد إلا بأن نفلق الله عبد فهو موجود غلوق حدادث مستقر ثابت. وإذا أمسك الله عن خلق الأعراض فيه في وزال. فيا خلق الأعراض يقول عليه فهو موجود غلوق حدادث مستقر ثابت. وإذا أمسك الله عن خلق الأعراض ية فق وانتفى.

<sup>(</sup>٤٥) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ١٧٥ \_ ١٧٧ .

أما الرأي الثاني فيجعل والوجود، صفة للشيء إذا قامت به ونظهر عندها الصفات والأحكام، أي أن الشيء لا يوصف بصفة ولا يجكم عليه بحكم إلا إذا اتصف أولاً بصفة الوجود، والصفة المقصودة هنا هي والحدوث، يجب أن يجدث الشيء أولاً، أي يخلق، وبعد ذلك يوصف بذا الموصف أو ذلك ويجكم عليه بذا الحكم أو ذلك.

وأما الرأي الثالث فهو للقاضي عبدالجبار الذي رفض التعريفين السابقين ببدعوى أن كلاً منها أغمض من المحدود. وعلى الرغم من أنه يلتغي هنا مع ما يشترطه المناطقة في الحد فإن تصوره للوجود بغي مع ذلك بيانياً تماماً، أي خارج المنطق والفلسفة. فتمديف الموجود عنده يجب أن يكون بالإشارة إلى الموجودات، ومعنى ذلك أن التمريف الاوضح المين هو التعريف بالمثال، كأن نقول: الموجود هو كهذه الشجرة أو مثل هذا الكرسي أو كهذا الرجل، تماماً مثلها فعل سيبويه عندما عرف والاسم، بقوله: وفالاسم رجل وفرس وحائطه.

وأما اعتراضه على شيخه أبي عبدالله البصري في تعريفه للمعدوم بأنه والمتنفي الذي ليس بكائن ولا ثابت، بدعوى أن والمتنفي انما يستعمل في المعدوم الذي وجد مرة ثم عدم أخرى، وبالتالي ويخرج عن الحد كثير من المعلومات، فهو اعتراض يملم عليه تعريفه للموجود تعريفاً بالثال، فكما أن الموجودات متعددة، فكذلك المعدومات: منها ما لم يوجد (= يحدث) بعد، ومنها ما كان فم يعد كائناً، ومنها ما لم يكن ولا هو كائن ولكن سيكون ... الغ؛ ومن هنا تعريفه المعدوم بأنه والعلوم الذي يس موجوده إما لأنه لم يعد موجوداً، وإما لأنه لم يوجد . ومنه على المتراف وايضاً في نظر الأشاعرة وكافة البيانين همو أهم من الموجود. إذ المعلوم قد يكون موجوداً وقد يكون معدوماً.

وإذن فمفهوم «الوجود» في الحقل المصرفي البياني يختلف عن مفهومه عند الفلاسفة. ذلك لأنه إذا كان الرجود عند هؤلاء هو ولفظ مشترك يقال على جميع المقولات، لكونه أكثر الأشياء كلها عمومية وكلية كما يقول أرسطو، أو انه ءاسم لجنس جنس من الاجناس العالمة على أنه لبست له دلالة على ذاته، ثم يقال على كل ما تحت كل واحد منها على أنه اسم لجنسه العالمي "الله عند عند المتكلمين يدخل تحت مقولة أعم هي والمعلوم، وإذن والملموم، عندهم هو الذي يمكن أن يقال فيه إنت: والفظ مشترك يقال على جميع المقولات، وبعبارة أخرى المعلوم عندهم: ولفظ مشترك يقال على كل شيءه. وفي هذا المعنى يقول الجباشي: والقول: في سمة لكل معلوم، ولكل ما المكن ذكره والأخبار عنه "من المؤلف كبري وان القول في الماري أنه موجود قد يكون بمين، معلم، وان الباري لم يزل والإخبار عنه معلومات لم يتول معلم، في لا الموجود،

<sup>(</sup>٤٦) الفاران، كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدى (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠)، ص ١١٥.

 <sup>(</sup>٧٤) أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلامين، تحقيق عمد عبي الدين عبدالحميد (القاهرة: مكتبة النهضة، ١٩٦٩)، ج ٢، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

هو أعم المقولات عند البيانيين. ولما كان المعلوم عندهم قسميان موجود ومعدوم، فهـل المعدوم شيء كالموجود، أم أن لفظ (شيء، يقال على الموجود فقط؟

تلك هي مسألة وشبيئية المعدوم؛ التي ثار حولها جدال واسع بين المعتزلة والأشــاهرة. وقبل أن نبحث في أصل المشكلة وحقيقتها لنعمل عـلى التعرف أولا عـلى رأي كل فــريق في إلملاقة بين والشيء، و والموجود،

يقول الجويني: وما صدار إليه أهل الحق (= الأشاعرة) ان حقيقة الشيء: الموجود. كل شيء موجود، وكل موجود شيء. وما لا يوصف بكونه شيئاً لا يوصف بالوجود، وما لا يوصف بالوجود لا يوصف بكونه شيئاً، فاطرد الحال في طرده وعكسم. والملدوم متابع من كل الوجوه، ومدى تمثق العلم به : العلم بانتفائه . وفحب المنزلة إلى أن حقيقة الشيء: المعلوم، واطردوا ذلك وعكسوه، وقالوا على مقتضاء كل معدوم شيء. وأول من أحدث هذا القول منهم الشحام، ثم تمايعه معترات البهرة وأثبتوا المعلوم شيئاً وأثناً وعيناً ووصفوه بخصائص لوصاف الانتمى روعموا أنه جوم في عدمه نفضه وأن العرض لون أو طعم أو رائحة أو كون فم أثبتوا خصائص الإلجاس عدما كالإلجاس عدما كالإلجاس عدما كالم الموجود بالتحويز الأبحر، المتحورة الجوهر بالتحويز الآباً.

يبدو من هذا النص وكان الحلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة يددور حول تعرف والشيء ع. هل والشيء هو المرجود فقط، عثل هذه الطعاولة وهذا الكرسى وغيرهما من الاشياء المرجودة بالمعنى البياني الكامة ، أي النابقة المسكنة ، وهذا رأي الأشاعرة ، أم أن لفظ والشيء يشعل كل ومعلوم» موجوداً كان أو معدوماً كما يقول المعتزلة ؟ وهم جمياً متفقون في المعدوم على أن والمعلوم، قسان: الموجود وهو شيء عند المعتزلة ، ومنى كونه معلوماً عندهم: اننا نعلم المعتزلة ، ومنى كونه معلوماً عندهم: اننا نعلم وليس بثيء عند الأشاعرة الذين يعتبرونه مجرد مُنتقي. ومعنى كونه معلوماً عندهم: اننا نعلم نفظ وهو المحال المعتزلة ، وولما لمعترف به جرد مُنتقي . ومعنى كونه معلوماً عندهم: اننا نعلم كمانين . . وعد معدوم أم يوجد له الله النه لا يكون من نصورده أميل المعادل إلى الدينا. . . وعد معدوم أي وقتنا لما أنه أنه لا المعادل المعتفى وقتنا لما أنه أنه لا المعادل المعتفى من الموالنا مسرجد. ومعلوم أخر هو معدوم أي وقتا هذا المعادل المعتفى أن لا يكون ولا يكون عندن المحدود أي كون ويكن أن لا يكون ولا يكون عندن المحدود المعادل الماك عائم المعادل المعتفى من أحوالنا المعتفى المعادل المعتفى من أحوالنا المعتفى المعادل المعتفى من الموالنا المعتبد المعال عليه عالا نعلم نعن أيفعله أم لا يغمله نحو تمويك الساكن من الإجمام وتسكين وتحوال المكان ذات طاقع الماك من الإجمام وتسكن من الموالنا المعادم. "

وواضح أنَّ طرح المسألة بهذه الصيغة إنما جاء متأخراً، فالجويني كيا رأينا يؤكد أن أول من أحدث القول بشيئية المعدوم من المعتزلة هــو الشحام، وهــو من أصحاب أبي الهــذيل،

<sup>(</sup>٤٩) أبو المعالي عبدالملك الجويشي إمام الحرمين، الشامل، تحقيق فيصل بدير عـون، سهير محمـد غمتار وعلي سامي النشار (الاسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٦٩)، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٥٠) الباقلاني، التمهيد، ص ١٥ ـ ١٦.

وهذا يعني أن القول بشيئة المعدوم سابق لقيام فرقة الأشاعرة". وإذا كنا لا نعرف بالضبط الإطار الذي أثيرت فيه المسألة لافتقادنا نصوص المعتزلة الأوائل فإن ما ذكره الأشعري بصدد اختلاف المتكلمين حول ما إذا كنان من الجائز أن نسمي الله وشيئاً م أم لا، ما يرشدنا إلى اختلاف المتكلمين حول ما إذا كنان من الجائز أن نسمي الله وشيئاً م أم لا، ما يرشدنا إلى مصدر الشكلة. ذكر الأسعري أن المتكلمين، باستثناء جهم بن صفوان، يقولون إن الله وشيء، و وثيء، و لكنان منهم من قال: ومسئ أن الله شيء مو وشيء، ولكنهم اختلف وأ في من قال: (مدين قالد أن الله فيء مو المناف أنه موجده، وكان منهم من قال: ومعنى أن الله شيء مو يضيف الأسعري فاللاً: وقال الجبائي القول: وفيء سنة لكل معلوم لكل ما المكن ذكره والإعبار يضيف الأسعري فاللاً: وقال الجبائي القول: وفيء سنة لكل معلوم لكل ما المكن ذكره والإعبار عند بين المناف المناف عالم المناف المناف

يتين مما تقدم أن المسألة طرحت أول ما طرحت، في أطار النقاش حول احدى القضايا الأمسية في علم الكلام منذ المراحل الأولى من نشأته، مسألة الصفات: صفات ألله. وقد أورد الأشعري نفسه ذلك في سياق حديث عن واختلاف الناس في الأسياء والصفات، وكان من بهتما ما طرحوا: «هل يُسمى الباري شيئاً أم الا؟». وكان لا بد أن يجيبوا بالإيجاب لأن الله: «ليس شيئاً أو ولا شيء معناء في أحفق الحلوالي البياني: نفيه وإلغاؤه وإنكار وجود. فلط أضطرهم هذا إلى القول وإن الله شيءة تساءلوا: ما معنى وصف الله بانه ويميء؟ فكان منهم من قال معناء أنه موجود فطابق بين والشيءه و والمرجود، وللمرجود في ولما كانت هناك وأمرة لا تتصف بالوجود بهذا المعنى مثل والشالة، قبل أن يجدها صاحبها الباحث عنها، ومثل الأمرار التي نعرف أبها ستحدث، فإن الطابقة بين والموجودة و والشيء موجودة متعددة، خصوصاً وقد سعى الله قيام الساحة وشيئاً قبل كرنها، أي قبل حصوطاً موجودة من باعتبار أن من الأشياء ما هو موجود ومنها ما هو غير موجود أي المعدوماً على ومناتها هو غير موجود أي المعدومة، ومنها ما هو غير موجود أي المعدومة عالى ومناتها ما هو موجود ومنها ما هو غير موجود أي المعدومة عالى ومناتها في أن معدوماً أو معدوماً أو المعدومة والموجود، والقبل أن من الأشياء ما هو موجود ومنها ما هو غير موجود أي التالى ف والمعدوم فيءه لأنه معلوم، موجوداً كان أو معدوماً.

هذا جانب، وهنــاك جانب آخــر في النص الذي نقلنــاه عن الأشعري، ويتعلق الأمــر

 <sup>(</sup>١٥) توفي مؤسس هذه الفرقة، أبو الحسن الاشعري سنة ٣٢٤، وكان في أول أمره معتزلياً من تلامـذة الجبائي.

<sup>(</sup>٥٢) الاشعري، مقالات الاسلاميين، ج ٢، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه، ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

ب ومعلومات، الله ، أي موضوعات علمه ، أي أشياء العمالم الموجودة . والسؤال الذي يـطرح للمنه في هلما الصدد هو: هل يعلم الله هذه الأشياء منذ الأزل، أي قبل أن يخلقها ، ثم أنـه يعلمها فقط عند خلقه إيلما ؟ ولما كنان علم الله قديماً ، لا يتجدّد ولا يتغير، فإنـه لا بد من القول إن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون . ولما كان هو غير الأشياء ، وكانت الأشياء أغباراً لـه قبل أن تكون ، فيلزم عن ذلك أن الأشياء وتعلم أشياء قبل كونها وتسمى أشياء قبل كونها وتسمى أشياء قبل كونها وتسمى أشياء قبل كونها وتسمى

ومما يجب أن يشدُ انتباهنا فيها حكاه الأشعري عن الجبّائي قول هذا الأخبر: إن الأشياء التي تسمى أشياء قبل كونها هي فقط: الجواهر والألوان... أما الهيشات (= الأشكال) والأجسام والأفعال فبلا تسمى أشياء قبل كونها، أي أنها لا تدخل تحت مقولة: «المعدوم شيء».

ويضبط الجبائي هذه المسألة على النحو التالي: قال فيها حكاه عنه الأشعري:

ورما سمي به الشيء النفسه نواجب أن يسمى به قبل كونه، كالقول جوهر، وكذلك سواد وبياض وما
 أشبه ذلك، وهذه كلها تدخل تحت مقولة والمعدوم شيء».

. ورما سُمُّي به لوجود علَّة لا فيه فقد بجوز أن بسمى به مع عدمه وقبل كونه إذا وجدت العلَّة التي كان لها مسمّى بالاسم، كالفول مدعو وغبر عنه إذا وجد ذكره والاخبار عنه وكالفول فانٍ يسعى به الشيء مع عدمه إذا وجد نتازه. وهذا معناه أن الموجود الغالب، بعد حضوره، أو الفاني، بعد وجوده، يدخل هو أيضاً تحت مقولة: والمعدوم شيء.

ـ دوما سمي به الشيء لوجود علة فيه فلا يجوز أن يسمى به قبل كونـه مع عـدمه، كـالقول متحرك وأسود رما أشبه ذلك.

معنى ذلك أن ما يسمّى به «الشيء» صنفان:صنف بجب أو يجوز أن يطلق عليه اسم وشيء» وبياتالي فهو إما معرجود وإما معدوم. وصنف لا يجوز أن يطلق عليه اسم وشيء» وبيالتالي فهو إما موجود وإما معدوم. وبالتالي فهو إما موجود وإما معدوم. وبالتالي فهو إما مع على من قام به العلم. ومثله السواد. أما قولنا وعالم فهو ليس بنيء بل هو وصف يطلق على من قام به العلم. فالعلم هو علة كون العالم على أ. وبما أن المعدم شيء فإن قولنا وعالم بما أنه ليس بنيء فهو ليس بمدوم ولا يعالى أبي للموجود ثيء. وإذا كان ذلك كذلك، أي لا هو معرجود في عساء يكون اذن؟

بجيب أبو هاشم الجبائي: انه وحال. . . ورجع بنا القول إلى والحال. .

- £ -

سبق أن تعرضنا لمفهوم والحال، عند المتكلمين عند تحليلنا لإشكالية التعليل في القياس

الييان ". ذلك لأن البحث في العلل ارتبط عندهم بما أسياه أبو هاشم الجاني المتوفى سنة المجاني المتوفى سنة المجاله. ورغم أن كثيراً من رجالات المعتراة قد أنكروا القول بها فقد تبناها أقطاب من الاشاعرة، إما مع تردد كالباقلاني، أو بدون تردد كالجويني (بقال إنه عدل عن القول بها في آخر حياته). ويبدو أن علم الكلام لم يعرف مشكلة هرأت كياته كمشكلة والأضاواه. لقد اضطرب في شأنها المعتراة والأشاعرة معا أيًا اصطراب، في وقت كان علم الكلام قد بلغ فيه أوج تطوره وقبطع أشواطاً بعدة على طريق تنظير مسائلة وتشبيد صرح الروية البيانية والعالمة. لقد كانت مشكلة والحال، في علم الكلام، اذن، من تلك المشاكل المحبوصة التي تتجسم فيها أزمات النمو في العلوم، والتي يتطلب تجاوزها إعادة النظر في المجاز العلم، بل إعادة تأسيس البناء كله. فهل وفق علم الكلام بل عجاز هذه المكلام علم الكلام المنافرة علم الكلام، هذه المحلومة وطرق آفاق جديدة؟

قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من التعرف عن قرب على جوهر المشكل المطروح.

كانت مشكلة والصفات، من أهم المشاكل الأساسية في علم الكلام، وكيا سبق أن الموضاء ذلك قبل لدى تحليلنا لإشكالية التعليل في القياس البياني فلقد عمد المتكلمون معتزلة وصفاتية (= كلابية، أهل السنة) الى إثبات الصفات للذات الأهية باعتباد منهجهم المفضل: الاستدلال بالشاهد على الغائب، فقالوا مثلاً: لما كنان العلم هو وعلة، كون الواحد منا عالماً، ولما كان الغم هو وعلة، كون الواحد له. وهكذا قالوا في باقي الصفات التي تستحقها الذات الإهية، تقى بعد ذلك مسألة ما إذا كانت الصفات، مثل العلم والقدرة والإرادة... الغ، صفات زائدة على الذات كما يقول، الصفات أن كي يقول. المغزلة، وهي مسألة لا تهمنا في موضوعنا كثيراً. ما يهمنا هو تعلل بتلك الصفات، مثل عالم، قادر، مريد... الغ، يعنا ها طولاء عليها إبو هاشم الجيائي اسم والأحوال».

ويشرح الجويني معنى والحال، بصورة عاصة فيقول: ومما يلين بالاحوال أنا إذا وصفنا شيئاً بالرجود، ثم أثبتا له بعد الوجود صفات نحو كون الجوهر متجزأ أو كون العرض علماً أو جهلاً أو إلاه أو تقدرة، فهذا الصفات الزائدة على الوجود احوال عند منتبها (= أي القائلين بالأحوال) ومي عند نفاجها (= منكري الأحوال) أنس الدوات وأصاباه ومكذا فالوصف وعالم، في قولنا وزيد عالم، هو حال لوزيد عند الفائلين بدوالحال، وهو زيد نفسه عند المنكرين لها، ويضفها الجويني قائلاً: والداني مضبط ذلك أن الأحوال عند منتبها تقسم في ما يعلل وإلى مالا يمثل، وأن ما يعلل فهو الأورصف لا يرجع إلى نفي ولا المناق الفائدة بام كد وعالم، و وقادره ... النخ، أما لا يعلل فهو وكل رصف لا يرجع إلى نفي ولا يتاتف الفائم بورد الموصف مع الجهل به عنه نفصور الجوهر دون أن نستحضر في أذهاننا كونه متحزاً المخموس، ولكن الجمل بها لا يمنعنا من العلم به . فنحن نتصور الجوهر دون أن نستحضر في أذهاننا كونه متحزاً الم غمة حيز أ

<sup>(</sup>٥٤) انظر: الفصل ٤، فقرة ٣.

<sup>(</sup>٥٥) الجويني، الشامل، ص٦٣٠.

وحسب عبدالقاهر البغدادي فإن الذي الجأ أبا هاشم الجائي إلى تسمية مثل هذه الأوصاف بـ والأحوال، هو الإشكال الذي طرحه على المعتزلة خصومهم من الصفائية حينها سألوهم على يفترق به الجاهل عن العالم قالين: هل والعالم منا فارق الجاهل بما علمه، لنفسه أو لمعلميًّا في كان أن يكون قد الأنهاء الأنها معا من جس واحد (= كلاهما ذات إنسانية)، ويما أنه لا يكون أن يكون قد ذاقه ولا لنفسه ولا لعلم لأن لا يكون حيثل بفارقته أولى من آخر سواه، فلا يبقى إلا أنه وانما فالوقه في كونه على علمية من هذه المنافقة في كونه لا يشعيف البغدادي قائلاً: ونائبت الحالى في الجاب أبر هاشم: وانه اتحا فارقه لحال كان عليها، فالمحتو ذلك الوصف الذي يكون موسوفاً لنفسه فلا تلت الوصف الذي يكون موسوفاً لنفسه فلا تلت الوصف الذي يكون موسوفاً لنفسه فلم ما من عنصاً بلذك المن طبها، والتالى الموصوف بالثيء لمن صار مختصاً بالذك المن الحال، والتالك،

ويقدم الشهرستاني ضابطاً أدق وأوضح لمعنى الحال فيقول: ووالضابط أن كل سرجود، له خاصية بييز بها عن غيره، وإقا يتميز بخاصية عي حال. وبا تشائل الميانلات به و فقطف المختلفات فيه فهو حاله الله عن المحمد والسيرورة وهذا المقدام الأصود أشياء مشائلة، وما تشائل به هو والسوادية، فهي حال ها. وهي جيماً تختلف عن المثلج والطباشير واللبن التي هي أشياء متماثلة في حال له مي والبياضية، وكذلك قولنا وعالم، فهو وصف يشائل به كل الأشخاص العلها، ما عن الجهال الذين تقوم بهم حال منافشة هي والجاهلية، . ذن محال لهم يتماثلون بها، كما يختلفون بها عن الجهال الذين تقوم بهم حال

وإذا نظرنا إلى هذا الوصف المسمى وحالاً من داخل نظرية الجوهر الفرد فإن مشكلة ستصادفنا هي السؤال التالي: هل الاحرال جواهر أم أعراض؟ وهي ليست جواهر، فالجوهر قد يعلم بجوهريته ولا يعلم بكونه متحيزاً أو ساكناً أو متحركاً أو غير ذلك من الأوصاف التي هي أحوال لم أنه المعرف يعلم هي أحوال لم أنها أنها ليسابت جواهر ليست اعراضاً أيضاً، لأن السرض يعلم بعرضيته، أي بكونه عرضاً، ولا يخطر بالبال كونه لوناً أو حركة أو سكوناً، ثم يعرف ذلك من بعد ذلك. وعمني آخر فكما أنن يخطر ببالنا كونه متحيزاً ونفهم معني المجوهر دون أن يخطر ببالنا كونه لوناً أو حركة ألخ ... فان كون الجوهر متحيزاً وكون المرض صواداً صفات معفولة، أي تعقلها أذهاناً، ولكن دون أن تكون من ضمن الجواهر ولا من ضمن المجواهر ولا عراض. وعا أنه وليس ثمة في الوجود إلا الجواهر والأعراض، فإن الإشكال الذي يطرح نفسه هو التالي: بما أن الأحوال ليست جواهر ولا أعراضاً فيجب أن تكون غير موجودة أي معدومة. ولكن كيف يكن تصور ذلك وهي صفات معقولة نتبتها لللوات،

\_ (٥٦) عبدالقاهـر البغدادي، الفَرْق بين الفِرَق (بيروت: دار الأفـاق الجديدة، ١٩٧٣)، ص ١٨٠ \_ ١٨١.

 <sup>(</sup>٧٧) أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهوستان، نهاية الاقدام في علم الكلام ([د.م.]: الفرد جيوم،
 [د.ت.]، ص ١٣٣. (نسخة بالافسيت، بغداد، مكتبة المثني).

ولا معدومة». ويمذلك قبال أبو هماشم الجبائي ومن تبعه في البيات الأحوال من المعتزلة والاشاعرة.

ليس هذا وحسب، بل هناك إشكال آخر ناتج عن الاول: ذلك أن اعم المقولات عند المتكلمين هو والمعلوم، وهو صنفان: والموجود، و والمعدوم،، وبما أن الاحوال ولا موجودة ولا معدومة، فيلزم عن ذلك أنها أيضاً ولا معلومة، ولكن كيف يمكن قبول همذه التهجة ونحن نتبتها صفات للأشياء بها تتبائل وبها تختلف؟ إنها من همذه الناحية لا مجهولة، واذن فهي ولا معلومة ولا مجهولة، معاً، وبذلك قال أبو هاشم ومن تبعه من الممتزلة.

وإنما اضطر أبو هاشم إلى القول هو ومن تبعه من المعترلة، إن الأحوال ولا معلومة، بسبب تمسكهم بأصلهم القائل: «المعدوم شيء». فلو قالوا انها معلومة، والمعلوم عندهم قسيان موجود ومعدوم، والمعدوم عندهم شيء» غانهم سيضطون إلى القول، في كلتا الحالتين، إنها فشيء». وعا أن «الشيء» عندهم إما موجود وإما معدوم فإن «الحال» ستكون بالضرورة إما موجودة وإما معدومة، بينم اضطورا إلى القول انها لا موجودة ولا معدومة كيا رأينا ذلك قبل، وإذن فلم بين لهم إلا أن يقولوا إنها ولا معلومة» أي لا تدخل تحت مقولة والعلوم».

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك أصل آخر قال به أبو هماشم يمنع من القبول إن الاحوال ومعلومة، وهمو قوله إن العلم والجهل من جنس واحد، بمعنى أن ما لا يصح أن يعلم لا يصح أن الموقف أما ما الا يمكن أن يعرفه الملكن أن يعرف الملكن أن نعرف كيفية اجتاع النقيضين، ولذلك فلا معنى لوصف أحدنا بأنه جاهل بكيفية اجتاعها. وإذن فإذا كانت الحال لا يصح أن تعلم فهي كللك لا يصح أن تجهل وبالتالي فهي ولا معلومة ولا مجهولة ، وعندما اعترض على أبي هاشم بأنه إذا كانت الحال لا معلومة ولا مجهولة فكيف يحوز اثباتها وكيف يمكن فهمها، أجاب: أنا وان لم أقبل ان الحال معلومة فل الحال، بمنى أننا الملم مقال هذا الشخص على حال من العلم، هي كونه علما شلاء ، يتميز بها عن شخص آخر هو على حال من الجهل.

ذلك هو موقف أبي هاشم ومن تبعه من المعتزلة. أما مثبتو الأحوال من الأشاعرة فياتهم وان قبلوا ان توصف بأنها ولا موجودة ولا معلومة، فياتهم قالوا إنها معلومة، وسوغوا ذلك بإذخال تعديل على قسمة المعلوم. فيدلاً من قسمته قسمين نقط، موجود ومعدوم، جعلوه ثلاثة أقسام: موجود ومعدوم وحال. يقول الجمويتي في هذا الصداد: والمعلومات تنسم شلاتة أتساء اخداها وجود، والشاني عدم وانشاء، والثالث وصف وجود وحال يتبعه لا يوصف بالوجود عال انتماء المحاربة الجاب الجورية، كا أنك انفراها في وإذا القائل: ولست أفهم وتبة بين الوجود والعدام، أجاب الجورية، كا أنك

<sup>(</sup>٥٨) الجويني، الشامل، ص ٦٤٠.

ومن جملة منه واظفه مثبتو الأحوال للدفاع عن وجهة نظرهم تقسيم المتكلمين المعارف إلى صنفين، كما رأينا: معارف ضرورية ومعارف مكتسبة، فيناء على هذا التقسيم قالوا: اننا قد نعلم الذات ضرورة، كأن نرى زيداً من الناس بأعيننا واقفاً أمامنا، وقد نعلم حالاً لهذه الذات بالاستدلال، كأن نستدل من الامارات التي تبدو على زيد أنه رجل عالم. وإذن فهاهنا معلومان حصلنا عليها على مرحلتين: المعلوم الأول هو ذات زيد، والمعلوم الثاني هو كونه عالمًا. فذات زيد اذن غير كونه عالمًا. فما نقول عن كونه عالمًا إن لم نقل إنها حال له.

منا ذهب نفاة الأحوال إلى القول إن المسألة ترجع إلى مجرد التسمية: تسمية المحلّ، أي المذات، به وعالمه أو وجاهله... الغ، وبالتالي فيا به تشترك المتهالدات وتختلف المختلفات مثل العالمية والبياضية الع اتما أم إسها، وليست أحوالًا لمن سعي بها. فأجاب المختلفات مثل العالمية والبياضية المع الما أم المنافية والبياضية إلى المواضعة فهي ليست ضرورية، وبالتالي بمكن تقلير المنبون تقلير بعد المعلم، وهو علمة في كون العالم عالمًا لا بد يوجب فيه ذلك العلم حكياً، وهو كونه عالماً، فإنه لا يجوز ثبوت العلم المنخص وانتفاء كونه عالماً. لا يوجب فيه ذلك العلم حكياً، وهو كونه عالماً، فإنه لا يجوز ثبوت العلم المنخص وانتفاء كونه عالماً. ثم ثاني لا يجوز ثبوت العلم المنخص وانتفاء كونه عالماً. ثم ثالم المنافية بحل الفاتم بحل قول قائم بغيره، وإذا نقل يعني إلا أن يكون الحكم (= عالم) يكون المألم التعليل، في علم الكلام، معناء بطلان الطريق العقيل إلى البات الصفات لله تعالى، والأشاعرة كما نعلم يقوم ملعبهم على إثبات الصفات لله تعالى المنافية عن القول بما والمنابع عن هذه بالجمع بين القيضين.

تلك باختصار أهم الإشكالات التي طرحتها مسألة الحال، المسألة التي وعزعت صرح الرقية البيانية وجعلتها تتأرجع بين القول بـ والحال، وما يترتب عنه من الجمع بين التقوضين (= لا موجودة ولا معدومة)، وبين إرجاع المصاني العقلية التي توصف بها المالمات إلى مجرد أسهاء، الشيء الذي يؤدي إلى إنكار الحقائق العقلية، أو على الاقعل التشكيك في وجودها. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبحدة هو: ما مصدر هذه الإشكالات؟ وكيف تقبل بعض

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه، ص ٦٤٠ ـ ٦٤٣.

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه، ص ٦٣٢ ـ ٦٣٣.

العقــول الكبار كعقــل أبي هاشــم الجبّــائي المعتزلي، وعقــل إمام الحــرمين الجــويني الأشعري، الجـمع بين النقيضين وقبول القول بــ دالحالء؟

\*\*\*

عندما كان الغزالي بصدد شرح معنى الجزئي والكيلي في كتابه و معيار العطم كتب ورا ميار العطم ورد العلم ورد العلم ورد العلم ورد العلم ورد الإسارة في روو لا يعلم ورد العلم عرود الإسارة في روو لا يعلم ودل العنم الما توقد من الإنسانية للمجردة من غير التفات إلى العوارض للخصصة لم المينة الى إنسانية المرد للما يتم المينة أن لم نظر أتر ولو ظهر عمرولم يتجدد في النفس أثر بل سائر أشخاص الناس في ذلك مستوية ، سواه الأشخاص للرجودة والتي يكن وجودها، لأنه المتوت بنب إلى الكل المتوارة نسبة إلى أحد المتعاص وغيره واحدة كان المتوت من المتعارف واحدة كان المتعارف وغيره واحدة كان المتعارف والمتعارف واحدة كان المتعارف والمتعارف واحدة كان مناسبة كان المتعارف والمتعارف واحدة كان مناسبة كان المتعارف والمتعارف واحدة كان المتعارف والمتعارف المتعارف المتعارف والمتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف والمتعارف المتعارف المتعارف المتعارف والمتعارف المتعارف المتعارف والمتحارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف المتعارف والمتعارف المتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف والمتعارف المتعارف المتعارف والمتعارف والمتعارف المتعارف المتعارف والمتعارف وال

وعندما انتهى الشهرستاني في كتبابه نهاية الإقدام في علم الكلام من عرض حجج المُبتِين للحال وحجج نفاتها أخذ يبين وجوه الخطأ لدى كل فريق.

فنفاة الأحوال أحطاوا حين قالوا إن ما يقع به التاثل وما يقع به الافتراق ـ أي العموم والخصوص ـ يرجع إلى الأسهاء وأن الموجودات المختلفة تختلف بذواتها ووجودهـا. فبالإضـافة إلى ما في هذا القول من تناقض (= نسبة الافتراق بين الأشياء إلى الأسماء وإلى ذوات الأشياء في ذات الوقت)، فإن في ارجاع التهائل والافتراق إلى مجرد الأسهاء وإنكار لاخصّ اوصاف العقل. . . فإن العقل يدرك الإنسانية، كلية عامة، لجميع نوع الإنسان، نميزة عن الشخص المعين المشـار إليه، وكذلك \_ يدرك \_ العرضية، كلية عامة، لجميع أنواع الأعراض من غير أن يخطر ببال اللونية والسوادية وهـذا السواد بعينه. وهذا مدرك بضرورة العقل، وهو مفهـوم العبارة، متصــور في العقل، لا نفس العبــارة إذ العبارة تدل على معنى في الذهن محقق هو مدلول العبارة، والمعبّر عنه لو تبدلت العبارة عربية وعجمية وهندية ورومية لم يتبدل المعنى المدلول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القول بأن الموجودات المختلفة تختلف بـذواتها ووجـودها هــو دمن أشنع المقـالات، فإن الشيء إنمـا يتميز عن غــيره بأخص وصفـه. . . وأخص وصف نوع الشيء غير، وأخص وصفّ الذات المشار إليها غير، فإن الجوهر يتميز عن العمرض بالتحييز مطلقاً إطلاقاً نوعياً لامعيَّناً تعيناً شخصياً، والجوهر المعينُ إنجا يمتاز عن جوهر معميَّن بتحيز محصوص لا بالتحييز المطلق. . . فعرف أن الذوات انما تتهايز بعضها عن بعض تمايـزاً جنسياً نـوعياً لا بـأعم صفاتهـا كالــوجود، بــل بأخص أوصافها، بشرط أن تكون كلية عامة. ولو أن الجوهر مايز العرض بوجــوده كها مــايزه بتحيــزه لحكم على العَرْض بأنه متحيز وعلى الجوهر بأنه محتاج إلى التحيز، لأن الوجود والتحيز واحد، فيا به يفترقان هو بعينه ما فيه يشتركان، وما به يتهاثلان هو بعينه ما فيه يختلفان، ويرتفع التهائل والاختلاف والتفساد رأساً ويلزم أن لا يجـري

 <sup>(</sup>٦١) أبو حامد محمد بن عدم الغزالي، معيار العلم، تحقيق سليان دنيا (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦١)، هر ٢٣٩- ٣٤٠.

حكم مثل في مثل حتى لو قام الدليل عل حدوث جوهر بعيت كان هو عمدتاً، ويحتاج إلى دليل آخر في مثل ذلك الجوهري. ويعبدارة أخرى انـه لو كـانت الأشياء تختلف عن بعضهـا بذواتهـا ووجودهــا لما أمكن الحروج بحكم عام من أي استقراء للجزئيات، بل سيكون لكل جزئي حكمه.

وأما مثبتو الأحوال فأخطأوا حين وأثبتوا لموجود معين مشار إليه صفات مختصة بــه وصفات يشارك فيها غيره من الموجودات وهذ أمحـل المحال. فـإن المختص بالشيء المعـين والذي بشاركه فيه غيره واحد بالنسبة إلى ذلك المعين، فوجود عرض معين وعـرضيته ولـونيته وسواديته عبارات عن ذلك المعين المشار إليه. فإن الـوجود اذا تخصص بـالعرضيـة فهو بعينــه عرض، والعرضية اذا تخصصت باللونية فهي بعينها لون، وكذلك اللونية بالسوادية والسوادية سذا السواد المشار اليه. فليس من المعقول أن توجد صفة لشيء واحد معين وهي بعينها توجد لشيء آخر فتكون صفة معينة في شيئين كسواد واحد في محلين وجوهر واحد في مكانين، ثم لا يكُون ذلك في الحقيقة عموماً وخصوصاً، فإن مثل هذا ليس يقبل التخصيص اذ يكون خاصاً في كل محل، فلا يكون البتة عاماً، وإذا لم يكن عامّاً لم يكن خاصاً أيضاً فيتناقض المعني. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخطأ مثبتو الأحوال حين قالوا إن الحال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم ووالوجود عندهم حال فكيف يصح أن يقال الوجود لا يوصف بالوجود، وهمل هو الا تناقض في اللفظ والمعنى؟ وما لا يوصف بالوجود والعدم كيف يجوز أن يعم أصنافاً وأعيانـاً لأن العموم والشمــول يستدعى أولًا وجوداً عَققاً وثِيوباً كاملًا حتى يشمل ويعم ويعين ويخص، ثم يخاطبهم قائلًا: (كل ما أثبتموه في الوجود هو حال عندكم، فأرونًا موجوداً في الشاهد والغائب هو ليس بحال لا يموصف بالموجود والعدم، فإن الوجود الذي هو الأعم الشامل للقديم والحادث عندكم حال، والجوهرية والتحيز وقبوله العرض كلها أحـوال، فليس على مقتضى مذهبكم شيء ما في الوجود هو ليس بحال، وإن أثبتم شيئاً وقلتم هو ليس بحال فـذلك الشيء يشتمل على عموم وخصوص، والأخص والأعم عندهم حال، فإذن لا شيء إلا لا شيء ولا وجود إلا لا وجود وهذا من أمحل ما يتصوره .

بعد هذا التحليل لمكامن الخطأ - من وجهة النظر المنطقية - في آراء نفاة الأحوال ومثيتها ينتقل الشهرستاني إلى بيان ما يعتقد أنه والحق في المسألة و فيقول: وفاخق في المسألة إذن المأتسان عبد من نفسه تصرو النبياء كما ما معتقد أنه والحق في المسألة عن سلاحظة جانب الأفاظ ولا سلاحظة جانب الأفاظ ولا سلاحظة جانب الأمان ويجد من نفسه اعتبارات عقلية لغيء واحد، وهي إما أن ترجع إلى الأفاظ ولا ملاحدة وقد الطائلة، وإما الترجع في كلية عامة لا يجود على المان يقي عامة لا يجود على المان يقي مان الإسان، عن عمل الإسان، والمقبل الإنسان، مو المدول لها. ومن حيث هي كلية عامة لا وجبود علم في الأعيان، فلا مجود علمان وجبود علمان وعرض مطلقاً ولا لمون مطلقاً وإلى ليس هناك وجبود علمان وعرض على الأعيان، فلا مجود علمان إلى المان المان إلى المان المان إلى المان عبد ورحما المان المعانوا من حيث والمان عن حيث ورفعا لها المان المورف وأمان المورف على الأعيان من حيث والمان عمل معان معقل في الأعيان، والمان من حيث والمان من حيث ورفعا لها لمن المورف يقول المعان المورف المعان بقول المورف إلى المان المورف إلى المان المورف إلى المورف إلى المان المورف إلى المورف المورف إلى المورف المورف إلى المان المورف إلى المان المورف إلى المورف المورف إلى المورف المورف إلى المورف المورف إلى المورف إلى المورف إلى المورف إلى المورف إلى المورف المورف إلى المورف إلى المورف إل

والمعاني التي هي مدلولات العبارات والألفاظ، ومعضهم يعبر عنها بصفات الاجتماس والأنواع. والمعاني إذا لاحت في المقول واتضحت فليمير عنها بما يتيسر له. . ثم يختم قائلاً: والحقائق والمعاني اذن ذات اعتبارات ثلاثة، اعتبارها في نوامها وأنشسها، واعتبارها بالنسبة إلى الأعيان، واعتبارها بالنسبة إلى الأهناد. وهي من حيث هي موجودة في الأعيان يعرض لها أن تعين وتتخصص، وهي من حيث هي متصودة في الأذهان يعرض لها أن تمم وتشمل، وهي بماعتبار فراهما في انشها خقائق عفدة لا عموم فيها ولا خصوص. ومن عرف الاعتبارات المثلاثة زان اشكاله في مسألة الحال وبين له الحق في مسألة للمدوم علم هو في م له (٢٠٠٧).

ويخصوص مسألة المعدوم يقرر الشهرستاني أن هذه المسألة مبنية على مسألة الحال، ثم يضيف قائلًا: ووقد دارت رؤوس المعتزلة في هانسين المسألتسين على طـرفي نقيض: فتارة يعــبرون عن الحقائق الذاتية في الأجناس والأنواع بالأحوال، وهي صفات وأسهاء ثابتة للموجودات لا توصف بالـوجود ولا بـالعدم، وتارة يعبرون عنها بالأشياء وهي أسياء أحوال ثابتة للمعدومات لا تخصُّ بالأخص ولا تعم بـالأعم. وذلك أنهم سمعوا كلاما من الفلاسفـة وقرأوا شيشاً من كتبهم، وقبل الـوصول إلى كنـه حقيقته مـزجوه بعلم الكـلام، غير نضيج. وذلك أنهم أخذوا من أصحاب الهيـولى مذهبهم فيهـا فكسوه مسألة المعـدوم، وأخذوا من أصحـاب المنطق والإلهيين كلامهم في تحقيق الأجناس والأنواع والفرق بين المتصورات فى الأذهبان والموجـودات فى الأعيان وهم عـل صواب ظـاهر، دون الخنـاثي من المعـنزلـة لا رجـالًا ولا نسـاء لانهم أثبتـوا أحـوالًا لا مـوجـودة ولا معدومة. وبعد أن يناقشهم في بعض جوانب هذه المسألة يضيف قبائلًا: ووالعجب كل العجب من مثبتي الأحوال أنهم جعلوا الأنواع مثل الجوهرية والجسمية والعرضية واللونية أشياء ثابتة في العدم لأن العلم قد تعلق بها، والمعلوم بجب أن يكون أشياء حتى يتوكا عليه العلم، ثم هي بأعيانها، أعنى الجوهرية والعرضية واللونية والسوادية، أحوال في الموجود ليست معلومة على حيالها ولا موجودة بانفرادهما، فيا لـه من معلوم في العدم يتوكاً عليه العلم وغير معلوم في الوجود. ولو أنهم اهتدوا إلى مناهجالعقول (=المنطق) في تصورهــا الاشياء بأجناسها وأنواعها لعلموا أن تصورات العقول ماهيات الأشياء بأجناسها وأنبواعها لا تستدعي كونها موجودة عققة أو كرنها أشياء ثابتة خارجة عن العقول، أو مالها بحسب ذواتها وأجناسها وأنواعها في الذهن من المقومات الذانية التي تتحقق ذواتها بها لا تتوقف على فعل الفاعل، حتى يمكن أن تعرف هي والوجود لا يخطر بالبال، فإن أسباب الوجود غير، وأسباب الماهية غير، ولعلموا أن ادراكات الحواس ذوات الأشياء بأعيانها وأعلامها تستدعى كونها موجودة محققة وأشياء ثابتة خارجة عن الحواس، وما لها بحسب ذواتها من كونها أعياناً وأعلاماً في الحس من المخصّصات العرضية التي تحقق ذواتها المعينة بها هي التي تشوقف على فعــل الفاعــل حتى لا يمكن أن توجد هي عرية عن تلك المخصصات، فإن أسباب الماهية غير، وأسباب الوجـود غير. ولما سمعت المعتزلـة من الفلاسفة فرقاً بين القسمين ظنوا أن المتصورات في الأذهان هي أشياء ثابتة في الأعيان فقضوا بـأن المعدوم شيء وظنوا بأن وجود الأجناس والأنواع في الأذهان هي أحوال ثابتـة في الأعيان فقضـوا بأن المعـدوم شيء وأن الحال ثابت،(١٣).

لا شك أن الشهرستاني يتحدث هنا من موقع المتكلم الاشعري خصم المعتزلة. وهـو عندما يتهمهم بالاخذ من الفلاسفة اتما يريد التشنيع بهم. والواقع ان دعواه بان المعتزلة إنحا قالوا بشيئة المعدوم تاثراً بالفلاسفة أصحاب الهيولى أو بأصحاب المنطق والإلهيين مسألة فيها نظر، كما يقولون. بل ان أبا الحسن الاشعري الخصم الأول للمعتزلة، المنشق عنهم الحارج من صفوفهم، والمؤسس للمذهب المعروف باسمه، والذي يتمي إليه الشهوستاني وينافح

<sup>(</sup>٦٢) الشهرستاني، نهاية الاقدام في علم الكلام، ص ١٤٣ - ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه، ص ١٤٨ - ١٦٣.

عنه، أقول إن أبا الحسن الأشعري نفسه يكانب، سلفاً، دعوى الشهرستاني تلك، لأنه ربط، كما رأينا قبل، مسألة المعدوم عند المعتزلة بمناقشات المتكلمين الأوائل في مسألة والصفات والأساء، الشيء الذي يعني أن قول المعتزلة بشبية المعدوم قول يجد اطاره ومصدوه في علم الكلام نفسه، ويتنمي بالتالي إلى إشكالية كلامية وليس إلى مذاهب فلسفة. إن انقلاق الرؤية البيانية المائة، مع اوائل المتكلمين، من تصنيف الموجوات إلى فوات وصفات وأقعال، وانشغال المتكلمين بشبط الصلاقة بين هذه المستويات الشلائة في المائلة في المائلة والمناسبة في قياساً على ما عليه الأمر في الشاهد (الإنسان) وإخضاع التفكير في ذلك للزوج جوهر/عرض وما شيدوه عليه من تصورات، كل ذلك قد أدى، وكان لا بد أن يؤم عدوم.

أضف إلى ذلك أن المتكلمين، معترلة وأشاعرة، بقوا يناقشون المسألتين عتفظين طها باسميها - المعدوم والحال، خائضين في ذات الإشكالات المطروحة فيهها حتى بعد أن ونضحت المفالات الفلسفية وشاعت وترجم المنطق وانتشرت مفاهيمه وذاعت وفي مقدمتها مفاهيم الكلي والماهية والرجود في الأفضان. . . الخ. ريكفي أن ينظر الإنسان إلى مؤلفات القاضي عبدالجبار وأبي رشيد النيسابوري من المسترلة أو الساقلاني والبغدادي والجلوبي من الأسترلة أو الساقلاني والبغدادي والجلوبي من الأسترلة أو الساقلاني والبغدادي والجلوبي من منقد ٢٣٩ هي)، يكفي أن ينظر الإنسان في مؤلفات هؤلاء ليلمس بوضوح تمسكهم بالجلهاز المقاهمي المنافعية والفلسفية التي كانت شائعة ذائمة في أيامهم، واحتفاظهم بالتالي بذلت الإشكاليات الكلامية الفنيقة وحرصهم على التفكير فيها، في نفس إطارها وبواسطة نفس الفاهيم الكلامية اللينية وحرصهم على التفكير فيها، في نفس

ذلك ما أساه ابن خلدون به وطريقة المتقدمين، من المتكلمين التي وضعها في مقابل وطريقة المتكلمين التي وضعها في مقابل وطريقة المتأخوب، التي دشنها الغزالي، والتي تميزت عن سابقتها بتوظيف القياس الأرسطي كمنهم، بالمناب على الشاهد، وبنبي الجهاز المفاهمي المنطقي كمفهوم الكل ومفهرم الجزئي ومفاهيم الجئس والنوع والحاص ودامام والملاهية والوجود والوجود في الأعاب، وألمكن والواجب... الغ، وتوظيفها في اللذفاع عن المذهب الأندان، والمكام والمساهة من جهة وضد المعتزلة من جهة أخرى حتى بعد أن غاب هؤلاء من الساحة بصورة مائية. وإذا كنا قد تركنا الكلمة معلولاً للشهرستان فليس فقط لأنه كشف لنا بوضوح عن وحقيقة، الإشكالية التي واجهت المتكلمين السابقين له وعبروا عنها بمفهومي والمعلوم، والحالى، بل إيضاً لأن كلامه يقدم لنا صورة حَيَّة عاسيؤول

<sup>(15)</sup> أبو زيد عبدالريمن بن محمد ابن خلدون، المقدمة تمرير علي عبدالواحد وافي، ٤ ج (القاهـرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٨)، ج ٣، ص ١٠٤٧، اصطر كذلك ما قلساء في: محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربية سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الطلبعة، ١٩٨٤)، حج ١، ص ١٢٢- ١٢٢.

إليه علم الكلام نتيجة قراءة إشكالياته بواسطة مفاهيم تفع خارجه، مفاهيم الفلسفة والمنطق. لقد آل الأمر إلى أن اختلطت في وطريقة المتأخرين ع والشهرستاني واحد منهم - مسائل علم الكلام عسائل الفلسفة في والتبس شأن المؤضوع في العلمين، عسب تعبير ابن خلدون، وفقد علم الكلام طابعه البياني وصار مزيجاً من المفاهيم والمقولات والتصورات المتنافرة المتضارية تعكس تفكك النظام المعرفي البياني إلى أجزاء متنافرة تزاحها مفاهيم مأخوذة من النظام البرهاني معرولة عن إطارها المرجعي وحقالها المعرفي مما كانت تتبجته تكريس صراع المقولات والمفاهيم والرؤي داخل العقل العربي كما سنين في بعد"،

لنترك إذن وطريقة المتاخرين، هذه إلى حين ولنعد إلى وطريقة المتقدمين، التي حرصنا على عدم تجاوزها في الفصول الماضية، لكونها تمشل النظام المعرفي البياني في خصوصيته وأصالته ... ولتتسامل: ماذا يعكس النقاش الذي تعرفنا عليه سابقاً حول مسألتي المعدوم والحال؟ ولماذا تحسك البيانيون المتقدمون بهذين المفهومين وأعرضوا عن استعمال مفاهيم أخرى وأوضع، كتلك التي استعملها الشهرستاني، مضاهيم الكلي والعام والماهية والوجود في الأذهان .. الذ؟ ؟

واضح أننا لا نريمد من وراء طرح هذا السؤال البحث عن الأسباب التاريخية أو الموباب التاريخية أو الموبامل الإيديولوجية التي يكون لها دور ما في هذا الشأن، فذلك ما بسطناه في الجزء الأول من هذا الكتاب. وإنما نريد هنا البحث عن العوائق الابيستيمولوجية التي كانت تقف داخل النظام المعرفي البياني نفسه حائلاً دون ذلك. وإذن فالأمر يتعلق هنا بطرح هذا النظام، ككل، للنقاش.

<sup>(</sup>٦٥) انظر: القسم ٤، الفصل ١.

## خَايِتْ مَ

## البَسَانِ : أَصُولَ وفَعُمولَ البَسَانِ :

لا يمكن مناقشة نظام معرفي ككل ألا من خارجه، أي بالاستناد إلى معطيات نظام معرفي آخر، بصورة صريحة أو ضمينة. ويما أننا لم نعوض بعد لنظام معرفي آخر غير النظام البياني فإننا سنتصر على مناقشة هدا الأخير من داخله، وذلك بالسرجوع به إلى وما قبل تاريخهه، إلى البنية المعرفية الابتدائية اللاشعورية التي تؤسسه وتحكمه من الداخل. وهنا لا بد من سلوك طريق عكسية الله انطفانا في تحليل البيان والعالم، من المنج ثم انتظاما إلى الروية. أما بعد ذلك، لأن المنجج في الصورة والعالمية، فالمكس، في الخالب، هو الصحيح: الرؤية مناسبة يقلم المورة الإبتدائية والعامية، فالمكس، في الخالب، هو الصحيح: الرؤية ميناها، ولنحال البحث عن أصواط وفصواطا، عن جيناً لوجيًا البيان كنظام معرفي، فيجا عرضناها، ولنحاورة الابتدائية والعامية، المؤسسة له.

مبدأن يحكيان المروية البيانية والصالمة للعالم، كيا حللناها: مبدأ الانفصال ومبدأ التجويز. والمبدأن متكاملان وتكرسها على نطاق واسع نظرية الجوهر الفرد. وتنص هذه النظرية، كيا رأينا على أن العلاقة بين الجواهر الفردة التي تتألف منها الأجمام والأفحال والاحساسات وكل غيء في هذا العالم هي علاقة نقوم على يجرد التجاور وليس على الاحتكاك ولا على التداخل، والتيجة هي أن هذه العلاقة هي علاقة اقتران وحسب وليس علاقة نثران ورسب وليس علاقة نثرين وواضح أن مثل هذا التصور لا يدع بحالاً لفكرة القانون أو السبية. فعلا أن البيانيين يمترفون باطراد الحوادث وهو ما يسمونه ومستقر العدادة، ولكن هذا الأطراد يجوز أن لين في حقيم المنافرة المختلف وهرعة الانتهاب المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنا

«العرفان»، أي ادعاء الحصول على نوع من المعرفة أسمى يتلقاها والعارف» مباشرة من الله.

نهم لم يكن البانيون يريدون بمبدأ الانفصال ومبدأ التجويز الوصول إلى هذه التيجة، يل يمكن القول إنهم كانوا، بصورة عامة، ضد الللاعقل ومتجاته، سواء منها السحرية أو الموقانية، ليس فقط الأنهم يؤكدون أن النبوة قد ختمت وأن للمجزات قد مفى زمانها، كما تنصّ على ذلك العقيمة اللاينية الإسلامية التي يدافعون عنها، بيل أيضاً لأن المرفان يلغي البيان، يتجاوز نصوصه وشريعته، ولأن بعض «العلوم» السحرية كالتنجيم تنطوي على ما ينقض مبدأ التجويز ذاته، أعني أن هذه والعلوم» مؤسسة على فكرة الحتيمة الكونية التي من بين مظاهرها وتناتجها خضوع كانتاف علم الأرض الثائير النجوم وحوكانها، وهي حتمية لا يقبلها البيانيون لأنها تتنافى مع قضيتهم التي يدافعون عنها، أعني أتبات قدرة الله المطلقة ونفي يقبلها البيانيون سواه، وبالتالي نفي الشريك عنه واثبات القدم له، والحدوث للعالم.

وكما بينا ذلك في حينه فإن الدافع الأول للقول بفكرة الجوهر الفرد، في الفكر البياني، هو إثبات قدرة الله المطلقة وعلمه الشمال المحيط. ثم تطورت هذه الفكرة إلى نظرية أصبحت عندهم هي الطريق المفضل للاستدلال على حدوث العالم ومن ثمة على وجود الله. ولكن سلوك هذا الطريق لم يكن دون نضحيات، ضمنية على الأقلى، بجوانب أخرى في التصور الإسلامي القرآني للكون، جانب النظام والانسجام، وبالتالي الاستقرار والاستمرار، في الصنع الأملي. لقد ضحوا بما يؤكده القرآن مرازاً من سيادة النظام والانسجام في السياوات وفي الأرض، فسكوا عن ثبات هذا النظام واطراده الدائم، وعن ثبات واطراح جوانب أخرى كثيرة في الحياة وفاقا لقوله تعالى: فهنة ألى قد خلت من قبل ولن تجد لنه الله ليلانهان المنحى تكيرون منهم بالسؤولية والامانة التي حملها الله للإنسان والتي سيكون الجزاء على أساسها يوم البحث والحساب.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا واختاره البيانيون بناء رؤيتهم للعالم بصورة تخدم جانباً دون آخر في العقيدة الإسلامية (= جانب الحدوث دون جانب النظام)؟ لماذا نفضلوا دليل الحدوث المبني على نظرية الجوهر الفرد المكرسة للانفصال، ولم يختاروا دليل العناية الذي يجمل الإنسان يرى ما في العالم من نظام واتصال؟ لماذا رفضوا فكرة الاقتران الشروري بين الأشياء ودافعوا عن فكرة الجواز، مع الشول بتأثير الأسباب في مسبباتها تأثيراً مطرداً لا يتنافى مع فهم آخر، مبرر تماماً، للمقيدة الإسلامية يرتكز على فكرة أن الله قد تقال المالم أول بتلغ على نظام بديع تترابط فيه الأشياء ترابطاً ضرورياً وفاقاً مع ﴿ الله الله قد على على الله على على الله الله على الله على الله على الله على الله عنه على الله على الله الله على الله

وغني عن البيان القول اننا بطرح هذا السؤال لا نريد الخوض في الاعتبارات الدينية المذهبية ولا في العوامل السياسية التي قد تكون أملت ذلك والاختيار»، إننا لا نعفل ولا تُقلُّلُ من أهمية هذه العوامل وهاتيك الاعتبارات، ولكننا نريد التياس جواب لهمذا السؤال في إطار التحليل الابيستيمولوجي وحده، وهو التحليل الذي تتوخى منه الكشف عن والأصول» الدفينة التي تشد إليها الصورة والعالمة، للبيان، رؤية ومنهجاً. فأين نجد هذه والأصول، اذن؟

نجدها في السلطة المرجمية الأولى والاساسية التي تحكم التفكير البياني العربي، سلطة العربية. ونحن عندما نقول واللغة؛ لا نقصد اللغة كمجرد أداة للسواصل بمل اللغة كحامل للثقافة، واللغة العربية بهذا المغني هي تلك التي جمعت من والأعرابي، (= صانع العالم العربي)"، والتي كانت تشكل الاطار المرجمي الاساسي لعلما المكامل المؤلم الدين رأيناهم في مناسبات عديدة ولدى كل قضية يستمعلون تحديداتهم للمفاهيم التي يستمعلونا من وقالت العرب. .. و والعرب تقول. .. .. و والاحتكام إلى ما قالله والأعرابي و وتقوله والعرب عمناه الاحتكام إلى عالم عرب الجزيرة العربية في الجاهلية، عالمهم الجغرافي والاجتاعي وعالهم الفكري الثاني. وفي مفنا يمكن أن نفرض، كخطوة منهجية أولى، الالمائد، التي تحكم الرؤية البيانية للعالم، وفي مفناتها عبدأ الافقصال ومبدأ التجوين لا بد

١ - إذا نحن فحصنًا بيئة الأعرابي الجغرافية والاجتماعية والفكرية من زاوية الاتصال والانفصال Continu et discontinu، وجدنا الانفصال يطبع جل معطياتها: فالطبيعـة رملية، والرمل حبات منفصلة مستقلة، مثلها مثل الحصى والاحجار والـطوب المؤلـف منها. . . كــل الأجسام في الصحراء وحدات مستقلة، والعلاقات التي قد تربطهــا هي علاقــات المجاورة لا التداخل. وهذا يصدق على النبات والحيوان أيضاً. فالنباتـات في الصحراء وحـدات مستقلة منفصلة بعضها عن بعض، متناثرة متهايزة، سواء كانت أشجاراً أو أعشاباً. والحيوان فيها لا يعيش في غابات تضيع فيها فردية الحيوان بين الأغصان المتشابكـة والأعشاب المكتـظة، إذ لا غابات في الصحراء، وإنما تعيش الحيوانات فيها في عراء، في «بادية» فيها كل شيء بمفرده، وحمدة مستقلة، حتى ولو كمان داخل مجموعة. وتلك أيضاً حال الإنسان فيها، فهو فرد، وحدة ضائعة في أرض شاسعة حيث الكثافة السكانية ضعيفة إلى حـدود الصفر، والمبــاني غير موجودة، وإنما خيام منفصلة متهايزة ومتنقلة. أما القبيلة فهي مجموعة من الأفراد المتفـردين، مجموعة من أجزاء لا تتجزأ، تجمعهم علاقة خفية، علاقـة الدم التي تضيـع مع مـرور الأيام لتحل محلها علاقة الجوار، وهي في كلتا الحالتين علاقة قرابة، والقرابة ليست اتصالًا، وإنما هي تخفيف من الانفصال وتقليص من مداه، وسواء تعلق الأمر بـالعشيرة أو القبيلة أو الحي فالفرد دوماً «جوهر فرد»، وحدة مستقلة في إطار من التبعية، ولكن لا تبعية اندماج واتصال، بل تبعية «وهم» النسب (النسب أمر وهمي، كما يقول ابن خلدون). وبالجملة فالعلاقات في مجتمع رعوي َهي عـــلاقات انفصـــال. أما الاتصــال فهو من خصــائص مجتمع المــدينــة ومن مجيزات البيئة البحرية، أن الاتصال هو من خصائص أمواج البحر وليس من خصائص

<sup>(</sup>١) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الـطليعة، ١٩٨٤)، ج١، الفصل ٤.

قطرات الغيث في الصحراء. ومثل كائنات أرض الصحراء كـائنات سهاتها: السياء صافيـة كـالمرآة، ونجـومها في الليـل نقط بل فرات، بعضهـا متناثـر كالحصى وبعضهـا متقارب كحبـات الرمل (المجرّات) ولكن لكل منها كيانه الخاص، هو اشعاعه وحجمه وحركته وموقعه.

من هنا كانت الرؤية البيانية للمكان والزمان، الرؤية التي تحملها اللغة العربية معها، رؤية تقوم على الانفصال وليس على الاتصال. إن ندرة الأشياء في الفضاء الصحراوي الواسع، فضاء الأرض وفضاء السهاء، تجعل تصور الإنسان للمكان لا ينفصل عن تصوره للشيء المتمكِّن فيه. فليست الصحراء وعاء تملأه الأشياء، بل هي «خلاء» أو «فضاء» تكون فيه الأشياء، تحضر في محل وتغيب عن آخر. ومن هنا اقتران فكرة المكان بفكرة الموجود والحضور. فالمكمان مصدر كمان، وهو محمل كينونـة الشيء. وإذن فلا يكـون مكان إلا حيث يوجد شيء. ومن هنا ذلك التـلازم بين المكـان والمتمكن فيه في الـرؤية البيـانية، التـلازم الذي يجعل الواحد منها يتحدد بالآخر ويحدده: الشيء يتحدد بالمكان الذي يوجد فيه، ولكن المكان يتحدد هو أيضاً بالشيء الموجود فيه. ومثلُّ المكان الزمان: إن ربط الـزمان بـالحدث في التصور البياني إنما يعكس فقر التغير والحركة في البيئة الصحراوية. فالزَّمان في أساســـه النفسى هـ و شعور بـالتغير: فنحن نحس بمـ ور الوقت سريعـاً عندمـا نكون مشـدودين إلى حـوادث وتغيرات متتالية (مشاهدة فيلم مثلًا)، ونشعـر به يمـر بطيئــاً عندمــا نكون أمــام مشهد راكــد هادىء، عندما ننتظر وصول القطار مثلًا أو ابتداء مسرحية تأخبرت عن موعـدها. في الحـالة الأولى، حالة التغير والتبدل يبدو الزمان لنا وكأنه ينساب وراء شعورنــا، مستقلًا عن تــزاحـم الحوادث، انسياباً متصلًا، فنتخذه إطاراً مرجعياً لتحديد الحوادث، للفصل فيها بين السابق واللاحق. أما في الحالة الثانية، حالة الرتابة والركود، فإن العلاقة بين الزمن والحوادث تكون بالعكس من ذلك تماماً. هنا يصبح الحدث النادر هو المحدد للزمان، يقسمه إلى مـا قبل وإلى ما بعد، وتصبح الفترات الزمنية التي تفصل بين حدثين زمناً واحداً مهما طالت، لأنها تستقى تحديدها من الحدث الأول، فما دام لم يأت حدث جديد يلغيه أو ينسيه فإن السزمن يبقى زمن الحمدث (زمن الرطب، زمن الحمر، عام الفيل، زمن معاوية...)، والنتيجة هي أنــه كـما تنفصل الحوادث عن بعضها تنفصل الأزمنة كذلك، مثلها مثل الأمكنة.

Y - وكما يجد مبدأ الانفصال أصوله وفصوله (= جينالوجياه) في طبيعة البيتة التي تعكسها اللغة العربية التي جمعت من كلام «الاعرابي» يجد مبدأ التجويز الذي تكرسه الرؤية «العمالة» ما يفسره في ذات البيتة. إن البيئة الصحراوية بيئة تسود فيها الرئابة فعلا ولكنها رئابة تقطعها تغيرات مفاجئة. هناك من جهة عادة مستقرة وهناك العيش وتساوة الطبيعة ... إلخ ، ولكن حين وآخر. هناك أطراد فيها يختص الحر وشناف العيش وتساوة الطبيعة ... إلخ ، ولكن عثال أيضا مثلك أيضا لرمال التي تظل جائمة حتى تبده كانها خالدة في مكامها، ولكن هناك أيضا كثبان ترحل فتصبح أثراً بعد عين بين علية وضحاها، وهناك الرياح والزوابع التي تهب من غير توقع. نعم هناك النجوم الثابتة التي وضحاها، وهناك الذيح الثابة التي يتهدى بها المسافر ليلا فلا يضل سبيله، ولكن لا أحد يمكن أن يجبزه، لا المسافر ولا غيره.

بأنه سيصل وقت كذا. . . وإذن فىالمبدأ البذي يؤسس وعي سكمان هـلمه البيئـة لن يكـون السببية ولا الحتيمة بل سيكون: الجواز، كل شيء جائز. الاطـراد قائم فعـلًا، ولكن النفير المفاجىء الحارق للعادة ممكن فى كل لحظة .

على أن مبدأ التجويز ليس إلا نتيجة لمبدأ الانفصال كها تكرسه البيئة الصحواوية في وعي سكّانها: إن قلة الأشياء وندرة الحوادث وانفصال الموجودات بعضها عن بعض، جماداً ونبات وحيواناً، كما ذلك بجعل العلاقة القائمة بين المؤشر والمتأثر تنعكس في وعي ساكن الصحواء لا كملاقة اتصال وتأثير مباشر، بل كملاقة تتم عبر مسافة، وكتأثير بواسطة. هذه المصحواء لا كملاقة اتصال وتأثير مباشر، بل كملاقة تتم عبر مسافة، وكتأثير بواسطة. هذه وإذن فليس والسبب المدي يصمل طرفا بطوف، كالحيل الذي يستخرج به الماء من البشر، المعافقة العربية وبالتالي في عالم والاعتال إلا المؤسسة أي اللغات الاجتبية، بل والسبب في فائم العربية وبالتالي في عالم والاعرابي، هو الواسطة التي تتم بها عمارسة الفعل من طرف فاعل. والفاعل في البيئة الصحواوية الواسعة المترامية الأطراف، القليلة الأشياء النادرة والموادث، فاعل غائب حاضر، غائب بشخصه حاضر، فيعله. ويما أن الحوادث غير منتظم والموادث، عن منتظمة أو تضره، فإن صورة هما الفاعل في ذهن من يخضع لفعله وآثار فعله ستكون صورة كائن قادر حر غيار يغمل ما يشاء ليف يشاء ومتى يشاه: إنه الله. ومن هنا فإذا سبب الفعل للطبيعة أو للصنم أو للجن. .

" - وكما يجد - أو يمكن أن يجد المبدآن اللذان يؤسسان الرؤية البيانية والعلمة، بنتهما اللاشعورية في وعي الأعرابي الذي تشكل بالاحتكاك مع البيئة الطبيعة الصحراوية التي وصفناها، يجد، أو يمكن أن يجد، الاستلالال البياني بنيته الأصلية في قوع نشاط وفعالية ذات الموعي: أعني في المؤاسسة الفكرية لعرب الجاهلية. لقد صبق أن أبرزنا كيف أن بنية الاصلالال البياني مكونة من ثلاثة عناصر: طوفان وواسطة . وإذا نحن بحشاع من وأصل، له لمنا الذي كان الاعرابي ينتج به المعرفة ويتعامل به مع الأشياء وجدناه في والتشبيه، وهذا ليس فقط لأن والشيه جادٍ مل كلام العرب حتى لوقال قال هو اكثر كلامهم لم في والتشبيه، وهذا ليس فقط لأن والشيه جادٍ مل كلام العرب حتى لوقال قال هو اكثر كلامهم لم يدائل والمنافقة على المؤلفة التشبيه هي نفسها بنية القياس. وهذا أبرزه المحلول البلاغيون من علماء البيان أنفسهم، فالجرجاني مثلًا يؤكد أن والاستارة ضرب من النشيه وشط من النشيه والنشيه قيلس، وابن الاثرية وط من النشيه والنشية قيلس، وابن الاثريقول: والمخاوزة الماكان والنشية قيلس، والمناسة وعلم المانية والمناسة والمناسة والمناسة على ماناسه وشاكله، ".

نعم، التشبيه قياس، ولكن: القياس تشبيه كذلك. وهذا صحيح ليس فقط على

 <sup>(</sup>۲) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الكامل، تحقيق زكي مبارك (القاهرة: مصطفى حلمي، ۱۹۳۷)،
 ج ٣، ص ٨١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج ٣، ص ٨٧٨.

 <sup>(</sup>٤) انظر في هذا الشأن: الجابري، تكوين العقل العربي، ج١، الفصل ٦، العقرة ٥.

مستوى البنية إذ كلاهما يتألف من طرفين وجامع (أصل وفـرع وعلة أو شاهــد وغائب ودليــل من جهة، ومشبه ومشبه به ووجه الشبه من جهة أخرى)، بـل أيضاً عـلى مستوى الـوظيفة المعرفية، لأن وظيفة كل منهما إنما هي المقاربة، مقاربة طرفين بعضهما ببعض. وإذا كان الفقهاء قد أكدوا على طابع المقاربة في القياس من حيث أن العلة الفقهية إنما تفيد الظن بوصفها علامة وأمارة لا غيرً، فإن المحللُين البلاغيين قد نظروا إلى وظيفة التشبيه، وغيره من الأساليب البلاغية التي تعود كلهما إلى التشبيه من نفس المنظور، منظور المقاربة والتقريب. يقول ابن رشيق: والتشبيه إنما يكون بالقاربة،، لأنه، أي التشبيه: وصفة الشيء بما قارب وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثيرة، لا من جميع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة تامـة كلية لَكـان هو إيـاهه<sup>(٠)</sup>. ليس هذا وحسب، بل لا يكون هناك تشبيه إلا إذا كان طرفاه (المشبَّه والمشبَّه بـه) متباعديـن مما يجعل المقاربة بينهما تحتاج إلى نوع من اعمال الفكر، أي إلى نوع من الاستدلال وهذا ما يقرره الجرجاني ويلح عليه إلحاحاً زائداً يقول: وهكذا فإذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلها كمان أشد كمانت النفوس أعجب، وكمانت النفوس لهما اطرب. . وذلك أن موضع الاستحسان ومكمان الاستطراف. . انك ترى بها (= التشبيهات) الشيئين مثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين، وترى الصورة الواحدة في السهاء والأرض وفي خلفة الإنسان وخلال الروضع(١٠). وفي هذا المعنى يقول الزنخشري: وإن العـرب تأخذ أشياء فرادي معزولًا بعضها عن بعض لم يأخذ هذا بحُجزَة ذاك فتشبهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس وجاء في القرآن. وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء تضامت حتى صارت شيئًا واحداً... كقـوله تعـالى ﴿مثل الذين مُملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يجمل أسفاراً ١٣٧٤ (الجمعة: ٥).

وما أشبه تحليل الجرجاني للمعنى الجامع بين المشبه والمشبه به، في التشبيه الجيد، بتحليل الفقهاء للجامع بين الأصل والفرع في القياس. يقول الجرجاني: والمنى الجامع وسبب الغرابة أن يكون الشبه للقصود من التيء عالا يزيع إليه الحاطر لا يقي في الوهم عند بديه النظر إلى نظره الله نظره الله نظره الله عند المتحراض ذلك الذي يشبه به، بل بعد تتب وتذكر وفكر للنفس في الصور التي تعرفها وتحريك الوهم في استعراض ذلك واحتمداراً عالم عنه منه وواضع أن هذا يذكرنا بالتحليل الذي يمارمه الفقهاء ويسمونه: السير والتقسيم.

ليس همذا وحسب، بل لعمل الأهم من ذلك أن نسلاحظ أنه كما يشترط الفقهاء في المجاهرة المشقهاء في المجاهرة المشهدة هي المجالون البسلاغيون نفس الشيء إذ يجعلون وظيفة التشبيه هي المقاربة كما رأيتا. ذلك لأن والناسبة في اللغة المقاربة. وفلان يناسب فلاتا أي يقترب منه ويشاكله، ومنه النسب الذي هو القريب للتصل كالاعمون وابن المم ونحوه، وإن كانا متناسبين بمعني (وجود) رابط بينهما وهو الفرية. ومنه المتاسبة في الملة في باب القباس (في الفقه): الوصف المقارب للحكم، لأنه إذا حصلت مقاربته

<sup>(</sup>٥) أبو علي الحسن القبرواني ابن رشيق، العمدة في عاسن الشمر وآدابه ونقده، تحقيق محمد عمي الدين عبدالحميد (بيروت: [دار الجيل]، ١٩٨١)، ج ١، ص ٢٨٧. (١) عبدالقاهر الجرجان، اسرار البلاغة، صر ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>٧) ابو القاسم محمد بن عمر الزغشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويـل في وجوه التأويل ([بيروت]: دار الكتاب العربي، [د.ت.])، ج ١، ص ٦١.

<sup>(</sup>٨) الجرجاني، أسرار البلاغة، ص ١٣٥.

له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم؛ ^ . وإنما كان التشبيه والقياس يقومان على المقاربـة لأن الرؤية التي تؤسسهها قائمة على الانفصال. ومن هنا كانت وظيفة الاستدلال البياني، تشبيهــاً بلاغها كان أو قياساً فقهياً أو كلامياً أو نحوياً، هي المقاربة بين الأشياء وتقريب بعضها إلى بعض بهدف البيان والإظهار.

وكها سبق أن أوضحنا ذلك في حينه فإن الاستدلال بالشاهد على الغنائب لا يختلف في بنيته ولا في آليته ولا في وظيفته عن القياس. وكل الغرق بينها هو أن الجمامع في القياس هو وصف مناسب في الشيء يصلح أن يكون مبرراً للحكم الصادر فيه، بينا هو في الاستدلال بالشاهد على المنائب دليل وأمارة ترشد إلى الغائب المطلوب. وإذا كنا نجد في الشمر، وهو ديموان العرب، أصول وفصول القياس الفقهي والنحوي، فإن أصول وفصول الاستدلال بالشاهد على الغائب إنما نجدها في القطاع الثاني من العالم الفكري لعرب الجاهلية، أعني ما درج المؤلفون القدامي على تسميته بـ «علوم العرب»، وهي النجامة والقيافة والفراسة العياقة والكهانة والعراقة، وهي «علوم» تعتمد كلها على آلية ذهنية واحدة هي الاستدلال بالأمارة.

أما النجامة فهي المعرفة بالأنواء أي بمطالع النجوم ومساقطها. ويقول المؤلفون القدامي إن العرب كانت لهم براعة في ذلك لأن النجوم كانت وسقف بيوتهم ونسب معاشهم وانتجامهم "". ووالأنواء أنهاته وعشرون نجعا معروفة المطالع أو إزنته السنة كلها من الصيف والشناء والربيع المشرول والحريف بينه طابع أي كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعت، وكلاما معارم مسمى، وانقضاء هذه الثانية وعشرين كلها مع انقضاء السنة. ثم يرجع الأمر إلى النجم الأولى مع مستثناف السنة المقبلة. وكانت العرب في الجاهلية فإذا مقط منها نجم وطلع آخر قالوا: لا يد أن يكون عند ذلك مطر أو رباح فينسبون كل فيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم فيقولون مُطرِّف بنوه المزيا والمثريان والشيال المناسف معروفة عند اللهوم والدون المناسف النجم بها بالمغرب ناه المطالع بالمشرق، يتوه أوا أؤا المعرب والمؤمن والمؤمن المناسع بهم. وهذه النجوم الثيانية وعشرون كانت معروفة عند العرب والمؤمن والمؤمن في أن العرب كانت ولا تُنشئهم، بها كلها، وإنما تؤا تؤم).

وواضح أن هذا الاستنباء أو التوقع، إنما يعتمد آلية ذهنية قوامها الاستدلال بالشاهد على الغائب. فالنجم هو الشاهد، وسقوطه وطلوع رقيبه امارة يعرف بها الغائب وهو المطر. وواضح كذلك أن العلاقة بين ظهور النجم أو سقوطه وبين المطر ليست علاقة ضرورية بمل علاقة احتيال، واحتيال ضعيف، ولذلك يقولون: لا يكون نوء حتى يكون مطر، وإلا فملا نوء» ومعنى ذلك أن الاقتران بين النجم والمطر ليس اقتراناً ضرورياً بمل هو اقتران قد تطود

<sup>(</sup>٩) محمد بن بهادر الـزركشي، البرهـان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (بـيروت: دار المعارف، [د. ت. ])، ج ١، ص ٣٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن رشيق، العملة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج ٢، ص ٢٥٢.

النتيجة معه وقد تتخلف، لأن النجم مجرد امارة على احتمال نزول المـطر وليس سبباً فيـه ولا علة. (هو امارة عند المعتقدين في الأنواء، وليس امارة على الإطلاق).

والفعل العقلي، أعنى الاستدلال بالأمارة، الذي يؤسس النجامة هو نفسه الذي يؤسس القيافة وهي عندهم قسمان: قيافة الأثـر وقيافـة البشر. الأولى تقوم عـلى تتبع أثــار الأقدام والجوافر والأخفاف في الرمال أو على التراب للتعرف من خلالها على أصحابها ومعرفة مكان وجود الهارب منها أو الضال. فآثبار الأقدام والحبوافر. . . إلىخ. تؤخذ هنا كعلامات وأمارات تقود إلى مكان أصحابها. ويجمع الذين تعرضوا لهذا الموضوع من المؤلفين القدامي أن العرب كانت لهم وبراعة عجيبة، في هذا الميدان، وأنهم كانوا يستطيعون التمييز بين آثار أقـدام الشيخ والشـاب والمرأة والبكـر والثيب والأعمى والبصير والمريض والسليم . . . إلخ . وعلى الرغم نما في هذا من مبالغة فإن مقدرة العربي على قيافة الأثر شيء مفهوم ومـبرَّر تمامــاً. فالبيئة الصحراوية التي يعيش فيها شبه فارغة وهي رملية ترابية مما يجعل آثار الأقدام على سطحها تبقى ماثلة تحمل وحصائص، أصحابها. كما أن طبيعة أسلوب الحياة في الصحراء تفرض الاهتهام بهذا النوع من تعقب الأثار، فالأثبار هي الدليل المرشد الوحيد إلى معرفة الهارب أو الضال أو المسافر . . . إلخ . . وإذن فلقد كمان للآثمار والأمارات والعملامات دور كبير في المعرفة عند العرب: في تشييد حقلهم المعرفي. وواضح هنا أيضاً أن تتبع آثار الأقدام وما في معناهـا لا يفضي بالضرورة إلى أصحابها، إذ يمكن أن تنقـطع هذه الأثـار أو تنمحي بفعل الرياح والعواصف الرملية، وبالتالي يظل الجواز والإمكان والاحتمال ـ والكـل هنا بمعنى واحد ـ هو الذي يؤسس هذا النوع من المعرفة.

وقيانة البشر في ذلك مثل قيافة الأثر: فهي استدلال بهيئات أعضاء جسم الإنسان على انتها له للعائل والقبل. هنا أيضاً تُنخَذ هيئات أعضاء جسمه علامات وامارات يستدل بها على استراكه في النسب والولادة وغيرها مع شخص أخر تتصف أعضاؤه بدأت العلاسات والأمارات. وقريب من هذا الفراسة. والفرق بينها وبين قيامة البشر هو أن القيافة يستدل بما على نسب الشخص بينها يستدل بالفراسة على أخلاقه ومناقبه، وذلك بالنظر في هيئته وشكله ونونه والاستماع إلى كلامه . . . إلخ. ومثل ذلك أيضاً: العيافة وهي وزجر العلم والتفاؤل باسياتها وأصواتها وعمرها، وهو من عادة العرب كثراه . . هنا أيضاً يؤخذ أتجاه الطبر عند زجر أمارة يستدل بها على ما يخفيه المستقبل، فيتفامل الزاجر أو يتشام.

يبقى أخبراً الكهانة والعرافة، وكان لهما شأن كبير في حياة العرب في الجاهلية. والكاهن هو الذي ويتعاطى الحبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الاسرارة ومن الكهان من كان يزعم انه يعرف الأمور بقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو من فعله أو حاله، كالمذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الفسالة ونحوها، وهذا يخصّ باسم العراف في المغالب. ويفرق بعض المؤلفين بين الكاهن والعراف على أساس أن الأول يخبر عن المستقبل وأن الشاني يخبر عن الماضي. ويتعلق الأمر في كلتا الحالين بالاستدلال على المطلوب بأمارات. والكاهن والعراف قد يصيبان، وفي الغالب

يخطئان لأن العلاقة بين الأمارة والمطلوب علاقة ضعيفة جـداً، وبالتــالي فالاستــدلال هنا إنمــا يقوم على الحزر والتخمين .

ليس هناك، إذن، في دعلوم العرب في الجاهلية، مكان لفكرة السببية بمغى الاقتران الفحروري بين الحوادث، لأن هذه والملوم، مبنية على مجرد الاستدلال بالأمارات، والأمارة معلومة على المرد المستدلال بالأمارات، والأمارة بمئة على معلول (وهذا أقرى أنواعه) وإما استدلال علم بالتيجة على المقتدمة. أما الأمارات فكل ما تفيده وتدلك عليه هو أن الغالب كان حاضر أنوعاً من الحضور، أو أنه سيحضر. أما متى حضر بالضبط وما شكل حضوره ومن هو على التعين أو متى سيحضر بالضبط وأين هو الآن ... إلى فتلك كلها أمور لا تدل عليها الأمارة، أو على الاقل لا يمكن معرفتها من خلالها بوسائل الإنسان المعادية في المعرفة (= نريد أن نستني هنا البحث الملمي الحديث الذي يعتمد الأجهارة العلمية الدقيقة والأشعة غير المرتبة والإشعاع المذري في الكشف والتوقر من خلال الامارات).

يتضم عما تقدّم أنّ عالم المعرفة الذي تحمله معها اللغة العربية التي جمع من والاعرابي، يحكمه مبدآن: مبدأ الانفصال ومبدأ اللاسبية أو التجويز. أما آلية إنتاج المبرفة، سواء على مستوى الشعر وديوان العرب، أو على مستوى ومعارف العرب وطومهم، فيحكمها فعل عقلي واحد هو المقاربة. والجانبان، أعني ما يحكم الرؤية وما يحكم المنبح، مترابطان متكاملان. فالرؤية القائمة على الانفصال وعلم الاقتران الضروري تجمل الجهد المقلى محصوراً في المقاربة بين الأشياء بعضها مع بعض لا يتعداها.

وكها سبق أن قلنا، فلقد أخذ المتكلمون، بل البيانيون جيماً، من: ووالعرب تقول...»، أعني من السلطة المرجعية الأولى التي اعتمدوها، سلطة اللغة / الثقافة العربية في الجاهلية، هذه الجادى، الثلاثة (الانفصال، التجوير: المقاربة). الخدوما بدون وعي، بل استضمو وها بصورة لا واعية، من خلال ممارستيم النظرية في الموروث الثمافي العربي قبل عصر المتدوين، وصاروا يشيدون على أساسها الرؤية البيانية والمالمة، التي جعلوها الرؤية المؤطرة لنوع معين من الفهم للمقيدة الإسلامية ونصوصها. ويطبعة الحال، ما كال ليأتى لهم ذلك لولا أن النصوص الدينية وعلى رأسها القرآن تسمح بذلك. وهنا لا نحتاج إلى التذكر بأن القرآن يتمامل مع ظواهر الطبيعة، وموجوداتها وصوادتها، كآيات وعلامات لتدل على الحالق قذرته وعظمته. . إلخ، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن النص القرآني ذاته يكرس مبدأ الانفصال ومبدأ التجويز ويجمل الاستدلال محصورة في مجرد المقاربة.

كلا، إننا نرى أن هناك فرقا كبيراً وواضحاً بين توظيف ظواهر الطبيعة توظيفاً إشارياً أي النظر إليها كامارات تنبه إلى وجود خالق أو صانع على حال معينة وبين توظيف الأمارات توظيفاً استلالاًلياً لتفسير الظواهر الطبيعية وتشبيد صورة للعالم على أساس هذا التفسير. وكذلك الشأن بالنسبة للمبدأ الثالث الخاص بالمهج: مبدأ الفارية. فالقرآن كها نعرف جميعاً يستعمل التشبيه والتمثيل والمجاز والاستعارة والكتابة على نطاق واسع، ولكنه لا يرتفع بهذه الأساليب البلاغية إلى مستوى الاستدلال العقلي الذي ويوجب الحكم، بل يستعملها قصد التنبيه فقط، قصد الإشارة والإيجاء. فالقرآن لا يقرر طريقة معينة في الاستدلال وإنما يدعو إلى والاعتباره ويغيرب الأمثال للناس، ليحرك خيالهم وعقولهم وينبهها إلى مسألة معينة. والحفظ الذي وقع فيه البياتيون، فيا نعقد، هو أنهم جعلوا من وسائل التنبيه التي يستعملها القرآن قواعد للاستدلال ومنطقاً للفكر، ولكن لا باتخاذ التص القرآني سلطة مرجمية وحيدة بل بقراءته بواسطة سلطة مرجمية أخرى هي عالم والأعرابي، عالمه الطبيعي والفكري الذي يقيده مهما اللغة العربية التي جعلوا منها مرجمية خكماً، بدعوى أنها اللغة التي نزل بها الغرآن.

صحيح أن القرآن نزل بلغة العرب، عرب الجاهلية. ولكن السؤال الذي يجب التقرير فيه بصدد طريقة فهم القرآن هو التالي: هل نزل القرآن بلغة العرب ليبقى مضمونه سجين العالم الذي تحمله هذه اللغة معها: عالم الاعرابي، أم أنه بالعكس من ذلك نزل بلغة العرب ليتجاوز بهم عالم جاهليتهم إلى عالم آخر، ليخرجهم (من الظالمات إلى التورنج؟

لعل المشكلة التي يطرحها هذا السؤال هي التي حركت بعض رجالات الفكر والسياسة في الإسلام، وفي عصر التدوين بالذات، إلى النياس فهم آخر للنص القرآني يخترق حدود اللغة العربية ويتجاوز عالمها والجاهلي، إلى نوع من والتأويل، يجد تبريره في التمييز في النص المراقب بين الظاهر والباطن. إنه والعرفان، الذي سيطرح نفسه كبديل لـ والبيان، ولكن أي بديل؟

ذلك ما سنتعرف عليه في القسم الثـاني من هذا الكتـاب، القسم الذي سننتقـل إليه فوراً. القِسِثم الشّايي العِسْرفسّان

## ً متدختل مت العِفِ ان؟

- ١ -

(العرفان) في اللغة العربية مصدر دعرف، فهو و (المعرفة، بمعنى واحد. يقول في لسان العرب: والعرفان: العلم. عرفه يعرف عرفة وعرفانا ومعرفة، وقد ظهرت كلمة وعرفان، عند المتصوَّفة الاسلاميين لتبدل عندهم عبلي نوع أسمى من المعرفة، يلقى في القلب عبل صورة وكشف، أو وإلهمام،. ومع أن هذا المصطلح لم ينتشر استعماله في الأدبيمات الصوفية إلا في مرحلة متأخرة، فقد كان هناك منذ البداية لدى المتصوفة تمييز بين معرفة تكتسب بـالحس أو بالعقل أو بهما معاً وبين معرفة تحصل بـ والكشف، و والعيان، . هكذا نجـد ذا النون المصري المتوفي سنة ٢٤٥ هـ يصنف المعرفة ثلاثة أصناف: والأول معرفة التوحيد وهي خاصة بعامة المؤمنين المخلصين، والثاني مصرفة الحجة والبيان وتلك خاصة بالحكهاء والبلغاء والعلهاء المخلصين، والشالث معرفة صفات الوحدانية وتلك خاصة بأهل ولاية الله المخلصين الذين يشاهدون الله بقلوبهم حتى يظهـر الحق لهم ما لم يظهره لاحد من العالمين، (١). وينسب القشيري إلى أبي علي الدقاق قوله: «والناس إما أصحاب النَّقـل والأثر وإما أرباب العقل والفكر، وشيوخ هذه الطائفة (= الصوفية) ارتقوا عن هذه الجملة. فالذي للناس غيب فهو لهم ظهور، والذي للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود، فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال،٣٠. وقد وظف المتصوفة في النمييز بين درجـات ثلاث في المعرفة، الـبرهـانيـة والبيّانيـة والعرفانية، ما ورد في القرآن الكريم من استعمال لكلمة واليقين، مقرونة بكلمة وحق، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا هُو حَقَّ البِّقِينَ ﴾ (الواقعة: ٩٥) وبكلمة وعلم، في قوله تعالى: ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين﴾ ثم بكلمة عين في قول، : ﴿ مُ لِنُّرُونُهَا عِينَ اليقينِ ﴾ (التكاثر: ٥، ٧). يقول

 <sup>(</sup>١) كامل مصطفى الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع (القاهرة: دار المحا.ف، ١٩٦٩)، ص ٣٦٣،
 نقلاً عن: تذكرة الأولياء (ترجة الى العربية) (إليدن: بريل، ١٩٠٥ – ١٩٥٧)، ج ١، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) عبدالكريم بن هوازن القشيري، المرسالة (بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت])، ص ١٨٠ -

القشيري مسوضحاً هداً التمييز: ونعلم البقدين عمل مسوجب اصطلاحهم ما كمان بشرط المهمان، وعبن البقدين ما كمان بحكم البيان، وحلى البقدين عمل حاكان بنت اللهمان، وعبن البقدين المحصوب العلوم، وحلى البقين لاصحاب المعارف». ويبلغ التمييز بين البرهان والمعرفان فروته داخل الثقافة العربية الاسلامية لدى المتصوفة الإسراقيين كالسهورودي المذي يفصل فصلاً واضحا وملحاً بين والحكمة البحثية، القائمة على الاستدلال والنظر والبرهان، و والمراحم الاشراقية، القائمة على والمكمة الإشراقية، ويجعل على رأس الأولى أرسطو وفي راس الاتالية الفلامة على والكشف، و والإشراقية، ويجعل على رأس الأولى أرسطو وفي رأس اللاتالية افلاطون؟».

والواقع أن هذا التمييز بين البرهان، أو طريق النظر العقلي، والعرفان أو طريق الإلهام والكشف قد عرف قبل الإسلام بعدة قرون. من ذلك ما تذكره بعض المصادر من أن والكشف قد عرف قبل الإسلام بعدة قرون. من ذلك ما تذكره بعض المصادر من أن واملية و ... من بلدة كالخيس: عنجر الذي عاش بين المنج الأرسطي والمنج الحرسي. فقد قال في كتاب موجه إلى تلميذ له: وإذا طرحت سالة فلسفية فإنسا منحكم فها لك وتن بج هرس الذي استعدا أفلاطون وفيشاغورس في الماضي لضبط فلسفتهاء ". ومعلوم أن المليخ هذا للهامسية، وكان معروباً عند الراجمة والمؤلفين قلموا بدور كبير في صياغة الفلسفة الفلسفة، وكان معروباً عند الراجمة والمؤلفين العرب.

على أن التمييز بين طريقة أرسطو وطريقة هرمس لم يكن خاصاً بامليخ وحده بـل كان ظاهرة للعصر كله، بل يمكن القول، بصورة عامة، ان العرفان كان هو النظام المعرفي الذي ساد العصر الهلستي بحراحله الثلاث™ التي تمتد من أواخر القرن الرابع قبل الميلاد مع نهاية العصر اليوناني الحالص إلى متصف القرن السابع بعمد الميلاد مع ظهور الإسلام وانتشار العقل الفترحات. ذلك أن هذا العصر شهد ردة واسعة ضد العقلائية اليونانية فانتشر والعقل

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٤٤. سنعود إلى تمييز القشيري بين البيان والبرهان والعرفان في فصل قادم.

 <sup>(</sup>٤) السهروردي، المطارحات، فقرة ١٤١. يقول: والاشراقيون رئيسهم أفـالاطون والمشائيون رئيسهم أرسطوه.

 <sup>(</sup>٥) ذكره: يوسف حوراني، البية اللهتية الحضارية في الشرق المتوسطي الاسيوي القديم (بهروت: دار
 Jamblique, Les mysteres d'Egypte (Paris: Société des éditions)، ص ٢٦، نقلاً عن: (١٩٧٨) طود الحادة العادة الع

P. Festugière, La révélation d'Hermes Trismagiste (Paris: Société des éditions des انظر الما (1) belles lettres, 1981), vols. 1, 2.

<sup>(</sup>٧) العصر الهلينستي هو العصر الاغريقي الروماني المختلط المذي تلا العصر الاغريقي الحالص المذي عرف المجالس المذي عرف بنائجة مع وفي المجالس ا

المستقبل» "، وأصبح طلب والمرفان، هاجس العصر كله. ومكذا قد والعرفان، نظام معرفي ومنج في اكتساب المعرفة ورؤية للعالم، وأيضاً موقف منه ، انتقل إلى الثقافة العربية الاسلامية من الثقافة الكربية كالملامية من الثقافة الأولى ويكفية خاصة في المسورية وفلسطين والعراق" ، وإذن نسيكرن علياني صلا الملخل أن نتمرف على مضمون هذا والدفان، قبل أن يتقل لم الإسلام، لتري بعد ذلك، في الفصول الثالية . كيف عنت نبيته وتوطيفه في الثقافة العربية المرابقة على الإسلام، تواجه في الثقافة العربية المرابقة على الإسلام، على المنابقة والمرابقة المرابقة ال

العرفان في اللغات الأجنية يسمى الغنموس gnose والكلمة يونانية الأصاف gnose ومعناها: المحرفة. وقد استعملت أيضاً بعنى العلم والحكمة. غير أن ما يميز العرفان هو أنه من جهة معرفة بالأمور الدينية تخصيصاً، وأنه من جهة أخرى معرفة يعتبرها أصحابها أسمى معرفة المؤصنين البسطاء وأرقى من معرفة عليه اللدين المذين يعتمدون النظر العقلي (= اللاهوتيون، المتكلمون). وهكذا استعملت الكلمة في القرنين الشاني والثالث للميلاد على الملوفة بأمور الدين معرفة أسمى من تلك التي كانت تقررها الكنيسة. ومن هنا الغنوصية gnosticisme وسنطلق عليها هنا اسم العرفائية وهي جلة التيارات الدينية التي يعمها كرنها تعتبر هان المحرفة الحقيقة بالله وبأمور الدين هي تلك التي تقوم على تعميق الحياة الروحية واعتباد الحكمة في السلوك، مما يجتع الفادة على استعمال القوى التي هي من ميدان الراودة، فالعرفان يقوم اذن على تجنيد الإرادة وليس على شحذ الفكر، بل يمكن القول إنه يقوم عن العمل .

غير أن العرفانيين gnostiques لا يقتصرون على الادعاء بأن معرفتهم بـالمخفيقة الدينية أسمى من كل معرفة أخرى، بل انهم يطمحون إلى «التوفيق بين جيع الديانات والكشف عن مغزاها العميق بواسطة الغذوة ١٣٠٠. وقد اعتبرت العميق العرف إلى والمعرفة إلى التوفيق من طرفة اعتبرت الترارات العرفانية في أوروبا، وإلى عهد قريب، كحركات دينية مبتدعة منحرفة ومنبشقة من داخل المسيحية . غير أن الدراسات الحديثة أوضحت بما لا يقبل الشك أن العرفان وجد قبل المسيحية ذاتها وأنه يرقى إلى القرن الأول والثاني قبل الميلاد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يعد مؤرخو الأدبان في أوروبا ينظرون اليم، كما كانوا يقعلون من قبل، إلى العرفانية كحرك مرتبطة بالمسيحية وحدها، بل لقد صار من المسلم به اليوم أن العرفان والعرفانية ظاهرة عامة مرتبطة بالمسيحية وحدها، بل لقد صار من المسلم به اليوم أن العرفان والعرفانية ظاهرة عامة وعزفها الأديان السياوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، كما عرفتها الديانات الوثية.

 <sup>(</sup>٨) انظر: محمد صايد الجابري، تكوين العقل العمري، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بسيروت: دار الطليحة، ١٩٨٤)، ج١، الفصل ٨.
 (٩) المصدر نفسه، ج١، الفصل ٩.

André Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Revue par (1°) MM. les membres et correspondants de la société Français de philosophie, 8° éd., société de philosophie (Paris: Presses Universitaires de France, 1980).

بل ان من الديانات ما يقوم أساساً على العرفان كالمانوية والمندانية ٣٠٠. ومن هنا صار ينظر إلى العرفانية على أنها تقوم على التعدد لا على الوحلة، اذ ليس هنـاك مذهب عرفاني واحمد بل مذاهب متعددة ٣٠، وهكذا، وباستنده للندانية والماندية اللنين تشكل كمل منها ديناً قالماً بنفسه فـإن العرفانيات الأعرى تقدم نفسها لا كديانات جديدة بل كـ دباطن، لشريعة قائمة،٣٠.

وواضح أن هذا التداخل بين العرفان والعرفانية يجعل التعييز بينها ضرورة منهجة، 
منة 1717 بمينة مسين Missine الإطالية لقد استقر الرأي خلال هذا المؤتم على ضرورة 
منه 1717 بمينة مسين Missine الإطالية لقد استقر الرأي خلال هذا المؤتم على ضرورة 
التعييز بين العرفان mosone بوصفه معوقة بالاسرار الألهة، خاصة بصفوة معينة من النساس، 
وبين العرفانية mosticisme بوصفه بالمذاهب الدينية التي ظهرت في القرن الثاني للميدلات 
تضميما التي تذكي أنها مشيدة عل نوع من للعرفة فوق المحرفة العقلية واسمى منها، 
تضمرة باطنية، ليس بأمور الدين وحسب، بل أيضاً بكل ما هو سري وخفي، كالسحر 
والتنبيم والكيمياء ... الغ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تغيرت، ابتداء من العقود 
الأولى من هذا القرن، طريقة تعامل الباحثين الأوروبيين مع الظاهرة العرفائية. فبعد أن كان 
ينظر إليها من طرف الكتينة خاصة، طوال القرون المأضية، على أنها من المدع الخطيرة التي 
ينظر إليها من طرف الكتينة خاصة، طوال القرون المأضية على أنها من المدع الخطيرة التي 
المؤموعة وذلك بنوظيف النامع الحديثة، وفي مقدمتها المبع الفينومينولوجي الذي يملل 
والنظراء ويصفها ويماول تقهمها من داخطها، والمنبح التاريخي النقدي الذي يددرس الأراء 
والنظريات العرفائية من منظر عظلان مقارد.

والواقع أنَّ خَمَدًا النوع من وتفسيم العمل؛ ما يبرره، اذ هناك في المظاهرة العرفانية جانبان متإيزان: العرفان كموقف من العالم، والعرفان كشظرية لتفسير الكون والإنسان، مبدئها ومصيرهما. وعمل الرغم من أنَّ الجانبين مرتبطان ومتلازمان بحيث يبدو العرفان كموقف تتوجأً للعرفان كنظرية، ويبدو العرفان كنظرية تأسيساً للعرفان كموقف، فإن تاريخ

<sup>(</sup>۱۱) المندائية ديانة عرفانية ما ترال موجودة في العراق، بواسط، والكلمة من مندايا ومعناها باللغة الارمنية السرفان يمني الغنوس، انظر: - "Heary Charles Puech. En quête de la gnose ([Paris]: Galli")

<sup>(</sup>١٣) والواقع أن ظاهرة التعدد والاختلاف في ميدان العرفان ظاهرة قدية. وقد انتبه إليها رجال الكنيسة دائم والإسكان المستخدم كان المستخدم الله عاد المستخدم الله عاد المستخدم الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام الاستخدام من النبي أو ثلاثة يقولون نفس النبيء حول نفس للموضوع ، أنهم يتناقضون بمسروة مطلقة سواء مستوى الكلمات أو مستوى الألهات المستخدام المستخدام الله والاستخدام الله والاستخدام المستوى الكلمات الوسطة والمستوى الكلمات أو مستوى الكلمات أو مستوى الكلمات أو مستوى الألهات المستوى الكلمات أو مستوى الألهات المستوى المستوى

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ٥٧.

Christian Jambet, La Logique des orientaux (Paris: Editions du Seuil, 1983), p. 171. (\£)

الظاهرة العرفانية قد عرف، على الأقل منذ ازدهار العرفانية في القرن الثاني للميلاد، تيارين متكاملين، ولكن متايزين: احدهما يهيمن فيه جانب الموقف، موقف فردي ونفسي فكري وعملي، يتلخص في رفض العالم ونشدان الاتصال بالإله والدخول معه في نوع من الموحدة. وثانيها يطغى فيه جانب التفسير والتأويل وعماولة تشييد نظرية دينية فلسفية تشرح تطور الحليقة من المبدأ إلى المحاد.

ويهمنا هنا في هذا المدخل أن نجمل القول على هذين الجانبين معتمدين على المراجع الحديثة والنصوص القديمة الأصلية، متجنبين الإنسارة من قريب أو بعيد إلى المرفان الموفانات في الإسلام. وإذا ما لاحظ القائري، أي تطابق بين هذا الجانب أو ذاك مع ما الموفون من آراء المتصوفة الإسلامين أو نظريات الشيعة الاسمية والاساعيلية والفلاسفة الباطنين والاشراقين، فإن هذا المدخل سيكون قد حقق مهمته بصورة مضاعفة: التمهيد للمرفان في الإسلام والكشف عن أصوله التاريخية في آن واحد. أما إذا لم يلاحظ القارى، شيئاً من ذلك فإننا نامل أن يحد في هذا المدخل ما يسهل عليه الخوض معنا في لجج الفكر المرفاني في الإسلام بمختلف منازعه وتباراته.

لنبدأ بالعرفان كموقف.

- Y -

العمرفان، كيا قلنا، همو في جانب منه موقف من العالم<sup>00</sup>، موقف نفسي وفكري و ووجودي، لا بل موقف عام من العالم يشمل الحياة والسلوك والمصير: والطابع العام الذي يسم هذا الموقف هو الانزواء والهروب من العالم والتشكي من وضعية الانسان فيه وبالتمالي الجنوح إلى تضخيم الفردية والذاتية، تضخيم والعارف، لـ وأنّاء مُ.

ينطلق هذا الموقف، أول ما ينطلق، من القلق والشعور بالخينة ازاء الـواقع الـذي يجد «العارف» نفسه ملقى فيه: الواقع الذي يعيش فيه كنفس مقيدة في بدن، وكفردية مؤطرة في مجتمع حيث لا يلقى إلا ما ينقص ويكدر، الا ما يجعله يشعر بأنه محاصر ومستعبد، فيبدو العالم له شرا كله وتصبح مشكلته الأساسية بل الوحيدة هي مشكلة الشر في العالم: لماذا كان العالم يجتوي على الشر؟ لماذا يطغى فيه الشر؟ وما مصدره؟

من الرعي بهذه والموضعية، يبدأ الموقف العرفاني، ومن اعلان رفض هذه الموضعية ينطلق: أولاً بابداء التضايق والشكوى منها ثم باعلان الكراهية والعداء لها انتهاء بالتشهير بها والتمرد عليها. والعارف اذ يرفض هذه الوضعية بوصفها واقماً خارجياً يرفضها أيضاً كشعور داخلي: يرفضها كشروط حياة ويرفض نفسه كوجود خاضع لهذه الشروط. ومن هنا احساسه بالمغربة بصورة مضاعفة: يشعر بنفسه غريباً في عالم يراه غريباً عنه تماماً، فيتجه إلى تمييز

<sup>(</sup>١٥) سنعتمد في هذه الفقرة أساساً على:

نفسه عن هذا العالم، إلى الانفصال عنه والقطيعة معه. ومن هنا تلك العبارة التي ترددت على لسان كثير من والعارفين، القدماء: وإذا كنت في العالم فأنا لست منه، أنا غريب فيه وغريب عند.

وشعور والعارف؛ بالغربة شعور مزدوج يحمل ذات الازدواجية التي تحملها كلمة وغريب، إنه يشعر بأنه غريب étranger عن هذا العالم: إنه ليس منه، إنه إنما ألقي فيه القاء. وفي ذات الوقت يعي هذا الوضع الغريب état étrange أي يحس بغرابة وضعيته. ولا يتعلَّق الأمر هنا بالشعور بالغربة على الصعيـدين الاجتباعي والسيكـولوجي وحسب، بـل إن والعارف، يجد نفسه غريبًا عن العالم ككلّ،عن الكون الذي يجد نفسه داخله ومطوقًا بـه. هو غريب عنه لأنه يشعر بـأنه ليس منـه، بأنـه يختلف عنه جـوهرأ وطبيعـة، وبالتـالى فالــوصف (غريب) ينسحب أيضاً على العالم وعلى القوى التي صنعته وتحكمه كما على كل جزء منه يتموضع كشيء مغاير لـ والأناء: أنا والعارف، عماماً مثلها ينسحب ذلك الـوصف على هـذه والأناع نفسها، إذ يشعر والعارف، أنه غريب عن العالم وعن كل شيء فيه أو ينتمي إليه، سواء كان هذا الشيء نما يقع داخل العالم أو نما يتصور أنه يقع خارجه أو فوق. وهكذا ففي داخل العالم أو لا، ثم ضدُّهُ ثانياً، ثم خارجه ثالثاً يحدد والعارف، موقعه ويتعرف تباعاً عـلَّى ذاته بوصفه غريباً. وهذه المستويات من الغربة التي يعيشها تتطابق مـع المراحـل التي يقطعهـا في تأمله العرفاني. وهكذا فإذا كانت غربة العارفُ تتحدُّد في المستويينُ الأول والشـاني كعلاقــة صلبية بينه وبين العالم (هو غريب عن العالم والعالم غريب عنه) فإنها تتخذ في المستـوى الثالث معنى مطلقاً، معنى ايجابياً تماماً. فالغربة على هذا المستوى ليست غربة بالنسبة لوضعية، ليست علاقة مع شيء آخر، بل تُحدِّد طَبيعَةُ هي في ذاتها وبـذاتها مستقلة عن العــالم وأسمى

ومن هنا ذلك الميل الجامع الذي يستولي على العارف ويذكي شوقه إلى والرحيل عن هذا العالم، إلى التحرر من قبضته وقيوده والرحيل بعيداً عنه إلى حيث يسترجع كامل حريته، كما م امتلاكه لنفسه، همكذا تقرّن لدى العارف رهبة جماعة في ان يكون نفسه، في أن يستعيد الانتها إلى نفسه، في أن يلتحق به وعالم آخرى، عالم متعالى عن المكان والزمان، عالم والحياة الحقيقية،، عالم العلمائينة والكيال والسعادة، العالم الذي كان فيه وأخرج منه والمذي سيعود إليه، بل العالم الذي لم يفارقه في الحقيقة لحظة قط. وياختصار فالعارف يعمل طواف مراحل معاناته للموقف العرفاني على أن يكتفف فجوده الحقيقي من خلال ونفى الشعرو من جديد على حقيقته وإثبيته الأصلية، وبالتالي يسعى في أن يعرف، بل في أن يتعرف حقيقته، ان الموقف العرفاني يتلخص في البحث عن الذات، عن حقيقتها وجوهرها الأصلي.

من هنا ثلاث تساؤلات مترابطة تلخص إشكالية الموقف العرفاني، بل الإشكالية العرفانية كلها موقفاً ونظرية. ذلك أن العارف اذ يضم حقيقته موضع السؤال ويتساءل: ومن أنا؟»، يطرح في ذات الموقت ثلاثة أسئلة: ومن أين أتيت؟ وأين أنا الآن؟ وإلى أين المسبر؟».

تلك هي المعرفة، بل العرفان، الذي يسعى العارف للحصول عليه وامتلاك، لا من خلال

تلل هي المعرفة، بل العرفان، الذي يسعى العارف للحصول عليه وامتلاك، لا من خلال

حواسه وعقله، وكيف يمكن أن يهند عليها وهما مرتبطان بهذا العالم؟... واذن فلا يبقى

حواسه وعقله، وكيف يمكن أن يعند عليها وهما مرتبطان بهذا العالم؟... واذن فلا يبقى

إلا أن يطمع العارف، ويطمع، في أن يتلقى الموقالي ينهيها مباشرة من القوى العلبا الي

اللاينية للدفع بالموقف العرفاني إلى أقصى مداه، إلى طلب الخلود، إلى الرجوع إلى وموطئه،

الاسينية للدفع بالموقف العرفاني إلى أقصى مداه، إلى طلب الخلود، إلى الرجوع إلى وموطئه،

وجودا قبل الأصلى. إن الدين يقدّم له تاريخ ما قبل تاريخه وما بعده: فد ويعرف منه أنه كان موجوداً قبل

وجوده الراهن في العالم، وأنه جاه إلى هذا العالم من عالم آخر يقع خمارج هذا العالم ويسمو

على تحديداته الراهانية والمكانية. هكذا يقتنع بسهولة، أو لا يفناً يقنع نفسه باستمرار، أنه

ينتمي بطبيعته إلى عالم آخر يقع خارج الصرورة ولا نجفع عائطقها، وبالتالي فداته الحقيقية

يم من عالم آخر قالما: عالم الحلود.

وهذا التصور الذي يشيده العارف لنفسه عن نفسه يجعله يشعر بل يقتنع بأنه غير مسؤول عن الشرّ في العالم فيرى نفسه وبريئاً»، براءة الطفل، أو ببراءة آدم قبل خبروجه من الجنّة، فيزداد اقتناعاً بأن وجوده الرامن في هذا العالم شيء غير طبيع، شيء مناقض لحقيقته الحلالة، وبالتالي فلا بد أن يكون هذا والسقوط، الذي أصابه، والذي يتمثل في مغادرته عالم الحلود والارتماء في هذا العالم المعلوء شراً، لا بدّ أن يكون نتيجة لخليفة. ووحنياً إن العدل من أجل الحلاص. وهكذا يزداد شبوقاً وحنياً إلى العودة إلى حاله الأصلية. إنه يتصور والبعث والنشور، على أنه رجوع إلى حال سابقة سامية، حال من الحرية الكاملة، حال يزع فيها عنه ثيابه، ويخلع عنمة قبيص جلده. فيتحرر من بدنه ومن كل ما يشده إلى هذا العالم، ليحود إلى الحال التي كان عليها قبل ميلاد، لا بل قبل تكونه الجساني. إنها والنشأة الأخرى، Regenération أو الميلاد الجديد

لقد عرف العارف الآن من أين أي وعرف أن مصيره الحقيقي الذي سيتحرر فيه من سبخ هذا العالم هو الرجوع إلى حيث أي. ففي هذا السرجوع وفيه وحده يكمن خلاصه. لقد عرف إلى أين، ولا يبقى إلا أن يسلك الطريق. هو يعرف أن الطريق صحب شاق، وأن عليه أن يجازه مرحلة بعد مرحلة إن الخلاص من هذا العالم يتطلب أولاً وقبل كل شيء أن يهم شات نفيه، أن يعمل إلى أن الخلاص من هذا العالم يتطلب أولاً وقبل كل شيء أن يعمل على الله المنافقة فيه . وإذن فالبداية يجب أن تكون وجم اللهائي عاملة على المنافقة فيه . وإذن فالبداية يجب أن تكون وجم وتلك المنافقة والموادقة الدين الدين على على المنافقة وأحدتها وإعادة تنظيم كيانها السروحي وتلك هي الخطوة الذي قوامها: معرفة النفس.

الحلاص والنجاة يبدأن إذن من معرفة النفس، معرفتها لا كجزء من العالم بل كـوجود أسـمى منه ومن طبيعة غير طبيعته. وهكذا فإذا عرف الإنسان نفسـه، إذا هو استـطاع جمها من شتات المادة وخلصها من سجن بدنها عرف الأصل الـذي منه انبثق، أصله السياوي الإلهي الخالد، فيزداد شوقاً إليه كالم ازداد معرفة به. ويستمر في مواصلة الانشداد إليه إلى أن تاكي عليه لحظة يشعر فيها أنه على قاب قوسين منه أو أدن، ثم تأتي بعد ذلك لحظة يتحد فيها الماشق والمعشوف، لحظة والفناء أو اندماج العارف في أصله.

هذا الموقف العرفاني هدو، كيا هدو واضح، موقف فردانيّ، موقف الفرد من أجل خلاصه كفرد، وهو أكثر من ذلك موقف وارستقراطيء. ذلك أن هذا النوع من الخلاص، أو هذا النوع من والطريق، إلى الخلاص، أي من أن متناك عامة الناس فيا يعتقد العارف، بل هو متناك عامة الناس فيا يعتقد العارف، بل هو متناك علم مقصور في نظره على والصفوة»، على والأخياره، أولئك الذين اصطفاهم الله (Ceptit). ذلك لانه عندما يعير الإنسان عارفاً، بالمعني الذي شرحناه، يتحوّل إلى ومعنا المنفية الذي شرحناه، يتحوّل إلى ومعنا المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية المنفية المنفية المنفية المنفية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية الم

فيا هو مضمون هذه المعرفة «الباطنية». اذن؟ سؤال يتفانا من العرفان كموقف ومصاناة العرفانية كنظرية، كمذهب فلسفي ديني. ولكننا نربيد أن نؤكد مرة أخرى أننا لم نقلم شيئاً من عندنا في هذا التحليل الفينوميتولوجي للموقف العرفاني، فلقد اقتصر دورنا على مجرد الترجي المعيقف العرفاني، فلقد اقتصر دورنا على مجرد عنه، وقد ذكرناه في هامش سابق، فهو لم يستق عناصر تحليله من متصوفة الإسلام، بل من نصص عرفانين سابقين لظهور الإسلام. أما عن مصدر الفكرة المركزية في الموقف نصوص عرفانين سابقين لطهور الإسلام. أما عن مصدر الفكرة المركزية في الموقف العرفاني، فكرة وهبوط النفس وعودتها فيقول عنه أحد الباحثين الأوروبيين ما يلى: ولقد اعند العرفانية السام المحلية المحالية، أحد الباحثين القوس تاركة في كل دائرة النفس وصعودها: النفس تبط بن الساء العليا عبر الدوائر الفلكية السبع فتتلقي في كل منها استعدادات خاصة، وبعود الموت تتم المعلية المكسية، فنصد النفوس تاركة في كل دائرة فلكية ما سبق أن أحداثه منها. أما فكرة المخلق الذي يخلص نفسه sauve عانه، المعدوسات) وهدو للملك ينقذ نفسه، هذه الفكرة أصلها إيرانية المختورة المدنية المدنية، المدسوسات) وهدو بذك لا المنازة النفية الفي ينقذ المجزاءه النورانية المشتة في المخلوقات المدنيا (الجسم، المحسوسات) وهدو بذك ينقذ نفسه، هذه الفكرة أصلها إيرانية "أن

أما عن العوامل الموضوعية، الاجتهاعية والتــاريخية التي كــانت وراء ظهور هــذا الموقف العرفاني في القرنين الشاني والثالث للميـلاد خاصـة، فهي، كما يقـول الباحثـون المختصون: نفس العوامل التي كانت وراء فكرة والخلاص، le salut التي نجدها في المسيحية والافلاطونية المحدثة وفي العرفانيات، فهذه التيارات الفكرية الثلاثة وتجيب عن مشكلة واحدة بعينها، مشكلة تتمثل أولًا في حاجة وجدانية: الحاجة إلى الخلاص، وهي حـاجة ولـدهـا في الفـرد شعوره بالوحدة والعزلة solitude .ان تحول والمدينة، polis (اليونانية) إلى عـالم متحضر، وكان ذلـك عقب قيام المــالك الهيلينستيــة أولًا، ثم بعد قيــام الفتح الــروماني بتــوحيد عــالم البحــر الأبيض المتوسط ثانياً ـ إن هذا التحول ـ قد أنتزع الإنسان أكثر فأكثر من المدينة cite حيث كان يجد لنفسه معنى ولقواه وظيفة: لقد جعل هذا التحول من الحيوان السياسي الذي قال به أرسطو الحيوان الاجتماعي الذي قال به خريسيب Chrysipe. ان دُمُواطِنَ العالَم الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ من العالم ككل والذَّي يجد نفسه في بيته أينها حلَّ فيه، حراً تمام الحرية، أي المواطن الذي يجيد نفسه على المدى الطويل وحيداً، أينها حلَّ، منطوياً على نفسه نختزلًا في ذاته بصورة مطلقة، إن هذه العزلة الغارقية في عالم منسجم، ولكن البعيدة عن كل شيء، تكشف للإنسان عن وأناءهُ، وتجعله ينشغـل بنفسه كقيمـة وحيدة، فيقوم بعملية اسقاط ويلقى بنفسه وراء العالم تحت تأثير الشوق إلى اله متعال يتخيله في وحدة لا تقبل الوصف، بحيث لا تربطه بقيود العالم السفلي أية علاقة، سواء علاقة الخلق أو علاقة العناية، إله يستطيع الفـرد التحدث إليه وجهاً لوجه (١١١).

ذلك هو الموقف العرفاني، وتلك هي العواصل التاريخية والاجتماعية التي كانت وراء ظهرره وازدهاره في القرنين الشاني والثالث للعيلاد، وهي نفس العوامل التي تجعله يزدهـر ويتنشر في كل عصر. إن الموقف العرفاني كان دائماً موقف هروب من عالم الواقع إلى عالم والعقل المستقيل، كليا اشتدت وطأة الواقع على الفرد الذي لا يعرف كيف يتجاوز فرديتـه ويجعل من قضيته الشخصية قضية جاعية وإن لزم الأمر قضية انسانية.

ولكن العرفان ليس مجرد موقف فردي، ليس مجرد سلوك، بل هو أيضاً ايديـولوجيـا أخروية ـ إذا جاز التعبير ـ فلنتعرف اذن على المعالم البارزة في العرفانية كنظرية .

#### - " -

يطرح الموقف العرفاني، كما وصفناه في الفقرة الماضية، مشكلة فلسفية هي مشكلة الشر في العالم. ذلك أن والعارف؛ عندما يضع ذاته في مقابل العالم، بما فيه بمدنه، ويسرجع بنفسه إلى أصلها الإلهي، يفصل فصلاً تماماً مطلقاً بين إله المتعالي المنزه عن كمل علاقمة بالعالم، وبين هذا العالم نفسه، ويطرح بالتالي مشكلة أصل العالم ومصدر ما فيه من شر.

تقدم الأدبيات العـرفانيــة القديمـة جوابــين لهذه المشكلة: أحــدهما ينحــو منحى فلسفياً

Puech, Ibid., p. 63.

فيقول بقدم المادة، أي بوجودها بنفسها منذ الأزل إلى جانب الآله المتعالى المنزُّه عن كيل علاقة بها. ولحل مشكلة نشوء العالم من هـذه المادة يقــول هذا الاتجـاه بمبدأ ثــالث وسيط بين الإله المتعالي وبين المادة، يتولى صنع العالم فيكون هو الإله الصانع المسؤول عن وجـود العالم وما فيه من شر. وهكذا تكون المبادىء ثلاثة: (١) الإله المتعالى المُنزَّه عن كل علاقة بالعـالم؛ (٢) المادة الأزلية؛ (٣) الإله الصانع الذي يطلق عليه أحياناً والابن الأول؛ لـ الله، أو وابن الله،، وهو والعقل الكليء. هكذا يُكـون الإله الهـين: إله الخـير الرحيم الـرؤوف. . . الخ، واله الشر القهار شديد العقاب. . . الخ. ويكون الخلاص بالعمل من أجل الافلات من مصنوعات هذا الأخير، من العالم مادت وشهوات ومغرياته، والصعود، صعود النفس، إلى حضرة الإله المتعالي حيث تتحد في نهاية الأمر مع هذا الإله نفسه. هذا المنحى الفلسفي هــو الذي سلكه نومينوس الافامي مؤسس الافلاطونية المحدثة، بفرعيها المشرقي والمغربي، وأحد الفلاسفة الذين استمدت منهم الهرمسية فلسفتها النظرية ١٨٠٠، وقد تبعه في هذا، مع بعض الاختلاف، الفلاسفة الذين يصنُّفون عادة ضمن الافلاطونية المحدثة سواء منهم والمعربيون، كأفلوطين وشرّاح أرسطو كالإسكنــدر أو والمشرقيـون، كبــوزيـدون وامليــخ وبـرقلس وفورفوريوس الصوري والفارابي وابن سينا، هؤلاء اللذين عملوا على وعقلنة، العرفان، فسلكوا مسلكاً (عقلياً» في عرفانيتهم وتوَّجوا مذاهبهم الفلسفية الانتقائية بنوع من «التصوف العقلى، على غرار ما سنرى عند ابن سينا(١١).

أما الجواب الثاني الذي تقدمه الأدبيات العرفانية عن مشكلة الشر فيتحو منحى أسطوريا، أعني أنه يعتمد الاسطورة وسيلة لشرح مصدر الشر، وذلك بالرجوع به إلى خطية ارتكبها إنسان أول، الانسان الساوي، وهكذا ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من القول بمدأ واحد يطلقون عليه اسم والنوره يبدع العالم بأمر منه انطلاقاً من انفصال النظلمة عنه التي ستصبح هي الطبعة أو للأدة الأولى التي منها سيتكون العالم. ثم يبدع والنوره، وبعير النصوص القدية ويلد النرو الذي هو إله وحيد أحد ذكر وأنتى في نفس الوقت، يلد ابنه الأولى الذي ستول صنع العالم ويكون هو الإله الصانع، ثم يلد ابنه الثاني الذي هو الإنسان السياوي الذي سيرتكب خطيئة فيتحد مع المادة، ويتعير النصوص القدية ويتزوجه معها، ثم يتولى ظهور الكاثنات. ومن هنا سيكون الخلص هو تخليص النفس من المادة عبر مسلسل يعود الحلق بموجه بل أصله، ويعود العالم كها كان قبل أن يكون: نوراً يغمر الكل ولا شيء سواد. هنا في قصة الملذ والمحادة المارية النوراة.

ومن أهم النصوص الهرمسية التي تشرح قصة المبدأ والمعاد بواسطة السرد الأسطوري،

<sup>(</sup>۱۸) بصدد نومينوس، انظر: الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١ ص ١٦٩، و Festugière, Hermé· tisme et mystique paienne (Paris: Aubier, 1957), partie 1. (۱۹) انظر: القسم ٣، القصل ٢ من هذا الكتاب.

والتي يمكن اعتبارها المصدر الهرمسي الأول في هذا الموضوع، ذلك النص المذي صُدِرَت به المحدودة المصروعة المحدودة المحدودة

يبدأ النص بتقرير أولوية النور: لقد رأي هرمس أول ما رأي في رؤياه أو مشاهدته الكشفية، لا فرق، نوراً بغض من الكشفية، لا فرق، نوراً أخذ يصعد إلى أصل، لتظهد اللهالمة في أصل و وتتحول إلى رطوبة تكون هي الطبيعة، أو المائدة الأولى. يتلو ذلك انتجاس الكلمة الإلهية المقدّسة من النور، وظهور المنصرين الطبيعين المكونين للعالم السياري وهما النار والهواء وقد انبعنا من الطبيعة الرطبة، بينا يقى الأرض والماء ممتزجين في الطبيعة متحركين بغمل الكلمة المقدمة. بعد هذا بأتي تعبير هذا القسم من الرؤبا: فالنور هو العقل Noos المحمد المعالى الكلمة المقادى. أما الكلمة فهي ابته الأولى، الإله الصانع.

بعد ذلك تأي المرحلة الثانية من نشوء العالم، مرحلة انتظام النور على هيئة وقوى، لا تحصى عدداً (= مثل الالاطونية = صور روحانية = الملاتكة جنود الله)، وانفصال النور والنار عن بعضها انفصالاً خالياً واستقرار هذاه الاخيرة في موقعها الثابت، وكانت قد صعدت من الطبيعة واتجهت إلى أعلى فالتصقت بالنور، أما الآن فقد انفصلت عند وصارت تشكل مادة السهاء. ويأتى بعد هذا تعبير هذا القسم من الرؤيا: فالعالم النوراني المملوء بالقوى هو العمالم المعقول عالم الكائنات النورانية. أما العالم الحسي فقد بدأ في التشكل بحشيئة الإرادة الالحية عندما على الكائنات الأرضية.

وتأي المرحلة الشالقة وتبدأ بإنجاب الأب (= الإله التعالي = النور) الذي هو ذكر وأثنى، نور وحياة، للمقل الثاني أي الإله الصانع إله النار والنفس souffile هذا الإلى الذي سيتولي صنع المديرات السيم، أي الكواكب السيع السيارة، التي ستتولى تدبير المالم تدبيرا المام تدبيرا ماماً تدبيرا في صورة حتمية لا ترحم تسمى القدمة Destineo بعد هذا تفادر الكلمة المقدمة عالم الطبيعة، أي الأرض والماء، وتصعد إلى السياء وتلتحق بأخيها المقل الصانع فتحد به الانها من تحدد به الانها من جوهر واحد، وبعملان معاً على إعطاء الدفعة الأولى للدوائر الفلكية السبح

Hermes Trismegister, Corpus Herméticum, trad. par A.J. Festugière, vol. 1 (Paris: (Y\*) Les belles lettres, 1945-54).

هذا وتقع هذه المدونة في أربعة أجزاء.

 <sup>(</sup>١٠) بوامندريس في الادبيات الهرمسية شخصية تقوم بأدوار غنلفة: ثارة يكون هو الالمه المتعالي، وتسارة
 يكون قوة من قوى الالوهية، أي أحد الملائكة المقريين. . . الخ.

<sup>(</sup>٢٢) اعتمدنا في هذا الملخص على التصميم التفصيلي الذي وضعه للنص مترجم المدونة الهرمسية.

 (= دوائر النار، الكرات السياوية) فتنطلق بحركتها المستديرة، وقد انفصلت الأرض والنار احداهما عن الاخرى، فتنشأ في الأرض الحيوانات السرية وفي الماء الحيوانات المائية، بتأشير تلك الحركة.

وتبدأ المرحلة الرابعة بظهور الإنسان السياوي (= الإنسان الكامل = الإنسان الأول = المنابق الذي ينجبه العقل الأول (= الإله المتمالي) على صورته فيحبه لأنه صورته ويمنحه لتسخير جميع غلوقاته. ويريد الإنسان السياوي أن يقوم هو الأخر على ضرار أخيه الإله المسانع بصنع شيء ويأذن له الأب (= المتعالي) فيدخل كرة الحلق (= عالم الكرات السبع = عالم الحلق في مقابل عالم الخلفة المقدسة) فتبصره المدبرات السبع عيط الكرات السبع ويطل إلى أسفل على الطبيعة (= الأرض والماء) فتنعكس صورته على الماء عيط الكرات السبع المورت على الطبيعة، ويرى هو نفسه صورته منعكسة على الماء في حجب بها ويرغب في المقام على الأرض (= حيث تنعكس صورته الجميلة = النرجسية) فينزل، فتستقبل الطبيعة عبوبها ويتعانقان ويتحدان اتحاد زواج، وهذا هو السقوط أو فينية والشيوط أو المنابقة إلى الإنسان السهاوي، هكذا بالإنسان السهاوي، هكذا المورت في أيكون في آن واحد أسيراً للقدر وسيداً عليه.

هنا تبدأ عملية التكوين والنشوء على الأرض: ذلك أن الإنسان السهاوي، هذا النازل إلى الأرض المتحد معها اتحاد حب وضرام يخصب عبوبته فتلد في الحين سبعة أدميين (= كانتان بشرية) كل منهم ذكر وأنثى في نفس الوقت، وهم يناظرون بعددهم وطبائعهم عدد وطبائع المدبرات السبع. هؤلاء الأدميون يتمون بجسمهم إلى العناصر الأربعة التي منها يتألف، ويتمون بنفوسهم إلى الإنسان السهاوي الذي تُورِّعٌ فيهم إلى جزاين: نفس وعقل، بعد ان كان هذان الجزان فيه جياة ونورا أتحددا إليه من أبيه. وتبقى جميع كائنات العالم المحبى على هذه الحال إلى ان يتقفى دو غير عدد.

وعند انقضاء هذا الدور تتوزع بمشيئة الإله المتعالي وبكلمة منه جميع الكائنات الحيوانية والبشرية إلى صنفين: صنف ذكور وصنف اناث. وبفعـل العناية الإلهية وبتـوسط مجمـوع الكرات الساوية تبدأ عملية التناسل والتكاثر في الكائنات الحية، كل حسب نوعه.

هذا عن القسم الأول من الرؤيا، ويتعلق بـ والمبدأ، كيا رأينا. أما القسم الثاني ويتعلق بـ والمعداء فيبدأ بالتأكيد على أن الإنسان الذي يعرف نفسه، أي يعرف مصدو، ويعـرف أنه كائن خالد (لكونـه ينحدر من الإنسان السياوي ابن الله) هـذا الإنسان يتعلق بـالحير وينالك الحير ويكون مآله الحلود في عالم الحير والجيال، العالم الذي كله حياة ونور. أما الإنسان الذي يقم مشدوداً إلى جسمه، هذا الجسم المنحدر إليه من خطيئة العشق والغرام وخـطيئة الحب، فون يستحق ما ينزل به من عقاب لأنه عاش عبداً لجسمه، الجسم المناس عبداً لجسمه، الجسم

الـذي يرجع إلى الطبيعـة التي أصلها الـظلمة الأولى. هكـذا يبدأ طـريق الخــلاص بمعـرفـة النفس، وهذا هو العرفان، المخلص الوحيد.

بعد هذا يأتي الحديث عن الاخرويات ويبدأ بالإشارة إلى أنه عندما يصيب الموت شخصاً ينحل جسمه وتتوارى صورته عن الانظار ويلتحق طبعه الذي عطله الموت، يلتحق بالشيطان بينا تعود قواه الحسبة إلى أصلها كل منها إلى المصدر الذي جاءت منه (= عالم الكواكب)، أما قواه النفسية والشهوانية قتصود إلى الطبيعة (= الملاق). وهكذا لا يقى إلا النفس فتصد إلى الساء واجعة إلى أصلها وتجاز في معراجها الأفلاك السبعة لترك في كمل فلك من سبق أن لصق بها منه عندما كانت جزءاً من الإنسان الساوي الهابط، وهكذا تأخذ في خلم في خلم فياجها واحداً بعد الآخر إلى أن تنتهي عارية صافية إلى الساء الثامنة فتدخل في حضرة والقوى، العليا القريبة من المتعالى (= الملائكة المقرسون) وتصير مثلها وتعود إلى الله لتتحدد والقوى المهابقة ال

تلك هي خلاصة رؤيا هرمس. وفيها يلي الترجمة الكاملة لنص هذه الرؤيا٣٠٠.

### رؤيا هرمس

### يقول هرمس:

٢ \_ فقلت: ولكن، من أنت؟ه. قال: وأنا بوامندويس، الرب مالك الملك. أعلم ما تريد وأنا معك أينها
 كنته.

٣ ـ قلت: واريد أن أعرف عن الموجودات، أن أفهم طبيعتها وأن أعرف الله. ثم أردفت قائلًا: وأه، كم أنا متشرق للاستياع، فرد علي بدوره وقال: واستحضر جيداً في عقلك كل ما تريد أن تعرفه، وأنا سأعلمك.

3 ـ وما أن أنهى كلامه حتى غير مظهو، فانكشف أمامي كل شيء في لمح البصر، فوايت مشهداً لا حدود له. لقد تحوّل كل شيء نوراً ناصماً بهيجاً أخذ بأيي بججود ما أبصرته. وبعد ذلك بقليل ظهرت ظلمة داكنة مرعبة، منجهة ناحية الأسفل، منعقدة ملتوية فبلت لي كنام أفعى. ثم تحوّلت هذه الظلمة إلى ضرب من الطبيعة الرطبة ٣٠٠ جمرًا همتزازاً يُبدئُ عن الوصف، وترسل بخاراً كما ترسل النار الدخان، محدثة صوفاً، كالأنبين،

<sup>(</sup>٢٣) نتبه هنا إلى أننا سنحفظ بأرقبام الجلبول في النص كيا هي في الأصل، مع هذا الفيارق وهو أننا رجعنا إلى السطر لدى كل رقم .

<sup>(</sup>۲٤) الترجة الحرقية هكذا: وأنا بوامندريس عقبل السيادة المطلقة، والقصود بالعقبل هنا هو العقل الكل المهمين على كل شيء وهو يحتل هنا مرتبة الآله المتعالي.

<sup>(</sup>٢٥) الرطوبة احدى الطبائع الأربع: الحار، اليابس، البارد، الرطب، التي تكونت منها الأشياء حسب=

لا يوصف. ثم انبعث منها صراخ ضجيجي حملني غموضه على تشبيهه بصوت النار.

ه. هذا بينا انبجست من النور كلمة مقدسة أحاطت بالطبيعة واحتضشها اس، فانطلقت، خارج الطبيعة الرطنية من الموت ملتيجة. ثم بعد ظهور هذا الرطنية ناور صافية أنهيد أنه بعد ظهور هذا النصر الناري انطلق المؤمد لمختب غذارة الأرض والماء منتجها أن أطل حنى أدرك النار وبدا كأنه معلى عليها. أما الأرض والماء فقد أرضا مكانها، بمترجين أحدهما بالأخر إلى درجة لم يكن من المكن معها رؤية الأرض يمزل من الملة يتحرك معا درية الأطاع منابعة على المنافقة على

٦- ثم أن يوامندوس خاطبي قائلاً: وهل عرف ما يعنيه هذا الشهيد؟. قلت: وسأعرف ذلك مشك». قال: ومأحرف ذلك مشك». قال: وأما التروية أللورائية المؤلفة، أما الكلمة ألدورائية الدورائية الدورائية من المثلفة أمان الكلمة الدورائية الصادرة من المثل فهي ابن الالمام». قلت: وحجياًا». قال: واقع مني ما أعنيه بمانا: إن ما فيك يعرى دوسعم هو كلمة الرب"، أما العقل فيهو الاله الإب، وهما ـ الكلمة والعقل عني منفصلين أحدهما عن المؤلفة لها المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة علماء.

٧ ـ هنا، عند هذه الكلمات، اتجه الى بنظرة مركزة لفترة طويلة اخدلت معها ارتمد من مظهره. وعسدما وضع رأسه رأيت في عقل‱ النور الذي كان عبارة عن عدد لا يجمعى من القوىا™ قد تحرلت عالماً لا حدود له، بينها كانت النار مطونة بمؤذ مائلة. ويما أنها قد أمسلك بها هكذا بقوة، فقد بلغت مستقرها وكفت عن الحركـة. ذلك ما رأيته بفكري في هذا المشهد مؤيداً بكلمة بوامندريس.

٨- ولكن بما أنني كنت خارج طوري نقد أضاف يقول: ولقد رأيت في العقل الصحورة المثال، المبدأ المتقدم على كل جداً من السابق المبدؤ المبدؤ

٩ ـ وبما أن العقل الاله ذكر وأنشى ٣٠٠، حياة ونور، فقد أوجد٣٠ بكلمة منه عقلًا ثانيـاً صانعـاً، هو الـه النار

= التصور القديم.

(٢٦) كما يحتضن الذكر الانثي.

«Le souffle du verbe» (۲۷) نفخ الكلمة الألهية.

(٨٨) العقل هنا أو النور هو الاله الأول المتعالي، أما الكلمة أو الابن فهو الاله الصانع، الخالق المصور.

Le verbe du Seigneur. (Y4)

(٣٠) عقلي: تعني في نفس الوقت المقل الفردي، عقبل الإنسان الفرد، والمقل الكيلي الالهي ولا فرق بين المعنين هنا لأن هرمس أصبح متحداً بالاله بقعل تلك النظرة المركزة.

Le préprincipe. (TY)

(٣٣) هذا تعبير في الأدبيات القديمة غير الاسلامية. والمقصود به أن الله الذي هو الأب عنـدهم يلد ابنيه الأول والثاني دون زواج لأنه هو نفسه ذكر وأنثى ولأنه لا شريك له.

(٣٤) انجب، ولد.

والنُّفَس، فصنع المدبرات السبع التي تغلف بدوائرها العالم الحسى، ويسمى تدبيرها: القدر٣٠٠.

١٠ ـ وفي الحين انطلقت كلمة الله واتحدت مع العقل الصانع (لأنبها من جوهر واحد) تاركـة العناصر تنــزل إلى أسفل صوب الناحية التي صارت خاصة بالطبيعة التي صنعت الآن. ولـذلك صارت العناصر السفيل من الطبيعة متروكة لنفسها، محرومة من العقل، فبقيت مجرد مادة.

١١ ـ وفي أثناء ذلك عمل العقل الصانع المتحد بالكلمة، المحيط بالدوائر الفلكية الجاعـل لها تـدور محدثـة ازيزا، عمل على اعطاء الدفعة الأولى للحركة الدائرية لمصنوعاته تاركاً إياها تدور منذ بداية غير محددة وإلى سا لا نهاية له، لأنها حركة تبتدىء حيث تنتهى. وبمشيئة العقل ٣٠ حدث من حركة الدوائر الفلكية حيوانات بدون عقل لأنها لم تحتفظ بالعقل، لم تبق قريباً منه)، حيوانات مكونة من العناصر التي كانت تنجه إلى أسفل (= الهواء والماء والأرض) فانتج الهواء ذوات الأجنحة وأنتج الماء الحيوانات الســابحة، أمــا الأرض التي كانت قد انفصلت عن الماء بمشيئة الله فقد أخرجت من جوفها الحيوانات البريـة، من ذوات الأربع والـزواحف والدواب الوحشية والحيوانات الأليفة.

١٢ ـ ثم ان العقل، أبُ جميع الكائنات، والذي هو حياة ونور، أنجب انساناً ٣٠ شبيهاً به، فـأعجب الأب بابنه لأن الابن كان جميلًا على صورة أبيه، وفي الحقيقة فإنما أحبُّ الله صورته، هــو، في ابنه، وسخـر له جميـع

١٣ \_ وعندما رأى الانسان ما أنشأه الآله الصانع من مصنوعات في عالم الكواكب؟ اراد هو أيضاً أن يصنع شيئاً فاذن له الأب، وعندما دخل كرة عالم الخلق ٣٠٠ حيث ستكون له الكلمة العليا، رأى مصنوعات أخيه فكلفت به المدبـرات السبع'`' وأشركتـه كل منهـا في تدبـيرها ورتبتهـا، فاطلع هكـذا على مـاهيتها وشــاركها في طبيعتها فأراد أن يخترق محيط دوائرها ويتعرف على قوة حاكم عالم السهاء من خلال اختبار صلابة هذه الأخيرة.

١٤ \_ وعندئذ تقدم الإنسان صاحب الكلمة العليا في عالم الكائنات الفانية والحيوانات المحرومة من العقسل وأطلُّ عبر الكرات السياوية التي شقها من أقصاها إلى أقصاها فكشف للطبيعة المقيمة أسفُّل عن صورة الله السنية"،، فلما رأته وقد تحلُّ بالجيال الخالد وبقوة المدبـرات السبع جميعاً، علاوة عـلى صورة الله التي يحملهـا، ابتسمت له حباً وعشقاً لأنها رات قسيات هذه الصورة الرائعة الجيال وهي تنعكس على الماء كها شاهدت ظله مرتسباً على الأرض. أما هو فلما رأى الصورة الشبيهة به حالة في الطبيعة منعكسة على الماء أحبها وأراد الاقامة

Destinée.

(٣٦) «Noûs» ، الآله المتعالى.

(٣٧) الانسان السياوي فكرة ايرانية الأصل، انظر: أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق عبدالعزيز الوكيل، ٣ ج (القاهرة: مؤسسة الحلبي، ١٩٦٨)، ص ٣٨. والإنسان الأول عندهم يسمى كيومرث، ويسمي الشهرستاني المعتقـدين فيه بـ والكيـومرثيـة». أنظر أيضـاً: والإنسان الأول في الديانات الايرانية،، في: هانز هيزقل شيدز، الإنسان الكامل عند المسلمين، ترجمة عبدالـرحمان بـدوي، (الكويت: [د. ن.]، ١٩٧٨).

(٣٨) حرفياً: ما صنع الاله الصانع في النار. والمقصود العالم العلوي، وقد صعدت اليه النار، فصار هو كرة النار: عالم الكواكب.

La sphère démiurgique.

(٤٠) الكواكب السبع السيارة هي وأفلاكها من صِنع الابن الأول؛ الاله الصانع.

(13) لأن الله خلقه على صورته.

هناك. ويمجرد ما أراد ذلك فعل، فسكن الطبيعة المحرومة من العقل واحتضنت همذه الأخيرة معشموقها المذي استقبلته عندها، فلتحداس لانها كانا يحترقان عشقاً، احدهما إلى الآخر.

10 ـ كان ذلك هو السبب الذي من اجله كمان الإنسان وحمد من بين جميع الموجودات التي على الأرض كاتئاً مؤروجاً: ظائم بجسم، خالما بالإنسان الحقيقي، ومع أنه خالمه من حيث حقيقه وبتصرف في جميع الأشياء فإنه يمين من وضعية الكاتات الفائية ويخضع للقنو، كما هو بالفعل. وهكذا فعمل الرغم من أنه فوق الأفلاك واغلقتها فهو عبد لها، ومع أنه ذكر واثن لكون صلوراً عن أب ذكر وائتى، وسع أنه معصوم من النوم لأن صادر عن كائن لا يام، فقد انهن الهما الحب وإزاء النوم.

11 بعد هذا قلت: ويا الهي، وإنا أيضاً عاشق للكلمة، قال: وإن ما سأفضي به إليك ظلل إلى اليوم سراً مصوناً. الراتم أن الطبيعة بأغادها بالحب مع الإنسان قد أنجبت شيئاً عجباً، مدهشاً عاماً. لقد كمان الإنسان يحمل في ذاته طبع مجموع المعبرات السبع المؤلفة، كما قلك من النار والنفس. وعا أن الطبيعة لم تكن تستطع الانظافي قد أنجبت في الحين سبعة كاتائت أدمية، تناظر بعددها طبائع المدارت السبع، كاتائت كمان كل مها ذكرً وإنشى في أن واحد، وقد ولت وجهها جيماً نحو السهاء، واثر هما قلت: واي بوامندريس. ان رغبة جاعة في الاستاع المبك تشديد بي الأن فلا تترك للرضوع، فرد على قائلاً: واسكت، أنا لم أنته بعد من من الرئيلة الرأية فلا تعبد انظر ما أقل المات.

١٧ ـ وأضاف: وومكذا، وكما كنت أقول، فقد تكونت هذه الكائنات الأدمية السبعة على النحو التالي: كانت الأرض هي الأنفي وكان الماء هو العنصر المخصب. أما النار فقد نادت الأشياء الى نضجها، وأسا الأثير فقد أمد الطبيعة يُنض إطباق، فانتجت أجساء وفق صورة الإنسان. أما هذا الأخير، فيها أنه حياة ونيور، فقد قبل إلى نقس وعقل: فقد صارت الحياة نفساً وصار النور عقلا.

وظلت جميع كاثنات العالم الحسى على هذه الحال إلى أن انتهى دور، وبدأ ظهور الأنواع.

١٨ - واسعع الآن هذه المسألة التي تتحرق شوقاً إلى السياع عنها. فلها بلغ ذلك الدور تمامه انفصمت، يحيثية أله المؤركة المؤركة التي توليد الأنهاء كلها. ذلك أن الحيوانات، التي كانت إلى الآن ذكوراً انتائاً في نفس الطريقة فصار الجميع السوق، قد افترقت الأكان عن بعضها كميا افترقت الكاناتات الاصية السية على نفس الطريقة فصار الجميع صغين: صف المذكور وصف الإناف. وعند ذلك خاطبها الله بكلمة مقلمة قاتلاً: وتناسلوا وتكاثروا أتتم جميعاً يا من خالفته وصنعتم. ومن منكم لمه عقل فليصوف أنه خالد، وليعلم أن سبب الموت هو الشهورة.

١٩ ـ وتنفيذاً لكلمة الله عملت العناية بواسطة القدر وهياكل الأفلاك على تزويج الكاندات بمعضها وإقرار التناسل فيها، فأخذت كلها تتكاثر، كل حسب نوعه. ومن منها عرف نفسه صار هر المصطفى المختار، أما من منها تعلق بجسمه الصادر عن الخطيئة والشهوة فإنه بقي في الظلمة تائهاً يعاني من الموت بحواسهه.

٢٠ - فيمخت قاتلاً: وأية عطية كبرى ارتكبها، اذن، أولئك الذين بقوا في الجهل حتى يجرموا من الحلود؟ قال: وشهد في الخميلة والكثرية والمنافعة والمنافعة والكثرية والكثرية والكثرية المنافعة والكثرية والكثرية المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والكلمة والمنافعة وا

<sup>(</sup>٤٢) بمعنى الاتحاد الجنسي أي الزواج.

١٩ ـ قال: ولقد فهمت فعلاً أيها الصديق. ولكن لماذا كان: ومن عرف نفسه يعود إلى نفسه كيا قال الله.
 نائيب: ولأنه من النور والحياة رب كل فيهم، الرب الذي أنسجب الإنسانا، قال: «أنت تعول: النور والحياة.
 ذلك مو الله الأب الذي مته كان الإنسان فياذا تعلمت أن تعرف نفسك بوصفك مصنوعاً من الحياة والدور،
 ومكرّا من هلين العضرين، فإلك متعود إلى الحياة، ذلك ما قاله بواعدترين.

فسألته: وولكن، اشرح لي يا الهي كيف يمكنني الرجوع إلى الحياة وفاقاً مع قول المتعملي: وليعرف الإنسان العاقل نفسه.

٢٢ - واو ليس كل الناس في الواقع ذوي عقول؟٩. قال: واحفظ لسائك يا صديقي اني أنا العقل قريب من الانتهاء وحضوري إلى جانهم صون لهم، وبيدًا يصرفون، أن المعقل قريب من الانتهاء، وحضوري إلى جانهم صون لهم، وبيدًا يصرفون، في الحين، جبع الأشياء ويشعون الأب بحبهم له فيشكرون له ويباركون ويسبحون كما هو مطلوب في حن الله، برأ بالوالد. وقبل أن يفارقوا البدن ويغادرو، تاركن اياة للموت الذي إلى مصيره، كانوا يزدرون حواستهم لأمهم يعرفون عملها. وفضلاً عن فلك، فإن، أنا العقل، لا أسمح لما بأن يتأوم عليهم. ذلك لأن يوصفي حارس الأبواب سأغلق الباب أسام الأفعال السيئة المشيئة الثي تحدول (الاستخارق في القافر).

٣٣ ـ أما الذين لا يفقهون، أما الأشرار والفخرار والطنداد والطامعون والفتلة والكفار فإلى ابتحد عميم تارك أ للشيطان الناتم الذي يتوجه بسهام من جهنم إلى الإنسان المستعد لذلك فيهجم صلى إحساساته ويغرب عمل إتيان المعاصى لكي يكون العقاب المديد ماله. ويذلك يستعمر هذا الإنسان في توجيه وغالته دو الشهوات بيرن حدود، يقاتل في المظلام دون أن ينبعه فيء، وهذا ما يعذبه ديلهب باستمرار العال الى تحرفه.

٢٤ ـ قلت: «أيها المقبل لفد علمتني فعالاً كل شيء كما كنت أريد. ولكن حدثني أيضاً عن المعراج روغيتهم . فأجه المعراج روغيتهم . فأجه المعراج بوامندوس على هدأ قائداً: «أولاً عندما يفسد جمسك تغادو وتترك يتحمل فعنفي عن الأجهار المهارة التي يتعلل منذلذ عن الشعور وتصعد حواسك الجمساية ليعود كل منها إلى مصدره فتمترج من جديد بالقوى النجومية بينا تعود القوة الغضبية والقوة الشهوائية .
العليمة المحرومة من العقل.

٢٥ \_ وهكذا ينطلق الانسان منذلذ إلى الساء يشق طريقه عبر هباكل الكرات السياوية. فيترك في الكرة الأولى ( حكو أقلم ) و الكرة الأولى يدعود لما أقلم أو القلم النظام التقلم التقلم

77 - وهكذا يلج إلى الساء الثامنة متحرراً عاخلفته فيه طبائع الكرات الفلكية، لا يملك غير قوق الذاتية في طبائع الكرات الفلكية، لا يملك غير قوق الذاتية في أيض إخض القون فإنه عليه يسمع أيضاً بغض المذى الذي الله توق الطباء الثامنة مسبحة للاب بضور ترخيم. وعند ذائل بصعدون، في نظام بديع نحو الأب مسلمين أمرهم للقوى فيصيرون مثلها ويتجدلون بالها، لأن ذلك هو النهاية السعيدة لمن يملكون العرفان، جاية ان يصيروا مع الله. والأن ماذا تتنظيم الإسراء الان وقد المجدلت عني الملهب كله، هدائية من هم أهدل للهداية، عنى أن يخلص الله بك الجنس البشريء.

٢٧ ـ ثم انه عندما أنهى كلامه بهذه الكلبات غاب عن ناظري بين القوى. أما أننا فبعد أن توجهت لرب
 العالمين بأعيال الحمد والشكر أذِنَ لي بوامندريس بالانصراف، بعد أن زُرُدت بالتأييد واطلعت على حقيقة الكل

وأويت المشهد الاسمى ، فبدأت أعظ الناس وأخلت ابينٌ لهم حسن التقوى والعرفيان: «أيها الناس» أنتم اللين ولدتم من الارض (= خلقتم من تراب) يا من هم متروكون للغفلة والنوم والجهل بـالله، تجنبوا الحسر، وكموا عن التمرغ في الفسوق، فائتم في نوم بهيمي مستغرفون».

7A - أما هم، فعندما استمعوا لندائي هبوا إلى جميعاً، فخاطبتهم: «أبيا الناس، بيا من من الأرض ولدتم، المذا استسلمتم للموت بينها أنتم قادورن على الحلود مع الحالدين؟ أقبلوا على التوبية أنتم اللين سلكتم سبيل الفيلال وجعلتم الجهل رفيقاً. خلصوا نفوسكم من الفياء المنتم وكونوا مع الخالدين، خلصوا نفوسكم من الفيلال مرة واحدة وإلى الأبده.

٢٩ \_ وحينة مسار بعضهم يسخرون من أنفسهم بعد أن كانوا يسخرون مني، يسخرون من أنفسهم لسيرها على طريق الموت المتحدد الم

٣٠ ـ أما أنا فقد نقشت في قلبي فضل بواسدريس على. لقد صرت في فرح عظيم لارتواني ما كنت أرغب فيه. ذلك لأن نوم الجسم قد مصار في رؤية حقيقية. أما صحية نقش والجسم قد مصار في رؤية حقيقية. أما صحية فنشرل وغانس بالقباء أوام عبارة كلامي فعقد من الدرر الشيئة. وقد حدث في كمل هذا لأن تلقيت من العرب المعارف، أي من بواسندريس كلمة رب الملكوت. وها أنشأه أذن، مفعم بنقس الحقيقة الإلمي، فمن كمل قلمي روياً وزياً وتقدم للإله الأب بيناً العامه.

٣١ ـ مقدّس هو الله رب كل شي.

مقدّس هو الله الذي تنفذ مشيئته القوى الخاصة به.

مقدّس هو الله الذي يريد أن يعرف والذي يعرفه الذين يؤوبون اليه.

تقدُّست يا من بالكلمة أنشأتَ كل موجود.

تقدست يا من تستنسخ الطبيعة كلها صورته.

تقدمت يا من لم تستطع الطبيعة حمل كل صورته.

تقدست یا من هو أقوی من كل قوة.

تقدست يا من هو أكبر من كل عال وشريف.

تقدست یا من هو أسمى من كل حمد وثناء.

تقبل القرابين الحالصة التي تقدمها لك، بالدعاء، نفس صافية وقلب منصرف إليك يا من لا يعبر عنه بكلام ولا يسعه وصف، أنت الذي بالصمت وحده تعرف.

٣٣ ـ اتوسل إليك أن تقيي من كل زلة تحرمني من النصيب من للعرفة الخاص بجوهرنا وحفيقتناء تقبّل مني هذا الدامة وإملاً كلي قوة وتأبيداً. وسأبر بلغه النمعة من هم من بني جنسي ما يزالون في الجهل غارقبن، من اخوي أبنائك . نعم أنا مؤمن واضعه أبي ذات بل الحياة والنور. شكراً لك ربي: إنّ الذي جعلته إنساناً لك يويد أن يمينك في عمل التعليم، يكل ما ضحته من قوة وتأبيده . أنتهى .

\* \* \*

ثلاث ملاحظات نختم بها هذا المدخل:

الأولى هي أن هذا النص الأساسي في الأدبيات الهرمسية الغزيرة يضم أهم العناصر

التي تشكل ما يمكن أن نطلق عليه اسم البنية . الأم للمذاهب العرفانية التي قلنا عنها قبل إنَّهَا تقوم على التعدد، إلى درجة يصعب معها على الباحث أن يجد في صفوف العرفانيين واثنين أو ثلاثة يقولـون نفس الشيء عن نفس الموضـوع». وهذا مفهـوم، فالعـرفان كـما رأينا موقف فرديّ، أو لنقل وتجربة فردية، ولكن، مع ذلك، فإنَّ جميع ما يقوله العرفانيون باختلاف مذاهبهم يمكن ردُّه بصورة أو بأخرى إلى فكرة أو أكثر من الأفكار التي يتضمُّنها هذا النص. وكمثال على ذلك نشير إلى أن ما يقوله المتصوَّفة الإسلاميـون عن أحوالهم ومقـاماتهم يجد مصدره في معراج نفس والعارف، عبر السهاوات السبع حيث يترك في كل منها ما كان قد علق بـ منها يَـوم كان جـزءاً من الإنسان السـماوي عند هبـوط هذا الأخـير. وهناك نصوص هرمسية أخرى تجعل «المقامات» اثنتي عشرة على عدد بروج الأفلاك وتخص كل مقام بصفة مذمومة من صفات النفس تقابلها صفة محمودة. وكذلك وعالم الذر، عند المتصوفة الاسلاميين فهـو يجد مصـدره في فكرة والقـوى، التي تحمل في النصـوص الهرمسيـة معاني تجعل منها نوعاً من المثل الافلاطونية ذات الطبيعة الالهية. . . أما قصة «المبدأ والمعاد» عند الإسماعيلية والفلاسفة الباطنيين كابن عربي مثلًا فهي تستنسخ بصورة مباشرة مضمون نفس القصة كما رواها هرمس في رؤياه المذكورة. وبالجملة يمكن القول إنه ما من فكرة فـال بها العرفانيون الاسلاميون الا وتجد ما يؤسسها في هذا النص النموذجي. وسيلمس القاريء ذلك معنا في الفصول التالية.

أمًا الملاحظة الثانية فتتعلق بالطابع الذي يسم الأدبيات الهرمسية عـامة وهــو الانتقائيــة والتلفيقية: الأخذ من مختلف المذاهب الفلسفية ومن مختلف المديانات. والعرف أنيون يستثمرون ما يأخذونه من هنا وهناك بأشكال وصور مختلفة متباينة حسب اتجاه تفكيرهم في لحظة من اللحظات. ومع ذلك فالاتجاهات العرفانية الكبرى لا تعدو ثــلاثة: هنــاك الاتجاه الذي يغلب عليه الموقف العرفاني كمعاناة، ويمثّله في المجتمع الإسلامي المتصوفة أصحاب الأحوال ووالشطح، خاصة، وهناك الاتجاه اللذي يغلب عليه الطابع الفلسفي، ويمثُّله في الإسلام والتصوف العقلي، الذي نجده عند الفارابي في نظريته في السعادة، وبصورة أوضح وأوسع عند ابن سينا في فلسفته المشرقية. أمّا الاتّحاه الثالث فيغلب فيه السرد الأسطوري، ونجده لدى الفلاسفة الاسماعيليين والمتصوّفة الباطنيين. هذه الاتجاهات الثلاثة هي وحدها، دون غبرها، ما نقصده بـ والعرقان، في هـذا الكتاب. إنَّ هـذا يعني أنَّ المظاهر الوجدانية الأخسري التي يؤول أمرهما إلى الإحسساس الفني أو التجمارب السذوقيمة المختلفمة التي الاصطلاحي، في شيء. نعم، إن كثيرا من الأدبيات الصوفية تعرض علينـا صورا أدبيـة فنية عالية المستوى، ولكن ما يهمنا نحن هنا ليس الصورة الفنية التي يعبر بها (العارف؛ عما يسميه المتصوفة بـ «المـواجد» بـل يهمنا مضمـونها، أعنى الأفكار والنـظريّات التي تصــدر عنها ونــوع الاستدلال الذي ينتجها أو يبررها. والعرفان، بالتعريف، هو المعرفة وليس الفن.

أما الملاحظة الثالثة والأخيرة فتتعلق بطريقة تعاملنا مع الأدبيات العرفانيـة في الإسلام.

لقد تَحْوَرْنَا الفكر العرفاني في الإسلام حول قضايا معينة نعتبرها القضايـا الأساس من النــاحية الايبيستيم ولوجية أي القضايا التي تؤسس العرفان كنظام معرفي، وقد فصلنا فيها بين ما ينتمي إلى المنهج وبين ما ينتمي إلى الرؤية مع العلم أن هـذا الفصل إجـراء منهجي أكثر منـه شيئًا آخر. فالتداخل بين المنهج والرؤية واقعة أساسية في كـل نظام معـرفي، وهي أكثر جـلاء في العرفان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حرصنا أكثر على ابراز الثوب الإسلامي (الديني والسياسي) الذي ألبسه العرفانيون الإسلاميون لعرفانياتهم، وبعبارة أخرى أكَّدنا على الكيفيــة التي وظَّفَ بها العرفانيون الإسلاميون النصوص الإسلامية لخدمة اتجاهاتهم المذهبيـة الدينيـة من جهة، والكيفية التي وظفوا بها الموروث العرفاني القديم لخدمة ميولاتهم السياسية والمذهبية داخل الدائرة الاسلامية من جهة أخرى. وأخيراً، وليس آخراً، حرصناً أشد الحـرص على تجنب إثارة الحساسية الطائفية فخففنا من النقد إلى أدنى درجة ممكنة بالنسبة للمذاهب التي ما زالت تعتنقها بصورة أو أخرى هذه الطائفة أو تلك من الطوائف الدينية في الوطن العربي. أما عندما يتعلق الأمر بافراد لا يشير التعامل النقدى معهم أية حساسية طاثفية في الظرف الراهن فقد تصرّفنا بدون قيود إلا قيود النقد العلمي الموضوعي، وهذا راجع إلى أننا نعتبر ما خلَّفه هؤلاء الأفراد ملكاً للجميع وليس لطائفة أو جماعة دون أخرى. ومع هذا الحرص عـلى تجنب إثارة الحساسية الطائفية فإننا لا نستطيع أن ونبرىء، أنفسنا في أعين من يصدر عن تفكير طائفي. ذلك لأن من يعيش في مجتمع غير طائفي لا يستطيع أن يتوقع جميع ردود الفعل التي قد تصدر ممن يعيش في مجتمع طائفي .

# 

- 1 -

يحتـل الزوج الـظاهر/البـاطن في الحقل المعرفي العرفاني، داخـل الثقـافـة العـربيـة الاسلامية، موقعاً يماثل ذات الموقع الذي يحتله الزوج اللفظ/المعنى في الحقل المعرفي البيـاني، داخل نفس الثقافة. وإذا كانت التيارات العرفانية في جميع الثقافات توظف هذا الزوج الظاهر/الباطن في تشييد رؤيتها للعالم وطريقة تعاملها مع أشيائه، فإن التيــارات العرفــانية في الثقافة العربية الإسلامية قـد وظفت هذا الـزوج بصورة مضاعفة: لقـد تبنَّت العرفانيات الإسلامية الموروث العرفاني المنحدر إليها من العصر الهيلينستى والفلسفة الدينية الهرمسية منها خاصة، وعملت على قراءة النصوص الدينية البيانية الإسلامية على ضوئها، بمعنى أنها اجتهدت في جعل وظاهر، هــذه النصوص يتضمن المـوروث العرفــاني كــ دباطن، أي بــوصفه والحقيقة، المقصودة، من جهة، ومن جهة أخرى، فلما كانت التيارات العرفانية الإسلامية ذات علاقة عضوية بالسياسة \_ إما دخلت العرفان من باب السياسة كالشيعة، وإما دخلت السياسة، أو ارتبطت معها بعلاقة ما، من باب العرفان كالحركات الصوفية - فإنها قد عملت، في كلتا الحالتين، على توظيف «الباطن» على الصعيدين العقدي المذهبي والسياسي التنظيمي، وذلك بالمهاثلة بين هياكلها التنظيمية، سياسية كانت أو دينيـة طرقيـة، وبين البنيـة المينافيزيقية العامة التي نسجت عليها العرفانيـات القديمـة، والهرمسيـة منها خـاصة، رؤيتهـا الكونية، أعنى تصورها للعلاقة بـين الله والعالم والإنســان. وإذا أضفنا إلى هــذا وذاك لجوء العرفانيين الإسلاميين من شبعة ومتصوفة إلى اعتباد الإشارة والرمز في خطابهم في التعامــل مع والعامة، (١)، إما وتَقِيَّة، أي اتَّقاء لردود فعل وأصحاب الظاهر، و وأهل الرسوم، من الفقهاء

<sup>(</sup>١) العامة في اصطلاح العرفانين تشمل كل من ليس عرفانياً. بل ان كل فرقة عرفانية تعتبر غبرهـا من العامة حتى ولو كان ينتمي إلى فرق عرفانية أخرى. هذا ونبه إلى أننا سنطلق لفظ «العرفاني» على كل من يقوك≈

وغيرهم من ذوي السلطة في المجتمع، وإما كجزء من استراتيجية المدعوة التي تعتصد والسرية، والايهام بامتلاك الأسرار... إذا أشفنا هذا إلى ما تقدم ادركنا كيف أن الزوج ظاهر/باطن سيوظف من طرف العرفانيات الإسلامية عمل ثلاث مستويات: مستوى تأويل الحطاب ومستوى انشاجه ومستوى التنظيم الجماعي، السيامي والطائفي الطوقي. ويما أن بحثنا يتناول الجانب المعرفي، دون الجانب السيامي والاجتماعي، فإننا سنمنى هنا بالمستويين الاول والثاني وحدهما.

لنبدأ اذن بالمستوى الأول، ولتتساءل، بـادىء ذي بـدء، كيف يؤسس العرفمانيون الإسلاميون توظيفهم للزوج الظاهر/الباطن في تأويل الحطاب، الحطاب القرآني أساساً؟

لعل عمل عمل سهل مهمة الاتجاهات العرفانية في الإسلام أنها وجدت المفاهيم والعرفانية الأولية والأساسية مثل الظاهر، الباطن، التنزيل، التأويل، القلب... الغي، مستعملة في التسوص الدينية الإسلامية بصورة بيانية مفتوحة، أي بدون تحديد دقيق لمانهها، عما المسحم قابلة ، بهذه الدرجة أو تلك، لان نوظف توظيفاً عرفانياً واطنياً، بهل أن بعض الاستعمالات البيانية فلمه المفاهيم وأمثالها الواردة في النص الديني الأساسي، القبرأن، تغري كل ذي مبول عرفانية بقراءتها قراء تخدم أغراضه المرفانية العرف. وهكذا، فبالإضافة إلى الأيات التي ورد فيها الزوج ظاهر إباطن كدالين متقابلين أو متعارضين مثل قبوله تعالى: والإسام مثالث آية استهرى لفظها العرفانيين الاسلاميين واعتبروها ذات مضمون عرفاني صريح، هذاه الآية هي قوله تعالى عنفسه: أهوه الأول والأجر والظاهر والماشي (المخديد: ٩٠)، هذا الآية هي قوله تعالى عنفسه: أهوه الأول والأجر والظاهر والماشي (المديد المرفانية العرفانيون الإسلاميون من هذه الآية دليلاً يوكد تصورهم العرفاني للالوجة بقدر ما أرتبك البيانيون في تفسيم، والخدفيل بعضهم، نتيجة هذا الارتباك، اعتبار الألفاظ الأرومة والأول، والأخرى، والمظاهري، والباطن، من أسهاء الله الحسني، أعتباراً على حديث نبري بوواية إلى هويرة "ا.

وكها وجد العرفائيون الإسلاميون في الزوج الظاهر/الباطن الوارد في القرآن ما يـدعم اتجاههم ـ من رجهة نظرهم على الأقل ـ وجدوا كذلك في الزوج التنزيـل/التاويـل ما فسـح المجال أمامهم للتمييز في النص القرآني بين مستوين مستوى الدلالة اللغوية التي طابقوا بينها وبين والظاهره ومستوى الدلالة الاشارية أو الرهزية التي طابقوا بينها وبين والباطن، . ومع أنّ لفظي وتنزيـل، و وتأويـل، لم يردا في القرآن متقابلين في صيفة زوج، اذ ورد كل منهـا على حدة، فإنّ السياق الذي استعملا فيه يسمح بإقامة تقابل بينها ـ لمن يرغب في ذلك ـ من نوع

<sup>=</sup> بالباطن من متصوفة وشيمة وفلاسفة اشراقين. أما لفظ والعارف؛ فسنخص بـه المتصوف، وهـو لقب يطلق. المتصوفة على أنفسـهم. أما الشيمة فبخصون أنفسـهم واتباعهم بإسم والمؤمنين،

 <sup>(</sup>٢) ينص الحديث المذكور على أن نله تسعة وتسعين أسياً. أنظر مثلًا: أبو حامد عمد بن عمد الغزالي،
 المقصد الاسنى في شرح أسياء ألله الحسنى (الدار البيضاء: دار الطباعة الحديثة، [د. ت. ]).

التقابل الذي نجده في الزوج ظاهـر/باطن، بـل وموازٍ لـه ومطابق: لقـد ورد لفظ وتنزيـل، مقروناً بالقرآن، مثله مثل لفظ «تأويل» في أكثر من آية. من ذلك قوله تعمالي: ﴿إِنَّا نَحَنَّ نَـرُكُنَا عليك القرآن تنزيلا) (الإنسان: ٢٣) وقوله: ﴿وَانْهُ لَتَنزيل رَبُّ العالمين. نـزل به الـروح الأمين. عـلى قلبك لتكون من المنذرين﴾ (الشعراء: ١٩٢ - ١٩٤) من جهة، وقوله من جهة أخرى: ﴿بل كذُّبوا بما لم بحيطوا بعلمه ولمَّا يأتِهم تأويلُه، كذلك كذَّب الذين من قبلهم﴾ (يونس: ٣٩)، وأيضاً: ﴿هل ينظرون إلَّا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوهُ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. . ﴾ (الأعراف: ـ ٥٣). أضف إلى ذلك الآية الشهيرة التي تقرّر وجود المتشابه في القرآن، إلى جــانب المحكم، وتطرح مسألة التأويل طرحاً اختلف في فهمه المفسّرون البيانيون أنفسهم نظراً لاحتمال السياق أكثر من معنى. هذه الآية هي قوله تعالى: ﴿هـو الذي أنـزل عليك الكتـاب منه آبـات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات فأمَّا الذين في قلوبهم زَيْعُ فَيَتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تـأويله وما يعلم تأويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمناً به كل من عنــد ربنا، ومــا يذَكّــر الا أولو الألبــاب﴾<sup>١٠</sup> (آلُ عمران: ٧). وإذا أضفنا إلى ما تقدم الآيات التي ورد فيها لفظ «التأويل» بمعنى تأويل الأحلام مثل قوله تعالى مخاطباً النبي يوسف: ﴿وكالله يجبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث﴾ (يوسف: ٦) وقوله على لسان يوسف نفسه: ﴿وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل﴾ (يـوسف: ١٠٠). . . الخ، أدركنا أيّ بـاب يمكن أن ينفتح أسام الإغراءات العـرفانيـة من خلال لفظ والتاويل» الوارد في القرآن.

من هنا ذلك التقابل الذي شغل البيانين أنفسهم، التقابل بين والتفسير، و والتأويل. وإذا كمان العرفمانيون قمد وسُموا المسافة التي تفصل بين المفهومين فربطوا والتفسير، بـ والظاهر، و والتأويل، بـ والباطن، بالمعنى العرفاني للكلمتين، فإنّ البيانين قد عملوا على تضييق تلك المسافة و وتطويق، ذلك التقابل، وذلك بجعل والتفسير، يتناول الألفاظ وجعل

<sup>(</sup>٣) يطابق العرفانيون الاسلاميون هما بين المحكم وبين الباطن من جهة، وبين المسلبه وبين الظاهر من جهة أخرى، وبالتالي ظالمية للمقبقي للقصود من الظاهر المتسابه هم الباطن المحكم، في نظرهم. كما يجملون البراو معنى فوالراسخون في العلم في الآية الملكورة بيتمرف البهم وحدهم، أحنى ال العرفانيين، وجملون البراو فيها للعطف، ويكون العنى أن القرآن ظاهر وعاطن بران اله والعرفانين ومخدهم بعلمون تحليله أي معناه أما ومتشابهات، فهي التي تحمل أكثر من معنى ولكن يتحده معناها بردها إلى المحكات التي هي وأصل الكتاب، فقوله تمال: فإالرحمان على العرض استوى هم نالشناب، لأن الاستواء يكون محمن الجالس ويكون بمعنى الشدة والاستبلاء. ولا يجوز الجلوس على الله لأن هناك إنه عكمة تقول: فإلى كمناه فيء فوجه المحروب ويكون يحمن المتعالم المناه المقارف المواد إن المقصود هو القوق والاستبلاء لا الجالوس. هدا من جهية، ومن جهية المون جهية المون على الله إن الملمود مو القوق والاستبلاء لا الجالوس. هدا من جهية، ومن جهية المراو الاستبدان في حرف الوا في عبارة: والراسخون في العلم فجمله المتزلة واو عطف وجعلوا معنى الواد الاستثناء، والراسخون مبتدا نجري، وقولون أمنا به، وبالتالي يكون أنه وحده هو المذي يسلمون بالملك المتناه من الأيات، ويكون المناها بعلم ما استائز الله بعده. أما الراسخون في العلم فهم اللين يسلمون بالما المناه المناه بالمسئون والم فهم اللين يسلمون بالما المسؤون بالعام فهم اللين يسلمون بالما

والتاويل، يتناول المعنى العام للعبارة تارة، وبربط الأول بالمعنى اللغوي الحقيفي وربط الثاني بالمعنى المجازي تارة أخرى، مع اشتراطهم في نقل اللفظ من معناه اللغوي الأصلي إلى معنى أخر مجازي بجتمله، وجود قرينة أو دليل ولولاه لما ترك ظاهر اللفظ، وهذا يعني أن التاويل عندهم غير مسموح به إلا مع وجود قرينة الفظية أو معنوية، تمنع الأخذ بالظاهر، وفي ذات الوقت تعين المعنى المقصود أو تقود إليه. وقد رأينا قبل "كيف حرص المعترلة، قبل الأشاعرة والمخترة منهم لا الأشاعرة وأكثر منهم، على تقدين التاويل وضبطه إذ اشترطوا فيه المواضفة، فالمجاز عندهم لا يعني يكون من وضع المجازة، بل من وضع الجاعة. ويالتالي في والتأويل، عندهم لا يعني اكرم من نقل اللفظ من معناه اللغوي الأصلي إلى المعنى الذي اعتادت العرب أن تصرف إليه أي تحرفه إليه المجازة أخرى لقد اشترط البيانيون في والتأويل، التقيد بحدود المجال لتتدايل للكلمة العربية كها كان في الجاهلية وصدر الإسلام، وبالتالي عدم اختراق حدود المجال الموقي البيان الأصلي. وهذا بالضبط ما لم يكن يستسبغ بالموانيون الاسلاميون الذين التأويل، عندهم يقوم أساساً على اختراق تلك الحدود والانتفال باللفظ إلى حقيل معرفي أن التأويل، عندهم يقوم أساساً على اختراق طالع ظاهر اللفظ الى حقيل معرفي أن التأويل، عندهم يقوم أساساً على اختراق بالك الحدود والانتفال باللفظ إلى حقيل معرفي أنه المادي وهذاك الذي يعتبرونه والحقيقة، التي يشير إليها ظاهر اللفظ ال

على أن ورود الالفاظ المذكورة في القرآن واحتيال عباراته للتأويل كائي كتاب دين واستعهاله أسلوباً بيانياً مفتوحاً يغري بالتهاس أكثر من معنى لعبارة واحدة، كلّ ذلك لا يكفي وحده في تفسير ظاهرة التأويل العرفاني في الإسلام وانتشارها وتعدد مناحيها. بل لا بدّ من اعتبار عواصل أخرى ربحا كان لها الدور الاساحي في هذا المجال، وفي مقدمتها العامل السيمي. ذلك أنه من المعروف أن التيارات العرفانية التي ظهرت في الإسلام قد ارتبطت بالتشهية وأول من برمس في الإسلام، كما بيئا ذلك في المتبادرات الشهية وأول من برمس في الإسلام، كما بيئا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب". فمنذ ظهور الفرق الكلامية عقب المزام عليّ بن إلي طالب أما معاوية في الصراع المرير على الخلاقة، إلى بلوغ العرفانية في الإسلام قمة أرجها سواء مع الفلاسفة الباطيين الإشراقين كابن عربي والسهرودي، منذ للك الوقت والتداخل بين العرفان الشيعي والعرفان الصوفي قائم ومتجدد. أمّا والمنبع الذي كان جمع التيارات العرفانية في الإسلام تغرف منه فهو، كما أكدنا ذلك مراداً، الهرمسية بالدول.

وإذن فلقد كان هناك دافع سياسي ومادة جاهزة. وكيا وفر الدافع السياسي المبرد والحافز فلقد كان لمرونة المادة الجاهزة وطغيان الطابع التأليفي الانتقائي فيهما ما سهل المهمة على العرفانين الإسلامين: مهمة النقل والنوظيف. هذا من جهة، ومن جهة أخسرى لا بد أن نضيف إلى ذلك وانفتاح، الخيطاب القرآني واتساع عباراتم لاكثر من معنى. وتلك خماصية

<sup>(</sup>٤) القسم ١، الفصل ١، فقرة ٤.

 <sup>(</sup>٥) عمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، صلسلة نقد العقل العربي، ١ (ببروت: دار السطليعة، ١٩٨٤)، الفصل ٩.

استثمرتها الفرق الإسلامية منذ البداية، إذ كان كل طرف يستدلّ على صحة موقفه وفساد موقف الخصم بآيات من القرآن. وقد تكفي الإشارة في هذا الصدد إلى ما يروى من أن عليا ابن أبي طالب نصح ابن عباس عندما بعثه لمفاوضة الخوارج بأن لا يحتج عليهم بشيء من القرآن، وأن يعتمد في مجادلتهم على السنّة وحدها، فقال له: و... ولا تحاجهم بالقرآن فإنه دو رجود، ولكن خاطهم بالسنّة، الله ...

وإذا كان هذا الخبر يبرز تمسك عليّ بن أبي طالب بالسنة وإعراضه عن توظيف القرآن توظيفاً سياسياً سجالياً فيإن المرويات العرفانية، والشيعية منها خناصة، تجمعل منه المختص بالتأويل، كما سنرى، وتعتبر بالتألي المؤسس الأول للعرفانية في الإسلام. ويخصوص هذا المجانب، مناك بالإضافة إلى ما ينسب إليه من خطب ذات مضمون هرمسي واضع، كالخطبة التي تتقدكم مواد كتاب ونهج اللاغة الذي ينسب إليه ما جمع فيه من أقدوال وخطب والتي تتحدث عن وابتداء خلق السياء والأرض وخلق أدم، هناك مرويات أخرى توخر بها الاييات الشيبية والصوفية تنسب إلى علي بن إبي طالب القول بأن القرآن ظاهر ويعاطن وتجعده الاييا لرمة مناذ: ظاهر وباطن رحد رطاع،. وقد عرفت هذه القولة وإنجاز كبيراً سواء عند الاييا لمن انه قال: وما من آية قرآنية الشيئة أو عند المتصوفة، بل إن وحدة رطاع، إما حامد الغزالي بستشهد بهذه القولة لتأكيد أسواء عند المنافرة عرظاهره، وأكثر من ذلك يجمل منها حديثاً نبوياً، وإن كان ينبه إلى أنه ورعا أن ملاء مع مع منه على مؤمواً عليه، أنه قال أنه ورعا المناغر منا على مؤمواً عليه، أنه

ولم يكن المتصوّفة أقل توظيفاً لمثل هذه المرويات عن علي بن أبي طالب من الشيعة أنفسهم. وهكذا فالعميد الأول لما يسمى به والتصوف السنيء، الحارث المحاسبي، يتبنى تلك القولة، وإن كان يقف باستادها عند عبدالله بن مسمود ويشرحها شرحاً يخدم في آن المعرفان الصوفي والموقف السني ضد الغلاة من الشيعة. يقول وروي عن أبي الاحوص عن عبدالله: لكل أية من كاب الله ظهر وبطن وحدة ومطلم. قال ابو عبدالله (الحاسبي) أما ظاهرها فتلاوينها، وأما خدا فتنهى نهمها، وأن عللمها فنجارة حدها بالغلر والتمتن والفجروان والعامي. على بن أبي يلم الماليم على المن أبي الموفق القولة الملكورة خسعوبة الي على بن أبي طالب بالشرح المؤفق بها، كما يهنا والربعة معان: ظاهر وباطن وحد وسطلم.

 <sup>(</sup>٦) جلال الدين عبدالرحن السيوطي، الانتراح في علم أصول النحو ([حيدرآباد الـدكن: مطبعة دار المعارف النظامية ١٩٣٠])، ج ١، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) الشريف الرفي، عبج البلاّخة، شرح، محمد عبده (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، [د. ت. ])، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرفني من كلام علي بن أبي طالب، وكشير من هذا المجموع مطمون في صحة نسبته إلى على.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٤.

 <sup>(</sup>٩) أبر حامد محمد بن محمد الغزالي، مشكاة الأنوار، تحقيق أبو العلا العقيقي (القاهرة: المدار القوصية
 للطاعة والشم، ١٩٦٤)، ص ٧٣.

فالظاهر التلاوة، والباطن النهم والحد احكام الحلال والحرام، والطلع هو مراد الله نعمالى من العبد جاها "". أما ابن عربي الذي ذهب بالعرفانية الصوفية في الإسلام إلى أبعد مدى فإنه يروى هذه القولة كحديث نيوي ويزعم أنه تلقى من النبي بطريق والكشف، معناها. يقول: وقال النبي، ما نزل من الفراق أية الارفيا ظهر ويطن ولكل حرف حد ومطلع، ثم يضيف: ووفهت مه - أي من النبي - ان الظهر هو التفسير، والبطن هو الناريل، والحد هو ما يتناهى إليه الفهم من معني الكلام، والمطلع ما يصعد إليه منه فيلم طر شهود الملك العلام"".

وبالإضافة إلى هذا الحديث يؤسس العرفانيون في الإسلام تأويلاتهم الباطنية، تأسيساً وشرعياً»، باعتباد أحاديث أخرى منسوبة إلى النبي وإلى الأثيمة الشيعة الكبار وإلى بعض الصحابة، مثل ما ينسبونه إلى النبي من أنه قال: وإن للقرآن ظهراً ويبتنا وبلحه بحل الى سبغة المسابقة، ولم المينسبة المينا وسبعة أرضين المذكورة في القرآن). ومن ذلك أيضاً ما ينسب إلى جعفر الصادق، الامام الشيعي الأكبر، من أنه قال: وأن في كتاب الله أمراً أربعة الإلكار، من أنه قال: وأن في كتاب الله أمراً أربعة الإلكار، والمخالفة الإلكارات والإشارات للغرام والإشارات الموم، عمل الله صلى الله عبل منا المنافقة ال

وكان من الطبيعي، مع انتشار النيارات العرفانية في الإسلام وتراكم أدبياتها، الشيعية منها والصوفية، أن يتطور الأمر إلى تجاوز بجرد إقامة التقابل بين الظاهر والبياطن على مستوى النص القرآني، إلى التعييز تمييزا حاسباً بين وعلم البظاهر، و وعلم البياطن، يقول أبو نصر السراح المطبوبي، وهو من أوائل المؤلفين في تعاريخ التصوف في الإسلام: وإن العلم ظاهر وباطن. ومع ما المربعة الذي يدل ويدعو إلى الأجمال الظاهرة والباطنة والاعمال الجوارح ويل المبادل والاحتمال الجوارع المبادل والاحتمال الموارع المبادل والاحتمال العراب وليل المبادل والاحتمال المبادل علم ونفه ديبيان ويهم وحقية ووجد... وإذا للما الإعمال المبادل علم هذه الإعمال المبادل علم الناطرة والمبادل المبادل العالم المبادل المبادل علم المبادل والاحتمال المبادل والاعمال المبادل والاحتمال المبادل والاعمال المبادل والاحتمال المبادل والاعمال المبادل والاحتمال المبادل والاحتمال المبادل والاعمال المبادل والاحتمال المبادل والاعمال المبادل والاحتمال المبادل والاحتمال المبادل والاحتمال المبادل والاحتمال المبادل والاحتمال المبادل والاحتمال المبادل المبادل المبادل المبادل المبادل المبادل المبادل المبادل المبادل والاحتمال المبادل والاحتمال المبادل والمبادل المبادل الطام والمبادل المبادل المبادل

 <sup>(</sup>١٠) أبو عبدالرحمان السلمي، حقائق التفسير، ص٣، غطوط نشر علي زيعور تفسير الصادق المدرج
 فسينه، في: على زيعور، التفسير الصوفي للقرآن (بيروت: دار الأندلس، ١٩٧٩)، ص٣.

ويعتبر كتاب السلمي المتوفى سة ٤٦٣ هـ أول كتاب في التفسير الصوفي للقرآن، جمع فيه تفسير آيات متضرقة بعضه منسوب لأبي العباس بن عطاء المتوفى سنة ٣٠٩ هـ وبعضهما منسوب إلى جعفر الصادق بـالاضافـة إلى أقوال ذكر أنه سمعهما من الصوفية في التفسير.

<sup>(</sup>١١) عمي الدين ابن عربي، غضير ابن عربي (القاهرة، عليمة بولائي، ١٨٦٦)، ج١، ص ٢. هذا والشك في صحة نسبة هذا التضير إلى ابن عربي لايضير في هذا الذي نقلنا، عند ضحي الدين ابن عربي يؤكد في كتابه الأشهر، الفتوحات المكهة (بربوت: دار صادر، [د. ت.])، انه يتلقى الحديث عن النبي من طريق الكشف ويشرح كيفة ذلك كما سزرى في شؤة قاده.

أجهال الباطن التي مي الجارحة الباطنة ومي القلب، وأما إذا قائنا: علم القاهم أثرنا إلى علم الأحمال النقاهمة المي بالجوارت القاهمة ومي الأصفاء، وقد قال تمال: فواسخ عليكم قدمه ظاهرة ويطنقه (للهانة). "٢). قائدمة الظاهرة ما أتما المناطقات، والمتحدة الباطنة ما أنهم المتحدة الظاهرة من أصداً المناطقات، والمتحدة الباطنة ما أنهم أنه تمالى با على الخواس، وقد قال الله تعلى با على الخواس، وقد قال الله تعلى بالمواسفة المناسبة على الأسروب في الأمر منهم لعلمه اللين يستبطونه مهمي (النسات: ٨)، قالملم المشتبط هم العلم العامل ويحل علم أهل التصوف لأنه لم مستبطات من القرآن والحديث وفير ذلك...
المشتبط هم العلم الباطن وطوع علم أهل التصوف لأنه لم مستبطات من القرآن والحديث وفير ذلك...
ولا نحتاج هذا إلى تفصيل القول حول رأي العرفانية الشيعية في المؤصوع، فالشيعة عوماً يعتبرون علومهم وعلم المناطقة والمياضة وهي يحاصة بمن استجاب وانخوط في صفوفهم، وهي يحتصف المراسفة عاملة عالم التطافئ وهي علم التأول في بالمحرفة وعيادة المساجلين في عدا المستجيبين. ليس هداء وحسب، بل إن الإسماعيلية يميزون بين عبادة عملية أو ظاهرة وهي أماء الشمائس وحسب، الي المرفقة ، وجهادة بأسرار الملفعية التي هذا القسم من الكتاب.
أمرازه والفلسفية التي متعرف على جواب منها في هذا القسم من الكتاب.

\_ Y .

وهنا نصل إلى ذلك التصنيف الذي أقلق الفقهاء كثيراً، تصنيف الدين إلى شريعة للدين إلى شريعة وحقيقة، وهو تصنيف أخذ به كلّ من الشيعة والمتصوفة منذ بده انتخار التيارات العرفانية في الإسلام.. وفي هذا الصدد ينسب إلى معروف الكرخي المتصوف المشهور المتوفى سنة ٢٠٠ هـ وما محلوف المشهور المتوفى سنة ٢٠٠ هـ رمو الشريعة، أي العبادات المقررة من فرائض وسنن. أما وما بأيدي الخلائق، هنا هي في مقابل متاع المثنيا، وعيز الشبل المتوفى سنة ٣٠٣ هـ بين ولسان العلم، وهو وما تأدى الينا بواسطة، عما عنه به النبي، وبين ولسان الحقيقة، وهو مما ليس للخلق إليه طريق، أي ما ويتلقاه، المتصوف مباشرة بـ والكشف، أي دون واسعة ودون أن يقصد إليه وأعا وجمده في وقلبه الرسوم، كما ينسب إلى رويم المتوفى سنة ٣٠٣ هـ قوله: وإن كل الحاق تعدوا على الرسوم (حالبهادات الشرعية المووقة) وقعدت هدا الطائف والمتحدون من قعد معم وخالفهم في شيء عبمتعرة برنز اله نورا وطالب الحائن من قعد معم وخالفهم في شيء عيمتعرد به نزع اله نورا الإنان من قايه؟ (عداوه على المتعان، معل معم وخالفهم في شيء عيمتعرد به نزع اله نورا الإنان من قايه؟ (عداد) عليه على معتمون به نزع اله نورا الإنان من قليه؟ (عداد) على عيمتعرد به نزع اله نورا الإنان من قليه؟ (عداد) عليه على عيمتعرد به نزع اله نور الإنان من قليه؟ (عداد) عليه عليه على المعتان، وطالب بالمعتمد المياه على المعتان، وطالب المعتمون عليه نور به نزع اله نور الإنان من قليه؟ (عداد) عليه عليه على المعتان المعان من عليه نور بالمعان الشرعية المورفة) على المعتان، وطالب والإناد المعانية والمعانية وعدالهمانية وعدالهم في شيء عليه نورات به نزع الانورات المعانية والمعانية والمعانية

وقد ذهب بعض المتصوفة إلى التصريح بما تنطوي عليه هذه العبارات من الاستصغار

 <sup>(</sup>١٣) أبو نصر السراج الطوبي، اللمع، تحقيق عبدالحليم محمود وطه عبدالقادر (بغداد: مطبعة المننى،
 القاهرة: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص٣٤.

 <sup>(</sup>١٤) عبدالكريم بن هوازن القشيري، الرسالة (بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.])، ص ١٩٧.
 (١٥) الطوبي، المصدر نفسه، ص ٤٣.

<sup>(</sup>١٦) القشيري، المصدر نفسه، ص ٢٠ - ٢١.

من شأن والشريعة، أمام والحقيقة، فقالوا إن الشريعة إنما وضعت للعامّة من الناس أصحاب الظاهر، أما المتصوّفة المشتغلون بـ «علم الباطن» والمنقطعون إلى طلب «الحقيقة» أي إلى طلب والاتصال؛ مع الله فيانهم معفَّوْن من رسوم العبادات، من وضوء وصلاة الخ، بدعوى أنها تشغلهم عن الانقطاع إلى الله. فالعبادات الشرعية انما هدفها توجيه الناس إلى الله في أوقات معينة محدودة بينها المتصوف متجه إلى الله في كل وقت، بل هــو يسعى أن يكون وقته كله مع الله، حتى ان مصطلح «الوقت؛ عندهم هو دما يصادفهم من تصريف الحق (الله) لهم دون ما يختارون لأنفسهم. ويقولون فلان بحكم الوقت أي مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيـار له. ويضيف القشيري مستدركاً: دوهذا فيها ليس لله تعالى عليهم فيه أمر أو اقتضاء بحق شرع،١٧٧، وهذا الاستدراك مفهوم من طرف رجل كالقشيري اللذي كان من أبرز المدافعين عن التصوف والمتصوفة في الأوساط السنية والذي كرس كل جهده لنفى التهم الموجهة اليهم، خاصة تهمـة استصغـار العبادات والتجـاوز عنها، كالذين يحكي عنهم ابن الجـوزي، الذي كــان من ألــدّ أعدائهم المتأخرين، من أن منهم من وداموا على الرياضة مدّة فرأوا أنهم قعد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم للعوام ولـو تجوهـروا لسقطت عنهم. قـالوا: وحــاصـل النبـوة ترجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العـوام، ولسنا من العـوام فندخـل في حجر التكليف لأنّـا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة، (١٨). وإذا كان ابن الجوزي يرى ان هذا مظهر من مظاهر «تلبيس إبليس» على المتصوفة، فإن دعوى والتجوهر، هذه، وما يبنى عليها من القول بالتحلل من التكاليف الشرعية، يذكّرنا بدعوى مماثلة سبق أن أبرزناها في مدخل هذا القسم قال بها بعض المتهرمسين من متصوفة ما قبل الإسلام عما يبدل على أنَّ مصدر الفكرة مصدر هرمسي، أي أنها جزء من التراث الهرمسي الصوفي ككل.

وبطبيعة الحال، كان لا بدأن تثير مثل هذه الاقوال دود فعل عنيفة من جانب الفقهاء فكانت تهمة والباطني، تعني العداء الصريح للدين، وبالتالي للدولة ونظام المجتمع، الشيء الذي يعرَض من تلسن به هذه النهمة، إن حقاً أو باطلاً، فقسك السلطة به، صلطة المدولة والفقهاء، وأيضاً سلطة الجمهور والشارع. ومن هنا حرص «أصحاب الحقيقة» من المتصوّفة وأهل والباطن، من الشيعة على شجب مثل تلك الدّعارى وتأكيد القول ــ تقيّبة أو اعتقاداً ــ بضرورة الاخذ بالجانين معاً، الظاهر والباطن، أو الشريعة والحقيقة، باعتبار أن كمالاً منها يؤسس الاخو ويكماه.

وهكذا يؤكد إخوان الصفا في رسائلهم \_ وهي من المؤلفات الإسماعيلية الأولى<sup>٢١١)</sup> عـلى ضرورة الأخذ بالشريعة والحقيقة معاً، لأن من أتبل عل ظاهر الشريعة دون باطنها كـان ذا جسم بغير روح، ناتص الآلة، فلا يزال مستخدماً في الشريعة مقارناً للطبيعة حتى يكتسب روحاً كاملة ونعمة شاملة ترفعه

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ص ۳۱.

 <sup>(</sup>١٨) أبو الفرج بن عبدالرحمن بن علي بن الجوذي، تلبيس ابليس (القاهرة: ادارة الـطباعـة المنيريـة،
 ١٩٢٨)، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>١٩) الجابري، تكوين العقل العربي، الجزء ١، الفصل ١٠، ص ٢٣١.

إلى السيارات العالية والروحانيات السامية. ومن كان مقبلاً على العلوم الحقيقية والآراء العقلية وهو متضافاً عن إقامة الطفاهر الشرعية والستن والتكاليف أفو فو روح تعرّت من جسدها وفحارت كسوئها السائرة لمورتها، فيورت المهاه. "". ومعنى هذا أنَّ التقيد بالتكاليف الشرعية واجب في «دور السابر». أما في «دور السابر». أما في «دور السابر». أما في دور المائي بالتكافية والمحافية والجب في «دور السابر». أما في دور الكافية بيداً مع قبام والقائم، (" المهامي، المتنظر) فقد يجوز أن يوفع هذا الأخبر عن الناس بعض التكاليف الشرعية دويضع عهم إصرهم والأضلال التي كانت عليهم، (قسارت: الأعراف: ١٤/١) أي دالشريعة الواجبة عليهم، (").

أمّا قبل قبل والقائم، هذا، فمن الضروري عندهم أداء الواجبات الشرعة لأنّ عليها يتوقف وحفظ الاخلاق الكريمة، يقول أبو يعقوب السجستاني، وهو من أواثل كبار الفلاسفة الإسماعيلين، وبلم قبائل أن يقل أبو يعقوب السجستاني، وهو من أواثل كبار الفلاسفة تنوي عن شبها حالين، أحدال الذي الستورة عنها والآخر صلاح الدنيا واستقادة أحوال الناس بها، فمن فيق على الحفائل تحقيا وكنّ أكا من الناس عني أمزا جانب فلس عليه أن بعيد الله من جهة الشريعة، قانا له: قد نسبت حالاً ثالثاً وهو حفظ الاضلاق الكريمة، قانا له: قد نسبت حالاً ثالثاً وهو حفظ الاضلاق الكريمة التي با يمكنه كفّ أذاه عن الناس، فملا يمكنه ذلك إلا المبتحد إلى المرابقة، والثاني ودا إلابندان الميضية إلى حال العمدة، مثل رويلار إلى الأخراق الملمونية، والشائل المناس ال

وكيا كان حرص الفلاسفة الإسباعيليين على نفي تهمة والاستغناء عن الشريعة بالحقيقة عنهم شديداً، كان حرص المتصوّفة على نفي نفس التهمة عنهم أشد، وبالخصوص يالفرّة التي كانوا يعملون فيها على إضفاء المشروعية الدينية، بل المشروعية السنية، على طريقتهم. يقول القشيري عند شرحه لمعنى والشريعة والحقيقة، في اصطلاح الصوفية:

 <sup>(</sup> ۲ ) اخوان الصفاء الرسالة الجامعة: لاخوان الصفا وخلان الوفاء، تحقيق جبل صليبا ([د. م.]: مطبعة الجامعة السورية، [د. ت.])، ج ١، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) أبو يعقوب السجستاني، البات النبوات (بيروت: دار الشرق، ١٩٨٢)، مس ١٩٧٧. والقصود في الاركام السنة التي كانت الآية للذكورة بد والاصر والاخلال حسب التضامير السنية: التكاليف الصعبة والاحكام المساقة في كانت مفروضة على بني امرائيل والتي التي المساقيات، والضمياتي، والمساقية إلى الأي المذكورة يعود على المنين يتجون التي عدما من بني اسرائيل. أما السجستاني، والاساعيلة عموماً، فيرى أنه كما أعنى الدي عدد (ص) أمت من بعض التكاليف المشاقة التي كان الله قد فرضها على الأمم السابقة بواسطة أنبيائهم سبعمل والشائم، على رفح بيشن التكاليف الشاقة التي كان الله قد فرضها على الأمم السابقة بواسطة أنبيائهم سبعمل والشائم، على رفح بيشن التكاليف الشائلة على أمّا عمد.

<sup>(</sup>٢٢) المصدر نفس، من ٦٥. هذا ونتيه إلى أن المائلة التي يقيمها السجستاني هنا بين الأحوال الثلاثة في الشريعة (حمالة الدينة) والحرال الثلاثة في الشريعة (حمالة الدين) ليست مجرد قضية عارضة أو مجمرد وسيلة للإيضاح بل هي الساسية عندهم، يعتمرينها وسيلة للبرهان، وبالثالي فهي منهجهم المفضل وقد جعلوا منها نظرية عامة في فاسفتهم هي نظرية الثال والمثول وسنشرحها في ما بعد.

والشربية أمر بالتزام البرودية والحقيقة مشاهلة الربويية، ثم يضيف مباشرة: وفكل شربعة غير مؤيلة بالحقيقة فغير مقبول وكل حقيقة غير مقبلة بالشربعة فغير عصول. فالشربعة جامع بالمو، والحقيقة شهود لما تفهى وقده, واضفى واظهره". ويذكر القشيري أن الجنيد مسعع رجلاً ذكر المحرقة - الصوفية - وقال و وأمل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوب إلى الله عز وجل، فرده الجنيد وقال: واله مثلة اول تتكلمو المياخلة الأعمال، وهو عندي عظيمة والذي يسرق وزين احسن حالاً من الذي يقبول مثلة المؤلف بالمياخلة الأعمال، وهو عندي عظيمة والذي يسرق وزين احسن حالاً من الذي يقبول أعمال البردوز إلا أن بحال بي ودبها، ويضيف القشيري إلى ذلك ما يروى عن الجنيد من أنه قال: ومن لم يحفظ القرآن فل يكب الحليث لا يتندى به في هذا الأمر، لأن علمنا علما مفيد بالكتاب والسنة، (الله والمنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة على التصوف، مرجعاً لهم في واثبات، أن وشيوخ والجنيد علموا على أضفاء المشروعية السنية على التصوف، مرجعاً لهم في وإثبات، أن وشيوخ بما وجدوا عله السلفة وأمل السنة من توجود ليس فه تمثيل ولا تصطوف، مرجعاً هم في وإثبات، أن وشيوخ بما وجدوا عله السلفة وأمل السنة من توجود ليس فه تمثيل ولا تصطوف، وساديا بها عقائدهم من المبدع ودانوا به السلطة الميادة المعامن المبدع ودانوا به السنية على التصوف بالموجود عليا المساونة بالمعامن المبدع ودانوا على المسلفة المنافقة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المبائد الموالم المنافة المؤلفة الم

وعلى الرغم من هذه التأكيدات فإنّ ما يسميه العرفانيون الإسلاميون، من شيعة ومتصوّفة، بدوالحقيقة ينظل عندهم في مقام أسعى من والشريعة، بل إن الأخد بوالظاهرة عندهم، جيعاً، لا يكفي لكي يكون الإنسان ومؤمناً، حقيقاً بل لا بد من الأخد بوالظاهرة عندهم، جيعاً، لا يكفي لكي يكون الإنسان ومؤمناً، حقيقاً بل لا بد من الأخذ بدوالبطن، وإلا بقي المرء ومسلما فقط، يحصل معه نوعا من والشرك الحقيء، ومكداً المسلام، الذي يحصن من القتل ويعصم من دفع الجزية، إلى يعفي فقط والمدخول في حكم الإسلام، الذي يحصن من القتل ويعضم من دفع الجزية، أي يعفي تصاحبه من أن تطبي عليه المراجعة المسلام، الذي يعفي من المتلكز ووقع الجزية بالنسبة لليهود والتصارى. أما والإيان، وهو أعلى مرتبة من جرد والإيان، وهو أعلى مرتبة من جرد واليامن، وأي الاعتقاد في الأثمة والعمل بتماليمهم والإيمان، وقتراباً من مرتبة الإمام ازداد إيماناً بعد إيماناً. وشبيه بذا موقعاً المواد الإنسان توغلاً في والباطن، واقتراباً من مرتبة الإمام ازداد إيماناً بعد إيماناً. وشبيه بذا موقعاً المواد خلال من مرتبة الإمام المربة بقالم مردورة إلى ما يقدل على مقله، الوزداد إيماناً بعد إيماناً، والم المربة والقراباً من مرتبة الإمام عليه بقاه بالمل المربة واللغة في باطن الحفال. ... مؤلاء كلهم عجويرة بمؤلم مردورة إلى ما يقدر في المرد الخلى المنازع في المن المقرف والداخل قالدن المؤل المؤل الداخل المربة والقراباً المنازع والمؤلف المؤلد الخلق، الرئ الداخل الخلية، المنازع المؤلف المؤلد الخلق، الداخلة المؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤل الداخل الخلقية المؤلفة ال

<sup>(</sup>۲۳) القشيري، الرسالة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نفسه، ص ١٩.

<sup>(</sup>۲۵) المصدر نفسه، ص ۳.

<sup>(</sup>٣٦) انظر مثلاً: القاضي النجان، أساس التأويل، تحقيق عارف تلمر (بدووت: دار الثقافة، ١٩٦٠)، ص ٣٠. وعل الرغم من أن الفاضي النجان من الشيعة القاطعية الاسياعيلية فإن ما يقرره في همذه المسألة هو نفس ما تقول به الشيعة الاثنا عشرية.

<sup>(</sup>٢٧) أبو طالب محمد بن علي بن عطية المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد =

وبعد فيا حقيقة هذه والحقيقة، التي يجعل العرفانيون الإسلاميون من استلاكها والانخراط في سلك طلابها شرطاً في الإيمان وعنصراً ضرورياً لتصحيح الإسلام وتكميله؟ إنه وإن كانت وحقائن،، أو وحقيقة، العرفانين لا تهنئا في ذاتها فإن التموّف عليها ضروري لنا للتعرف على آلياتهم العقلية في إنتاجها، ويالتالي لكشف الغطاءعن ما يسمّونه والكشف، ويعترونه أعلى درجات المعرفة وأسمى مراتبها. لنستعرض إذن كخطوة أولى نماذج من التاويل العرفاني والشطح الصوفي ثم لنسائل بعد ذلك هذه النهاذج ذاتها عن طبعة الفصل العقلي الذي أنتجها.

- ٣ -

يمكن القول إجمالاً إن الزُّوج ظاهر/باطن قد وظُف على صعيد تأويـل الخطاب الـديني في الاســـلام في مستويات ثلاثـة: مستوى سيـامي مباشر، ومستــوى إيديــولــوجي مــلـــهــي، ومستوى ديني مينافيزيقى.

في المستوى الأول ينحو التأويل منحيٌّ تشخيصياً، بمعنى أن الألفاظ، في هـذه الآيـة القرآنية أو تلك، هذا الحديث النبوي أو ذاك، تصرّف مباشر إلى أشخاص معينين. من ذلك مشلًا تأويل بعض رجال الشيعة لقول تعالى: ﴿مرج البحرين يلتقيان. بينها برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكها تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) (الرحمان: ١٩ - ٢٢). لقد أوَّلوا والبحرين، على أنهما عـلى بن أبي طالب، وفـاطمة زوجتـه بنت النبي. وأوُّلوا والـبرزخ؛ على أنــه النبي محمــد (ص) بمعنى أنه جسر يصل بين على ابن عمه وفاطمة ابنته. وأوَّلوا واللؤلؤ والمرجان، على أنهما الحسن والحسين ابنا على وفاطمة، بناء على أنه كما يخرج اللؤلؤ والمرجان من «البحدين، خرج الحسن والحسين من على وفاطمة. وهكذا يكون المعنى والباطن؛ للآيات المذكورة هو: أن الله جعل علياً وفاطمة يلتقيان بواسطة محمد (ص) ليكون من زواجهها الحسن والحسين. والهدف السياسي من هذا النوع من التأويل واضح، وهو «إثبات» أن القرآن يشير، أو ينص بـطريق الرَّمز، على أنَّ الخلافة والإمامة بعد النبيُّ لعليَّ ونسله من فاطمة. وشبيه بهـذا ما يــروى عن جعفر الصادق، الإمام الشيعي السادس، من أنه فسر آية النبور (سورة النبور: آية ٣٥) كما يلي: والله نور السياوات والأرض، مثل نوره كمشكاة: فاطمة ابنة النبي. فيها مصباح، المصباح في زجاجة: الحسن والحسين. الزجاجة كأنُّها كوكب دريّ: كأن فاطمة كوكب دريّ بين النساء. يوقد من شجرة مباركة زيتونة: من النبي ابراهيم عليه السلام، لا شرقية ولا غربية: لا يهودية ولا نصرانية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار: يكاد العلم يتفجُّر منها. نور على نور: إمام منها بعــد إمام. يهـدى الله بنوره من يشــاء: يدخله في نور ولأيتهم ا(٢٨).

<sup>=</sup> إلى مقام التوحيد (القاهرة: ١٩٣٣)، ج ١، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢٨) مصطفى كامل الشيبي، ألصلة بين التصوف والشيع (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩)، ص ٤٧٤\_.
٤٢٠ نقلًا عن: تفسير على بن أدهم، ص ٤٥٦.

وإلى جانب هذا النوع من التأويل السياسي المباشر الذي يصرف معاني عبارات بعض الايت وألفاظها إلى أشخاص معينين والذي نجده عند الشيعة، اثني عشرية وإسماعيلية، هناك نوع آخر من التأويل السياسي غير المباشر يصرف معاني الآيات لا إلى أشخاص بالذات بل إلى أصول المنهب، أصوله الايديولوجية والتنظيمية. وهذا نجده عند الإسماعيلية خاصة، بل إن فلسفتهم (" قائمة كلّها على هذا النوع من التأويل الذي نقتبس منه النموذج التالي كمثال: يقول أحمد حميد الدين الكرمائي أحد كبار اللاعاة الفاطمين و وحجة العراقين وشيخ فلاسفة الإسماعيلية والمدوى سنة 113 هـ، يقول في سياق حديثه عن والحروف العلوية التي هي المبادئ، الشريعة في عالم الانبعاث الأول وعددها وما الذي وجد عن كل شيء منها وكيف كما وجودها ومن العقل المقول. .. ما نعم: م

... وأن كان النبي مملّ الله عليه وآله قد أقامه الله تعالى هادياً لعباده إلى ما فيه مسلاحهم من العبادة بالعلم والدسل، وإلياء بالكرة فاكمله أيرم فحسن نقصهم بكماليه ، ويُسلّدُ علل عجزيهم عن طلب مصالحهم منا ودنيا بالنصال، ويتحمل عنهم، والقالمون مقامه (= الألممة) اثقال الطلب في ذلك الذي يؤودهم ولا يكملون في بدارام، في ديم مناهل التعليم، عنه منه نعال عليهم وطولا ورحة بهم، كما قال تعالى، وقوله الحق: وفير متنابه، كلوا من فيره إذا ألمر والواحقه يوم حصاده ولا تسرفوا، إنه لا يجب المسرفين. ومن الانعام خولة وفيرشا، كلوا من فيره إذا ألمر والواحقه يوم حصاده ولا تسرفوا، إنه لا يجب المسرفين. ومن الانعام خولة وفيرشا، كلوا من فيره إذا ألمر والواحقه إخطوات الشيطان، إنه لكم عدد مهيزي هم (الأنمام: 111 - خولة وفيرشا، كلوا من فيره المنافق (= الرسول) التابيه (= الأشمة) أن المتعالي سيحات ادبع حدودا لماهم، منهم في دار العل (= وهم الحدود المعلوبة = الشقول السياوية)، ومنهم في دار يضوي العلوم الأبهة، وظالت تولم، تعال: فوصم الحدود السفلية = الدعاة ...)، كل واصد منهم تجنة يختري العلوم الأبهة، وظالت ولم، تعال: فورم مو الحدود السفلية = الدعاة ...)، كل واصد منهم تجنة ويجوده لى غير يستند اليه، مثل قوله: فوضوم مع ورضوم منها من يختاج في وجوده لل غير يستند إليه فيه، مثل قول، معرواتات وادل مؤه ولالعنفل والزمع خلفاة ألكه، وان تعلمها الاساسين وموده الي غير يستند إليه فيه، مثل قوله، معروات وادل مؤه ولالعنفل والزمع خلفاة ألكه، وان مناهما ما يكون تمايداً علياً مؤلماً المناسين ومؤمونها في زمانها،

 <sup>(</sup>٢٩) سنحلل آلية الفعل العقلي الذي تعتمد عليه هـذه الانواع من الشأويل في الفصـل القادم من هـذا
 الكتاب.

<sup>(</sup>٣٠) الحدود جح حد. وهو في للصطلح الاسياحيل: صاحب مرتبة، في سلسلة مراتب المقول السياوية (= الحدود العلوية) أو في سلسلة مراتب الدماة الاسابطيليين (= الحدود السفلية)، من أعلاهم السلمي يكون بجواد الامام وهو والحجة؛ إلى انتظامم الذي يقوم بالدحاية واستقطاب الاعضاء وسط الجمهور وهمو والمكاسري. وكل حد من الحدود هو واقائ للحد الذي تحت، فهو حداً

<sup>(</sup>٣١) الأساس، في الاصطلاح الاساعيلي هو الوصبي وهو أول الايمة في دور كمل ناطق (= رسول) مثل على برائل المسلح المسلح، في طل من المسلم أساس تتسلسل على بين أبي طالب في دور رسول الاسام، وأسلس المسلسل المسلم الايمة الاسام، وأخره اللهم، وأنها سعوا المسلم المسلم، واخره المسلم، المسلم، وأما الشاول فهو من اختصاص الاسام، والايمة. وواضح أن والمؤرع، بالنسبة لـ والاسام، هو الامرائل ومنها أن الإيم عدا وعلى بن أبي الامام، ويحتمل أن يكون المقصود من والاسامية، و والفريمين، الرسول ووصيه (النبي عمد وعلى بن أبي المام، ويحدن عارف).

لنضف أخيراً تموذجاً آخر من التأويل الاسهاعيلي يصرف معنى الآيات، هذه المرة، إلى فلسفهم المسهدة المرة، إلى فلسفهم المسهدة المرود: والله نبور السهاوات والأرض على فوره: بعن العقل الكل. تحكماتا: بعني به النعس الكلية النبعة حنه المشيخ بدور العقل والأرض على فوره: بعن العقل الكل. وكا نفره المساح أن إحجاجة: الرجاجة بما الكليات كا يقول المساح أن إحجاجة: الرجاجة بما الكليات المسورة الأول ("أهلول الأفرال القابل الأفرال الشاقة المشيخ عامري فيها من فيض الفس علها لفيض العقل المقال الكل على الفس \_ الكلية على الفس \_ الكلية على الفس الكلية على المساحة المحرفة بالأفراع الذاتية. يوقد من شجرة مباركة في الفيض المواجوة المحرفة المواجوة المواجوة المحرفة على المساجعة لا تمريخ والمرافقة وبراخ المواجوة المحرفة المواجوة المحرفة المواجوة المواجوة المواجوة المواجوة المحدودة ال

وهكذا نرى أن نفس الآية التي أولت من قبل تأويلاً شيعياً باطنياً بصرف معناها الى أشخاص معينين (= علي، فاطمة، الحسن، الحسين...) تؤول هنا تأويلاً باطنياً إيضاً بصرف معناها إلى تصورات مينافيزيقية تتعلق بالاله المتعالي والمقل الكلي والنفس الكلية الخ... ويجب أن لا نستغرب هذا النوع من الانتقال من الأشخاص الدينين في عالم البشر

ياسرار أبيه ولكنه لا تتسلسل الامامة في ذريته. والمستقر يكون عارفاً عثل أخيه باسرار الانام إليه وتستقر الامامة
 في ذريته اذ بفوضها إلى من بخناره من أبنائه وهذا إلى من بخناره من أبنائه أيضاً وهكذا. ومرتبة المستورع هي مرتبة النبوة الموجاية والامامة. ويعمم الاسهاميليون هذا على جميع الانهاء فالتي المراجع مثلة أورث أبه اسمحاق مرتبة الاستيارة وإنه اسهاميل مرتبة الاستقرار.

<sup>(</sup>٣٢) الحجج جمع حجة، وهو الذي يكون بجوار الامام من الدعاة. انظر لاحقاً.

<sup>(</sup>٣٣) أحمد حميد المدين الكرماني، راحمة العقىل، تحقيق مصطفى غالب (بسيروت: دار الانمدلس، ١٩٦٧)، ص ٢٣٧ ـ ٣٢٨.

<sup>· (</sup>٣٤) اخوان الصفاء الرسالة الجامعة: لاخوان الصفا وخلان الوفاء، ج ٢، ص ٢٩٣.

لى والأشخاص، المبتافيزيفيين في عالم الألوهية، في التأويل الاسياعيلي، فهذا التأويل يعتمد كما رأينا في النموذج الذي نقلناه عن الكرماني، وكما سنبين بتفصيل في الفصل القادم عملي المماثلة بين بنية التنظيم الديني الإسهاعيل وبنية عالم العقول السهاوية.

على أنَّ صرف معنى الآية الواحلة إلى معانِ متباينة مختلفة، اعتباداً على الماثلة بين بنية وأخرى لم يكن من عمل التأويل الشيعي وحمده، الاثني عشري منه والإسماعيلي، بمل لقد كانت تلك طريقة جميع الانجماهات الصوفانية الإسلامية في والتأويل،، بما فيها المتصوفة والسنيون، فضلاً عن المتصوفة الاشراقين. وفيا يلي نماذج من والتأسير الصوفي، نقتبها من كتاب ولطائف الإشارات، للقديري، صاحب الرسالة المشهورة، وهو أكمل تفسير صوفي سيّى المقرآن من وسنرى أنَّ هذا التفسير بعتمد ذات الآلية اللغمية، أمم المثلّمة الكتاب. بإعطاء دلالات متعددة النص الآية. ولكن لتقف قبل ذلك، قليلاً منه، مع مقدّمة الكتاب.

يقول القشيري في وخطبة كتابه: والحمد لله الذي شرح قلوب أولياته يعموقاته، وارضح تهج
الحق بلاتج بوهاته لن أزاد طريقه، وأثاج الوسيرة لن أيضى تحقيقه، وأنزل الفرقان دهنى ويهياتاً على صغية
عدد صل الله عليه وسلم وعلى آك معجزة ويهاتاً، وأردع صدور العلياء معرف وتأويه وأكرمهم بعلم قصصه
عدد صل الله عيد وسنطية ونشاخه ونشاخه ورسنونه ووعله ووعياه، وأكرى الأصفياء من صباده بفهم ما
ارجمه من لطائف أمراره وأشواره الاستيصار ما ضمته من دقيق إشاراته وخفي وموزة بما لرح لامرارهم من
مكتونات، وقبطها بما تعدل الروا الفيب على ما استتر عن أغيارهم، ثم نطفوا على مراتهم وأقدارهم،
واطفى سبحانه وتعلل يلهمهم بما به يكرمهم، فهم به عن ناطقون، وعن لطائفة غيرون، وإليه يشيرون، وعنه يقسمون، والحكم إليه في جمع ما يأتون به ويلدونها"،

واضح أن القشيري بميّر منذ البداية بين ثلاث طبرق أو مناهج في المعرفة من جهة، وبين صنفين من الناس المؤهلين لفهم القرآن من جهة أخرى. هنـاك، من ناحيـة، العرفـان الذي وشرح ـ الله به قلوب أوليائه، والبرهان الذي أوضح الله به دمهج الحق. . . لمن أراد طريقه، والبيان الذي أنزل الله به القرآن هدى للناس ومعجزة للرسـول. وهناك من نـاحية

<sup>(</sup>٣٥) لم نصرض هنا الفسير الحروف القطعة الوارة في اوائل بعض الـــرو ولا تفسير البسملة، لا عند الشيري ولا عند عيره، تجيأ للاطاقة من جهة ولكون جمع القسيرين، حتى البيانيين منهم، يقترجون تأويلات لتلك الحروف من جهة أخرى. هذا وقد أثرنا اعتباد تفسير القشيري لائه اكمل قسير صولي للقرآن او ملتا، التأسير للنسوب لابن عربي لا يقتب بتني القرآن أنه آية، بل يقفز على كثير من الأيات. ونبد ان نوكد هنا التنالم لمن قد تفسير القشيري ولا على تبييزه الواضعية بين السيل الثلاث: البرهان والبيان الواهرقان، عنذ كانت المعالمة المتحرفية المؤسسة للثقافة كانت من خلال من عمل المتحرفية المؤسسة للثقافة المرفية المؤسسة للثقافة المربية المؤسسة للثقافة عنف فرع نقائضا واحدة نظم معرفية، وهذا بعث سرور لنا، فإن ذلك بلدا على ملتى الحاجبة إلى استكشاف عثمان مؤلفا والمواشون في امكان الاصالة بمفاصلها الرئيسية ... وعسى عثمان هذا حافظ والمؤلفات الرئيسية ... وعسى ان يكون عملنا هذا حافظ أن ابي بعدنا ليغرص اعتبا علما المؤلف المثانية المناس المؤلفات المسالة عفاصلها الرئيسية ... وعسى ان يكون عملنا هذا حافزاً أن تابي بعدنا ليغرص اعتبا علما علما فعلنا هذا حافزاً أن تابي بعدنا ليغرص اعتبا علما فعلنا هذا حافزاً أن تابي بعدنا ليغرص اعتبا علما فعلنا هذا حافزاً أن تابي بعدنا ليغرص اعتبا عدا عدالية المتحدد المتحدد المتحدد المناسخة عضمان هذا حافزاً أن تابي بعدنا ليغرص اعتبا عدا عدال المسالة المناسلة المناسخة المناسخ

 <sup>(</sup>٣٦) عبدالكريم بن هوازن الفشيري، لطائف الاشارات، تحقيق ابراهيم بسيوني، ط ٢ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١)، ج ١، ص ٤١.

أخرى «العلماء» لذين يعتصدون في فهم القرآن على المعرفة بمعاني ألفاظه ووجوه دلالتها اللغوية والمعرفة بقصصه وأسباب النزول والمحكم منه والمتشابه والناسخ والمنسوخ . . . الخ، وهناك والأصفياء، المذين أكرمهم الله بفهم خاص يغوص بهم وراء ألفاظ الخطاب القرآني طلباً لـ « لطائف أسراره وأنواوه . . . ودقيق إشاراته وخفي نوره، معتمدين في ذلك لا عمل دلالة الألفاظ ومعانيها اللغوية بل على وما خُصّوا به من أنوار الغيب» . . .

وواضح أن القشيري يقصد بـ والعلماء علمه الظاهر أي الفسرين البيانيين والفقهاء والمتكلمين . . . ويقصد بـ والأصفياء المتصوّفة والعارفين، بالباطن، أهل والحقيقة، وهو اذ يميز أواضحاً بين هذين الصنفين، من حيث أن الفريق الأول يعتمد البيان والبرهان بينها يعتمد الفريق الثاني العرفان، مجرص على الحفاظ على نوع من التوازن في خطاب، ليس فقط في مقدمة كتابه، بل أيضاً خلال مجمل تفسيره. ومكالما، ففضلا عن تجنبه لكل ما يغضب النقهاء مثل وصفهم بـ وأهل الظاهرة أو وأهل الرسوم، فإنه غالبا ما يعمد في تفسيره الى التذكير، ولو باقتضاب، بالمعنى البيان، الظاهر، للآية قبل ابراد المعنى أو المعاني العرفانية الي يقترحها . وإذا كانت الآية لا تحتمل لمديد معنى عرفانياً - أي تأويلاً صوفياً - فإنه يرًّ عليها بسرة مكتهاً بشرحها شرحا بانياً مقتضاً. والقديري يتصرف بوعي، في مسلكه هذا، فهو يتقدير بالمبان والمرفان بإظهار كانها وعدم تعارضهها.".

ومع ذلك فإنّ القشيري لا يترك فرصة تمرّ دون أن يستثمرها، على طريقته الخاصة، لتقرير أنّ المعرفة والايمان، كلاهما، يتدرجان صعدا من البرهان إلى البيان إلى العرفان:

فالمرقة بالله عن طريق البرهان، طريق العقل، أضعف من المعرقة به عن طريق البيان، التشبيه والاستعارة وضرب المثل، وهذه أضعف من المعرقة به عن طريق العرقان، طريق ما وخص به الأصفياء من أنوار الغيب، ومن جملة الإبات التي يستنم ها المتحربة المتحربة إلى الموقان الآية التي تتحدث عن تجربة النبي الدخوة إلى الموقان الآية التي تتحدث عن تجربة النبي البواقية المن المناوية وهي قوله تعالى: ﴿فلها جَنَّ عَلَم الليل أي كوكها قال هذا ربي قلما أقدل الله عن المناوية المناوية

<sup>(</sup>٣٧) انظر ما قلناه بصدد هذه المسألة في: الجابري، تكوين العقل العربي، الجزء ١، الفصل ١١، فقرة

<sup>(</sup>٣٨) القشيري، المصدر نفسه، ج ١، ص ٤٨٤ - ٤٨٥.

ذلك أيضاً قـوله بصدد الآية التي ورد فيها: ﴿ فعن يرد الله أن يهدنيه يشرخ صدره للإسلام﴾ (الأنصام: ١٢٥) التي يقول في وتفسيرها، من جملة ما يقول: •... ويقال (أي من المماني والعرفائية، التي تحملها الآية): نور في البداية هو نور العقل، ونور في الوسائط هو نور العلم "، ونور في العايمة هو نور العرفان، فصاحب العقل مع البرهان وصاحب العلم مع البيان وصاحب المعرفة في حكم العادن".

هذا عن تدرج المعرفة، أما عن تدرج الأيمان، فهو يتبع أيضاً نفس السلم: الإيمان عن طريق البيان وهذا بدوره أضعف من الإيمان عن طريق البيان وهذا بدوره أضعف من الإيمان عن طريق البيان وهذا بدوره أضعف من الإيمان عن طريق المعرفان. وهكذا، ففي دفسره واقسية ولو تعلق المان الإيمان المان والمحالة المناز على رسوله والكتاب الذي يُزا من قراب الذي أنزا من قراب ومن يكفر باله وملاكته وكته ورسوله والبوم الأمن نقظ ظل ضلالا بعداً في (النساء: ٣٦١)، يقول القشري بصده هذا لاية: ويا أيها المدين آمنوا وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا يعمر ساجد الله من آمرَ باله والوم الأخر وألم المحلاة وآن المركاة ولم يخش إلا الله فعلى إلى الله المحلاة والمحلة والمحلة

على أن زمام استراتيجية التوازن يفلت بالمرة من يد القشيري عندما يشتد به حماسه الصوفي إزاء الآيات التي تسمح عباراتها بصرف معناها إلى الإعلاء من شبأن المتصوفية وبيان سمو مرتبتهم عند الله . . . ومكذا فيصلد قوله تعالى: ﴿وَرَكَلْكُ جَمَائُكُم أَمَّ وَسِمَا لَكُونِونَا عُهِماء على النس ويكونَ الرسونُ عليهاء الإلهاء إلى المرقد على النس ويكونَ الرسونُ عليهاء إلى البقرة: ١٤٣٤ لا يتردد في القول وتفسيراً لملاية الرابعة المواقعة على الأمن من ويحدل هذه الطاقة من الأصول، وعليه المدار، وما الخوابد فكل المناسبة على الأصول، وعليه المدار، وما يهو المدار، وعليه المدار، ومن رفعة قلوم فود المردد،

<sup>(</sup>٣٩) نذكر هنا بأن والعلم، المقصود هنا هو العلم البياني جملة من حديث وتفسير. . . الخ.

 <sup>(</sup>١٠) للدر هذا بال والعدم المصود هذا هو العدم البياني جمله من حديث ونفسير. . .
 (٤) القشيري، المصدر نفسه، ج ١، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ج ١، ص ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٤٤) المقصود بـ «البشرية»: الطبيعة البشرية، وبـ «الأوطان البشرية»: ما فيـ تتجمل تلك الـطبيعة
 كالشهوات والملذات.

<sup>(</sup>٤٣) المقصود قطع علاقته مع العالم المادي.

<sup>(</sup>٤٤) ما تلحظه والقلوب من زوائد اليقين بما آمنت به من الغيوب، وتطمئن اليه وتسكن.

<sup>(</sup>٤٥) القشيري، لطائف الإشارات، ج ٢، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه، ج٢، ص ٦١٢.

فالحكم الصادق لفراستهم، والصحيح حكمهم، والصالب نظرهم، عصم جميع الأمة عن الاجتماع على الخطأ، وعصم حلمة الخالفة في النظر والحكم والقبول لرازه ثم يضيف مستقد كا: وثم إن بناء أمرهم مستقد إلى المستقد المستقد

لا شك أننا هنا بصدد موقف يجنح بصاحبه إلى خارج دائرة ما سعي ويسمى بد والتصرف السنيء الذي يعد القثيري من أبرز شخصيات. إن القول بأن المتصوفة هم والأصواء وأنهم والقطبه وأن ديهم يخفظ الله جيع هذه الأمةء وإنهم وهيار الحياره وأن ومن ردته قلوبهم فهو المدودة وأن أنه وعصمهم من الخطأ في النظر والحكم والقبول والرده... قول ينسف ذلك التوازن الهش الذي حاول القشيري الاحتفاظ به بجعل واللبيان، فوق مرتبة واللهمان، وقريباً من والعرفان، ليجر صاحبه إلى قلب التصوف والغالي، تصوف أصحاب المسطح كالبسطامي والحلاج، تصوف أصحاب الأسرار كابن عربي وأمثاله.

والواقع أنَّ المتصوفة بجميع فتاتهم وباختلاف منازعهم يتفقون في شيء واحد على الأقل، وهو أنهم وحدهم يعرفون والحقيقة، وأن طريقهم في المعرفة هو أسمى طريق، ومن هنا فالفرق بين والسنيزي، منهم و والمغالبن، لا يرجع إلى المعتقد، بل إلى درجة التصريح به، لا غير. فالتصوفة «السنيزين» منحكمون، وفي الغالب يقدمون ما يعتبرونه «الحقيقة» في صورة تفسر وإشاري، للقرآن كيا رأينا مع القشيري، أما يقدمون منهم ومغالبون، فقط لأنهم يصرحون بـ «الحقيقة»: إما في عبارات مقتضبة كيفة المعنى تعبر عن «الدعموى» دفعة واحدة بيدون تمهيد ولا مقدلمات، وإما في خطاب مقالي (= استدلالي) يلتمس لنفسه السند من اللي والفلمة، خطاب انتقائي بجاول أن يضغي على نفسه نوعاً من التهاسك باعتهاد اللي ماليومة والجباح.

لقد تعرّفنا على تماذج من التفسير الإنساري، فلتعرّف الآن على نماذج من الخطاب الذي ينتجه الصوفية من عندهم مقتصرين في هذه الفقرة على النوع الكتف المعروف بدوالشطح، مرجدين النوع الآخر الذي يعتمد البرهنة والحجاج كها قلنا، إلى الفصل القادم، لأنه خطاب يتناول بالشرح ليس والحقيقة، الصوفية وحسب، بل أيضاً وحقيقة، الحطاب الصوفي ذاته.

- £ -

يقول أبو حيان التوحيدي: «التصوف اسم يجمع أنواعاً من الإشارة وضروياً من العبارة»<sup>(A)</sup> فهمو «علم يدور بين إشارات إلهية وعبارات وهمية»(")، وعندما تحاول العبارة الافصـــاح بلغة واضحة

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٣٢ - ١٣٣.

<sup>(</sup>٨٤) أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، الاشارات الالهية، تحقيق وداد القـاضي (بيروت: دار الثقـافة،

۱۹۷۳)، ص۱۱۳.

<sup>(</sup>٤٩) أبو حيان علي بن محمد النوحيدي، رسائل التوحيدي، ص ١١٦.

مراقبة عما تشير إليه الآية القرآنية في نفس العارف من معاني وأفكار يستدعي بعضها بعضاً فهي دتاويل، أما عندما تحاول العبارة الإفصاح عيا يستشعره العارف و ديجده في دقلبه، من أفكار متلاطمة وأحاسيس متدافعة، إفصاحاً حراً انقائياً غير خاضع لأية رقابة أو تنظيم فهي وشطع، فالتأويل الباطني والتنسير الصوق كلاهما نقل للعبارة من الظاهر إلى الباطن إلى الظاهر نوع من والإشارة، . . . أما الشطع فهو بالمكس من ذلك نقل للإشارة من الباطن إلى الظاهر بواسطة العبارة، ومن هنا يعرفونه بأنه : دكام ينترجه اللسان عن وجد يفض عن معدن، مشرون بالدعوى؟ "أو هو وعبارة مستعربة في وصف وجد فاض يقرقه وهاج بشدة غلبانه وفليه ا"، أو هم وما وعران عن غير اندان المهربة باضطرار واضطراب، وهو من وزلات واعراز عن كلمة علها والتحذ وعربة ودعوى، تصدر من أهل للمرقة باضطرار واضطراب، وهو من زلات

وواضح أن ما يجعل من العبارة الصوفية وشطحاً»، حسب هذه التعاريف، هو اقترانها بدالمدعوى، ولمذلك يمكن القول إجمالاً : إنّ الشطح هو دعوى يفصح عنها المتصرف، بعبارة مستغربة مضطربة في الغالب. و والدعوى، المقصودة هنا هي دعوى الاتحاد بنالله نوعاً من الاتحاد منداله يتصرف المتصرف بكلّته إلى التفكير في الله، قاطعاً وكلّ علاقة لمه بالعالم، تأتي عليه وحاله من والوجده العيف، أي من الانفعال العارم، يخيل إليه خلالها أن نوعاً من الاتصال والاتحاد قد حصل بينه وبين الله، فيعبر عن ذلك بعبارات غير سراقبة، قد تتبادل الفيائر فيها المواقع: فبدل أن يستعمل صاحب هذه والحال، ضمير المخاطب أو ضمير المثالث في منابذ وذكره لله يستعمل ضمير المتكلم، فيتحدث وكأنه أصبح هو نفسه الله أو كان الله قد حل فيه وأصبح إياه. وحيشذ يقال إن المتصرف في وحال السكري، أي في غية عنائه ووجوده الحارجي . . .

والشَّعلح بهذا المعنى إنما نجده، في صورته النموذجية، عند أبي يزيد البسطامي المشوقي منذ أبي يزيد البسطامي المشوقي منذ أبي يزيد البسطامي الشهيرة قول. : 
مسبعان ما اعظم شأل، وقول: (ضربت خيمتي بازاه العرش، وقوله يخاطب الله: وكنت لي مرأة نصرت أنا المرآة موقوله: وطاحت لي يارب اعظم من طاعتي لك، وإيضاً: ويطني أنسد من بطنه بيه. ومن عباراته المطحجة المطولة قوله: ووفعي ها أن المرآة المطحجة المطولة قوله: ووفعي ها له مرة فاتامني بين بيد، وقال بيا با با يزيد: إن خلفي يجون أن يركد. فقلت: فقلت: أن خلف قالوا: وربيعا الما المرتب إن المحديث من إذا أن خلفك قالوا: وربيعا له المحديث، حتى إذا رأتي خلفك قالوا: والمناه، ومن ذلك أيضاً قوله: والونا ما صرت إلى وحدالتية نصرت الموجدالتية نصرت الموجدالتية نصرت المحديث من الانحديث وجدالته فصرت الى هوا،

<sup>(</sup>٥٠) الطوسي، اللمع، ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥١) المصدرُ نفسه، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥٢) علي بن محمد الجرجاني، التعريفات.

مثل ذلك مائة ألف مرة. ظم أزل أطير إلى أن صرت في ميدان الأزلية فرايت فيها شبجرة أحديـة، ثم وصفت أرضها وأصلها وفرعها وأعضاءها وتبادها . . فنظرت فعلمت أنّ مشا كله خدعة ١٩٥٠.

ما يهمنا من هذه الناذج الشطحية هو نوع العلاقة التي يقيمها والشاطح، بين المظاهر والباطن. لقد رأينا في الفقرة المنافية كيف أن التأويل الباطني والتفسير الصوفي يعتبران، كلاهما، عبارات القرآن ظاهراً وراءه باطن، ومهمة المؤول هي اتخناذ العبارة القرآنية إشارة وجسراً لمعنى أو معان جاهزة لدي. أما في الشطح فالأمر على العكس من ذلك تماماً: نحن هنا أمام باطن يعبر عبد المتصوف تعبيراً إشارياً، وفي الغالب بعبارات ومستغربة،، بمعنى أنها غير مقبولة لا عقلاً ولا شرعاً. والمتصوفة يعترفون بهذه والغرابة، في التعبير، أعنى بعدم احتراء قوانين العقل ولا شرعاً. والمتصوفة يعترفون بهذه والغرابة، في التعبير، أعنى بعدم احتراء قوانين العقل كعبداً الهوية وعدم التقيد بالعقيدة كما يقررها ظاهر الحطاب الشرعي.

غير أن المتصوفة «السنين»، وكذلك بعض الفقهاء المتعاطفين معهم، يعتذون الأصحاب الشطح بالقول إنهم نطقوا بهاتيك العبارات والمستغربة، وهم في حالة سكر وغيبة، أي في حالة من اللارعي تختفي معه الرقابة العقلية والدينية وغيرها من اللروابات الملوجهة للطاب المتحكمة فيه. وفي هذا الصدد يورى أنه وقبل الدينية ان البريد يقول: سبعال في شهود الجلال، فنطق باستهاك، أفعه المنفق من روبه إله فنعها "ه. وينحو ابن خلدون في الاعتذار الأصحاب الشطح من المتصوفة السنيون، قبله والمختلف الأصح يكرر نفس الفتوى التي أصدها المتصوفة «السنيون» قبله ، كالخزالي وغيره، يقول صاحب المقلمة: وإلمّا الاقلاق أصدها التي يعرف عنها بالشطحة من الما الشرع، فعلم أن الإنصاف في شان القوم المها المنافقة عن منافقة عنهم منافقة التي يعرف منافقة التي يعرف عنها بالشطحة المنافقة منافقة التي المنافقة التي المنافقة المنافقة

 <sup>(</sup>٣٥) عبدالرحمان بدوي، شطحات الصوفية، ص ٢٨، نقلاً عن: الطوسي وغيره. انظر نماذج من شطح الحلاج، في: الجابري، تكوين العقل العربي، الفصل ٩، فقرة ٧.

<sup>(</sup>٥٤) ابن الجوزي، تلبيس ابليس، ص ٣٤٤. (٥٥) ما يرد على قلوبهم مما يعتقدون أنه كشف.

 <sup>(</sup>٥٦) بمعنى أنه ليست هناك عبارات أو لغة موضوعة للتعبير عن والمواجد الصوفية. فاللغة المستعملة خاصة بالعالم للحسوس، والمواجد من عالم الغيب.

<sup>(</sup>٥٧) أبو زيد عبدالرحمن بن محمد أبن خلدون، المقدمة، تحرير صلي عبدالـواحد وافي، ٤ ج (القــاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٨)، ج ٣، ص ١٠٧٩ ـ -١٠٨٠

إذا نحن غضضنا الطرف عن الجانب الايديولوجي المذهبي في هذا والاعتذاره، الجانب الذي ينص على ضرورة التمييز بين صنف وآخر في الشطح، أمكن القول إن جوهر هذا النوي بنص على ضرورة التمييز بين صنف وآخر في الشطح، أمكن القول إن جوهر مراقبة، ولذلك وجب تاويلها. وتاويلها يكون برد ما تفيده من حلول أو اتحاد لى معنى والتوجيده، الذي يفيد أن ليس ثمة، في الحقيقة، غير الله. إن التأويل هنا معناه ردّ الباطن اشكاله والمفتوعة إلى اللشبطه... ذلك وجه آخر من وجوه المكالية اللفظ والمفي عند المكارية والمائلات، إلى «النفيت على الحقل المعرفي الدون وغيرهم. أمّا غير مؤلاء من البيانين المتشدين، كابن الصلح الشهور ومن صاحب الفتاوى المشهورة، فهم يرفضون هذا الشوع من والاعتذاري لاصحاب الشطح، وبالتالي ياخذونهم بظاهر أقوالهم ويحاكمونهم على هذا الأساس، ليس في المسترى المقدى المقدي، كما سنرى المناس، في النصل المقاد،

\* \* \*

### ملاحظتان رئيسيتان نويد ابرازهما في خاتمة هذا الفصل:

الملاحقة الأولى تعلق بنوع والحقيقة» التي يدّعيها أهل العرفان. لقد أوضحت الصفحات الماضية أن والحقيقة» البرفانية سواء على مستوى الثاويل أو مستوى الشطح ليست حقيقة عامة كلية بل هي حقيقة ذاتية وظرفية تخصّ الشخص الواحد تستعد كل صدقها من قراره واختياره. لقد رأينا كيف أن الآية الواحدة تؤوَّل، سواء عند الشيعة أو عند المتصوفة تأويلات متباينة، كل منها يعتبر عند صاحبه أنه الحقيقة، لا الحقيقة أبدأ، بل الحقيقة في ذلك الوقت. ومثل ذلك يقال في الحقيقة الشطحية: فيا دامت من وفيض الوجدان، فهي متقلبة بتقلبه، تأواة تكون اتحداً وتارة حلولاً وتارة ناء وتارة شهوداً... وإذن فسواء تعلق الأمر بالتأويل الباطني أو بالتفسير الإشاري أو بالشطح فبأن الحقيقة الممبر عنها هي عطوطر يخطر بالنفس إما بمناسبة كلمة أو نعص أو بناسبة حالة وجدانية معيشة، وهذا ما يؤكده المتصوفة أنفسيم كما سنرى ذلك في الفصل القادم.

أمّا الملاحظة النانية فهي امتداد للمسلاحظة السيابقة. ذلك أنه إذا كمانت الحقيقة العرفيقية عبارة عن خاطر يخطر بالنفس بمناسبة ما فإنّ العلاقة بينها وبين المناسبة التي تثيرها ليست علاقة ضرورية ولا حتى منتظمة أي نوع من الانتظام. وهذا اللاانتظام في العلاقة بين المناسبة التي يقدمها والباطن، نلمسه بموضوح إذا نبظرنا إلى العلاقة بين الظامر والباطن في النظام المعرفي العرفائي على ضوء العلاقة بين اللفظ والمعنى في النظام المعرف العرفائي على ضوء العلاقة بين اللفظ والمعنى في النظام المعرف البيان التي أصبحت معروفة لدينا الأن.

وهكذا فإذا نحن عمدنا إلى إجراء مقارنة إجالية بين إشكالية اللفظ والمعنى في النظام المحرفي البياني كما تعرفنا عليها في القسم الأول من هذا الكتاب وبين مسألة الظاهر والباطن في النظام المعرفي العرفاني كما تعرفنا عليها في هذا الفصل فإن الملاحظة الاساسية التي تفرض نفسها هي وجود اختلاف في والاتجاءه بين النظامين: في النظام المعرفي البياني يتجه الفصل اللفقي المنتج أو الألية الذهنية عموماً من الماطن إلى الظاهر، أي من المعنى المالفية في المناطن إلى الظاهر، أي من المعنى يقول: و... والدي تكتف له المخالة الاختلاف في والاتجاءه بين النظامين فكتب لمالفان من المالفية من المالفية المالفية المالفية المالفية أنهم نفس معين، كالنص القرآني مثال، فإلا المناطق المناطقة فيم نفس معين، كالنص القرآني مثال، فإل الاتجاء من المعاني إلى الألفاظ فيسمت للمجال لجعل الشاويل عبدارة عن تضمين. ولعمل الناذج الذي عرضاها في الفقرات السابقة تؤكد هذه الملاحظة بما في الكفاية.

والحق أنّ التأويل العرفاني، سواء منه الشيعي أو الصوفي، هو دوماً نوع من التضمين:
هناك آراء جاهرة يراد صرف معنى النص اليها وجعله ينطق بها. وواضح أن ما يجعل التأويل
المرفاني تضميناً بمذا المعنى هو تحرره من الذه والتربيّة الذي يلترم به التأويل البياني. فالجواز
من اللغظ إلى المعنى، أو من الظاهر إلى الباطن، في التأويل العرفاني، يتم بدون جسر، بدون
واسطة. وهاما رأينا القشيري بحرص على تأكيده في الناذج التي أوروناها من تنسيره حيث
واسطة. وهاما رأينا القشيرة وبشرط البرهان، الذي يعتمد فيه على جسر، همو الاشتراك
في العلّة أو في الدلالة كها شرحنا ذلك في فصل سابق"، والفهم وعلى سبيل البيان، أي
بالاستعانة بالأساليب البيانية التي يكون الجسر فيها إما وجه شبه أو قرينة لفيظية أو مصنوية،
والفهم الذي يحصل بـ والمحرفان، أو والعيان، أي بىدون «شرط» ولا وسبيل،، أي بدون

والسؤال الذي يطرح نفسه على الباحث الايبستيمولوجي إزاء دعوى والعرفان»، أي حصول المعرفة بدين واسطة، هو التالي: كيف يمكن لـ والعارف، الانتقال من اللفظ إلى المعنى، من الظاهر إلى الباطن بدون جسر، بدون قرينة؟ ما الذي يسوغ تضمين معنى معينً لعبارة معينة؟ ما الذي يجعل العبارة الواحدة تسع لمانٍ ختلفة؟

أسئلة متنوعة الصيغة واحدة المضمدون: انها تطرح مسألة والكشف، وتضعم موضع السؤال: ما هي الآلية الذهنية التي يعتمدها وما هو الفعل المعلي الذي يؤسسه؟.

ذلك ما سيكون موضوع الفصل القادم.

<sup>(</sup>٥٨) الغزالي، مشكاة الأنوار، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥٩) انظر: القسم ١، الفصل ٤، من هذا الكتاب.

## الفصّ الشّايْث الظّـَاهِـِرُ والبِـَاطِن ٢ ـ المُــَمَاشِلة أوالقِــيَاسِ العِرفِــَـانِي

-1-

عندما بدأت عملية المصالحة بين البيان والعرفان، بين أهل السنة والمتصوفة، لم يقتصر العاملون من أجل تحقيقها على تماكيد احترام المتصوفة لـ والظاهر، وأخلهم به إلى جانب قولهم بـ والباطن، والترامم فيها معا عقيدة أهل السنة، من الأشاعرة خاصة، كما أوضحنا ذلك في الجزء الأول من هـذا الكتاب ، بل إبهم عملوا أيضاً على ربط منهج المتصوفة في إلجزء الأول من هـذا الكتاب من وهكذا فكما يعمل الفقهاء على استنباط الأحكام من التصوف من المتوفقة كلفك على استنباط والمعملون المقابقة على استنباط والمعارف القلبية، من القرآن فيصة خاصة، يعمل المتصوفة كلفك على استنباط والمعارف القلبية، من القرآن فاتد. ومن هنا كان العلم التصوف مستبطاته مثل العلم الفقه مستبطاته وأنه المارات المعمل الفقه المعارفة المعارفة عن المنابع من القرآن عن طريق التلاوة، أو من والذكر، أو من استغراقهم في والتأمل، ومستبطات، من القرآن عن طريق التلاوة، أو من والذكر، أو من استغراقهم في والتأمل،

ذلك ما يقرره أبو نصر السراج الطوسي المتوفى سنة ٣٧٨هـ، وهو من الأوائسل اللغين أرّخوا المتصوف، بل أعادوا بناء تاريخه بالصورة التي يُجعل بالإمكان أضفاء المشروعية السنية عليه، تماما كيا فعل الكلاباذي معاصر. والواقع أن الذي ينظر إلى عمل الرجاين من هله الزاوية لا يملك إلا أن يلاحظ تكامل عملها: ذلك أنه بينيا أتجه الكلاباذي إلى بيان أن عقيدة المتصوفة هي نفس عقيدة أهل السنة كها يقرّرها الأشاعرة" نبعد المطوسي يؤكد من جهة أخرى أن منجم المتصوفة هو نفسه منجم أهل السنة والفقهاء منهم خاصة. ومهها يكن،

 <sup>(</sup>١) عمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار العلليمة، ١٩٨٤)، الفصل ١١، فقرة ٦، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه.

وسواء خطط الرجلان لعملها أو كان ذلك مصادفة كها هو الأرجح عندنا، فبأنه لممّا لا شك فيمه أن عملها ينمدرج في سياق واحد، هو ذلك المنطف التماريخي الذي شهمده عصرهما والمتمثل بصورة خاصة في العمل على المصالحة بين البيان والعرفان.

وما يهمنا هنا ليس الجانب التاريخي من المسألة بل الجانب الابيستيمولوجي. ذلك لأنه إذا كانت المصالحة بين البيان والعرفان، أو بين حقاين معرفين، ممكنة دوماً على صعيد الايديولوجيا باعتبار عملية المصالحة هذه عملية أيديولوجية تقبل كل أشكال التمويه الايديولوجي، فإن المصالحة بين نظام معرفي ونظام معرفي آخر لا يكن أن تتجع إلا إذا كان هناك في النظامين كليها ما يجعل هذه المصالحة عمكنة من الناحية الابيستيمولوجية، وبعبارة أخرى لا بد من دارضية ابيستيمولوجية يشتركان فيها حتى تكون المصالحة ممكنة، المصالحة التي تعني في هذه الحالة إرجاع بنية هذا النظام وبنية ذاك إلى بنية مشتركة، وهذا ما حاول الموسى، أن يغعله

يقول في هذا الصدد: والمستنبطات. . . ما استنبط أهل الفهم من المتحققين بالموافقة لكتاب الله عز وجل، ظاهراً وياطناً، والمتابعة لرسول الله (ص) ظاهراً وباطنـاً، والعمل بـظواهرهم ويـواطنهم. فلمّا عملوا بما علموا من ذلك ورثهم الله تعالى علم ما لم يعلموا وهو علم الإشارة وعلم مواريث الأعمال التي يكشف الله تعالى لقلوب اصفيائه من المعاني المذخورة واللطائف والأسرار المخزونة وغرائب العلوم وطرائف الحكم في معـاني القرآن ومعاني أخبار رسول الله (ص) من حيث أحـوالهم وأوقاتهم وصفـاء اذكارهم.. وبعــد أن يؤيد قــولـه هذا بآيات قرآنية \_ من مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنْدِبُرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبُ أَتَّفَالُمُا ﴿ مُحْمَدُ: ٢٤) وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءُهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنُ أَوْ الْحُوفُ أَذَاعُوا بِهُ، وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرسولُ وإلى أُولِي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مهم (النساء: ٨٣)، حيث ورد الأمر بـ وتدبر، القرآن والإشارة إلى «استنباط» العلم منه ـ يشـير إلى أن للفقهاء مستنبـطات من القرآن في الأحكـام والخلافيـات الفقهية، ولأهل النظر والكلام مستنبطات كذلك من القرآن.. ثم يضيف قائلًا: وواحسن من ذلك مستنبطات أهل العلم، بالعلم والتحقيق والإخلاص في العمل من المجاهدات والسرياضات والمعاملات، والمتقربين إلى الله تعالى بأنواع الطاعات، وأهل الحقـائق. . . ، ويقول أيضــاً : «اعلم أيدك الله بــالفهم وأزال عنك الوهم أن أبناء الأحوال وأرباب القلوب ان لهم أيضاً مستنبطات في معاني أحوالهم وعلومهم وحقائقهم، وقد استنبطوا من ظاهر القرآن وظاهـر الأخبار (= الحــلـيث) معاني لـطيفة بـاطنة وحكمــاً مستطرفة وأسراراً مأخوذة. وهم أيضاً مستنبطون مختلفون كاختلاف أهل الظاهر، غير إن اختلاف أهـل الظاهـر يؤدي إلى حكم الغلط والحـ طأ (= لأنــه يتعلق بــالأحكــام) والاختــلاف في علم البــاطن لا يـؤدي إلى ذلــك، لانها (= مستنبطات الصوفية) فضائل ومحاسن ومكارم وأحوال وأخلاق ومقامات ودرجات، ٥٠.

لا يفعل أهل الباطن، إذن، إلا نفس ما يفعله أهل الظاهر.. كل يـطلب المعرفة من القرآن والحديث بالاستنباط، كل حسب اجتهاده وما منح من توفيق. والاستنباط كيا سبق أن

 <sup>(</sup>٣) أبو نصر السراج الطوسي، اللعم، تحقيق عبدالحليم محمود وطه عبدالقادر (بغداد: مطبعة المثنى؛
 القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠، ص ١٤٩ - ١٥٠.

شرحنا معناه (الله المنظر الواحد. والفرق بين الاستنباط البياني والاستنباط العرفاني ليس فرقاً النص. إنه والحضره في النص. لا بل في اللفظ الواحد. والفرق بين الاستنباط البياني والاستنباط العرفاني ليس فرقاً في الطبيعة، بل في الوسيلة فقط: البيانيون بستعينون بالمصرفة باللغة واساليها في التعبير بنظرون في المنظو في أنواع الدلالات التي يحتملها إلى أن يتقدح المعنى المصود في أذمانهم، ينظرون في الملفظ في أنواع الدلالات التي يحتملها إلى أن يتقدح المعنى المصود في أذمانهم، ووفؤلاء يردّونه بالمستقم وقلوم إلى أن وتنفجر ينابيع المرفقة فيهم فيطلون على والحقائق والأسراق، وفي هذا يقول أبو طالب المكي، شارحاً طريقة الاستنباط المرفاني: وفؤنا كان اللهدي ملقيا السمع بين يدي سعيمه، مصنيا إلى من كلام، أعهد القلب لعان صفات شهيد، ناظر إلى قدري، ملقياً المستقيم، وقلب سلم، ومضاء بقين، وقوة علم وتكين، سمع نصل الخطاب، وشهد عام غيب الجاس».

هذا الاختلاف في طريقة الفهم عن الله ، بين أهل الظاهر وأهل الباطن، ولو أنه وثانوي»، يستبع اختلافاً في طريقة التعبير لمدى الفريقين. وهكذا فياذا كنان البيانيون يستبيطون الظاهر من المعاني من ظاهر اللفظ والعبارة ويعبرون عنها بالفلظ والعبارات ظاهرة المعنى، فإن والعارفين الملين يستنبطون الباطن من المعاني من باطن اللفظ والعبارة يجدون أنسهم مضطرين إلى التعبير عنها تعبيراً وباطنيا، بدل وإشاريا، يتوقع الستر والكتم، تعبيراً يتعملون فيه الفاظ وعبارات خاصة بهم اصطلحوا عليها وأصبحت بمثابة لفة خاصة لا يفهمها إلا أهل المطربية. وهم في هذا ليسوا ومبتدعين، بل مظهم في ذلك مثل أصحاب العلوم الأخرى، إذ لكل علم اصطلاحه ولغته .

ذلك ما يقرره القشيري إذ يقول: واعلم أنّ من العلوم أنّ كل طائفة من العلية لهم الفاظ يستعملونها، انفردوا بها عمن سواهم، تواطأوا عليها الأغراض لهم فيها: من تقريب الفهم على المخاطين بها أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بياطلاقها. وهذه الطائفة (= المتصوفة) مستعملون الفاظاً فيا ينهم قصلوا بها الكشف عن معانيها الانسهم والإجمال والسترعل من بيانهم في طريقتهم، لتكون معاني أتفاظهم مشتبهة على الأجانب غيرة تنهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائق جموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تصرف، بل هي معاني أودعها الله تعالى قلوب قدم واستخلص لحقائقها أسرار

قد يبدو أننا هنا مع القشيري إزاء موقف بختلف عن موقف الطوسي. ذلك لأنه بينها ذهب هذا الأخير إلى تأكيد وحدة المهج في البيان والعرفان بإرجاعه إلى والاستنباط، نجد

 <sup>(</sup>٤) بخصوص الاستنباط، عند البيانيين، انظر تحليلن المشكلة الدلالة عندهم، القسم ١، الفصل ١، الفقرة ٣. أنظر أيضاً: الفصل ٣، الفقرة ١، ص١١٣ - ١١٤.

 <sup>(</sup>٥) أبو طالب محمد بن علي بن عطية المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى
 مقام التوجيد (القاهرة: ١٩٣٣)، ج ١، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٦) عبدالكريم بن هوازن القشيري، الرسالة (بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.])، ص ٣١.

القشيري يؤكد على اختلاف المصطلح وطريقة التعبير في العرفان عنهما في البيان رابـطاً المعرفـة البيانية بـ والتكلف والتصرف؛ (أي بالنظر والاستدلال) والمعرفة العرفانية بـ والإلهام،، وهما ـ الاستدلال والإلهام غتلفان ليس في الوسيلة وحسب، بل وفي الطبيعة أيضاً.

غير أنَّ ما يجمع بين الرجاين أكثر بما يفرق بينها، بل انها في الحقيقة يخدمان قضية واحدة، هي قضية المصالحة بين البيان والمحدة، هي قضية المصالحة بين البيان والعرفان. لقد كان هدف الطربي هو تبرير العرفان كمنهج، فربطه بالنبج البياني، ووخد ينها في الطبيعة. أما المشيري نقد أراد أن يبرد قيام التصوف كد وعلم، له من المشروعية ما لغيره من العلوم، فايرز أن له مصطلحاته الخاصة، تماما كيا لعلوم الأخرى. وهذا إذا كان يمنح من الانتظام في سلك العلوم فإنه يجعل اختصاصه بلغة خاصة به شيئاً مشروعاً تماماً. ذلك لانه إذا كان للقفة مصطلح يختلف عن مصطلح علم الكلام مثلاً فلياذا لا يكون لـ دعلم التصوف، الحق إلى إن يختلف مصطلح علم الكلام مثلاً فلياذا لا يكون لـ دعلم

المصالحة بين البيان والعرفان اعتمدت إيراز وحدة المنهج فيها مع التأكيد على حق كل منها في استعال مصطلح خاص به. فهل يتعلق الأمر بـ اوحدة، أملتها الرغبة في المصالحة وحدها أم بوحدة صعيمة تفرض نفسها حتى في حالة السجال والخصام؟

ذلسك ما سنلتمس الجواب عنه لمدى والشيخ الأكبر، ووالكبريت الأحمر، فيلسوف الباطن في الإسلام محى الدين ابن عربي.

#### - Y -

لا جدال في أن ابن عربي (٥٦٠ - ٦٣٨ هـ) يمثل قمة العرفانية في الإسلام™. فقد أتبحت لد، سواء في موطنه الأصلي الأندلس حيث كان من أبرز الشخصيات المسوفية الباطنية الذين انتجتهم ملبرسة ابن سرة الباطفي™، أو في المغرب حيث درس بفاس والتغي بشيخه ابي مدين في بجاية بالجزائر، أو في المشرق حيث قضى الشطر الاخير من عموه متنقلاً بين بدانه - أتبحت له، هنا وهاك فرص عديدة للاطلاع على المؤلفات الموفانية، المصوفية منها والإسهاعيلية، إن لم يكن قد اطلع مباشرة على المؤلفات الهرمسية. هذا فضلاً عن اتصالاته الشخصية برجال الصوفية في الأندلس والمغرب والمشرق، ومعاشرته إياهم وأضداًه

<sup>(</sup>٧) لن يكون في امكاننا هذا الرجوع إلى متصوفة آخرين عمن سلكوا مسلك ابن عربي كالسهروردي وابن سبعين وغيرهما من رجال التصوف الباطق الأشراقي، وظلك لفيق المجال من جهة ولأن دراستنا ليست في التصوف ذاته بل في العرفان ككل، كنظام معرفي، ولذلك كان لا بد من الاتصار على نمائج. ونحن نمتقد أن ابن عربي افضل نموذج في هذا المجال، عبال التصوف الاشراقي، غاماً كما أن القشيري من أفضل نماذج ما سبعي بالتصوف السني.

<sup>(</sup>٨) حُولُ هذه المدرسة، انتظر: محمد عبايد الجمايري، نحن والمتراث: قرامات مصاصرة في تواثشا الفلسفي (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠)، البحث الخلص بظهور الفلسفة في المفرب والاندلس.

عنهم ومشاركته في مناقشاتهم. ولا بد من أن نضيف إلى ذلك أن ابن عربي كان على إلمام واسع بالعلوم السيانية من فقه وكلام ونحو ويلاغة وحديث وتفسير، وأنه تأثر، في هذا المجال، بالنزعة الظاهرية البيانية التي عرفها الاندلس والتي ترجع إلى ابن حزم، كل هو معمووف. ولحذا نجده، على الرغم من تصوف الباطني الصريح والجاسع، يقول بالأخل مسائل الشريعة، كل نجد خطابه الباطني ذاته مطبوعاً بالطابع البياني، سواء على مستوى المصطلع والمفاهم أو على مستوى طريقة التعبير والباته. وهكذا يمكن القول إن ابن عربي كان بيانياً في باطنيته، فلم يكن يتردد في معظم الأحيان في عرض وعلوم الباطن، عرضاً بيانياً واضحاً يستعين فيه بلغة البيان والباته. ولعل هذا ما جعل تأثيره في الداشرة البيانية إلى من مناثير إنة شخصة باطنية أخرى.

هنداك جانب آخر يتميز به ابن عربي، جانب يهمنا هنا كثيرًا، وهو أن صاحب الفتطرد المتقارد المتقارد لله نوعاً والمتحدد المقارد تربير غموضه وبيان السوامل التي تشرض على السرفانيين من التنظير، يشرح على السرفانيين اللاجه إلى الإشارة والرمز سواء في تفسيرهم للقرآن أو في تعبيرهم عن مواجدهم وأولام. وإذا كان ابن عربي لم يخصص كتاباً بعينه أو باباً من أبواب كنبه لهذا الجانب، من أبواب كنبه لهذا الجانب، منهزة من كنبه وكيفية خاصة في موسوعته الكبرى الفتوحات المكين، شأنه في هذه المسألة في المسائل الأخرى التي تناولها. ذلك أن ما يطبع كتابات ابن عربي هو عدم تقيده بنظام دقيق في العرض ولا في التبويب بل غالباً ما يترك الحرية لتداعي المعاني والافكار والحواجس داخل الفصل عا يفقده وحدته سواء على صعيد المؤسوع أو على صعيد الحظ الفكري، ولقيد حائل ابن عربي واعياً بهذا الطابع العقوي لكتابانه، ويكيفية خاصة في الفتوحات المكية، منات في هو عدا متقبده بواها ولمفوي لكتابات، ويكيفية خاصة في الفتوحات المكية، ولذلك نجله يعتلر عن ذلك مذعيا أنه يكتب لا بإرادته واعتياره بل عن إلهام، كاي يقول. ويها. المنتمع إليه، إذن يشرح ها ابن لتصوية إلى الكتابة المخصوبات، ولنبذا بالعمامل الحارجي الذي يدفع عربي.. لنستمع إلى، إذن يشرح ها الشعوة إلى الكتابة والمؤرد.

يقول ابن عربي: واصلم أن أله عزوجل لما خلق الحلق على الإنسان المستركة بالما المعالم والجاهل. وما الشفف والمائد، ومنا القوري ومنا المقوري ومنا المحاجي منا المحكم، ومنا التحكم ومنا المتحكم ومنا المحكم في ... . وما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أمال أله المختصين بفتحة الحافرين به من طريق الوحب المؤلم المؤلم المؤلم المحاجبة الحافرين به من طريق الوحب للرسل عليهم السلام. ولما كان الأمر.. كها ذكرناء عدل أصحابنا إلى الإشارات.. . فكلامهم رضي الله عنهم في شرح كتابه العزيز المنارات، وإن كان ذلك حقيقة وتفسيرا لعانيه الناقصة ، ورة ذلك كله إلى نشوسهم، مع تقريم إليه وي المعمور وفيا نزل في كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل ذلك الكتاب بلسام، فعم به سبحات تقريمه إياد في المعمور وفيا نزل في كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل ذلك الكتاب بلسام، فعم به سبحات

ويوظف ابن عربي لتقرير هذه الدعوى الأخيرة قوله تعالى: ﴿ سَرَيْمُ لَيَاتُنَا فِي الأَمَاقُ وَفِي أَتْفَسُهِمِ... ﴾ (فصّلت: ٥٣) وذلك بصرف معناها والخطاب فيها إلى والعارفين، فيكون معناها أن الله يعلم المتصوفة ظاهر الآيات، وهو الذي يعم والأفاق، وصوجه إلى عصوم الأفاق، وصوجه إلى عصوم الأناس، وباطنها وهو الذي يختص به المتصوفة وحدهم، يلقيه الله (في أنفسهم). ثم يضيف قائلاً: وذكل آية منزلة لما وجهان: وجه يرونه (= العارفون) في انتسهم ووجه آخر يرونه فيا خرج عنهم، في تشكر والمائة المنظم (= الفقهاء) وتشنيمهم إشارة ليأس الكثر مله، وذلك الجهلم مواقع خطاب الحقره. ثم يرجّه اللوم إلى الفقهاء لكرنهم يقبلون ويموّرون أن يكون لكل منهم فهم خاص للخطاب القرآق، على جميع تعلم تفاسيرهم واجتهاداتهم تختلف وتتناقض، في حين يتكرون على والعارفون، اختصاصهم جميع تعلم المائي على العارفون، اختصاصهم المنهم خاص المناوفون، اختصاصهم الله وحده هو الذي وهم الإنسان ما لم يعلم إلى العالق، في احتمال المنافون النفس وفجورها الله وحده هو الذي وهما الإنسان ما لم يعلم إلى الكتاب بن الله على النباء كان تنزيل القهم من الله على النباء كان تنزيل القهم من المنافون به عن عدد الله، لا من تكر الله الله المنافون به عن عبد الله لا من تكره المناف وورانا كان المل المكالم بن الله على النباء كان شريع بعد الله، لا من تكره المنافق المن يكره في عمن عدد الله، لا من تكره المنافق المن المنافق عن يكون أهل الله المائون به أص يكون أهل الله كما كون إهل الله كما كان الأسل الأرك بن عن من عليه المن يكون أهل الله كما كان إلى الأرك الله في كان المن الإساس من على المنافق كان الأرك بن عند الله على الأرك المن في من عله الرسوم، يكون خرص أهل الله كان كان أصل الإساس أم كان الأرك الله في من عله الرسوم، يكون خرص أهل الله كان كان إلى الأرك من عند الله على المنافق كان المن الكرم عند الله على الإساس من يكون خرص أهل الله كان كان الأسل الأكام بن عند الله كان الأسلام المنافق على المنافق كان أصل الأسلام عن عند الله كان الأكام بن عند الله كان أمل الأسلام عن عند الله كان الأسلام الأساس كان عند الله كان الأسلام المنافقة كان أمل الأسلام عن عند الله كان الأسلام الأساس كان عند الله كان الأسلام الأسلام كان أكدر المنافقة على الأسراء المنافقة كان أمل الأسلام عند الله كان الأسلام الأسلام كان المنافقة كان أمل المنافقة كان

المعنى الظاهر والمعنى الباطن في القرآن، كـلاهما إذن، من عنـد الله: الظاهــر وتنزيــل الكتاب من الله على أنبياثه، بلسان قومهم، والباطن «تنزيـل الفهم من الله على قلوب بعض المؤمنين، قلوب والعارفين. وإذن فثنائية ظاهر/ باطن في الخطاب القرآن ليست راجعة إلى الإنسان وفهمه وتأويله بل هي راجعة إلى الله، إلى عمله وخلقه. ذلك أن الله جعل في كــل شيء من مخلوقاته ظاهراً وباطناً: الظاهر هو الصورة الحسية، والباطن هــو «الروح المعنــوي» الذي يثوي وراءها. والقرآن مخلوق من مخلوقات الله جعله الله كذلك ظاهراً وباطنياً، يحمل هو الأخر (صورة حسية) و(روحاً معنوياً). يقول ابن عربي: ر...فإنه ما يظهر في العالم صورة من أحد من خلق الله، بأي سبب ظهرت من أشكال وغيرها إلا ولتلك العين الحادثـة في الحس روح تصحب تلك الصورة والشكل الذي ظهر، فإن الله هو الموجد على الحقيقة لتلك الصورة بنيابة كون (= خلق) من أكـوانه، من ملك أو جن أو أنس أو حيوان أو نبات أو جماد، وهذه هي الأسباب (= الوسمائط) كلها لـوجـود تلك الصورة في الحس. فلمّا علمنا ان الله قد ربط بكل صورة حسية روحاً معنوياً بتوجه إلهي عن حكم اسم رباني، (= بأمر من الله وتنفيذ من الواسطة: الملك أو غيره)، لهذا اعتبرنا خطاب الشارع في الباطن على حكم مـا هو في الـظاهر، قـدماً بقـدم، لأن الظاهـر منه هـو صورتـه الحسية، والـروح الإلهي المعنوي في تلك الصورة هو الذي نسميه الاعتبار في الباطن، من عبرت الوادي إذا أجزته، هو قولـه تعالى: ﴿إِنْ فِي ذلـك لعبرة لأولى الأبصار﴾ (آل عمران: ١٣)، وقال: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ (الحشر: ٢)، أي جوزوا بمـا رأيتموه من الصور بأبصــاركم إلى ما تغـطيه تلك الصــور من المعاني والأرواح في بــواطنكم فتدركــونها ببصــاثــركــم، وأمر وحثّ على الاعتبار. وهذا باب أغفله العلماء ولا سبّمها أهل الجمود على المظاهر فليس عندهم من الاعتبار إلا التعجب، فلا فرق بـين عقولهم وعقـول الصبيان الصغـار، فهؤلاء ما عـبروا قط من تلك الصورة الـظاهرة كـما أمرهم الله: (١٠).

<sup>(</sup>٩) محيي المدين ابن عربي، الفتوحات المكية (بيروت: دار صادر، [د. ت.])، ج ١، ص ٢٧٩ ـ

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٥٠ ـ ٥٥١.

والاعتبار؛، إذن، هو منهج العرفانيين الإسلاميين في فهم القرآن، بل في إنساج معارفهم على العموم. ولكن اليس والاعتبار، هو نفس والقياس، قياس الفقها، والمتكلمين؟

لقد رأينا ابن السراج الطوسي في الفقرة السابقة يوحّد بين الاثنين ببارجاعها معا إلى والاستنباط، مع التأكيد على أنَّ الاستنباط البياني قد يترتب عنه الحيطا لأنه يتعلق بالاحكام الشرعية من حلال وحرام، بينا لا يترتب على الاستنباط العرفاني أي خطأ لانه تعبير عن ومواجده، ووأحوال، تختلف باختلاف درجة العارفين كه وسالكون للطريق إلى الله. فاختلاف مراتبهم في هذا الطريق هو السبب في اختلاف مستنبطاتهم، وبالتالي فالمسألة ليست مسألة وخلاف، كما هو الحال عند الفقهاء، بل هي مسألة تنوع واجع إلى التدرج في التقدم بين يدى الله.

ذلك ما يقرَّره ابن عربي أيضاً، وبطريقته الخاصـة في التبريــر والتنظير. يقــول في سياق حديثه عن مسألة «الصدق» بالنسبة للعارفين المذين «تـولاهم الله بـالصـدق في أقـوالهم وأحوالهم، مع ذلك تختلف تصريحاتهم وتعابيرهم عمها «يتلقونــ» عن الله، يقــول في هــذا السياق: ووهذا من أغمض ما يحتوي عليه هذا المقام (= مقام الصدق) ويطرأ فيه غلط كبير في هـذا الطريق، وهو أن يقول المريد أو العارف كلاماً ما يترجم به عن معنى في نفسه قد وقع ويكون في قوة دلالة تلك العبارة أن تدلـك على ذلـك المعنى وعلى غـيره من المعاني التي هي أعــل مما وقــع له في الــوقت(١٠)، ثم يأتي هــذا الشخص في الزمان الآخر فيلوح له من مطلق ذلك اللفظ معنى غامض وهو أعلى وأدق وأحسن من المعنى الذي عبر عنه بذلك اللفظ أولًا، فإذا سئل عن شرح قوله ذلك شرحه بمـا ظهر لـه في ثاني الحـال لا بأول\لوضــــع، فيكون كاذبًا في أصل الـوضع صــادقاً في دلاَّلـة اللفظ. فالصــادق يقول: كــان قد ظهــر لي معنى ما وهــو كذا فأخرجته أو كسوته هذه العبارة، ثم إنه لاح لي معنى هو أعلى منه لمَّا نظرت في مدلول هذه العبارة، فتركت هذه العبارة عليه أيضاً في الزمـان الثاني، ولا يقـول خلاف هـذا. وهذا من خفّي رئـاسة النفـوس وطلبها للعلّو في الدنيا، وقد ذم الله من طلب علواً في الأرض. فإذا أراد العارف أن يسلم من هذا الخطر ويكون صادقاً إذا أراد الله أن يترجم عن معنى قام له فليحضر في نفسه عند الترجمة أنه يترجم عن الله عن كل ما يحويه ذلك اللفظ من المعانى في علم الله، ومن جملتها المعنى الذي وقع له. فإذا أحضر هـذا ولاح له مـا شاء الله أن يمنحه من المعانى التي يدل عليها ذلك اللفظ كان صادقاً في الشرح أنه قصد ذلك المعنى على الإجمال والإجام، لأنه لم يكن يعلم على التعيين ما في علم الله عما يدل عليه ذلك اللَّفظه (١٦).

هذا فيها يخص اختلاف وتباين تعبير والعارف، عها ويجده، في نفسه من «أحوال» سواء كان التعبير في صورة وشطح، أو في صورة كلام «عاديّ». أما فيها يخصّ اختلاف وتباين، بل وتعدد، فهمه للخطاب القرآني فإن الشيخ الاكبر، ابن عربي يشرح سبب ذلك انطلاقاً من التعبيز بين الكملام البشري والكلام الإلهي واختمالف طبيعة كمل منها عن طبيعة الآخر.

<sup>(</sup>١١) الوقت هنا بالمعنى الصوئي وهمو وزمان الصارف،، وسيأتي شرحه في الفصل القدام. لاحظ كيف يستعمل ابن عربي مضاهيم الحطاب البيباني، خطاب المتكلمين، مثل والمؤمان الاخراء، وثاني الحيال،، وأول المرضع، والزمان الثاني. . . الخ. .

<sup>(</sup>۱۲) ابن عربي، المصدر نفسه، ج ۲، ص ۲۸.

يقول: واعلم أن الكلام على قسمين: (الأول) كلام في مواد تسمى حروفًا، وهو على قسمين إما مرقومة، أعنى الحروف، وتسمى كتابة، أو متلفظاً بها وتسمى قولًا وكلاماً. والنوع (الثاني) كلام ليس في مواد، فذلك الكلام الـذي لا يكون في مـواد يعلم، ولا يقال فيـه يفهم، فيتعلق به العلم من السـامع الـذي لا يسمـع بالــة (أي بعضو: الأذن)، بل يسمع بحق مجرد عن الآلة، كيا إذا كان الكلام في غير مادة فــلا يسمع إلاّ بمــا يناسبــه. والذي في المادة يتعلق به الفهم وهو تعلق خـاص في العلم. فإذا علم السـامع اللفـظة من اللافظ بهـا، أو يرى الكتابة، فإن علم مراد المتكلم في تلك الكلمة، مع تضمُّنها في الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم بهما، فذلك الفهم، وإن لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلمة على التفصيل، واحتمل عنده فيها وجوه كشيرة مما تــدلّ عليه تلك الكلمة ولا يعلم على التعيين مراد المتكلم من تلك الوجوه ولا هل أرادها كلها أو أراد وجها واحداً، أو ما كان، فمع هذا العلم بمدلول تلك الكلمة لا يقال فيه إنه أعطي الفهم فيها، وإنما أعطي العلم بمدلولاتها كلها لعلمه بـالاصطلاح، لأنَّ المتكلِّم بهـا، عند السـامع، الغـالب عليه أمـران: الواحـد القصور عن معـرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسان، والامر الآخر أنه وإن عَرف جميع مدلولاتها فإنه لا يتكلم بهـا إلا لمعنى تقتضيه قرينة الحال، فالذي يفهم مراده سما، فذلك الذي أُوتي العهم فيها ومن لم يعلم دلك فيها فهم. فكأنَّ المتكلُّم مـا أوصل إليه شيئًا في كلامه ذلك. وأما كلام الله، إذا نزل بلسان قـوم فاختلف أهـل ذلك اللســان في الفهم عن الله ما أراده بتلك الكلمة أو الكلمات مع اختلاف مدلولاتها، فكلُّ وأحـد منهم وإن اختلفوا، فقــد فهم عن الله ما أراده، فإن (= الله) عالم بجميع الوجوه تعالى، وما من وجه إلا هـو مقصود لله تعـالى بالنسبـة إلى هذا الشخص المعينَ، ما لم يخرج من اللسَّان، فبإن خرج من اللسـان فلا فهم ولا علم. وكـذلك أصحـاب الأخذ بالإشارات فإن إدراكهم لذلك في باب الإشارات في كلام الله تعالى خاصة فهم فيه، لأنـه مقصود لله تعـالى في حق هذا المشار إليه بذلك الكلام. وكلام المخلوق ما له هذه المنزلة. فمن أوي الفهم عن الله من كل وجه فقد اوتي ﴿الحكمة وقصل الخطاب﴾ (ص: ٢٠) وهـ وتفصيل الوجوه والمرادات في تلك الكلمة، ومن أوتى ﴿الحكمة فقد أوني خيراً كثيراً﴾ (البقرة: ٢٦٩)، فكثرة لما فيه من الوجوه،(١٣٠.

وإذا نحن أردنا تلخيص ما يقوله ابن عربي هنا، في عبارات قصيرة، أمكن القول: إن الكلام الذي تممله اللغة من المتكلم إلى السامع - أو القارىء - يتوقف فهمه على المعرفة عراد المتكلم إلى السامع - أو القارىء - يتوقف فهمه على المعرفة عراد المتكلم إلى السامة لا تقتمل إلا معنى واحداً بعينه، وإصا لأن هناك قرينة تصرف معنى العبارة تحتمل أكثر من معنى واحد فإن السامع لا يستطيح الفهم، وبالتلل سيحكم على المدارة تحتمل أكثر من معنى، فيكون النقص في المداد الخات من جهة المتكلم والقصور عن معرفة أن العبارة التي استعملها تحتمل أكثر من معنى، فيكون النقص في بشرى، يقترض فيه أنه يقصد بكلامه شيئاً واحداً معيناً هو ذلك الذي يريد أن يفهمه عنه السامع. أما إذا كان الكلام كلام الفي ، فالأمر يختلف - حسب ابن عربي: ذلك لأنه إذا كنا لا نعرف عقصود الله ولا نستطيع ذلك، فيا لم يين لنا هو نفسه مقصوده منه، فإننا نؤمن أنه - أي الله - يتكون لدينا عند ساعتال الإنام المتابع في المناس كلام المثار أو كل أنواع الفهم التي تتكون لدينا عند ساعتال لا يجون أن فهم بعن مع ما من كلامه المنزل إلينا لم يكن يعلمه فينا ويريده لنا. وبالتالي لا يجوز أن فهم بعن مع ما من كلامه المنزل إلينا لم يكن يعلمه فينا ويريده لنا. وبالتالي

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ج ٤، ص ٢٥.

فجميع أنواع الفهم للفرآن، وجميع أنواع التفسير والتأويل صحيحة، بمعنى أن الله أرادها، ولكن يشرط واحد فقط وهو احترام حدود اللغة التي نزل بها القرآن. وهنا يكون دكــل مجتهد مُصيب، كما يقول الفقهاء.

لو أنّ ابن عربي وقف عند هذه النقطة لأمكن القول إنه يتحدث كبيائي، وليس كمواني. ذلك لأن كلّ ما يشترطه البيانيون في تفسير الخطاب القرآني هو التقيد بحدود اللغة، اعني المواضعة، سواء على مستوى الحقيقة أو على مستوى المجاز، كها مبنى أن بيّنا ذلك بتفصيل (١٠٠٠، ولكن ابن عربي يعفي واصحاب الأخذ بالإشارات، من هذا الشرط، شرط التقيد بحدود اللغة، بل بجمل ما يفهمونه من القرآن، على سبيل الإشارة، مقصوداً شي في حقيم، بمعنى أنّ الله هو الذي أراد لهم أن يفهموا ذلك منه وعلى سبيل الإشارة، وهذا على حتى لو كانوا بجهلون اللغة العربية التي نول بها القرآن، والسؤال الذي يضرض نفسه الأن للمرت بحصل لد والعارف، هذا النوع الحاص من والفهم الإشاري، أو والعرفاني،

ونقراً لابن عربي، في سياق آخر، راباً يذهب فيه إلى أبعد من هذا فيوصي بأن يضع المرء نفسه في منزلة النبي عحمد (ص) إذا هو أراد أن يحصل لديه أكمل فهم للقرآن، ولا يقصر على التعامل معه كوحي أوجي به إلى محمد (ص)، وبلغه إلى الناس بلسان قومه . ذلك لا كان القرآن قد نزل على قلب محمد (ص)، وقد بلغه إلى الناس بلسانه، فإن أكمل فهم القد فهم القد الذي نزل فيه، وهو قلب الرسول، فهم أعمق وأكمل من الفهم الذي نزل فيه، وهو قلب الرسول، فهم أعمق وأكمل من الفهم تذلك أن القرآن قد نزل على قلب عمد (ص)، بواسطة جبريل ثم بلغه بعد ذلك إلى العرب بلسام، فها هنا قد نزل على قلب بلسامه بأذنه من الإزان : منزلة الذي يسمه بالقرآن في قلبه من جبريل، ومنزلة الذي يسمه بالذه من

<sup>(</sup>١٤) انظر: القسم ١، الفصل ٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٥) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٩٣ - ٩٤.

النبي، أو يقرأه في المصحف. والفهم الأكمل للقرآن هو الذي يتم في المنزلة الأولى، منزلة الاستهاع من جبريل. ولذلك يوصي ابن عربي المؤمن، بوضع نفسه، كما قلنا، في منزلة النبيء ليسمع مثله القرآن في قلبه كها كان يسمعه النبي من جبريل. يقول: «انظر في القرآن بحائزل على العرب فخب عن إدراك معائيه، فإن نزل بلا على عمد معلى الله عليه عليه وسلم، لما تظرف مين، نزل به الروح الامين جبريا عليه السلام على قلب عدد صلى الله عليه وسلم، تكافر نزلت عن ذلك القوم المعائين، فإذا تكلمت في القرآن بحاه هم عمد صلى الله عليه وسلم تكافر نزلت عن ذلك القوم إلى فهم السلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كافر به عمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان القوم إلى فهم السلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تلاء عليه الأساء.

لا شـك أننا هنـا أمام مـوقف خطير، لأنـه ينتج عنـه أنَّ فهم الصحابـة للقرآن، كما سمعوه من النبي، أقل كمالًا من فهم والعارف، المتصوف كابن عربي وأمثاله. وهذا عكس موقف أهل السنة تماماً. ذلك أن الرؤية السنية تجعل فهم الصحابة للقرآن أكمل وأصح من أي فهم يحصل لأي إنسان من بعـدهم. وابن عربي يعي مـوقفه ذاك، وأكـثر من ذلك يـبرره ويلتمس له الحجة والدليل بالاستناد إلى تصوره العرضاني لما يمكن أن نسدعوه هنــا «تاريــخ ما وراء التاريخ». لنستمع إليه يقـول: «العالم اليـوم كله ناثم من سـاعة مـات رسول الله صـلى الله عليه وسلم، يرى نفسه حيث هي صورة عمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث. ونحن بحمد الله في الثلث الأخير من هذه الليلة التي العالم فيها نائم. ولمّا كان تجلى الحق في الثلث الأخير من الليـل، وكان تجلّيـه يعطي الفـوائد والعلوم والمعارف التامَّة على أكمل وجوهها لأنها عن تجلُّ أقرب، لأنه تجلُّ في السهاء الدنيا، فكان علم آخر هذه الأمة أتم من علم وسطها وأوِّها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بعثه والشرك قائم والكفر ظاهر، فلم يدع أهل القرن الأول، وهو قرن الصحابة إلا إلى الإيمان خاصـة، ما أظهر لهم بما كان يعلمه من العلم المكنون وأنزل القرآن الكريم وجعله يترجم عنه بما يبلغه افهام عموم أهل ذلك القرن، فصوّر وشبّه ونعت بنعوت المحدثات وأقام جميع ما قاله من صفة خالقـه مقام صــورة حسية مســوّاة معدَّلة، ثم نفخ في هذه الصور الخطابية روحاً لظهور كيال النشأة، فكان الروح ﴿ليس كمثله شيء﴾ ووسبحـان رب العزة عما يصفون.. وكل آية تسبيح في القرآن فهو روح صورة نشأة الخطاب فافهم فإنه سر عجيب. فلاح من ذلك لخواص القرن الأول دون عامته، بل لبعض خواصُّه، من خلف خـطاب التنزيه أسرار عظيمـة، ومع هذا لم يبلغوا فيها مبلغ المتأخرين من هذه الأمة، لانهم أخذوها من مواد حروف القرآن والأخبار النبوية، فكانوا في ذلك بمنزلة أهل السمر الذين يتحدثون في أول الليـل قبل نـومهم. فليًا وصل زمـان ثلث هذه الليلة، وهـو الزمان الـذي نحن فيه إلى أن يـطلع الفجر فجـر القيامـة والبعث ويوم النشر والحشر، تجـلَّى الحق في ثلث هذه اللَّيلة وهو زماننا، فأعطى من العلوم والأسرار والمعارف في القلوب بتجلُّيه ما لا تعطيه حــروف الأخبار، فـإنه أصطاها في غير مواد، بل المعاني بجردة، فكانوا أتمّ في العلم، وكان أهل القرن الأول أتم في العمل. وأما الإيمان فعلى التساوي . . . ٢٠٠١.

دعوى خطيرة فعلًا. ولكن ما يخفف من خطورتها أنه لو أعيد ابن عربي إلى الحياة الأن لتراجع عنها، أو على الأقل لوجد نفسه مضطراً إلى ادخال تعديل عليها. ذلك لأن الليلة التي جعل بدايتها زمن النبي والصحابة، وثلثها الأخير زمانه هو، أي القرن السابح الهجري، لا

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ج ٤، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه، ج ٣، ص ١٨٨.

بد أنها ستكون قد انتهت، زمنياً، قبل عصرنا هذا بما لا يقل عن أربعة قدون. وبالتالي سيكون عصرنا نحن أبناء القرن الخسامس عشسر الهجري عصر وكشف، تسام، وبلغة الاساعيلية عصر والقيامة العظمى والبطشة الكبرى،. وإنما ذكرنا الاساعيلية هنا لأنه عنهم كان ابن عوبي يأخذ مواد عرفانيته، ومن نفس والنبع، الذي غرفوا منه كان يرتوي: نبع الهرمسية.

ومن الغريب أن ابن عربي الـذي يحلو لـه، كـما يحلو لجميـع المتصـوفـة، الاستشهـاد بالقرآن، ينسى أو يتناسى الآية التي تقول: ﴿يسألك الناس عن الساعة، قبل إنما علمها عند الله (الأحزاب: ٦٣)، ينسى هذه الآية الصريحة ويذهب مع خياله وهواجسه فيحدد لـ والساعة، موعداً، ولـ «عمر الدنيا» أقساماً ومراحل. على أن ابن عربي لم يكن الوحيد الذي فعل ذلك، فلقد تسربت هـذه الهواجس والتخمينات إلى الفكر العـربي الإسلامي، بمـا في ذلك السنَّى منه، في وقت مبكر. ولا شك أنه كان لـ والفتنة الكبرى؛ التي عاني منها المسلمون بعـ د مقتل عثمان أثر في هذه النظرة التشاؤمية التي تتوقع نهاية العالم. ولكن لا بد من أن نضيف أيضاً «الموروث القـديم» خاصـة الهرمسي منـه. إن ايديـولوجيـا «العقل المستقيـل» في العصر الهيلينستي قبد انتقلت إلى الفكر العربي الإسلامي مع عصر التدوين والترجمة فعملت على ترويج فكرة قرب «نهاية الدنيا»، والدولة العربية الإسلامية في أوج عزها. فكان من الطبيعي أن تلقى هذه الفكرة رواجاً أكبر عندما بدأت الحضارة العربية الإسلامية في التراجع. . . وإذا كـان هناك في دعـوى ابن عربي السابقة شيء مـا تاريخي حقـاً، فهو أن المسلمين زمن النبي وصدر الإسلام كانوا بالفعل، كما يقول ابن عربي، أقل امتلاكاً لـ والعلوم والاسرار والمعارف في القلوب. . . ، لسبب بسيط هـ و أن هـ ذه «العلوم والأسرار، الهـ رمسيـة لم تكن قـ د انتقلت بعد، بصورتها «العالمة» المدونة والمنظومية، إلى المجتمع العربي الإسلامي، فكان كل ما لديهم فعلًا هو ما يسميه ابن عربي بـ «مواد حروف القرآن والاخبـار النبويــة». ولذلـك لجأوا إلى استعمال عقولهم، بالاستدلال بالشاهد على الغائب وقياس الفرع على الأصل، من أجل حـل المشاكل التي كانت تواجههم على مستوى العقيدة والشريعة معاً.

وبعد، فإن ما يبقى في وتنظيره ابن عربي للعرفان الصوفي، بعد وضع الدعوى السابقة جانباً، دعوى والثلث الأخير من الليلى، هو ما نجده عند كاقة العرفانين الإسلاميين، شيعة ومتصوفة، من القول إن للقرآن، مثله مثل أي شيء في الوجود، ظاهراً وياطناً وأن الظاهر هم «الصورة الحسية»، والباطن هو «الروح المعنوي»، وأن الانتقال من الظاهر إلى الباطن يكون بـ «الاعتبار»، الشيء الذي يعني أن هناك آلية ذهنية يقوم عليها ما يعبرون عنه بـ والكشف، . وهنا نحمد لابن عربي شرحه لجانب أسامي في هذه الآلية الذهنية، آلية الاعتبار العرفاني . لقد أكذ، كما رأينا في النصوص السابقة، أن هذا الاعتبار، صواء تعلق الأمر بـ «ترجمة» السارف لما يجده في قلبه أو بفهمه للخطاب القرآني، لا يتقيد بـ والقريئة التي يتقيد جما الاعتبار، البياني، أو القياس، والتي هي «الدليل» بلغة المتكلمين ووالعلمة بلغة المقهاء ووالحد الاصطفاء . . القريئة التي تقيد جماله وتصرف ذهن الاوسط، بلغة المناطقة . . . القريئة التي ترشد إلى المعني المقصود من الخطاب وتصرف ذهن الاوسط، بلغة المناطقة . . . القريئة التي ترشده إلى المعني المقصود من الخطاب وتصرف ذهن السامع أو القارىء عن المعاني الأخرى التي بجتملها وهي غير مقصودة. وعملم تقيد العرفاني بالقرينة بجمله كما يقول ابن عربي ولا يعلم على التعيين، المعنى المقصود من بين المعاني التي ترد على وقلبه، والتي يدعي أنه ويترجم بها عن الله،. ومن هنا اختلاف وترجمات، العرفانيين للنص الواحد، فكل منهم يأخذ من النص ما يريد، بتأويله بالشكل الذي يريد.

تلك بالإجمال هي خصوصية والاعتبار؛ العرفاني كما شرحها ابن عربي، وهي خصوصية لا تخرجه من دائرة واللقياس؛ لأن الاستغناء عن القرينة لا يطبح بهيكل القياس الذي يتكون أساساً من النظير ونظيره، بل يجعل منه أضعف وأوهى أنواع القياس، يجعل منه يجود عائلة، كل ما تتأسس عليه هو أن والنظير يذكر بالنظير،، كما لاحظ ذلك أحد البيانيين. هذا ما سنعرض له بشيء من التفصيل في الفقرة التالية.

#### - ٣ -

عندما تصرّض الزركشي في كتبابه المبرهان في علوم القرآن له وكلام الصرفية في تفسير القرآن، كب يقول: وأثاً كلام الصوفية في تفسير القرآن فقيل لهي بفسير، وإلما هي معمان وبواجيد عبد بهنا من الكفاركي (التوبة: ١٩٣٧)، المرادة الفسى، فأمرنا بفتال من بليا المها أنها المفرن المؤلف المؤلف من الكفاركي (التوبة: ١٩٣٧)، المسلاح في تناويه: ولا يرجيدال من بالا المناسبة والمفارك المؤلف المسلاح في تناويه: ولا يرجيدال من المناسبة عند المناسبة عند كفرة. قال (= ابن الصلاح) وأنا أقول: المفارك بن يوثى به منهم الشرح الكلمة المذكورة في القرآن، فإن الكورة في القرآن، فإن الكورة لفي القرآن، فإن الكورة لفي المؤلف منه ذكر لفاير ما ورد به القرآن، فإن المناسبة عند سائح المناسبة عند المناسبة عند المناسبة المناسبة المناسبة عند الكورة في القرآن، فإن المنافق. ومن يابينا من المنافق ومن يابينا من المنافق، ومن يابينا من المنافذ، ومن ذلك منال الشعل في الأبة المذكورة فكان قال: أمرنا بقال الفسى ومن يابينا من المنافذ، ومن ذلك مناسبة عن مل ذلك المنه من ذلك مناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن من ذلك مثال الشعن في الأبة المذكورة فكان قال: أمرنا بقال الفسى ومن يابينا من المنافق ومن يابينا من المنافق ومن يابينا من المنافق ومن يابينا من المنافق ومن الإيام والانباس، (المناسبة عند الكفية المنافق عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عندال المناسبة عندالمناسبة عندال المناسبة عندالمناسبة عندال المناسبة عندالمنال المناسبة عندالمناسبة عندالمناسبة عندالمناسبة عندالمناسبة عندالمناسبة عندالمناسبة عندالمناسبة عندالمناسبة عندالمناسبة عندالمناسب

إن ابن الصلاح٬٬٬٬ يفرق هنا بين تفسير «الباطنية»، وهم الإسماعيلية خاصة، وبين تفسير المتصوفة «السنين»، ويرمي أولئك بـالكفر ليس فقط لأنهم «لا يــوثق بهم»، لكونهم خصوماً له في السياسة والمذهب، بل أيضاً لانهم عمدوا إلى التصريح بدل الإشارة والتلويح.

<sup>(</sup>۱۸) بدر الدين عمد بن عبداته الزركشي، البرهان في علوم القرآن (بيروت: دار المعرفة، [د. ت. ])، المجلد 1/4 من ۱۷ ـ منا وقد قال الفضيري في تفسيره للذكور: واقرب الاعداء إلى السلم من الكفارة الذي يجب عليه منازعه هو اعدى عدوه أي نفسه. فيجب أن يدا بمقاتلة نفسه ثم بجماهدة الكفارة. المنظمة الكفارة: عبدالكريم بن موزان القشيري، لطاقف الإشارات، تحقيق ابراهيم بسيوني، ط ۲ (القاهرة: الهيئة المعربة المامة للكفارة)، ح ٢، ص ٢٤.

<sup>(</sup>١٩) هو ابن العملاح الشهرزوري المشوق سنة ٦٤٣ه، من أكبر أيحة الحديث في القبرن السابح وصاحب الفترى الشهورة بتحريم الشطق والطلسقة. هذا ويقول ابن تبعية في المغنى نفسه: وفالذي تسعيه الفقهاء قياساً هو الذي تسعيه الصواية الشارة. وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس، انتظر: تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تبعية الحراني، مجموع فتناوى ابن تيمية (الرباط: مكتبة المعارف، ٣٤٢ هـ)، ٣٦١.

أما رفاقه في السياسة والمذهب، المتصوفة والسنيون، الذين يكتفون بـ والإشارة، فقد نفى أن يكون ما يقولونه بصدد الأيات القرآنية تفسيراً، ورد ذلك إلى أنه مجرد وذكر لنظير ما ورد بـ ه الفران، وما يهتمنا نحن منا ليس المدوافع الإيديولوجية في الفترى المذكورة، بل تهمنا القاعدة الإييستيمولوجية التي فسر بها صاحب الفتوى وإشارات، المتصوفة، بل ادعاءات العرفانيين جمعهم، والتي عبر عبا بقوله والنظير يلكر بالنظير، إنها قاعدة الييستيمولوجية تشرح الحظار، إنها قاعدة الييستيمولوجية تشرح الحظار، العرفان كله، كل سنين فيها يل.

فعلاً ان الفعل العقلي، أو الآلية الذهنية، التي يعتمدها العرفانيون في تأويل الخطاب القرآن، سواء على سبيل والاشارة، أو على سبيل والتصريح، هي المياثلة Analogic بين معاني وآراء جاهزة للديم تشكل قوام ملهيهم، وبين المنهن الظاهر الذي تعطيه عبارة النص، التقولهما والتقافل بيدكر بالنظير، حسب تعبير ابن الصلاح، ولكن مع المطابقة بين النظيرين، أما بالاحتفاظ بها معا مع إعلان التساوي بينها وإما بالاستفناء عن الذي يمثل والظهر، منها وإحلال الآخر عله.

ولكي نفهم طبيعة هذه الآلية الذهنية، التي سميناها قبل بـ والاعتبار العرفاني، ويمكننا الآن تسميتها بـ والقياس العرفاني، في مقابل القياس البياني والقياس البرهاني، أقول لكي نفهم طبيعة هذه الآلية الذهنية، آلية الماثلة، يجب أن ننظر إليها في شكلها البسيط، بوصفها تقوم على المشابهة بين بنيتين أو أكثر تتكون كمل منها من عنصرين وتنبني العلاقة بينها عمل الصدود النالية:

بمعنى أن دأه بـالنسبة لـ (ب) مشل (ج) بـالنسبة لـ (د)، مشل (هـ) بـالنسبة لـ (و).... وهكذات؟.

لنوضُح هذه العلاقة، علاقة المائلة القائمة على والنظير يذكر بالنظير باستعادة بعض النهاذج من التفسير العوفاني التي تعوفنا عليها في الفصل السابق، مع الاستعانة بنهاذج أخرى.

عندما فسر الشيعة قوله تعالى: ومرج البحرين يلتقيان، بينهما بـرزخ لا يبغيان (...) يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بأن المقصود بـ والبحرين، على وفـاطمة، وبـ والـبرزخ، محمد (ص) ، وبـ واللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، فإنهم لم يفعلوا أكثر من إقامـة مماثلة بـين

<sup>(</sup>۲۰) لا بند من الاشارة إلى اننا نوظف هنا بعض معطيات نحليل شايم بويليان لـ (الماللة، ولكن أي Chaîm Perelman et L. Obbrechts Tyteca, Traité de l'argu-حدود ما نحتاجه في موضوعنا. انظر: meniation ([Bruxelles]: Editions de l'Université de Bruxelles, 1976). p. 499.

بنيين: الاولى هي تلك التي عناصرها: علي وفاطمة ومحمد والحسن والحسين وعلاقة القرابة بينهم، وهي البنية والأصل. والثانية هي التي عناصرها: البحران والبرذخ واللؤلؤ والمرجان والعلاقة التي تقوم بينها، وهي البنية والفرع. وعلاقة المائلة بين هاتين البنيين كها يلي:

(محمد بالنسبة لعلي وفاطمة مثل (أو نظير) البرزخ بالنسبة للبحرين. . . إلخ. وهكذا فالنـظير هـنا (البنية الفرع) يذكر بالنظير (البنية الأصل).

وبدل أن يقتصر التفسير الشيعي على توظيف هذه المائلة كوسيلة إيضاح، وهذا هو 

دور المائلة والتمثيل والنشبيه، يعمد إلى المطابقة بين البنتين على أساس أن عناصر البنية / 
الفرح هي رموز لعناصر البنية / الأصل، معتمداً في ذلك لا على علاقة المشابة بين عناصر 
البنين، وهي علاقة غير موجودة إذ ليس هناك أي تشابه بين الرسول محمد والبرزخ ولا بين 
على وفاطمة والبحرين .. وإنما يعتمد في ذلك على المشابة في الملاقة . بعنى أن الملاقة بين 
عمد وعلي وفاطمة تشبه من بعض الوجوه الملاقة بين البرزخ والبحرين، فكما أن البرزخ 
يصل وبربط بين البحرين فكذلك عمد يصل ويربط، من حيث علاقة النسب بين علي إبن 
بين البحرين والملؤلؤ والمرجان، وذلك من حيث أن اللؤلؤ والمرجان عني البحرين مثليا 
بين البحرين والملؤلؤ والمرجان، وذلك من حيث أن اللؤلؤ والمرجان غيرجان من البحرين مثليا 
وخرجه الحسن والحسين من صلب علي وفاطمة .

ويما أنّ هذه المائلة تعتمد، كما قلنا، على المشابهة في العلاقة، وليس على علاقة المشابة، فإنه من الممكن العثور على أكثر من بنية واحدة تقوم بينها وين بنية معينة مشابهة من ذلك النبو. ومكذا فبالنسبة لمائية المكونة من عناصر الأيات المذكورة (بحر/ بحر، برزخ، برزخ، لؤلاً / مرجان) يمكن إيجاد بنية أخرى عائلة لها، من حيث المشابة في العلاقة، غير تلك الني اختارها والعرفان، الشيعي، وذلك بتوظيف مضاهيم صوفية، كما فعل القشيري اللذي أوّل الآليات القرآبية المذكورة تأويدًا صوفية الإاشارية كما يعلى، قال: وفي الإنسارة: عنل التغرب وبرين، بحر الحوف وبعر الرجاء، ويقال النيفي والبسط، وقيل الهية والأس، يخرج منها اللؤو بالجواهد، ومن الأحوال المصافة واللطائف للتوالة. ويقال: البحران إشارة إلى النيس والقلب، فالقلب هو البحر العلب من الحد المعدى يا لبحر المائل بالمحافية والمائلة وبين يخرج، ومن الثاني لا يكون إلا التساح، عالا تقدله من ماكن القلب، ينها يرزخ لا عبدان بينا: يصرن الحق ملائلة من يعر المائل المنائق بالمائلة وبينان يصرن الحق ملائلة من عدا ملائلة المنائق المنائق ما ملائلة؟).

وهكذا، فنحن هنا أمام بنيتين تقوم بين كــل منهما وبــين البنية التي تتشكــل من عناصر

<sup>(</sup>٢١) القشيري، لطائف الاشارات، ج ٣، ص ٥٠٧.

الآيات المذكورة مشابهة في العلاقة على النحو التالى:

وبالإضافة إلى اعتهاد المشابهة في العلاقة يعمد التأويل الباطني والتفسير الصوفي الى استثهار تعدد المدلالة للكلمة الواحدة ويقيم على أساس هذا التعدد أنواعاً من الماثلات والموازنات والمطابقات. من ذلك مثلًا تفسير القشيري لأيـة الحج، فهــو يقــول بصــدد قولــه تعالى: ﴿وَأَتُّمُوا الحِجِ والعمرة أنه . . . ﴾ (البقرة: ١٩٦)، يقول: (إتمام الحجّ على لسان العلم (= البيان، الشرع): القيام بـأركانــه وسننه وهيــأته. . . ، وعــلى لسان الإنســارة (= العرفــان): الحج هـــو القصد. فقصد إلى بيت الحق (= الكعبة) وقصد إلى الحق (= الله). فالأول حج العوام والثاني حج الخواص. وكما أنَّ الذي يجح بنفسه يُحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ثم يحلق، فكذلك من يجح بقلبه، فاحرامه بعقـد صحيح على قصد صريح، ثم يتجرد عن لباس مخالفاته وشهواته، ثم باشتاله بثوبي صبره وفقره وإمساكه عن متابعة حظوظه "" من اتباع الهوى واطلاق خواطر آثار الخشوع والخضوع، ثم تلبية الأسرار باستجابة كل جزء من ذلك، ثم يضيف: «وأفضل الحج: الشُّعجُّ والعَجُّ. الشَّج: صب الدم (= الأضحية). والعج: رفع الصوت بالتابية. فكذلك سفك دم النفس بسكاكين آلخلاف (= مخالفة النفس) ورفع أصوات السر بدوام الاستغاثة وحسن الاستجابة، ثم الوقوف بساحات القربة باستكمال أوصاف الهيبة. وموقف النفوس: عرفات. وموقف: الأسامي والصفات لعز الذات عند المواصلات، ثم طواف القلوب حول مشاهدة العز والسعى بالأسرار بين صفى كشف الجلال ولطف الجمال، ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات والمني والمعـارضات بكـل وجهه، ". وكما هو واضح فالقشيري يقيم هنا مماثلة بين مناسك الحج و «مناسك» التصوف، مفصحاً عن الماثلة باستعماله: ﴿وَكُمَا أَنَّ . . . فَكَذَلْكَ . . . )، وهما أداتا الماثلة التي من هذا النوع .

لنضف مثالاً آخر طريقاً نقتيسه من نفس المصدر. يقول القشيري بصدد الآية التي تشرع لكيفية توزيع المغانم التي يعنمها المسلمون في حريم مع الكفار والتي نضها: ﴿وواعلموا أَنَّ مَا عَسْتِم بِنَهُ أَنَّ مَا عَسْتَم مِنْ فِيهُ قَانَ فِي خَلْسُ ولِلْ والذي القري والياسي والمساكين وابن السيل أن كتم أستم بالله وما أنزلنا على مبدنا يوم القرقان يوم التقى الجمعان، وإلله على كل ثيء قديم ( الأنفال: ٤١)، يقول التشري صدد هذه الآية: والمنتبذ ما اخذه المؤدن من أموال الكفار أوا نظروا عند البحامدة والفتال

<sup>(</sup>۲۲) الحظوظ في اصطلاح الصوفية هي حظوظ النفس وهي ما لا يتوقف عليها حياتها ومقاؤها أي ما لا يدخل في وحقوقها، وما زاد على حقوقها فهي حظوظ لها والمقصود بالحقوق الاحوال والمضامات والمحارف والارادات والنصد والممادات والعادات.

<sup>(</sup>۲۳) القشیری، المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱٦٤.

ممهم. فإذا لم يكن قتال، أو ما في معناه، فهو فيه. والجهاد قسان: جهاد الطاهر مع الكفار، وجهاد الباطن مع الضر والشيطان، وهو الجهاد الاصغر غيمة عند الضر والشيطان، وهو الجهاد الاصغر غيمة عند الطفر في الجهاد الاصغر غيمة عند الطفر في الجهاد الاصغر غيمة عند الطفر في الجهاد الاصغر غيمة عند المعادن. فيعلما كانت فواهم المقال القيمة من المحال الفرى مسكن الرضاء ومضل كانت فواهم الحمال الهوى مسكن الرضاء ومضل كانت فواهم المحالفات، والمقال معادن معالمات المواه، وقسيم الفنى مسئلة من أمر الشهوات، والقلب غنطة من وصف الفنكات، وتصبح غاغة عندان من المحالفات، وتصبح غاغة المنافسة على معادن على المحالف، وتصبح غاغة في المحالف، وقسم على المحالف، وقسم على المحالف، وتصبح غاغة فياهم معادن الإنبان في على المحالف، وقسم على المحالف، المحالف، المحالف، المواسوى الفي المحالف، المحالف،

#### - £ -

هذا النوع من الاعتبار العرفاني الذي يعتمد المشابة في العلاقة والذي عارسه الصوفية بصورة ابتدائية ، من غير تنظير ولا تنهيج ، همو نفسه النهج المفضل عند الفلاسفة الإسماعيلين ، وهم عارسونه ، بوعي وتقنين ، من خلال نظريتهم في والمثل والممثوله ، وكتاب واحمّ المقل للداعي احمد حميد الدين الكرماني ، ابرز فلاسفة الإسماعيلية ، يكاد يكون كله سلسلة من الموازنات والماليات والمطابقات بين أمثال وعشولات: بين عناصر بنية عالم الدين عندهم أو ما يسمونه به والصنعة النبوية أي الهيكل التنظيمي لمدينتهم الفناضلة من الناطق عندهم أو ما المباب والحجة . إلخ ، وبين عناصر عالم الإبداء أو والصنعة العلمية » أي مسلسة العقول الساوية التي أبدعها الإله المتعالي ، ابتداءً من العقل الشول المسمى عندهم به والنباي ، إن المغلل الأولى . . . إلى الثالث والرابع . . . حتى العاشر " . . . . . . العاشر " . .

ويشرح الكرماني وقانون، المأتلة، هذا، فيضول: دلما كنا لاهل كمل مطلوب وسرغوب فيه قوانين برجمون إليها في معرفت، وهي تجري منهم عجرى المزات الني به تصرف صحته في كونه مناسبا انتظام الحق، مثل أهل المغة الذين قانونهم في المعرفة بها وعزاتهم في عالم الحظا والصواب في أقراقهم فيها هم التحو، ومثل أهل الفلسفة التي هي معرفة معاني الرجود، بزعمهم ("")، الذين ميزانهم فيها: المنطق... كان لأهمل 
العلياقة والعبادة التابعين للفرية الطبية موالينا أهل البيت صلوات الله عليهم ميزان به يعلمون ما يتعلق بماهم 
المناجمة ومن جهم يعرفون صحة ما جامات به أليها أنه ورعوا في جوانة أله من معالم التوجميد ومعرفية 
مقامات الحدود، وبكونه على صيغة تشهد لما يوافقها بكونه حقاً، ولما يخالهما يكونه باطلاً، وهو الذي يشوق

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نقسه، ج ١، ص ٦٢٥ ـ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٢٥) انظر بخصوص النموذج الذي اقتبسناه من الكرماني، الفصل السابق، فقرة ٣. أنظر ابيضاً: احمد حميد الدين الكرماني، راحة العقل، تحقيق مصطفى غالب (بيروت: دار الاندلس، ١٩٦٧)، ص ١١٤٤ ١٦٣ \_ ١٦٢: ١٧٤؛ ١٨٤، ٢٦٩ ـ ١٤٤؛ ٢٤٤، ٢٤٤؛ ٢٦٠؛ ٢٤٦؛ ٣٤٠و و ٨٤٤.

<sup>(</sup>۲۲) لاحظ عدم اعتراف الكرماني بالفلسفة، وهذا هو موقف الدعاة الاساعيليين نفسه منها وهم يعتبرون مذهبهم هو الفلسفة الممحيحة كما يتسبون إلى الحكها المرمسين، وهؤلاء كنان لهم نفس الموقف من الفلسفة.

العقل ليعرف به ما غاب عنها وما حضر. ذلك آثـار خلق الأفاق التي تجمـع عالم الجسم بمـا يحويـه من متحرك وساكن والأنفس التي هي أولياء الله أجمع من نبي ووصى وإمام وتــابع، ومــا أنزلــه من كتابــه وأحكامــه المؤسس أمرها على مثال ما سبق عليها في الوجود من العـالم. . . فها وافق خلق الله تعـالى وطابقـه من الأوامر والشرائــع أخذوا به بأنه صحيح، وما نافاه وخالفه منها اطُرحوه عالمين بأنـه سقيم، وما غــاب عن الحواس أخــذوه على صيغته واعتقدوه على مثاله من قانون الشريعة وأصل الخلق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وآله قد اقام الله تعالى هادياً لعباده إلى ما فيه صلاحه من العبادة بالعلم والعمل (. . .) (٢٠٠٠ سلك صلى الله عليه وعلى آله في التعليم والدلالة على الموجودات والهدايـة إلى اقتناء السعـادات وتأليف الشرع وبسط السيـاسة الإلهيـة، مناهــــــ التشابه بالصانع فيها صنعه ليكون شرعه، لكونه ميزانــاً للمعالم الإلهيــة، على صيغــة موازنــة مطابقــة للخلق، فوضع بإزاء كلُّ موجود سنَّة من السنن وأمراً من الأسور ليكون قد دلُّ على ما علا من الحدود في دين الله وكيفية أمرهم في وجـودها بمـا دنا وحضر منهم، وتحصـل بمعرفتهم الأشيـاء العاليـة وتصور مـراتبها، وجعـل القائمين مقامه مهيمنين على هذا العالم مختصين بفضيلته، (وجعل) تابعيهم المنتسبين إليهم (مختصّين) بحسن طاعتهم وعبادتهم لله تعالى. ولما كان ذلك كذلك اعتمدنا، في الاستشهاد على صحة ما تقدم الكلام عليـه: من وجوب وجود حدود عائية (= عقول سهاوية) ليست في جسم ولا بجسم وتحصيل العلم بمراتبهم واعدادهم بالحقيقة، ميزان الديانة بالنظر في قانون الصنعة النبويـة والسنة الإلهيـة، وازنين مـا جاء بــه الناطق وأقـامه من مراتب الحدود السفلية (الإمام، الدعاة. . . )، وإيجاب الأمشال بمثلها . . فحكمنا من مقام الناطق (≈ النبي) في هذا العالم وكونه عقلًا تاماً سائساً لمن دونه . . وسبباً لوجود الحدود السفليـة، على ان في عـالم الإبداع (= عالم الخلق، العالم السماوي) عقلًا محضاً مبدعاً مستغنياً هو سبب لوجود الحدود العلوية خاصة ولوجود الموجودت عامة. و (حكمنا) مما وجد عنه وتركه صلى الله عليه وعلى آله فيما بين الأمة من كتابه وأحكامه ووصيَّه الذي أقامه مقام نفسه، على أن الموجـودات عن ذلك العقـل الأول اثنان أحدهما أشرف من الآخر كشرف الوصى القائم بالفعل. . . و (حكمنا) من كونه (= النبي) تمـامية دوره باتماء سبعة (= الايمة السبعة) . . . عمل أن الموجود عن العقل الأول والمنبعث الأول (= العقل الشان): عقول سبعة ... و (حكمنا) من تمامية المدور بالسبعة بعد الناطق والأساس (= النبي وعلى) وقيام العاشر (الامسام القائم = المهدي المنتظر) في مقسام الناطق بالدعوة إلى أمر جديــد في دور آخر. . . عــلي وقوف الانبعــاث عن وجود المثــل عند انتهــائه إلى العــاشـر من العقول (الساوية)، وقيام العاشر مقام الأول (= العقيل الأول، الكلي) في تدبير أمر دار الجسم على تلك الصيغة، و (حكمنا) من كون أيمة كثيرة. . فيها بين الاتماء السبعة ، على أن بين العقول المنبعثة (= من العقل الأول) ملائكة كثيرين بحسب كثرة الأكر (= الكرات) في دار الجسم (= الكرات السياوية والأفلاك) و (حكمنا) من كون مراتب الأيمة شيئاً واحداً من الامامة والكهال، على أن مراتب العقول شيء واحد في كونها بريئة من الأجسام والمواد. ثم استشهدت من الأعداد ومراتبها في الوجود فأعطت من ذاتها ما طابق ما أوردناه،(٢٠). ثم يأخذ في إقامة الماثلة بين الأعداد من واحد إلى عشرة، والمثات والألـوف، وبين الحدود السفلية والحدود العلوية. . . إلخ.

<sup>(</sup>۲۷) منا جملة اعتراضية، استطرادية طويلة تشغل التصف الأكبر من صفحة ۲۳۷، وجميع صفحة ۳۲۸ والسطرادية واستشهدنا به في: والسطور الأول من صفحة ۳۲۹. وقد كنا نقلنا الجزء الأكبر من هذه الجملة الاستطرادية واستشهدنا به في: القسم ٢، الفصل ١، فقرة ٣.

<sup>ً (</sup>٢٨) الكرماني، راحة العقل، ص ٣٣٦ ـ ٢٤٠. هذا والكليات التي بين هــلالين هي من وضعما، وقد أضفناها لتوضيح المعني.

لقد أثبتنا هذا النص على طوله لأن، من جهة يشرح منهج المياثلة الذي تعتمده العرفائية الإساعيلية بل كل العرفائيات، والذي ربما يرجع أصله إلى الفيشاغوريين(٣)، ولأنه من جهة أخرى فيه تطبيق لذات المنج وبيان للمهاشلات التي يقيمها الإسهاعيليون بين بنية عالم اللمينية السيامي، وبنية عالم الإبداع، أي نظام المقول السياوي، وبنية عالم الإبداع، أي نظام المقول السياوية المدابرة للكون المصادرة بـ «الانبعاث» من العقل الأول، أو المبدع الأول، الذي يوموهم، أبدعه الإلمالية الإلى الذي لا شأن له مع العالم، ولا علاقة له به حسب تصورهم، وهو التصور الهرمسي، كما سبق أن أوضحنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب "...

أما المنهج، أو وميزان الحقيقة»، عندهم وهو بمثابة والمنطق» لفلسفتهم فيقوم كيا رأينا إ. الأسد. التالية:

١ ـ ان الموجودات في العالم السفلي من أجسام متحركة ونفوس الأولياء والتابعين لهم وما أنزل الله من الكتاب والأحكام ، كل ذلك مؤسس أمره «عمل مثال ما سبق عليها في الوجود من الكتاب والأحكام ، كل ذلك مؤسس أمره «عمل مثال ما سبق عليها في الأرض ونظام اللين يماثل ويحاكي ويطابق نظام عالم الساء الذي له الأسبقية في الوجود.

٢ ـ ان الأوامر والشرائع التي توافق وتماثل في ترتيبها ونظامها دخلق الله تعالىء، أي نـظام المؤجدات وترتيبها، هي أوامر وشرائع صحيحة. أما الأوامر والشرائع التي لا يـوافق نظامهـا نظام الموجدات فهي غير صحيحة. (= وبما أن العقيمة الإسباعيلية هي وحدهـا التي شيد نظامها وترتيبها على مثال نظام الوجود فهى وحدهـا الصحيحة).

٣ ـ ان الموجودات في العمالم العلوي وكل وما غاب عن الحواس، يجب تصوّره واعتقاده على ومثاله من قانون الشريعة وأصل الحلق، أي يجب تصور ترتيبه ونظامه وعمدد الموجودات فيه، وبالتالي بنيته، على أسلس المهائلة والمطابقة مع نظام وترتيب وقانون الدين وأصل الحلق، (- حسب تعبير العقيدة الإسهاعيلية).

٤ ـ أما الذي يوجب هذه المائلة بين العالم العلوي أو العقول الساوية وبين عالم المدين أو التنظيم الإسهاعيلي ويجب هذه المثالة ، وكائنات ونظام ذاك ممشولات، فهو أن التنظيم الإسهاعيلي ويجبل - في التعليم والدلالة على الوجودات... مناهج التشابه بالصانع فيها صنعه ليكون شرعه، لكونه ميزانا للمعالم الإلهية، على صيغة موازنة مطابقة للخلق...».

أما تطبيق المنهج فيمكن التمييز فيه بين مستويين: المستوى الأول يخص إقامة الماثلة

<sup>(</sup>۲۹) يشير ارسطو إلى أن الفيشاغوريين كانبوا يعتمدون منهج المياثلة «analogie» في بشاء نظريتهم Pière Duhem, Le Système du monde: histoire des doctrines, cosmologiques de platon à Copernic [2. èd] (Paris: Hermann, 1954), vol. 1, p. 13.

<sup>(</sup>٣٠) الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، الفصل ٨، الفقرتان ٣ ـ ٤.

بين الموجودات بعضها مع بعض، بين العـالم كإنسـان كبير، والإنســان كعالم صغــير، حــــب المبدأ الهرمسي المعروف"،، والذي يستعيده الكرماني بالصيغة التالية: ١لما كـان وجود الأشياء مع اختلافها وتضادُّها إنما هو باستناد بعضها إلى بعض بالمشاكلة والمناسبة التي بينها وعليها كان وجودها، مشل ما في الموجودات في عالم الطبيعة من التشاكل الذي به انحفظ البعض بالبعض وبه يتعلق كل بكل وبه ولـه ولولاه لمـا وجد...،"". أما المستوى الثاني فهـو يخص المماثلة بـين والحدود السفليـة؛ ــ الهيكل التنـظيمي السياسي الديني الإسماعيلي ـ التي يتخذونها أمثالًا، أي وأصلًا، وبين والحـدود العلوية،، أو العقولُ السياوية، التي يتخذونها «ممثولات» أي «فرعـاً». وإنما جعلوا هـذه فرعـاً وتلك أصلًا لأن النبي، في اعتقىادهم، شيد نـظام الدين عـلى غرار نـظام الوجـود، وبما أن نـظام الـدين معروف لدينا ـ أعنى عند الإسماعيليين وهو نظامهم الديني الخاص ـ فهو في منزلـة والشاهـد، أو «الأصل». أما نظام الوجود، نظام العقول السهاوية والأفلاك. . . إلخ. وهو مجهول وبالتمالي فهو بمنزلة والغائب، الذي نستدل عليه بذلك والشاهد،. ويؤسس الإسهاعيليون نظريتهم هذه على حديث يروونه عن النبي جاء فيه: «إن الله تعـالي أسس دينه عـل مثال خلقـه ليستدل بخلقـه على دينه وبدينه على وحدانيته، ٣٠٠ مما جعل والمخلوقات كلها متعادلة وفي القياس متباثلة، ٣٠٠.

وهكذا يطبقون منهجهم هذا بإقامة سلسلة من الماثلات على الشكل التالى: فبها أنّ في عالم الدين، عالم الصنعة النبوية، ناطقاً ـ أي نبياً رسولًا ـ هـ و الموجود الأول (= في هذا العالم) فيجب اتخاذه مشلًا لممثول لـه في عالم الألـوهية هــو المدع الأول (= العقــل الأول أو والسابق»). وبما أن في عالم الدين وأساساً (= الوصى، على بن أبي طالب) فيجب اتخاذه مثلًا والقول بوجود ممثول له في عالم الألوهية هو المنبعث الأول (= العقبل الثاني المنبعث من العقل الأول) أو «التالي»، وبما أن الإمام في عالم الدين يأتي في المرتبة الثالثة، بعد الناطق والوصى فيجب اتخاذه مشلًا والقول بـوجود ممشول له في عــالم الألوهيــة هو المنبعث الشـاني (أو العقل الثالث) وبما أن عدد الأيمة، في العقيدة الإسماعيلية، سبعة فيجب أن يكونوا أمثالًا لسبعة عقول في عالم الألوهية هي ممثولات لها، وهي المدبرات للكواكب السبع السيارة (زحل، المشتري، المريخ، الشمس، الزهرة، عطارد، القمر)، وهكذا يكون بين كل ناطق وناطق (ومع الناطق دوماً وصيه أو الأساس) سبعة أيمة يتم بهم دور من أدوار النبوة، وهي الأدوار الصغرى في مقابل الأدوار الكبرى التي يتممها سبعة أنبياء أولهم آدم وسادسهم محمد (ص) ، أما سابعهم فهو «الإمام القائم» (= بمثابة المهدى المنتظر) كما سنبين في فصل قادم.

ذلك هو «قانون» الماثلة، أو ميزان الخطأ والصواب، عند الإسهاعيلية. وكما أشرا إلى ذلك قبل قليـل فإن هـذا القانـون هو تـطبيق للمنهج الهـرمسى الذي يقيم المماثلة بين العـالم والإنسان على أساس أن الإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير. وقد سبق أن أبرزنا في الجـزء

<sup>(</sup>٣١) انظر: المصدر نفسه، ج ١، الفصل ٨، فقرة ٤، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣٢) الكرمان، راحة العقل، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣٣) مؤيد الدين الشيرازي، المجالس المؤيدية، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ص ١١٣.

الأول من هذا الكتاب كيف أن رسائل احوان الصفا تؤكد على هذا المبدأ وتجمل اختلاف الناس، متكلمين وفلاسفة وغيرهم، ووقوعهم وفي منازعات ومناقضاته واجعاً إلى أنهم: ولم يمن لم أصل واحد صحيح ولا تبلس واحد صحيح ولا تبلس واحد صحيح ولا تبلس واحد صحيح في أن الجواب على أصول خانفة والحكم بياسات عضاونة تكون تنقفة غير صحيحة، ونحن قد أجينا عن هذا السائل كالها واكثر بنها، عا يخاطها من المسائل، على أصواحد وقيلس واحد وهو صورة الإنسان، بوصفه عالماً صغيراً وفي هيئة بنية جسده مثالات لجميع الموجودات التي في العالم الجسائي... وفي نفسه شبه ولاصناف المخلاق المروضيين من الملاكة والجنون؟..... الحج وكل وأينا قبل فقعل طور المدعاة الإسهاعيليون هذا المبدأ فضيدوا انظام دعوتهم ولمنستهم الدينية على غرار روبائي نفس المناف المنافقية الدينية على غرار وضال نظام الموجود على غرار وطال نظام والموجود في العالم العلوي عالم الألوهة. كما شبدتهم الفلسفة الدينية وعناف منهم الذي وأصلوه بعديث نبوي وجعلوا منه نظاما مشيداً من طرف النبي وحين من أنه على غرار وطال نظام الوجود في العالم العلوي، عالم الألوهة.

وبما أنهم بنوا فلسفتهم المدينية عمل القول بالأدوار والأكوار (= دورات الأنبياء) كها سنرى في فصل قادم فلقد جاه وقانون، الماثلة عندهم قانونا دائريا يجعل النهاية تلتقي مع البداية باستعراد. يقول الكرماني مقرراً دائرية المبائلة عندهم: وإنه معلوم من الملتمات أنها إذا تأكد مثل فيه وذلك النهيء مثل فيء آخر فذلك النبي الآخر عل المقدمات، "، بمحنى أنه: إذا كمانت وأء مثل وب وكانت وب، مثل وج، فإن وج، مثل وأء، أي النهاية تعود لتلتقي مع البداية . دوماً، كما في الرسم التالي:



ويقرر الكرماني هذا بعبارة أخرى فيقـول: و... ذلك أن من القـــاتون والـُــطم في الحكـــة أن تكون العبلة الأولى للأمور تشبه الثانية معها، والعبايـة الثانيــة مثل العبـاية الأولى معها، ليكون، يكـــون العبايــة الثانية من طبـــة العباية الأولى، وجود التوافق والنظم والتوازن بين العبايــن معها، المؤذن باجـــزاع شـــمل الأشياه

<sup>(</sup>٣٥) اخوان الصفاء الرسالة الجامعة: لاخوان الصفا وخلان الدوقاء تقيق جيل صليبا ([د. م. ؟ مطبعة الجامعة السورية، [د. ت. ])، ج ٤، ص ٩؛ ١٢؛ ٥١ - ٥١؛ ١٧٩؛ ٤٧٠ ؛ ٥٠ ، وج ٢، ص ٥٦، وج ١، ص ٥٦؛ وج ٣، ١٣٢ و ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣٦) الكرماني، راحة العقل، ص ٢٥٧.

في وجودها التي، متى لا يكون ذلك كمذلك، يسطل أن يكون لملامور وجود، إذ من شمان المشار: المقاربة والانسساط، وشأن الفسد: المباحدة والانتهائي، ولا يجوز أن يكون الانتهاء من الشيء إلى ما لا يكون من جنسه وقبيله، لا النهاية الأول ولا النهاية الثانية، خورج الأمر في الوجود من نظام الحكمة واستاع الأمر فيه، فإن الأشياء وجودها بالترافق لا بالتخالف. والأول والأخر، اللمان مما بهايتان أولى وثانية، وهما مثلان بها يجتمع شمل الوجود الذي صارت النهاية الأولى أولا أدو النهاية التائية العراق، (٢٥).

لنترك تفصيل القول حول هذه المسألة، مسألة دائرية المائلة عند الاسماعيلية وما يرتبط 
بها من تصور دائري للزمان، إلى الفصل القادم حيث متتناول بالتحليل الرؤية العرفانية 
للمائم. أما الآن فلنواصلل استكشافنا للمائم. المائلة تحديث كما قائلة فبسل، المشابحة في 
الملاقة ـ وليس علاقة المشابة ـ كالية ذهنية قوامها والنظير يذكر بالنظير، لقد أمطنا اللنام 
عن هذه الآلية المذهنية على مستوى تفسير الخطاب، مستوى التفسير الإشاري والتأويل 
الباطني، ويبقى علينا أن تكشف عنها على مستوى إنشاج الخسطاب المصرفي، خسطاب 
المساطني، عطاب دعوى والاتحادي والخلول،

٥

عندما يدّمي المتصوف والفناء، في الله أو ورحدة الشهورة أو والأتجادة أو والحلول، على حلول الله فيه، فيجب أن لا نسى الأساس الذي يبني عليه عسلاقته مع الله. ولإسراز خصوصية هذه العلاقة يجب التذكير أولاً بحرقف المكالم والفيلسوف، بل مطلق الناس، في بناء علاقتهم بالله. فلتكلم يعتبر الله ذاتا وصفات (سواء قال بأن الصفات هي عين اللذات أو أما زائدة عليها) وبالتالي بنبة تقوم العلاقة فيها (بين الذات والصفات) على صورة معينة كالماك. والمتكلم يعنب عناصرها أعلما على المتحرة بين عناصرها (الذات والصفات) على صورة معينة كللك. والمتكلم والفيلسوف وكذلك مسائل المؤمنية والعلقة بين ذاته وصفاته وأقصاله من جهة وبين ذواتهم، هم، وصفاته وأقصاله من جهة أخرى. الله قديم ومطلق الكيال ومطلق القدرة في حين أن الإنسان عدث وناقص في صفاته أخرى. الله قديم ومطلق الكيال ومطلق القدرة في حين أن الإنسان عدث وناقص في صفاته الاستدلال بالشاهد على الغائب، وكي الفيلسوف، أن يكون لنفسه فكرة عن الله باعتباد الاستدلال بالشاهد على الغائب، ونعي الشبيه والمثلية ، نعم إن الاستدلال بالشاهد على الغائب عند المتكلمين يتخذ أحياناً صورة قياس يعتمد الشابهة في العلاقة، ولكنة حتى في هذه الحالة الخلافة على المغائب عند النائدة من النائد عن النائدة عن في هده الحالة.

وهكذا فإذا كانت بنية الاستدلال بالشاهد على الغائب، عنـد المتكلمين تتخـذ الصورة التالـة:

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

فإن كل ما يريد المتكلم إثباته هر أنه: كيا أن الإنسان لا يكون عملاً إلا إذا اتصف بالعلم فكذلك الله: فيها أنه عالم فإنه لا بد أن يكون متصفاً بالعلم. وبعبارة أخرى ان كل ما يريد المتكلم الباته هو نسبة العلم إلى الله. أما نوعية الملاقة بين ذات الله وصفاته من جهة وبين ذات الإنسان وصفاته من جهة أخرى فهي عنده المخالفة التامة، هذا فضلاً عن كون علم الله، عنده، يختلف تماماً عن علم الإنسان. وهمكذا فالمشابهة في العلاقة التي يبني عليها المتلاله، أي التي يقيمها بين بهة فكرته عن الله وبنية فكرته عن الانسان، تقوم على الانفصال النام بين البنيون من كل الوجوه، وهذا هو التنزيه.

أما عند المتصوفة فالأمر يختلف:

ينطلق المتصوف من أن الله لا يوصف بوصف، لا يتصور لا بالحس ولا بالعقل، لا يقبل التعريف ولا التحديد، فهم هرية مطلقة. وتلك هي فكرة «الإله المتعالي» الهرمسية، وذلك هو التوحيد عند العرفانيين عصوماً. فالله عندهم وأحده ولا يقولون «واحد» لأن والواحدي يستدعي «الاثنين»، وهما معا يستدعيان «الثلاثة»... إلخ. وإذن فرتبة الله عندهم هي «الاحديث»، وهمي نوع من «الوحدة»، لا توصف ولا يعبر عنها... إلخ. فإذا رمزنا إليها به وس» كانت الصياغة الرياضية التي تصبر عن بنية فكرة الله عندهم كهايل م أحد بدون صفات. ومعلوم، في الرياضيات، أن العلاقة مسلم تساوي اللانهاية.

ذلك هو المنطلق الأول الذي يبني عليه العرفاني فكرته عن الله. أما منطلقه الثاني فهو اعتصدر من كل ما يشده إلى اعتقاده الجاذم بأن الاتصال بالله ممكن وأن الطريق الى ذلك هو التحرر من كل ما يشده إلى عالم الحس، وبالتالي قطع كل علاقة مع الحالم والاتجاه فقط نحو الإله الأحد. وهو في وجاهداته وورياضاته عربيد أن يصل إلى حالة يصبح فيها هوية مطلقة، أي ذاتاً بدون صفات، حالة تصبح معها بنية فكرته عن نفسه في صورة مين بنية تكرته عن الله القائمة على العلاقة بين بنية تكرته عن الله القائمة على الأحدية وبنية فكرته عن نفسه القائمة على الأحدية كذلك فيطابق بين البنيتين وويشطع، الأحدية وبنية فكرته عن نفسه القائمة على الأحدية كذلك فيطابق بين البنيتين وويشطع، ويصبح : وأنا الله عن قبد إذا كانت بنية فكرته عن أحدية الله أقوى عنده، أو

وبعد فيجمع العرفانيون، متصوّفة وشيعة وإساعيلية، على القول: «العقـل حجاب»

لأنه، في نظرهم، بمنع الإنسان من الاتحاد بالله، أو على الاقل بجعب الإنسان، كما يقــولون، عن معرفة الله معرفة حقيقية يقينية. ومن هنا تشديدهم وإلحاحهم على ضرورة الاستغناء عن العقل وعدم الخضوع لأحكامه. والواقع ان العقل حجاب فعلاً يمنع من الانزلاق بالمائلة إلى المطابقة، من القفر من النظر إليها على أنها بجـرد وسيلة من وسائل الإيضاح إلى اتحاذها أساساً لــوالرهانه.

نعم، الماثلة كالية ذهنية تقوم على رصد المشابحة في العلاقة بين بنيتين أو أكثر، هي فعل عقلي خصب ما في ذلك شك. انها وسيلة للاكتشاف في الرياضيات كيا في الطبيعيات كيا في العميات كيا في العميات كيا في العميات المرقة المستوى المعافقة الأولى الابتدائية في عملية الموفقة المحرفة المعرفة المحرفة الصحيحة لا تحصل إلا بإجراء سلسلة من عمليات التحقق والاختبار قصد التعرف على أي المبنات المياثلة لبنية أخيرى، هي المساوية لها. وهذا لا يتم المتحقق منه إلا يوسائل التجربة: التجربة المجهزة بالآلات والمواد كيا في الطبيعيات، والتجربة المحقق المخافقة بالمنطق، أي بالرقابة المقلية الصارمة، كيا في المياضيات. ويجب أن نضيف إلى ذلك والسبر والتقسيم عند الفقهاء وهو ليضاً نوع من التجربة المعلقية ومع المؤسنة لا بد من نوع من والجسرى يتم عبره ربط البنية الأصل والبنية الفرع والسختها المنع والمحكم بواسطتها... لا مد رحد أوسطة

القياس العرفاني، إذن، قياس بدون جامع، بدون حد أوسط ... بدون رقابة عقلية .. إنه انزلاق بالمياثلة بموصفها مشابهة في العلاقة بين بنيتين إلى المطابقة بينهها بصورة تجمل المواحدة منها مرآة للأخرى. ومن هنا مثال المرآة الذي يكثر استماله لدى العرفانيين كوسيلة تعبيرية . ويطبيعة الحال فعندما بجمل الإنسان من نفسه مرآة له ويجمل الله مرآة امامه ويشابل بين المرآتين، إحدامها إزاء الأخرى، فإنه يرى نفسه في كل شيء، بل يراها وحدها صورة تعكسها المرآتان المتنابلتان بصورة متوالية متكررة إلى ما لانهاية له ... وحيتلذ فلا شيء يمنمه من التلذذ والسكر والعشق ... إلخ . يعشق نفسه كها عشق الإنسان السهاوي صورته المتكسة على الأرض في رؤيا هرمس فيصير هو ومعشوقه شيئة واحداً ولا يملك بالتالي إلا أن

فكاد ما كان عما لسب أذكره فَظُنَّ خيراً ولا تسمألُ عن الخير

ضير أنَّ مهمة المقبل هي، أولاً وأخيراً، أن يستأل عن داخير، ومن هنسا كنان وحجاباً: عجب صاحبه من الوقوف بين المراتين والاستغراق في لذة نرجسية لا مبائية.

وبعد فقد يرغب بعض الناس في هذا النوع من النرجسية، ويطلبها ويدافع عنها باسم والتوجه، الى الله . . . أما نحن فنقول: اللهم اجعل العقل لنا «حجاباً».

Perelman et Tyteca, Traité de l'argumentation, pp. 527-528.

# الفصب لالشسّايْث النُبوّة وَالولاسِّة ١- العِرضَان الشبيعيّ والزمّان الدَائِريُ

-1-

إذا كان وضع الزوج الظاهر / الباطن في الفكر العرفاني الإسلامي يماثل ويوازن وضع الزوج اللفظ / المعنى في الحقل المعرفي البياني فإن وضع الزوج النبوة / الولاية في العرفانيات الإسلامية يماثل ويـوازن، بدوره، وضع الزوج الأصـل / الفرع في الفكـر البياني ـ العـربي الإسلامي. والماثلة التي نقصد هنا ليست الماثلة العرفانية التي تنزلق بأصحابها إلى المطابقة، كما رأينا في الفصل السابق، بـل الماثلة التي يـوظُّفها الفكـر العلمي في المـراحـل الأولى من نشاطه ليتجاوزها إلى الفعل العقلي المنطقي المراقب، فعل التحليل والتركيب والسبر والتقسيم والاختبار والتحقق. لقد سبق أن أبـرزنا في مستهـل الفصل السـابق أحد وجــوه الاختــلاف الرئيسية بين إشكالية اللفظ والمعنى في الحقل المعرفي البياني وإشكالية النظاهر والساطن في الحقل المعرفي العرفان، الاختلاف الذي يتمشل في كون اتجاه الفكر، داخيل الإشكاليتين، ليس واحداً: إذ بينها يتجه الفكر في النظام المعرفي البياني من اللفظ إلى المعنى يتجه في السظام المعرفي العرفاني من المعنى إلى اللفظ، وكذلك الشأن بالنسبة للزوج النبوة / الولايـة بالقيــاس إلى الزوج الأصل / الفرع: فاتجاه الفكر في الاشكالية البيانية هو من الأصل إلى الفرع بينها هو في الإشكالية العرفانية الإسلامية من الولاية إلى النبوة، علماً بأنَّ الولاية عندهم ـ شيعة ومتصوفة ـ هي الأصل والنبوة هي الفرع كها سنرى بعد. بل يمكن القول منذ الآن إن الولاية عندهم تمثل الباطن بينها تمثل النبوة الظاهر. وبما أن الماثلة في الفكر العرفان تنزلق بسرعة إلى المطابقة فيجب أن لا نفاجاً إذا وجدنا كثيراً من العرفانيين الإسلاميين يقولون عن الولاية انها باطن النبوة كها سنتبين لاحقاً.

والحق أن هـذه العبارة تلخص بصـورة مكثفة جـداً كل الجهـد الفكري الـذي بـذلـه العـرفانبـون الإسلاميـون من شيعة وإسـاعيلية ومتصـوفـة من أجـل إعـطاه قـالب إسـلامي للموروث العرفاني السابق على الإسلام والهرمسي منه بصفة خاصة. ذلك أن الرؤية العرفانية الإسلامية للعالم، للكون والإنسان والزمان والتاريخ، إذا كانت تتخد من الزوج النبوة ألولاية إطاراً لما فإن المادة الموظفة داخل هذا الإطار هي عناصر تنتمي مباشرة، وفي أحيان كثيرة علنا وصراحة، إلى التراث الهرمسي، غاماً مثلها أن منهج التأويل العرفاني في الإسلام إذا كند انخذ الزوج الظاهر / الباطن إطاراً له فإن أساسه والمبلداً الذي اعتمده هو المائلة التي انتبها المؤصسة بين العالم كإنسان كبير والإنسان كمالم صغير. ومع ذلك فلا بعد من لفت انتبيه إلى المقضية الاساسية التالية، وهي أنه إذا كانت والملاقة هي التي تؤسس الإطار والمؤدي ومن المؤلفة والمؤلفة على التي يتحده والروحود والني يتحده والروحود في المنافقة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة، ومع أنها المؤلفان داخل الاسلامية فإن أكثر ما سنهتم به هنا في هذا الفصل هو الصورة التي انخذها العرفان داخل المثافة، ومي صورة قي التعلقة العربية ملم الشافة، ومي صورة ألى الخدامة وألم المؤلفة والموان داخل التجربة التاريخية الإمامة.

بالفعل كانت قضية الامامة، أو الخلاقة، أخطر قضية في التجرية التاريخية الإسلامية، وهذا بشهادة علماء المسلمين جمعاً سنين كانوا أو شبعة. فهذا أبو الحسن الأشعري، المنظر الأول لمواقف أهل السلمين جمعاً سنين كانوا أو شبعة. فهذا أبو الحسن الأشعري، المنظر الأول لمواقف أهل الشهر مقالات الإسلامين واختلاف المصلين بقنمة يرز فيها أن وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بنيع مل الله عليه وسلم اختلافه في الإمامة،". ولم يقف الأشعري من هذا الاختلاف حول والجاعة، في هذه المائة للختلاف خول والجاعة، في هذه المائة الخطيرة، فكان بلنك أول متكلم سني في الإمامة، كما أبرزنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب. لقد عمل الأشعري فعلاً على تأسيس موقف وأهل السنة والجاعة، من قضية الإمامة على الأصول الأربعة التي حدها الشافعي"، عجهداً في إثبات أن من بعيف، أن الأملة أو الخلاق في الإسلام تكون بالاختيار، وأن المنحيات ملكوا هذا المسلك، من بعيف، أن الأملة أو الخلاق في الإسلام تكون بالاختيار، وأن الصحابة سلكوا هذا المسلك، والمنتيار، ووالشوري»، لأن ذلك كان هو المؤقف الذي يمله الشرع، ولم يكن من طلخا فاضاء وسية الشرع، ولا أمم سائلة تتعلق بها حياة الإسلام والمسلمين، ولا أن يتواطأوا على الخيام وسية الشرع، ولا أن يتواطأوا على الخيام وسية إنسان وأن المسلمة والمسلمين، ولا أن يتواطأوا على الخيام وسية النبي أو يحام همائلة تتعلق بها حياة الإسلام والمسلمين، ولا أن يتواطأوا.

ذلك هو موقف أهل السنة، موقف البيانيين عموماً. أما الشيعة فلقد كان لهم ولا يزال

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن الاشعري، مقالات الاسلاميين، تحقيق عمد عي الدين عبدالحميد (القاهرة: مكتبة النهضة، ١٩٦٩)، ج ١، ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) أنظر: تحمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بدروت: دار الطليعة، ١٩٨٤)، ج١، الفصل ٥، ص ١١١.

موقف نخالف تماماً: وقالوا: ليست الامامة تفقية مصلحية (= أي من المصالح العامة الدنيوية) تناط 
باختيار العامة ويتصب الإمام بنصبهم، بل هي تفسية اصولية وهي ركن من أوكانا اللين لا يجوز للرسول عليه 
السلام إغضاله وإمام المنسهم، بل هي تفسية اصولية وهي ركن من أوكانا اللين لا يجوز للصيصيل ويصوحا عن الكباشو 
[السخيمة]: القول بورجوب التجيئر والتنسيس ويبورت عصمة الأنياء والأيمة وبحوما عن الكباشو 
والصفائره" و والأمامية منهم، وهم أساساً الاثنا عشرية والإسماعيلية قالوا: وبا كان في الدين 
والإسلام أمر أهم من تعين الإمام حتى تكون مغارته (= النبي) الدنيا على فراغ قلب من أمر الأحة، وإغا 
بعث لرم الملاك وتقير إلواق، فلا يجوز أن يفارق الأمد ويؤنهم هملا يرى كل واحد منهم وأيا ويسلك كل 
واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره ، بل يجب أن يعين شخصاً مر المرجوع إليه وينص على واحد هم 
واحد المرام عليه ، وقد من على واحد تعريف أي مواضم تصرياً .

ويلخص الشهوستاني هذه المواضع وتلك في الأمور التالية: فمن المواضع التي دل فيها التي - في نظر الشيعة - على امامة على بن أبي طالب من بعده، تعريضاً وتلميحاً: تقديمه إباء على أبي بكر وعسر وغيرهما وما قدم أحداً على أبي بكر وعسر وغيرهما وما قدم أحداً على أبي بكر وعسر وغيرهما وما قدم أحداً على ظل على بن أبي طالب قط. ومن المواضع التي دل فيها التي - دائماً في نظر الشيعة - ويشكل صريح على أن عليا هو الخليفة من بعده ما صرح به حيناً سال أصحابه، والإسلام ما زال ضميعاً في بداية أمرو: ومن الذي يابعني على طالاته فيابعته جاعة، ثم قال: ومن الذي يابعني على رحيه الله ضميعاً في بداية أمرو: ومن الذي يابعني على رحيه الله عند الإسلام وانظم على رحيه الله أن النبي خطب في الناس في موضع يعرف بـ وغلير خم،، وكان عائداً من حجة الرواع، من عاداً وانصر من من ومو وضع يعرف بـ وغلير خم،، وكان عائداً من حجة الرواع، من عاداً وانصر من شعره وانحل من خلا واراع من عداد واراء لمان مع حيث دار، الا هم بلنت؟، قالما ثلاثاً حسب من عاداً وانصر من شداً ولول في نص على إلماء عليه وسلم وهو يخاطب جاعة من الصحابة: وانضائه على، قالو إن هذا قول في نص على إلماء علي وسلم وهو يخاطب جماعة من الصحابة: وانضائه في كا دادة ولحاكم عل المخاص، في كل واقعة أن.

وإلى جانب هذه المرويات التي ذكرها الشهرستاني والتي لا يتكرها عصوم أهل السنة، ولكن دون أن يعتبروها تلميحاً ولا تصريحاً من الرسول على أن الحليفة من بعده هو علي بن أبي طالب، تورد المصادر الشيعية نصبوصاً أخرى بعضها يشير بظاهر لفظه إلى أن الحليفة والإمام بعد التي هو علي بن أبي طالب، أو يلمح إلى ذلك تلميحاً، ويعضها يعتمدون في واستخراج، معناها ودلالتها على التأويل الباطني، من هذا النوع الأخير ما يبروى عن الامام عصد الباقر، الامام الشيعي الحامس، من أنه قال في تفسير آية النور: ه.. كمشكاة فيا مصباح: يعني نور العلم في صدر التي، المصبح في زجاجة: الزجاجة صدر على: علم التي طلبا علما يوقد من شجرة مبارئة هي نور العلم...، و ومن ذلك أيضاً تأويلهم لقولة تعالى: ﴿ وقد جادكم من أنه تمور

 <sup>(</sup>٣) أبو الفتح عمد بن عبدالكريم الشهوستان، الملل والنحل، تحقيق عبدالعزيز الوكيل، ٣ج.
 (الفاهرة: مؤسسة الحلمي، ١٩٦٨)، ج ١، ص ١٤٦.
 (٤) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٦٢ - ١٦٤.

وكنب مين (المائدة: ١٥) إذ قالوا: المقصود بد والنور، هو محمد، وبد والكتاب: القرآن. وإن نور محمد يشري في الأيمة من وصيه علي بن أبي طالب إلى ذريته من بعده. ولتأكيد هذا المعنى يروون عن النبي حديثاً يقول فيه: وإن الله خلقي رخلق عليا والحسن والحسين من نور واصد، فعمد خلس الدور عمد فخرجت منه نبعتنا، كما يروون عن جعفر الصادق، الإمام الشيعي السادس، قوله: وإن العلم الذي أنزل على آدم لم يرفع، وما صات عالم إلا وقد دوت علمه، وعن الجاثو قوله: وإن عالم الكن علقا والعلم يتوارث، وعن جعفر الصادق أنه سيلًا عن علماء، وعن الجاثو قوله: وإن العلم الله والمرابعة: لا)، فقال: والمناد وسول الله ونعن أخراء، وليس ولمائة أنه يتوارث، وعن جعفر المائة علي، لنضف الخبرا، وليس المؤسلة، عن بعده، وليسلم الخبرا، وليس المؤسلة، من بعده، وليسلم المؤسلة والمهداة بعده، والمهداة بعده، والمهداة بعن بعده، وليسلم لمنه المداد إبداء، المؤسلة من بعده، والمهداء المؤسلة، والمؤسلة، من بعده، والمهداء أنه والمهداء فيهم واحداثه لولايني وللإسامة من المغنى المهدية، والا

لا شبك أنّ الناظر إلى هذه المرويات والتأويلات من خارج الحقل المعرفي الشيعي سيقول إنها تحتاج إلى تأسيس، إلى إثبات صحتها... غير أن هذا الاعتراض لا معني لـه داخل ذلك الحقل، ما دامت هذه المرويات صادرة عن «الايمة»، والايمة عشدم، فضلاً عن كونهم معصومين كالأنياء ان لم يكن من جميع الأخطاء فعلى الأقل من الكبائر مثل الكذب ٣٠، فهم «ادلياء». والولاية في التصور الشيعي وسلطة الهية» خص الله بها الأنبياء والأولياء سواء بسواء. ذلك أن كل الفرق بين النبي والولي، حسب ما يروونه عن جعفر الصادق، هو أن النبي عِملُ له من النساء أكثر من أربع بينها لا يحل ذلك للولي. أما ما عدا، هذا فالولي في منزلة النبي يبلغ عنه ويتحدث باسمه، وتعتبر تعاليمه من تعاليم النبي أو هي نفسها ٣٠. ومن من يقرر علماء الشيعة وأن الاحكام الشرعية الألهة لا نستي إلا من غير مائهم (= الاجمة) ولا يصح المني لا يستون من غير مائهم ولا يستضيون من نورهم، ابتعاداً عن عمية السواب في الدين. ٩٠.

ولقد كان من الطبيعي أن لا يكتفي علماء الشيعة بتقرير مذهبهم استناداً إلى مروياتهم الصحيحة عندهم، بل لقد كان عليهم أيضاً أن يـردوا اعتراضــات ومطاعن خصــومهم أهل

<sup>(</sup>٥) تجد هذه المرويات وكبرأ غيرها في ختلف المصادر الشيعية. ومن أهم المصادر الاثنا عشرية، أبو جمه المسادر الاثنا عشرية، أبو جمه عصد بن يعقوب الكليق، وأسول 1781 م) أما بالنسبة للاسهاعيلية، فإن أهم موافقاتهم في هذا الموضوع عي كتب القائفي النعمان: دعائم الإسلام. .. تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي (القاهرة: دار المعارف، 1901 - 191)؛ أوليال المصافم، تحقيق حصد حسن الاعظمي (القاهرة: دار المفافق، 1972 مطافقة)، أسلس التأويل، تحقيق عارف تامر (بيروت: دار الانشافة، 1971)؛ أساس التأويل، تحقيق عالم 1972).

<sup>(</sup>١) من الشيعة من يقول ان الأبجة معصومـون اطلاقـاً ومنهم من يقول معصـومون من الكبـائر ويجـوز صدور الصغائر منهم.

<sup>(</sup>٧) الكليني، أصول الكافي، ص ١٥.

<sup>(</sup>٨) محمد رضا المظفر، عقائد الشيعة الامامية (القاهرة: [د. ن.]، ١٣٨١ هـ)، ص ٥٥ ـ ٥٦.

السنة وأن يعملوا على تأسيس مذهبهم على الصورة التي تجمل من والإصاصة بديادً عن الأصاصة بديادً عن الأصلين والعقلين، اللذين يعتمدهما أهل السنة: الإجماع والقياس. ومن أبرز من تصديًى المثلة المقبة الأسيام الإسباعيل الكبير القاضي النجان (متوفي سنة ١٣٦٣هـ أو ١٥٦هـ) الذي عاصر الحلفاء الفاطمين الأربعة الأوائل وعمل معهم قاضياً ورفعه رابعهم المعرز لدين الله منشىء القاهرة وباني جامع الأزهر، إلى مرتبة قاضي القضاة وداعي الدعاة. ويعتبر القاضي النجان من أكثر الدعاة الإسماعيين اطلاعاً على الذاهب الفقهية السنة وآراء فرقهم الكلامية عامكة من الرد على أهل السنة أمل اداخل مرجعيتهم مستغلاً علاقاتهم.

ينطلق القاضي النمان في تأسيس القول بالإمامة، وبالتالي في تأصيل أصول الشيعة من ذات المتطلق الذي انطلق منه الشافعي في رسالته، وهو أنّ القرآن وبيان للناس، فيه كل ما يحتاج إليه المسلمون في أمر دينهم كما قال تعالى: فورثرانا عليك الكتاب تيانا لكل في، ومدى ورحمة ويشرى للمسلمين (النحل: ٨٩)، ولكنه بدلاً من أن يجمل بيان القرآن خمس مراتب ثم يركبها ليجمل الأصول أربعة كما فعل الشافعي معتمداً في ذلك على الربط بين عبدة آيات قرآنية ١٦٠ بدلاً من ذلك ففسل القاضي النميان الاعتباد في تصنيف أنواع البيان الشرعي في الشرآن على آية واحد هي أكثر استجابة من غيرها، على مستوى التأويل، لوجهة النظر الشيعة في الإمامة، وهي قوله تعالى: فها أيها المن أنوا أطبعوا أله وأطبعوا الرسول والي الأمر عكم (النساء: ٥٩). وهكذا، ويتأويل وأدلي الأمرء بحين والايخة، حصر القاضي النمان الايمان في ثلاثة أقسام: بيان الكتاب (= أطبعوا اللهي وبيان السنة (= وأطبعوا الرسول) وبيان الايمة (= أولى الأمر منكم)، وبالتال فلا إجماع ولا قياس ولا اجتهاد.

يقول القاضي النعمان في تقرير ذلك: ولما ابانه الله عز وجل فظاهر بكتابه واضح لعباده فقد أغذه مه مع بيان غيره وما أحرجهم فيه إلى بيان الرسول وجب عليهم رده إلى كيا أمر جل ذكره بلذلك من كان في عصره، وما أشكل على من بعده (= بعد الرسول) وجب عليهم رده إلى كيا أمر جل المرهم جل كان في عصره، وما أن يبان الرسول وبيان أولي الأمر داخلان في حكم الكتاب، إذ كان الكتاب الوجب ذلك ونقل به وهذا القول عليه - نقد - صار جميع المخلال والحرام والفضايا والأحكام والشرائض وجميع ما عبد الله العباد به، وهذا القول منينا في الكتاب بهذا المعنى واضح بين غير مشكل ولا مقفل ولا عتاج إلى القياس عليه ولا الاستعدال فيه ولا الرأي ولا الاجتهاد ولا الاستحسان ولا النظر كيا زمم هؤلاء المختلفون (= الفقهاء أصحاب المذاهب). ثم يضيف: وسيش رسول الله عن كثير من الأشياء عالم يكن الله عز وجل قد انزل الله عليه عليه شيئا قوتف عالم الجواب لاحد بغير ما في الكتاب لجاز له، لأنه أصح خلق الله تميزا واصدق ظنا جواب والمد بغير ما في الكتاب لجاز له، لأنه أصح خلق الله تميزا واصدق ظنا واحداد والمناف طنا

<sup>(</sup>٩) نذكر هنا بأن الأصول الأساسية عند أهل السنة أربعة: القرآن والسنة النبوية والاجماع والفياس. أما القرآن فلا خلابا سوف بين الشيعة وأمل السنة الا في التأويل. وأما الحديث ثلا يقبل الشيعة منه إلا ما بروية عن أيجمه، وهم يعتبرون ما ينص من عل شيء مخالف مذهبهم موضوعاً. كما أن أهل السنة يشكون في صحة كثير من الإحاديث التي بروعا الشيعة.

<sup>(</sup>١٠) انظر: القسم ١، المدخل، والفصل ٤.

<sup>(</sup>١١) النعان، اختلاف أصول المذاهب، ص ٤٠ ـ ٤٣.

ثم يأخذ القاضي النمإن بعد هذا القول المجمل في مناقشة وإبطال أصول أهل السنة من إجماع وقياس واستحسان واقتداء بالصحابة ... إلغ . ومكذا فإذا كان فقهاء أهل السنة يحتجون للاقتداء بالصحابة بحديث ورد فيه واصحابي كالجموع باجم افتنيت ماعتبيت .. ، فإن القاضي النمان ير حالية والأرك في يجوز الاقتداء بجميع اصحاب رسول الله وفي كل ما يقوله ويمرون وعد .. وقد أصبنا هؤلاء الذين زعموا أنهم أصحاب رسول الله قد تشرق منظورات ونشاط والمنافق المنافق المنافق في المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق منافق من المنافق والمنافق المنافق المن

أما والإجماع، فإن القاضي النعبان يخصص له فصلين كاملين يناقش فيها حجيته مركزاً على اختلاف أهمل السنة انفسهم حول تأسيسه وبيان كيفية انعقاده وزمانه . . . إلىخ ، مما عرضنا له في فصل ساية (الم النبتي في آخر المطاف إلى تقرير أن هذا الذي يسمونه والاجماع عمر مقبول شرعاً والمتحقق تاريخياً الذي يسمونه والاجماع من ما جاء به كتاب الله جل ذكر وسنة نبه ومل ما كان المؤمن عليه في حياته من اجتماعه على طاحة والاخداء عن والقبول من والسيد وقبل المتازع والاحتلام، أم يضيف: وولا يقم اسم الجامة بعده إلا عمل من اجتماع طاحة الإمام وحكمه لا يقع عليها اسم الجامة المسلمة . . ولا يقم السلمين وجامسهم على واحد كثم والمنابع المسلمين ويلم المنابع على أعامة المسلمين منظم المسلمين وجامسهم المنابع على أعمام المنابع على المعاموم هم المتهم المتعبون من قبل الله عز وجل كما كان وسول الله منظم أصحابه وأهمل عصره ".

أما استعبال المقل في أمور الدين فأمر باطل لأن القاتلين وبالنظر وحجة العقل عمن ينتحل ملة الإسلام، الذين يقولون: ونها أننول الله في كتابه أو لبت لنا عن رسول الله فليس لنا إلا أن تنقبة و" تنبعه ولا تنظر في ... وما لم نجعه في الكتاب ولا في سنة رسول الله استعمانا فيه النظر وحجة العقل، وما لم ينبت لنا في النظر وحجة العقل رفضناه، إن القلتلين بهذا هم، في رأي القاضي النهان، على عقون في النصف الأول من دعواهم مخطئون في النصف الشاني منها: هم مصيبون وفي ترك محقون في النصف الأول من دعواهم مخطئون في النصف الكتاب وثبت من سنة الرسول، ولكنهم الاحتراض على الله على المنال، ولكنه الله قال: مخطئون في قولهم: وما لم نجد في الكتاب ولا في السنة استعملنا فيه النظر وحجة العلما، لأن الله قال:

<sup>(</sup>١٢) المصدر تفسه، ص ٥٩ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه، ص ۷۰ ـ ۷۲.

<sup>(</sup>١٤) انظر: القسم ١، الفصل ٣.

<sup>(</sup>١٥) النعان، اختلاف أصول المذاهب، ص ١٣٠ \_ ١٣٤.

أما القياس وهو عند القائلين به: وتشبيه الشيء بالشيء وتمثيل الأمر بالأمر والحكم بالحكم، حسب تعبير القاضي النعهان فهو عنده غير معقول ولا مقبول، لأن الشيء إما أن يكون يشبه غيره ومن كل جهائه وجميع معانيه وأسبابه وفي هذه الحالة فهو الشيء فضه وحكمه هو نفس الحكم المنصوص عليه فيه، وبالتالي فلا أصل ولا فرخ ولا قياس، أمّا إن كان إيش عنه بهائه ويخالفه في بعضها فإنه لا يعقل الحكم على احدهما كان الشيء بشبه غيره وإلا وجب الحكم على جميع الأشياء حكما واحداً ولأن الشياء المرحودة في بعض حكم الأخر وإلا وجب الحكم على جميع الأشياء حكما واحداً ولأن الشياء المرحودة في إلى المائم كلها لا بد أن يشبه بعضها بعضا وتفق معانيها في بعض حالاتها، وأمارت هذا مع مبدأ المائلة الحرومة المنافرة وفي المختلفات بأحكام متعقات: والمبدل والمنافرة ولمنافرة والمنافرة والمناف

ورغم أن ابطال والنظر وحجية العقل؛ والقياس يستبع حتماً إبطال الاستحسان والاستدلال فإن القاضي النعإن يأبي إلا أن يناقش أدلّة القاتلين بها وبالاجتهاد عموماً

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ١٣٩ - ١٤٠.

<sup>(</sup>١٧) ﴿ إِنَّمَا جَزَاء الذَّينَ يَجارِبُونَ اللهُ ورسوك ويسمون في الأرض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يتقوا من الأرض﴾ ، انظر: القرآن، سورة المائدة، آية، ٣٣، هذا والمقصود بـ والمحارب، عند معظم فقها، المسنة هم قطاع الطرق.

<sup>(</sup>١٨) النعمان، المصدر نفسه، ص ١٥٦ - ١٥٨.

ليمترض عليها ويردها ولينتهي في آخر المطاف إلى نفس ما انطلق منه، إلى وجوب ترك استعمال المقل في أمور الدين واللجوء إلى سؤال وأهل الذكر، وطباعة وأولي الأمر، الذين هم: الايمة. وعلى الرغم من أن القاضي النعمان كان إسهاعيلياً وفقيها فاطمياً فإنه في نقضه أصول السنة في كتابه اختلاف أصول المذاهب يعبر كذلك عن وجهة نظر الشبعة الاثني عشرية، بمعنى أن أطروحاته وردوده على أهل السنّة هي نفسها أطروحات الإمامية الاثني عشرية وردودهم.

على أن الاختلاف حول الأصول بين الشيعة وأهل السنة لم يكن عصوراً في جمال الفقه والتشريع وحسب بل إنه يعم مسائل العقيدة أيضاً. ومكذا فياذا كانت قواعد الإسلام، أو أواكنة، عند أهل السنة، خسة هي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأواكنة المراتة، وقسمة أن السنطاع إليه سيلاً، حسب حديث شهير والعدائة، وصوم رمضان، وإيناء الزكاة، والحج لمن استطاع إليه سيلاً، حسب حديث شهير يقول: «بني الإسلام على خس: الصلاة والزكاة والصرع والحيج والولاية، وإذا كانت المؤضوع يقول: «بني الإسلام على خس: الصلاة والزكاة والصرع والحيج والولاية، وإذا كانت المولاية تنوي بالولاية، هما الشيء المذي يعني أنها تحتل المرتبة الأولى. أما الإسماعيلية فهم يجعلون دعائم الإسلام صبعة، ولوقم سبعة عندهم أهمية خاصة كما هو معروف. ومكذا نجدهم يروون حديثاً عن الإمام المباقر يقول فيه: «بني الإسلام على سبع دعامة، المولاية وهي أفضل وبها وبالمولى يتبي إلى ممونها (\* دعمائم الإسلام)، والمطابراة، والمحاذ، والزكاة، والسوم، والحي، وأبلي إلى المونها في المحاذة اللحائم ظاهر وباطن. أما معانيها في المظاهر فمعروفة، وأما في الأولى المعانيها في المظاهر فمعروفة، كاما في النجاؤ مل المعانية في المطاهر فمعروفة، أو المي النجاؤ على المعانيها في المظاهر فمعروفة،

المقصود بالولاية هو خلاقة الله في الأرض. وحسب نظرية المثل والمشول التي يفسر بها الإساعيلية عالم الدين وعالم الحلق، فمثلها آدم: ولأنه أول من اقترض (= فرض) الله عز وجل ولايته وألم الملائكة بالسجود له. والسجود: الطاعة وهي الولاية، أمّا الطهارة فهي موافقة والمتلفقة بالعلم، والمتعلقة بالمعلمة والمتعلقة بالعلم، والمتعلقة بالمعلمة الإساعيلية، ومثل الطهارة عندهم نوح لأنه أول مبوث ورسل من قبل الله اتتطهير العباد من المعاصي والذنوب... وجعل الله أيته التي جاء بالما (= الطوفان) الذي جعله للطهارة، أمّا الصلاة فهي الدعوة والمنتوب الذي بني الإمام، والذي بني الإمام، والذي بني الإمام، والذي بني المبت النبوث بيت النبوث والمناخ بالقسرب إلى الإمام، في الطهارة والصلاح بالقسرب إلى الإمام، في الطهارة والصلاح بالقسرب إلى الإمام، في العلوغ إلى مبلغ الاصال بأولياء الذي المبلغ إلى مبلغ والبلوغ إلى مبلغ

<sup>(</sup>١٩) ذكر هذا النص الامام موسى الصدر في المقدمة التي كتبها لكتاب: هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية (بيروت: منشورات عويدات، ١٩٦٦). (الترجمة العربية)
(٢٠) النجان، تأويل الدعائم، ص ٥١.

الصالحين عندهم وأهل العدالة من أولياتهم،، ومثلها مثل موسى ﴿ وأو نادا، وبه بالمواد المقدس طوى . اقدب إلى فرصون إنه طفى . فقيل هل لك إلى أن يُزَرَّيُ والسّاذاعات: ١٦ - ١٨). وأمّا المعلم مفهو دكتيان علم باطن الشريعة عن أهل الظاهر والإمساك عن المفاعمة به مَن لم يؤذن له في ذلك و قارن: المصرم في اللغة: الإمساك ومثله مثل عبدى الفرق السبا أه مم ربم أم يؤذن أن الجر أحدا فقولي إن نفرت للرمان صوما ظن أكلم اليوم إنسا أو مربم : ٢٦). ما أما لمفجح فهو القلفة: القصدى ومثله عمد رصى) فهو أول من أما مناسك الحج ، بعد أن كان العرب يحجون إلى البيت بدون مناسك (= ومنه أيضاً ومن وصيه ابتدأت سلسلة الايمة). وأمّا الجمهاد ويكون باليد واللسان وبالاعتقاد والنية الوبائمة، ومن أمر المام وحت أمرة الإمام وحت أمرة الإمام . ومثل الجهاد مثل سابع الايمة والذي يكون سابع السيوعم الأعير الذي موصاحب القيامة وحد عبد سابع المنقاء «") يا أرسل الكبار، وهذا الإمام السابع هو بمثابة المهدي المنتظر عند الاثني يع وسحيه الإسماعيليون: القائم.

تضعنا هذه التأويلات الباطنية الإسباعيلية لـ «دعائم الإسلام» في قلب الرؤية العرفانية الشيعية . ونظراً لبعض الاختلافات بين الاثني عشرية والإسباعيلية، وهمي اختلافـات تتعلق بعض التصورات التفصيلية٣٠، فإننا سنعرض لكما منها على حدة.

<sup>(</sup>٢١) أنظر تفصيل ذلك، في: للصدر نفسه. حيث يؤول القاضي النعيان هذه الأركان والشعاشر الدينية. الحاصة بها تأويلاً باطنياً يصرف معناها إلى الأمام.

<sup>(</sup>٢٢) فرق الشيعة كثيرة وقد وصل بها بعضهم إلى اثنتين وثيانين فرقـة، غير أن أهم الفـرق التي كان لهــا شأن في التاريخ الإسلامي السياسي والفكري ثلاثة: الاثنـا عشرية والاسـماعيلية والـزيديـة. وهذه الأحـبرة هـم اتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وزيـد هذا كـان الأخ الأصغر لمحمـد الباقـر وكان تلميذاً لواصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة فصارت الزيدية متأشرة بالمعتزلة إلى حـد كبير، بــل كانت في الجملة على مذهب الاعتزال ولم تكن عرفانية، ولذلك سنركز اهتهامنا هنا على الاثنا عشرية والاسـماعيلية لميـولهما العرفانية. أما الفرق الأخرى، كالفرق الغالية، فقـد انقرضت أو انىدىجت في الفرقتـين المذكـورتين. هــذا وأيمة الاثنا عشرية هم: علي بن أبي طالب وقد توفي سنة ٤٠ هـ. والحسن ٥٠ هـ. والحسين ٦١ هـ. وعلى زين العابـدين ٩٤ هـ ومحمد الباقـر ١١٣ هـ وجعفر الصـادق ١٤٨ هـ وموسى الكـاظم ١٨٣ هـ وعلى الـرضا ٢٠٣ هـ ومحمـد الجواد ٢١٩ هـ وعلي الهـادي ٢٥٤ هـ والحسن العسكري ٢٦٠ هـ ومحمـد بن الحسن العسكري المـولــود سنــة ٥٥٠ هـ وهو عندهم الامام الغائب وهو الثان عشر، ولذلك سميت الفرقة اثنا عشرية. وكمان الامام الغائب هذا يمارس مهامه لمدة قصيرة بعد وفاة أبيه ثم وغاب الغيبة الصغرى، كيا يقولون، وقد امتدت احدى وسبعين عاماً وثم ظهر لطائفة من خاصة شيعته ليغيب بعد ذلك، كما يقولون، والغيبة الكبرى، التي سيعود بعدها في آخر الزمان ليملأ الـدنيا عـدلاً فهو والمهـدي المنتظر، عنـدهم. وهذا هــو معنى والغيبة،، أو درجعــة، الامام في اصطلاحهم. أما الاسهاعيلية فيقولون بامامة على بن أبي طالب والحسين وعلى زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وأساعيل بن جعفر (وهنا افترقت مع الاثنا عشرية التي تقول بامامة موسى الكاظم بدل اسساعيل)، ثم عمد بن اسهاعيل ثم عبدالله ثم أحمد بن عبدالله ثم الحسين بن أحمد ثم عبيدالله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية بالقيروان. هذا والشيعة الاثنا عشرية معظمهم اليوم في ايـران ومنهم شيعة لبنـان أيضاً. أمـا الاسباعيليـون فقد انقسموا على انفسهم عدة فرق خصوصاً بعد سقوط الدولة الفاطمية بالقاهرة وتعيش جماعـات منهم في سوريــة

يجمع المؤرخون على أن التشيع لعلى بن أبي طالب وأبناته من بعده لم يتجاوز مستوى الولاء السيامي ليكتسب أبعاداً دينية نظرية إلا في عصر الإمام السادس جعفر المصادق المثونة الا على عصر الإمام السادس جعفر المصادق المثونة الديني انصرف بعد فشل الثورات والتحركات السياسية الشبعية إلى العمل على السيطوة المثافية والإيديولوجية، وذلك بأن جمع حوله مجموعة من الشخصيات العلمية والفلسفية أخلوا ينظوون للقضية الشبعية، فضية الإمامة امساسا، وقي ذات الوقت يرون على خصومهم المتكلمين من أهل السنة والممثرات أويرهم، وقد كانت هناك داخيل هذه المحبوعة من والأطرع - أو الكوادر - العلمية التي كانت تعمل تحت توجيه جعفر، أو على الأولى تحت تعمل تحت توجيه جعفر، أو على الاقلى تحت الأمام السابع لفرقة الأثني عشرية، بينها كانت إحداداً عم رتبطة بابنه ماسهاعيل (الذي سبح الإمام السابع نقر الامام المالية، وكان الإمام جعفر قد نص له بالإمامة من بعده غير أنه توفي في حياة والده فصرف جعفر الإمامة إلى ابنه الأخر موسى كها تقول الأنسا عشرية، بينها تقول الإمام السابع عندهم).

كان على رأس المجموعة الأولى المرتبطة بموسى بن جعفر شخصية فلسفية كلامية بدارة هو شام بن الحكم المترفى سنة ١٩٥٥ هـ، وقد ألف هو وزملاؤه كتباً كثيرة منها كتب في والامرفة والامارة والمحرفة والمردفة وأخرى في ونقض رسالة الشافعي»، وحسب معلوماتنا الراهنة فإن التأليف في والمعرفة م يكن شائماً لدى المتكلمين من غير الشيعة، تماماً كالتأليف في والإمامة، وبالمرفة عبداً كلالة قوية الإمامة، وبالمرفة عبداً دلالة قوية على أن هلدين الموصوعين كانا يشكلان المنامين الأساسيتين اللتين كان يغيد المذهب على أن هلدين الموصوعين كانا يشكلان المنامين الأساسيتين اللتين كان يغيد المذهب بنصوصها، فإنه من المواضع أن والمعرفة، إلتي كانت موضوع اهتهامهم هي تلك الخناصة بيالأية أو التي تؤسس علم الأيمة: أعني المعرفة بالمنى المعرفان الغنوصي للكلمة، وبالتالي يكن القول إن العرفانية الشيعية الأنتي عشرية تجد مرجمتها الأولى والاساسية في تلك المؤلفات التي كتبها هشام بن المحكم وجماعته الذين كانوا يعملون مع جعفر وابنه موسى. ولا المؤلف تشهر كان يكون كثير عا نسب إلى جعفر من أتاويعل ذات مضمون عرفاني، وأيضاً إلى أبية المؤلفة بالمؤلفة المتكلون الشيعة بالذات.

يبقى بعد هذا إثبات الصلة بين هؤلاء المتكلمين الشيعة وبين الموروث العرفاني

<sup>=</sup> ولبنان وفي الهند وباكستان وفي أنحاء أخرى من العالم.

<sup>(</sup>٢٣) ابو الفرج محمد بن اسحق ابن النديم، الفهرست، تحرير غوستاف فلوغل ([ليسزيغ: فوغل، ١٨٧١ - ١٨٧١]، ص ١٧٦ - ١٧٧.

الهرمسي، وهذه مسألة لبس من الصعب البت فيها، على الرغم من افتقادنا المؤلفاتهم، إذ يكفي أن يتصفح المرء ما يروى عن الإمام جعفر من أحاديث وما ينسب إليه من أقوال حتى يرى الطابع المرسي فيها واضحا وضوحه في الادبيات المقالدية الشيعية اللاحقة، والساعيلية منها خاصة. أصف إلى ذلك ما حفظته لنا كتب الفرق من آراء متثارة لهذام بن والمساعيلية منها خاصة، المحقول المعنى المعنى المعنى الشيعة لنا كتب الفرق الذي المناع المناطق والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف على عام بالكيمياء وعلوم الموان جال المؤلف والنجار والنجار والنجار والنجار والنجار والنجار والنجار المؤلف المهاد عليه المهار والنجار والنجار والنجار والنجار والنجار والنجار المؤلف والمؤلف المهاد عليه الكيمياء وعلوم والموانج المؤلف والنجار والنجار والنجار بن حيان تتمله عليه الكيمياء وعلوم الناجر النجار والنجار بن حيان تتمله عليه الكيمياء وعلوم الناجر النجار والنجار بن حيان تتمله عليه الكيمياء وعلوم النجور والنجار والنجار بن حيان تتمله عليه المناح والمؤلف والمؤل

وبعد، فيا هـو مضمون عـرفانيـة الشيعة الاثنـي عشرية التي تتخذ من جعفر الصــادق مرجعيتها الأساسية؟

لعلى من ابرز الخصائص الميزة للأدبيات العرفانية الأنبي عشرية آنها تعرض تصوراتها وتفاصيل مذهبها، لا في صورة منظومة فلسفية كما تفعل الإسهاعيلية، بل في صورة أحاديث للايمة، وفي مقلمتهم جعفر الصادق. ويعتبر كتاب أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المشاور في مقال المبادل، إن أم يكن المسدر الرئيسي والأهم. ولا بد من الإشارة إلى أن أحاديث الأيمة الشيعة الكبار، كجعفر الصادق وأبيه الباقر لا ترويا المسادر الشيعية الرسمية وحداها، بل يرويها المؤرخون والمتصوفة وغيرهم. من ذلك هذا المسادر الشيعية الرسمية وحداها، بل يرويها المؤرخون والمتصوفة وغيرهم. من ذلك هذا الحديث الذي يذكره المسعودي المؤرخ وكان شيعياً حن جعفر الصادق، وهو حديث نقراً الحيبة فيه بوضوح ورؤيا هرمس التي تعرفنا عليها في ملخل هذا القسم من الكتباب، يقبول وذر البهة وإبداع المراحدة نصب الخاني في مورة كالحباء في ملخل هذا القسم من الكتباب، يقبول وزرج المراحد والارض ورفيا الساء وموني انفراد ملكورة ورفط نالل وزيد يتنا في الله من وراع الملح من وراع من وراع ناسما من ضيالة مله ورساء. نقال الله عزر وجل من قابل : أنت المنخذ المتنادية مستورة المؤدي ذلك مستورة ولمورة الخفية فرائق ذلك صورة ينا عبدا الله عله وسلم. نقال الله عزر وجل من قابل : أنت المنخد المنادية المراحة الله والمورة الخفية فرائق ذلك صورة ينات على مستورة الحقية فرائق ذلك صورة ينا على الله عله وسلم. نقال الله عزر وجل من قابل : أنت المنخد السخورة من قبل الدوراء الله المها ورساء. نقال الله عزر وجل من قبال: أنت المنادية مستورة فردي وكنوز هدايتي، من أجلك أسطح البطحاء وأسرع الله ورام المنادية المن

<sup>(</sup>۲۶) المصدر نفسه، ص ۱۷٦.

<sup>(</sup>٢٥) انظر: الجابري، تكوين العقل العربي، ج١، الفصل ١٠، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢٦) أبو الحبين عبدالرحيم بن عمد الحياط المديني، الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد وما قصد به من الكذب على السلمين والطعن عليهم، تحقيق البيرنصري نادر (بيروت: المطبعة الكالدوليكية، [د. ت.])، ص ٣٧.

الثواب والعقاب والجنة والنار، وانصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل عليهم دقيق ولا يعييهم خفي، واجعلهم حجتي على بريّتي والمنبهين على قـدرتي ووحـدانيتي. ثم أخـذ الله الشهـادة عليهم بالربوبية والإخلاص وبالوحدانية، فبعد أخذ ما أخذ من ذلك الشارب ببصائر الخلق انتخب محمداً وآله وأراهم أنَّ الهداية معه والنور له والإمامة في آله، تقديمًا لسنة العدل وليكون الاعذار متقـدمًا، ثم اخفى الله الخليقة في غيبه وغيَّبها في مكنون علمه ثم نصب العوامل ويسط الزمان وموج الماء وأثار الزبد وأهاج الدخان فـطفا عـرشه على الماء، فسطح الأرض على ظهر الماء وأخرج من الماء دخاناً فجعله السهاء، ثم استجمابت الأرض والسهاء إلى الطاعة فأذعننا بالاستجابة، ثم انشأ الله الملائكة من أنوار أبدعــها وأرواح اخترعهـا وقَرَن بتـوحيده نبـوة محمد صل الله عليه وسلم فشهره في السياء قبــل بعثته في الأرض. فلما خلق الله آدم أبــان فضله للملائكــة وأراهـم ما خصه به من سابق العلم حيث عرفه عند استنبائه إياه اسهاء الأشياء، فجعل الله آدم محـراباً وكعبــة ويابــاً وقبـلة أسجد إليها الأبرار والروحانيين الأنوار، ثم نبُّه آدم على مستودعـه وكشف له عن خـطر ما اثتمنـه عليه، بعـدما سياه إمامًا عند الملائكة، فكان حظ آدم من الخير ما أراه من مستودع نورنا. ولم يزل الله تعالى يخبيء النور تحت الزمان إلى أن وصل محمداً صلى الله عليه وسلم في ظـاهر الفـترات، فدعــا الناس ظـاهراً وبــاطناً ونــدبهم سراً واعلاناً، واستدعى عليه السلام التنبيه على العهد الذي قدمه إلى الذر قبل النسل فمن وافقه وقبس من مصباح النور المقدم اهتدى إلى سره واستبان واضح أمره، ومن ألبسته الغفلة استحق السخط، ثم يضيف الحديث على لسان جعفر: ووانتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أيمتنا فنحن أنوار السياء وأنوار الأرض، فبنا النجــاة ومنّا مكنون العلم وإلينا مصير الأمور وبمهدينا تنقطع الحجج، خاتمة الأيمة ومنقذ الأمة وغايـة النور ومصـدر الأمور. فنحن أفضل المخلوقين وأشرف الموحدين وحجج رب العالمين، فليهنأ بـالنعمة من تمسـك بولايتنـا وقبض على عروتناء ويختم المسعودي قائلًا: ونهذا ما روَّى عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن عملي عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أمير المؤمنين، على بن أبي طالب(١٠٠).

الله في انفراد ملكوته وتوحيد جبروته، إناخته نوراً من نبوره وقيساً من ضيائه، نقشبه الحلق في صورة كالهباء، اجتماع ذلك النور وسط الصورة الحفية وموافقته محمداً (ص)، تكليم الله له (= كلمته)، تسطيح الارض وقعوية الماء ورفع السياء من أجله، تنصيبه للهداية، خلق الكون وسط الزمان والبداع لللائكة وقرن توحيده بنبوء عمد . . . إلى مناصر تاساية في بنية المينانية المائية والمنافقة المنابعية، الاتني عشرية والإساعيلية، وهي عناصر تطابق، على التوالي، العناصر التالية في المينافيزية المرمسية: الإله المتعالي، الكلمة أو المقل الأول، الهباء الطبيعة، الإنسان السياوي (الذي يجمل منه النص المذكور آدم بينا يجمل منه المعالمية التي وخصى الله المعالمية التي الزم هرمس نفسه القيام بها بعد أن رأى ما رأى وزياه الكشفية التي نشرناها في مدخل هذا القسم.

في هـذا الحديث الـذي يرويـه المسعودي عن جعفـر، وترويه مصـادر شيعيـة أخــرى، تتـأسس معرفـة أيمة الشيعـة ليس فقط عل «العلوم» التي ورشوها عن النبي محـمـد (ص) بل

 <sup>(</sup>۲۷) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهس، تحقيق يوسف أسعـد داغر
 (بيروت: دار الاندلس، ١٩٦٥)، ج ١، ص ٣٥ ـ ٣٩.

إيضا - وهذا هو الجانب العرفاني فيها - على الانتظام في سلك ما تصبر عنه العرفانية الإسلامية، شبعية كانت أو صوفية، بـ والحقيقة المحمدية، ووالثور المحصدي، الذي لحم وسطع من نور الله فكان أول ما أبدعه الله، هـذا النور الذي يسري في الكون منذ الأزل والذي يسري في الكون منذ الأزل الإية أدم ومن جاء بعده من الأنبياء إلى أن وصل محمد بن عبدالله، النبي الأمي المكي، فانتقل منه إلى الاية الشيعة من بعده الذين سيكون آخرهم هو المهدي المنتظر حيالة براية وحيالة الدور،

وتأكيداً لهذا المعنى تنسب المصادر الشيعية إلى الإمام جعفر أيضاً قوله: (إلَّ الله خلقا من نير عظمه ثم صور خلقنا من طبة غزونة مكونة من تحت العرض فأسكن ذلك التورف، فكنا نحس خلفاً بشراً نورانين، ولم يجل للحد في مثل الذي علننا فيه نسبيا، وحنان أرواح شيعتا من طبتناء "". ليس هذا وحسب بـل أن المصادر الشيعية تؤسس أحاديث الأيمة في مذا الموضوع على حديث نبوي يقول فيه النبي عن نفسه: «أول ما خلق الله نوري»، وهناك حديث عائل يقول فيه النبي وكت نبياً واتم بين العلن والزبيات الهرصية مطابقة هنا بين والنور المحمدي، . أو والحقيقة المحمدية، - وبين المثلق الكلي في الأدبيات الهرصية مطابقة واضحة، يصرح بها بعض فلاسفة الاسماعيلية وبعض كبار المتصوفة الباطنين كابن عربي، كما سنرى ذلك في الفصل القادم.

هذا الانتظام في سلك النور المحمدي، النور الذي يشكل الحقيقة الأولى التي أبدعها الله والتي يقتبس منها الأنبياء أنوار النبوة، هدو معنى والولاية، ولاية الامام في العرفانية الشيعة. وعا أن هذا النور المحمدي يسري في الاية الشيعة من طريقين، الطريق الازلي المنطق من الحقيقة المحمدية التي كانت أول ما أبدع الله، والطريق البشري المتحدر البهم من شخص النبي عمد الأمي المكي، فإن وعلم، الامام سيكون أكمل وأتم من علم الأنبياء السابقين لمحمد. وهذا ما يقرره حديث آخر منسوب إلى جعفر الصادق يقول فيه: وورب الكجة لوكت بين مومى والحفير لاعبرتها أن إعلم منها ولائباتها باليس في أيديها، لأن مومى والحفير وراقة، " ويقول جعفر ألها في المحالف وقد وزئاء من رسول الله ويقول جعفر ألها الله الذي أن المام الذي أنول مع أم إلى يزيم وما ما عالمادر الشيعية: وإن العام الذي الأرام الذي الأرام الذي الإمام الذي الأرام الذي الإمام الذي الأرام الذي الإمام الذي الأرام الذي الإمام الذي الإمام الذي الأرام الذي الأرام الذي الإمام الذي الأرام الذي الإمام الذي المام الشيعية ولا المام الذي الإمام الذي الإمام الذي الإمام الذي الإمام الذي الإمام الذي الإمام الذي العام الشيعية عليه الإمام الما المام الذي الإمام الذي الإمام الله المناء المام الذي الإمام الذي الإمام الشيعية عليه الإمام الذي الإمام الذي الأمام الذي الإمام الذي الإمام الذي الأمام الذي الإمام الذي الإمام الذي الإمام الأمام الذي المام الذي الأمام الذي الإمام الأمي المام الذي الإمام المام الذي الإمام الأمي المام الذي الإمام الشيعية عليه المام الذي الإمام الأمراب المربع المام الذي الإمام المام الذي الإمام الإمام المام الإمام المام الإمام المام الإمام المام المام المام الإمام المام المام الإمام المام المام المام المام المام الذي المام الذي الإمام المام الذي الأمراب المام المام

ويما أن الايمة عند الشيعة الاثني عشرية عددهم اثنا عشر إماماً ــ ومن هنا اسمها ــ فلقد جعلوا لكل نبي من الانبياء الكبار وأولي العزم؟"، اثني عشر إماماً من بعــده أولهم والأساس،

<sup>(</sup>٢٨) أورده الملاصدرا، على شرحه لكتاب الكليني، أصول الكتائي في كتاب: الشوحيد، باب النوادر، شرح الحديث الثالث، ذكره مترجاً كتاب كوربائ، تاريخ الفلسفة الاسلامية، ص ٩٨، هامش رقم (١). (٢٩)الكليني، أصول الكاني، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٣٠) انظر تفاصيل واحاديث في الموضوع نفسه، في: المصدر نفسه، فعمل وفي ان الايمة ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً،، وفصل وفي أن الايمة ورثوا علم النبي وجمع الانبياء والأوصياء اللدين سبقوهم.

<sup>(</sup>٣١) الانبياء الكبار المقصودون هنا هم آم ونوح وابراهيم وموسى وعيى وعمد، ويضيف بعضهم داود. وهؤلاء كلهم داولـ والعزبه إلا آدم لأنه نسي ما أمره الله بمن عدم الاقتراب إلى شجرة الجنة. وفي =

هذه الوحدة العضوية بين أدوار الأبياء وأدوار الايمة، بين حقيقة النبي وحقيقة الإمام، تطرح مسألة الفرق بين النبوة والولاية، وقعد عالج الكليني هذه المسألة في عدة أبواب من كتابه، منها على الخصوص وباب طبقات الأنبياء والرسل، ووباب الفرق بين النبي والرسول والحدّث، ووباب الاضطرار إلى الحجة و = كتاب الحجمة من أصول الكافي) أورد فيها أحاديث أيمة الشيعة في هذا المؤضوع، منها هذا الحديث المنسوب إلى جعفر الصادق. قال الكليني: وكب الحسن بن العباس المروف بالرضي لاي عبدالله (جعفر الصادق): جمعت هذاك أخبرين ما الفرق بين الرسول والأمم والتي؟ نأجاب: القرق بين الرسول والتي والإمام أن الرسول هو الذي يتزل علج جبريل فيراه ويسع كلام، ونزل عليه الوحي، ورعا راي في منامه نحو رقيا إيراهيم. والنبي رجا سمع الكلام ورعا أرائ الشخص رغ يسع. ولالاما هو الذي يستم الكلام ولا يري الشخص.

وإذن، فهناك مرتبتان: مرتبة الرسول وهو الذي يوحى إليه ويكلف بتبليغ الرسالة، ومرتبة النبي والإمام ويوحى إليهها ولكن دون أن يكلفا بتبليغ رسالة جديمة وإنما يشرحان رسالة الرسول الذي يندرجان في دوره. وهذه المرتبة الناتبة هي مضمون والولاية، عند الشيعة، إنها نبوة الإمام، وهي مستمرة ولم تختم، ولن تختم إلا بعودة الإمام الخالب، الإمام الثاني عشر. أما ما ختم بجريء عمد، وخاتم النبين والمرسلين، فهر الرسالة، وسالتحديد ونبوة التشريع، التي تتضمن بيان الفروض والأحكام. أما النبوة بمعنى تلقي الكلام الإلهي فهي مستمرة في المستحدة في

وكما أنَّ النبوة صنفان: عامة مطلقة، وهي النور المحمدي، أو الحقيقة المحمدية التي تسري في الوجود، كما قلنا، ومنها اقتبس الانبياء أنوار النبوة، وخصاصة مقيدة، وهي هذه الأنوار التي يقتبسها كمل نبي والتي تشكل روح نبوته، فيإن الولاية صنفان كذلك: ولاهة مطلقة تباطن النبوة العامة ويختمها علي بن أبي طالب، وولاية خاصة تباطن دور كل نبي من الأنبياء الكبار ويختمها الإمام الأخير في دوره، الإمام الثاني عشر برجته. وبالنسبة لدور النبي

<sup>=</sup> القرآن ﴿ولقد عهدننا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لـه عـزمـا﴾ انتظر: القرآن، سـورة طـه، آيـة، ١٦٥، و ﴿فاصير كيا صبر أولو العزم من الرسل﴾، المصدر نفسه، سـورة الاحقاف، آية، ٣٥.

<sup>(</sup>٣٢) حيدر آملي، ذكره: كوربان، تاريخ الفلسفة الاسلامية، ص ٩٧.

محمد، فخاتم الولاية الخاصة بدوره هو الإمام الشيعي الثاني عشر الغائب.

وإنما كان علي بن أبي طالب خاتماً للولاية المطلقة لأنه من نفس نور عمد، كها تقول المصادر الشيعية التي تروي عدة أحاديث نؤكد هذا المعنى، منها حديث يقول في النبي: وأن المصادر الشيعية التي تروي عدة أحاديث نؤكد هذا المعنى، منها حديث يقول في النبي: وأن ما موم، ويشرح هذا الحديث كيف انتقل هذا النور الواحد، نور عمد وعلى، الذي كان أول عام، ويشرح هذا الحديث كيف انتقل هذا النور الواحد، نور عمد وعلى، الذي كان أول وجزء حل في عمد لله عمد على بن أبي طالب قائلا: وحرياً المصادر الشيعية هذا المعنى بحديث أكثر شهرة تذكره حتى المصادر السية. في هذا الحديث يخاطب الذي عمد المن عمد على بن أبي طالب قائل: ولو لا أن يقول في عبد بن بريم لقت فيك اليوم مثالاً لا ترقى مل ملا من المسلمين فيك طوائف من أمني ما قائل المصادر المسلمين المنافق على بن أبي طالب حيال وقبل طهورات يشتفون به وركن حبيك نكره مني بأنا على ترتي وارثك والت تكره من بانا على ترتي وارثك والت أن دور مني انا على النبي يقول تعالى: وإنا أن دور على من المورك هذا المني بقوله تعالى: وإنا أن دور على من النور المحدي، وبما أن نور على من النور المحدي، وبما أم على لني عي من نور عمد، فإن علياً سيكون حاضراً المني من النور المحدي، وبما أمع كل ني بن من النور المحدي، وبما أمع كل نبي من النور المحدي، وبما أمع كل نبي من النور المحدي، وبما أمع كل نبي من النور المحدي، وبما أن مؤر على من نور عمد، فإن عياً سيكون حاضراً

هذه المنزلة التي ترفع المصادر الشيعية إليها علي بن أبي طالب ينسحب أشرها مباشرة على الايمة إذ تجمل والحقيقة للحمدية، الأزلية تسري فيهم من جهة فاطمة بنت الرسول ومن جهة زوجها على بن أبي طالب، أي مل جزئي والنور المحمدي، معا، الجزء السرمدي والجزء البشري. ومن هنا كان الايمة أكمل عمن من الإنبياء السابقين على عمل، ومن هنا أيضا نفهم معنى الحديث الذي يروى عن جعفر الصادق ويقول فيه : وإن الإبام إذا أو أو أن يُقَلَمَ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى يعنى أنه إذا أراد علم الفيب علمه، وقوله: وإن سليان دورت داود ران عمدا ردت سابان زبان وشا عمداً، وإن عندنا علم التوراة والانجيل والزبور وتبيان ما في الارواع، وتضيف الرواية أن جعفر نفى أن يكون المقصود هو بجود معرفة ما في الدوراة والإنجيل والزبور وقال: ولس ملا هر العلم، إن العلم - دالذي بعدت يوما بعد يم وساعة بعد ساعة، أي وحياً. ومن هنا نفهم أيضا معم عمد صل جعفر الصدادي لأصحابه انه كان يتأمل القرآن حتى يسمعه من جبريل كها سمعه عمد صل اله عليه وسلم ٣٠٠.

ـ ٣ ـ

هذه النظرة إلى الإمام التي تعتمد الشيعة الاثنا عشرية في صياغتها وتشييدهـا على مـا ترويه من أحاديث منسوبة إلى النبي أو إلى الأيمة الشيعة الكبار هي ذات النظرة التي شيدتهـا الإسهاعيلية، ليس اعتهاداً على المرويات المذكورة وحسب ـ ولهم مرويات أخرى خاصـة بهم ـ بل أيضاً اعتهاداً على منهجهم المفضل، منهج المهائلة، عما جعلهم يضفـون على نـظرية النبـرة

<sup>(</sup>٣٣) الكليني، أصول الكافي، ص٥٤.

والولاية الشيعية طابعاً نظرياً وظفوا فيه الموروث الهرمسي بشكل واسع.

وكيا مبق أنَّ أشرنا في مستهل الفقرة السابقة، فإذا كانت الأدبيات الاثنا عشرية حول الإمامة وفلسفة النبرة تجد مصدرها في المجموعة التي كان عمل رأسها هشام بن الحكم والتي كانت عمل تحت إمرة جعفر الصادق فإنّ فلسفة الإساعيلية في النبوة والولاية تجد مرجيتها في المجموعة التائية التي كنات تعمل برعامة أبي الخطاب وميمون القدّاح، وقد كان هذا الأخير شخصية علمية بارزة عمل مولى لجعفر الصادق قبل أن يصبع على رأس جماعة مرتبطة بابته اسياعيل. وتؤكل المصادر الشبعية وغيرها إنه عندما توفي السياعيل في حياة واللمه جعفر الماق ميدون القدّاح وجماعته الإمامة إلى عمد بن إسهاعيل، وكان ذلك هو عقد مبلاد الفرقة الإسهاعيلية. كان ميمون القدّاح طبيباً للعيون وذا ثقافة واسعة ويعتبر بحق واضع أسس الموافق الإسهاعيلية أن إسهاعيل بن جعفر لم يخلف ابن جماعيل بن جعفر لم يخلف ابن جماعيل بن جعفر لم يخلف ولداءً وأن معهون القداح نسب ابنه عبدالله إلى إسهاعيل وسهاء عمداً، أو ادعى هو نفسه أنه عمد بن اسهاعيل ... وكانت الحرة الإسهاعيلية عدد خلت بعد وفاة إسهاعيل في دور المدتر بالإرعامات والاحتيالات مكتنة، هذ.

في هذه الفترة الغامضة من تاريخ الإسهاعيلية، فترة الايمة الثلاثة المستورين: محمد بن اسهاعيل، وابنه عبدالله، وأحمد ابن هذا الاخير، وضعت دعائم الفلسفة الإسهاعيلية بزعامة ميمون القداح وابنه عبدالله ورجال الدعوة الآخيرين الذين انكيوا على تأليف الكتب والمنشورات والسرية، الفلسفية منها والدعائية. ويكفي التذكير هنا بأنَّ رسائل اخوان الصفا الخليا المسائلة الجامعة الملتصة لها الكاشفة عن بعض رموزها وتلميحاتها المتعلقة بالملاهب، قد الفتح به الملتاحية بالذهب، قد ألفت في هذه الفترة بالذات، فترة إمامة عبدالله بن عمد بن إسهاعيل وابنه أحمد (تبوقي الأولى سنة ٢٦١ هـ، والفلسفة الإسهاعيلية فلسفة دينية تتمحور كلها الإصاعيلية على مستوى والدليل النقلي، هي ذاتها التي تعرفنا عليها في الفقرة السابقة عند عرضنا لمذهب الاثني عشرية، فإننا سنقتصر هنا على المعليات التي تؤسسها على مستوى والدليل العلي وأحد المنظين الأوائل للمعليات التي تؤسسها على مستوى الدليل العلي وأحد المنظرين الأوائل للمعليات التي تؤسسها على مستوى الدليل العلي وأحد المنظرين الأوائل للمعلية.

اعتمد أبو يعقوب السجستاني في التنظير للمذهب الإسباعيلي في النبوة طريقة الماثلة التي شرحناها في الفصل السابق. ومحكلا نجده ينطلق من إبراز تفاوت الموجودات وتفاضلها ابتداء من عالم الجياد إلى عالم الحيوان إلى عالم الإنسان ليستنج من ذلك، بالمبائلة، وشرورة، وجود صنع من المبر أفضل من الآخرين، طبقاً لمبدأ التفاضل السائد في الوجود، وهذا الصنف هم الأنبياء. هذه الطريقة والعقلية، في إثبات النبوة - التي تتميز كما يقول عن اعتقاد التقليد المحمد على الأخباد والروايات والذي هو اعتقاد الحشوبة، كما تتميز عن اعتقاد التقليد المحمد باستباطات وهمية، والذي هو اعتقاد المتكلوب عن أفضل الطرق، في نظره، لأبه فضلاً عن كرنها طريقة وأهل الحقائق الذين أخذوا عن عترة النبي والوصي، فهي طريقة يشهيد ها بالصحة نظام العالم وتراتب أجزائه وانتظام الموجودات فيه على صورة عصورة. ومكذا فبناء على مبدأ التفاضل الذي قلنا أنه يسود الموجودات باختلاف عرائها فإن في كل موجود من هذه الموجودات ما هو يتنابة والرسوان، فيها، من ذلك مثلاً ان قوام الحياة في الأرسوان، فيها، من ذلك مثلاً ان قوام الحياة في الأنسان برجع إلى تسوية أعضائه الداخلية، وهذه قوامها بالأغذية. وإذن فالأعضاء الداخلية وأول رسول من الطبيعة إلى الحيوان، والأغذية آخر رسول»، وبالمثل فهائه هذا كانت تأسرنا بالمحدودات وتبهانا عن المذمودات التي هم سبب ظهور الحياة النشائية، وهذه قوامها بالأغذية وإذا الرسول أينا العسائم و المائمة المثانية، وورجدنا المقل أيهما بالمحرودات بإنا من المنافقة والمائمة إلى إنا يأم الحياة في الأمائم المنافقة المنافقة المثانية والمنافقة المنافقة وقد مسح بإقرام الحياة في الأمائم المنافقة المنافقة الداخلية ويتبها عقولاً بالأهفية القالم بأن المقل لا يؤمنا فيها أنها الوسول بالمائمة الرسول المنافقة أو شائلة، المنافقة أول دمور مول، وإذا نقيا أنها ألمائم الرسول إليا فياء حكمت به عقوانا ويمنانا بها أنها أو استأكلة، لأول دعود منافقة إلى الرسول المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة أول دعود منا الهائمة القارل والدي دعانا إليا المول والمول الجساني أول ورصول والهائم، ووجدنا عيفها انتفائه المنافقة المنافقة المنافقة والمنائلة، المنافقة الول ورسول والمناؤل ولول ورسول والمنائلة والمول إليانا في الدسائلة المنافقة الم

وإذ قد ثبت أن العقل أول رسول إلينا فيجب فحص طرق ظهوره فينا، وهي عند السجستاني أربعة: العقل الذي فينا بالغريزة، والعقل الذي يظهر فينا بالإيمان بالرسول، والعقل الذي نكتسبه بالشريعة، والعقل الذي نكتسبه بالشريعة، والعقل الذي نكتسبه بالشاؤيل. فمن اقتصر العقل عنده على الطريق الأول والثاني وفقد وقع في التعطيل، ومن اقتصر على الطريق الأول والثاني وفقد وقع في المهم والتضايل، ومن أضاف إليهما الشريعة استمطها بجهده ولكن لم يعرتني إلى الطريق الرابع وفقد وقع في المخمة والتشبيه، ومن ارتقى منها إلى الرابع ووفف على الناوسلام مناه المسلمية الميمية بالمروة الوقع التي التي يعنه حكيماً بالضريرة، مندينا بالرسول، مسلما لليريعة، ومنا بالتاريل، 600

العقل بالغريزة يدل، عن طريق المائلة، على وجوب إرسال الرسل، والرسول يتلقى الرسالة أي والتنزيل، من الله فيأقي بالشريعة، فمن يقوم بالتأويل؟ إنه الوصي الذي يكون وصمته وصاحته عن صحته والمنطقة، فإذا غاب والناطق، خرج والصاحت، من صحته وأخذ في تأويل التنزيل شارحاً للناس حقائقه كاشفاً عن باطنه. وعندما يغيب الوصبي، وهو الاسلس أيضاً، يتوكل الأيماء التأميل من محدد: إمام بعد إمام إلى الإمام السابع المتم لدور والناطق، وفي الدور المحددي، عند الإسماعيلية، عمد بساساعيلة، عمد اساساع المنابع المنابع على بن أي ملاب إذ

 <sup>(</sup>٣٤) ابو يعقوب السجستاني، اثبات النهوات، تحقيق عارف تـاسر (بــــــروت: دار المشرق، ١٩٨٢)،
 ص 24 ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، ص ٥١.

اعتبروه إماماً مستودعاً وساقوا الإمامة من علي بن أبي طالب إلى ابنه الحسين الذي اعتبروه إماماً مستقراً، تستقر الإمامة في عقبه، ومنه ساقوهـا إلى زين العابـدين ثم إلى محمّد البـاقر فجعفر الصادق فابنه إسـاعيل ثم محمد بن هذا الأخير).

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو التالي: إذا كان الـرسول يتلقى التنزيل وحياً من الله فمن أين يأخذ الوصي حقيقة التأويل؟

ويأتي الجواب باعتماد المماثلة بين عـالم السماء وعـالم البشر: ذلك أن منـزلة الـوصي من النبي في عالم الدين كمنزلة «التالي» (= العقل الثاني = النفس الكلية) من «السَّابق» (= العقل الأول = الإله الصانع). ولما كنان وابتداء كبلام الله تعالى لما اتحد بالأيس الاول (= الموجود الأول = العقـل الأولّ) لم يكن له صوت ولا نقش بل كـان معلوماً بـين إفادة والسـابق، واستفادة والتاليء، ثم سلك طريق التركيب فصار منقوشاً من جهة نظمه ومرتبته، غير صوت، ثم ابتــدا الناطق بالوقوف على النقش والتركيب من ابتداء دوره إلى انتهائه، ثم أمر بالإبلاغ فكان إبلاغه بلسان القوم ذا صوت ونغم وإشارة بما يفتح بأساسه، غير ذي صوت، بل أحاط بما فتح الناطق على نقش الشرائع ونظم التمنزيل وبمما ادخر للقائم، (١٦٠) (= الإمام القائم = المهدي المنتظر)، لما كان ذلك كذلك فقد صار الناطق «واسطة بين الحدين العلويين وهم السابق والتالي وبـين الحـدين السفليـين وهمـا الأسـاس والقبائم،، فتلقّى كلام الله من والسابق، دون صوت ولا نغم وإنما على شكل وأصباغ روحانية، تتحد بنفسه، لكل منها شكل عقلي، واحتص بذلك وحده دون غيره، وتلقى نفسَ الكلام، كلام الله من والتالي، على شكل نقوش وتراكيب، هي عبارة عن وحركات نفسانية تظهر في الأفلاك والكواكب النيرة التي فيها نظم لحساسة البشر كأنها أشكـال حروف، تلقى ذلك الكلام دون صوت فاطلع أساسه على نصفه وادخر النصف الآخر إلى «القائم»، ثم بعد ذلك عبر الناطق عن ذلك الكلام بلغة قومه ص. ومعنى ذلك أن الأساس، أو الـوصى، اطلع على حقائق التأويل من الرسول قبل أن ينطق الرسول بالتنزيـل، ولكن هذه الحقـائق تشكلُّ «النصف» فقط فـإن «الكشف» عن كامـل حقيقة التنـزيل لن يكـون إلا مع مجيء «القـائم» (= المهدى المنتظر) الذي سيكون في مرتبة الناطق فتكون لـ صلاحية رفع بعض العبادات وإسقاط بعض الشعائر والطقوس الدينية التي لن يعود لها حينئذ ما يبررها لأن الدور سيكون دور «كشف» للحقيقة كلها، حقيقة التنزيل. وإلى أن يقوم «القائم» يتولى الأبحة الذين يتممون دور الناطق مهمة التأويل بما توارثوه من الإمام الأول: الأساس.

هذا الاتصال بين الناطق والأساس والأيمة لا يرجع إلى علاقة النسب البشرية بقدر مـا يرجع إلى علاقة نسب روحانية نـورانية. فـالناطق مثـل لــ والسابق، وهـذا الأخير بمثـول له، والأسـاس مثل لــ والتـالي، وهذا ممثـول له، والأيمـة مثل أو أمثـال للعقول الســاوية مدبــرّات

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، ص ١٥٢.

الكواكب السيارة السبعة وهذه متولات لها، والصلاقة بين المثل والمشول في الفكر الإسهاعيلي ليست مجرد مشابعة في المعلاقة بل هي مشاكلة ومطابقة. ومن هنا فالناطق والأساس والأيمة، في كل هودى المواقع النوة السبعة من أم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى عمله إلى والقاتم، (المنتظى يتتظمهم جيعاً ونور ساطع متصل بالنفوس الحجرة ... هو العمود الذي يذكرون أنه بين الإمام وبين باريه، عصود من نور، عرى الوحي على مم الدهور ... هو وما الملكون إلى المالم السفي كما قال مولاتا أم المؤمنين (على بن أبي طالب) صلى الله عليه وسلم أو القدس الجاري عن النهائية الأواقع الملكون والله لو كشف الغطاء ما أزدوت يقيناً. فهو روح القدس الجاري عن النهائية الأواقع الذي هو ورح القدس الجاري عن النهائية الأواقع الدي هو وصطله وبيا المواقع المناسبة المؤمنين أبي طالب، صلى الله عليه يروي وحظه وبه المتحركات تحركت وإليه اشتاقت الموجودات "". ولتأكيد هذا المعنى يروي الإسماعيليون حديثاً نبوياً يخاطب فيه النبي على بن أبي طالب قائلاً: ولم إذل أنا وأنت يا صلى على نوروا حديثاً لمن الاسلام إلى الالمام إلى الأرحام الزكية كلا ضمنا صلب ورحم عليه ال قائل الله المنا عدائل والاب الاكمل جدالطالب فاقعم ذلك النور نصفين: في عدائل وإلى طالب. قائل انها مدا عدائل ورا مداع المناس».

 <sup>(</sup>٣٨) المداعي الفاطعي اليمني ابراهيم بن الحسين الحامدي، كننز المولد، تحقيق مصطفى غالب (بيروت: دار الاندلس، ١٩٧٩)، ص١٩٧٦.

 <sup>(</sup>٣٩) على بن عمد ابن الوليد، اللخيرة في الحقيقة، تحقيق محمد حسن الاعظمي (ببروت: دار الثقافة، (١٩٧١)، ص. ١٠٥ - ١٠٦.

من الفراكه الطبية والمياه الللفيلة العابقة في شكل قطرات مطر وندى وقد انعصرت وصفت عا فعاته الأفلاك فيها من العقد والحل فيتغذى منها أعام الزمان وزوجته وتقع الملامسة بين المضوين الشريفين فيختلط جمع الملائين اللطيفين، فتحصل زوجة الإسام وترعى الكواكب فذلك الجنين الذي يتغذى بما انتقل إليه من تلك والحيوبة عبر تلك الفواكه والمياه وينقد فذلك المنافقة الملقاة إلى أمه والثاني يأتيه من والدنته وهو ما يكون في الأغذية التي تغشلي بها والأشياء التي تتصل بها في ماكلها ومشربها. والذي يواصله قسط الأب هو صادة الأعضائه الباطئة، وقسط الأم هو مادة أعضائه الظاهرة. . . . فإذا كان الشهر الرابع وفع عصود النور يوساطة شعاع الشمس إلى ذلك الجنين حياة عبية ذخرت له من الشطف فضلات الحلود ليامين واتباعهم. . . وهي تقوم له مقام طرف الحرارة الغريزية الأذن المنفوخة في الاجتة عند كرنها في الاحشاء في الشهر الرابع، والتي بها تكون الحرقة والنمو. . ثم يتصل به في الشهر المباسع والطرف الأعلى الفاضل، من ذلك الحرارة الفريزية الذي المنفوضة الشريفة المتصلة المناساء المناسعة المناساء الماسعة "ال.

هكذا يولد الإمام بناسوتين: الناسوت الخاص الذي تحدثنا عنه والذي هو دالخسيرة الابداعية أو والذات الإبداعية التي لا يجوز عليها الفناء والدثوره ولا يقم عليها الموت والفتل ... الخ كما قلنا قبل. والناسوت الطبيعي هو جسم الإمام، وهو غلاف لناسوته الخاص. ويما أنه غلاف لمذا الاخير فهو يستمد منه خاصية لا تتوافر في الإجسام البشرية السادة . ذلك أنه بردُّ عنه أعين النظار فينكس إليها نظرها ويما ترد المراة السفية الميمرات بالتكس لن نظر ذات الاسواما... وكل ناظر إلى ذلك اللائف سرد عنه أعين النظار فينكس إليها نظرها وكا ترد المراة السفية الميمرات بالماته الماتي من الميان وقرة وفي المجز والعمور استهراها.

من هنا نفهم، كيف يمكن أن يظهر الإمام للراشين في قُمُص بشرية مختلفة، فلا براه الراشي في قمص بشرية مختلفة، فلا براه الراشي في قميص جسهاني معين حتى يلبس قميصة بشرياً أخو. وفي هذا الصدد يمكي المؤلفون الإسماعيليون أن جاره أن من الم حرف وجه لبود في أخير المطاف إلى حرف وجه أن م إلى حرف دعه ثم إلى حرف دعه مثل المناسوت الخاص لعلي بن أبي طالب الذي تحول إلى ناسوت النبي عمد فكان مئله حرف مهم ثم إلى ناسوت ضاطمة وف، ثم إلى ناسوت على وع، لقد بقي مناسوت الحسن والحسين مجه يعمد فكان مئله حرف مهم ثم إلى ناسوت على وع، لقد بقي مناسوت المناسوت المناسبة على مناسبيط واحد يتغلقه بن المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة من الاعمدار (ص) وعلى بن أبي طالب كانا مارين ذات يوم أمام اثني عشرة نخلة، فقالت الأولى للثانية هذا آدم وهذا شيت

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، ص ٨٢ - ٨٦.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ص ٩٩.

وصيّه، وقالت الشالئة للرابعة هذا نـوح وهذا سـام وصيّه، وقـالت الخامســـة للسادســـة هذا إبراهيم خليل الله وهذا إسباعيــل وصيه، وقـالت السابعــة للثامنـــة هذا عيـــى وهـــــذا شمعون وصيه، وقالت الحادية عشرة للثانية عشرة هذا عمد وهذا علمّ وصيه.

ذلك عن تأسوت الإمام، ناسوته الجسهاني وناسوته النوراني، أما لاهوته فهو وصورة الإمامة التي بداء، قد هذلك النشر مو الإمامة التي بداء، قد هذلك النشر مو سورة الإمام بن بعده، قد هذلك النشر مو تسليم صورة الإمام بانته إلى يوم البحث فيها ".. وهي تتشعي إلى الهيكل النوراني المحض المكون من صور (= نفوس) المستجيبين النورانية، ولذلك كانت ومعرفة اللاهوت هي معرفة الحيج الأكبر والعبد الأخرة والأول عن ين وان ... فهو الغانية المعظمى التي منه كل غين وان ... فهو الغانية المعظمى الذي منه كل غين وان ... فهو الغانية المعظمى ""..

لنتعرف إذن على هذا «الحجّ الاكبر» مقام المقــامات، وغــاية الـزمان البــاطني الشيعي، الاثنى عشري منه والإســاعــلي.

- £ -

كل شيء في العرفانية الشبعية، اثنا عشرية كانت أو إسباعيلية، يدور حول الإمام: العقيدة والفلسفة والتاريخ والسياسة، كل ذلك يعيشه الشبعة من خلال ارتباطهم المروحي بالإمام. فالزمان العرفاني الشبعي إذن، زمان روحي باطني قوامه الارتباط بالإمام، ومراحله وسلّم الارتقاء أو والحلجه إلى الإمام، الشبعي لا يحكن أن المحابة المترحة تلك يحيى حياته الباطنية المروحية بدون حضور الإمام في قلب. يعمر عن هذا ويشرحه تلك والمحابث التي تروى عن الايمة الشبعة بحكرة والتي تؤكد على حضور نور الإمام في قلب والمثنون باستمرا، وإنه بمذا الحضور الدائم لنور الإمام في القلب يكون المؤمن مهمناً. يقول الإمام المؤمن في المنابق في واضحة النهار، أما المؤلف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات جباهاية فهو والتي بكرة في المؤلفان المنابق المؤلفان المؤلفان المنابق المؤلفان المنابق المؤلفان المنابق المؤلفان المنابق بعد المؤلفان المنابق المؤلفان منابق منات ولم يعرف إمام زمانه مات ولم يعرف إمام زمانه مات مه بحاهاية فهو والتي بكرة في المؤلفانية.

من هنا نفهم المبدأ الشيعي القائل االارض لا يجوز أن تخلو من إمام، فهو إذا لم يكن حاضراً يتولى القيادة الروحية والمادية معا فهو وغائب، مادياً وجسهانياً ولكنه «حاضر، ووحياً في قلوب أتباعه وأشياعه، وغيبته المادية غيبة موقتة طال الزمن أو قصر. ذلك لأنه لا بعد أن يصود ليجعل حداً ونهاية للجور والظلم والطغيان. إنه في هذه الحالة والمهدي المتنظر،، «صاحب الزمان»، الإمام الثاني عشر الغائب في غيبة كبرى سنتهي مع قرب انتهاء الزمان على هذه الأرض. وهكذا فمنذ غيبة الإمام الشاني عشر محمد بن حسن العسكري غيته التي

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ص ١٠٠.

بدأت عندما ودخل كهف الاستتمار في سامراء سنة ٢٦٦ هـ، عقب طلب العباسيين إيـاه وكان لا يزال فتى صغيراً، منذ ذلك الوقت والزمان وزمان غيية». زمان انتظار ورجعة، الإمام. من أجل هذا تفحب أفواج من الشبعة الاثنا عشرية وكل ليلة إلى باب السرداب في مسجد سامرًا، وقد أعدوا مركباً وعليهم السلاح فيفرؤنه السلام ويدعونه للخروج قاتلين: يسم الله، يا صاحب الزمان أخرج، فقد ظهر الفساد وكبر الظلم وقيد آن أوان خروجيك. ويسلمون عليه منادين إياه: «خلية الله وومي الأرصياء الماضين وبغية الله من الصغوة المتخين وباب الله للايلا بل في إلا مه خرور الله الذي لا يطافهان».

الإمام غائب، ولكن فقط عن أنظار شيعته، أما في قلويهم فهو حاضر دوماً يعيشون معمه زمناً واحداً محداً كبداً واحد، ولكن له بداية ونهاية بده ورجعة، إنه زمان داشري. ويؤسس الاثنا عشرية زمان الغبية هذا على حديث منسوب إلى النبي يقول فهه: ولو لم ين من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك البوم عني يحث الله ربياً يواطئ، اسمه الميه واصلم إلى بعلا المرفق العالم وأمان عمل ومان أو عنية هم الإمام وزمان أنشطار رجعته من دار الحلود التي ينظر منها إلى إنساعه ويراهم وهم لا يم وقد يراه التمام وزمان اختياه مو وقد يراه الخواص منهم. أنه والمليء المتام وزمان منهم. أنه والمليء لومودهم، "المالمي وأمانهم.

هذا الزمان الروحي الذي يعيشه الشيعة الاثنا عشرية زمانــًا عمداً في قلويهم في انتظار التهال الدورة، دورة الغية / الرجعة، يعيشه الإساعيلية على مستويين: مستوى والحج إلى الإمام، والزمن هنا الإمام، والزمن هنا الإمام، والزمن هنا ومستوى فلسفة «المبدأ والمعاد» والرزمن هنا زمن تعاقب والأدوار والأكوار، وفيها يلي الخطوط العامة لهذا الزمان العرفاني الإساعيل المزدج المتموج:

زمان والحجّه إلى الإمام هو عبارة عن المراحل التي يقطعها المستجيب للدعوة الإسماعيلية في ارتقائه عبر مراتب هرم التنظيم الإسماعيلي ودرجاته. تبدأ المرحلة الأولى، وهي بداية والولادة الروحية للمستجيب، بقبول الدعوة، ويتلقى المستجيب خلال هلمه المرحلة وأغفية الشريعة المستاتلة لإغلية الجنين الذي اغتذى به جسمه في بطن أمه، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة وأخد المهد الكريم، عنه وليعرف به مي غيره، وهذه الملرحلة هي وأولى رتب الإيماناه وتلهما مرحلة وأخذ الميثاق عليه وذلك بعد أن يظهر عليه أنه واستقمام على الطويقة وتجال إلى عام الحقيقة فتجال إليه حيثلا والامرار الإلهية الألا عمل التدريح، حتى إذا وانارت بعبري وضعت صورة اطان عن الوثاق... وأقيم مناظراً مكامراً، ونصب بحيح المؤقى مناظراً، فإذا على عدف إلى المراف... إذ إلى المراف... اذا مهم المرافي المارة... كان بالمهمد لرتيه... كان باباً

<sup>(</sup>٤٤) انظر: علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩)، ج ٢، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤٦) الخيال في اصطلاح الاسماعيلية هو الذي ينقل المعرفة، أي الوحي، وهــو جبريــل بالنسبــة للنبي. ≈

رجمعة شريقة وحجابة، يتسلم الصورة من الافلاك الدينة جيمها ويتصل بصورته الشريقة داني صورها ورفيهها ويتفاقها في أنت الشريقة خطفا ممارجة عن طريق الصور العلمية . . . ومقام هذا الحد الشريف المدرب عنه بالباب هو الحجة العظمى سبب الأسبابه . وهو مقام متميز على سائر المقامات وأشرف منها جميعاً لأنه ليس بعد رتبتم إلا رتبة الإمام . ولذلك فهو حجة الإمام ومرتبته وصرتبة الموحدة وهي الغاية التي لا تميه بعدها في عالم اللدين.

وهكذا، وعلى هذا السبل بكون اتصال كل دان بالعالي عليه المصور له بلطيفه العلمي، المدة له بالسب بالملف الحكمي إلى أن يصل إلى البابة التي لا بابة ورامعا (= رتبة الحكمي) ... وكل من معد من فلك منه اللطيف الحكمي إلى أن يصل إلى البابة التي لا بابة ورامعا (= رتبة الحكمية (= صورة الحلالي اللكي ورقعي إليه)، وإذا أن لصاحب نلك الربة الصحود إلى من هو أعلى حت كان هو ومن اتصل بصورته داتاً واحدة قد بلغت من نقلتها إلى اخد العالمي غابة طالبها إلى أن يشهي العاد إلى فلك الباب السلم للصورة وكانت حيث تلك صورة واحدة ... وقد اجتمت من عالي أفلاك اللعموة ودانها وجذب المناطبي الإلمي (= بواحد عنها عمود الذي مو صورة ذلك الحد الشريف، تربيها ونائها، وكان الكل شخصاً تورانها وميكل الروحاني، جمع الحدود، هو مثل للاهموت الإمام. وكها صبح أن قالفنا فعندما يتم النص على إصام جديد من طوف أبيه تأتيه صورة الاساسة، أو الوجرة، من مذا الحيكل.

ذلك هو معراج المستجيب في سلم العرفان الإسهاعيل، سلم الهيكل الهرمي لنظام دعوتهم، وتلك هي ومقامات، ووأحوال: زمانه الرؤحي، زمان الحج إلى الإمام والارتقاء من وعالم الهيول، (= مطلق الناس) إلى المقام والاشرف الاكرم، مقام الإمام. أما معاده إلى ودار

= وحد الخيال، أي الرتبة الملائكية التي فوقه هـو الفتح، وفـوق هذا الأخـير الجد. وبـالنسبة لعـلي بن أن طالب فـ والجد، هو جـنه عبدالمطلب و والفتح،، هـو أبوه أبـو طالب، و والخيـال،، هو محمـد رسول الله. والقـاعدة عندهم أن وكل حد عال فهو خيال، وكل عال على ذلك الحد فهو فتحه، وكل عــال على العــالي على حـــده فهو جده. أما والحد، فقد سبق أن قلنا أنه يمثل الرتبة في النظام الهرمي الاسهاعيلي سواء على صعيد التنظيم الديني السياسي لحركتهم أو على صعيد النظام الميتافيزيقي. وكها رأينا قبل فالحدود عندهم نوعــان، حدود علويــة وهي العقولُ السهاوية العشرة، والحدود السفلية وهي أمثالها في النظام الديني وهي حسب ترتيب الكرماني، من الأدن إلى الأعمل، كما يـلى: المكاسر، أو المـأذون المحدود، ورتبته جذب الأنفس المستجيبـة (وممثولـه العقـل العـاشر السهاوي ومكانه ما دون الفلك من الطبائع) ثم المأذون المطلق ورتبته أخذ العهد والميثاق (وممثوله العقل التاسع، فلك القمر) ثم الداعي المحدود ورتبته تعريف الحدود السفليـة والعبادة الـظاهرة (وممشوله العقـل الثامن، فلك عطارد) ثم الداعي المطلق ورتبته تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنة (وممثوله العقـل السابـع، فلك الزهـرة) ثم داعي البلاغ ورتبته الاحتجاج وتعريف المعاد (وممثوله العقل السادس، فلك الشمس) ثم الحجة ورتبته الحكم فيها كان حقاً أو باطلًا (وممثوله العقل الخـامس، فلك المريخ) ثم الباب ورتبته فصل الخـطاب (وممثولـه العقل الرابع، فلك المشترى) ثم الامام ورتبته الامر (وممثوله العقل الثالث ـ الانسان السياوي ـ فلك زحل) ثم الأساس ورتبته التأويل(وعثوله العقل الثاني والتالي، وفلكه الفلك الثاني) ثم الناطق ورتبته التنزيل (وعثوله العقـل الأول والسابق، وفلكه: الفلك الاعلى) انظر: الكرماني، راحة العقل، ص ٢٥٦. هـذا ولكل حـد من هذه الحدود الدينية فلك يحيط بفلك الحد الأدن منه على غرار أفلاك العقول السياوية التي تشكل دوائر بعضها داخل بعض، أصغرها دائرة الطبائع تليها دائرة فلك القمر وهكذا. . . إلى الفلك الأعلى، الفلك المحيط.

(٤٧) ابن الوليد، الذخيرة في الحقيقة، ص ٧٥ ـ ٨١.

البقاء) هو وغيره من الحدود ورجال الدعوة المؤمنين فإنه معاد روحاني محض كذلك: جسمه يدفن في قبره، وقد يؤخذ من فضلاته ما ستتشكل منه الخميرة الإبداعية غذاء الاسام في بطن أمه كها رأيضا. أما صورته، أي نفسه، فإنها تأخذ طريقها إلى وجنة المأوى، حسب مرتبتها، كها يل:

يحرّك إمام الزمان عمود النور فيجذب صورته إلى صورة حدّه العالي اليسمع سؤال من سَاله عن المعارف وجوابه بالحقائق ويترقّى بالإفادة والاستفادة، فيستكمل الاطلاع على الحقائق حتى اذا جاء دور انتقال حده العالى ذاك إلى صورة العالى عليها جلبها عمود النور إلى صورة هذا الأخير فتصير الصور الثلاث صورة واحدة وتستمر العملية هكذا: كل نفس تفارق جسمها تتحد بالنفس التي فوق أفقها لتصعدا معاً إلى التي فوقها وتندمجا معاً في نفس واحدة تتَّحد هي الأخرى بصورة الحد العالى الموجود في المرتبة التي فوقها ويستمر الصعود واتحاد النفوس إلى ان يصار الى رتبة الحجة امجمع المجاميع نهاية كل حد شريف إلى دار القدس. . . جنة المأوى المجتمعة جميع الصور إلى شريف مقامه، (١٠٠)، إنها النفس الكليـة التي تعود إليها النفوس الجزئية بعد أن تكون قد اكتسبت من المعارف بالتندريج، ومن خملال وجودها الشرى، ما يطهرها ويزيل عنها الظلمة التي لحقت بها بسبب الزلّة الّتي ارتكبتها في عالم الذر وبداية الخلق: زلة الانسان الروحاني، آدم الجنة الذي يبدأ معه الزمان الكلي، زمان الأدوار والأكوار. وقبل أن ننتقبل إلى عرض قصة هذا النزمان نشير إلى أن نفوس الأنبياء والأوصياء والايمة تنتقل بعد مفارقتها أجسامها عنىد الوضاة إلى حدهما العالى المذي هو وأفق العاشر) (= العقل العباشر السياوي \_ فلك القمر) فهو ومجمع الأوائل منهم والأواخر. . . فكل ناطق ووصيّ وامام فنقلته إلى حرم العاشر الأمين فيكون الكل عنــده مجتمعينَ إلى أن تتكــامل المقــامات الشريفــة وينقضي دور بتهامه،(١٩).

لقد تعرفنا على «المعاد»، وكيفيته فلنتعرف على «المبدأ»، مبدأ الحلق وبداية الزمان…. زمان الدعوة الإسماعيلية في السهاء أولاً ثم في الأرض ثانياً، دعوة التطهير والحلاص.

تبدأ القصة، قصة دالمبدأه كما يرويها الفلاسفة الإسهاعيليون والدحماة الفاطميون، كما يلى تقد أبدع الإله المتعالى عالم الإبداع دفعة واحدة، على شكل أشباح نورانية وصور عضة متساوية في الكيال الأول الذي هو الوجود والحياة والقوة والقدرة، مثلها مثل حبات ثمرة التين. ثم حدث و لا نعوف كيف ولا لماذا - أن واحداً من تلك الأشباح نظر بذاته إلى ذاته وأبناء جنسه فعلم أن له مبدعاً مغايراً له ولم فأثبت له الألوهية والرحدائية، وعندلله اتصل به من مبدعه التأييد الإلمي ووالعلم الجاري والنور الساري، الذي هو كلمة الله، ويسمى أيضاً والأمرة والرحرة القدس، وذلك العلم هو كاله الثاني الذي يه صار عقلاً وقدساً - وقدساً وكاملاً الكرا عيطاً بكل شيء علماً لما كان وما يكون، فأشخذه المتعالى حجاباً وصار والاسم

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، ص ٩٢.

الأعظم، الذي به وحده يتوسّل إلى المتعالى . . . ثم انتبه إلى ما انتبه إلى هذا العقل الأول شبحان آخران من تلك الأشباح التورانية، سبق أحدهما الأخر فنظر بذاته إلى ذاته وإلى بني جنسه كما نظر الأول فعلم، كما علم، أن لم مبدعاً فوحده ونرقمه وقدّس العقل الأول والسابق، له فاتصل بواسطته بالنور الألمي الساري والعلم الجاري فحصل عمل كهاله الثاني وصار عقلاً أوليا كاملاً لا فرق بينه وبين الأول إلا ببرتبة السبق، فكنان الأول هو والسابق، ركان الثاني هو والثالي،

عندئل اتحد السابق بالتالي والتخذه حجاباً وباباً، وأقام المدعوة بـأن خاطب الأشبـاح النورانية ودعاهم إلى تأليه المتعالي وتوحيده فاستجاب له سبعة أشباح الواحد بعد الأخر، كل منهم وحد المتعالي ونزّهه واعترف برتبة العقل الأول وبكونه السـابق وبالعقـل الثاني وبكونه التالي فاتصل بهم من خلالها وبواسطتها النـور الساري والعلم الجـاري فحصلوا على كـمالهم وصاروا عقولاً سبعة، هي عقول الكواكب السبعة السيارة.

غير أن الشبح الروحاني الذي قلنا إنه قد انتبه هو والشبح الذي صار والتالي إلى ما انتبه إليه العقل الأول والسابق، ارتكب خطا: فقد اعتقد أنه وزميله في مرتبة واحدة، فأواد أن يتخطاه ويتصل بالعقل الأول مباشرة مستعجلاً هكذا في الاتصال بالعلم للحيط ومعرفة المقاتق قبل الأوان فكانت نتيجة عاولته القفر إلى الأول مخطياً الثاني أن انقطمت عنه صادة السابق له مادته الإلمية النورانية، فأظلمت ذاته وصقطت مرتبته وسا عاشراً عبد أن كان باللحق وحينا استيقظ من غفلته وعلم أنه ارتكب زلة اعترف بخطته وأعلن السرية وتوسّل بالعقول السابقة لمه التي حنت عليه ورمته باشعتها النورانية عا مسحح له بالاتصال بالنور الجاري والعلم الساري فأشرقت ذاته وتخلص من تلك المظلمة وبلغ كياله الثاني وانتظم في صلك المماثر هو آمم الووحاني، آمم الجنة، أو والإنسان الساوي،، والإنسان الكامل».

ثم إنه لما كان كل عقل من هذه العقول العشرة يحمل ضمنه ما لا يحمى من الأشباح والصور النورانية (= العقول الساوية = الملائكة) تتبع في مصيرها مصير العقل الذي توجد ضمنه فإن الأشباح التي في ضمنه فإن الماشر قد زلت بعزلته ولكنها أم تتب مثل تعوجه، بل انشبت فوقا ثلاثا: فوقة وحُمت المتعلي وقنست العقل الأول ولكنها تخطت الثاني فيقيت في زئيها (ومنها حواء زوج آم)، وفرقة أقرت بالمتعلي ولكنها لم تعترف بالعقل الأول ولا بالثاني وظنت أنها وإيهاهما في معرتية واحدة، وفرقة لم تستجب لنداه العقل الأول أصلاً فتتكرب للدعوة وتكبرت واستكبرت ولم توجّد المتعلل ولا الترمت بأحد المقول، فلم أتب العاشر، آم الروحاني، كلف بتخليص هذه الفرق الشلائد الفيل الأشباح النورائية التي كان يحملها في ضمنه فخاطبها، ولكنها لم تستجب له خازدادت صورهما ظلمة وازدادت موراتبها عملها على ضمنه فخاطبها، ولكنها لم تستجب له خازدادت صورهما ظلمة وازدادت مراتبها معقوطا، هكذا تراكمت ثلك الأشباح الصورية كتراكم الغيوم والضباب وغركت حركة لزمها

<sup>(</sup>٥٠) قارن اتحاد الابن الثاني للمتعالي مع ابنه الأول في: رؤيا هرمس، القسم ٢، مدخل هذا الكتاب.

بها الطول، وكان مبدأ هذه الحركة حرارة ومنتهاها برودة، ثم تحركت حركة ثالثة فؤدمها منها العرض وكان مبدأ حركتها رطوبة ومنتهاها برودة، ثم تحركت حركة ثالثة فوقعت في العمق، وهكذا صارت تلك الأشباح من خلال حركاتها ربواسطتها هيولي وصورة. وكانت هذه الحرة بقصد من العناية الإلهية التي علمت أنه لاخلاص لتلك الأشباح الضالة إلا بقيام دعوة متلك الأشباح الضالة إلا بقيام وزمان واستحد المنطقة الجديدة لا بد فيها من مكان وزمان واستحد المنطقة الجديدة لا بد فيها من مكان الوزمان واستحد من يقي الظلمة من يبقى وزمان واستحد المنطقة المناقة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الأولى ومن جزء آخر عام الأمهات أو الناصر الربعة (الفرقة الثانية) أما الباتي فقد انعقد، لشدة ظلام، حتى عالم كانتوا والمؤلفة الوليان من عالما فاخذ

وأثناء ذلك كله تواصلت الدعوة في السهاء: ذلك أن آدم الروحاني، أو الإنسان السهاوي، استخرج من دعوته ولده الذي ينوب منابه فتص له بالأمانة (= الإمامة). ولما كان ربيته العاشر فقد انتقل إلى حده العالى، إلى العقل الناسم، حاملاً معه في ضينه صوراً كانت ربيته العالم، والناسم، حاملاً معه في ضينه صوراً الصعود إلى أن يصل الجمع إلى مرتبة العقل الثاني (= النفس الكلية) التي هي سرتبة وجنة الملوى، ويسمي المؤلفون الإساجابيون هذه الفرّة، فترة استمرار الدعوة في السهاء، بدوالبرزخ، وهمي فترة استمرت آلاف السنين وضمت ١٢٠ ألف نبي يتشكل منهم المبكل النوراني الأعلى الذي هو دالميقات المعلوم، وكان ذلك الدور، دور الدعوة في السهاء، دور الكلفة، ويتم بدأ النقطاء، دور المناسم إلى حين قيام دالقائم، صاحب والقيامة الكبرى والبطئة المظمي، المذي سبيداً معه دور الكشف الذي يلي دورنا، ويقع الحساب، وتستمر عملية الصعود والعودة إلى

\* \* \*

تلك كانت باختصار نظرية النبوة والولاية عند الشيعة: الني عشرية وإسهاعيلية، النظرية التي تعرض، كمارأينا، رؤية متكاملة للكون والإنسان وما وراء تـاريخها، رؤية يترابط فيها، ويتداخل، اللاهوتي مع الكوسمولوجي مع السياسي والأخلاقي والجانب الأخروي. رؤية منسوجة حول محودين رئيسيين: شخصية الإمام وقصة المبدأ والمعاد. شخصية الإمام محور

<sup>(</sup>١٥) اعتماناً في همذا العرض الملخص لقصة المدة والمداد عند الاسهاعيلية المصادر التاليمة: الداعي الداخمي طاهم بن ابراهيم الحارثي، كتاب الانواق اللطيفة في الحقيقة، وهو غملوط نقل منه عمد حسن الاعظمي مقتطفات مطولة من قصوله والرجهة في مقدمة الطبخة التي حقيقها من كتاب: النجان، تأويل الدعائم، سرا ٢٠ ـ ١٢٤ ابن الوليد، اللخيرة في الحقيقة، والحامدي، كنز الولد.

نظرية في المعرفة، وقصة المبدأ والمعاد اطار لنظرية في الوجود: الطبيعي منه والروحاني. وما من شلك في أن هاتين النظريتين من تشبيد والمقلى، ولكن لا من أجل تكريس قدرته والاعتراف بفاطياته وإحلال أخرى من أجل إلغائه وإحلال قبرة ومموفية، اخرى علم هي العرفان، عرفان الإمام، والإمام وصده. وقصر العرفان على الإمام وصده ها مييز العرفانية الصوفية التي تجمل العرفان ما يجيز العرفانية الصوفية التي تجمل العرفان ما يجيز العرفانية السيعة. أما الجانب الاتحر، أمي الركتساب، بالجاهدات والرياضات، وليس بالروائة كي تقمل السيعة. أما الجانب الاتحر، أمي الروائة لما الموفية التي يخرف، عن رؤية أمين الرؤية للعالم، أو المضمون الماورائي للعرفان الشبعي فلا يختلف، في الجوهر، عن رؤية المتصوفة وتصوراتهم الماورائية، وهذا راجع إلى أن الجانبين مما كانا يغرفان من منبع واحد، عرو والسبحين والمتصوفة والسبون، فهم بالنسبة عرو والسمودي الحليم وابن مبعين إلى آخره. أما المتصوفة والسبون، فهم بالنسبة للمتصوفة المتفلسفين كالاني عشرية بالنسبة للإسباعيلية. والفصل القادم يقدم ما يلزم من البضاحة المتفاسة بخصوص هذه المالة.

## الفصت ل الستدابع المثُبوّة وَالبِولانيّة ٢- العِفِكان الصُهوفِيّ وَالرَمَكَانِ المُنكَسِيْر

-1-

قتلف الولاية الصوفية عن الولاية الشبعية في أن الإمام الشبعي فقيه وزعيم سياسي وقائد روحي في نفس الوقت. أما الولي الصوفي فيان الموهبة الأساسية التي يدعيها والمهمة الرئيسية التي يادسها هي القيادة الروحية. أما الفقه والسياسة، فهو، من الناحية المبلئية، لا الرئيسة التي عارسها هي القيادة الروحية الطوق الصوفية قد جعلوا من قيادتهم الروحية زعامة سياسية إلى الإنسافة إلى أن كثيراً منهم كانوا يفصلون في القضايا الشخصية والاجتماعية التي يعرضها عليهم أتباعهم والتي ترجيع إلى ميدان الفقه والتشريع. وبما أن ومبرودها منا هو والعرفانه الصوفي وليس التصوف كتنظيم اجتماعي فإن ما سنهتم به من الولاية الصوفية هو الجانب الروحي فيها، وهو أهم جوانهها ومؤسس سلطتها بل ومبرر وجودها. وفي هذا المجال بالذات يمكن القول إن أهمة ما يميزها عن الولاية الشيعية هي كونها غير عصورة في وآن السينه، كالولاية الشيعية، بل هي لا تتفيد بنرط والنسب، وإن كان كثير من أولياء الصوفية يتتسبون إلى والشرفاء من ذرية علي وفاطمة. على أن مفهوم وآنا اللبين قاطمة أومن نسل غيرها، بل أن من المتصوفة من وسع دائرة هذا المفهوم لتشمل الأسم نط كذلك.

ومهما يكن فلقد أسس المنصوّفة نظريتهم في الولاية بالارتباط المباشر مع أيمة الشيعة، إبتداء يعلي بن أبي طالب إلى جعفر الصادق، وانخفوا منهم وأصولاً، لهم. فهذا أبـو القاسم الجنيد وسيد الطائفة وإمام أيمتهم، يقول: وإن شيخنا في الاصول والفروع وتحمّل البلاء: علي المرتضى (= ابن أبي طالب)، لانه في مباشرته الحرب قد نطن باشياء وحكايات لمّ يكن لاحد طاقة على ساعها. لقد وهي الله تعالى جما من العلم والحكمة والكرامة؟ ". ويقول الطوسي وهدو من أوائل المؤرخين للتصوف: وإن لامير المؤسين علي رضي الله عنه من بين جميع أصحاب رسول الله خصوصية بمان جلية وإشارات لطيفة والفاظ مفردة وعيارة وبيان للترحيد والمعرفة والإيمان والعلم وضير ذلك وخصال خريفة تعانى وتقلق به أهل المقاناتي من الصويفة؟ ". ليس هذا، وحسب بل اقد ذهب بعضهم إلى اعتبار معروف الكرخي ، أحد كبار المتصوفة الأوائل، والذي كان مولى للاعام الشبعي علي بن موسى الرضا المتوفى سنة ٢٣ هـ، ووكيلا للإمام المنهمي فيها يختص بالباطن، فقصلوا بذلك المظاهر عن الباطن، أو الشريعة عن الحقيقة، وإقبق الشريعة، اعتباراً من الإمام الرضا، في الاية ونقلوا الطريقة إلى المتصوفة باشراف

ولم يقتصر المتصوفة على تأسيس الولاية عندهم بالارتباط المباشر بأيمة الشيعة، بل لقــد ذهبوا أبعد من ذلك فاقتبسوا من الإمامة الشيعية هيكلهـا العام، بـل استنسخوه استنسـاخاً. وهم في هذا الجانب لم يكتفوا بمجرد الارتباط بالأيمة الشيعة الكبار، الستة الأوائل، بل لقـد غرفوا من مرويات الاثناعشرية،كها تبنّى الباطنيـون منهم، كابن عـربي، جوانب أســاسية من الفلسفة الإسهاعيلية. ذلك ما لاحظه ابن خلدون الـذي كان عـلى صلة مبـاشرة بمـذاهب والمتاخرين، من الصوفية حينها كتب يقول: إن سلف هؤلاء كانوا وعالطين للإساعيلية المتأخرين من الرافضة . . . فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الأخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب، ومعناه: رأس العارفين، يزعمون أنـه لا يمكن أن يساويـه أحد في مقــامه في المعــرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لأخر من أهل العرفان». وبعد أن يشير أبن خلدون إلى أن ذلك هو ما قصده ابن سينا بقوله في كتابه الإشارات والتنبيهات: وجل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه الا الواحد بعد الواحدي، يضيف قائلًا: ووالذي يظهر أن المتصوفة بالعراق لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة وظهر كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها مما هو معروف فاقتبسوا من ذلك الموازنة بـين الظاهـر والباطن وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشرع وأفردوه (= الاسام) بذلك، أن لا يقع اختلاف (= حتى لا يقع اختلاف)، كما تقـرر في الشرع، ثم جعلوا القطب لتعليم المعـرفة بـالله، لأنه رأس العــارفين، وافــردوه بذلــك تشبيهاً بالإمام في الظاهر، وأن يكون على وازنه في الباطن، وسموه قطبًا لمدار المعرفة عليه، وجعلوا الأبدال كالنقباء (عند الشيعة) مبالغة في التشبيه (= بالشيعة). فتاصل ذلك من كـــلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفــاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو إثبات، وإنما هو مأخوذ من كـلام الشيعة الـرافضة ومذاهبهم في كتبهم ا(1).

الولاية الصوفية مؤسسة على الولاية/الإمامة عند الشيعة ومستنسخة منها. هذه حقيقة

 <sup>(</sup>١) ذكره مصطفى كامل الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، بترجمته عن: تذكرة الأولياء، تحقيق فريد ابراهيم العطار ([ليدن: بريل، ١٩٠٥ - ١٩٠٧])، ج ٢، ص ٩. (بالفارسية).

 <sup>(</sup>٢) أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، تحقيق محمود وطه عبدالقادر (بغداد: مطبعة المثنى؛ القساهرة: دار
 الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) ابو زيد عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، المقدمة، تحرير علي عبدالواحد وافي (القاهرة: لجنة البيـان العربي، ١٩٥٧ ـ ١٩٦٣)، ج ٣، ص ١٠٧٤ ـ ١٠٧٥.

تاريخية لا مجال لإثارة الشكوك حولها. وإذا كان الأمر كذلك فلهاذا الكلام عن والنسخة،، وقد سبق تفصيل القول في والأصل؛؟

الواقع أن ما يجعل الولاية الصوفية، ويصفة عامة العرفان الصوفي، ذا أهمية بالنسبة لموضوعنا هو حضوره في الدائرة السية وتأثيره فيها. وبعبارة أخبرى: غزوه المدائرة السيان ونائيره فيه على صعيد العبارة والمشكل. إن الامتحراء فيه على صعيد العبارة والمشكل. إن الامتحراء المرفان الصوفي من الالتزام السياسي، المباشر والصريح، قد مكنه من الانتشار في كافة البلاد الإسلامية وعلى جميع المستويات عاجعل الولاية الصوفية تتطور بسرعة إلى دولة باطنيةه اكثر امتداداً وتفوذاً في العدام الإسلامية من الولاية الشيعية بصنفيها: الإسامة الاثنا عشرية و والكنيسة الباطنية الاساميلية الاساميلية الإسلامية، خاصة بعد القرن الساس الهجري.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ هذا والغزو، العرفاني لدائرة البيان الذي حصل في وقت كان فيه هذا الأخبر قد استكمل تشييد صرحه المعرفي، سواء على صعيد المنهج أو على صعيد المنهج أو على صعيد المنهج أو على صعيد الرقبة، كان لا بد أن يتمكن أثره على الطوف والغازي، فنصه وهذا مناسبة المناسبة المناسبة في المناسبة فقط المناسبة عضمت فكرة الولاية المقولات الفكر السني وقواله عندما تبناها المنصوفة والسنيون، وأخذوا يعملون عبر التأويل الشبعي جعلهم يدخلون كطرف داخل دائرة والكلام، بتني غط أخر من التأويل غير التأويل الشبعي جعلهم يدخلون كطرف داخل دائرة والكلام، السني: بتبنون إشكالياته ويوظفون مفاهيمه وإليانه المونية لصالح قضيتهم كما تفعل الأطراف الاخرى من التكلمين البيانين، كما سيتضح بعض ذلك لاحقاً.

## . .

غُبعه المصادر الصوفية على أنّ أول من تكلّم من المتصوفة في «الولاية» هو أبو عبدالله عمد بن علي الحكيم الترمذي المتوفى سنة ١٨٥٥ هـ، صاحب كتاب ختم الأولياء. لقد كان الترمذي، كما يقول المحجويري، وواحداً من أية وقته في جمع علوم الظاهر والباطن، وله تصانيف وتكت كثيرة، وكانت غاعدة كلمه وطريقه على العراف، وكان يعبد عن حقيتها وعن درجات الأولياء ومراعاة نرتيها. .. وبداية كشف ملهم عي أن تعرف أن لا تعالى أولياء اصطفاهم من الحلق وقطح همهم عن المتعلقات واشتراهم من دعاوى نقومهم والهوائهم وأقام كل واحد منهم في درجة وقتع عليه باباً من المعائية، ومراعات ما غدت الولاية بعده وقياعدة واساس طريقة التصوف والمحرفة جملة، كما يقول الهجرويري

Henry Corban, Temps cyclique et gnose ismaéliènne ([s.i.]: نظر: منري كوريان، النظر: (٥) التعبير لهنري كوريان، النظر: (٩) Berg International édition, 1982), pp. 49, 56.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري، كشف المحجوب، ترجمة اسعاد عبدالهابيي قنديل (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٠)، ص ٤٤٢.

ولقد كان من الطبيعي أن يبدأ العرفانيون الاسلاميون، من غير الشيعة كلامهم على والولاية، بالعمل على تأسيسها شرعاً وذلك بالشياس سند لها من القرآن والسنة، وقبلها من القرآن والسنة، وقبلها من القرآن والسنة، وقبلها من الله المعرفية ألم العربية، فيقول: وأما الولاية بلعث الولاية بعن العربة، ويقول: وأما الولاية بلعث الراوفيق في حقيقة المعرفية المعرفية المعرفية والمعرفية المعرفية معرفة المعرفية الم

على أن اعتياد اللغة العربية كاطار مرجعي يتحدد داخله معنى والولاية عند المتصوفة إنما يؤسسه ويبرره، كيا هو الشأن في معظم المفاهيم المصوفية، ورود هذه الكلمة في القرآن والحديث. ومكذا فبالإضافة إلى الآيتين المذكورتين مثاك آبات أخرى كشيرة ترد فيها كالمات ووائي و واولياء و وولاية، من مثل قوله تعالى: فإنا توليكم الله ورسوله واللبي استوافي (المائشة: هن وقوله: فووين يشلل فلن تجد له وليا مرشاله (الكهف: ١٧) وقوله: فوالمؤمنون والمؤمنات بيضهم أولياء بعضه (الدوية: ١٧) وقوله: فإلا أن أولياء الله لا تحوف عليهم ولا هم مجرنون في (يونس: ٢٦)... الغز. وإذا كانت هذه الايات لا تحمل بالضرورة كل المضامين التي حملها الموفيقة المهوم والولاية عندهم، فإن الحديث التالي الذي يعرويه المتصوفة، وكذلك كتب الحديث المشهورة، يكاد ينطق بما يريدون. يقول الحديث: وإن من عباد الله لعباداً يغيطهم الأبياء في أموال ولا التساب، وجوهم فرد على مناير من أور لا يجافون إذا عناما السلام: قوم تحابوا بعروح الله من في أموال ولا التساب، وجوهم فرد على مناير من أور لا يجافون إذا عناف الناس لا يجزئو إذا الناس، ويضيف الحديث: ثم تلا الذي قوله تعالى: فإلا أن أوليه الله لا خوف عليهم ولا هم مجزئون إلى وفينك حديث بالحرب وفي رواية ثالثة: من المان في وليا فقد استحق عداريق، وفي رواية أخرى: ومن عادى إلى فالقال إلى المؤينة المؤينة المناف إلى إلى الخدة التحرية،

ويعلق الهجويري على هذين الحديثين فيقول: ووالمراد من هذا هو أن تعموف أن شه عز وجل أولياء قد خصهم بحجت وولايت وهم ولاة ملكه الذين اصطفاهم وجعلهم آية اظهار فعله وخصهم باتنواع الكرامات وظهرهم من آفات الطبع وخلصهم من متابعة الفض فلا هم لهم سواه ولا أنس هم الا معه، وقد كانوا قبلنا في الفرون الماشية، وهم موجودن الآن وسييقون بعد هذا إلى يوم القيامة لأن الله تعمل شرق ماه الأمة عل جميع الأهم وضمن أن يحفظ شريعة محمد صل ألله عليه وسلم، . ثم يضيف: ووما دام البرهان الحجري والحجيج المقلة موجودة اليوم بين العلماء فلزم أن يكون الديمان السيق (= العياني، العرفاني) المتم موجودة إلي الموادل وتواص ألله تعمل ( ... ) فالله تعمل قد ابقى البيمان النبوي إلى اليوم وجعل

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ٤٤٣ ـ ٤٤٤.

الأولياء سبب إظهاره لتكون آيات الحق وحجة صدق محمد عليه السلام ظاهرة دائمًاه^.

الولاية، إذن، ضرورية لبقاء هذه الأمة وحفظ دينها، لأنها ثالثة دالبراهبن، التي لا بد بنا لبقاء آيات الله ظاهرة وحجة صدق نبيه عمد قائمة: دالبرهان الخبري، وقوامه البيان، بيان الكتاب وبيان السنة. و دالبرهان العقلي، وقوامه دالمججع المقلمة حجج للتكلمين التي تعتمد الاستدلال بالشاهد على المناب أساساً. ثم دالبرهان العيابي، المظهر له دالبرهان النبوي، ولما كان هذا الأخري يقوم على المعجزة أساساً، غيان بدرهان، الأولياء، الذي هو استمرار له، يقوم هو الأخر على ما هو من جنس المعجزات، أي على الكرامات. ومن هنا مستصبح الولاية الصوفية تعني لبس فقط «المرفان» بل أيضاً الكرامة: الأولى استمرار للبوة كوبي والنائزة استمرار للبوة كمعجزة. وكما أنّ المعجزة بالنبية للنبي هي علامة صدقة كذلك الكرامة: هي علامة ولاية الولي وصدقه.

جانبان اساسيان في الولاية، إذن، سيكون علينا شرح مضمونها من وجهة نظر المحرفانية الموفية قبل الانتقال إلى العناصر الأخرى التي تهمنا هنا في الرؤية العرفانية الصوفية. هذان الجانبان هما عرفان الأولياء من جهة، وكراماتهم من جهة ثانية. والجانبان معاً يتحددان، على التوالى، بالمقارنة مع النبوة والمعجزة.

يُجمع المتصوّقة الإسلاميون على ترتيب الأولياء بعد الأنبياء. ولكن تمييزهم بين النبي والرسول يعود بهم إلى نوع من المساواة، بل المطابقة، بين الولاية والنبوة على الرغم من حرصهم، وخاصة والسنين، منهم، على مراقبة خطابهم بصورة يبدو معها، على مستوى التعبير، أن مرتبة الألاياء، وهذا ما يتم إيرازه خصوصاً عندما التعبير، أن مرتبة الألاياء، وفي هذه الحالة تتحول الرقابة إلى عنف سجالي. هكذا يقبر الهجويري، وهو من المتصوفة والسنيين، أولوية الأنبياء وأفضليتهم على الأولياء، بعبارات يبدو فيها الحرص على والرقابة واضحاً. يقول: واعام أن خلة مند الطريقة بمبعون على الأولياء، بعبارات يبدو فيها الحرص على والرقابة واضحاً. يقول: واعام أن خلة مشابخ مند الطريقة الألوياء، بن الألوياء نبية الولاية بداية النبوة. وجمع الأنبوة، وحمة الأنبية الولاية بدأية المرابة بن المناه المرتبة بالمرابة المناه المرتبة والألباء علية، وما يكون لهذا الفريق حالاً طاؤنة يكون لذلك الفريق حالاً طاؤنة بي هذا أي أحد من عليه السنة المرتبة الطريقة الأنبوة المناه المنتبة المرتبة المرتب

إن الطابع السجالي في هذه العبارات واضح والهجويري نفسه يؤكد ذلك حينما يستثني من ذلك «الإجماع» الذي يقرر افضلية الانبياء عمل الأولياء طبائفتين تقولان بالعكس: وإن الاولياء افضل من الانبياء. إحدى هماتين المطائفتين وفريق من الحشوية وهم مجسمة أهمل

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه، ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ص ٤٧٤.

خراسان»، وثـانينهما «فـريق آخر من المشبهـة الذين ينتمـون إلى هذه الـطريقة ويجيـزون. . . حلول ونزول الحق (في جسم العبد) بمعنى الانتقال، ويقولون بجواز التجزئة على ذات الباري تعالى. ويبدو من خلال كلام الهجويري نفسه أن الذين قالوا بـأفضلية الأوليـاء على الأنساء كانوا يحاجون المتصوّفة «السنيين» بنفس منطقهم. وذلك أن هؤلاء كانوا يقولون بأفصلية الأولياء على الملائكة، والهجويري نفسه يقرر ذلك بصراحة وتأكيد، فيقول: وينفق أهل السنة والجهاعة وجمهور مشايخ الصوفية على أن الأنبياء والمحفوظين من الأولياء أفضل من الملائكة، مستدلين على ذلك بأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، الشيء الذي يعني في نظرهم أنه ومن الضروري أن يكون حال المسجود له أعلى من حال الساجد، (١٠). وبناء على هذا يقوُّل حصوم هؤلاء، إلزاماً لهم بنفس منطقهم، إذا كان الأولياء أفضل من الملائكة فلا بد أن يكونوا أيضاً أفضل من الأنبياء، لأن والعادة قمد جوت بأنه إذا جماء رسول من ملك إلى شخص فملا بد أن يكون المبعوث إليه أفضل منه مثلها أن الأنبياء أفضل من جبريل، إذ هـ و مجرد مبعـوث إليهم. وبما أن الأنبياء مبعوشون إلى الأولياء فعالماثلة، المنهج الاستدلالي المفضل لدى العرفانيـين جميعهم، تقضى أن يكون الأولياء أفضل من الأنبياء. ويتصدى الهجويري لهذا «السرهان» الـذي تقيمه هذه الماثلة بالاتبان بماثلة أخرى تقيم والبرهان، على صحة العكس. يقول: و... ونقول لهم: إذا أرسل ملك رسولًا إلى شخص وجب أن يكون المرسل إليه أفضل، كما أرسل جبريل إلى الرسسل وكانموا كل منهم أفضل منه. ولكن حين يكون الـرسول إلى جماعة أو قـوم فلا محـالة أن يكـون الرسـول أفضل من تلك الجاعة، كالأنبياء عليهم السلام من الأمم، (١١).

على أن «الأفضلية» التي يخس بها المتصوفة «السنيون» الأنبياء على الأولياء لا تعدو أن تكون مجرد أفضلية وظيفية، إذا صحح التعبير، إذ هي مجرد جسر يمكنهم من أن يضيفوا إلى الأول ما يختص به الأنبياء، على الأقل في المنظور الإسلامي البياني، كمشاهداة الله والمعراج والمعصمة والإتبان بالمعجزات. ومكذا فيالاستاد على القول بأن مرتبة الأنبياء أفضل من مرتبة الأولياء بين سلطون الله، ولكن مع هذا الفارق، الأولياء بين بصارت إلى النابة بغيرن من المناهدة وغلصون من حجاب البشرية، وإن كانوا عن الرابياء من يصارت إلى النابة بغيرن من المناهدة وغلصون من حجاب البشرية، وإن كانوا عن الشره بينها أن أول تم لمن المناهدة متكون للأنبياء منية البياء أن المجويري يضخم البيانية بنيا لا تكون للأولياء إلا عند نهاية طريقهم. وعلى الرغم من أن المجويري يضخم المناهدة بين الحاليين فيقول: وما دامت بابياة هذا بناية لا نفائه لا يكن أن يقلس هذا بذلك، على الرغم من هذا التضخيم فإن أدعاء المشاهدة للأولياء، ولو في والنهاية، يفتح الباب أمام المقول بالكتساب النبوة، ويصبح الفرق حيئلا بين النبي والولي هو أن الأول نبي بالفطرة والشاني في بالاكتساب. وتلك تنبعة قبلها بعضهم صراحة، وسكت عنها آخرون، بينها وفضها فريق منهم.

وكما يمرر المتصوفة والسنيون، مسألة والمشاهدة، على جسر أفضليـة الأنبياء عـلى الأولياء

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ص ٤٧٥.

التي يتمسكون بها، من أجل وظيفتها كما بيّنا، بمررون عبر الجسر نفسه القول بـ ومعراج، الأولياء، مع التنصيص على وأفضلية، الأنبياء في هذا المجال كذلك. يقول الهجويدي: والممراج عبارة عن القرب، فعمراج الأبياء يكون من وجه الإظهار بالشخص والجسد ومعراج الأولياء يكون من وجه المؤلمة بالمحتمد والجسد ومعراج الأولياء يكون من وجه الممتمن عالم حالة حتى يسكر، وعندلذ يغيب عنه مرء في الدرجات يوزين بقرب الحق (= الله). وعندما يعود إلى حال الصحو تكون نلك البراهين كلها قد ارتست في قله ويحصل له علمها، ثم يضيف: وفالفرق كبر بين شخص بحل شخصه إلى حث بحمل فكر

وهذا والفرق الكبيره، (؟) هو نفسه الذي يسمح بالقول بنوع من والعصمة ه للأولياء. وعا أن مسألة العصمة مسألة متعددة الإبعاد: بعد سياسي (= عصمة أالأية عند الليمة وبعد تشريعي (= المعصوم من الكذب والحظا تكون أقواله ويكون سلوكه من الله، وبالتالي تكون لها قوة الشرع)، بالإضافة إلى بعدها الأخداقي والسلوكي الديني، عما أن العصمة متعددة الإبعاد بهذا الشكل فلقد لجأ المتصوفة والسنيون» إلى توظيف كلمة وحفظه تجبّراً للمدين الأول والثاني فقالوا: الأنبياء معصومون والأولياء خفوظون، ووالقري بين المخوط تجبّراً للمدين الأول والثاني فقالوا: الأنبياء معصومان والأولياء خفوظون، ووالقري بين المنفوظ تجبّراً له المراوس، غير أن هذا التبييز الذي يلخ عليه القشيري سرعان ما يتخطأه هو نفسه من الزلانة وبين، ويؤكد في مكان أغز نفس هذا للعن يقول: وواعلم أن من إجبل الكرامات التي تكون الإلهاء دوم التوزيق والعصمة من العامي والمعمدة من العامي والمعامة ان ما إحبل الكرامات التي تكون

وبخصوص الكراسات يستعين المتصوفة والسنيون، في إثباتها للأوليها، بأصلين من الاصول البيانية أبرزناهما في القسم الأول من هذا الكتاب هما مبدأ التجويز من جهة وسلطة التواتر من جهة أخرى، ولكن مع الاحتفاظ دوماً بالجسر المذكور، جسر أفضلية الأنباء على الأولياء المجال كذلك. يقول الفشيري: وطهور الكرامات على الأولياء جمائز. والمذلك على جوازه، أنه أمر مومع حدوثه في العقل، لا يؤدي حصوله إلى رفع أصل من الأصول، فواجد وصف سيحات بالقدرة على ايجاد، ولؤا وجب كونه مقدورة في سيحات فحلا في، ينتج جزاز حصوله، ثم يضيف:

 <sup>(</sup>١٢) الهمة توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحية إلى جانب الحق (= الله) لحصول الكيال له أو
 لغيره. انظر: على بن محمد الجرجان، التعريفات.

<sup>(</sup>١٣) الهجويري، كشف المحجوب، ص ٤٧٦.

<sup>(</sup>١٤) عبدالكريم بن هـوازن القشيري، لـطائف الاشارات، تحقيق ابـراهيم بسيوني، ط ٢ ([القــاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٥١])، ج ٢، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه. (١٦) عبدالكريم بن هوازن القشيري، الرسالة (بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.])، ص ٢٠٨.

تواتر بأجناسها الاخبار والحكايات صار العلم بكونها وظهـورها عـلى الأولياء، في الجملة، علماً قـوياً انتفى عنــه الشكـكه'``

غير أنه إذا كنان هذا هو رأي وجهور أهل المعرفة، فإن رأي وجهور أهل السنة والجهاعة، مختلف. وقد قامت مناقشات كلامية حول هذه الممالة، خصوصاً حول ما إذا كانت كرامة الرقي ونالفية للمادة، كمعجوزة النبي أم لا: فيضهم قال: وإن الكرامة صحيحة، لكن لا إلى حد الإحبان وبالتالي فهي إنما تكون من جنس واستجابة الدعوة وحصول المراد وما شابه هذا يما لا ينقض المادة، ويعضهم قال إن الكرامة يجوز أن تكون ناقضة للعادة باحتيار أن الملجوز م تكن مجزز لمبها وإنما مي معجوز لحصولها ومن شرطها اقتران وعرى النبوة بها، واستناداً إلى هذا الرأي يدافع الهوي لا يدعي النبوة فلا شيء يحم في نظره من القول إن كرامة نافضة للعادة مثلها مثل المعجزة الاه ومن يكون الري وليا والنبي نياً لا يكون ينها إنه شناعية لان شرف الأنبياء ومراتبهم عليهم الملجزة لاته ومن يكون الري وليا والنبي نياً لا يكون ينها إنه شناعية لان شرف الأنبياء ومراتبهم عليهم المدلام بعلو الرتبة وصفة العصمة لا بجرد المجزة أو الكرامة أو اظهار فعل ناقض للعادة على أيديم. والكل السداء منال الاحجاز، أما الدرجان والتفضيل فلاحدها على الآخر فضلية؟.

- \* -

«لا فرق بين غبية المكان وغبية الزمان». عبارة تلخص جوهر الرؤية العرفانية الصوفية، أعني ما يشكل بعدها الاساسي، ولربما الوحيد، وهو نوع تعاملها مع الـزمان. إن «العمارف» لا يعترف بالزمان كإطار للحوادث ولا كديومة للحالات الشعورية، ديمومة متصلة لا تقبل

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ص ۱۵۸ ـ ۱۵۹.

<sup>(</sup>١٨) الهجويري، كشف المحجوب، ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ٥٥٥ ـ ٥٥٦.

الرجوع القهقرى ولا القفز إلى أمام، بل ان الزمان عنده كالمكان: يمكن أن ويسافـر، فيه وفي أي اتجاه شاء، إلى امام أو إلى وراء، ويمكن أن ديحضر، فيه و ديفيب،

والمواقع أن لفظ والرمان، نادر الاستعمال في الخطاب الصوفي. إن الشائع في هذا الخطاب هو لفظ والوقت،، ويعرفونه بأنه: وما هو غالب على العبد، وأنه وحالك في زمـان الحال لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل. يقول القشيري نقلًا عن أبي على الدقاق: «البوت ما أنت فيه، إن كنت بالدنيا فوَّقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبي فوقتك العقبي، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور، وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن، يريد بهذا \_ يقول القشيري \_ ان الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان، ويضيف: وويقولون: الصوفي ابن وقته. يريدون بذلك أنه مشتغل بما هو أولى بـه في الحال، قـائم بما هــو مطالب به في الحين. . . وقد يريدون بالوقت أيضاً: ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارون لانفسهم، ويقولون فلان بحكم الوقت، أي أنه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار لـــــ، العرب. ويعمر الهجويري عن هذا المعنى بصورة أوضح فيقول: والـوقت هو مـا يكون العبـد فيه فــارغاً من المــاضي والمستقبلُ عندما يتصل وارد من الحق بقلبه ويجعل سره مجتمعاً فينه بحيث لا يـذكـر في كشفه المـاضي ولا المستقبل. . . وأرباب الوقت يقولون: علمنا لا يستطيع ادراك العـاقبة ولا السـابقة، ولنــا في الوقت سرور مــع الحق، فإذا ما انشغلنا بالغد أو خطر على قلبنا التفكير في الأمس انحجب عن الوقت، والحجاب تشتت. . . وأوقات المريد وقتان: احدهما في حال الفقد والثاني في حال السوجد. . . واحمد في محل السوصال والأخسر في محل الفراق، وفي كــلاالوقتين يكون مقهوراً، لأنــه في الوصــل يكون وصله بــالحق وفي الفصل يكــون فصله بالحق، واختياره واكتسابه لا يثبت في هذه الأثناء حتى يمكن أن يوصف، وحين تنقطع يد اختيار العبد عن وقته يكون ما يفعله ويراه الحق،(٢١).

واضح مما تقدم أن مفهوم والوقت؛ عند المتصوفة يؤسسه أمران اثنان:

\_أحـدهما القـطيعة مـم الماضي.والمستقبل، والاستغراق في والحـال، الـذي يحتـوي خط الزمان احتراء ويستوعب تعاقب الديمومة في ولحظة، واحلـة متــدة بدون بـداية ولا نهايــة. إن والوقت، الصوفي من هـذه الزاوية هو نفى للزمان الطبيعي والسيكولوجي معاً.

ـ ثانيهما فقدان الاختيار. أي الاعتراف بنوع من الجبرية لا يسرحم، يفقد معها والمريد، كل قدرة وتصبح أفعاله، حركاته وسكناته كلها من الله. ينقل القشيري عن أحد المتصوفة سئل عن الحلق والحاسان فقال: وقوالب واشباع تجري عليهم احكام الفدرة، كما ينقل عن آخر أنه قال: دلا كانت الاوراح والإحداد فنا بالله وظهرتا به لا بلوام كلك قائد عالم المحاسب والمركات بالله لا بلوام اذ المركات والحطرات فروع الاجساد والاراح، ويعلق القشيري على ذلك قائلاً: وصرح بمذا الكلام ان إكساب العباد غلوقة فه تعالى، وكما أنه لا عائل للجوامر إلا الله تعالى تحكلك لا عائل للاعراض إلا الله تعالى الاس.

هنا يبدو تأثير الرؤية البيانية واضحاً: ذلك أنه بينها يقول التصوف الهرمسي بالجبر على

<sup>(</sup>۲۰) القشيري، الرسالة، ص ۲۱.

<sup>(</sup>۲۱) الهجويري، كشف المحجوب، ص ٦١٣.(۲۲) القشيري، المصدر نفسه، ص ٥.

١١) الفسيري، المصدر لفسه، هن ٥.

صعيد الأفعال البدنية التي تخضع لـ والقدر، Destinée الـذي هو عندهم عبارة عن تـأثر الكواكب، وبعبارة أخرى تدبيرها للأجسام الأرضية تدبيراً تحكمه حركتها الـدورية، يقـول، مع ذلك، بالحرية على صعيد الأفعال النفسية، أعنى حرية الإرادة التي لولاها لما استطاع الإنسان أن يقرر الدخول في التجربة الصوفية والتزام ما تتطلبه من الانصراف عن المحسوسات وقمع الشهوات. وهـذا هو الـرأي الذي يتبناه الفلاسفة الاسماعيليون الذين يفسرون القضاء والقدر على أساس أن والقضاء هو علم الله السابق بما توجبه أحكام النجوم، وأن القدر هو دجريان المقادير بموجبات أحكام النجوم، ٢٣٠). وهذا لا يقتضي القول بالجبر. ذلـك لأنه على الرغم من أن الإنسان يتصرف بموجب «القدر» أي بتأثير الكواكب وبالتالي بمـا قضاه الله أي يعلمه بما يوجبه ذلك التأثير، فإن الله منح الإنسان قـدرة بها يتصرف بحرية واختيار. وهكذا فإذا كان وليس احَدُّ من المخلوقين بقادر على شيء من الأشياء ولا عمل من الأعمال الا مـــا أقدره الله تعالى عليه وقواه وسيره له، ف وإن اقدار الله القادرين وتقريته الأقوياء وتيسير الأمور ليس بمجير لأحد منهم على فعل من الأفعال ولا عمل من الاعمال ولا تركه - بـل - ان كل قـدرة في أحد من القـادرين أو قوة في أحـد من الأقوياء على فعل من الأفعال وعمل من الأعمال فهو بتلك القـدرة وتلك القوة بعينهـا التي يقدر بهـا على ألفعــل ويقدر أيضاً على ترك الفعل بعينه؛(٢٠). . . وهكذا فبينها تتبنى الإسهاعيلية الموقف الهرمسي من مسألة والجر والاختيار؛ أو والضرورة والحرية، مع تخريجه تخريجاً اعتزالياً، حافظ المتصوفة والسنيـون، على الموقف والسني، بل الأشعري، فقالواً بـ والجبر، وربطوا ذلك بنظرية الجوهر والعرض كما يوظُّفها الأشاعرة في هذه المسألة، مسألة والجمر والاختيار»(١٠). أما الدافع إلى هذا والاختيار»، اختيار المتصوفة والسنيين، للموقف الأشعرى دون غيره، فواضح تماماً: لقد كان هم المنظرين «السنين» من المتصوفة هو إضفاء المشروعية السنية/الاشعرية على التصوف. وهذا يتطلب، من جملة ما يتطلُّب، إبطال القول بـ وخلق الأفعال، وتأكيـد أن أفعال الإنسـان كلها من عنــد. الله .

بعد هذا الاستطراد نعود إلى مفهوم والوقت؛ عند المتصوفة. لقد قلنا إنه يتأسس عندهم، بالإضافة إلى الاستسلام لجبرية شاملة، على الاستغراق الشامل في الحال كذلك. ولكن والحالء لما معني آخو عند الصوفية غير معناها الزمني الذي يتحدد بالماضي من جهة والمستغبل من جهة أخرى. إن والحال، عندهم ذات علاقة وثيقة مع والوقت، فعلاً، ولكتها ليست جهة أخرى من والوقت، فعلاً، ولكتها ليست جرائم من الزمان بل هي ووارد على الوقت يزيته مثل الروح للإحسد، ""، وبعبارة أخرى: والحال عند النوم معني رد على القلب من غير تعمد منه ولا اجتلاب ولا التساب لهم، من طرب أمر حزا او تقدي ادخوري العلاقة بين والوقت،

<sup>(</sup>٢٣) اخوان الصفا، الرسائل (بيروت: دار صادر، [د. ت. ])، ج ٤، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نفسه، ج ٤، ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢٥) انظر: القسم ١، الفصيل ٥، فقرة ٥.

<sup>( )</sup> الهجويري، كشف المحجوب، ص ٦١٥.

<sup>(</sup>۲۷) القشيري، الرسالة، ص ۳۲.

و والحال» فيقول: ووالرق لا عالة يمتاج إلى الحال الأن صفاء الوقت يكون بسالحال وقيامه به. فعين يكون صاحب الوقت صاحب حال يخطع عنه الكثير ويستغيم في وقت، لأن الؤوال بجوز على الوقت بلا حال، فإذا اتصل به خال تكون كل أيامه وقتاً ولا يجوز عليه الزوال. وكل ما يبدو بجيناً وفعاياً نهم التكون والشظهور. وكما أن صاحب الوقت قبل هذا كان نائر الوقت ومتمكن الففاة فهو الأن شاؤل الحال ومتمكن الوقت، لأن الففلة تجوز على صاحب الوقت ولا تجوز على صاحب الحالياً"،

نعم: والموقت لا محالة يحتاج إلى الحمال». فالحمال هي التي تملاه وتجعمل منه ووقداً». ولكن الاحوال ليست على مرتبة واحدة بل تتفاوت وتتفاضل بترقي المريد السالك في طريقة إلى الش<sup>روب</sup> وصاحب الوقت مبتدىء بالنسبة لصاحب الأحوال الذي يتـوسط بينه وبـين المرتبة العليا التي هي مرتبة وصاحب الأفاص، ويشرح الشيري هذه المرتبة فيقول: والضي ترويح العليا الخياب المواجب الأطراف بياء. فالاحوال ومافق الأنقاص باية الترقي. فالاوقات لاصحاب القائد والمحداب المقالف الانقال باية الترقي. فالاوقات لاصحاب القلوب الأطراف بطراف الرواد».

وإذا ذكرت الأحوال ذكرت المقاصات. وكما يقولون: والأحوال مواهب والمقاصات مكاسبه. فإذا كان الحال السود الم المرد على القلب من الله بدون اختيار المريد ولا اكتساب من الله بدون اختيار المريد ولا اكتساب من الله بدون اختيار المريد ولا اكتساب عائزة من المواقعة المواقعة المواقعة عند الله ومو منتظ بالرايضة المراجعة المخلوة أخترى: لقد قسم المتصوفة ادام السلوك وأنواع الرياضات والمجاهدات التي يمارسها المريد على طريق تصفية قضم المتصوفة ادام الله والرياضة والسلوك مثل الواحد المنابقة عنها المسلوك مثل الورع والتوكل والصبر والزهد المخ... واشترطوا أن لا ينتقل المريد من مقام إلى الذي فوقه حتى ويقفي حقه و ويستوفي أحكامه. ولذلك وباين من لا تنف له لا يسعد له الوكل ومن لا توكل ومن لا توكل من له المديد لا يصح له الناسبة وكثيرة، ويختلفون في ترتيبها، والمشهور أنها كالتالية. لا يصح له الشعر والشوكل لم المحبود والسوكل لم المحبود والشوكل لم المحبة

واضح مما تقدم أن الزمان عند المتصوفة، أعني كها يعانونه، زمان منكسر(٢١) انه زمان

<sup>(</sup>۲۸) الهجویری، المصدر نفسه، ص ۲۱۵.

<sup>(</sup>٢٩) تماماً كتفاوت وتفاضل المراحل التي يقطعها المستجيب للدعوة الاسماعيلية في حجه إلى الامام.

<sup>(</sup>٣٠) القشيري، الرسالة، ص٤٣.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٣) انظر مثلًا: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، احياء علوم المدين (بيروت: دار المعرفة،

<sup>[</sup>د. ت.])، ج ٤.

 <sup>(</sup>٣٤) يصف شارل بويش زمان الغنوص بأنه زمان منكسر مقطع بسبب ما يناله والعارف، من وكشف،

الغيبة والحضور، زمان السكر والصحو، زمـان النقلب في الأحوال والمقـامات ـ هــذا الزمـان زمـان نفسي وبعبارتهم هزمـان الأنفُس؛ فهل ينسحب هــذا على الــزمان الآخــر زمــان «المبــدأ والمعاد، زمان وتاريخ ما وراء التاريخ؟؟

ذلك ما سيتضح من خلال الفقرة التالية.

- £ -

لقد تحدثنا عن الوقت والمقامات والأحوال، وعلينا أن نبينٌ علاقة هذه مجتمعة بموضوعنا الرئيسي: الولاية.

الواقع أنه إذا كان السالكون درجاب أو مراتب ثلاثاً: أصحاب الوقت وهم المبتدئون وأصحاب الأحوال وهم المتوسطون وأصحاب الأنفاس وهم المنتهون الواصلون، فإن هذه المرتبة الأخيرة لا تكون الا للأولياء، واذن فهي مرتبة الولاية، فالنفس (يفتح الفاء) هو كها رأينا: ترويح القلوب بلطائف الغيوب، والمقصود بلوغ السالك المرحلة التي ويستريح، فيها من عناء مشقة الطريق وذلك بيلوغه مراده الذي هو: الوصال. و وادن الوصال مساهدة العبدريه بعين القلب. فإذا رفع الحجاب عن قلب السالك وتجمل له يقال ان السالك الان وصل، "". وتلك هي المكاشفة والمشاهدة، وكيا يقول النوري: وكاشفات العبون: الإمسار، ومكاشفات القلوب:".

ويؤسس المتصوفة هذه الحال، حال الوصال أو المكاشفة أو الفتاء أو والوحيد، بمعنى الانحاد بالله ، وكل هذه بمعنى واحد تقريباً ، يجاولون تأسيسها بحديث يسروونه عن النبي جاء فيه: وان قد تعالى ونباؤ لا فيا المواو انوا وانوا وانوا وانوا وانوا وانوا المواو انوا وانوا فابوا خلصوا وإذا فابدا خلصوا وإذا فابدا والمحاسبة وين حبيهم، أي اتحدوا به وفنوا عن ذواتهم. ويحاول المتصوفة والسنيون التخفيف من حال والتوحيد، هذه بالقول المنافقة المسنون التخفيف من حال كالوضعت هذه المقولة المنافقة ا

ينظم خلاته مع العالم الخلوسي. وسبب بالهدة العارف من أجل تحقيق القطية مع هذا الاخير. أما الداريخ و فهو بالله لماوف تاريخ مضاعف تحتويه الاسطوري (كيا سنرى عنذ ابن عموي مثلا). ومكمنا فاقا كان الرسان في التصور الموطاني وامتانا والحريا يتبع الموكمة المداليرة للكواكب، وإذا كان الزمان في الفكر المسيحي زمانا متصلا صاعداً ينطلق من ابتداء الحلق إلى جاية الحلاص، فإن الزمان المرفاني زمان منكسر متعطع. وعمل المعموم، يغول بويش، عمل الفكر الموفاني إلى انتكار الزمان الو

<sup>(</sup>٣٥) مصطلحات الصوفية .

 <sup>(</sup>٣٦) الطوسي، اللمع، ص ٤٤٢.
 (٣٧) مصطلحات الصوفية.

أجل، إن القول بـ «المحاده، يستنبع القول بـ «المداه، وآية نظرية في أحدهما تستلزم نظرية في أحدهما تستلزم نظرية في الأخر. وإذا كان المتحاب «الشطح» يمتنص طائلة محادلة «الشطح» يمتنصرون على التعبير عن «الحاله»، حال «الفناء»، حال الوقوع تحت طائلة محادلة لم السلاماية، كما يبنا ذلك في القصل السابق فإن الجنيد الذي يتخذ منه المتصوفة «السنيون» اماماً هم لم يتردد في التصريح بجوهر النظرية، نظرية المبدأ والمحاد الهرمسية التي رأيناها عند الاسماعيليين في صيغة وإصاحية، وسنجدها عبد المتصوفة من غير الشيعة والاسماعيلية في صيغة واسابه، في ايبدو أول من نَسَمَ هذه الصيغة.

يمبرّ الجنيد بوضوح بين «توحيد العوام»، تموحيد أهـل الظاهـر وهـو وإفـراد المهتّم من الحَدْثِ» أي القول بانفراد الله وحده بالقدم، ويعبارة أخرى: الاقرار بـالوحـدانية والقدم لله، و «قوحيد الحقواص» وهو: «الحرّوج من ضيق رسوم الزمانية الى سعة فناه السرمـدية، وقد شرحه بقوله: «أن يكون المبد شبحاً بين بدي الله تجري علمه تصاريف تدبيره في مجاري احكام قـدرته في لجع بحار توجيد، بالفناء من نفسه وعن دعوة الحلق له وعن استجابته بحقائل وجوده ووحدانيت في حقيقة قربه بذهاب حدودك لقيام الحق له فيا أواد مند. وهو أن يرجع آخر العبد إلى أوله فيكون كما كان قبل أن

دان يرجع آخر العبد إلى أوله فيكون كما كان قبل أن يكون»، ذلك هو والترجيد، عند الصوفية، وهو ما يعبرون عنه بـ والفتاء،، وما يسميه بعض المعاصرين بـ ووحدة الشهود، تميزاً لهذا النوع من والاتحاد، بالله عن ووحدة الرجود، بالمنى الذي أعطى لهذا المفهرم في الفبلسفة الغريبة الحديثة. ليكن. ولكن كيف كان العبد قبل أن يكون؟ للجواب عن هذا السؤال، السؤال المتعلق بـ والمبدأ،، يوظف الجنيد ومن بعده المتصوفة والسنيون، أية الميشاق التي تقول: ﴿وإذ أحد ربك من بني آدم من ظهورهم فريهم والنهسدهم على انفسهم: ألستُ يسرَبُكم.

<sup>(</sup>۳۸) القشیری، الرسالة، ص ۳۱.

<sup>(</sup>٣٩) الهجويري، كشف المحجوب، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤٠) القشيري، المصدر نفسه، ص ٣.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ص ١٣٥، والطوسي، اللمع، ص ٤٩.

قالوا: بل... ﴾ (الأعراف: ١٧٢). يقول الجنيد تعليماً على هذه الآية وتبوظيفاً لهما في اضفاء الشرعية القرآنية على ما صرح به بصدد والفناء، يقول: وفقد اخبر جل ذكره أنه خاطبهم وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم، إذ كانوا موجودين للحق من غير وجودهم الأنسمم فكان الحق بالحق في ذلك موجوداً بالمعنى الذي لا يعلمه غير... اولئك الذين أوجدهم لديه في كون الأزل عناه في مراتب الأحدية لديه، نقلهم بإدادت ثم جعلهم كذاتي أخرجهم بحشيثه، خلقاً، فاردعهم صلب ادماهاً..

نص غامض، واضح. غامض إذا نحن التمسنا معناه من مجرد مبناه. واضح إذا نحن قرأناه على ضوء الصورة التي تقدمها لنا الفلسفة الدينية الهرمسية عن (المبدأ والمعاد) من خلال رؤيا هرمس التي أدرجناها في مدخل هذا القسم من الكتاب. إن مرتبة والأحدية، هنا في نص الجنيد كما في نصوص المتصوفة الأخرين، هي مرتبة والنـور، الذي رآه هـرمس أول ما رأى والذي كان وحده هو كل شيء. ومرتبة «الأحدية» هذه أسبق من مرتبة «الواحدية» التي تُقال على الإله الصانع، أي العقل الأول، لأن الواحد يستدعي الاثنين ثم الشلاثة. . . المخَ أي التعدد والكثرة. وهذا ما حصل بالفعل في رؤيا هـرمس، فبمجرد مـا تميز والنــور، وانتقل إلى أعلى تم وإنجاب، العقل الأول، بينها ترسب والكثيف النوران، \_ أي الظلمة \_ إلى أسفىل. أما عبىارة الجنيد: وجعلهم كـذر أخرجهم بمشيئته خلقاً فـاودعهم صلب آدم، فهي تذكـرنــا بمفهومين يعير بها ابن عربي عن والنور، في الرؤيا الهرمسية وقد تمايز فيه الضياء والظلمة، هذان المفهومان هما: العهاء أو الهباء من جهة والأعيان الثابتة من جهة أخرى ـ وهو ما يسميـــه الفـلاسفة الاسـماعيليـون والهيـولي الأولى، و والصـورة، ــ أمـا والمشيئـة، في نصّ الجنيـد فهي «الإرادة» و «الكلمة» في الرؤيا الهرمسية: أي الإله الصانع. وهكذا يكون معني قول الجنيد: وأولئك الذين أوجدهم لديه في كون الأزل عنده، في مراتب الأحدية لديه، نقلهم بـ إرادته ثم جعلهم كـ لرَّ اخرجهم بمشيئته خلقاً فاودعهم صلب آدم: إن الإله المتعالي نقل بإرادته ومشيئته، أي نقل بواسطة العقل الأول، البشر من مرتبة الأحدية عنده التي كـان فيها وحـده الموجـود، نوراً يغمـر كل شيء، نقلهم من حـالة العـاء، حالـة الأعيان الشابتة وهي مـوجودة ومعـدومة كـما يقول ابن عرب، حالة الكثيف النوراني الذي تحول إلى وطبيعة رطبة، بتعبير الرؤيـا الهرمسيـة أو والهباء، بتعبير ابن عربي وغيره . . . فأودعهم صلب آدم ، آدم السماوي الذي تعرفنا عليم في رؤيا هرمس والفلسفة الإسماعيلية سواء بسواء

أما ابن عربي نفسه فقد اختلف حوله المؤلفون في التصوف، قىدماء ومحدثين، فكان منهم من قال إنه صاحب مذهب في وحدة الوجود"، ومنهم من قال إنه كمان يقبول فقط

<sup>(</sup>٤٢) الجنيد، كتاب الميثاق (بيروت: الجامعة اللبنانية، كلية الأداب، [د. ت.]).

<sup>(</sup>٤٢) لا بد من التسيز هنا بين وحدة الشهود كها عرفت في الفكر الإسلامي ووحدة الوجود كها عرفت في المحدة أو در الأسلام والمحدة أو المحدة أو در المحدة أو الكون الا الأغاد... ، أن مؤلام جيماً يقولون: الله هر كل شيء (= ما في الجبة لا الله و بصورته ناالام عمل الكحرة الا الله أنه أبدا الله ألم المحدة عرب و تحليلت له. أما في الفكر الأوروبي فنالام عمل المحدة المحدة المحدة على المحدة المحددة المحدد

ب ورحدة الشهودة أي به دالتوحيدة و والفناء كيا هو الشأن عند الجنيد وغيره من المتصوفة .
والحقيقة أن الاختلاف بين ابن عربي ومن سبقوه من المتصوفة الاسلاميين ليس راجعاً إلى
المذهب بل فقط إلى درجة التصريح بحقيقة المذهب وأصوله . إن القول به ورحمدة الشهودة ،
والمغناء كد وحالة يقتمي نظرية في هوحدة الرجودة على الآخل في المباء والمعادى وهذا حارأيناه عند الجنيد . فالتحريد عنده يعني به وأن يرجع آخر العبد إلى لولد فيكون كيا كان قبل ان
يكونه ، وهو نفس مضمون نظرية ابن عربي في وحدة الوجود. وكل الفرق بينها أن ابن عربي
صرح وفصل فكان ، كما يقوله ، من وأصحاب الاسرارة ، بينها بقي الجنيد وأمثساله من
وأصحاب الاحوال» . فانتمرف اذن على خلاصة هائيك الاسرار، أسرار هذه والأحواله» .
وفي ضحنها، طبعاً، أسرار الولاية الصوفية .

\_ 0 \_

يقدم لنا ابن عربي خلاصة مركزة عن مذهبه، في شكل سؤال وجواب، فيقول:

والباب السادس ـ من الفصل الأول ـ في معوفة بدء الحاق الروحاني ومَنْ أول موجود نيه، ومم وجد، وفيم وجد، وعلى أي مثال وجد، وَلِـمَ وجد، وما غايت، ومعرفة افلاك العالم الأكبر والأصغر،، يقول تحت هذا العندان ما نصه:

وبدء الخلق: الهباء.

وأول موجود فيه: الحقيقة المحمدية الرحمانية ولا أبن يحصرها لعدم التحيُّز.

ـ ومِمّ وُجِد؟

\_ وُجد من الحقيقة المعلومة (= لدى المتعالى) التي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم.

ـ وفيمَ وُجِد؟

ـ في الحباء.

ـ وعلى أيّ مثال وُجِد؟ ـ الصورة المعلومة في نفس الحق (= أي على مثالها).

\_ ولمُ وجد؟

ـ لإظهار الحقائق الإلهية .

\_ وما غايته؟

ــ التخليص من المزجة، فيعرف كل صَالَم حقَّه من مُنشِّين من غير استزاع، فغايته إظهار حشائقه ومعرفة الغلاف الاكبر من العالم وهو ما عدا الإنسان في اصطلاح الجساعة، والعالم الأصغر، يعني الإنسان روح العالم،

<sup>=</sup> فاله لا يوجد الا من خلال العالم، ليس له وجود مفارق متميز عن العالم. وهكذا لبينا تعني وحدة الوجود في التصوف المسلمين النا الله يوجد الا يوجد الله يقد المنطق المناطق الله يوجد يقتل عن موجد علما الله يوجد الله يقد الله يوجد الله يقتل عنه يوجد الله يوجد ا

و (معرفة) علَّته وسببه وأفلاك مقاماته وحركاته وتفصيل طبقاته،(١١).

وإذا نحن استحضرنا، مرة أخبرى، مضمون رؤيا هرمس أمكننا بسهولة اقـامـة والقاموس، التالى:

ـ الهباء ـ أو العباء عند ابن عربي هو في رؤيا هـرمس: الكثيف النوراني الـذي نزل إلى أسفل وشكل طبيعة رطبة ستتحول إلى مادة العالم.

ـ الحقيقة المحمَّدية عند ابن عربي يناظرها في رؤيـا هرمس: الكلمـة، أي الابن الأول للمتمالي أي الاله الصانع، وهو العقل الأول عند الاسهاعيليين وعند ابن عربي نفسته.

المقيقة المعلومة التي لا تتصف بالرجود ولا بالعدم كما يقول ابن عربي ويسميها أيضاً بدوالاعيان الثابتية، هي العالم كما كان في العِلْم الإلهي قبل بدء عملية الحلق، وهي إيضاً الصور المعلومة في نفس الحق، بتعبر ابن عربي نفسه التي منها صورة الحقيقة المحمدية، أي العقل الأول. وهذا العقل الأول وجد، كما يصرح ابن عربي، والإظهار الحقيات الالهية، وبالتالي فهو صانع العلم، المخرج للموجودات من حال وجودها بالقوة في العلم الإلهي إلى حال وجودها بالقوة في العلم الإلهي إلى

ـ أما التخليص من المزجة: الذي هـو غايـة الخلق، كيا يقـول ابن عربي فهـو تخليص النور من الظلمة حسب تعبير المانويـة، وتخليص النفس من البدن كـيا يقول المتصـوفة، وهمـا يمحنى واحد. وذلك أيضاً هو معنى قول الجنيد دان يرجم آخر العبد إلى أولـه فيكون كـيا كان قبـل ان يكونه.

ويشرح ابن عربي هذه هالمزجمة بأسلوب ببائي فيقول: وارجد العاتم سيحانه ليظهر سلطان الأسيمانه فيظهر سلطان الأسيم، فإن شدؤ بلا منظرة بالإمروزة بالإعطاء، ورازقا بلا مرازق بيناً بلا مناح ويها بلا مرحوج، حقائق منطان هلا في العالم في الحالم العالم في الحالم العالم في المنطقة العالم العالم في المنطقة العالم العالم المنطقة في اعتجاه التجليل من الحيب من الطيب، وظايمة التخليل من طبحات وقبل القضية، وعلم الحيث بعضه على بعض في كما المنطقة وعلى العالم العين بعضه على بعض في كما المنطقة على المنطقة على المنطقة من العلمية والانتقال ٢٣٠، وعبام الحيث بعضه على بعض في كما تجمل في من الطيبة والانتقال ولكن: ولكنة بعما في المنطقة على المنطقة عن الإنتيان ولكنة المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة على المنطقة عن المنطقة على المنطقة على المنطقة المن

<sup>(</sup>٤٤) محمي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية (بيروت: دار صادر، [د. ت.])، ج ١، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ١٢٠.

الدينية التي تضع «المتعالي» كحقيقة أولى وتعطي لـ «النور»، أي للمتعالي نفسـ، الأسبقية في الوجود الأزلى.

غاية العالم: التخليص من هذه المرجة وتمييز القبضتين حتى تنضره هذه بعمالها وهـذه بعالمها... ومن أجل هذا كانت الرسل والأنبياء والأولياء. فلنعد إذن إلى محورنا الاساسي في هذا الفصل: النبوة والولاية، ولنطلب هذه المرة رأى والشيخ الأكبر والكبريت الاحر، عيى الدين بن عربي، شيخ الاولياء...

كينز أبن عربي بين النبوة الصامة التي هي السولاية عنده وبين نبسوة التشريع التي هي الرسالة على النبوة وبالتالي على الولاية، وإقرار استلام على النبوة وبالتالي على الولاية، وأقرار استلام على الولاية، وتتجهة أخرى. يقول: والبولاية لما الأولوية تم تصحب وتبت لا ترف بن مرجاتها النبوة والرسالة ، فنالحا بعض النس ويصلون الهيا، وبعض الناس لا يصلون إلها، وأما اليوم فلا يصل لل جربة النبوة، نبوة التشريع، أحد لأن ينيا معذل. والرلاية لا ترفق من أراحية فللوية محكم والأولوية لا ترفق من أراحية فللوية للمحكم والأولوية لا ترفق من أراحية فللوية محكم والأولوية والمناسبة عن والمرابع، وأما أنها بنبؤ أنها إنها في بنبؤ أنها منها يتبوز أنها المناسبة المناسبة من أراحية من المناسبة للأولوية في أن النبوة المناسبة على النبوة المناسبة على المناسبة على وسلم ولا يزيد في حكمه شرعا أنها على وسلم ولم الذي انقطاع وسلم ولا يزيد في حكمه شرعا أنها من المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسب

النبوة التي انقطعت، إذن، هي نبوة التشريع وحدها، نبوة الخدود والأحكام، أسا النبوة الخدود والأحكام، أما النبوة العلمة، أو الولاية فهي نبوة المعرفة، نبوة الإلهام والعرفان، وهي لم تنقطع بل مستصرة في شخص الأولياء، الروم كما كانت فيهم بالأسس. وها الأنبياء إلا صنف من الأولياء خضهم بما بعبادة كلفوا بأدائها دون أن يكلفوا بتليفها: وهن الأولياء رضي الله عنهم، تالإنباء صلوات الله طهيم، تولاهم أله بالمائية، وهم رجال اصطنعها لضد واخارهم خلامت واختمهم من مناز عباد لحضرت، عليهم، تولاهم أله بالمائية، من قرار بالمربعضهم بأن يعدي نلك العبادات لل غيرهم بطريق الوجوب. نمتام النبوة علم عالم الموات الله المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة من المائية من المائية من المنافعة المنافعة عليهم؛ السرسل صلوات الله عليهم، تولاهم الله بالراسات، منهم المؤتون المرسائون إلى المناس، أو يكون إربالاً ممانًا إلى المناس في المؤتمة عليهم؛ المنافعة على منافعة عليهم؛ المنافعة على المنافعة ع

والنتيجة الأولى التي يفرزها هذا التصنيف هي أنَّ النبوة اكتساب مثلها مثل المولاية لأنه ما دام الأصل، أعنى الولاية، يكون بالاكتساب فبالأول أن يكون الفرع كذلك. وإنما

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه، ج ٣، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر تقسه، ج ٢، ص ٢٤.

منع فريق من أهل النظر (= المتكلّمين) أن تكون النبوة اكتساباً لأنهم لا يميزون بين النبوة العامة ونبوة النبوة المساباً لانهم لا يهيزون بين النبوة العامة ونبوة التشريع . والنشريع وهو المعبر عنه عند أهل النظر بالاختصاص، وهو المراد بقولم إن النبوة غيرم مكتسبة. وأسا القائلون باكتساب النبوة فإنهم يريدون بذلك حصول المنزلة عند الله المختصة من غير تشريع، لا في حق أنفسهم ولا في حق غيرهم. فمن لم يعقل (مِن) النبوة صوى عين التشريع ونصب الأحكام قال بالاختصاص ومنع الاكتساب، أما من يفهم من النبوة معناها العام، أي أنها ومقام عند إلله يناله البئر، وهو غتص بالاكبار، يعمل للنبي يفهم من النبوة معناها العام، أي أنها ومقام عند إلله يناله المنار المام المنام بالسبة للنابع وأنه باتباهه حصل لعمل المقال المقام عند الم هذا المقام عند الم هذا المقام من ربه يختص به ولا شرع صل مذا المقام من ربه يختص به ولا شرع عربوسل الم غيره الله ميه المنام.

والتنبيجة الثانية من تأسيس النبوة والرسالة على الولاية، والقول بالتالي باكتساب النبوة في اطار اتباع النبية من الأفياء لم توثون علم الأنبياء ليس فقط بوصفهم أنبياء بل أيضاً بوصفهم رسلا. وهذا في رأي ابن عربي هو معنى الحديث المشهور الذي يقول: والعلم او والالهاء ورثة الأنباء لأن والأوات الرائبياء ما رفزوا يبارا ولا والحراث الكامل من الأولياء منا يقول على المنافق المام أن والموارث الكامل من الأولياء منا يقول على بورسوك عدم سل الله عليه وسلم إلى أن فتح الله له في في فهم ما أثران الله عز وجل على بين ورسوك عدم سل الله عليه وسلم يتعلي المعن في بنائه غرورة القهم في كتاب ... وجعله بن المحدثين "في علمه ويطوه شاهد منه بعدي توابع في مديرة القهم في مصل الله عليه طبية من ربه ويعبرة في علمه ويطوه شاهد منه بسمات اتباعه وهو الذي أشركه الله تعالى مع رسوله مصل الله عليه وسيم المنافق المنافق المنافق على بصبحة أنا ومن التبنيفي على المعامدة المنافق على المعامدة أنا والمنافق المنافق مع الانبياء عليهم السلام في المعامدة المنافق والمنافق المنافق اللهن المنافق اللناس في اللعوة إلى الله في المنافق المنافق اللهن المنافق المنافق المنافق اللهن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق اللهن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المناف

والتنيجة الثالثة هي أن الأولياء لما كانوا شركاء للأنبياء بالولاية التي تؤسس النبوة والسرسالة فقد خصيهم الله دون غيرهم من العلماء، علماء الظاهر كالفقهاء وغيرهم، بأسرار خاصة، منها: الالاع على صحة ما شرع الله لمي هذه الشريعة المحدية من حيث لا تعلم العلماء بها، عنها والمعادن والحديثين (= أهمل الحديث) الذين التغير المناهم منها عن مبت، إقا المتاخر منهم همو فيه (= العلم) على غلبة الظن، إذ كان التقل شهادة والدواتر صزيز، ثم انهم اقا عثروا على أسور تغيد العلم بطيئة التقول بالواتر أيضاً غيا حكوا به، فإن النموس عزيزة في أخلون من ذلك اللفظ المتول الواتر أيضاً غيا حكوا به، فإن النموس عزيزة في أخلون من ذلك اللفظ بتدرة فوت عهمهم في، ولما احتلالها. وقد يمكن أن يكون لذلك اللفظ في ذلك الأسر نص التميدوا به ولا يحدون باني وجه من وجدوا لاحيالات اللي في قدة هذا

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، ج٢، ص٣.

<sup>(° °)</sup> المحدَّثون بالفتح هم المذين يخبرهم الله ـ يحمدثهم ـ عن بعض المغيبات عما وقع أو سيقع من الحوادث.

<sup>(</sup>٥١) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٥٠ \_ ٢٥١.

اللنظ كان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المشرع، فانخذه أممل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الكشف على الأمر الجليّ والنص الصريح في الحلم، أو عن الله بالبينة التي هم عليها من ربهم والبصيرة التي بها دعوا الحلّل إلى الله تعالى؟" ولذلك كانوا، من هذه الجهة، ليسوا باولياء فقط بـل هم والبياء الأولياء،

أما كيفية أخداً وأنساء الأولياء، هؤلاء، عن الله والرمسول مباشرة بـ والكشف، فيشرحها ابن عربي قائلاً: ووأما حالة أنباء الأولياء في مذه الأمة فهو كل شخص أقام الحق في تخزاً من تجاباته وأقام له نظهر عمد صل الله عليه وسلم وظهر جبريل عليه السلام فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة لظهر عمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ من خطاب وفرع عن قلب هذا الرفي عمل صاحبه خذا المشهد جميع ما تضمته ذلك الخطاب من الأحكام الشروعة الطاهرة في هذه الأمة المحمدية، فيأخذها هذا الربي، كما أخذها المظهر المحمدي، المحضور الذي حصل في هذه الحضرة عام امر به ذلك المظهر المحمدي من التجمع عن من التبلغ غذه الأمة فيرد إلى نشم وقد وعي ما خاطب الروح به مظهر عمد صل الله عليه وسلم وعلم صحت على يقين بل عن يقين، فاخذ حكم هذا النبي وعمل به على بية من ربهه (٣٠).

ليس هـذا وحسب، بل ان هـذا الولي الـذي ويقيم، الله له مـظهر محمـد وهو يـأخـذ الوحي عن جبريل فيأخذ نفس الشرع من جبريل كها أخذه محمد، إن هـذا الولي يستـطيع، وبالأحرى، تصحيح الحديث النبوي مع النبي محمد نفسه، بصورة مباشرة ودونما حاجـة إلى إستاد. وهكذا: وفربّ حديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وَضَاع كـان في رواته، يكـون صحيحاً في نفس الأمر، ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديث ولم يضعه، وإنما رده المحدِّث لعدم الثقة بقوله في نقله. وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع، أو كان مدار الحديث عليه. وأما إن شاركه فيه ثقة سمعه معه قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة. وهذا ولي قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة محمد صلى الله عليـه وسلم كيا سمع الصحابة في حديث جبريل عليه السلام مع محمد صل الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان الله في تصديقه إياه. وإذا سمعه من الروح الملقى فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً لا شك فيه، بخلاف التابع (= من الجيل الذي يلي جيل الصحابة) فإنه يقبله على طريق غلبة الظن لارتفاع التهمة المؤثرة في الصدق. ويضيف أبن عربي قَأَثلًا: وورب حديث يكون صحيحاً من طرق رواته يحصل لهذا المكاشف الذي عاين هذا المظهر فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح فأنكره وقال له: لم أقله ولا حكمت به فيعلم ضعفه فيترك العمل به عن بينة من ربه، وان كان قد عمله أهل النقل لصحة طريقه وهو في نفس الأمر ليس كذلك . . . وقد يعرف هذا المكاشف من وضع ذلك الحديث، الصحيح طريقه في زعمهم: اما ان يسمى له أو تقام له صورة الشخص. . . فهؤلاء هم أنبياء الأولياء . . . واتيان هذا، وهو الفعـل بالحِمَّـة والعلم من غير معلم من المخلوقـين غير الله، هــو معنى وراثة النسوة، وهي من خصائصهم

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۵۳) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱۵۰.

<sup>(\$ 0)</sup> واضح أنه يشير إلى الحديث الشهير الذي ملخصه أن رجلًا دخل ذات يوم على النبي وهو مع بعض أصحابه فأخذ الرجل يسأل النبي عن الإسلام والإيمان والاحسان وعندما سمع جواب النبي وصدته قبال النبي لن كان معه هذا جبريل جاه ليعلمكم دينكم.

التي تميزهم عن غيرهم من عامة الأولياء، وفلا يكون من يكون من الأولياء واوث نبي الا على هذه الحالة. الحاصة من مشاهدة الملك عند الالفاء على حقيقة الرسول... فهم في هذه الامة مثل الأنبياء في بني اسرائيل على مرتبة تعبد هارون بشريعة موسى عليها السلام مع كرنه نبياً، فإن الله قد شهد بنيوته وصرح بها في المتران. فيشل هؤلاء يحفظون الشريعة الصحيحة التي لا شك فيها على القسهم وعلى هذه الأمة عن التبهم، فهم اعلم المناس بالشرع. غير أن الفقهاء لا يسلمون لهم ذلك. وهؤلاء يعني أنبياء الأولياء - لا يلزمهم اقامة الدليل على تنقفهم، بل يجب عليهم لكتم لمقامه ولا يرون على علماء الرسوة فيا ثب عندهم، مع علمهم بأن ذلك خطأ في نقس الأمر، فحكهم حكم المنتهدا"... وكل مجتهلا مصيب.

وهكذا، ويمنطق أهل البيان وبالاستناد الى سرجعيتهم وآلياتهم في الاستدلال، يوسع ابن طري دائرة العرفان لتشمل دالشريعة فضلاً عن دالحقيقة، جاعلاً من الكشف ليس نقط عملياً المثارف بل أيضاً والعلم البقين، يما هو صحيح وما هو غير صحيح في الشريعة. إن ابن مربي يمنح هنا للولي كل السلطة الدينية التي يمنحها العرفان الشيعي للإمام. إنه دولي الأمره، بالتأويل الشيعي، الذي ينصب هنا مع ابن عربي داخل المدائرة السنية ووبيائل النظام المعرق البياني المقتوح . . . والقابل له دافقح، باستمرار، كما سبق أن لاحظنا

على أنّ سلطة الولاية عند المتصوّقة لا تقف عند حدود والمعرقة بال ان نفوذهم يسري في الأمة كلّها فيهم بحفظ الله كيانها بل وكيان الكون بأسره. يقول الهجويري: وجعلهم الله أوليا، العالم. حق ان الأطلاق عثم من السلمون على العالم. حق ان الأطلاق عثم من السلمون على التالم بحتهم ( الله الأولياء الفسد نظام العالم وانهار كما تبار اللولة بدون موظفين وحراس وجنود . . . الله ومن هنا كان المتصرفة يختلفون بعض الاختلاف حول عدد الأولياء ومراتبهم فهم متفون في الجملة على الهيكل العام الذي ينتظلهم في صورة دولة باطنية عالمية يضعون على رأسها وليّ الأولياء ويسمونه والقطب ينتظلهم في صورة دولة باطلية على الهيكل العام الذي ينتظلهم في صورة دولة باطنية عالمية يضعون على رأسها وليّ الأولياء ويسمونه والقطب، قامًا كمّ تم تله مراتب يتكاثر عدد المتظلمين في كل منها، نزولًا من قمة الهم إلى قاعدته، قامًا كمّرات المؤظفين داخل الدولة.

وهكذا فابر بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني المتوفى سنة ٣٢٧هـ، وهو من متصوّفة بغداد ممن صحب الجنيد والنوري، يجعل هيكل دولة الولاية الصوفية كما يلي: الغّـوْث ويليه أربعة عمد يليهم سبعة أخيار ثم أربعـون من البدلاء ثم سبعـون من النجباء ثم ثلاثهائة من النقباء، ثم يعين مساكتم كالتالي: وفسكن النقباء في المغرب وسكن النجباء في مصر وسكن الإبدال في المنام، والأخيار سياحون في الأرض، والعمداء في زوايا الأرض، وسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة اتبهل فيها المقباء ثم الجباء ثم الإبدال ثم الأخيار ثم المعدد ثم أجيبـوا والا ابنهل الغـوث، فلا من أمر العامة اتبهل فيها القباء ثم الجباء ثم الإبدال ثم الأخيار ثم المعدد ثم أجيبـوا والا ابنهل الغـوث، فلا

<sup>(</sup>٥٥) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٥٦) الهجويري، كشف المحجوب، ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥٧) الشعراني، الطبقات الكبرى (القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح، [د. ت.])، ج ١، ص ٩٥.

أما الهجويري فيعد منهم: وأربعة آلاف وهم المكتوبون ولا يعرف احدهم الآخر... وهم في كل الأحوال مستورون عن أنقسهم وعن الحلقي... أما أهل الحل والعقد واقاة خفرة أخلى... كالاجافة بمغزن الالإحال مستورون عن أنقسهم وعن الحلقي... أما أهل الحل والعقد وقاة خفرة أخلى... كالاجافة آخرون يقال ملم القباد وأوجد يسحون المؤلف وركبة آخرون يقال ملم القباد وأربعة المحتمم الآخر ويتناجون في الاصور لانذ يسمقهم المبتفرية من يقضيه المبتفرية من يقوم عنه المختلف الذي يرويه المتصوفة واللذي جاء فيه على لسان الذي يزويه المتصوفة واللذي جاء فيه على لسان الذي يرويه المتصوفة واللذي جاء فيه على لسان الذي يزويه المتصوفة واللذي جاء فيه على السان على جيل وهو تعالى إلى اخلاق أربعون على المختلف المختلف المختلف المحافظة المتحددة المحلف المختلف المحافظة على الموافئ. وقام نات الواحد المدال في اخلق واحد فله على قلم المرافئ. وقام اعن الواحد المدال الله مكافئة من اللاجهة أبدل الله مكافئة من اللاجهة أبدل الله مكافئة من اللاجهة أبدل الله مكافئة من اللحبة. فيهم نجي ويت ويضع وابده المؤاخذ المجافئة المحافظة الميامة أبدل الله مكافئة من المحافظة في ويت ويضع المحافظة المحافظة على المجافئة في المحافظة ويت ويضع المحافظة ويتمام مكافئة من اللحافة. فيم نجي ويت ويضع وابدان الله إلكافة وإذا مات من المجافة، فيم نجي ويت ويضع وابدان الهرامة المحافظة ويتمام المحافظة ويتمام المجافئة والمحافظة ويتستقون فيضوفي ويت قابل ذاتية ما الراحية ويتمام المجافزة ويتمام في الجابرة فيضمون، ويستشقون فيضوفي ويستورن فيتمام من أول فيتمام والراحية المحافظة والمحافظة والم

ويتخذ ابن عربي من هذا الحديث ومن الادبيات الصوفية والاسهاعيلية وغيرها من عناصر الموروث الديني والعرفاني منطلقاً لخياله الحصب الجموع فيأخذ في تفصيل القول حول الاولياء وعددهم ومراتبهم ومهامهم عبر التاريخ، لا بل منذ خلق آدم إلى يوم الفيامة، مما لا عبال للخوض فيه هنا. ولذلك سنقتصر على إبراز ثلاث مسائل رئيسية نعتقد أنها ستساعدنا على العودة إلى الجانب الآخر من الرؤية العرفانية، الجانب المتعلق بـ «المبدأ والمعاد»، بزمان الكذن، بدايته ونبايت.

المسألة الأولى تتعلق بتمييز ابن عربي بين الولاية العامة والولاية الخاصة على غرار ما فعل بالنسبة للنبوة، ويختم الولاية، على غرار ختم الرسالة. يقول في هذا الصدد: وإن الدنيا لما كان لها بده ونها، ويحتم، وكان لما يعنى الما عليه وسلم تكان خاتم من جلة ما فيها، بحسب نتها، له بده ونتام، وكان من جلة ما فيها تنزيل الشرائع، فختم الله هداد التنزيل بشرع عمد صلى الله عليه وسلم تكان خاتم النبية، ... وكان من جلة ما فيها الولاية العامة، ولها بعد من أمه فختمها الله بعيى فكان المحتم فله النبية فكان المحتم فلا المنتج فيضامها الله: فإن على عدد الله كان المحتم فلا المحتم الله: وإن على معالى ونتم به إيضاً. ولما كانت أحكام محمد صلى الله عليه وسلم عند الله تخالف أحكام ماشر وهم الربي مقالية حرائل الربي والمنافق من منام المحتم المنافق المحمد ونصر بالمني من منافق من منافق المحمد وتمان المحمد ونصر بالمني من منافق وعلم والمحمد والم

<sup>(</sup>٥٨) الهجويري، المصدر نفسه، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥٩) أبو نعيم الاصبهاني، حلية الأولياء (القاهرة: [د. ن.]، ١٩٣٢)، ج ١، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢٠) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٠.

الذي يختم الولاية المحمدية هو ابن عربي نفسه كها يلمح إلى ذلك في عدة مواضع"

أما المسألة الثانية التي نريـد ابرازهـا من خلال آراء ابن عـربي حول الأوليـاء ومنازلهم فهي ما يمكن وصفه بـ «كوزمولوجيا الولاية». ذلك أن ابن عربي يقيم مماثلة بين نظام الأولياء على الأرض وبين العقول الساوية والأفلاك والكواكب فيجعل القطب في قمة الهرم ومعه امامان ووتد، وهؤلاء هم الأوتاد الأربعة يليهم الابدال وهم سبعة بعدد العقبول السهاوية ثم يليهم النقباء ثم النجباء . . . الـخ. وطبقاً لهـذه المائلة يصبح القطب هــو العقــل الأول في سلسلة العقول السهاوية، ويصبح هذا العقل بدوره هو القطب الذي يدور عليه فلك الصوفية. ذلك أن العارفين لما تنسموا «الأنفاس» وهي «روائح القرب الإلهي، ووتوفّرت الدواعي منهم إلى طالب محقق ثابت القدم في ذلك المقام ينبئهم بما في طي ذلك المقام الأقدس وجماءت به هـذه الأنفاس من العرف الأقىدس من الأسرار والعلوم . . . عرفوا بشخص إلهي عنده السر الـذي يطلبـونه والعلم الذي يريدون تحصيله، وأقامه الحق فيهم قطباً يدور عليه فلكهم. . . فانتشرت منه فيهم من العلم والحكم والأسرار ما لا يحصرها كتاب. وأول سر اطَّلع عليه: الدهر الأول الذي عنه تكونت الدهور٣<sup>(١٢)</sup>. أمَّا مرتبةً هـذا العقـل في سلسلة الأنبياء فهي مرتبة آدم، فكما أن البشرية خرجت من صلب آدم فكـذلك ومن صلب هـذا القطب خـرج علم العالم وكمونه انساناً كبيـراً، وإن الإنسان مختصر في الجرميّـة مضاهيه في المعنى فكان هذا الإمام من أعلَّم الناس بهذا النشء الطبيعي وما للعالم العلوي فيه من الآثار المودعة فى أنوار الكواكب وسباحتها وهو الأمر الذي أوحى الله في السهاوات وفي اقــترانها وهبوطهــا وصعودهــا وأوجهـــا وحضيضها، (١٦٠)، ومن هنا كان مقام القطب هو مقام والحياة القيوميّة، وهـو والمقام الخـاص به فـإنه سار بهمته في جميع العالمه(١٤).

وبعد القطب يأتي الامامان وهما ووزيران، له يماثلان المنبعثين الأول والثاني باصطلاح الاسهاعيلية (= العقل الثاني والثالث من سلسلة العقول السهاوية)، وهما بالنسبة للنبي محمد (ص) كأبي بكر وعمر. أحدهما هو والاباما الأقصى، حاله البكاء شفقة على العالم لما يراه عليه من المخالفات وهو بمنزلة أبي بكر، والثاني هو والامام الأدنى، وله الشمة والقهر ولمه التصرف في جمع أسها الله وهو بمنزلة عمر بن الخطاب ... وبعد الإسامين شماك الوت موه واحد بالمعدد، وهو يشكل مع القطب والامامين: الأوتاد الأربعة التي تماثل في عالم الألوهية وبرزخ المالم يشكل المتعلي على المسالمية على الجسامية على المسالمية على المسام التعالي عند المنافق على المسام المنافق على بنية عالم المالم يشكل المنافق المنافق على بنية عالم الألومية المؤمسي، وهم يماثلون أيضاً، عند ابن حربي أركان المدين التي هي عنده الرسالة والذيورة والإيان. فكها أن الله يحفظ العالم بالأتطاب والألومية والإيان. فكها أن الله يحفظ العالم بالأتطاب والألومية، والأوتاد فكذلك يحفظ

<sup>(</sup>٦١) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٨٥، وج ٢، ص ٤١ ــ ٤٩.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦٤) المصدر نفسه، ج ١، ص ٧٨.

الدين بهذه الأركان. والرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه ولذلك كانت منزلة القطب منزلة الرسالة. أمّا منزلة النبوة والولاية والإيمان فهي، على التوالي، منزلة الإمامين والوتد.

ويعد مرتبة الأوتاد تأي مرتبة الأبدال وعددهم سبعة، وهي تماثل عقول الكواكب السبعة السبعة السبعة، وهي تماثل عقول الكواكب السبعة المخفط منهم قوة من روحانيات الأنياء، وإليهم تنظر ورحانيات الأنياء، وعالى الأنبياء، وإمان الأنبياء الكواكب المنهم في سباء، وعا أن أيام الكبر سبعة عند ابن عربي، يقيم مائلة عامة بين ومنازل الإبدال ومقاماتهم ومن تولاهم من الأسبوع سبعة كذلك، فإنه يقيم مائلة عامة بين ومنازل الإبدال ومقاماتهم ومن الأقاليم، ... عائلة الأوراح المعلوية وترتب أفلاكها وما للنبرات فيهم من الأقار وما هم من الأقاليم، ... عائلة كيوانه (= كوكب المياة الأول، ويومه هو وكوكب كيوانه (= كوكب السياء السابعة) والإقليم الخاص به هو الاقليم الأول، ويومه هو يوم السبت والقوى والتأثيرات الخاصة به هي علم الدوام وعلم البقاء والنبات. والمقام الشاني هو علم النوام يوملم القابل الشوى وطور التأثير: علم النواميس وعلم أسباب الخير وعلم القرابات وعلم قبول الأعيال) ... وهكذا إلى المقام السابع وهمو مقام الأساق وهو لأدم (= وإنا عرضنا الأمانة ...)). والكوكب: القصاء والمقالك المالية وعلم الموام وعلم الأساء وعلم المد والخور. " السابع: الاثنية، ولهم العرابات وعلم قبول والعال) ... ومكذا الشقاء والمالماء وعلم المراباء وعلم المدابع وعلم المالم الخورة وعلم المرابع، السابع وعلم المالم الخورة وعلم الأساء وعلم المدال الموام وعلم المدابع وعلم المدال الموام وعلم الأساء وعلم المدال المؤرث المياء المالة والمؤرث المناء المدال الموام المرابع وعلم المدال المؤرث المناء وعلم المدال المؤرث المناء وعلم المدال المؤرث المناء وعلم المدالية وعلم المدالة والمؤرث المدارة والمدارة والمدارة والمدارة والمدارة والمدارة والمدارة والمدارة المدارة والمدارة المدارة والمدارة والمدارة والمدارة المدارة والمدارة والمدا

وهكذا، ويناء على هذه المائلة بين مقامات الابدال من الاولياء ومسازل الانبياء ونظام السياوات والكراكب وتأثيرها يكون الحالم عبارة عن إنسان كبير تتبادل أجزاؤه التأثير، فيؤشر من جهزة الانكل في بين المنافئة عن إنسان كم عن المنافئة عن المنافئة عقل المنافئة عن المنافئة عقل المنافئة عن المنافئة المنافئة عن المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة عن المنافئة الم

<sup>(</sup>٦٥) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٥٥ - ١٥٧.

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه، ج ٣، ص ٩٤.

ويعد فلنقف مع ابن عربي في هذه النقطة، فللماثلات التي يقيمها خياك لا حد لها. لنختم اذن بفقرة موجزة حول تصوره للزمان، استكمالًا لأهم العناصر التي تتشكـل منهـا رؤيته للعالم، الرؤية التي أصبحت الرؤية العرفانية من بعده.

#### - 7 -

وسر الحياة سار في جميع العالم، و والعمارف يكون لمه أثر في العمالم العلوي والسفلي يقدر مرتبة الروح الذي يمده من الملأ الأعلى. هل لنا بعد هذا أن نبحث عن مكنان للزمان في هذه الرؤية الروحية الباطنية للعالم؟ لقد رأينا الهجويري يقرر من قبل عمل لسان المتصوفة والسنيين، أنه: ولا فرق بين غيبة المكان وغيبة الزمان، وها هو ابن عربي يقرر باسم المتصوفة الباطنين أنه لا فرق بين التأثير في العالم العلوي والعالم السفلي فالولي يؤثر فيهما معا بما يستمده من الملأ الأعلى وهو على الأرض.

الواقع أن الزمان لا معنى له في هذه الدورية التي يخترق فيها والعارف، جميع الحجب والحواجز، في الأرض والسياه، في الملفي والحاضر والمستقبل. وهذا ما يقرّره ابن عربي نقسه حين يقول: وإن لفظة الزمان اعتقال الناس في معقولها وبدلولها، فالحكاء عللته إذاء أمور عثلف، واكرهم على امد مند مترجمة تفلهم ومنا التعارف، والكماون يطاقية بيزاء أمر آخر وهو مقارنة حادث لحادث يسال على امد مند مترجمة تعلمه بدر المالي والتجارف، والله والناس فضلا البوم. . وأظهر هذا اليوم وجود عمين والناس المركزة الكري، وبالى أو الوجود المعتول الأخرى وما مو عين الزمان، فرجع عمين ذلك إلى الراح الراح المعتول المقدر هو المالي عن الزمان الموجود، ويسم تظهر المعتول المقدر هو المعرجة بالزمان الموجود، ويمه تظهر المناس أمر المناس وينها أبام متوسطة أولما المناس وينها المالم وينها أبام متوسطة أولما المناس وينها أبام متوسطة أولما المناس وينها المناس وينها المناس وينها المناس وينها أبام متوسطة أولما اليوم وتفضله المناس أولمون تفسله المناس وينها المناس وينها المناس وينها المناس وينها أبام متوسطة أولما اليوم وتفضله المناس وينها المناس وينها المناس وينها المناس المناس في المناس في المناس المناس ف

واضح أن ابن عربي يستلهم هنا الرؤية البيانية التي توحد بين الزمن والمتزمن فيه ولكنّه يوسّع الزمان بحسب سعة المتزمن في الرؤية العرفانية. ومن هنا كمان مقدار والسوم، وكل قسم من الزمان، بنسبة ما ينسب اليه. فالزمان ليست له حقيقة ثابتة ولا وجود مستقل، بل هو كها قال: وأمر متوهم لا حقيقة له، بمعنى أنّ الحيال يتصرف فيه كما يشماء ويفصله حسب المتزمن. فهناك من جهة والدهر الأول، أو ودهر الدهور، وهو خاص بالله، ويربط ابن عربي

<sup>(</sup>٦٨) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٩١ \_ ٢٩٢.

يين الدهر بهذا المعنى وبين الحديث النبوي الذي يقول: ولا تسبرا الدهر فإن الله هو الدعره فيقول إن الدهر هو الله قبل أن يخلق الزمان، أي أنه زمان المتصالي في أحديثه. يقول ابن صربي: واعلم أن نسبة الأزل إلى الله نسبة المؤلل أن عن هذه المخلفة وكل المؤلفة وكل المؤلفة عن هذه المخلفة بحرود، فيكوره الزمان اللهمية المؤلفة وكل المؤلفة ا

وعلى أساس هذا، أي على أساس كون الـزمن أمرأ متـوهمًا وأنــه مجرد نسبــة، يميز ابن عربي بين الزمان الذي يبدأ وعند وجود حركة الفلك لتعيين المدة المعلومة عند الله، والـذي تزامنت بدايته مع خلق الـروح المدبـرة أي العقل الأول، وهــو زمان الحقيقـة المحمديـة قبل ظهور محمد الرسول المكي الأمي، يميز ابن عربي بـين هذا الـزمان وبـين الزمــان الذي يبــدأ بظهور هـذا الأخير أعنى محمـد المكي. ويوظف في ذلـك الحديث المنسـوب إلى النبي والذي يقول فيه: وكنت نبياً وآدم بين الماء والطين. فالزمان الأول الذي يمتد من ابداع الله للعقل الأول أو الحقيقة المحمدية الى يوم تجـلَى هذه الحقيقـة في محمد الجسماني الرســول العربي هــو زمان والاسم الباطني، للحقيقة المحمدية. والزمان المذي يبدأ مع محمد الجسماني المكي هو زمان والاسم الظاهر، لتلك الحقيقة. وهكذا فزمان النبوة والولاية زمانان: زمان الحقيقة المحمدية قبل ظهورها في شخص محمد وزمان ظهورهـا مع اسمـه: «وانتهى الزمـان بالاسم البـاطن في حق محمَّد صلى الله علَّيه وسلم إلى وجود جسمه وارتباط الروح به فانتقل حكم الزمان في جريان إلى الإسم الظاهـر نظهر محمد صلى الله عليه وسلم بذاته جسماً وروحاً، فكان الحكم له باطناً أولاً في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمعين، ثم صار الحكم له ظاهراً فنسخ كل شرع أبـرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين، وإن كان المشرع واحداً وهو صاحب الشرع. . . فكانت استداراته (= الزمان) انتهاء دورته بالاسم الباطن وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهره(٢٠٠). ومن هنا كان الرسول محمد خاتماً للرسالات، ومن هنا أيضاً كان للدورة المحمدية ولاية خاصة تتميـز عن الولاية العامة التي تباطن الدورة الأولى دورة الحقيقة المحمدية قبل تجليها في شخص محمد، بجملة أمور منها أن والعلم في هذه الأمة أكثر مما كـان في الأوائل واعـطى محمد صـلى الله عِليه وسلم علم الأولين والأخرين لأن حقيقة الميزان (= العدل في الكون) تعطي ذلك، ومن هنـا أيضاً وكـان الكشف أسرع في هذه الأمة مما كان في غيرها ع(٧١).

هل نحتاج أن نصيف: ومن هنا أيضاً كان للولاية في الدورة المحمدية ختم خاص، هو ابن عربي نفسه.

<sup>(</sup>٦٩) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>۷۰) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱٤٣.

<sup>(</sup>٧١) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٤٤.

#### خايتمة

## العِسْرفات : المُسمَاتُ لهُ والأسطورة

في مدخل هذا القسم ميرنا في العرفان بين الموقف والنظرية. وكما أكدنا ذلك في حينه فقد اعتمدنا في هذا التعبير، وكذا في المادة المعرفية التي وظفناها لتوضيحه وإضائه، اعتمدنا على دراسات الباحثين الاوروبيون المختصين المذين استقوا صادتهم من التصوص العرفانية السابقة عمل الإسلام والتي يرجع تماريخها، في الأعم الأغلب، في المقرن الشاني وإنشالت للميلاد. ورخبة منا في الحفاظ للعرفان في الإسلام على خصوصيته تناولناه كما هو في بيئته الإسلامية وجملنا حديثنا عنه يملور حول محورين رئيسين اسلامين: المظاهر والباطن من جهة، والنبوة والولاية من جهة ثانية.

ورغبة منا كذلك في أن يبقى تحليف ايتحرك على المستوى الايبستيم ولوجي وحده، بقدر الإمكان، وسيراً على نفس التصنيف الذي اعتمدناه في تحليك للنظام المعرفي البياني والذي سنتمده إيضاً في تحليفا المقبل للنظام المعرفي البرهباني فضداً ذار الحديث في المحود نعتقد أنها مبروة، بين المهجج والرؤية مع تأكيدنا للتداخل بينهها. ومكذا دار الحديث في المحود الأول (الظاهر والباطن) حول المهج أساساً، بينا دار الكلام في المحود الثاني (الولاية والنبوة حول الرؤية أساساً. وفي كلا المحورين تناولنا العرفان كموقف والعرفان كنظرية، وقد بدا واضحاً من خلال العرض أن العرفان/المؤقف هو عرفان المتصوفة عامة واصحاب الإحوال خاصة، غير أن همذا التعبيز ليس مطلقاً، تماساً مثلها أن التعبيز بين العرفان/المنهج خاصة غير أن همذا التعبيز ليس مطلقاً، تماساً مثلها أن التعبيز بين العرفان/المنهج والعرفان/الرؤية تميز غير مطلق، ومع ذلك فنحن نعتقد أن هذه التصنيفات مفيلة جداً من الناحجة المنجية، بل إنها ضرورية للإمساك بشتات الموضوع والسيطرة على وعرضه عرضا منظياً واضحاً بقدر الإمكان. ونعن نعتقد أنا حققنا خطوة ما على هذه السيار.

ومع أننا قد تجنبنا، ما أمكن، مجرد السرد والعرض والاستعراض واعتمدنا، بـــلاً عن ذلك، التحليل النقـــدي، فإنّما نشعر أن مهمتنا النقلدية لم نتج، وأنـــ يجب عليـــا الآن أن نتجاوز، في هذه الحائمة، نوعاً من التجاوز جرد التحليل النقدي، إلى التركيز على خلاصــات نقدية تجمع شتات الملاحظات التي سبق أن أدلينا بها في سياقات مختلفة ومتباعدة وبصدد موضوعات متباينة. ويما أثنا قد عالجنا في الفصول السابقة ثلاثة موضوعات رئيسية: العلاقمة بين العرفانيات الاسلامية والعرفانيات السابقة على الإسلام أولاً، وطبيعة المنهج العرفاني ثانياً، ثم الرؤية العرفانية ثالثاً، فإننا سنجعل خلاصاتنا هذه تدور حول الموضوعات نفسها.

١ \_ أما بالنسبة للموضوع الأول فنحن نعتقد أن العلاقة بين العرفان والعرفانية في الإسلام وبين مضمون العرفان والعرفانية قبل الإسلام قمد ظهرت واضحة جلية خملال العرض، خصوصاً على مستوى الموقف والمادة المعرفية. وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مدخل هذا القسم فإن العرفانية الهرمسية تبدو أشبه ما تكون بالبنية الأم للفكر العرفاني في الإسلام بمختلف نزعاته وتلويناته. وهكذا فإذا نحن جرّدنا العرفان الشيعي الأثني عشري والإسهاعيلي من مضمونه السياسي، وجرَّدنا العرفان الصوفي من الشكل البياني اللذي ارتداه، فإننا سنجد أنفسنا هنا وهناك أمام مادة معرفية تنتمي كلها إلى الموروث العرفاني القديم السابق على الإسلام، والهرمسي منه خاصة. إن هذا يعني أن والتـأويل؛ العـرفاني للقـرآن هو تضمين وليس واستنباطاً، ولا وإلهاماً، ولا وكشفاً،، تضمين ألفاظ القرآن أفكاراً مستقاة من الموروث العرفاني القديم السابق على الإسلام. ودون أن ندعى أننا قمنا بإحصاء شــامل فــإن بإمكاننا أن نقرر بناء على ما تكون لدينا من حبرة من خلال التعامل مع النص القرآني والنصوص العرفانية، الصوفية منها والشيعية والفلسفية الباطنية، بإمكاننا أن نقـرر أنه مـا من فكرة عرفانية يدعى العرفانيون الإسلاميون أنهم حصلوا عليها عن طريق والكشف، سواء بواسطة المجاهدات والرياضات أو بواسطة قراءة القرآن، إلا ونجد لهـا أصلًا مبــاشراً أو غــير مباشر في الموروث العرفاني السابق على الإسلام. هنا يصدق المثل القائل: «لا جديد تحت الشمس، مائة في المائة.

وكما يصدق هذا على المعاني التي يدعي العرفانيون وواستباطها، من آي الذكر الحكيم يصدق أيضاً على مضمون مصطلحاتهم التي يدعي كثير منهم أنهم إنحا أخدوها من القرآن والحقيقة. والحقيقة بستحق فعلاً أن يدرس دراسة جديدة على ضوء الافاق التي طرقناها في هذا الكتاب، تقتصر هنا على مصطلح واحد، اساسي في الفكر الصوفية الإسلامي، هو مصطلح والمقامات، من المروف الشائع أن مصطلح ومقام، أخذه الصوفية من القرآن. والمتصوفة يدعون ذلك ويريدون من خلال هذا الاتحاء التأكيد على الأصل القرآن في الفكر القام، عبادا والمتجاه وصحة نبه. ولكل واحد من بريدي الحق مقام عبارة عن إقامة أن البلب علم المناه المائة على الأصل الشائد الطلب على الداء حقوق المطلوب بشنة اجتهاده وصحة نبه. ولكل واحد من بريدي الحق مقام كان السبب لهم والإداد من تركيب الجبلة لا المسلك والمائمة كما أخيرنا الله في قوله القدس عز من قاتل: ﴿وَمِوا منا إلا له مقام معراج (العالمان) الأن القدساء مقام معراج (العالمان) المتاكم الترية، ومقام نيو الزهد، ومقام ابراهم التسليم، ومقام معراج (الوماة) ومقام ابراهم التسليم، ومقام المعراج (العالمان) المناه كما أنتية، ومقام نيو الزهد، ومقام ابراهم التسليم، ومقام معراج (العالم) المناه المناه كما الترية، ومقام نيو الزهد، ومقام ابراهم التسليم، ومقام معراج (العالم) المناه على الرية، ومقام نيو الزهد، ومقام ابراهم التسليم، ومقام معروب الاناء ومقاء ودراد الحزد ومقام ومقام نيو الزهد، ومقام ابراهم التسليم، ومقام

<sup>(</sup>١) ابو الحسن علي بن عثمان الهجويري، كشف المحجوب، ترجمة اسعاد عبدالهادي قنديل (بيروت: دار =

وقد سبق أن أشرنا في مناسبة سابقة إلى أن فكرة والمقامات؛ الصوفية تجد أصلها في فكرة والمقامات؛ الصوفية تجد أصلها في فكرة والمعراج؛ الحريج الحبياء المعليا لتتحد المعليا، وذلك بعد أن تترك في كل سباء من السياوات السبع (أفلاك الكواكب السبع السبع ما والمؤتم من الإنسان السياوي الذي علقت به عند هبرطه من الحضرة الإلهية إلى عالم أفلاك تمثل الجزاء التي يرجع إليها ما في طبيعة البشر من قبوى وميول شهوائية وفضيية وكل ما هو غير إلهي. ومكذا تجناز النفوس الصاعدة في عودتها إلى الحضرة الألهية عدة ومقامات، أي مراحل تقيم في كل منها مدة تنزع خدلها عنها ما يرجع إلى الفلك المغني. وقد سبق أن أبرزنا كيف أن العرفان الشيعي والإسباعيل منه بعملة خناصة قد وظف فكرة المصراج، المرسي هذه بصورة مضاعفة: ومعراج، المستجيب نحو الأمام حيث ينتقل في درجات ومقامات بضها فدوق بعض من مقام المستجيد وهو الذي ينخرط أول مرة في الحركة الإساعيلية إلى مقام الحجة وهو المتقامات المقامات إلى الاماء.

غير أن هذه المقاربة بين فكرة «المقامات» الصوفية وفكرة «المعراج» الهرمسي والإسماعيلي، هي مقاربة على صعيد المعنى والمضمون. وعلى الرغم من أنها ترقى إلى مستـوى المطابقة فإن باب العناد والجدال سيبقى مفتوحاً أمام المتصوّفة الذين سيتمسكون بالقـول إنهـم إنما أخذوا فكرة «المقام» من القرآن وسيكون لادعائهم هذا ما يؤسسه نبوعاً من التأسيس ما دامت كلمة امقام، قد وردت في القرآن في سياق مجتمل التأويل الصوفي. غير أن هذه المدعوى تنهار تماماً إذا عرفنا أن لفظ «مقام» في الأدبيات الصوفية ليس هو اللفظ الذي استعمل أول الأمر للدلالة على المعنى الصوفي المراد به. ذلك أننا إذا رجعنا إلى الشخصية الصوفية الأولى التي فصلت القول في «المقامات»، وهي أبو سليان الداراني المتوفي سنة ٢٠٥ هـ وجـدناه يعـبر عن الفكرة بلفظ والـدرج، حينا وبلفظ والمقـام، حيناً آخـر. من ذلك مثلًا أنه يخاطب تلميذه أحمد بن أبي الحواري قائلًا: وما من شيء من درج العابدين الا ثبت، الا هذا التوكل المبارك، فإني لا أعرفه الاكسام السريح ليس يثبته". وواضَّح أن عبَّارة «درج العـابدين» هنا هي ما سيستقر الاصطلاح عليه بـ «مقامات العارفين». وواضح كذلك أن استعمال كلمة «درج» قبل استقرار كلمة «مقام» دليل على أنَّ الفكرة هنا سابقة للفظ، وأنَّ المتصوفة لم يأخذوا فكرة والمقام، من القرآن كما يدعون، بل إنما أخذوها من الموروث العرفان السابق على الإسلام فترجموهـا إلى العربيـة أولًا بكلمة ودرجـة، و ودرج، ثم استقر الاصطلاح فيها بعـد على كلمـة «مقام»، وغني عن البيـان القول إنهم إنمـا فضَّلوا هذه الأخـيرة لـورودهــا في القرآن ولإيهام الناس أنهم انما ويستنبطون، معارفهم من القرآن. هذا في حين أن كلمة ودرج، أكثر تعبيراً عن المعنى المقصود. فالأمر يتعلق بـ والمعراج، ومعراج السالكين، أي بالصعود من درجة إلى درجة. أما كلمة «مقام» فهي تفيد مكان الإقامة. وليس من

<sup>=</sup> النهضة العربية، ١٩٨٠)، ص ٦١٦.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم الاصفهاني، حلية الأولياء (القاهرة: [د. ن.]، ١٩٣٢)، ج ٢، ص ٢٥٦.

الضروري أن يكون مرحلة للانتقال صعـوداً، بل قــد يكون مـرحلة من مراحــل السفر عــلى سطح مستو، سطح الأرض.

نخلص مما تقدم، إذن، إلى أن العلاقة بين العرفان في الإسلام والعرفان في العصور السابقة على ظهور الإسلام علاقة وطيدة ومباشرة، ليس فقط على مستوى الموقف والنظرية، بل أيضاً على مستوى للصطلح. فالمصطلح العرفاني في الإسلام ليس إسلامي المضمون ولا عربي الاصل، بل هو مصطلح منقول إلى الإسلام وإلى العربية، مثله في ذلك مثل الموقف العرفان نفسه والنظريات العرفانية ذاتها، الصوفية منها والشيعية، مثله في ذلك مثل الموقف

ونحن عندما نؤكد هذا إنحا نريد إبراز الحقيقة التالية وهي أن دعوى العرفانيين الإسلامين استنباط معارفهم من القرآن وأنهم إنما يستعملون في ذلك لغة مقتبسة من لغة القرآن، أن دعوى العرفانيين الاسلاميين هذه غير صحيحة في نظراً، بل الصحيح، في القرآن، أنهم أخلوا كل ذلك من الموروث العرفاني القديم والبسوه لباساً اسلامياً من ألجل توظيفه لحلمة هذا الغرض أو ذلك. عند هذه التقطة نقف بملاحظتنا هذه، بحنى أن مسألة ما إذاكان الغزفانيون الإسلامين قد أغزوا الحلق المحرفي العربي الإسلامي، والجانب الروحي فيه خاصة، بما نقلوه من الموروث القديم، أم أنهم قد انحرفوا به وابتدعوا فيه، فهذا ما يغرج تماماً عن موضوعنا ولا يقع ضمن اهتهاماتنا هنا. شيء واحدلا بد من ملاحظته هو أن المولونين الإسلاميين قد كرسوا في الحقول المحرفي الإسلامي لا عقلابة صميمة، سواء طل صعيد المنبع، وعام صعيد المرقية. وهذا ما ستيزه في الحلامية الثانية والثالثة.

٢ - والخلاصة الثانية التي نريد الخروج بها في هذه الحاقمة تخص المهج. أن العرفانيين، إسلاميين كانوا أو غير اسلاميين، يدّعون أن طريقهم في الحصول على معارفهم، ليس الحس أولا العقل، بل هو ما يسعونه: والكشف، وهم يقصدون بذلك أن معارفهم تلك تحصل لم مباشرة، دون توسط، دون الاستدلال عليها بثيء، وأنها إنما تلقى في قلويهم القاء عندما ليرتفع الحجاب بينها وبين الحقيقة العليا، بالرياضات والمجاهدات. وواضح أنه ليس من أشانا هذا الحوض في صدف هذه الدعوى أو عدم صدفها فنحن نسلم سلقا أن المرفانين، أو بعضهم على الأقل، غلصون في التعبير عن شعورهم واعتقادهم بان ما بحصل لهم من معارف بحصل بدون استدلال ولا توسط. نحن نسلم بذلك، وبالتالي فنحن لا نحاكم معارف بحصل بدون استدلال ولا توسط. نحن نسلم بذلك، وبالتالي فنحن لا نحاكم تأمير كل الظواهر تفسيراً يعظيها معنى معقولاً يرفع عنها ما قد يكتفها من وأسراره مزعوسة يدعي العارف أو الساحر والكاهن أن معرفتها من اختصاص قوة معرفية في الإنسان فوق قوة الواقلة.

نعم إن العقل لم يكشف بعد عن جميع الأسرار ـ وما نظنه أنه سيفعل يوماً، فـ وأسراري الكون تزداد وتتعاظم بمقدار تقـدم العلم الذي يبنيـه العقل. إن والاسراري، التي يحس بهـا الجاهل محدودة كيا أن والاسرار، التي يستشعرها العرفاني محصورة في نطاق معين. أما الاسرار التي يكتشفها العلم، أي العقل، فلا حد لها ولا تهاية لأن كمل سر يكتشفه يسطرح سراً آخر وهكذا. والفرق بين وأسراره اللاعقل، وبين أسرار العللم، أسرار العقل، هو أن هذا الاخرر يتمامل مع أسراره كالسياء يجيلها الآن وقد يخترقها بعلمه وعقله غذاً، أما العرفاق فهو يتمامل مع واسراره و كامور يعلمها وحده علما نهائياً مطلقاً، وبالتالي فهو يعتبرها واسراراه لا بالنسبة ل. هو، بسل بالنسبة لغيره ممن ليسوا من والصفوة المختراة، مثله، ومن هنا أندانية العرفاني واستقراطية.

نحن نؤم إذن بقدرة العقل على تفسير ما يسميه المرفانيون والكشف. وقد قدم العقل، فعلاً، تفسيراً لذلك منذ أرسطو وذلك حينا لاحظ هذا الأخير أن الفيناغوريين، وهم فرقة فلسفية سرية تدعي للعوقة بالأسرار يعتمدون الماثلة منهجاً لهم وأنهم لا يبحثون عن على الأشياء وأسبابها كما يجب أن يكون البحث بل بالعكس يتعاملون مع الظواهر بعمورة تجملها تستجيب لأراقهم الحاصة المسبقة. إنهم يبدلون كل جهودهم، كما يقول أرتسطو، الفكر العرفان، وكما سبق أن بينا فإن اعتباد العرفان الاسماعيان المماثلة صراحة كمنهج الفكر العرفان، وكما سبق أن بينا فإن اعتباد العرفان الاسماعيان المماثلة مراحة كمنهج يتسبون صراحة لي فلسفتهم، ومعروف أنهم أخرى صراحة لوزن الرسائل إخوان الصفاء وفي أسائل مستهل درسائل إخوان الصفاء وفي أسائل أخرى منها أنهم يتبعون منهج الفياغوريين. أما والكشف، الذي يدعيه المتصوفة، والسنيون، فلم يو فيه ونمالاؤهم البيانيون غير عملية ذهنية معروفة جداً لديم تقوم على أن والسفير يلكر بالنظر، ان على المهائلة، كم يتكار

ومع أننا قد حلَّلنا بثيء من التفصيل في فصل سابق طبيعة المياثلة التي يعتمدها العرفانيون عموماً بالاستناد إلى نصوصهم هم أنفسهم فإننا نريد هنا، رفعاً لكل لبس وقطعاً للطريق أمام كل تليس، أن نوضح حقيقة الماثلة التي يعتمدها العرفانيـون وقيمتها المعرفية معتمدين في هذا على أحدث الدراسات المختصة في المؤضوع.

لعل أول ما يجب إبرازه هو أن الماثلة عملية ذهنية متعددة الصدور والأشكال مختلفة المراتب والدرجات. فالماثلة قد تكون على صورة تشيه وقد تكون على صورة تدي وقد تكون على صورة تقبل وقد تكون في صورة قياس فقهي أو نحوي أو على صورة استدلال بالشاهد على الغائب، كما قد تكون على صورة تناظر. . . الخ. وعلى العموم يمكن تصنيف هذه الصور من الماثلة إلى أنواع ثلاثة: الماثلة بمعنى التناسب العددي، والمماثلة بمعنى التمثيل، والماثلة والشعرية.

أمًا النوع الأول، وهمو أقوى أنـواع المماثلة فهـو يعرف كـما قلنـا بـالتنـاسب العــدي

Pière Duhem, Le Système du monde: histoire des doctrines cosmologiques de Platon à (°) copernic [2° ed.]. (Paris: Hermann, 1954), vol. 1, pp. 13-17.

كالتناسب القائم بين  $\frac{1}{Y}$  و  $\frac{7}{3}$  و  $\frac{9}{4}$ ... الخ حيث يساوي كل كسر نفس القيمة (أي النصف) ما يجعل العلاقة بينها علاقة مساواة. والاستدلال بـالمائلة التي من هـذا النوع هو العملية الذهنية التي بها نحده قيمة حـد رابع (مجهول) من ثلاثة حدود (معلومة) تقوم بينها علاقة معية. فإذا رمزنا إلى الحـد الرابع المجهول بحـرف (س) وكان يـدخل مـع ثلاثة حدود أخرى في علاقة من النوع التالي:  $\frac{7}{3} = \frac{1}{m}$  مثلاً، فإننا نستنج من الحـدود الثلاثة المعلومة أن س = ٨، وبالتالي تصبح المائلة عبارة عن مطابقة كـما يلي  $\frac{7}{3} = \frac{\Gamma}{\Lambda}$ . هـدأ أقوى أنواع المائلة كما قلنا وهو خاص بالرياضيات ولا علاقة له بـ والكشف، العرفاني.

أما النوع الثاني فهو المعروف في المنطق بـ «التمثيـل» أو الاستدلال بـالمثال (وهــو نفس القياس النحويّ والفقهي والكلامي) وقد تحدث عنه أرسطو حديثًا عابراً في بعض كتبه لأنه لم يكن يعترف الا بنوعين من الاستدلال: الاستنتاج (أو القياس السلوجسمي) والاستقـراء. الأول هو انتقال المذهن من العام إلى الخاص (من كل إنسان فان . . . إلى سقراط فان) والثاني هو انتقال الذهن من الخاص إلى العام (من سقراط فان وأفلاطون فان وزيد فــان. . . الخ الى: كل انسان فان). أما التمثيل فينتقل فيه الذهن من حالة إلى حالة تماثلها، من نظير إلى نظير، من جزء إلى جزء. وكمان أرسطو يـرى هـذا النـوع من الاستــدلال داحــلا في الاستقراء، وهو أضعف أنواعه، وكان يعتبره استقراء خطابياً لأنَّه مجرد تشبيه. ومشاله قـولنا، زيد من نفس بلد عمرو، واذن سيكون كريما مثل عمرو. أو قولنا الخمر حـرام، والنبيذ مثــل الخمر، واذن فالنبيـذ حرام أو قولنا: الانسان عالم بعلم، والله عـالم، واذن فسيكون الله عـالماً بعلم. وواضح أن «التمثيل»، أو المــاثلة بهذا المعنى، هــو القياس البيــاني، وهو يفيــد الظن فقط: ففي المثَّال الأول نحكم على زيـد بالكـرم لوجـود وجامـع، بينهما هـو كـونهما من نفس البلد. ولكن هذا والجامع، ضعيف لا يجعل النتيجة ضرورية. فلكى تكون النتيجة ضروريــة يجب أن يكون لدينا حكم عام يقول: وكل سكان بلد عمرو كرماء،، ومشل هذا يقال في المثالين الآخرين. ومع ذلك فوجـود هذا والجـامع، عـلى ضعفه يجعـل النتيجة مـظنونـة. وقد يكـون والجامع، أقوى من ذلك، كأن يكون قد استخرج بعد سبر وتقسيم، وحينتُذ تكون النتيجة مبنية على ظن أقوى، ولكنها في جميع الأحوال لا تصل إلى درجة اليقـين. ومع ذلـك فإن دور المائلة التي من هذا النوع، في الإقناع الخطابي، دور كبير للغاية، وكما يقول دُورول وإن النتيجة في الاستدلاّل بالماثلة تبقى دَوْماً موضوع شكّ من وجهّة نظر منطق صارم. ومع ذلـك فإنّـه لشيء مدهش ذلـك الشعور بالاقتناع الذي يولده الاستدلال بالماثلة. إنَّ أهمية هذا النوع من الاستدلال قائمـة، قبل كــل شيء، في كونه وسيلة لإفهام الغير وتوليد انطباع لديه بـأنه يفهم، (١)، ومن هنـا كانت المـاثلة التي من هذا النـوع منهجاً خطاساً بليغاً.

M. Dorolle, Le raisonnement par analogie (Paris: Presses universitaires de France, (§) 1949), pp.176.

وأما النوع الشالث من الماثلة فهـو صور وأشكـال، غير أنها تشــترك كلها، كـما يقــول بلانشي في كونها تكتسي طابع الخفاء و «السرية» وهي مماثلات وجدانية أو ذاتية أو صوفية أو شعريةً، حسب الأحوال. والواقع أن الأمر يتعلق هنا بوجود مناسبة بين شيئين أو أشياء من قبيل المناسبات المعتبرة في العلوم والسرية؛ السحرية والتي لا تقوم بالضرورة على المشابهة وإنما يكون فيها أحد المتهائلين مناظراً لـلآخر أو رمـزاً له أو يحمـل آثاره. . . الـخ. ويعلق بلانشي على هذه الأنواع من الماثلة قـائلًا: إنـه بمجرد مـا تكفّ المساواة في العــلاقات عن أن تكــونّ مساواة رياضيـة فإن مفهـوم المهائلة يبـدأ في التدهـور. ففي المثال المعـروف والذي يـرجع إلى أرسطو والذي مؤداه: الخياشيم (خياشيم الأسماك) هي بالنسبة للماء مثل الرئة (رئة الحيوانات البرية) بالنسبة للهواء، في هذا المثال، نتعرف على بنية قوامها المساواة في العلاقة (أو على الأصح المشابهة في العلاقة)، ولكن سرعان ما تغرينا هذه العلاقة باقامة مشامهة بين الخيـاشيـم والرئة(" (وتتحول الماثلة من مماثلة مبنية فقط على المشابهة في العلاقية إلى مماثلة مبنية على علاقة المشابهة). ذلك أننا قد نتوهم بناء على ذلك أن وظيفة الماء بالنسبة للسمك هي نفس وظيفة الهواء بالنسبة للحيوانات البرية من حيث أن كلا منهما (الماء والهواء: يبرد الدم كما كان القدماء يعتقدون. غير أن مثل هذا التفسير ليس سوى مجرد تخمين لا شيء فيه يمنع من القول بالعكس. من ذلك، كما لاحظ لافوازي، اننا إذا انطلقنا من عكس القضية، أي من القول أن الهواء يحترق في رئة الحيوان السرى فإن المائلة ستقودنـا إلى نتيجة مضحكـة وهي أن الماء يحترق في خياشيم السمك. ومن قبيل هذا تلك الماثلة الكلاسيكية، المضحكة هي الأخرى، والتي مؤداها أن القس بالنسبة لاتباعه المؤمنين كالراعي بالنسبة لأكباش قطيعه من حيث أن أصوات المؤمنين في صلاتهم ودعواتهم كأصوات الاكباش في ثغائها وصياحها(٠٠).

هنا في هذا المستوى تعكس المائلة أدن درجات العقل، درجة الحلم. وكما يقول بلاتشي فإن الشعور برجود تناظر بين الأشياء بممل صفة الغرابة أو والسرية، بهذه المُرجة أو تلك، يمكن فعلاً أن تكون له قيمة شعرية عالية، غير أن طابعه اللذاتي واللامراقب، أسلساً، للمائلة كل قيمة معرفية. وحتى عندما يتعلق الأمر بتصور لتطابق الملاقات أقل ابهاماً فإن المبائلة لا يكون هما في الفالب بذائلة أحرى غير توجيه الفكر نحو الاستعمارات (مثل أراضية وحتى الشيخوخة غروب الحياة، النقود عصب الحرب) أو نحو الأمثال (مثل : المجور الذي يتلحرج لا يعلق به الطحب. من يريد إغراق كله يتهمه بالسحى. أما في بحال المعرفة فإنّ المهائلة تمنز تنزلق بنا إلى تمديد تشاب جزئي إلى أبعد من العلازة، ويضيف بلانثي قدائلاً: لا تكون للمائلة قيمة علمية حقاً الا حينا تكون على صورة تناسب رياضي، ففي هذه الحالة تمي بدر يور يور العراق اللمائلة المائلة المهائلة المهائلة المهائلة المائلة المنائلة المبائلة المائلة المنائلة المبائلة المنائلة المبائلة المناسأ تشابه بنيات، والفيزياء مثلها مثل الرياضيات أصبحت البرم تقرم على اعتبار

R. Blanché, Le raisonnement (Paris: Presses universitaires de France, 1973), p.178. (o)
Chaîm Perelman, Traité de L'argumentation ([Bruxelles]: Edition de l'université de (1)
Bruxelles, [s.a.], p.533.

البنيات ". هنا، في هذا المجال بجال الرياضيات والفيزياء الحديثة، تشكل المائلة منهجاً اكتشافياً، وليس «كشفياً»، بمعنى أنها تفرد الذهن إلى اكتشاف العلاقات، ولكن هذا الاكتشاف لا يصبح حقيقة علمية الا بعد التحقق منه بوسائل التحقق العلمي.

والكشف؛ العرفاني ليس شيئاً فوق العقل، كما يدعي العرفانيون، بل هو أدن درجات الفعالية المعقلية، ليس شيئاً خدارةاً للعدادة ليس منحة من طرف قوة عليا بل هو فعل العدادة المعتبة غير المراقبة، فعل الخيال الذي تعذيه، لا المعطيات الموضوعية الحسية ولا المعطيات العقلية الرياضية، بل معطيات شعور حالم غير قادر على مواجهة الواقع والتكيف معم والعمل على السيطرة عليه معطياة أو هادها أو هما مماً، فيلجأ إلى نسج عالم خيالي خاص به يتقي عناصره من الدين والأساطر والمعارف الشائدة، والتي تحمل طابعاً مرياً بصفة خاصة. وبما أن أرض الواقع تكذب هذا العمالم، وعا أن الشاريخ يرفضه، فيإن العرفاني يصرب به إلى عالم المؤلوجيا والمقائدة، عالم الأفلاك والعقول السياوية الالفة، عمالم أسطورة الإنسان السياوي الإلاسات الكاملية العربية المعالمة في الدينات الفارسية الفدية؟ والتي تبتها الهرمسية وجعلت منها أحد عناصر فلسفتها الدينية الأسطورية الطابم، وفلسفة، المبدأ والمعاد.

٣ ـ والحلاصة الثالغة والأخيرة التي نريد أن نختم بها تتعلق بهذا الطابع الاسطوري الذي يَبِمُ الفكر العرفاني. اننا لسنا ضد اعتبار الخيال قوة ابداعية في الإنسان، ولسنا ضد الاسطورة في ذاتها، أي بوصفها شكلاً من أشكال التعبير ونمطأ من أغاط التصور له منطقه الخياص، فهذا شيء ، غير أن النوظيف العرفاني للاساطير الدينية ـ ولست أقول القصص الديني؟ ـ شيء آخر.
ذلك أن العرفانين لا يتعاملون مع الأساطير كما هي بل يوظفونها توظيفاً دينياً فيجعلون منها

Blanché, Ibid., pp. 178-180.

<sup>(</sup>٨) ترجع فكرة الانسان السياري إلى الفكر الديني الايراني القديم ويطلقون عليه وكيوسرف او وزروان الكبيء بنظر أبو الفتح عمد بن حيالكرية الوكيل (القاهرة: الوكيل (القاهرة: الوكيل (القاهرة: الوكيل (القاهرة: المواتين الاسلامين لم ياحك فوا فكرة الإنسان الكلم حدّه ولا الوكاتين الاسلامين لم ياحك فوا فكرة الإنسان الكلمل حدّه ولا الأكثر الفنوجية الشخري من الفكر الإيراني مباشرة بل أخطوها ضمن الفلسلة المرصية الكلم في المواتين الوكاني . وفي هذا الصدد يقول مانزهيرش شيدر: وأن القنكر الاسلامي لم يتلق الثنين الشرع المواتين المواتين المنابع الصرة للويه الحراق الحيال، والخا تلذه في صورة منظمة المذهب أبوطة التصورات التالية المواطنة نسبياً التي كانت للفكر اليوناني. وتبعاً غذا تلقه في صورة منظمة المذهب أبو القليل قائلة غذا استظيم الملامين.

انظر مقالة لهانز هينوش شيدر في الموضوع بترجمة عبد الرحن بدوي، في: عبد الرحن بدوي، الانسان الكامل عند المسلمين (الكويت، [د. ن.]، ۱۹۱۸)، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٩) نريد أن غيز هنا بين القصص الديني كيا هو في القرآن وبين الأساطير الدينية القدية. إن الأول يقصد به استخلاص المبدئ وماثلة أن غيز هنا بين القصص لعلهم يتفكر ون في ، انتظر: استخلاص العمص لعلهم يتفكر ون في ، انتظر: القرآن، صورة الأعراف، أي ١٧٦٦، و والقلد كان في قصصهم صبرة لأولي الألباب، المصدر نفسه، سورة يوصف، أية ١١١١. أما الأساطير الدينية القديمة فهي تقدم نفسها على أنها الدين ذاته، عمل أنها المقيقة العليا ذاتها.

والحقيقة التي وراء والشريعة، و والباطن، الذي وراء والمظاهر،. وبما أنهم بجملون من الزوج ظاهر/باطن حقيقة كلية فيميزون في الطبيعة والسلوك والدين، وفي كل شيء، بين ظاهر وباطن، وبما أن الباطن عندهم هو والحقيقة، وهذه الأخيرة هي في نهاية الأمر ما ترويه الأساطير الدينية القديمة، فإذ والحقيقة، عندهم ليست الحقيقة الدينية ولا الحقيقة الفلسفية ولا الحقيقة العلمية، بل والحقيقة، عندهم هي الرؤية السحرية للعالم التي تكرسها الأسطورة.

أجل، الرؤية السحرية للعالم هي المضمون الأول والأخير للعرفان كمـوقف وللعرفـان كنظرية:

الموقف العرفاني، كما حللناه، موقف سحري: يلغي العالم ليجعل بن وأناه العارف الحقيقية الوحيدة، هو يعتبر العالم شرأ كله ليجعل من وأناه أه وصده ونفحة الحقير الالهي الوحيدة في هذا العالم. وينقلة سحرية ينقل والعارف، تاريخه إلى ما قبل تاريخ الملاكفة ليجعل من نفسه كاتناً إلهاً بل جزءاً من الإله. ويما أن نزعة والأنا الوحيدة، المسيطرة عليه لا تقبل التعدد سواء على المستوى البشري أو على المستوى البشري أو على المستوى الاله أو حلول الإله . وغا لمنتدى الألماء والمائلة التعدد سواء على المستوى البشري أو على المستوى البشري أو على المستوى البشري أو على المستوى البشري أو على المستوى المائلة الوحلول الإله لمناهد.

والنظرية العرفانية، بمختلف صياغاتها، تكرّس رؤية سحرية للعالم صميمة. ذلك لأنه بمجرد ما ينتهي الموقف العرفاني بالعارف إلى اعتبار نفسه كالتأ إلها فيانه يمنح نفسه قدرة من جس الفدرة الإلهية، فلا يعود يعترف لا يقيود المكان ولا يقيود الزمان ولا بقيود الطبيعة ولا بناموس أو سنة من نواميس الكون وسننه. ومكدا ينتقل في لمح البصر من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان لا يعترف بالمسافات المكانية ولا الزمانية بالم كل فيء عنده حاضر حضوراً زمانياً ومكانياً. ولا تقف قدرة العارف والخارقة للعادة، عند هذا الحد، بل انها كما تخترة من أن ما توقع من غير توفر شروطه كما تأتي باللطعام الذي ياكل منه المثان بل الألاف، من لا شيء، وتأتي بالنصر، وتجمل صاحبها يمشي في الماء ويطير في الهواء. . . المخ. لنقل، اختصاراً، انها تمان كل شيء يريده العارف من لا شيء . . .

وبعد فإن العرفان يلغي العقل... ومن حق العقل أن يدافع عن نفسه ، ولكن لا بالطريقة السحرية التي يلغي بها العرفان العقل، بل بتحليله تحليلا عقلياً يكشف حقيقة آليته كمنهج وحقيقة تصوراته كرؤية. وذلك ما حاولنا القيام به ، لا بهدف شن حرب إيديولوجية عليه ، بل في إطار تحليلنا النقدي للنظم المعرفية في الثقافة العربية .

لقد حللنا البيان والعرفان فلننتقل إلى تحليل البرهان.

# القِسْتُم المشَالِث البِصُرِهِسَان

### مــُـدخــُــل مــــــاالبُرهــــان؟

- 1 -

والبرهان، في اللغة العربية هو والحبة الفاصلة البيّنة، ولا تكاد المعاجم العربية تضيف تضاصيل أخرى. أما في اللغات الأوروبية فكلمة démonstratio تعني في أصلها الـلاتيني démonstratio الإشارة والوصف والبيان والإظهار. وفي الفرنسية يفرقون بين الفعل موضو مخاصف عمرض الشيء أو الأمر بوضوح وقامك منطقي، وبين montrer وهو فعل يفيد الإشارة إلى المتيء إشارة عموسة. أما في الاصطلاح المنطقي في والبرهان، بالمهن الضيق للكلمة هو والمعالمات الذهنية التي تقرر صدق قضية ما بواصطة الاستئتاج، أي بربطها ربطا ضروريا بقضايا أخرى بديهية، أو سبقت البرهنة على صحتهاء. أما في المنى العام فالبرهان

وواضح أننا لا نستعمل الكلمة هنا بمناها الاصطلاحي المنطقي ولا بمناها العام، بل إننا نضمها عُلَما على نظام معرفي متميز بمنهج خاص في التفكير ويتفرير رؤية معينة للعالم، لا تعتمد سلطة معوفية أخرى غير ذلك المنهج، نظام معرفي احتل مواقع له في الثقافة العربية الإسلامية، خملال العصور الوسطى، إلى جانب النظام البياني والنظام العرفاني اللذين درسناهما في الفصول السابقة، وهو يرجم أساساً، إن لم نظل كلية، إلى أرسطو.

وإذا نحن أردنا أن نحدد تحديداً أولياً هذا النظام، المعرفي البرهاني، بالمقارنة مع النظامين الآخرين، البياني والعرفاني ـ داخل الثقافة العربية الإسلامية ـ أمكن القول: إذا كان البيان يتخذ من النص والإجماع والاجتهاد سلطات مرجعية أساسية ويهدف إلى تشييد

Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique.

هذا ومن الجدير بالذكر أن المعنى المنطقي للكلمة قد صار أكثر تحديداً في المنطق الحديث، المنطق الومزي، نما لا بجال للتمرض له هذا.

تصور للعالم يخدم عقيدة دينية معطاة هي العقيدة الإسلامية أو بالآحرى نوعاً من الفهم لها، وإذا كان العرفان يتخذ من الولاية، ويكفينة عامة من «الكشف» الطريق الروحيد للمعرفة ويبدف إلى الدخول في نوع ما من الرحدة مع الله، وهذا هو موضوع المعرفة عند أصحابه، فإن البرهان يعتمد قوى الإنسان المعرفية الطبيعية، من حس وتجربة وعاكمة عقلية، وحدها دون غيرها، في اكتساب معرفة بالكون تكل وكأجزاء، لا بل لتشبيد رؤية للعالم يكون فيها من التاسك والانسجام ما يلبي طموح العقل إلى اضفاء الوحدة والنظام على شتات الـظواهر ويرضى نزوعه الملح والدائم إلى طلب اليقين.

صحيح أن الذين تبنّوا والبرهان، الأرسطي، منهجاً ورؤية، في النشافة العربية الإسلامية، قد وظُفره ككل وكاجزاء في خدمة أهداف لم تكن بالفهر ورة منحصرة في دالمرفة من أجل الممرفة، كما كنا الشأن عند ارسطو، بل لقد وظفرو فلدمة اهتماماتهم الدينية والايبولوجية التي كانت ذات علاقة مباشرة بالمقيدة الإسلامية. ولكن مع ذلك يبقى أن والايبولوجية التي كنام معرفي بقي متعيزاً، منهجاً ورؤية عن البيان والعرفان بكونه يعتمد منهج أرسطو ويوظف جهازه المقاهمي والهيكل العام للرؤية التي شيدها عن العالم، عن الكون والإنسان والله، عاجل منه عالماً معرفياً خاصاً يتنقف عن عالم البيان وعالم العرفان ويدخل وملها، ويكينية خاصة مع البيان، في علاقة احتكاك وصدام.

هذا التحديد الأولي للبرهان كنظام معرفي هو تحديد من الخارج، فهو يعتمد المقارنة وبالتالي لا يُعرَف بمفسونه عراقة بيرة، فلا بد إذن من التعرف عليه من داخله. وماثالي لا يُعرَف بمفسونه عراقة بيرة، فلا بد إذن من التعرف عليه من داخله. وهذا السي ضرورياً نقط في إطار تحليدا للنظم الثلاثة التي عوفتها الثقافة العربية الإسلامية، بم هو ضروري أيضاً من أجلل رصد ما قد يكون تعرض له هذا النظام المعرفي، من تعديل أو تحير عند انتقاله إلى الثقافة العربية. وإذا كنا سنتصر هنا في هذا المنخل على رسم صورة المبالية المبالية من العدم. كلا، إن تاريخ البرهان كنظام معرفي بيدا مع بداية الفلسفة والتفكير المعلمي في الونان قبل أرسطو بنالاثة قرون. ولم يكن عمل أرسطو في الحقيقة سوى تتوبيح لمعلمية تطوّر طويلة ومنعرجة تنظم سائر المداوس الفلسفية اليونانية من الفلاسفية الطبيعيين في القرن السادس قبل المبلاد إلى أفلاطون أستاذ أرسطو. وإذا كنا ستجاوز هذا التاريخ على أهمية فلائن ما يهمنا منا لهر البرهان كيا تُشكير الثقافة اليونانية بل كها كنا حاضراً في الثقافة العربية الإسلامية. ومعلوم أنه كان ينسب كله إلى أصطور وإذا ذكر فيلسوف يوناني التي قام بها الفرابي، فلتقصر إذن على صحبة أرسطو ولبناء معه من المنهج.

\_ ۲ \_

معروف أن المنهج الذي شيده أرسـطو يسمى المنطق. وهــذا الاسم لم يستعمله أرسطو وإنما استممله أحد شراحه الكبار وهــو الاسكندر الافــروديسى الذي عــاش في القرنــين الثاني

والثالث للميلاد. أما أرسطو نفسه فكان يسمى منهجه باسم والتحليل، والمقصود تحليل العلم إلى مبادئه وأصوله. ومن هنا اسم والتحليلات؛ الأولى والشانية التي تشكـل أهم أجزاء والأرجانون، - أو الآلة - الذي يضم كتب أرسطو المنطقية (). ويحدد أرسطو في مستهل كتبابه والتحليلات الأولى، الهدف الذي يرمى إليه منهجه فيقول: «إن أول ما ينبغي أن نـذكر هـو الشيء الذي عنه فحصنا ها هنا، والغرض الذي إليَّه قصدنا. فأمَّا الشيء الـذي عنه نفحص فهـو البرهـان، وغرضنًا العلم البرهان، ٣٠. ويقدم لنا أحد شراحه القدماء ما يشبه أن يكون تصميماً عاماً لخطوات المنهج الأرسطي، أو المنطق، فيقول: «إنّنا نريد معرفة البرهان، ولكن البرهان نوع من البِّلُوجِسُمُ وس (= القيساس الجمامع)("، وإذن نقبل أن نشغمل انفسنا بمالبرهمان يجب أن نبحث أولاً عن حقيقة السلوجسموس الخالص البسيط. والسلوجسموس الخالص أو البسيط هو، كما يدل على ذلك اسمه، شيء مؤلف. . . فيجب البدء إذن بمعرفة من أي العناصر يتألف. وهذه العناصر هي القضايا. والقضايا تتألف من موضوعات ومحمولات،، والموضوعات والمحمولات (= المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل) عناصر مفردة، وإذن يجب البدء بالعناصر المفردة التي من اجتماعها تتكون القضية (= الجملة الخبرية اسمية كانت أو فعلية)، وهذه العناصر هي المفاهيم أو المقولات. وعلى هـذا فـ (المقولات، هي أمور مسندة أو «مقولة» على موضوع. وباصطلاح المناطقة: «المقولة معنى كلي يمكن أن يدخل محمولاً في قضية»، وإذن فالمقولات ليست مجرد ألفاظ بـل هي مفاهيم تـدل عـلى خصائص وتحديدات واقعية وموضوعية للأشياء، بوصفها أشياء توجد قبل أن يمارس المذهن فصاليته، فهي إذن ليست قوالب ذهنية، كما عند كانط، بـل هي خصـائص الـواقـع، وقـد استخلصها أرسطو تجريبياً وذلك بتصنيف معطيات الواقع الموضوعي إلى جواهر وأعراض٠٠٠.

والمقولات كها عدَّها أرسطو عشر: واحدة جوهر والتسع الباقيات أعراض. والجوهر اما

<sup>(</sup>٣) كتب أرسطو المتطقبة هي: المقولات، العبارة، التحليلات الأولى (كتاب القباس)، التحليلات الثانية (كتاب البرهان)، إلجدل، الإغاليط. وقد جمت هذه الكتب السنة في مجموعة واحدة سعيت منذ القرن السادر للمبلاد بالإجابية والمقصود ألة تحصيل العلم.

 <sup>(</sup>٣) اعتمدنا نص الترجة العربية القديمة لكتاب: التحليلات الاولى، نقل تدارى، نشره صبدالرحمان بدوي مع الترجات العربية القديمة لكتب أرسطو المنطقية، في: منطق ارسطو (الكويت: وكبالات المطبرعات؛ بدريت: دار القلم، ١٩٨٠)، ج ١، ص ١٣٧.

<sup>(3)</sup> السلوجـموس Sullogimos كلمة بونانية (مشقة من Sullogin يحتى جمع)، وتعل عمل الحساب (13) السلوجـموس Sullogimos كلمة بونانية (مشتقة من وأحياناً ترجت به (الفياس، وقد استقر هذا الاستقر هذا الاسم عليها. وقد روت في بعض الترجات القدية بلهم والقياس الجلمع، الشارة إلى العنى الأصبل للكلمة الذين الجمع. والمقصود الجمع بين مقدمتين معلومتين بواسطة حد أوسط عا يلزم عد ضرورة تنجة معينة كما سنتر بعد. ونحن اخترنا هذا التجمع من الاستدلال عن القياس الجلمع، تحيزاً لهذا النوع من الاستدلال عن القياس

A. Rivaud, Histoire de la Philosophie (Paris: Presses universitaires de France, 1960), (o) vol. 1, p.268.

هذا وهناك من قال أن أرمنطو استخلص المقولات من اللغة اليونانية، ولكن الرأي السائد هـو أنه استخلصهـا . Hamelin, Le système d'Aristote (Paris: Vrin, [s.a.]). p. 100

ذات تدل على جزئي موجود في الواقع التجريبي مثل هذا الرجل وهــــذه الشجرة إلــــخ، وإما مفهوم يدلّ على وقد منهور الشجرة والمنه المفهور المناه على المنه الموجرة المعتبرة الموجر المنه الموجر المناه الأخير. فعفهوم اإنسانه يعبر عن صاهبة شخص زيماد، وزيد يندرج تحت. والجوهر بهــذا المنى هو وصـــده مقولة، فهو الـــذي يقال على موضوع ( و زيد إنسان) اما الجوهر بالمفتى الأول فلا يحمل على موضوع إلا عرضا ( = كان نقول: هذا الرجل هو زيد). أما ياقي المسلوبات فهي أعراض بحنى أنها أحــوال تعرض للجــوهر وهي تِــّسع كها قلمان: الكمّ مثل طبيل، والكيف مثل أبيض، والإضافة مثل ابن، والأين أو المكان مثل البيت، والمنى أو المناه مثل أمني، والملك مثل في يده سيف، والفعل طبر لوي، والانفال مثل الريون".

تلك هي المقسولات، أي أنحساء السوجسود التي يمكن أن نعسرف بهسا أي شيء من الموجودات. ولا يمنًا هنا إن كان أرسطو قد أصاب في حصر همذه الأنحاء في عشرة أو أنه لم يصب، فالمسألة ظلت بعده موضوع نقاش وما تنزال، والمهم في الأمر بالنسبة لموضوعنا هو المعنى الذي يعطيه للمقولة بوصفها مفهوماً concept، فعلينا أن ندقق قليلاً في هذا المعنى.

لمل أوّل ما ينبغي التأكيد عليه مجدداً هو أن المفهوم، بوصفه مقولة، هو أحد المنصرين اللذين تتألف منها القضية، مأخوداً كما هو بقبطع النظر عن رابطة الحُمَّل التي تربطه بالمنصر الآخر. فقولنا وزيد عالم، قضية تتألف من عنصرين أو حدَّين termes هما زيد وعالم، وكل منها ومفهوم، بقطع النظر عن علاقته بالآخر. ف وزيده مفهوم، أو تصوو، يدل بلأنة على جوهر هو ذات زيد بقطع النظر عن كون المشار إليه عالما أو غير عالم، وكذلك وعالم، هو مفهوم بدل بذاته على معنى يمكن أن يجمل على زيد وعلى غيره، فهو مستقل بنفسه كاستقلال مفهوم وزيد، وإذن فالمفهوم يعبر عن طبيعة الشيء، يعرفه ويحدده، وبعبارة أخرى الذهن، والسؤال الآن هو: بم تتقوم هذه المامية؟ أو مِمُّ يتكون هذا المفهوم؟ وأيضاً وأسلة وسحده؟ السئلة بتعزوة والمفنى واحد.

يميز أرسطو، كيا ميز أضلاطون من قبل، بين الشيء كيا هو في ذاته وطبيعته وبين الديء كل هو في ذاته وطبيعته وبين الأعرض الأعراض على المؤلف المين عرض النص المين عن المين من المؤلف المين عن المين الم

<sup>(</sup>٦) نظم بعضهم ذلك في بيتين هما:

زبد البطويسل الإبيض ابين مباليك في بينه بالامس كان متكي في بده سيف لواه فبالتبوى فيهناه عثر مقبولات سوا

به (ش)، وبالتنالي فالعرض ليس من مكونيات المفهوم، ليس من مقومات الماهية، لا يدخل كعنصر في الحد. والثلاثة هنا (المفهموم، الماهية، الحد) بمعنى واحد كها سبقت الإشبارة إلى ذلك.

هناك إلى جانب العرض، وهو عام بمعنى أنه يعرض لأشياء كثيرة كالبياض الذي يعمّ أن واحد ما لا يجمى من للوجودات، هناك إذن ما يسمى بـ دالخاصة، عالموها ويعرفها أرسلو بأنها الصفة التي تخص الذيء بعينه ويمكن أن تدخل معه في علاقة اندكابية فتوجد يوجوده ويوجد هو يوجوده ويوجد هو يوجوده اللهية. لإليان، فإذا كان هماء والكتها مع ذلك لا تعبر عن ما هم و الذيء إليه الماء من واسلطان، وإذا كان وسء واساناً فهو قاد على تعلم النحو، فهو خاصة للإنسان، فإذا كان وسء فالحقاف، إذن، عمد خارجي للشيء (= تعلم النحو، لا يدخل في تكويته المذاتي وبالتالي وبالتالي والتالي والتالي وبالتالي وبالتالي المناسبة، إذن؟ ما المذي يعبر عن مفهوم الشيء وإذن؟ ما المذي

يجيب أرسطو ان المفهوم، أو الماهية أو الحد، يتعلق بـ والنوع، Pespéce ونحن نحصل عليه بالجمع بين الجنس القريب والفصول. فها الجنس؟ وما الفصل؟

يعرق أرسطو والجنس، egenre بأنه وما بحمل ماهويا على أشباء كثيرة تخلف بالسوع ويضيف: وربيب أن نعتبر كمحمولات ماهوية كل ما من طبيعة أنه يصلح أن يكون جواباً مناسباً على سؤان ما هو هذا الخور على الما مورا فازا لجواب المناسب هو أن الجواب وأن نقل والجنس، والمناسبات المعراة فازا لجواب المناسب من عربية أنه الأرضية الأولى إلى يقي الحد من حيث أنه الأرضية بهرده، ولكنه لا غنى عنه كتحديد أولي وقاعلي. فعندما نقول: والإنسان حيوان ه فأنه يكون قد حدًونا المحابات الإسان، والتي بدون وضعه فيها لا يكن تحديد أنكون وقد حدًونا في أنبات الإنسان، والتي بدون وضعه فيها لا يكن تحديد ماهية. يبقى علينا إذن أن نقصله عن غيره من الكائنات التي تدخل في نفس الدائرة، وهذا ما يتم بذكر الفصل النوعي، فنضية إلى منائنا السابق كلمة وعاقل)، ونقول: والإنسان

Aristote, Les topiques, I, 5, 102 b4.

<sup>(</sup>Y)

لاحظ الفرق بين مفهوم الجوهر والعرض عنـد أرسطو وبـين معناهـا عند التكلمين، فالجـواهـر عنـد المتكلمين أجزاء لا تنجزاً، فرات. وهي لا تنفك عن الأعراض وتنعدم بـاتعدامهـا. انظر: القسم ١، الفصــل ٥ من هذا الكتاب.

Aristote, Ibid., I, 5, 102 a-18.

<sup>(^)</sup> 

Aristote, Ibid., I, 5, 102 a-3.

ولي الترجمة العربية القديمة: والجنس هو المحمول على كثيرين غنلقين بالنوع من طريق ما هو، ويبغي ان يقال أن الأشياء التي تحمل من طريق ما هو، وهي التي يلقى بنا أن تأن بها إذا سنلنا عن الشيء المرضوع: سا هو؟ كما يلقى بنا إذا سنلنا عن الإنسان ما هو أن تقول أنه حيوانه. انظر: كتاب طويهة (= الجمدك)، تقل أبي عنان المدشقى، في: بدوى، منطق إرسطو، ص ٤٩٦.

حيوان عاقل، قد وعاقل، وصف يخص الإنسان وحده دون سائر الحيوانات، وبالتالي فهو يفصل عنها، فهو فصل. ولكنه لا يخص إنسانا معيناً بل هو وصف للإنسان أيا كان، أي يضمله عنها، فهو فصل. ولكنه لا يخص إنسانا معيناً بل هو وصف للإنسان أيا كان، أي لنوع الإنسان، ولذلك يسمى والفصل النوعي، وكما هو واضح فإن دوره في تكوين المقهوم النبي، هم أيضاً المقرم الأو لوجوده، ولهذا نجد أرسطو يذهب أحياناً إلى القرل بأن ما يكون مفهوم الشيء هر مجموع فصوله (أو فصله الاخير، عما يعني نبغاً ليس الفصول بوصفها الاخير، عما يعني نفس الأصل. ولكن يجب أن نلاحظ أنه يعني بهذا ليس الفصول بوصفها لا يكون خاصاً بنوعه. ف وعاقل، يكن أن لا يكون خاصاً بالنوع الإنساني وحده، فهو مثلاً لا يكون خاصاً بنوعه. والخصوص لا بد لا يكون خاصاً بنوعه، وبالخصوص لا بد عن ضم علمة فصول بعضها إلى بعض، وبالخصوص لا بد عليه الشيء المراد تعريف والتي تعبر تعبراً تما عن طبية الشيء، أي عن ماهيته من وجموع عنه المتياد هو ما يصل من اجزاع الجنس والفصل، أو هو ما المتره لدي إلا يواضا من الحيان والفعل، أو هو ما المتره فيه أشياء كنيرة لها ماهية والحدة هي الإنسانية، ولا يختلفون إلا في الاعراض من طول ولون وعلم وجهل اللا.

تلك هي الكليات الخمس Prédicables الشهيرة (= الجنس، النسوع، الفصل، الخاصة، العرض العام) وتسمى أيضاً المحمولات، التي بها نعرِّف الشيء. فاذا عرَّفنا الشيء بذكر جنسه وفصله النوعي كقولنا والإنسان حيوان عاقل، كان تعريفنا له ماهوياً وهو والحله بالاصطلاح العربي القليم، لأن التعريف هنا حدَّ الشيء من جميع جهاته وصعر عن ماهيت. وإذا عرفنا المشيء بذكر الجنس والخاصة كفولنا: والإنسان حيوان نحوي، أو والانسان حيوان ضاحك، كان تعريفنا له وصفياً وهذا هو والرسم، بالاصطلاح العمري القنيم، وهو يميز الشيء عن غيره. أما إذا عرفنا الشيء ببالجنس والعرض العام كقولنا والانسان حيوان يمثي على رجلين قد يعرض له ولغيره. على رجلين قد يعرض له ولغيره. وواضح أن التعريفنا لمجموع نا المعرف من الجنس والفصل أي من النوع. أما التعريف بالخاصة أو بالعرض العام فهو لا يفيد الماهية، بل إنحا هو ذكر لبعض صفات الشيء.

وبعد فلم يكن هدفنا هنا الخنوض في موضوعات المنطق الأوسطي وإنما هدفنا هو التمهيد لفهم تلك العبارة التي يكررها أرسطو ويقول فيها: ولا علم إلا بالكلي،. فعندما يتحدث أرسطو عن والعلم، وعندما يجعل غاية البرهان هو الحصول على العلم فإنه يقصد لا المعرفة بالجزئيات بل العلم بالكليات. وواضح مما تقدم أن والجنس، الذي هم العنصر الأول في كل حد هو دكلي، بمحنى أنه الأساس المشترك الذي تتقوم به أشياء كثيرة لا تختلف فيها بينها إلا بد داكثرى وراقل، وما أشبه. فالطيور جنس تشترك في كونها حيوانـات تطبر ولا تختلف عن بعضها بعض إلا في كون بعضها يطبر أكثر أو أسرع من الآخر أو ابطأ منه. فالمشابمة بين أفراد الطيور قائمة باشتراكها في خاصية معينة همي الطيران. ولا بد من وجود مثل هذه المشابمة بين مجموعة من الأفراد لتشكل جنساً. أما عجرد المشابهة في العلاقة بين شيئين أو مجموعين بالنبية للسمك كالريش بالنسبة للطيور. فها هنا مشابهة في العلاقة (= علاقة الحراشف بجسم السمك كعلاقة الريش بجسم الطائر، ولكن هذا لا يكفي ولا يسمع بإدخال الطيور والأسياك في جنس واحد. فالمشابهة في العلاقة ليست شيئا فنا محتوى واقعي بل هي مجرد نسبة، في حين أن دالجنس، همو عنوى واقعي يشترك فيه الأفراد، فهو يعمر عن تحديدات

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينبهنا أرسطو إلى الأخطاء التي قد نقع فيها عندما يتملق الأمر به (الكلي) عند البرهان، فليس المقصود هنا أن نمرف بالاستفراء وجود خاصية ما يتملق الأمياء المنتزاء وجود خاصية ما يتم يتم إذا ونقة أن هذه الخاصية ذاتية والراحة المنتزاء المنتزاء مندا الخاصية ذاتية كل واحد من أنواع المثلثات، المتساوي الساقين والمتساوي الأضلاع والمختلف الأصلاع لتأكل تن بينا الكلي إلا من طريق جدل (= الاستقراء). ذلك لأننا لم بين أن مساواة زوايا المثلث المثلث مع منفى خاص بكل مثلث وأنه لا مثلث بدون المنسود به دالكلي، وهذا راجع إلى أننا لا نعرف بالاستقراء الا الكلية العددية، في حين أن لللك. وينتج عن هذا أن المحمولات الكلية تشعى ضرورة إلى موضوعاتها. فقوانا: فزيدا: فزيدا: فزيدا: فزيد ككل هو إنسان، ومن هنا ندل عمق أرسطوا أن المزيلي يتضمن معهى الكلي" لمنظي من من المناب عن فزيده، فزيد ككل هو إنسان، ومن هنا ندل عمق ارسطوا أن الجزئي يتضمن معنى الكلي" لمنزج بسرعة على بحث الرسطو في والقضية، أو والمكامي، وهو الخطوة الثانية من المنهج.

خصص أرسطو للقضية كتاباً خاصاً عرف عند المناطقة العرب القدماء باسمه اليونـاني وباري أرمنياس، وباسمه المعرَّب (كتاب العبارة». وعلى الرغم من أن القسم الأعظم من هذا الكتباب، وهو صغير الحجم، كـ وكتاب المقـولات، يتنـاول القضـايـا وأصنـافهـا وتقـابلهـا

<sup>(</sup>١١) هنا نلمس خطأ اعتباد الماثلة في الحكم على الاثنياء كها يفعل العرفانيون. انتظر: الفسم ٢، الفصل ٢. المائلة بوصفها تقوم على المثالية في العلاقة لا تؤسس جنساً يمكن الحكم على أفواهه بشيءواحد، لأنه ليس هناك عنوى واحد يجمعها.

Aristote, Les secondes analytiques, I, 4, 73b, 27.I, 5, 74 a-4.

والمحصلة منها والمعدولة والموجهة إلخ . . . مما هو مدروس في كتب المنطق فـإننا سنقتصر هـنـا على إبراز ثلاثة أمور هـي التي تهمنا في موضوعنا أكثر من غيرها.

الأمر الأول هو تأكيد أرسطو على أن العبارة صوت أو أصوات ترمز لانفعالات النفس مثلها أن الكتابة وموز للانفطاط المكونة من الأصوات. وإذا كانت الكتابة قيست واحدة لدى جميع الأمم، مثلها في ذلك مثل الكلام، إذ هما يختلفان باختلاف اللغات في المالات الفلس التي ترمز إليها الأصوات المكونة للألفاظ والمبارات هي واحدة بالنسبة لجميع النام، تماما كما هي واحدة بالنسبة بحميع النام، تماما كما هي احتلاف المؤسس وحدة الفكر بين النام، إنه الأشياء التي يلك الانفعالات صورة لها الأمياء الموجودة في استقلال عنهم واحتية تشكل إزاء تعدّد لغاتم وطرق تميرهم العنصر الثابت، العنصر المشرّك الذي إليه ترجع الشفالاتيم، أي المصورة من وإذن فاختلاف الأصوات والالفاظ والمبارات من لغة إلى أخرى لا يقوم حاللاً دون وحدة الفكر. ورسنرى في الفصل التالي كيف سيوظف الفاراي هذه الفكرة للرد على دعوى النُحاة كما عبر عنها أبو سعيد السيرا في مناظرته المشهورة مع منى).

أما الأمر الثاني الذي نريد إيرازه هنا فهو تعريف أرسطو العبارة بأنها القول المؤلف من اسم وكلمة (= فعل). وإذا كنان الفعل يتميز عن الاسم بأنه يدل عبل زمان فيان أرسطو لا يميل من هذا خاصية أساسية له. إن الحاضية الأساسية لمد والفعلية في العبارة وهي الإسنساد. ذلك أن الفعل (= أو ما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول الخم). يشير دوماً إلى ما يقال عبل شيء آخر، أنه إشارة إلى أن شيئا ما يتنبي إلى موضوع أو هو داخل في موضوع " . وما بينا من المنال على المنال على المنال على موضوع المنال على موضوع أن الفعل أن العبارة لا تكنون قضية إلا بشرط أن تضع شيئين منطسين وان تربط الواحد منها بالأخر. فالقضية أو الحكم، وهما يمعني واحد، إسناد عمول لم موضوع، وورع ووضوع، أو موضوع، والمنال عنه وديد، وضموع، أو

والأمر الثالث وهو نتيجة للسابق، هو أن العبارة التي يمكن أن تقيد والعلم، هي العبارة التي يمكن أن تقيد والعلم، هي العبارة المبنية على الإسناد (= الجملة الحبرية) أي التي تدلن على الحكم على شيء. أمّا العبارات التي لا تفيد والعلم، العبارة التي لا تفيد والعلم، وبالتالي فهي مستبعدة من بجال البحث. وإنما كانت العبارة الإسنادية هي وحدها المقيمة لمد والعلم، لأنها هي وحدها التي تحتمل الصدق أو الكلب. ذلك أنه لما كان الأمر يتعلق بتركيب (= محمول مسند إلى موضوع) فإنه من المكن أن لا يتمكن الفكر من الجميع بين جزيب الصورة التي هم عطها، الأمر في الواقع الموضوعي، إذ هو معرض للخطا

Aristote, L'interprétation, I. 16a5.

Aristote, Ibid, III, 16b10. (15)

اما في الاثبات واما في النفي، وهو لا يعبر عن الحقيقة إلا عندما تكون العلاقة التي يقيمها بين جزئي التركيب، أي بين الموضوع والمحمول، هي نفس العلاقة التي توجد بين الأشياء في المواقع الموضوعي. وإذن فللحصول على والعلم، يجب أولاً عدم الموقوع في الخطأ حين الإستاد. فكيف يمكن تجنب هذا الخطأة التي يتناول البحث فيها آلية القياس الجامع. تأسيس المنهج البرهاني الأرسطي، الخطوة التي يتناول البحث فيها آلية القياس الجامع.

قلنا قبل قليل أن القضية هي وحدها التي تفيد والعلم، لكونها تحتمل الصدق أو الكذب. هذا صحيح بكيفية عامة، ولكن إذا نحن تقيدنا بمعنى والعلم، عند أرسطو، بوصفه ليس فقط المعرفة الصادقة المطابقة للواقع بل أيضاً الضرورية التي لا تحتمـل الشك أو البظن، وجب علينا القبول إن القضية، أو العبارة الإسنادية، ليست في ذاتها وعلماً، ولا ولا علياء لأنها لا تفيد الضرورة وإنما تفيد الإمكان فقط. فقولنا والسهاء ممطرة، عبــارة صادقــة إذا كان المطر ينزل فعلًا، أو كاذبة إذا لم يكن يسزل، ولكنها مع ذلك لا تفييد والعلم، بمعنى المعرفة الضرورية، فليس هناك في هذه العبارة ما يجعلنا ونعلم، بالضرورة بنزول المطر، بمعنى أنيه ليست هناك ضم ورة منطقية تلزمنا بالتسليم بأن المطرينزل. إن والعلم، بهذا المعنى لا يحصل من القضية كما هي في ذاتها، لا يحصل منها وحدها، بل إنما ينتج من معرفة سابقة يجد فيها الحكم الضمان الذي لا يجده في العبارة الاسنادية. والفعل العقبلي الذي ينتج «العلم» بالاستناد إلى معارف سابقة هو الاستدلال raisonnement. وعلى السرغم من أن الاستقراء نوع من الاستدلال إلا أن الاستدلال الأمثل عند أرسطو هو السلوجسموس أي القياس الجآمع. يقول أرسطو في مستهل كتاب التحليلات الثانية، وهو كتاب البرهان: وكل علم يُعْطَى او يُحصِّل عن طريق الاستدلال إنما يكون عن معرفة سابقة: (١٠٠). ويقول أيضاً: «اما محاولات بعض الفلاسفة الذين زعموا، في مناقشاتهم لمسألة الصدق، انهم حددوا ما هي الشروط التي يجب اشتراطها في الحكم ليكون صحيحاً، فإن محاولاتهم تلك إنما نَنِمُّ عن جهل كبير بالتحليلات، ذلك أنه يجب، في الواقع، معرفة التحليلات قبل التعرض لأي علم الالم).

والتحليلات: أولى وثانية. أما الأولى فتبحث في آلية القياس الجامع، وأما الثانية فموضوعها الرهان. أما يخصوص الأولى فيهمنا أن نرز الأمور التالية:

(17)

Aristote. Les secondes analytiqes, 11, 71a.

<sup>(10)</sup> 

وفي الترجمات العربية القديمة: وكل تعليم وكل تعلم ذهني اتما يكون من معرفة متقدمة الـوجوده. انـنظر: بدري، منطق أرسطو، ج ٢، ص ٣٣٩.

Aristote, Métaphysique, vol. 3, 1005a, 18-b5.

في الترجات العربية القديمة التي اعتمدها ابن رشد، في: نقسير ما بعد الطبيعة، وردت العبارة كيا يلي: وقاما بضف المتكامين فيرومون ايضام الحق رياي نوع ينبني ان يعلم الحق ولكميم لا يقدون عمل ذلك والم يفعلون صدا الفعل لابهم بدونون الانحاليرطيني (التحليلات) لانه ينبني لتعلم الحق آن يعرف أولاً هذا الاشياء، انظر أبو الوليد عمد بن احد ابن رشد، تضير ما بعد الطبيعة، تحقق ونشر موريس بوبج (بيروت) در المشرف، المطبقة الكائرليكية، 1940)، ج ١، ص ( ٣٤.

يقرر أرسطو أن الفرورة التي تستخلص بها معارف جديدة عن معارف مسابقة (= التتاتيم من المقدمات) مستقلة عما إذا كانت تلك المعارف صادقة أو كاذبة، مطابقة للواقع أو غير مطابقة. فالاستاذ الذي يعرض وجهة نظر معينة، والمجادل الذي ينازل خصصه والخطيب الذي يروم إقناع مستمعيه، كل أولئلك يعتمدون طريقة في الاستدلال تتعيز بأن اللزم المنطقي فيها مستقل عن طبعة المنطلق الذي انطلقت منه. إنها فعل عهل يجمل الذهن يرى الوحدة بين المحمول والموضوع (= في التبيحة) عندما لا تكون هذه الوحدة مبركة إدراكاً مباشراً. هذه الطريقة في الاستدلال هي القياس الجامع ويعرف أوسطو بأنه: وقول مؤلف من أقوال إذا سلم بها لزم عها بالفرورة قول أخره (() (والمثال التقليدي هو: كل إنسان المنظق.

يهب أن نلاحظ أولاً أن القياس الجامع يتألف ضرورة من مقدمين تلزم عنهما نتيجة. 
ومعنى ذلك أنه لا يمكن استنتاج أي شيء من مقدمة واحدة. ليس هذا وحسب، بل لا بدّ 
إيضاً من أن يكون هناك عنصر مشترك في هاتين المقدمين يكون هو الأوسط، وبالنالي تكون 
حدود القدمين، أو عناصرهما، ثلاثة بدل أربعة. (= سقراط إنسان أن وكل إنسان فائو، 
إذن ... ، ، ... ... لكي نتيين طبيعة المازم المدي في هذا القياس يجب أن نقارت بالقسمة 
الافلاطونية التي تقوم هي الأخرى على نوع من والجمع، كما لاحظ أرسطو بنفسه. وهكذا 
وهكذا قلنا: الكائنات كلها إمّا حية وأما غير حية فلنضع الحيوان في القسم الأول. والحيوانات 
كلها إما برية وإما مائية فلنضع الإنسان في القسم الأول. ثم خلصنا من ذلك إلى القول: 
الإنسان بري، فإننا سنكون قد قدنا بعملية وجمع، ين طرونين (= إنسان، بري)) بواسطة 
ولكن والجمع، ينيها ضيف عا يجمل منه، كما يقول أرسطو، عاجزاً عن إقرار النتيجة بصورة

(11)

Aristote, Les Premières analytiques, 11, 31, 46, a-31.

<sup>(</sup>١٨) من الجدير بالاشارة أن المناطقة العرب يضعون المقدمة الصغرى أولا (صقراط انسان) تليها المقدمة الكبرى كل انسان فان يولملك بحقل الحد الأوسط وإنسان مكانه وسط الكلام كراجلة بين المقدمتين. أما أرسطو نهو لم يستمسل أسئلة من هذا النوع بل كان يستعمل الحروف مكان الكلمات، وعلى الصيغة التالية: إذا كان ذاء محمولاً على كل وب.

وكان وب، محمولاً على كل وج،

فإن وا، محمول بالضرورة على كل وج.

وبالكلام العادي يمكن التعبير عن العلاقات السابقة، وهي الشكل الأول من القياس الحملي كيا يلي: إذا كان كل إنسان مانتا

وکان کل اغریقی انساناً

ویان کل اغریقی السان فان کل اغریقی مائت.

انـظر: بان لـوكاتشيفتش، نـظرية القيـاس الارسطيـة، ترجمـة عبدالحميـدصبرة (الاسكنـدريـة: منشـأة المعارف، ١٩٦١)، الفصل ١.

تجملها تتصف بالضرورة المنطقية. فليس هناك ما يلزمنا بوضع الموضوع في هذا السطرف دون الأحر من طرفي الفسمة. الآولى، ووضعنا الآولى من القسمة الأولى، ووضعنا والإنسان، في الطرف الأول من القسمة الثانية، ولكن دون سبب أو عللة، وإتما وضعناهما وصحة أوقد صرّحنا بذلك فقلنا: إنفسع. نعم هناك وحيوان، الذي يجمع بين وإنسان، وويري، ولكن هذا المعتصر الجامع لا يصلح لأن يكون سبباً وعلمة في المكتم على الإنسان بأنه بريّ، لأن ما هـو بريّ ليس كله حيواناً، بل منه جماد ومنه نبات ومنه حيوان. وإذن النسجة الأفلاطونية هو أنها خيالة من العلمة التي تجمعل التيجة تلزم بالشم واقد.

وإذا نحن عُذنا الآن إلى قياسنا الأرسطي الجامع وإلى مثالنا الأول المؤلف من الحدود الثلاثة: فان، إنسان، سقراط، فإننا سنجد أن العلاقة التي تبربط بين هماه الحدود تختلف تماماً عن العلاقة التي تربط بين حدود القسمة الأفلاطونية. ووجه الاختملاف هو أنّ الحمد الثالث في القياس الأرسطي (- سقراط) ويسمى الحمد الأصغر متضمن كله في الحمد الثاني المسمّى الأوسط (- إنسان). أما القسمة الأفلاطونية فلا تتحقق فيها همذه الحاصية. فالحمدً الأصغر (- بري) لا يدخل كله في الأوسط (- إنسان)، إذ ليس كل بري إنساناً.

مما تقدّم يتضح أنه لا بد في القياس الجامع من ثلاثة أمور:

ـ أولاً، انه قياس لا بد فيه من مقلّمتين فالمقدمة الواحدة لا يمكن الحروج منها بشيء، لا يمكن أن تنتج أكثرتما فيها.

ـ ثانياً ، انه قياس تشكل فيه المقدمان بنية من ثلاثة حدود يتكرر أحدها فيهها ويسمى الحمد الأوسط. آمّا الأخران فأحدهما يسمى الحمدّ الأكبر والمقدمة التي تشتمـل عليه تسمّى المقدمة الكبرى (= كل إنسان فانٍ) والآخر يسمى الأصغر والمقدمة التي تشتمـل عليه تسمى المقدمة الصغرى (= صفراط إنسان).

ـ ثالثًا، أنه قياس لا بد أن يكون فيه حدّ أوسط يتكرّر في المقدمتين ضرورة. ووظيفته تعليل الحكم الذي نخرج به في التيجة، فهو السبب cause أو العلة raison الذي يبرر إسناد المحمول في النتيجة إلى موضوعها (= سفراط فان لأنه إنسان). ومن هنا قول أرسطو: العلم هو إدراك الأسباب.

ليس هـذا وحسب، بل إنسا إذا فحصنا طبيعة هذا الحد الأوسط وجدنماه يدل على الماهية فـ دالإنسان، إذن سقراط فاني، الماهية فـ دالإنسان، إذن سقراط فاني، يدل على التوع، والنوع كما رأينا قبل هو المقرم للماهية. ومن هنا يؤكد أرسطو بصراحة أن الماهية هي مبدأ القياس، هذا إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية المفهوم. أمّا إذا نظرنا إليها

من زاوية الماصدق فإننا سنجد مبدأ القياس الجمامع هو كون الأصغر مستغرقاً في الأوسط، 
داخلاً في ما صدقه، وكون الأوسط مستغرقاً في الأكبر داخلاً في ما صدقه. فعندها نقول كل 
إنسان فان وسقراط إنسان، إذن سقراط فان، فإنّ ما يجعل القياس هنا عنتجا، تتصف فيه 
التيجة بالضرورة، هو أن وسقراط، عنضمَن في وإنسان، ووإنسان، عنضمَن في فئة الفائدين. 
وهذا هو التغسير بالماصدق. ويناء عليه يكون القياس الجامع قياساً لا يكن تطبيقه إلاّ على 
حدود يتوقف بعضها على بعض من حيث الماصدق. فعبدا القياس إذن هو الانتقال من العام 
إلى الحاص، من الكلي إلى الجزئي، ويالتالي فالكلي هو الذي يفسر الجزئي: الحد الأكبر 
وفائي، هو الذي يفسر الأصغر وسقراط، لأن هذا الأخير مشمول بالأوسط والأوسط مشمول 
الأكرد».

تلك بالإجمال هي آلية القياس والمبدأ الذي يؤسسه. ولكن القياس ليس هـو البرهـان، وبعبارة أرسطو: «المرهان نياس ما، وليس كل قياس برهاناه"، فيا الذي يجعل من القياس برهانا؟

يميب أرسطو: وامني بالبرهان القياس العلمي ، واعني بالقياس العلمي القياس المدي بامندلاك تمثلك العلمية . ركان قد قرر قبل هذا: وانت نمثلك العلم بالمني ما من لل الطرية . ركان قد قرر قبل هذا: وانت نمثلك العلم بالغيرة من عنا شاكل المنيء وأن بالإنساقة الى السياس المنافئ المنافئ المنافئ وأن المنافئ وأن بالإنساقة الى لا يكن أن يكون ذلك النبيء على غير ما هو عليه "" . وإذن فالقياس العلمي ، أو البرهان بجب أن المعلم نافئة شروط: (١) معرفة الحد الأوسط الذي هو علمة النتيجة . (٢) ترتيب العلاقة بين العلمة المنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة و

en comprehention بينظل الفسير بالماصدة en extention هناك من يقول بالتفسير بالفهوم en comprehention فيفهر الفيلس في المثال السابق على المصورة التاليخ واخطة في مفهره والفيلس في المثال المسابق على المصورة التاليخ و مفهره و مفهره المثال المثال المؤلف و مفهره و مفهره المثال المثال الول من المشارطة لا المثال المؤلف المثال القياس، وهو اكملها عند أرسطو لانه يقبل التشير بالماصدق والتفسير بالمفهوم . وهذا واجم إلى ما فيه من تتاسق: فاطد الاكبر أكبر المراسف والمفهرة و فيفهرها ، والحد الاصخر مواسط ما صدقاً ومفهوما ، والحد الاصخر مواسط ما صدقاً ومفهوما ، والحد الاصخر مواسط ما صدقاً ومفهوما ، والحد الاصخر ما مدا المسابق والمفهرة كلم المسابق والمفهرة كلم المسابق والمفهرة كلم المسابق المسابق والمفهرة كلم المسابق المسابق المسابق والمفهرة كلم المسابق والمفهرة المسابق والمفهرة المسابق والمفهرة المسابق والمفهرة المفهرة والمفهرة في كنت المسابق والمفهرة المفهرة والمفهرة والمفهرة في كنت المسابق والمفهرة والمفهرة وقد كنت المنطق والمفهرة المفهرة والمفهرة والمفهرة وقد كنت المنطق والمفهرة المفهرة وقد كنت المنطق والمفهرة والمفهرة وقد كنت المنطق والمفهرة والمفهرة وقدت المنطقة والمفهرة والمفهرة وقد كنت المفهرة والمفهرة وقد كنت المفهرة والمفهرة وقد كنت المفهرة والمفهرة والمفهرة

Aristote, Les premières analytiques, 14, debut. (Y1)

Aristote, Les secondes analytiques, I, 271 b, 9-20. (YY)

إجواب: عندما تكون المقدمات صادقة وأولية، بدون حدد أوسط، سابقة في العلم على التجية وأبين منها وعلة لزومها. ويميّز أوسطو في هذا النوع من المقدمات بين والبديهات، التجية وأبين منها وعلّة لزومها. ويميّز أوسطو في هذا النوع من المقدمات بين والبديهات، Asiomes ويتجبر المناطقة العرب والعلوم المتصارفة، ويبين الأصول المسوسوعة. أما والبديهات، فهي وإنَّ كانت لا تدخل عادة في القياس إلا أن العقل يراعيها ويلمن مثل القضية القاتلة: من الحال عل صفة بعنها وعدم حملها على مرضوع بعن في نفى الوقت برمان مثل القضية القاتلة: من الحال عل صفة بعنها وعدم حملها على مرضوع بعن في نفى الوقت عنه مبدأ الثالث المرفوع وينص على أن ولا وصط بين النفيضين، فالشيء لا يكون وأبيض، عنه بد أن يكون إدا أبيض، والله لا أبيض، فلا يكون ولا أبيض، والا لا أبيض، فلا مبدأ تاك وهو مبدأ العلية، ومؤاده أنه ما من شيء إلا وله مبب. أضف إلى ذلك قضايا واضحة بذاتها مئل: والكفر، واللهقار.

هذا عن والبديبات؛ وهي عامة، بمنى أنها ليست خاصة بعلم دون آخر. أصا والأصول المؤضوعة الخاصة، وهي عاصة بالعلوم، إذ كل علم لمه أصوله المؤضوعة الخاصة، وهي عموم صفالان المصادرات أو الفرضيات es hypothèses او يهي قضايا يضمها المعلم ويسلّم عموماً المتعلّم (نقول البوم يضمها الباحث) عن طيب نفس، مثل المصادرات الرياضية فلي إذن يضع أن ها هنا نقطة هندمية يفترض وجودها ويشرح ما يقصله منها، فهي إذن يليم يضم اللجات postulata منها، فهي إذن يطلب المغلّم من المتعلم تسليمها، فيسلّم أنها المسادرات الرياضية والمنتقل المتعلم تسليمها، فيسلّمها مع عناد، ولكنه يصبر إلى أن تثبن له فيا بعد إما يقلل العلم وإما في علم آخر، وعلى كل فالنتائج التي تنزم عنها هي التي تبرها، أمّا الصنف الثاني من الأصول الموضوعة فهو والتعاريف، وهي بيان للماهية كي المرحنة قبل. وليس من شرط بيان الملمية إثبات الرجود إذ يكن أن نتحلت عن أشياء غير مروجودة كد عنزايل، أو والغول، ونحدد ماهيتها دون أن يلزم من ذلك أنها موجودة فعلاً في الخارج. ولماكنات التعاريف تين الماهية المنات والأصول المؤضوعة، لأن الماهية وعلة ولماكنات العلم كيا قلنا هو بيان العلم والعلم كيا قلنا هو بيان العلل والأسباب".

يبقى بعد هذا أن نتساءل: من أين يستقي الفكر هذه المبادى، والمقدمات: مبادى، البرهان ومقدماته؟ ان أرسطو لا يقول بوجود مبادى، فطرية في العقل البشري، بل بالعكس يرى أن كلَّ علم يجصله الإنسان أو يتلقّه لا بد أن يستند إلى معرفة سابقة عليه، فلا يبقى إذن إلا أن تكون تلك المبادى، والمقدمات مكتسبة من معطيات الواقع التجريبي بالاستقراء. ولكن كيف، وأرسطو يقرر أن ولا علم إلا بالكليء، ونحن نعرف أنه ليس في السواقع

التجريبي كايات، بل جزئيات فقط: فليس هناك والإنسان، هكذا بإطلاق بل هناك زيد وعمر و وخالد ... إلخ . كيف تكتسب المبادى، وهي كلية، من جزئيات الواقع؟ عيب أرسطو: يتم ذلك باستخلاص الكيل من الجزئي، ذلك لأن معطيات الراقعي، أي المنطون يتم ذلك باستخلاص الكيل من الجزئي، ذلك لأن معطيات الراقعي، أي المنطون المنطون المنطون أي الجزئي، كما سبقت الإشارة إلى ذلك: فمفهوم والإنسان، مفهوم كلي فعلاً، ولكنه متحقق في كل فرد من أفراد النوع البرئيري . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فليس المقصود بالاستقراء، هذا، حصر جيب للتأثيري . كلا إن المقصود هو القيام بعملية تكنيف لمعطيات الواقع التجريبي شبهة بما يتم، نلتائياً، عندما تتجمع إحساسات مختلفة حول إحساس واحد لكونه أشدها وأقواها اللهاء تكيف التجرية بهذا الشكل يمهد لابناق المفهوم في الذهن انبناقاً يتم معه إدراك دفعة واحدة إدراكا حدسياً . وليس المقصود بالحذس هنا شيئاً آخر غير المقبل نفسه . ومكذا فالعلم إنما يكتب البرهان ، والبرهان تؤسسه المبادئ» لا برهان عليها بل يدركها العقل بفعل مباشر . وإذن وفالحدس العقلي هو مبدأ العلم ومبدأ للمبدأ نفسه ، والعلم باجمعه ، هو النسة لمبدء والنسة كيموم ؟ الأنساء كالحدس العقلي هو مبدأ العبدأ انشمه ، والعلم باجمعه ، هو النسة لمبدء والنسة كيموم ؟ الأنساء كالحدس العقلي هو مبدأ للمبدأ انشمه والكلم بالمبدء النسانة لجموع ؟ الأنساء كالحدس العقلي هو مبدأ للمبدأ الأس."

## - ٣-

قلنا إن المبادىء نوعان، مبادىء عامة مشتركة بين جميع العلوم لأن التفكير لا يستقيم 
بدونها، ومبادىء خاصة بكل علم توضع وضعا إما كمصادرات وإما كمسلمات. ولما كانت 
هذه الأخبرة من اختصاص العلوم الجزئية، كل منها يضع مقلماته، إذ للرياضيات مقلماتها 
ولعلم الطبيعة مقلماته. .. إلخ. فإنه لا بد من علم كلي يختص بالبحث في المبادىء السامة 
المشتركة بين جميع العلق. يتمثل الأسر هنا، أولاً وقبل كل شيء، ببلورة جهاز من المقاهيم 
العاملة، بها يمكن تحصيل والعلم، مفاهيم بها نستطيع السيطرة على شتات الظواهر والكشف 
عن مبادئها الأولى وعللها القصوى. والعلم الذي يبحث في هذه المفاهيم العامة سيكون هو 
والفلسفة الأولى، بالقياس إلى فلسفة الطبيعة (أو العلم الطبيعي) التي ستكون حينتلذ الفلسفة 
والفلسفة الأولى، بالقياس إلى فلسفة الطبيعة (أو العلم الطبيعي) التي ستكون حينتلذ الفلسفة 
والمائية على المناسبة العلم المناسبة العلم المناسبة المن

من أبن بنبغي أن نبدأ بالبحث في الفلسفة الأولى؟ بما أنها تبحث في أعم الأشيساء فبدون شك سيكون موضوعها الأساسي هو الموجود لأنه ليس هناك ما هو أعم منه. دليل ذلك أن أول سؤال يمكن طرحه بصدد أي شيء هو أن يقال: هل هو موجود؟ فللموقة بوجود الشيء تسبق ضرورة المرقة بأي شيء آخر عنه. ولما كان لفظ الوجود قد يراد به الموجود بما هو وجود وقد يراد به الوجود العرضي مثل قولنا وإنسان موسيقي، فوجود كموسيقي وجود

L. Robin, La Pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique (Paris: Presses uni- (Y£) versitaires de France, 1963), pp.306-307.

Aristote, Les secondes analytiques, II, 19, 100 b-15.

بالعَرْض، أي قد يعرض له أن يكون موسيقياً وقد لا يعرض له، كها قد يراد بالوجود معنى والصدادة على المسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة وقوجود الشجاعة لسقراط مسألة يتطوق اليها الصدق والكذب كها عرضا قبل وعا أن الوجود العرضي وجود زائل لا يصعّ أن يكون موضوع علم، وعا أنّ الوجود بمعنى «الصادق» يتعلق بأحكام العقل، وبالتالي فهو من اختصاص المنطق، في الأوجود بما هو وجود، أي الوجود الشابت أو الجوهر، هو وحده موضوع الفلسفة الولو.

والجواهر، كما عرفنا قبل نوعان: أولى وثانية. الجواهر الأولى هي الأشخاص، شخص الإنسان، شخص الفرس، وبكيفية عامة الموجودات المشخصة سواء العناصر البسيطة كالماء والنار والهواء . . . أو الأجسام المركبة منها من جمادات ونبات وحيوان ، وأيضاً أجزاء هذه الأجسام نفسها . وأما الجواهر الثانية فهي الأنواع وتدخل تحتها الجواهر الأولى (أي الأشخـاص) ، والأجناس تدخل تحتها الأنواع، وهذه، أُعني الأنواع والأجناس، هي مجردمعان كلَّية، وجودها ذهني فقط. أما الحواهر الأولى فوجودها خارجي واقعي، وهي موضوع التغير. والتغير انتقال من حالة إلى أخرى، من ضدّ إلى ضدّه. وواضح أنَّ تعاقب الحالات والأضداد على المتغير يقتضي أن يكون هناك شيء يبقى ثابتاً، لأن الأضداد لا تقوم ببعضها، فلا يقوم السواد بالبياض، بل لا بد من شيء يقوم به السواد عندما يزول البياض ويقوم به البياض أو غيره عندما يزول منه السواد. وهذا الشيء الثابت هو المادة. ولكن المادة لا توجد في الواقع إلا متشكلة بشكل ما، والشكل الذي تتخذه المادة هـو الصورة. وإذن فكـل جسم مـادة وصورة، ومادة جسم ما قد تكون صورة لمادة جسم آخر، فاللوح هو مـادة الطاولـة وفي نفس الوقت هو صورة لمادة الخشب. ومثل ذلك الصورة قد تكون مادة لصورة أخرى، فالصورة التي عليها هذا الركام من الجبس هي مادة لصورة التمشال الذي يرسم منه. وهكذا يمكن الأنتقال من مادّة إلى مادة تحتها إلى أن نصل إلى مادة غير متعيّنة، أي لا صورة لها، هي المادة الأولى أو الهيولي، وهذه اعتبار ذهني محض، أما في الواقع فلا يمكن وجود مادّة بدون صورة. كما يمكن الانتقال من صورة إلى صورة فوقها حتى نصل إلى صورة ليست في مادة فتكون صورة عقلية محض، وقد ندعوها صورة الصور وهي التي تستحق اسم الإله.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فكما ينقسم الموجود إلى مادة وصورة ينقسم أيضاً إلى موجود بالقوة وموجود بالقعل . فالبذرة شجرة موجودة بالقوة، وعندما تنب تصبر شجرة بالفوة، وكاتسلسل الموجود بالقوة والوجود بالفعل بحيث أن ما هو بالفعل قد يكون وجوداً بالقوة لشيء آخر كالبذرة بالنسبة للشجرة... ثم إن القوة قد تكون فعلية وقد تكون أضعالية. والقوة الفعلية للشيء هي قدرته على إحداث تغيير في شيء آخر أو في نفسه من حيث هو موضوع لفعله كالرجمل يشفي نفسه فهو طيب نفسه. أما القوة النفاعات في في قدرته على إحداث تغيير في شيء آخر أو بين الأنفعالية فهي قدرته الشيء من حيث أنه فاعل في نفسه، فهي إذن استعداد. ثم أن ما هو بالقوة منه بتأثيره هو في نفسه من حيث أنه فاعل في نفسه، فهي إذن استعداد. ثم أن ما هو بالقوة منه من غيرم إلى الفعل مثل الشجرة التي تخرج من البذرة، ومنه ما لا يخرج خروجاً تماماً شئل

قسمة الجسم إلى ما لانباية له، فالقسمة تتّم متـواصلة دون أن نصل إلى النهـاية فيبقى هنـاك دائما استمرار للقسمة بالقوة.

لننظر الآن إلى الموجود من زاوية أخرى، زاوية ما به يتقرّم وجوده، أعني الأسباب. ولا بد من الإشارة أولاً إلى أن أرسطو يستعمل مفهرم السبب بعني واسع جداً. فليس السبب هو المؤتر فقط، بل السبب هو كل ما به قوام الشيء. وما به قوام الأشياء ووجودها أربعة أمرر: المادة والصورة وقد تحدثنا عنها، والفاعل والمعابة. ومكذا فلكي يوجد الكرسي لا بد من وأسباب أربعة المادة وهي اختسب، والصورة وهي شكله، والفاعل وهو التجار، منها، حسب أهميتها وجدانا أن الفروري منها، حسب أرسطو هو السبب المادي، ذلك أن المادة تهي موجودة دائما أما المصروة التي نبها خدتلف وتتوقف على عوامل خارجية. فنحن لا نستطيع أن نصنع من الشمع تمثالاً في درجة حرارة عالية، فإنه يذوب. ولكن مع ذلك تبقى مادة الشمع موجودة. هذا من السبب الشاعل يؤول في نهاية الأمر، حسب أرسطو دائماً، إلى السبب الشاعل يؤول في نهاية الأمر، حسب أرسطو دائماً، إلى السبب الشاعل يؤول في نهاية والمرء، حسب أرسطو دائماً، إلى همل الم يوصورة النجار، يس فعل بل المسببة التي ترجح هم صورة النجار، بالنبة للسبب القائم. فلاما المادة في كونه يعطي الصورة للمفعول سواء بنقالها إليه أو بإظهارها فيه. ونش الشيء يقال بالنسبة للسبب القائم. فالغاية هي المصورة التي لم تحصل بعد والقي اليها ونو المادة. ومكذا فالملل الأرمة تؤول في باية الأمر إلى علين؛ الكادة والصورة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالقول بالسببية لا يلغي والأتضافي أي المصادفة ولا والبخت، أي المحادفة ولا والبخت، أي الحفظ، بل هما عند أرسطو من جملة الأسباب. ذلك لأنه لما كان معنى السبب عنده هو ما يرجع إليه وجود الشيء، فإنّ ما يجدث بالاتفاق سببه الاتفاق أي حدوث الظواهر حدوثاً استثنائي ومن أجل غاية غير عددة، وبالتالي بسبب غير قابل للتعقل. ومن هنا كان العلم لا يتعلّق بما يحدث ضرورة أو يقع على العمل هو ما يحدث ضرورة أو يقع على الأمور الفهيعية التي تصدد عن الاكتفاق والحظ أنَّ الأول يطلق على الأمور الطبيعية التي تصدد عن الكتابات التي ليس لها اختيار بنها يطلق الحظ على الأمور الإنسانية التي هي موضوع اختيار الإنسانية التي هي موضوع اختيار الإنسانية التي هي موضوع اختيار الإنسان.

تلك هي جملة من الفاهيم الاساسية التي تبحثها الفلسفة الأولى التي يؤسس عليهما أرسطو رؤيته للعالم، وهي تقو كها رأيتا بين المهج والرؤية: هي تكسل المهج لانها تمده بأدوات المعرفة والتصور، وهي تؤسس الرؤية لانها تقدم لها قبواليها... فلنتصرف على أبرز معالم الرؤية بعد أن تعرفنا على أهم خطوات المتهج.

## وتغيراتها. فما والطبيعة، وما أنواع التغير التي تعتريها؟

يطلق أوسطو لفظ والطبيعة، على العالم ويريد به مجموع الاجسام والنظام الذي يربط بعض. ويطلقه بمعنى آخر ويريد به خاصية في الكالشات الطبيعية من جاد ونبات وصوان بها تتميز عن الكالشات غير الطبيعية مثل الكرسي والسرير وغيرهما من الأسياء الصناعية. هذه الخاصية هي أن الكائشات الطبيعية تحمل معها في ذاتها مبدأ حركتها المشنب فهو لا يصير كرسياً به والطبع، والحجر بسقط إلى أسفل به والطبع، الما الحشب فهو لا يصير كرسياً به والطبع، أي بجدا ذاتي يفيه ، بل بفعل بجد مبدأه خارج الكرميّ: في النّجار الذي يصنعه. وإلى جانب والطبعة، بوصفها مبدأ الحركة في هذا الجسم الوريق عمياً موالم علما العركة في هذا الجسم التي يصنعه. وإلى جانب والطبعية هنا هي بشابة قوة في الكون كله، التي جملت هذا الجسم يكون على ما هو عليه، فالطبيعة هنا هي بشابة قوة في الكون كله، تسري في جميع اجزائه. وهذا لا يعني أن أرسطو يقول بنفس كلية للمالم كلا. إنه عندما يقول إن النس مبذأ الحركة في الإنسان والعالم أو أن أيكل كرة صاوية نفساً فإن ذلك لا يعني أن للمالم نفس المناع بنا عبرد استعارة لا غيراً». للمالم نفساً تنتقل من جسم إلى جسم، بل يجب أخذ المسألة على أنها مجرد استعارة لا غيراً».

هذا عن والطبيعة، أمّا والتغير وهو الموضوع الرئيسي للعلم الطبيعي، فالمقصود به لين وضع جسم مكان جسم أو حالة مكان أخرى، بل المقصود هو انتقال بين طرفين أي التحول إلى آخر. والتغير بهذا المدنى على أربعة أنواع: فهو إما أن يكون في الجوهر وحيتنذ كون أو نساد، وإمّا أن يكون في الكيف كون أو نساد، وإمّا أن يكون في الكيف كون أو نساحه أوامّا أن يكون في الكيف الكيف التحقيق التقفل من مكان إلى التحقيق المتقبض الخالفة من مكان إلى ما كان موجوداً، والكون هو وجود ما كان لا موجوداً، فهو ليس بحركة، فاللارجود ليس شيئاً حتى تنسب إليه الحركة، ثم إن الحركة تقتضي المكان واللاوجود ليس في مكان. وإذن فالتغير الذي هو حركة إنما يكون في الكم والكيف والمكان. فالحركة في الكم تزايد أو تناقص كالمنجود تسو، كالماجود ليس في مكان. وإذن كالمتجودة تنمو، وكالزهرة تمليل. وأخركة في الكيف هي تحوّل من حالة إلى أخرى كتحوّل المحركة للمركة يسمئل علم عالمة إلى أخرى تتحديل المحركة في المقاف مع بالمقوة به هو بالمقوة به هو بالمقوة به هو بالمقوة به هو بالمقوة، فهي إذن قمل هذه الأنواع الثلاثة كما قائنا مع أرسطو انها: وقعل ما هو بالمقوة به هو بالمقوة، فهي إذن

هذا، ولما كان الناس يتصوّرون الحركة عادة على أنها شيء متصل، ولما كان الاتصال يطرح مشكل الملانهاية فيجب البحث في المتصل واللانهائي. وأيضاً فيها أن الحركة حسب تصوّر عموم الناس لا تتم إلا في مكان وخلاء وزمان فيجب البحث أيضاً في المكان والحملاء والزمان.

<sup>(</sup>٢٦)

أما المتصل فهو ما يقبل القسمة إلى أجزاء تقبل هي الاخرى القسمة بدون توقف، فالاتصال إذن هو القابلية للقسمة إلى ما لانهاية له. ولكن ما المقصود باللانهاية؟ وهل توجد لا نهاية في ذاتها ولذاتها بدون حامل تقوم به، فتكون بذلك جوهرا؟ لقد تصرّوها أفلاطون والفيناغوريون عل أنها كذلك. ولكن أوسطو برى أن اللانهائي إنما هم و لا نهائي فقط لكونه يقبل القسمة باستمرار، وعا أن القابلية للقسمة لا تكون إلا بالنسبة للمقدار والمعدد فإن ذلك يعني أن اللانهائي ليس شيئا في ذاته، بل إنه مجرّد صفة للمقدار والعدد"، وهو خاصية أماسية بالنسبة للزمان أيضاً باعتبار أن الزمان عند أرسطو لا بداية له ولا نهاية كها سنرى. فاللانهائي إذن موجود، ولكن بالقوة لا بالفعل. وينبغي أن لا نفهم من الوجود بالقوة هنا ما نفهمه عندما نقول إن هذه القطعة من المرسم تمثال بالقول. ينتهي إلى ثيء بالقمل بل إنّ قوامه هو في ان الكرائي للنظم ولا يقف"؟.

هذا عن المتصل واللابهائي. أما عن المكان والحلاء، فلا شك أن وجود الأول منها لا يتتاج إلى برمان. فحركة الأجسام، حركتها الانتقالية، تؤكد ليس فقط وجود محل يتم فيه الانتقال بل أيضاً امتلاك المحل نوعاً من القوة: فالجسم يتحرك إلى فوق، كالنار، إذا لم يعترضه شيء والحجر الذي يلقى به في هذه الجهة أو تلك يبقى متحركا إلى أن يعترضه شيء والحجر الذي يلقى به في الهواء. وهكذا فالجهات: فوق وقت ويمين وشهال اسفل بالطبع كالجسم الثقيل يلقى به في الهواء. وهكذا فالجهات: فوق وقت ويمين وشهال هي أمكنة، وهي توجد مستقلة عناً. نعم إن الذيء المواحد يمكن أن يكون عمل يميننا أو شاأ أو رواءنا أو خلقة الجهات ثابته وعددة بنضها: فد وفوق الس هو أي عل كان، بل هو المحل الذي تتجه إليه الإجسام الثقيلة. وإذن فد وفوق، وقت، ... إلىخ، هي أمكنة بنظة غلب المؤم بل أيضاً بقوتها الذاتية، القوة التي تجمل الحفيف يطلب وقوق، والثقيل للمنطقة بالمؤم بل أيضاً بقوتها الذاتية، القوة التي تجمل الحفيف يطلب وقوق، والثقيل للمنطقة بالمؤم بل أيضاً بقوتها الذاتية، القوة التي تجمل الحفيف يطلب وقوق، والأقيل

المكان موجود إذن وهو مستقل عن الأجسام، فكيف نعرفه؟ هناك بالفعل صعوبات عمل تصور المكان أمراً عسيراً. منها أن المكان يبدو كمبادة للأشيباء من حيث انه الامتداد الذي تحل فيه، وفي الجيسم ويحتويه، وهذا الذي تحل فيه، وفي الجيسم ويحتويه، وهذا يطرح معموية كبيرة: فإذا قلنا إن المكان مادة للاشياء فعمني ذلك أنه لا يمكن أن يكون مادة لها، لأللة والصورة لا تفصلات عن الجرهر، هذا في حين أن المكان ليس هو الجرهر / الجسم، ليس جزءاً منه ولا مادة له، بل هو منفصل عند، الجسم يتحرك، وهو عندما يتحرك يتحرك

(TV)

Aristote, La physique, V, 204 b. 5-23, 23-20. 5a7...

Aristote, Ibid., III, 6, 206 a, 8-24. (YA)

Aristote, Ibid., IV, 1, 208b. 8-21. (74)

في مكان ثابت، وبالتالي فالمكان لا بد أن يكون شيئا غتلفاً عن الاجسام المتحركة، إنه وعماء للاشياء لا نستطيع الباطن للاشياء لا نستطيع الباطن لللاشياء لا نستطيع الباطن لللجسم المحلوي، الله المسلم المحلوي، الله المسلم المحلوي، الله المحلوم، الله بحركة الجسم الحالوي، كما يلزم عن ذلك الجسم المحلوبي، الما أن المكان، بما أنه سطع فله طول وعرض ولكن دون عمق، وان الجسم إنما يقال عنه إنه في مكان متى وحد في جسم يحويه، أما إذا لم يكن هناك جسم يحويه فلا مكان إلا بالقوة، تما كما والام والموارد في المعالم، في شيء ولا في مكان.

هذا عن المكان، أما الحلاء فهناك اعتباران قد يوهان بوجوده. أحدهما يتعلق بالحركة، إذ يتصور بعض الناس أنه بدون خلاء تستحيل الحركة، وثانيها يتعلق بالكافة إذ من المعلوم أن الإناء المملوء ماه يبقى علي حاله إذا أفرغ من الماه، الشيء الذي يفههه بعض الناس عمل أن الفراغ يمل عمل الماء . ويفند أرسطو الاعتبار الأول فيقول إن الحركة في المحل لا تتوقف على وجود الحيلاء لأن حركة الجسم ما هي إلا حلوله عمل جسم آخر، فالعمالم ملاء كله والمتحرك فيه يجمل على متحرك آخر. وخلاقاً لما يعتقد الناس يرى أرسطو أن الحلاء، إذا والمتحرك فيه يجمل على متحرك إلى هذه الجههة دون تلك وبالتالي يظل مكانه لا يتحرك. أما الاعتبار الراجع إلى الكثافة فيفنده أرسطو بالقول إن الإناء المذي نفرغه من الماء يحمل فيه وجود الحلاء بكون الإناء المعلوء رماداً يقبل من الماء نفس الكمية التي يقبلها هو فارغ فإن أرسطو يرد عليهم قائلاً إن الماء الذي يحمل في الاناء المعلوء رماداً يطود الهواء الموجود في المراد. وإذن فالكافة ليست ناتجة عن الضغاط الجسم في الحلاء بل هي طرد الهواء الاسم الملتاً المناء حاسما مللقاً ".

يبقى أخيراً الزمان. وحيث أن الزمان يبدو وكأنه حركة وتغير، فيجب البده ببحث العملاقة بين الزمان والحركة. وواضح أن الزمان ليس هو نفس الحركة ولا نفس التغير، لأن همذين يتعلقان بالجسم، إذ لا وجود للحركة إلا في جسم، في حين أن الزمان هو هو حيث ما كان وبالنسبة لجميع الكائنات. أضف إلى ذلك أن التغير بجملت بمدرجات غنلفة من البطه والسرعة بينياً لا يكون الزمان بطيئاً ولا سريعاً، بل السرعة والبطء إنما يتحددان بالزمان، فالسريع هو الذي يتحرّك كثيراً في زمان قليل وبعكسه البطيء. فالزمان إذن ليس حركة، ومع ذلك فلا زمان بدون تغير، دليل ذلك أنه عندما لا يتعرض فكرنا لحالات أم ينقض منه علما لا نستطيع ملاحقة هذه الحالات فإنه يتكون لدينا انطباع بأن الزمان لم ينقض منه

Aristote, Ibid., IV, 8, 214b. 28/9, 4-217b-20. (\*1)

Aristote, Ibid., IV, 2, 209b. 28-4. 212, 07-20. (Y\*)

شيء. وإذن فلا بد لمعرفة ماهمية الزمان من النظر إليه في علاقته بالتغير والحركة، فالحركة إنما تتم في الزبان كما أن مرور الزمان رهين بحدوث الحمركة. وبما أن المتحرّك يتحـرك من نقطة بداية إلى نقطة نهاية، أي ضمن مقدار متصل، فإن حركته ستكون حركة متصلة بالضرورة، وكون الحركة متصلة يلزم عنه أن الزمان متصل كذلك. وإذن فكميّة الزمان متناسبة دوماً مع

هذا من جهة، ومن جهة اخرى فمعلوم أننا ندرك ألّ وقبلُ وألّ وبَسْلُه في المكان إدراكا واضحاً إذ نميز بينها بالنظر إلى موقعها. ويما أنّ الدوقبل، والدوبعد، يتعلّقان بالمقدار فإنّ السابق واللاحق يتعلقان بالزمان أيضاً، فالسابق واللاحق يقالان إذن بالإضافة إلى المكان فإن السابق واللاحق يتعلقان بالزمان أيضاً، فالسابق واللاحق يقالان إذن بالإضافة إلى المكان والحركة والزمان سواء بسواء. ومن هنا تعريف أرسطو للزمان بأنه: وعدد الحركة بحسب المسابق واللاحق، أي ان الرمان عبارة عن فترات متميزة بعضها عن بعض بحصول المواحدة منها بعد الأخرى، وبالتالي بحزبها قابلة للعدّ. وبما أنّ الزمان يتصف بالقابلية للعدّ، وما أنّ هناك قرة واحدة مي وحدها القادرة على العدّ وهي النفس، فإنّ الزمان إذن متوقف في وجوده على النفس. وإذن فقصيم الرّمان إلى ماض وحاشر ومستقبل هو من عمل النفس، فهي التي قيد بدين السابق واللاحق كي تفعل في المكان. أما حقيقة الزمان في الزمان إلا في الوهم.

- 0 -

هناك مسألة على قدر كبير من الأهمية، وتتعلق بما إذا كان للحركة بداية ونهاية ، أم انها بالعكس من ذلك أزلية أبدية. والبحث في هذه المسألة مهم، كما يقول أرسطو، ليس نقط بالنسبة لدراسة الطبيعة بل أيضاً بالنسبة للبحث عن المبدأ الأول للحركة. وعيب أن نفية السالمين أن هذه المسألة مهمة بالناسبة المالم وتصور الإله ونوع علاقته بالإنسان والكون. لقد بحث أرسطو هذه المسألة يقدم الطبيعي بإنها من موضوعاته إذ يتعلق الأمر بحواصلة البحث، من أنوا الحرة وعلاقته بالإنسان والكون. لقد بحث أنوا الحرة وعلاقتها بالزمان والمكان إلغ إلى مبدأ الحركة نفسها، مبدئها الأول. هناك جنان وستمرف عليها بشكل أكثر تفصيلاً في البرهان التي تعرفنا عليها بشكل أكثر تفصيلاً فيإ يضم هذه المسألة.

ينطلق أرسطو من فرض مؤداه أنه لا يمكن أن تكون للحركة بداية. ثم يأخذ في البرمة على المحدد في المحدد في المحدد أولا البرمة الله الله المولا من وجود أشياء فيها استعداد لأن تتحرك الحركة الخاصة بها. وهذه الأشياء إما أن تكون قد وجدت ذات يوم بعد أن لم تكن موجودة (= حادثة) وإمًا أن تكون أولية (= قديمة). فإذا قلنا إنها لم تكن موجودة (= حادثة) وإمًا أن تكون مؤجودة ثم تكوّنت، والتكون تغير، فلا بد أن يكون هذا التغير مسبوقاً

ضرورة بتغير آخر وبحركة أخرى بهما تكوّنت تلك الأشياء. أما إذا قلنا بأولية تلك الأشياء ولم نقل بأزلية الحركة فإننا سنقع في تناقض لأننا سنكون حينتذ نتحـدَث عن أشياء فيهـا استعداد للحركة قبل أن تكون الحركة. ولا يفيدنا هنا أن نفترض انه حدث في لحظة ما أن قسمـًا من الموجودات التي بعضهـا متحرّك ويعضهـا محرّك قـد صار أحـدها (محـركا أولًا) وصـار الآخر ومتحركاً أولاً، ولم يكن قبل ذلك إلا السكون، لا يفيدنا هذا في شيء لأنه يلزم مع ذلك أن يكون قد حصل تغير سابق، لأن السكون ما هو إلا عدم الحركة، أي الانتقال من حال الحركة إلى حال الحرمان منها، فلا بد إذن أن يكون هناك ما تسبب في وعدم الحركة، أي في السكون، الشيء الذي يعني أن التغير الأول مسبوق ضرورة بتغير آخر"، وإذن فــــلا فكاك من القول بأزلية الحركة (وبالتالي بقدم العالم).

الحركة أزلية إذن، ليكن. ولكن بما أنَّ لكل شيء علة (مبدأ السبية) فيجب البحث عن علة الحركة الأزلية هذه. يلاحظ أرسطو أولًا أن كلّ متحرّك لابد له من محرّك، ومن هنا ضرورة التمييز بين المتحرَّك والمحرَّك في كل حركة. والأشياء المتحرَّكة إما أن تكون متحرَّكة بنفسها وإما أن تكون متحركة بغيرها، إمّا أنّ تكون متحركة حسب طبعها كالحجر يسقط إلى أسفل وإما أن تكون متحركة حركة قسرية كالحجر يبدفع بـه إلى أعلى. والفسرق بين المتحـرك بنفسه والمتحرك بالطبع أن الأول يملك أن يستمر في الحركة أو يقف، أما الثاني فبلا يملك ذلك. وإذن فالحركة بالنَّفس خاصيَّة في الكائنات الحيَّة وحدها والحركة بـالطبـع خاصيَّة في الكائنات غير الحية. وبناء عليه يمكن تصنيف الكائنات من جهة الحركة إلى كائنات متحركة بالطبع وفي نفس الوقت متحركة بنفسها وكائنات متحركة بالطبع ولا تتحرك بنفسها وبالتالي قابلة لأن تتحرك بغيرها نوعاً من الحركة، وكاثنات تتحرك حركة قسريَّة ضد حركتها الطبيعيَّة وبالتالي تتحرُّك بغيرها. وهكذا فإذا كان كلِّ ما يتحرك فإنما يتحرك إما بطبعه، وإما ضد طبعه مقهوراً من طرف غيره، وإذا كان كلِّ ما يتحرُّك ضد طبعه فهو يتحرُّك بغيره، وإذا كان من بين الكائنات التي تتحرَّك بطبعها كائنات تتحرك حركة طبيعية بسبب مبدأ ذات فيها وأخرى لا بسبب مبدأ ذات فيها بل بقوة أخرى خارجها فإن كلِّ ما من شأنه أن يتحرَّك فهـ و قابل لأن يتحرك بغيره ٣٠٠. وبما أنه لا يمكن الاسترسال في سلسلة المحرّكين إلى ما لا نهاية فـلا بد أن يكون هناك، بالضرورة، محرك أول. وإذا وجد مشل هذا المحرك الأول فمن الضروري أن يكون كافياً وحده، لا يحتاج إلى محرك آخر يحرك وإلا ذهبت بنا سلسلة المحركين إلى ما لانهاية فيمتنع الوقـوف عند محـرك أول لأنه لا شيء أول في الـلانهاية. وإذن فإذا كان كلِّ ما يتحرُّك فإنما يتحرُّك بشيء، وإذا كان المحرُّك الأول متحركاً دون أن يكون هناك شيء آخر يحرَّكه، فهو بالضرورة متحرَّك بنفسه(٢٠١)، وهو أيضاً علَّة الحركة لأنه إذا كان

Aristote, Ibid., VIII, 1, 250b-251a, 5-28.

<sup>(27)</sup> Aristote, Ibid., VIII, 4, 254b /255b. (37)

Aristote, Ibid., VIII, 5, 256, a13. (۳٤)

من الضروري التساؤل: من يستحق أن يكون علّة الحركة: هل هو المحرك الذي يحركه غيره أم المتحرك بتفسه؟ فإن من الواضح أن الناس سيجيبون جميعاً بأن الذي يستحق أن يكون سبب الحركة هو هذا الاخبر، لأن الشيء الذي همو سبب في ذاته ولـذاته همو أسبق وأشرف دوماً من الذي يدين بوجوده إلى آخر غيره.

لقد أثبتنا إذن محركا أولاً يتحرك بنفسه لا بغيره. ولكن المتحرك، الذي بذاته يحرك ذاته، يقتضي أن يكون محرِّكاً من جهة ومتحركاً من جهة أخرى، الشيء اللذي يعني أنَّ فيه طرفين يجرك أحدهما الآخر. ومن غير الممكن أن يكون الأمر كذلك، لأنه إذا كان أحد طرفيه يحرك الآخر فمعنى ذلك أنه ليس محركاً أولاً، وإذن فالمحرك الأول يجب أن يكون غير متحرك (٣٠٠. ليس هذا وحسب، فلقد سبق أن برهنًا على أن الحركة أزلية، وبما أنها كذلك فيجب أن تكون متصلة، لا بداية لها ولا نهاية. وإذا كانت متصلة فيجب أن تكون واحدة لا تعدّد فيها. وعن كونها واحدة بلزم أن يكون المحرك واحداً لأنه لو كان كل منها أكثر من واحد فيانّ الحركة في مجموعها لن تكون متصلة ··· وإذا وجد مشل هذا المحرك غير المتحرك والأزلى فإنه يجب أن يكون الموجود المتحرَّك به أزلياً هو أيضاً وفي نفس الوقت محركاً للأشياء وهذا واضح لأنه لـو لم يكن هناك محرك للأشياء لما عرفت الكون والفساد ولا التغير بصفة عامة. وبما أنَّ المُحرِّك الأولُ لا يتغير من جهة أنه يحرك المتحرك الأول فإن حركته تبقى واحدة باستمرار ومن نوع واحد. أما المتحرك، سواء بالمحرك الذي لا يتحرك، أو بشيء آخر متحرك، فعلاقته مع الكائسات تتعرض للتغير باستمرار، لأن الكائنات متغيرة دوماً ، ولهذا لا يكون سبباً ومبدأ لحركة مطابقة لنفسها باستمرار بل ستكون حركته في أمكنة مختلفة وعلى أشكال مختلفة ومتضادة مما يسمح لكل واحد من الأشياء المتحركة بالدخول في عـلاقة تضـاد مع بعضهـا فتكون بـالتالي، تـارة متحركـة وتارة ساكنة (باعتبار أنَّ السكون هو توقف الحركة بفعل الحركة مضادة).

يمكن أن نصوغ هذا الاستدلال بصيغة أخرى فنقول: بما أنَّ حركة المحرَّك الأول الذي لا يتحرَّك حركة واحدة مطابقة لنفسها إذ لا شيء بجعلها على غير هذه الحال، وبما أن الحرّة المعارفة وفي العالم حركة متنوعة (كون وفساد، استحالة، نقلة ...) وتعذير باستمراد، وبما أن هذه الحرّة المنتوعة المنفية لا يمكن أن تكون من المحرَّك الأول الذي لا يتحرك، فإنه لا يتحرك البالغي، والمتحرك الأول لا يجتفظ بنفس العلاقة مع الأشياء المنفية بل تنفير علاقته معها لكونه متحركا، خلاقاً للمحرك الأول الذي الا يتحرك فعلاقته مع الأشياء ثابتة. وإذن فالمحرك الأول يكن أن يحرك متحركا تحرير متحركا تحرير متحركا تحرير متحركا تحرير متحركا في الكائنات موضوع حركته أي الني هو عرك لها. ولصور المتضادة الثاني بانتقاله بين مواقع متضادة، ويكونه سبب هذا الانتقال الذي هو مهدأ الصور المتضادة

Aristote, Ibid., VII, 6, 259 a 13-20. (٢٦)

Aristote, Ibid., VIII, 5, 257 a25-b22. (٢0)

من حرارة وبرودة، فإنه يتسبب في عمليات الكون والفساد٣٠٠.

لقد تم البرهمان إذن على ضرورة وجود عرك أول لا يتحرك وعلى ضرورة وجود متحرك أول بالمحرك الذي لا يتحرك، يكون هو مبـدأ الحركة المتنوعة والتغيرة الموجودة في العـالم. ولكن يـقى أن نعرف أي نوع من الحركة هذه التي بها يتحرك المتحرك الأول.

إذا نحن فحصنا أنواع الحركة، وهي ثلاثة كها عرفنا، وجدنا أنَّ حركة النقلة هي التي يجب أن تتقدم على حركة النمو والنقصان وحركة الاستحالة، لأنَّ النمو والنقصان وكذلك التحوّل من حال إلى حال عمليات لا تتم بدون انتقال، بدون حركة نقلة. وإذن فحركة التلقة همله ليست واحدة، التقلة هي التي تؤسس النوعين الأخرين من الحركة. غير أن حركة النقلة همله ليست واحدة، بل هي أنواع ثلاثة: دائرية ومستقيمة وغتلطة. لنبعد من اهتهامنا هذه الأخيرة لأبها عبارة عن اجتاج النوعين الأولين ولتتسامان أيها أجدر بالتقدم على الآخر: الحركة الدائرية أم الحركة المستقمة؟

الواقع أنه يستحيل التحرك إلى ما لا نهاية على استقامة واحدة لأن اللانهاية المتصورة مكلنا على شكل خط مستقيم لا وجود لها. وحتى إذا فرضنا وجودها فإنه يستحيل قطمها لأن اللانهاية لا نهاية لها وبدالتالي تستحيل الحركة ذاتها. نعم يكن أن تتصور حركة تتم ذهاباً وإيانا على مستقيم عدود الطرفين. غير أن هذه الحيركة مستكون مركبة من حركيين، إذا توقف الدهاب والإياب انعدمت. وإذن فالحركة المستقيمة لا يمكن أن تكون أزاية. ومعلوم أن ما يمكن أن يكون كذلك. والحركة الدائرية قبابة لأن يمكن أن لكون أزاية. ومعلوم أن ما يمكن أن يكون كذلك. والحركة الدائرية قبابة لأن تكون أزاية في العائرية قبابة لأن تكون أزاية في العائرية قبابة لأن المؤلفة من الدائرة يمكن أن تكون بداية ونهاية. وإذن ففي الدائرة لا بداية مطلقة ولا نهاية والاحتر من طرف بحداين أحدهما بداية وباية. وإذا عنى الدائرية هي وحدها القابلة لأن تكون منتظمة، لا تزيد ولا تنقص. أما الحركة على مستقيم فهي أسرع في المنطلق منها في الوسط في والنهاية ولا بداية فهي تبقى منتظمة لا تزيد ولا تنقص. إنها إذن أفض أنواع الحركة وأشرفها وبالتالي فهي وحدها الثي المنطقة لا تزيد ولا تنقص. إنها إذن أفض أنواع الحركة وأشرفها وبالتالي فهي وحدها الثي لئين بالمتحرك الأول. وإذن فحركة التحرك الأول الذي يستمد حركته من المحرك الأول

هذا عن حركة المتحرك الأول وهو يستفيد حركته من المحرك الأول كها قلنا. أما عن المحرك الأول ذاته فإنَّ ما يطرح نفسه علينا بصدده في هذه المرحلة همو الموقع الذي يليق بــه بالقياس إلى الدائرة التي يوسمها المتحرك الأول بحركته. ويما أنَّ أهم موقع في المدائرة هــو

Aristote, Ibid., VII, 6, 259b-32/260 a, 10. (YV)

مركزها وعيطها ليس غير، فيان المحرك الأول إنما يليق به أن يكون في احدهما. وبما أننا نعرف بالمشاهدة ان الأشياء التي تكون قريبة من محركها هي أسرع من التي تقع بعيدة عنه، وبما أن محيط الدائرة أسرع من بقية أجزائها، لأن ما يقع على المحيط يقطع في نفس الملة الزمنية مسافة أطول من التي يقطعها ما يقع قريباً من مركزها، فإن المحيط يكون بالضرورة أقرب إلى عرك الدائرة. فها هنا إذن، أي في المحيط، يجب أن يكون موقع المحرك الأول.

هذا من جهة؛ ومن أجهة أخرى فالمحرك بحرك إمّا بالدفع وإمّا بالجذب وإمّا بها معا، وإمّا بوجود شيء آخر يتقل حركته إلى المتحرك بها. وهكذا فإذا كان الهواء والمله بحركان، وهما قابلان المقسمة، فها لا يحركان بذاتها بل لكونها متحركين بشيء آخر بحركهها، وواضح أنّ حركتها لا يكن أن تكون واحلة متصلة ما داما قابلين لقسمة. وإذن فالحركة الوحيدة المتصلة هي المستفادة من المحرك الذي لا يتحرك. فلأنه في نفسه ثابت لا يتحرك وعلى نفس الحال إذاء المتحرك به. وإذا تقرر هذا فنر المؤاضح أن المحرك الأواضح أن يكون له مقدار. ذلك لأنه لو كان لم مقدار لكان مذا المقدار إما متناهيا وإما لا متناهياً. ولا يمكن أن يكون متناهياً لأنت قد برهما الأن على المحرك التناهي متحركاً الإن متناء على فوة متناه على قوة متناهة وعلى امتناع أن يكون المحرك التناهي متحركاً المتناء والمواء). ولكن المحرك الأول يحرك بحركة أزلية لمزمن لا متناه. وهذا لا يعبل القسمة وكان غير ذي أجزاء وغير ذي مقدار. فالمحرك لا متناد لكان.

هنا يقف العلم الطبيعي بالمسألة، مسألة طبيعة المحرك الأول. إن ما يهم العلم الطبيعي هو الوصول إلى المحرك الأول ومعرفة طبيعته من زاوية التفكير في «الطبيعة» وبواسطة الجهاز المناهيمي المستعمل في دراستها. وهكذا فبعد إثبات المحرك الأول والمتحرك الأول، وإثبات أن الحرك الأول، ويعد إثبات أن المقاهمة المستطفة هي وصلدها التي تليق بان تكون تستشاد من المحرك الأول. وبعد إثبات أن المقاهم الطبيعية كمفهوم الجزء والمقدار والقسمة . . . إلخ . لا تنطبق على المحرك الأول، بعد هذا كله لا يبقى للعلم الطبيعي ما يقوله . فالعلم الطبيعي ما يقوله . فالعلم الطبيعي يدرس الأجسام من حيث هي متغيرة متحركة، وقد أدى البحث في هذا الموضوع إلى إثبات عرك أول ليس بجسم ولا احتداد ولا متغير ولا متحرك. أما ما حقيقته ، أما كيف يحرك فيلك ما يقع خارج العلم الطبيعيي . إنه موضوع العلم الإلهي» وستتعرف على وجهة نظر ارسطو في هذه المسألة بعد ان نعرج على تصوره للعالم.

- 7 -

يطلق أرسطو على العالم أحياناً اسم والسهاء، لأن السهاء تحيط بكل شيء. ومع ذلك

Aristote, Ibid., VIII, 10, 267 a 21-b 26. (٣٩)

فهو يميز تمييزاً حاسما بين عالم ما فوق القمر وهو السياء بالمعني الضيق، وعالم ما تحت القمر وهو الأرض. ويما أن العلم الطبيعي يبحث أساساً في الاجسام فيان العلمة الأولى التي ستصدى لها أرسطو في كتابه السياء هم تحديد نبوع الجسم الذي يتنافف منه الإجرام السياوية. ومكذا، فيها أن حركة الأجرام السياوية حركة دائرية أزلية فإن مادتها لا بد أن تختلف في طبيعتها عن مادة الاجرام المهاوية بالمتمرار. إن الحركة الدائرية بسيطة تختلف في طبيعتها عن مادة الأجبام الدي يناسبها بسيطا هو الأخر. وهذا الجسم السيط يستميه أرسطو للا بد أن كوف أجلسم السيط يستميه أرسطو ليس فيه شيء من طبية المناصر الأربعة فلا حرارة ولا يابس ولا بدودة . . أما حرارة للا ياب ولا بدودة . . أما حرارة الكواكب وضوؤها فها يتولدان من احتكاكها بالهواء، والإجسام السياوية لا تحترق لابا تدور باستراق بالمتحاك بها الهواء القريب باستمرار في أفلاكها وبالتالي فعفعول الاحتكاك إلى الاحتراق إنحا يقع على الهواء القريب منها وشوؤها فها الهواء القريب من الشمس، فمن احتراقه بالاحتكاك بها حرارتها منهاء ويخوؤها فها علم الهواء القريب عن الشمس، فمن احتراقه بالاحتكاك بها حرارتها منها ويقوؤها فها.

هذا عن مادة الأجرام الساوية، أما عن شكلها فهي كروية، وهي تتحرك في أفلاك دائرية أو على كرات سهاوية، والعبارتان بمعنى واحد. وأما عن عددها فهناك سبعة تسمى الكواكب السيارة أعلاها زحل يليه المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد فالقمر. أما النَّجوم الأخرى، وهي كثيرة، فهي ثـابتة وتقـع على الكـرة السهاويـة المحيطة بكرات الكواكب السبع المذكورة. والكرات الساوية أجسام شفافة مجوفة ليس فيها خلاء، إذ لا وجود للخلاء كما قررنا قبل، وهذه الكرات بعضها داخل بعض ومتسامتة ولها مركز واحد، ويمسّ قطبا كل واحدة منها قطب التي فوقه وقطب التي تحته فتتحرك كــل كرة بحسركة الكرة التي فوقها وتحرك الكرة التي تحتها، وهي جميعاً تتحرك حركة دائـرية، والفلك المحيط، وهو السياء العليا، هو الـذي يحركهـا، فهو المتحرِّك الأول الذي يستفيـد حركته من المحرك الأول الذي لا يتحرَّك، كما شرحنا قبل. وهذا الفلك المحيط يسمى بهذا الاسم لأنه يحيط بالعالم فهو بمثابة غلاف له، وليس وراءه شيء آخر. فالعالم متناه إذ يمتنع وجـود اللامتنـاهي وجوداً بالفعل كما قررنا. وهذا الفلك المحيط المدير لسائر الأفلاك هو دائماً على مسافة واحدة من الأرض، يبدور باستمرار من المشرق إلى المغرب فوقها ومن المغرب إلى المشرق تحتها، دورة واحدة في كل يوم وليلة. أما الأرض ذاتها فثابتة وهي في المركز: مركز الكون. ولما كان الفلك المحبط علَّة دوران الشمس فهو أيضاً علة تعاقب الليل والنهار والفصول وعلة الظواهر الجوية. . . الخ، فهو لذلك علَّة الكون والفساد في عالم الكون والفساد، عالم ما تحت القمر، عالم الأرض. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيها أن قوة الحركة المستفادة من المحرك الأول تضعف تدريجيا بابتعادها عنه، إذ تنقلها الأفلاك إلى بعضها بعضاً، ابتداء من الفلك المحيط، فإنه من المعقول أن يتناقص عدد النجوم كلما ابتعدنا من فلك النجوم الثوابت الذي هـ و أول ما يتحرك بحركة الفلك المحيط. وأيضاً فيها أنَّ الكهال الصادر عن المحرك الأول يتوزَّع عبر هذه الأفلاك بعضها ينقله الى بعض، فمن المعقول كمذلك أن تحدث بعد الحمركة الواحدة والبسيطة التي للساء العليا، أو الفلك المحيط، حركات متعددة تتركب وتتعقّد بتعدّد النجوم. والتعدد هنا لا يعني الاختلاف، فحركة الكواكب كلها على نمط واحد لأن الـذي يتحرك في الحقيقة ليس الكواكب ذاتها بل الأفلاك الحاملة لها.

هذا، وبينها ان النجوم الثوابت لها فلك واحد فإن لكل كوكب من الكواكب السيارة فلكاً خاصاً به بل أفلاك متعددة حسب ما تدعو الحاجة إليه لتكون الظواهر قابلة للمشاهدة. ولكي لا تعوق حركة الأفلاك بعضها بعضاً فيجب أن يكون هناك عدد من الدوائر الفلكية الإضافية يتمّ بواسطتها تلافي الصدام والخلل في المنظومة. وهكذا يرتفع أرسطو بعدد الأفلاك إلى خمسة وخمسين (أو سبعـة وأربعين إذا وضعنـا الشمس والقمر خــارج الأفلاك الأخــري مما يسقط من الحساب الأفلاك الموجودة بين الزهرة والشمس وبين الشمس والقمر). هذا عن حركة الأفلاك؛ أما الكواكب نفسها فليست لها حركة خاصة بها لا حول نفسها ولا حول غيرها. وليس من المعروف بالتدقيق، كما يقول أرسطو، مـا إذا كانت النفس التي للنجم هي التي تحرك الفلك، أو أن للفلك نفساً خاصة به أو أنه يتحرك مع الأثير ويتولى النَّجم تـوجيهـ فقط. ومهما يكن فليس هنا شك، حسب أرسطو والفكر اليوناني عمومًا، في أن في العالم السهاوي نفوساً أكثر كمالاً هي صور للهادة الأثيرية. ذلك أنَّه لما كانت المادة لا توجد بدون صورة فإنَّ المادة الأثيرية التي تتكون منها الأجرام السهاوية لا بـذ لها من صــور بعدد الأجــرام التي تتكون منها. أضف إلى ذلك أنَّ الاجرام السماوية بمــا أنها تتحرك فــلا بد فيهــا من مبدأ للحركة، ومبدأ الحركة والنفس شيء واحد. ومن هنا فالقول بأن للاجرام السهاوية نفـوساً لا يعنى قط أنَّها حرة في حركتها. كلا، إنها حياضعة لحتمية صارمة لا مجال فيهما للاختيار ولا للفوضى. إن حركتها حركة بسيطة للغاية ومهمتها منح المتحرُّك بها قـوة على الحـركة لا غـير، أعني الحركة الدائرية. وإذن فكل شيء محدد في عالم آلسهاء، كل شيء فيه نظام.

أمّا بالنسبة لعالم ما تحت فلك القمر فالامر يختلف. إنه أقلّ كمالاً وأقل اتساعاً. أما مركزه فهو الأرض بعليل أنّ الأجسام الثقيلة تتحرك نحوها. وبالنظر إلى بعدها عن المتحرك الأول ووجودها في أقصى السلسلة استضادة من الأول ووجودها في أقصى السلسلة المتحرك ألى المقرل قاماً أن تكون العناصر التي في عالم السلماء معالم ما تحت فلك القمر أقل كمالاً وأدن موتبة من العنصر اللدي في عالم السلماء عنصر الأبي ووضى. عالم ما تحت فلك القمر هو كرّة ما فيه من تغيّر ووضى. وهذا راجع إلى وجود المادة فيه بكرّة، وكرّة المادة معناها كرّة الكائنات المتكونة منها، وبما أنها خيئلة ومتغيرة فإن المحتمية في عالمها الساء. ومن المناصل المتعرفة عالم ما تحت فلك القمر هو عالم الساء. ومن هنا ما يلحق هذا المادة على تعرف هذا عالم ما تحت فلك القمر هو عالم الإمكان والأنهاق والبخت. ومن هنا ما يلحق هذا العالم من التغير بأنواعه الثلاثة عا يجعله عالم الأخلاط والمركبات من الكيفيات الأربع (الحار الحالس الرطب) التي تتركب مثنى منى حسب غلبة هذه الكيفية أو تلك: فالياس الحار

يصطى النار، واليباس البارد يصطى التراب، والرطب الحار يعطى الهواء، والسرطب البارد يعطى الماء. وهكذا فالعناصر الأربعة لا تدرك حقيقتها إلا من خلال هذه العلاقة، أي من خلال الاختلاط بين الكيفيات، وهو اختلاط تتشكل منه مركبات بعضها يفسد بججرد تشكله تتيجة طغيان هذا العنصر أو ذاك، وهذا شأن ما يسميه أرسطو بـ والآثـار العلوية، من رياح وسحاب ومطر. . إلخ.

لنترك الآثار العلوية وتفاصيل القول في كيفية حدوثها، ولنتفل إلى الكائنات الارضية التي من السهولة أن نميز فيها بين كائنات حبة ذوات نفوس وكائنات غير حية. أما الكائنات غير الحمية فهي المحركة من العناصر الاربعة، هذه العناصر التي لا وجود لها في صورتها الحالصة بل هي دائماً مركبة مع بعضها نوعاً من المتركب. والتركيب ليس هو مجرد ضم عنصر إلى آخر بصورة بجنفظ معها كل منها بطبيعت الحاصة كما لم مزجئاً المتم والشمير كلا. إن الاخلاط المركبة من العناصر هي أشياء جديدة تماناً بمينى أن العناصر لا تحتفظ فيها بطبيعتها الحاصة إلا بالقوة. وإذان فالأخلاط اشبه بالمركبات الكيهارية حسب التعبير المعاصر.

أما الكائنات الحية فهي إنما توصف بالحياة لكونها تقوم بوظائف التغذي والنصو والإحساس والتحرّك بالذات حركة نقلة، وبدأ الحركة في هذه الكائنات هو النفس، وهي لكك كائن حي بمثابة الصورة للهادة، ومن هنا الارتباط الذي لا انفكال له بين النفس والجسد. يتجلى ذلك واضحا في أن أفعال النفس ليست تتم بدون جسد، فالانفصالات، من والجسد، يتجلى ذلك واضحا في أفعال النفس وحدها بل عنها وعن الجلسد معاً. ومثل ذلك الاحساس، فهو فعل للنفس ولكنه لا يتم بدون عضو جسياني حساس كالعين والأذن. . ورزاً من حيث أن التعقل لا يتم بدون التخيل من النهي وحداما إلا أن للجسم فيه دوراً من حيث أن التعقل لا يتم بدون التخيل لا يتم من غير جسم، فالتخيل استعادة صورة ادركتها الحواس أو تركيب صورة تا ادركته الحواس. وهذه المحلاقة المؤثيقة، المناتئ بين النص والجسم هي ما يجعلها، اعني النفس، موضوعا للعلم الطيبى الذي يبحث في الإجسام وما يعرض ها.

وإذا نحن تأملنا هذه العلاقة التي تربط النفس بالجسم وجدنماها على الشكل التالي: النفس غاية للجسم الحي وهو آلة لها: أما انها غاية له فواضح من ان الجسم غير الحي أخس من الجسم الحي، وبما أن كل كائن يتوق إلى كهال، فكهال الجسم في أن تكون له نفس. وأما نه آلة لها فواضح من تحريكها إياه واستعمالها له. ومن هنا يعرف ارسطو النفس تعريفه لمشهور بقوله: «النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي في حية بالقوة».

<sup>(1٪)</sup> الكيال هو والفعل؛ (في مقابل والفوق)، وهو أول وثان: فالكيال الأول هو أول درجات الرجود. وأما الثاني فهو أعل درجات تحقق الرجود. فالكيال الأول للجاهـل مثلًا يتحقق عنــــــا يتعـلـم، والكـيــال الثاني يتحقق له عنـــما يعـمل بما يعـلـم.

والأجسام الطبيعية الآلية (أي التي لها جسم هو عبارة عن مجموعة أعضاه) والتي لها الحياة بالقوة، ثلاثة أصناف: أجسام النبات وأجسام الحيوانات وجسم الإنسان. ولكل نفسُ هي كاله الأول، أي به ينال أول درجبات الوجود الذي للكنائنات الحية. والنفس الناتية والمها النعو الخيوانية لأنها بالإضافة إلى ذلك تحس، وأوفع منها معا النفس الناطقة، نفس الإنسان، لأنها علاوة على كزبا نامية ومولدة وحماسة فهي تعقل، هي تجرد الكلي الموجودة بالقوة في الجزئي، فندوك الكليات علاوة على الجزئيات، بينها لا تدرك الحواس موى الجزئيات، بينها

وواضح أنَّ المجال هنا لا يسمح لتنبع آراء أرسطو البيولوجية والسيكولوجية، ولذلك منتقل إلى تظريته في العقل لما كان لها من شأن كبير لدى شراحه. تتلخص نظرية أرسطو في العقل لما كان لها من شأن كبير لدى شراحه. تتلخص نظرية أرسطو في العقل في خلاف الإحساسات، ليس له عضو جسياني بخصه، ومن هنا كان أمن في همني القوة: فإذا كان وجود العينين في الإنسان يجعله يرى بالقوة حتى ولو لم عميناً من حيث أفزات عندما نقول إن الإنسان يعقل بالقوة فإن معنى القوة هنا يتخذ بعداً عميمة من حيث أن العقل ومفارق، غير مرتبط بأي عضو خاص. هذا من جهة، ومن جهة حيمية من حيث العقل ليست المحسوسات الجزئية بل المقولات وهي لا توجد في أشياء شيء هو بالفعل يستخلص المعقولات من المحسوسات ويعظيم بها العقل ليخرج من القوة إلى الفعل. ومن جهة بياثير بتأثير بعداً لي المعلى وفت المحسوسات ويعظيم بها العقل ليخرجه من القوة إلى الفعل. ومن هية الكان من الضروري أن يكون في النفس ما هو أشبه بالمعلة الفاعلة الي غيدت الصورة في المادة، ويضرن نجد فيها العقل الذي يصير جمع المعقولات عندما يعقلها، فهو إذن كالمادة، وهذا ما سراء الشراح بد والمقل المفعولات والذي مع أنب المعقل الذي بحدث فيها المعقولات والذي مع أشيا المؤموب المنسة للألوان، من حيث أن الضوء يُجول الألوان من الوان بالقوة في حالة المفاله. وهذا الضياء وهذا الأخير سماء الشراح بد والمقل المفعال في حالة المفاط.

ما طبيعة هذا العقل الفعال الذي يخرج العقل من القبوة الى الفعل والـذي هو أشبه بالضوء؟ بجيب أرسطو: وهذا العقل الفعال قابل لأن يكون مفارقاً فهو غير ممتزج بللادة بل كل ماهيته انـه فعل، ثم يضيف: والست أقول إنـه مرة يفصل ومرة لا يفصل، بل هـو بعد ما فارقـه (= عندمـا يفارق العقل المنقعل به) عل حال ما كان عليه (= يبقى دائماً فاعلاً) ويذلك صار روحانها غير مين،١٣٠٥.

تلك هي الفقرة الشهيرة من كتاب النفس لأرسطو التي استأثرت بـاهتهام الشراح من الإسكندر الى ابن رشد، والتي ذهب كثير منهم في تأويلها مذهباً قصياً، فجعلوا منهـا أساسـاً لنظرية ومشائية، في العقل وخلوده وفي المعاد . . . إلخ، نما لا يتسق مع الاتجاه العام للمنظومة الأرسطية. وعلى كل حال فالسياق الذي أثار فيه أرسطو هذه المسألة لم يكن بحت من قريب

<sup>(</sup>٤٢) ارسطو، كتاب النفس، الترجة الصرية القديمة لاسحق بن حنين، ص ٣٧، في: عبد الرحمان بدري، أرسطوطاليس في النفس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٤).

ولا من بعيد بمسألة الخلود والمعاد، وإنما أدل أرسطو بتلك العبارة الغامضة في سياق تطبيقه لجهازه المفاهيمي على العقل، وبكيفية خاصة مفاهيم الماحة والصورة والفرة والفعل وضرورة تأثير ما هو بالفعل حتى يخرج ما هو بالفوة إلى الفعل. نعم لقد ترتب من ذلك القول بوجود وعقل مفارق يفعل باستمرار، ولكن أرسطو ترك المسألة معلقة والمغالب أن هذه المسألة لم تكن تثير في ذهنه كبير إشكال لان مسألة الخلود مسألة دينية وهي لم تكن تهمه، وإنحا صارت من اهتمام شراحه اللاحقين المذين عملوا على التوفيق بين فلسفة أرسطو والعقائد الماينية المسلو والعقائد الماينية

## - Y -

تناولنا في الفقرات السابقة أهم مفاصل المنهج والرؤية عند أرسطر. وكما رأينا فالمنهج عنده مرتبط بالرؤية على مستوى الجهاز المفاهيمي، والرؤية الأرسطية للعالم هي أساسا تصور بناولية الإسلامي إلى الحريث المنافرية والمبحث في الحريث، والبحث في الحريث الأولى، إلى القول بحرّك أول لا يتحرّك، كما قادته منافشاته لطبيعة هذا المحرك الأول إلى القول بمحرك أول يستفيد حركته من المحرك الأول وعرك المتحرك المنافرية عندا المحرك التي ينشأ من حركتها ما يجري في العالم من تغير وحركة كن وفياد . . . الخر

يبقى بعد هذا معرفة الكيفية التي يحرك بها المحرك الأول، وهذا موضوع يقع خارج العلم الطبيعي كما أشرننا إلى ذلك قبل، لأن ميدانه البحث في الوجود بما هو وجود، أي الفلسفة الأولى. وهذا ما فعله أرسطو إذ خصص مقالة والملام، الشهرة للبحث عن طبيعة المحرك الأول، وقد نُظر الى هذه المقالة، في العصور الوسطى، على أنها تتويج للمذهب من حيث انها تعرض وجهة نظر أرسطو في المحرك الأول، لا من جهة انه مبدأ للحركة وحسب، بل من جهة انه الإله نفسه.

يستعيد أرسطو في هذه المقالة ما سبق أن قرره في العلم الطبيعي من كون المحرك الاول محركا لا يتحرّك، أزليا واحداً غير منقسم ولا ذي امتداد. ويضيف براهين أخرى حول هذه المسائل إلى البراهين التي سبق أن أدلى بها في العلم الطبيعي، مما لا مجال هنا لعرضه. ولذلك سنتقل مباشرة للسؤال المركزي في الموضوع وهو: كيف يمكن تصور محرّك لا تعد ك؟

يجيب أرسطو: إن ذلك هو شأن المعشوق والمعقول، وهما بمعنى واحد. ذلك أنه إذا كان موضوع العشق والرغبة هو ما يبدو أنه الخير فإنَّ موضوع الإرادة العاقلة هـو الخير الاسمى. فنحن نعشق الشيء ونرغب فيه لأنه يبدو لنا خيراً، لا أنه خير لكوننا نعشقه. إن هذا يعني أن المبدأ المحرّك هنا هو الغاية وأنَّ علة الحركة علة غائبة. وواضح أنَّ المعشوق يجرّك عاشقه إليه دون أن يكون هو في حاجة إلى أن يتحرك، بل ربما دون أن يعلم هو نفسه ما إذا كان له عاشق وأن هذا العاشق مشدود إليه. وتلك هي حال المحرك الأول عند الرسطو: انه يجرك دون أن يكون هو نفسه متحركاً، لأنه غاية لجميع الكائنات من حيث الها تستفيد عنه حركتها، يتوسط المتحرك الأول، وما هو غاية تسعى إليه جميع الكائنات وتتحرك إليه شوقاً لا يمكن أن يكون إلا خيراً، بل هو الحير الاسمى. ولما كان الأمر كذلك، أي لما كان تحرك لمام يتم بوصفه معشوقاً، فلا بجال للتساؤل: كيف يمكن أن يجرك موجود غير مادي موجودات مادية، إذ المسألة عنا ليست مسألة تحريك صادي بالجلب أو الدفع بل هي مسألة الحر المطالف الطلوب بنفسه

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلهًا كمان هذا المحرك الأول لا مادياً وكان مع ذلك عركاً فهو إذن فعل محض. وبما أن فعل العقل هو أقرب أنواع الفعل إلى الفعل المحض فيإن المحرك الأول بهذا الاعتبار نشاط عقلي محض، وبعبارة القدماء محض تعقل. والتعقل هـو أقرب الصفات إلى الألوهية، لكونها أسمى صفات الإنسان، وبالتالي فهي أنسب ما يمكن أن يوصف به المحرّك الأول، فهو إذن عقل.

يبقى بعد هذا أن نتساءل ما موضوع تعقل هذا العقل؟ للجواب عن هذا السؤال يجب أن نقرر أولًا أنَّ العاقل إما أن يعقل ذاته وإما أن يعقل غيره. وهذا الغير إما أن يكـون ثابتاً لا يتغير وإما أن يكون موضوعاً للتغير. وبما أن المحرك الأول أزليّ فإن مـوضوع تعقلُه لا يمكن أن يكون متغيرًا، لأن التغير يؤدي إلى انقطاع التعقيل، والحال أنَّ المحرك الَّاول تعقُّل دائم لأنه أزلي كما قلنا. وإذا أضفنا إلى هذا أن كل ما عداه يتصف بالنقص، على الأقل من حيث أنه يحتاج في حركته إلى غيره، وأن تعقل ما هو نـاقص يـورث، ولا بـد، نقصـًا في التعقل، تبين لنا أنَّ المحرك الأول الذي هو عقل محض لا يمكن أن يكون موضوع تعقله شيئًا آخر يقع خارجه، وبالتالي فموضوع تعقّله الموحيد همو ذاته نفسه: فذاتـه وحدهـا تتصف بالثبات، أي بعدم التغير، وهي وحدها بريئة من أنحاء النقص. وواضح أننا عندما نقول إنه يعقل ذاته فإننا لا نقصد أنه يفعل ذلك بحد أوسط، كلا إنه يعقل ذاته بكيفية مباشرة، فهو عقل وعاقل ومعقول: هو عقل لأنه بريء من المادة تماماً (وقد سبق أن قررنا أنَّ ما هو بريء من المادة عقل، لأنه ليس ثمة الا المادة والصورة، والصورة المجرّدة من المادة، كصورة الكرسي في ذهن النجار، هي فكرة، هي شيء عقلي، بل هي عقل. وهــل العقل شيء آخــر غير المعقولات الحاصلة في الذهن؟)، وهـو عاقـل لأنه فعـل محض أي محض نشاط عقـلي كيا قررنا. وهـو معقول لأنَّ مـوضوع تعقُّله هـو ذاته لا غـير، كما ذكـرنــا. وواضـح أن العقــل المشغول بتعقّل ذاته منذ الأزل وإلى الأبىد لا يمكن أن يكون إلّا سعيـداً سعادة ليس بعـدها سعادة، السعادة التي يستحق من ينعم بها أن يكون هو الإله. والواقع أنـه ما الــذي سيكدر صفو سعادة هذا العقل الـذي لا يعرف شيئًا آخر إطـلاقاً ولا يهتم بشيء إطـلاقاً؟ وإذا كنـا نحن البشر نحس بسعادة عظمي عندما ننصرف بعقولنا إلى التأمل لا يكدر صفو تفكيرنا شيء، فها أحرى أن تكون سعادة هذا العقل العاقل والمعقول معا سعادة أعظم وأسمى.

يقول أرسطو: ووإذن فـإذا كان الإلـه يتمتع سرمـداً باللذة التي لا نسالها نحن إلا أحيــاناً فهــذا أمر

حجب، وإذا كانت للنّه أكبر واصطّم فهذا أحجب. والواقع أنّ لما اللغة الكبرى. وهو حي لأن فعل العقـل حجاة، والله هو هذا العمل ذات. والفعل المحض، الثانم ينفسه، الذي هو فعل الله هو حياة كاملة ومرمسية. ولهذا تقول عن الله إنه مرمدي كامل. إنّ الحياة والدوام المتصل السرمدي عمما إذن صفتان نفه، لأن هـذا نفسه (أي اتصافه جها) هو حقيقة الإلامات.

\* \* \*

حاولنا في الصفحات الماضية تقليم صورة بجملة عن والبرهان والرسطي منهجاً ورؤية. ولا بد أن يكون القارى الملم يفكر أرسطو قد لاحظ أننا قد تعاملنا مع المنطق الأرسطي بوصفه منهجاً وليس بوصفه منطقاً صوريا كيا تعاملنا مع فلسفته بوصفها وقيا للعالم (لطلبعة والإنسان والله) وليس بوصفها قضايا ومينافيزيقة، وهذا ما قصداه قصداً، لأن ما يمنا في تراث أرسطو هو ما كان يطمح إليه أرسطو نقسه اعني إنتاج فواعد منهج برهاني لتحصيل معرفة صحيحة وتأسيس تصور وعلمي يقيني عن العالم باعتباد هذا المنجع والمنجع والرؤية في علاقتها الجدلية هو ما نسعيه نحسن به والنظام المرفي و. وكيا سبق أن أكدنا ذلك في مقدمة هذا المدخل فإن موضوعنا لبس دراسة هذا النظام المرفي والبرهاني الأرسطي لذاته ، بل من حيث انه احد النظم التي عرفتها الثقافة العربية . وإذن فلقد كان علينا أن نعمل عمل إبراز أهم ما يميزه عن كل من والبيانه ووالعرفانه، لأن العلاقة بين الأنظمة المرفية تتحدُّد ليس بناء على ما هم ومشترك بينها، بل بنياء على ما هو خاص بكل

هـ ذا من جهة، ومن جهة أخرى أبرزنا الجوانب التي تمثّل الاتجاه العـام في الفكـر الأرسطي لكي نتمكن من تبين نوع التعديل الذي تعرض له عند انتقاله الى الثقافة العربيـة. والتعديل الذي يهمّنا هنا ليس ذلك الذي يمس هذه الجزئية أو تلك، بــل الذي يمسّ الاتجـاه العام للمذهب.

وإذن فستكون مهمتنا في هذا القسم مضاعفة. ميكون علينا أن نتين كيف عُت بيشة هذا النظام المعرفي والبرهائي، في الثقافة العربية التي كان لها نظامها الخاص، مع بيان الكيفية التي تم بها ترتيب العلاقة بين النظامين من جهة، كيسكون علينا، من جهة أخرى، وصد التعديلات التي سيتعرض لها هذا النظام المعرفي البرهمائي سواء على صعيد المنهج أو على صعيد المنهج أو على صعيد الرؤية من خلال عملية التبيئة تلك. المهمّة الأولى تعلَّق بالمنج أساساً، وسنخضص لها القصل الأول، أمّا الثانية تتعلق بالرؤية وسنخصص لها القصل الأول، أمّا الثانية تتعلق بالرؤية وسنخصص لها القصل الثاني.

Aristote, Métaphysique, 7, 1072b, 14-30.

<sup>(273)</sup> 

<sup>(21)</sup> 

هذا، وقد ورد هذا النص في الترجة العربية التي شرحها ابن رشد كما يلي: وفان كان الاله أبداً كحالتا في وقت ما، فذلك حجيب، ولا كان أكثر فاكثر عجباً لله كذلك وهو حياة لان فعل العقل الحياة وفلك هـ والفعل والعقل الذي بذاته وله حياة فاضلة وطويدة فقول ان الاله حي أزلي في غاية الشفيلة فإذا هـ وجاة وهـ وتصل أزلي وهذا هـ والاله. انظر: إبن رشد: نضير ما بعد الطبيعة، ج٦، ص 1172 ـ 1174.

## الفصِّ ل الأوَّل المُعَوَّلِاتُ وَالمِّ مَالُمُ البُرُهَانِي » المُرَهَانِي »

- 1 -

لا شك أن القارى، يتوقع منا أن نفتتح القول في والبرهان، يمثل ما ابتدأتا به في والبرهان، يمثل ما ابتدأتا به في والميقان، والميقان، عنى طرح مسألة تأسيسه داخل الثقافة العربية الإسلامية. والواقع أن مسألة التأسيس هذه تطرح نفسها بالنسبة لـ والبرهان، بحدة أكثر: ذلك لأن الأمر يتمثل هذا المؤة بتأسيس وعالم، من المعرفة خاص، مكتمل وعتميز داخل وعالم، آخر من المعرفة مكتمل هو الاخر ومتميز. لقد تم تأسيس والبيان، من داخله، كما يتنا ذلك في حيد المعرفة، وفي المراحل الأولى من ضبطه وتقنينه، فكان تأسيسه عبارة عن تأصيل الأصول أمره أنجاماً سلطات المرجعة وترتبها حسب قوتها وشرعيها. أمّا والعوفان، فقد كان في أول أمره أنجاماً من العالم المنافئة أولئك اللين ميصبحون وأهل السنة وإلحياعة، أصحاب والبيان، ينافئل أنها قد المنافئة لتأسس بن على ويطون منها في وقد واحد تقرياً، وتخصعت فيها لقانون الفعل وود لفعمل فكاننا من هذه الناجية ينبين يتنازعان نفس المشروعية. ويعبارة قصيرة لقد تأسس البيان والعوفان معاً باعتهاد الفرآن والحليث أولاً وقبل كل شيء.

أسا بالنسبة لـ «البرهـان» فالاسر يجتلف تماساً. فعن جهة أولى يتعلَق الأسر بمنهج في التفكير ويتصور للعالم يختلفان تماماً عن المنهج والتصوّر اللذين تم ارساؤهما في الثقافة العربية الإسلامية بمعطباتها الحاصـة: اللّمة والـدين. ومن جهة ثمانية يتعلّق الأسر بعالم من المعرفة

<sup>(</sup>١) انظر: القسم ١، الفصلين ٣ و٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: القسم ٢، الفصلين ١ و٢ من هذا الكتاب.

يكفي نفسه بنفسه، تأسس بوسائله الخاصة التي هي العقل وما يضعه من أصول. وإذن فلن يكون من المقبول، ولا حتى من الممكن، أن يستند أصحابه في تأسيسه، داخل الثقافة العربية الإسلامية، إلى السلطات المرجعية التي تعتمدها هذه الثقافة: القرآن والحديث وتجربة السَّلف. لا بد اذن من سلوك طريق آخر في التأسيس غير الطريق الـذي سلكه أهـل البيان وأصحاب العرفان. وبما أن والبرهان، يعتبر منهجه أقوم منهج، بل المنهج الـوحيد المـوصل إلى «العلم» ويعتبر الرؤية التي يقدّمها عن العالم أمنن وأكمل من أية رؤية أخرى، لأنها والعلم» ذاته، فمن المنتظر ألا يعتمد طريقة أخرى في تناسيس نفسه غير طريقته هـو، طريقته البرهانية . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فبها أن النظام المعرفي الأساسي والرسمي وصاحب السلطة في الثقافة العربية الإسلامية ـ عـلى الأقل في عصر الـترجة ـ هـو البيان، فمن المنتـظر كذلك أن يكون المخاطَب الوحيد في عملية التأسيس هو والبيان، فهو صاحب الدار، وهو البذي يملك الشرعية والمشروعية. أما العرفيان فهو، فضلًا عن كونيه في الأصبل امتداداً لِـ والعقل المستقيل، قبل الإسلام، فإنه كان في الثقافة العربية الإسلامية منازَعًا في شرعيته وكان نضاله هو نفسه، طوال تاريخه، نضالًا من أجل الشرعية. وإذن فتأسيس البرهان داخل الثقافة العربية الإسلامية سيكون عبارة عن ترتيب معين للعلاقة بينه وبين والبيان، لا غير. وهـذا ما حصـل فعلًا. فلننظر إذن كيف عمل فـلاسفة الإسـلام على تـرتيب العلاقـة بـين والبيان، و والبرهان، ترتيباً وبرهانياً،

يطرح تأسيس نظام معرفي أجنبي مكتمل، منهجاً ررؤية، داخل ثقافة لما نظامها المعرفي
الخاص، مكتمل هو الآخر منهجاً ررؤية، يطرح مشكلة مضاعفة، إذ يتطلب ذلك ترتيب
الملاقة بين النظامين على الصعيدين معا، صعيد النهج وصعيد الرؤية. وبما أن المنهج والرؤية
متلازمان، يتحدد كل منها بالآخر ويحدده، فإن عملية الترتيب المطلوبة ستكون ناقصة وهشة
إذا هي اقتصرت على تأسيس الواحد منها ودن الآخر، أو عملت على تأسيس كل منها
معزولاً عن صاحبه. لا بد إذن من بناه تصور شامل يضم الجاليين معاً في وحدة تضفي على
عملية الترتيب طابعاً وبرهانياً، وواضح أن بناء مثل هذا التصور الشامل، في أي ميدان
كمان، لا يتأتى عادة إلا بعد عواولات أولية جزئية في الضالب، وهذا حاحصل بالنسبة
لموضوعا، وكما هو معروف فلقد كان الكبندي صاحب المحاولة الاول في هذا الشان.

كان الكندي أوّل فيلسوف في الإسلام، وفوق ذلك كان عربي النسب، واذن فلقد كان مرمة المبرمان، لم يكن قد اكتمل مؤهدً للقيام بالمحاولة الأولى في عملية التأسيس المطلوبة. وبما أن «البرهان» لم يكن قد اكتمل نقله في أيامه، وإشا نقلت منه علوم أو أقسام من علوم، وكتاب البرهان من كتب المنطق لم يكن قد ترجم بعد أن، فإن محاولة الكِندي منكون جزئية. وإذا عرفنا أن كمان ضعيف المبضاعة في المنطق"، يسلك مسلكاً غير برهاني فيها يكتب، وإذا أضفنا إلى ذلك كله أنَّ

 <sup>(</sup>٣) انتظر: محمد صابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقبل العربي، ١ (بيروت: دار الطليحة، ١٩٨٤)، ج ١، الفصل ١٠، الفقرة ٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، الفصل ١٠، الفقرة ٤.

الفلسفة كانت عمل هجوم من طرف فقهاء عصره، فإننا ان نفاجاً إذا وجدنماه يلجاً إلى السُّجوال والجدال. ويما أن والفلسفة الأولى، هي العلم المؤسس للعلوم، حسب أرسطو نفسه، ويما أنَّ الفقهاء خصوم الفلسفة إنما كانوا يستمدون سلطتهم من مناصرتهم للدولة والسير في ركابها، فإن أنسب القرص للدفاع عن الفلسفة ضد مؤلاء هي فرصة تقديم كتاب في والفلسفة الأولى، إلى الخليفة: أمير المؤمنين.

ذلك ما حصل فعلاً، فقد اغتنام الكندي فرصة تقديم كتاب في والفلسفة الأولى، إلى الخليفة للمتصم (١/١٨ م. ٢٧٧ م.) فكتب مدخلاً لهذا الكتاب بين فيه موضوع الفلسفة الإولى، ونوائها من العلوم والمعارف محاولاً تربيب العلاقة بينها وبين الدين مبيناً قصور خصوبها عن الدرك المختيقة ومعوفة الحق. ومكذا فالفلسفة هي وأعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها الدرك المهاب بالتعريف و علماء الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، ولأن وغرض الفيلسوف في علمه: (عالم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، ولأن وغرض الفيلسوف في علمه: (عابة المهابين المعلى بالمعتود على كان الأمر كذلك، وكان ولا سيا اذهو بين عندنا ومند المبرني من المعالفة من مجهوداتهم ولا سيا اذهو بين عندنا ومند من الماسة عند من الاستفادة من مجهوداتهم ألم أن المعالفة بها بيستاهل الحق، المعالفة بعيمهم بلاكن واحد من الثانيل اطفي منهم، عندان انا للدي احداد من الثانيل اطفي منهم، اجمع من ذلك منهم أن المنافقة عنهم، اجمع من ذلك المنافقة عنهم، اجمع من ذلك المنافقة من المنافقة عنهم، اجمع من ذلك من واحد من الثانيل اطفي منهم، احمد عن المحلم عنه تشروا عن طل حقيقة بل الملكس وينهي أن بهظم شكرنا للاتين بسيم الحق فضلاً عمن أن بكبر من المنافقة من الن ناسر عن ابن فضلاً عمن أن بكبر من المنافقة من الن الن أن من الإخساس المن من ابن أن، وإن أن أن أن الإخساسة منا الثاني عنه إن أن أن أن أن أن أن أن الإخساسة من النائيسة منا وإن أن أن من الإخساس الناضية من والام المبابة لنائه.

ولا يتردد الكِندي في مهاجمة خصوم الفلسفة في عصره أولشك الذين كمانوا يؤولدونها تأويلاً سيئاً مغرضاً بخهالهم ما وولفين قطيم عن أساليب الحق. ولمدواة الحسد المتكن من أنتسهم الهيهيت. . ورضمهم ذي الفضائل الانسانية التي قصروا عن نياها، وكناؤه مها والاطراف الشاسمة على والأطراف الشاسمة و يوضع الأعداء الجرية الوائزة والجميعة للمتدينة بمنا عن كراسهم المزردة التي نصبرها عن خير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالمدين، وهم عدماء الدين، لان من تجريدي، باعث، ومن ياع شيئا لم يكن له، فمن تجر المبلين لم يكن له دين، وهن أن يتمرى من الدين من عائد قيق علم الأسهاء بعقائلهما وسياحا كفرا، لان في علم الأشهاء بحقائلهما علم الروبية وعلم الوحدائة وعلم الفضية وجلة كل ناقع والسياس إليه والهمد عن كال في والاحتراف عن الإلاحتراف عن الاحتراف عن الهجل التأود... فواجب

 <sup>(</sup>٥) واضح أن الكندي يستعيد هنا بشيء من التصرف بعض ما قالـه أرسطو في هـذا الموضـوع في مقالـة والألف الصخرى، ٤ في: أرسطو، ما بعد الطبيعة.

إذن التمسك بهذه القنية النفيسة عند ذوي الحق وأن نسعى في طلبها بغاية جهدناه.

ويختم الكندي مرافعته عن الفلسفة وتأسيسه السجالي لها بذكر حجة عقلية جدلية سبق أن أُدلي بها في المساجلات التي عرفها الفكر البرنساني في نفس الموضوع، فيقـول إن تعلم الفلسفة واجب من كل جهقة، وذلك أن خصومها الا بخلون ان بينرلوا إن انتسامها بجب أو لا بهب. فإن قالوا إنه بجب، وجب طلبها عليهم. وإن قالـوا إبها لا تجب وجب عليهم أن بحضروا علّة ذلك وأن يصطوا على ذلك برهاناً، وإعلماً العلة والبرهان من تبـة علم الأنباء بحقائقها (= الفلسفة). فواجب إذن طلب المناد المنتج والنسك با أضطرار عليهم؟".

واضح أن هذا والتأسيس، الجزئي السجالي غير كاف. فالفلسفة، وفلسفة أرسطو بالخصوص، وهي موضوع الناسيس، كل لا يتجزأ، هي منهج ورؤية كها عرفنا. ولا يمكن تأسيس أجزاء من الرؤية أو الرؤية كلها، دون تأسيس المبحج، فالرؤية هي نتاج المنجح، من سبح منهج عن الرؤية هي نتاج المنجح، المسيح، فالرؤية هي نتاج المنجح، المسلامية ستم بانساع المجالات التي ستطرقها، ويما أن النحو والبيان، وقد كانا علماً واحداً في أول الأمر، لم يكونا عبرد قواعد للغة، بل كانا يحددان أيضاً منهجاً في الفكير، أي يكرسان منطقاً مبيناً، كما وضحتاً ذلك في حينه، فإنه من المنتظر أن يقرم النحة بدورهم برد فعل معاد، ان لم يكن للفلسفة ككل، فعلى الأقل للمنطق الذي سيرون في ونحواً آخر منافساً لنحو اللغة المحرلة التي يطلها، ومناظرة أي سعيد السيرافي النحوي مع أبي بشر متى النطقي، كانت المرحلة التي يطلها، ومناظرة أي سعيد السيرافي النحوي مع أبي بشر متى النطقي، كانت المحرلة الرجه، يقين الميان منهجاً ورؤية، تصور شامل يتم الموادة بالموادة بين الميان منهجاً ورؤية، تصور شامل يتم تصور شامل للعلاقة بين البيان منهجاً ورؤية، وبين الرمان منهجاً ورؤية، تصور شامل يتم وبين المنافرة بين المنهجية ورؤية، تصور شامل يتم وبين المنافرة بين المنافرة بين المنهجة ورؤية، ين النحو والمنطق من جهة، وبين المرهان منهجاً ورؤية، تصور شامل يتم وبين المنافرة بين المنافرة بين المنهجين والرؤيتين: بين النحو والمنطق من جهة، وبين المنافرة من جهة أخرى. وتلك مي المهمة المضاعفة التي اجتهد الفارابي في القيام بها.

\_ Y \_

كتاب الحروف للفارابي كتاب في والفلسفة الأولى،. وكما استهل أرسطو كتبابه الموسوم بهذا الاسم والمعروف بد منا بعد المطبيعة (٢ بحقالة شرح فيهما كيفية تكون المعرفة ابتداء من

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ٣٤ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: القسم ١، الفصلين ١ و٢ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) معروف أن أرسطوم بسم كتابه هذا بهذا الاسم بل سعى والعلم، الذي يضمه هذا الكتاب بـ والحكمة أو والفلسفة الالولى، باعتبار أن اللسفة الثانية هي العلم الطبيع. وعندما جمعت كتب أرسطو من منطق وعلوم الطبيعة وجدت مقالات في والفلسفة الاولى، عشرقة فجمعها اندونيقوس الروبيس، في: بناب ما بعد الطبعة أي العلم الذي يأي بعد علوم الطبيعة. ويضم أربع عشرة مثلك وضع على رأس كل كتاب ما يدة المؤسفة أي العلم الذي يأي بعد علوم الطبيعة. ويضم شدا الكتاب إيضاً بـ وكتاب الحروف. -

الإحساس فالتجربة فالتذكر والفكر ثم نشأة العلوم، العملية منها والنظرية "... خصص الفاراي هو الآخر إحدى مقالات" كتابه المذكور لشرح كيفية نشأة العلوم والفنون وبيان مراحل تطوّرها، ولكن لا من المنظور الذي تحسن منه أرسطو بل من منظور خاص يدوم المناسب الفلسفة في الثقافة العربية الإسلامية انطلاقاً من تصور شامل يتناول كيفية نشأة اللغة الصواة وجروفاً والفاظ وتراكيب لدى جماعة بشرية معينة، ومراحل تبطور المعارف واشتظامها في علوم وفندون وما يعراق ذلك من تبطور في طوق البحث والاستدلال انطلاقاً من الطرق المخطية والشعرية إلى الطرقة الجدلية والسفطائية إلى الطريقة البرهانية التي يحصل بها العلم اليقيق، كما يتناول مذا التصور الشامل قيام المألة وعلومها وأنواع العلاقة التي محصل بها العلم وين الفلسفة. .. إلى أن يصل في النباية إلى الكيفية التي يجب أن ترتب بها الحدادة بينهها، وهو بيت القصيد. فلنلق نظوة على هذا التأسيس الشامل لـ البرهان منهجاً ورؤية.

ينطلق الفاراي من تقرير أن العوام والجمهور في كل أمة أسبق بالزمان من الخاصة والعلماء، وبالتالي فمعارف أولك أسبق بالزمان من ععارف مؤلاء. وإذن فأولى مراحل نشأة المسارف هي مرحلة وللمدارف المشتركة ألق هي بلدي رأي الجميعة، والتي تبدأ في النشرة والتكون عندما تقيم جماعة بشرية ما في ومسكن واحد وبلد محدودة بفنطر أفرادها بتأثير ظروف المناخ ووسائل العيش رعا - وما صور وجناني في ابدائم محدودة، وتكون ابدائم على وفي والميت والمؤتف المناف منذا وسندة نحو معارف وتسررات خيلات بعادير معدودة في الكمية والكنية ... رئكن أنفاؤهم منذا لان تكون حركتها إلى جهان ما ومل أنحا أميل طبعا من حركتها إلى والكنية المنافرة منذا لان تكون حركتها إلى بجان ما ومل أنحا أميل طبعا من حركتها إلى يتعلق على منذا لان المنافرة منذا لان يوضؤهم منذا لان يوضؤهم منذا مو الأميل على منذا المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على منافرة بين المنافرة على منافرة المنافرة المنافرة المنافرة على منافرة المنافرة المنافرة عن المنصوبة... فيجمل لكل مشار إله محدود تصوينا ما عدون المأم الدي منظر إله منافرة عن المنافرة عن المنافرة عن المنافرة على المنافرة عن المنافرة عن المنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة عن المنافرة عن المنافرة المنا

<sup>=</sup> وإذن قـ وكتاب الحروف، للفاراي هو كتاب في الفلسفة الأولى على غرار كتاب أرسطو، شرح فيه للصطلحات الفلسفية التي حللها أرسطو مع مراحاة الفروق بين اللغة العربية واللغة اليونانية. هذا بالاضافة إلى المقالمة التي تناول لهيه نشأة العلوم وتطورها والتي يصدر فيها عن اشكالية خاصة هي انسكالية تأسيس الفلسفة في الثقافة المدرة

<sup>(</sup>١٠) انتظر: والالف الكبرى، ع في: أرسطو، ما بعد الطبيعة. والجدير بالاشارة، أن الفقرات التي تتحدث عن هذا الموضوع ساقطة من الترجة العربية التي فسرها ابن رشد.

<sup>(</sup>١١) يتعلق الأمر به والبياب الثاني، في: حدوث الالفساظ والفلسفة والملك، تحقيق محسن مهمدي، ((ريروت: دار الملكية). فقد المبال الذي يشخل الإيروت: دار الملكية والمبال الذي يشخل 177 صفحة العجمة عن ومسطم، من المرجح أن تكون بماية مدخل للكتاب كما لا يستبعد ذلك عققد. أضف إلى ذلك أن ترتب فقد العمل ما لجوال ملحوظ الله.

<sup>(</sup>۱۲) الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي (بيروت: دار المشرق، ۱۹۷۰)، ۱۳۲ - ۱۳۳.

ويشرح الفارابي تيفية حدوث الألفاظ واختلاف النفس، وبالتالي اختلاف اللغات، وبالتالي اختلاف اللغات، فيقسر أن المسويت الخما المساسان فيقسر أن التصويت الحمال الفم واللسسان ويالشفين . . . الغي وإغاز تخلف الموات الجياعات البشرية، وبالتالي الفاطها ولغاجا، لان وبالشفين . . . الغي وإغاز تحلق المساسان المناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة عرفان على المناسبة المناسبة المناسبة مناسبة على المناسبة المناسب

بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية من مراحل نشوء اللغات وهي مرحلة تركيب التصويتات بعضهما مع بعض عندما تصبح التصويتات بمفردها غير كمافية للدلالة على ما في الضمير ولا لتفهيم المخاطب ما في الضمير. وهكذا يضطر أفراد كل جماعة بشرية إلى تركيب الحروف وفتحصل في الفاظ من حرفين أو حروف يستعملونها علامات أيضاً لأشياء أخر، فتكون الحروف والالفاظ الأولى علامات لمحسوسات يمكن أن يشار إليها ولمعقولات تستند إلى محسوسات يمكن أن يشار إليها، فمإن كل معقمول كلى له أشخاص غير أشخاص المعقولات الأخر فتحدث تصوينات كشيرة غتلفة بعضهما علامات لمحسوسات وهي ألقاب وبعضها دالـة على معقولات كلية لهـا أشخاص عسوسة؛، يحصــل ذلـك في هــذه المـرحلة مصادفة واتفاقاً، إذ ديتُفق أن يستعمل الواحد منهم تصويتاً أو لفظة للدلالة على شيء عندما يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك، فيستعمل السامع ذلك بعينه عندما يخاطب المنشىء الأول لتلك اللفظة، ويكــون السامــع الأول قد احتلَّى ذلك فيقع به فيكونان قد اصطلحا وتواطأ على تلك اللفظة فيخاطبان بهـا غيرهمـا إلى أن تشيع عند الجماعة، ويفعل آخرون مثل ذلك. . . وولا يزال يحـدث التصويتـات واحداً بعـد واحد بمن اتفق منّ أهل ذلك البلد إلى أن يحدث فيهم من يدبر أمرهم ويضع بالإحداث ما يحتاجون إليه من التصويتـات للأمـور الباقية التي لم يتَّفق لها عندهم تصويتات دالَّة عليها، فيكون هو واضع لسان تلك الأمة، فلا يزال منذ أول ذلك يدبر أمرهم إلى أن توضع الألفاظ لكـل ما يحتاجون إليه في ضروريّة أمرهم،، ابتداء من والمحسـوسات المشتركة، مثل السهاء والأرض وما فيها ومـا يستنبطونـه. . . إلى والأفعال الكـائنة عن قـواهـم التي هي لهم بالفطرة، وما يحصل لهم منها من ملكات إلى وما يحصل لهم معرفته بالتجربة، والخبرة وما يستنبطونه منها وثم من بعد ذلك للأشياء التي تخص صناعة صناعة من الصنائح العملية من الآلات وغيرها، ثم لما يستخرج ويوجد بصناعة صناعة إلى أنَّ يؤتى على ما تحتاج إليه تلك الأمة،(١٦٠).

هذا عن حدوث الألفاظ المفردة، أسا العبارات والـتراكب فعلى الـرغم من كونها تقـع على مستوى أعلى من عملية نشوء اللغات فإنها تخضع هي الاُخــرى لنفس المبدأ: المحسـوس أولاً ثم صورته في الـذهن (أو المحنى) ثانياً ثم التعبير عنه ثالثاً. وهكذا فكــا يدرك النــاس بقواهم الحاسة الأشياء الخارجية المفردة وينفعلون لها وينقلون إلى غيرهم انفعالهم ذاك بواسطة

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ١٣٦ - ١٣٧.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ص ١٣٧ ـ ١٣٨.

تصويتات تنتظم الفاظأ، بالتمديج، تلقائياً أولاً وبالوضع المقصود ثانياً، يمدتون أيضاً الملاقات الموجودة بين الأشياء المحسوسة والعلاقات التي قد تقوم بين أهما الأشياء وما يصدر عنهم من أفعال وردود أفعال، والعلاقات التي قد تقوم بين أفعالهم بعضهم مع بعض، وبالثالي يفعلون لهذه الأنواع من الملاقات توجرون عنها بتنظيم الألفاظ الدالة عندهم على تلك الأشاء والعلاقات تنظيماً مجملون فيه الألفاظ ألحماكي في ترتيبها ونظامها ترتيب ونظام تعدل الألفاظ في المستوى المستوى المائلة الواقعة يحسب نقط محسب تنظيم المعاني على الألفاظ فيجهد في أن تعرب أموالما الشاب من أحوال المنان. فإذ لم ينط ذلك من اتفن من مل ذلك بعن المواقعة للفائلة المنطقة المنافقة المنافقة الألفاظ ويتعدل المائلة المنافقة المنافقة

هـذا من جهة، ومن جهة أخرى فـ دكما أن في المان معاني تبقى واحدة بعينها تنبدل عليها أعراض وتتعاقب عليها كذلك تجعل في القانظ حروف راتبة وحروف كانها أعراض متبدًك على لفظ واحد بعيث، كل لفظ يتبدُل لعرض يتبذل... وهكذا يطلب الفقام في الألفاظ غيراً الأن تكون اللبيازة عن معان بالفاظ شبية بتلك المعاني... ويجري ذلك بعيث في تركيب الألفاظ شبهاً بتركيب المعاني المركبة التي تمل عليها تلك الألفاظ المركبة ويجمل في الألفاظ الركبة أشبة ترتبط با الألفاظ بعضها يعض ويتحرى أن يجمل ترتبب ... الألفاظ حسارياً ترتب المعاني في الشعب؟"،

لا شك أن القارىء يستشعر معنا هنا انشغال الفارابي بالإشكالية البيانية التي عالجناها في الفصول الأولى من هذا الكتـاب، اشكاليـة اللفظ والمعنى. ومن دون شك فـإنّ الفـارابي الذي عاش في عصر انفجار الصدام بين النحاة والمناطقة يسريد أن يتدارك هنا ما فات أستاده منى في مناظرته مع السيرافي، فيعيد تسرتيب العلاقية بين اللفظ والمعنى عبلي أساس وسرهاني، يتخذ الواقع وطريقة تطوره سلطة مرجعية عليا. وهكذا يؤكد الفاران، استناداً إلى كيفية حدوث الحَروف والألفاظ والكلام في الأمم إلى أن الأسبقية هي دائهاً للمعنى عـلى اللفظ سواء تعلق الأمر بالمفرد منها أو المركب. وذلك خلافاً لما يذهب إليه البيانيـون من القول بـأسبقية اللفظ على المعنى، أو القول، في أحسن الأحوال، بحدوثهما على التساوق. إن الفارابي يحتكم هنا إلى الواقع وليس إلى النصوص والافتراضات. لقد انطلق من ملاحظة أن هناك دوما اسبقية زمنية للمشار إليه على الاشارة والمشاربه: أسبقية للمعطى الحسي على صورته الذهنية، وأسبقية الصورة الذهنية، أو المعنى، على الإشارة المعبرة عن هذا المعنى، أي على اللفظ مفرداً كان أو مركباً. ليس هذا وحسب بل إن نظام الألفاظ، نظام اللغة، إن هو إلا محاكاة لنظام المعاني في الذهن، ونظام المعاني إن هو إلا محاكاة لنظام الأشياء في الطبيعة. وهكـذا فإذا كانت الألفاظ كالفاظ، أي كتصويتات، تختلف من أمة إلى أخرى للعوامل السابق ذكـرها وبالتالي تختلف لغات هذه الامم بعضها عن بعض، فإن المعماني والمعقولات واحمدة عند جميع الناس وجميع الأمم لأن مصدرها ليس الألفاظ بل الأشياء الحسية والأفعال وردود الأفعال وهذه

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٦) المصدر تفسه، ص ١٣٩ ـ ١٤١.

كلها موضوع إدراك وانفعال جميع الناس.

واذن فها هنا موضوعان غنلفان: (۱) الألفاظ وكيفية تركيبها وانتظامها في عبدارات من حيث انها تحاكي المعاني وكيفية انتظامها في النفس؛ (۲) والمعقولات، مفسودة ومركبة، من حيث انها تحاكي الأشياء الحسية والعلاقات القائمة بينها، أو ما يمكن أن يستنبط منها من تصورات وأحكام. وما دام هذان الموضوعان متباينين متبايزين فلا شيء يمنح من قيام علمين متبايزين متبايزين فلا شيء يمنح من قيام علمين المباينين متبايزين كذلك يختص أحدهما بالبحث في الموضوع الآخر. الأول هو علم اللسان وغرضه وحفظ الإنفاظ الدالة عند أنه ما وعلم ما يدل عليه شيء منها وروضع - قوانين تلك الألفاظ، (٢) والثاني هو علم المنطق وهدفه تحديد والغوانين التي شائها أن تعدل ما يمكن أن يغلط فيه من المنفلان، (١)

لنكف الآن بتسجيل هذه الملاحظة وهي تخص تأسيس المنطق تأسيساً أولياً. أما ترتيب العلاقة بينه وبين النحو فذلك يتطلب أولاً بيان كيفية نشوء العلوم وفنون المعرفة جملة بعد استقرار الفاظ اللغة وأوضاعها. لتنابع الفارايي اذن في تحليله «البرهاني» لمراحل وحدوث الفاظ الامة واكتالها، وقيام «الصنائع العامية» أولاً، ثم «الصنائع القياسية» ثانياً، ثم حدوث الملة وعلومها وعلاقتها بالفلسفة ثالثاً.

يقول: وفإذا استقرت الالفاظ عمل المعاني التي جمل قد أولاً ... سار النداس بعد ذلك إلى السنح والتحوّر في العباد بالالفاظ فعر عن المهني بغير اسمه الذي جمل أم أولاً وبحمل الاسم الذي بان الم من ما راتباً له وذلاً على ذات، عبارة عن شيء آخر من كان لم به تعلق ولمو كان بسيراً أيا الشبه بعد وإسا لذي المناز. والجازات... والتوسم في العبارة بكتير الالفاظ وينبل بعضها ببعض وترتبها وتحسيبا، فيشنع حينا المناز المنا

 <sup>(</sup>١٧) الفارابي، احصاء العلوم، تحقيق عشيان أمين (القساهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٦٨)،
 ص ٥٠.

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه، ص ۲۷.

<sup>(</sup>١٩) الفارابي، كتاب الحروف، ص ١٤١.

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه، ص ۱٤٥.

يضرب الفارابي مثلاً بالطريقة التي جمعت بها اللغة العربية ويذكر القبائل التي أخدات منها. ذلك القبائل التي أخدات الفائلة والمدارة عنها ومد جم اللغة بعد أن تجمع النام المائلة بعد أن تجمع النام المنام والمنام المنام والمنام المنام والمنام المنام والمنام المنام والمنام وا

بعد مرحلة حدوث الألفاظ واكتيال اللغة ونشأة العلوم العملية المذكورة وظهور العلوم والصناعات العملية الأخرى التي يحتاجها الجمهور تأتي مرحلة ثانية هي مرحلة والصنائع القيامسة؛ أي العلوم الاستدلالية. ويكون العلم الطبيعي أول ما يظهر. يقول الفيارابي: وفإذا استوفيت الصنائع العملية وسائر الصنائع العامية التي ذكرنا اشتاقت النفوس بعد ذلك إلى معرفة أسباب الأمور المحسوسة في الأرض وفيها عليها وفيها حولها وإلى سائر ما يحس من السهاء ويظهـر، وإلى معرفـة كثير من الأمـور التي استنبطتها الصنائع العملية من الأشكال والاعداد والمناظر في المرايا والألوان وغير ذلك، فينشأ من يبحث في علل هذه الأشياء، ويُستعمل في بداية الأمر السطرق الخطبية لأنها الطرق التي تكون شائعة بين الناس في تلك المرحلة من تطور التفكير وطرق الإقناع، ويؤدي ذلك إلى اختلاف الأراء وكثرة المعاندات فيبدأ النباس في البحث عن طرق أفضل و... ولا يزالون يجتهدون ويختبرون الأوفق إلى أن يقفوا على الطرق الحدلية بعد زمان، وتميز لهم الطرق الجدلية عن البطرق السوفسطائية، إذ كانوا قبل ذلك يستعملونها غير متميزين، ثم يتبين لهم بعد ذلك أن الطرق الجدلية نفسها البست هي كافية بعد، في أن يحصل اليقين، فيحدث حينئذ الفحص عن طرق النعليم والعلم اليقين. وفي خلال ذلك يكون الناس قد وقعوا على الطرق التعاليمية (= الرياضيات) وتكاد تكتمل أو تكون قد قاربت الكمال فيلوح لهم مع ذلك الفرق بين الطرق الجدلية وبين الطرق اليقينية وتتميز بعض التميز. ويميل الناس مع ذلك إلى علم الأمور المدنية، وهي الأشياء التي هي مبدؤها الإرادة والاختيار، ويفحصون عنها بالطرق الجدلية نحلوطة بالطرق اليقينية وقد بلغ بالجدلية أكثر ما يمكن فيها من التنوثيق حتى كادت تصير علمية. ولا تنزال هكذا إلى أن تصير الحال في الفلسُّمة إلى ما كانت عليه زمن أفلاطون. ثم يتداول ذلك إلى أن يستقر الأمر على مـا استفر عليـه أيام ارسطوطاليس فيتناهى النظر العلمي وتميز الطرق كلهـا وتكتمل الفلسفـة النظريـة والعملية الكليـة (= العلـم الملدني)، ولا يبقى فيها موضع فحص فتصير صناعة تتعلم وتعلم فقط ويكون تعليمهـا تعليهًا خــاصاً وتعليـــأ بالخطبية أو بالشعرية. غير أن الخطبية والشعرية هما أحرى أن تستعملاً في تعليم الجمهور ما قد استقر الرأي فيه وصح بالبرهان من الأشياء النظرية والعملية، ("").

<sup>(</sup>٢١) المصدر نفسه، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢٢) المصدر نفسه، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢٣) للصدر نفسه، ص ١٥١ ـ ١٥٠. هذا والطرق الجدلية هي التي تكون مقدماتها غير يقينية واتحا مشهورة فقط. أما الخطبية فهي التي يلتمس بها اقتاع الإنسان في أي رأي كان وتكون القدمات فيها دون السطن

هذا، ولا يبقى بعد اكتبال البحث والاستدلال ووقوف الخاصة (= الفلاسفة) على الطرق البرهائية الموصلة إلى والعلم: إلى الحقائق النظرية والعملية، لا يبغى إلا نقل ذلك إلى جالي البحدور باستعهال الطرق التي تناصب عقولهم: طرق التخييل وضرب المثل (المرحلة الثالثة والأخيرة). يقول الشاراية: ومن بعد هذه كانا يحتاج الدواس (= الشريعة) وتعليم الجمهور منذ المنتجلة بقوة التعقل من الامور النظرية، وما استبط بقوة التعقل من الامور النظرية، وما استبط بقوة التعقل من الامور النظرية، وما استبط بقوة التعقل من الامور النظرية المسلمة في منها المنتجلة بقوة التعقل من الامور النظرية وعلى الجمهور تصوره من المغلولات النظرية وعلى المبدور المناح المنتجلة في الأمور النظرية النفاح المنتجلة بقوة المنتقل المناح المنتجلة التي سيلها أن بعلها الجمهور بقار الانتاج، ذياة وضعت النواس في هذين الصغور والفعاف الها السادة، وإذا حصلت الله التي باعثم الجمهور وأقبرا وإشداو إبكا ما يتالون به السادة، وإذا حصلت الما حصلت المناحة المفته وصناعة الكلام وتكون الساطق المناحة وصناعة الكلام وتكون

وغلص الفاراي من هذا العرض التكويني «البرماني» (= برهاني لأنه ينطلق من المبادى، والبدايات ويلتمس العلل والأسباب...)، غلص الفاراي الى التنبجة التالية وهي النفلسفة أسبن زمنياً من الملة، والألسباب...)، غلص الفاراي الى التنبجة التالية وهي النفلسفة على الملة تكون مباشرة، على الشكل الذي ذكرنا، في قوم كان حدوث الفلسفة فيهم ومن قرائحهم ونظرهم أنفسهم،. أما إذا لم تكن هذه حالهم فيمكن أن تنقل إليهم من أمة أخرى ماة كانت مؤسسة فيها على فلسفة سبقتها، ثم تنقل اليهم بعد ذلك تلك الفلسفة بعينها فيكون حدوث الفلسفة عندهم متأخراً عن حدوث الملة، وينتج عن ذلك قبام تعارض بينها، وواضح أن الفاراي هنا يتحدث عن التجربة العربية الإسلامية ".. ويرى الفاراي تفهيم أهل الملة أن ما في ماتهم هو مثالات لما في الفلسفة، بحنى أن الحقائق يعبر عنها في الملسفة المحلسة والمنابعة والمعربة، والمنابعة عن ذات الحقائق المعربة والمنابعة النفطية الفلسفة المنابعة الفلسفة المنابعة الفلسفة المعلمة المعل

كيف الطريق إلى ذلك؟ كيف يمكن تفهيم أهل الملة أنَّ ما في ملتهم إنما هو مثالات لما في الفلسفة؟ إن الطرق الشعرية والخطية والجدلية لا تجدي هنا لأن المسألة المطروحة ليست

<sup>=</sup> القري. أما الشمرية فهي التي شانها أن تحيل في الأمر الذي فيه المخاطبة حالاً ما أو شيئاً أفضل أو أخص وذلك إما جالاً أو قبحاً أو جلالة أو هواناً. وأما المفسطائية فهي التي شأنها أن تغلط وتضلل وتلبس وتوهم فيها ليس بحق أنه حق وفيها هو حق أنه ليس بحق. انظر: الفاران، احصاء العلوم.

<sup>(</sup>۲٤)الفارابي، كتاب الحروف، ص ١٥٢ ـ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ص ١٥٤.

 <sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه. انظر أيضاً: ومشروع قراءة جديدة لفلسفة الفاراي السياسية والدينية،، في: محمد
 عابد الجابري، تحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠).

<sup>(</sup>۲۷) الفارابي، كتاب الحروف، ص ١٥٥.

مسألة معاندة أو إقناع بل هي مسألة وتفهيم؛ مسألة ترتيب العلاقة بين الذين والفلسفة تبرتيبا براهانياً. فلا بعد إذن من اعتباد الطريقة البرهانية، الطريقة التي تنطلق من المبادئ، والأصول. لقد أذى بنا التحليل التكويني لعملية حدوث الألفاظ ونشأة اللغة والعلوم إلى التنبية التالية وهي أنّ الملة بالعة للناسخة ... إلغ ، وبذلك قطعنا أشواطا همامة في عملية ترتيب العلاقة بين الحل . ولكن الحل فنحن ما زلنا في متصف الطريق. نعم لقد أصبح في الإمكان تبن الحل . ولكن الحل فنحن ما زلنا في متصف الطريق. نعم لقد التكويني التاريخي بل إنما يعطيه التحليل الايبستيمولوجي لطبيعة المعرفة الفلسفية وطبيعة المعرفة الدينية . لا بعد إذ من البحث عن «المبدأة المعرفي الذي يؤمس كلا من المدين والفلسفة , ولما كنا مصدر المعرفة الفلسفية هو الوحي فيجب البحث عن «مبدأة العلاقة بين العقل والوحي أعني النظر في المصدر الذي يأخده الفيلسوف فقد كل من المينسفة والني مو مثالات لما يأخذه الفيلسوف فقد تم البرمان الايبستيمولوجي على أن ما في الملة هو فعلا مثالات لما في الفلسفة .

هذه البرهنة الابيستيمولوجية على وحدة الفلسفة والملة من حيث ان ما في هذه مثالات وعاكبات لما في يقد مثالات وعاكبات لما في قدم مثالات المنافقة الفارايية، فهي جزء من الدوقة الني تقديها لنا عن العالم وهي تقع داخلها، ولذلك سنزجل الحوض فيها إلى الفصل القادم. أما الأن فلنعد إلى المنجح، إلى المنطق، لتنابع الفاراي في تأسيسه له في الثقافة العربية من خلال ترتيب العلاقة بينه وبين النحو وما يرتبط بذلك من الفصل في مسألة العلاقة بين اللفظ والمغنى.

- 4 -

إذا كان ترتيب الصلاقة بين الفلسفة والملّة، على المستوى الابيستيمولوجي، هو من وتتصاص نظرية المعرفة، وإذا كانت هذه تقع كها قلنا داخل المنظومة اللسفية الفاراية وتشكل تتويماً فاء ما يجعل من ترتيب العلاقة المذكورة إحدى الخطوات الأخيرة في المذهب، فإنّ تمريب المعارفة بين المعقبولات والأنفاظ، على المستوى الابيستيمولوجي، هو بالعكس من ذلك الخطوة الفرورية الأول لتأسيس المنطق في تقافة جملت من النحو منطقها الحاص، أو على الآتل لا تعطى يجبر أهمية للتمييز بين قوانين الأنفاظ وقوانين المعقولات. وهكذا فعلاوة على حرص الفاراي، في القالمة التي لحصناها في النفاظ والمنابقة، على التمييز بين الألفاظ باعتبارها وسيلة إشارية تعييرية عن تلك الماني، علاوة على ذلك الماني، على المحروط والمنطق واللفظ والمدى، في مديرة على ذلك الماني، المديرة على الماني، المديرة على الماني، في المنابق بالماني، المنابق المنابق بالمنابق باعتبارها للماني، في المنابق بالمنابق من على الماني، في المنابق بالمنابق من على المنابق من على الماني، على المنابق بالمنابق من على المنابق من على النه لم يكن الوليها لمند المسابق بيا ولا عن أصدائها.

وهكذا ففي كتابه إحصاء العلوم الذي اتبع فيه نفس الترتيب الذي سار عليه في عرضه التكويني لنشأة اللغة والعلوم والذي تعرفنا عليه في الفقرة السابقة، مبتدئاً بعلم اللسان ثم يليمه المنطق وعلم التعاليم والعلم الطبيعي والإلهي والعلم المدني وعلم الفقه والكلام، في كتابه هذا، إذن، نجده يخصص القسم الأول من حديثه عن المنطق لبيان وجوه اللقاء والافتراق بينه وبين علم اللسان، وبكيفية خاصة: النحو. وهكذا وفصناعة المنطق تعطى بالجملة القوانين التي من شانها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كــل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات. . . ٣٠٠، وبالتالي فـ وكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ فإن علم المنطق يعطينا نـظائرهـا في المعقولات، ، الشيء الـذي يعني أن العلاقـة بين المنطق والنحو ليست علاقة تداخل ولا تعاند بل هي علاقة تناسب، وكما يقـول الفارابي فـ ١١٠ نــــــة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والالفاظه("")، وبالتالي فكما أن النحـو ضروري في ميدانه فالمنطق ضروري في ميدانه كـذلك. وواما من زعم أنَّ الـدُرْبـة بـالاقــاويــل والمخاطبات الجدلية، أو الدربة بـالتعاليم مثـل الهندسـة والعدد، تغني عن علـم قـوانـيـن المنـطق أو تقوم مقـامه وتفعل فعله وتعطى الإنسان القوة على امتحان كل قول وكل حجة وكــل رأي وتسدد الإنســان إلى الحق واليقين حتى لا يغلط في شيء من سائر العلوم أصلًا، فهو مثل من زعم أنَّ الدربة والارتباض بحفظ الاشعبار والخطب والاستكثار من روايتها يغني في تقـويم اللسان وفي أن لا يلحن الانسـان في قوانـين النحو، ويقوم مقامهـا ويفعل فعلها وأنه يعطى الإنسان قوة يمتحن بها اعراب كلّ قول هل أصيب فيه أو لحن. فالـذي يليق أن يجاب بـه في أمر النحو هاهنا هو الذي بجاب به في أمر المنطق،(٣٠).

لا شك أن الكلام هنا موجه إلى النحاة، بل هو رد مباشر على ما ادعاه أبو سعيد السيرافي في مناظرته مع متى من أن النطق لا حاجة إليه وأن المعرفة باللغة العربية ونحوها تنفي عنداً". ولكن هل يكفي هذا في اسكات اعتراضات النحاة وفقح الباب بالنالي لتأسيس المنطق في الثقافة العربية؟ كلاء إن جوهر الشكلة قالم في النزاع حول علاقة كل من النحو والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق المحدين المذكورين وين للفظ والمعنى، ترتيباً بحسم الحلاف والنزاع، فكيف سيحسم الفاراي الفسليع في المنطق والنوع ما، العراف لعدة لغات في هذه المسألة الدقيقة".

 <sup>(</sup>۲۸) الفاراي، احصاء العلوم، ص ٦٥.
 (۲۹) الصدر نفسه، ص ٦٨.

<sup>(</sup>۳۰) المصدر نفسه، ص ۷۳ ـ ۷٤.

 <sup>(</sup>٣١) السيراني في مناظرته لمنى، في: أبي حيان التوحيدي، الامتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين وأحمد
 الزين (بيروت: مكتبة الحياة، [د. ت. ])، ج ١، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣٢) معروف أن الفاراي درس النحو بمنداد على ابن السراج أستاذ السيراني، وقد كان امام النحويين في زمانه كما النحويين في أن ابن السراج نفسه درس المنطق على الفارايي. أنظر: [احمد البرمكي] ابن خلكمان، وفيات الأعيان وأنباء ابناء المزمان (مصر: ١٩٣٦)، ص ٣٣٠، وابو العباس أحمد بن الفاسم ابن ابي اصيبحة، عمون الأنباء في المطلحات الأطباء ((د. م) . كوتجن، ١٨٨٤)، ج ١، ص ١٣٦، انظر أيضاً: الفاراي، كتاب الحروف، المطلحان مع ١٤ . م ؟ .

يمالج الفاراي علاقة كل من النحو والمنطق باللغفا والمنى من زاوية الخصوص والعموم. والتعلي فلكل لغة انحمام والعموم. والتعلق فلكل لغة انحمام النطق فهو عام لأنه يتعلق باللغفاء والعفل والعقل واحد لدى جميع الناس وإذا كان العليان بشارك أحدهما الأخر بعض المساركة من جهة أن موضوعات النطق مي المغلات من حيث تدل عليها الالفاظ، والأفاظ من جب هي دالة عل المفولات، اسم عالجمه وبشارك التحر بعض من فواتين الالفاظ، فإنها يفترقان، مع ذلك، في مسالة أصابية وصحورية: ذلك كلها، باعتبار أن في الفاظ كل لغة واحوالا تشرك فيها جميع الاحم، على الالفاظ، عنها منهم موزوة فيض موزوة والناه ذلك، إلى جانب وأحوال عليه الناه الما الما من موزوة فيض موزوة والناه ذلك، إلى جانب وأحوال السركية، عنه المناه الله المناب والموال المناه والمناه المناه في المناه والان في الفاظ كل المناو المناه الله بالمناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والذي فعالم المناه المناه

نعم قد يعنى النحو كذلك بـ «الاحوال» التي نجدها تعم سائر اللغات، ولكن عنايته بها لسبت من جهة كون تلك «الاحوال» عامة لجميع اللغات بل من جهة أما توجد في اللغة التي يعطي النحو قوانية، وهكذا في ما وقع في علم النحو من أشياء مشركة الانتظام الام كلّها فإقالتم المن الموب: إلى يعطي النحو من حيث مي موجودة في ذلك اللسان الذي عمل السوله، كقرل الصويين من العرب: إن العرب المعربة أما موضف، وكفيل نحويي البونان: أجزاء القول في البونانية اسم وكلمة واداة. وهذه القسمة ليست الفاتوجد في العربية قنط أو في البونانية نقط بل في جمع الالسنة. وقد اتحذها بضوي الموانانية منام المدوني كل لسان أما ينظر فيا عن لسان تلك الأدة وفيا هو مشترك له ولغربية قنط أو في البونانية نقط بل في جمع الالسنة. وقد اتحذها لما ينظر فيا المسان أما ينظر أما المناس المناس المناس وينا الما المناس المناس المناس وينانية منام المنوني وليزمان المناس المناس فيها: حسوان المناس ويناني أما المناس المناس فيها: حسوان المناس وينانية منا موسترك لما المناس المناس وينانية المناس وينانية المناس المناس فيها: حسوان المناس وياضف ما موسترك المناس وينانية المناس وينانية المناس وياضف ما موسترك المناس وينانية المناس المناس ينظر المناس وينانية المناس وينانية المناس وينانية المناس وينانية المناس المناس وينانية المناس وينانية المناس المناس ينطي والين يؤمن المناط أنها ما يرامي وينونية عنا عام والمناس المناس الم

لا شك أننا هنا أمام ترتيب واضح للعلاقة بين النحو والمنطق في أكثر الميادين مدعاة لقيام اللبس والاشتباه بينها، ميدان اهتهام كل منها بالالفاظ. ومع ذلك فإن هذا الترتيب لا يكون واضحاً إلا في ذهن من يعرف عدة لضات، فهو اللذي بامكانه أن يلاحظ والاحواله التي تشترك فيها جميع اللغات، ووالاحوال، التي تختص بها كل لغة. أمّا بالنسبة لمن لا يعرف إلا لفة واحدة، هي علله ومنطقه، فلا بدّ من بذل مجهود لتعريفه بد والاحوال، التي تعرض لكالفاظ في لغته والتي ليست خاصة بها، بل يشترك معها فيها جميع اللغات. ولكن كيف؟

<sup>(</sup>٣٣) الفارابي، احصاء العلوم، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ص ٧٦ - ٧٧.

كيف يمكن تعريف دالمنتلق، في لفته وتفهيمه بأن هناك داحوالاً، ، تمم لفته ولغات اخرى؟ الا نكون في حاجة إلى دلفقه جديدة أي إلى الفاظ ومصطلحات لا توجد في لغته تكون هي وسيلتنا إلى الكلام معه عن لفته؟ اليس الكلام عن لفة يحتاج إلى لفة ما وراثية خاصة؟ أوليست لفة النحاة المرب؟ وإذن فنحن في حاجة إلى لغة منطقية (مصطلحات مفاهيم . . . إلخ) تكون لـ «الأحوال» العامة لألفاظ اللغة العربية كلفة النحاة بالنسبة لـ «الأحوال» الغا للغقية؟

تلك هي المسألة التي يطرحها الفارابي في كتاب التنبيه على سبيل السعادة الذي جعله بمشابة مدخل أوَّلي للمنطق تعرض فيـه للمعاني وكيفيـة قيامهـا بالنفس ومـا يعقب ذلك من التعبر عنها بألفاظ تكون أصنافها على أصناف المعاني المعقولة، لينتهي إلى طرح العلاقمة بين المنطق والنحو بكيفية عامة وعلاقته به في المسألة التي تهمَّمنا هنا بكيفية خاصة، مسألة اللغة المنطقية واللغة النحوية، مسألة المصطلح المنـطقي والمصطلح النحـوي. هنا يقـرّر الفارابي أنَّ اللغة المنطقية الخاصة بـ «الأحوال» العامة لألفاظ لغة ما يمكن أن تؤخذ من اللغة النحوية ذاتها إذا كانت هذه اللغة قد نشأ المنطق فيها أول الأمر. أما إذا كـان المنطق سيُنقـل إليها من لغة أخرى فإنه لا يد في هذه الحالة من التعبير عن تلك «الأحوال» العامة، أي المعانى المنطقية، بما يناسبها من ألفاظ اللغة المنقول إليهـا ولكن مع التنصيص عـلى أنَّ المقصود ليس الدلالة العامة اللغوية لهذه الألفاظ بل الدلالة الخاصة الاصطلاحية. وبهذه الطريقة تصبح المسألة مسألة لغة اصطلاحية خاصة بعلم المنطق، مثلهـا في ذلك مشل اللغات الاصـطلاحيَّة الخاصة بالعلوم الأخرى، بما في ذلك علم النحو ذاته. وبهذه الطريقة، وبهذا الفهم لطبيعة اللغة الاصطلاحية، تصبح دعوى أبي سعيد السيرافي القائلة: وانه لا سبيل إلى إحداث لغة في لغة مقررة بين أهلهاه (٣٠)، دعوى غير ذات موضوع لأن الأمر في الواقع ليس «إحداث لغة في لغة» بل اصطناع لغة تتحدث عن المعاني تماماً كما يصطنع النحاة لغة يتحدثون بها عن الألفاظ موضوع نحوهم. كما أن اعتراضه بأن والمنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليهما وما يتعارفونه بها من رسومهـا وصفاتهـا، فمن أبن يلزم الترك والهنـد والفرس والعـرب أن ينظروا فيـه ويتخذوه قاضياً وحكماً لهم وعليهم، الله، يصبح اعتراضاً غير ذي موضوع كذلك، لأن ما سينقل من لغة اليونان ليس الألفاظ ذاتها ولا المعاني العامة التي تدل عليهـا الألفاظ في اللغـة المتداولـة، بل المعاني الاصطلاحية التي تدل على والأحوال؛ العامة لألفاظ جميع اللغات، شأن المنطق في هذا شأن العلوم الأخرى.

ذلك هو المعنى التفصيلي لهذه الفقرة التي يختم بها الفارابي كتابه النتيه على سيل السعادة والتي لا تخلوعباراتها من بعض الغموض خصوصاً إذا قرئت معزولة من سياقها العام. (ومن أجل رفع بعض الغموض في عباراتها أضفنا كلهات مكملة شارحة) يقول الفارابي: وبلما كانت صناعة النحو (هي

<sup>(</sup>٣٥) التوحيدي، الامتباع والمؤانسة، ج ١، ص ١٢٢. انظر أيضاً: القسم ١، الفصل ١، من هذا كتاب.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ١١٠.

الصناعة) التي تشتيل على أصناف الألفاظ الدالة وجب أن تكون صناعة النحو ها غنى ما في الوقوف والتنبية على أوائل هم المناعة (ح المنطقي) من صناعة النحو مقدار الكفاية في التيبع على أدا المنطقي) من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيع على أدائل همة المناعة أو يتوفي بحيث تعديد أصناعة الأفاقة التي من على المناعة إذا تتقق أن لم يكن لأهم ذلك الملسان صناعة تعدد فيها أصناف الألفاظ التي مي في المنطق الألفاظ التي مي في المنطق المناطقة من من علم النحو واخذ عد مقدار الكفاية للمناعة أنه استعمل الواجب فيها يسهل به التعليم. ومن صلك غير هذا الملك تقد أغفى أو أهمل الترتيب بل الحق أنه استعمل الواجب فيها يسهل به التعليم. ونحن إذا كان قصدنا أن نلزم فيه الترتيب الذي ترجيد الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ اللساعة نقد ينبغي أن نفتح كاباً من كتب الأوائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ

والآن وقد تم تأسيس المتطق من جميع الجهات، جهة استقلال موضوعه عن سوضوع النافظ النحوة وجهة ترتيب العلاقة بينهما من حيث تناسبهما ومن حيث علاقة كل واحد منهما باللفظ والمعنى، الآن بعد هذه الخطوة الضرورية لا يبقى إلا الشروع في تبيئة الدرس المشطقي ذاته، وبطيعة الحال سيكون المنطلق هو بيان والأحوال، العامة التي تعرض للالفاظ، سواء الفاظ مداء الفاظ مناسبكون المنطلق هو بيان والأحوال، العامة التي تعرض للالفاظ، سواء الفاظ مداد اللغة أو تلك، وبعبارة أخرى لا بد من البده بشرح والألفاظ المستعملة في المنطق.

- £ -

عرف مبحث والألفاظ، في المؤلفات المنطقية العربية اهتباما واسعا يتجاوز بكثير ما كتبه أرسطو عن الألفاظ في كتابيه المقولات و العبارة، بل ويفوق تحليلات فورفوريوس لملألفاظ الحسنة (أو الكليات) في كتابه السافوجي. ولا يقتصر هذا الاهتام على مؤلفات المتاخرين، بل أن يرجع بالأساس إلى الفاراي الذي خصص للموضوع عدة مقالات من أهمها كتاب الألفاظ المستعفلة في المنسطق، ويمثل على أرض للوضوضات التي اهتمب بها حباحث الألفاظ في المؤلفات المنطقية العربية، منذ الفاراي، موضوع والكليات، وهذا مفهوم، خصوصاً إذا تذكرنا ما أبرزناه في فصل سابق من أن أحمد الأسباب الرئيسية في الأزمة التي وقع فيها علم الكلام بصدد مشكلة والأحراق، هن فياب من مفهوم والكلي، من الحقل المعرفي البياني المنصر، ومن دون شك فإن إدخال مفهوم ما إلى ثقافة معينة تأسست وترعرعت وبلغت مرحلة المنجها بدونه، كالثقافة المعربية البيانية، يحتاج إلى مجهود وبيائي، كبير. ومذا ما قام به الفاراي في كتابه المذكور الذي خصص القسم الأكبر منه لشرح معنى والكلي، وكيفية تصنيف الماني على أساس التدرج من الكلي الأعم إلى الشخصي، أو الجنوني، الأخص. وإذا كتا الماني على أساس التدرج من الكلي الأعم إلى الشخصي، أو الجنوني، الأخص. وإذا كتا الماني على أساس التدرج من الكلي الأعم إلى الشخصي، أو الجنوني، الأخص. وأذا كتا اساخوجي المماني على أساس التدرج من الكلي الأعم إلى الشخصي، أو الجنون شك الساخوجي اسمهولة معرفة مرجع الفرازي في هذا المؤسوع، وهو بدون شك الساخوجي المداني على المنافي على المنافي على الساخوجي المدن شك إساخوجي المناف المنافع المنافقة المعرفة مرجع الفرازي في هذا المؤسوع، وهو بدون شك فاكل الساخوجي المنافقة المنافقة المنافقة عصوفة مرجع الفرازي في هذا المؤسوع، وهو بدون شك فاكل الساخوجية المنافقة المناف

<sup>(</sup>٣٧) الغاراي، كتاب التنبيه على سبيل السعادة، تصحيح عسن مهدي، ص ٢٥ - ٢٦. انظر أيضاً: أبو نصر عمد الغاراي، الألفاظ المستعملة في الشطق، تُحقِق عسن مهدي (سروت: دار المشرق، ١٩٦٨)، ... -

<sup>(</sup>٣٨) أنظر: القسم ١، الفصل ٦، فقرة ٤ من هذا الكتاب.

فورفوريوس، فإن الفرق كبير بين طريقة عرض هذا الأخير وطريقة الفارابي. لقد تحدّث الفارابي في الموضوع لا حديث المنطقي وحسب، بل أيضاً حديث البياني المذي بخساطب البيانيين بطريقتهم مركّزاً على الجوانب التي تثير اهتهامهم وتلفت انتباههم إلى منا هو غنائب عن حقل تفكيرهم.

وهكذا نجد الفارايي يستهل كتابه بمقارنة بين تصنيفات النحاة العرب للألفاظ إلى اسم وفعل وحرف وتصنيفات اليونانيين لها إلى اسم وكلمة وأداة، ملاحظاً أنه إذا كان أهل اللسانين العربي واليوناني يتفقون في تصنيف الألفاظ هذا التصنيف الثلاثي فإن النحاة العرب لم يهتموا كثيراً بتصنيف الحروف حسب معانيها ودورها في الجملة. يقول: ومن الألفاظ الذالة: الألفاظ التي يسبها النحويون الحروف التي وضعت دالة عل معان. وهذه الحروف هي أيضاً أصناف كثيرة، غير أن المادة لم تمين ما محاب النحو العرب إلى زماننا هذا بأن يفرد لكل صنف منها اسم نخصه، فينهي أن تستعمل في تعدد أصنافها الأسام إلتي تأمد إلينا عن أهل العلم بالنحو من أهل اللسان اليوناني، فإنهم المواركا كل صنف منها يسمونه منها يسمونه المواصلات، وصنف منها يسمونه الواصلات، وصنف المواركا كل صنف الواسطة، وصنف منها يسمونه المواصلات، وصنف منها يسمونه الواصلات، وصنف

ونحن نستسمح القارىء إذا نقلنا هنا فقرات مطولة مما كتب الفارابي في هذا الموضوع، لأن الاطِّلاع على النص كما هو سيجعلنا نلمس بوضوح الطريقة البيداغوجية الـذكية التي قصـد الفارابي بها تحويل اهتمام البيانيين من الألفاظ إلى المعاني ولفت انتباههم إلى رصد الوظيفة المنطقية للحروف داخل الجملة بـدل الاقتصار عـلى بيان وظيفتهـا النحويـة. وهكذا فـالخوالف هي وكل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم متى لم يصرح بالاسم مثل حرف الهاء في قولنا ضربه . . . ومثل قولنا أنا، أنت. . . ، أما الواصلات وفمنها الحروف التي نستعملها للتعريف مثـل ألف ولام التعريف، ومثـل قولنا الذي، ومثل حروف النداء ولفظ كل ولفظ بعض، وأما الواسطة فـ دهى كل ما قرن باسم ما فيدلُّ على ان المسمى به منسوب إلى آخر وقد نسب إليه شيء آخر مشل من وعن وإلى وعلى ومـا أشبه ذلـك. . وأما الحمواشي فمنها والحروف التي تقرن بالشيء فتدل على أن ذلك الشيء ثابت الوجود وموثوق بصحته مثل قولنا وإنَّ مشدَّدة النون ومثل ذلـك قولنــا: إنَّ الله واحد وإنَّ العــالم متناءٍ، فلذلــك سمى وجود الشي آنيَّتــه وسمي ذات الشيء آنيَّته وكذلك أيضاً جوهر الشيء يسمى آنيَّه . . . ، وبعد أن يشير إلى أن من هـ ذا الصنف ما يــدل على الكم والمتى (= الزمان) والأين (= المكان) يواصل حديثه عن هذا الصنف فيقول: وومنها ما إذا قرن بالشيء دل على أنه مطلوب معرفة وجوده لا معرفة مقداره ولا زمانه ولا مكانه مشل قولنـــا: هل.؟. . . . ومنهــا ما إذا قرن بالشيء دلّ على أن المطلوب من الشيء تصور ذات الشيء فقط، لا معرفة وجوده ولا معرفة شيء آخـر سوى ذاته، لا مقداره ولا زمانه ولا مكانه، وذلك مثل قـولنا: مـا؟ و: ما هـو؟... والأمر الـذي يستعمل في إفـادة ما يتعرّف بمسألة (= سؤال) ما هـو الشيء؟ هو أحـد أمرين: إمـا أن يدلّ عليـه بلفظ مفرد، أو يـدلّ عليـه بلفظ مركب. مثال ذلك قول القائل ما هذا الشيء؟ فَلْنَدْرْلُ أن المسؤول عنه كانت نخلة. فإنَّ المجيب متى قال هذا الشيء هـ و نخلة فقد استعمل في إفادته أمراً يـدل عليه بـاسم مفرد. ومتى قـال: هذه شجـرة تثمر الـرطب، فقـد استعمل في الجواب أمراً يدلُ عليه بقول مركب. . . فالأمر الذي ينبغي أن يستعمل في جواب: مـا هو الشيء؟ إذا كان يدل عليه بلفظ مركب، فإنه يسمى ماهية الشيء، ويسمى أيضاً القول الدال على ما هو الشيء أو على جـوهر الشيء أو على آنية الشيء أو على طبيعة الشيء ويسمى: قول جوهر الشيء، أيضًا. . . ، وأمما الروابط فـ دمنهـا

<sup>(</sup>٣٩) الفاراب، الألفاظ المستعملة في المنطق، ص ٤٢.

الحرف الذي يقرن بالناظ كيرة فيدل على أن معان بتلك الالفاظ قد حكم على كل واحد منها بنيء. يخصه مثل قولنا وأداء مكسورة الألف مشدُّدة للهم. ومنها ما يقرن بالليجي الذي لم يونى بعد بوجود فيدل على أن شيئا ما تاليا كم يلزمه طل أن كل واحد منها قد تفضّ باعدة الأمو طل فولنا: أما ... ومنها ما إذا قرن بالنيء هو مل على أن عنارج فيدل على أن كل واحد منها قد تفضّ باعدة الأمو طل فولنا: أما ... ومنها ما إذا قرن بالنيء هو مل على أن عنارج إذا قرن بالنيء دل على أن مفاية لنيء مبعة مثل قولنا وكيء والثالام التي تقوم علمات. ومنها ما إذا قرن بالنيء مثل على المناقبة من المناقبة والا أناء وبيا منا الما قول الليء ولا من على المناقبة من على المناقبة من على المناقبة من على المناقبة والمناقبة وبالا أن المناقبة على المناقبة على المناقبة والمناقبة على المناقبة على المناقبة على المناقبة على المناقبة وبالمناقبة على المناقبة على المناقبة على المناقبة المناقبة على المناقب

إن كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق للفاران هو مدخل إلى المنطق وبالتحديد إلى دراسة المقولات. كما يؤكد الفارابي ذلك بنفسه ("». وإذا عرفنا أنَّ معاني الحروف التي ذكرنا وغيرهما مما هـومشروح في كتباب الفيارابي، المذكبور، غيرموجود في كتباب إيساغوجي لفورفوريوس الذي يتناول بالشرح والتحليل الألفاط الخمسة وحدها (= الكليات) أدركنـا إلى أي مدى هو أصيل هذا المدخل الذي كتبه المعلم الشاني. هو أصيـل لا لأن هذه التصنيفـات هي من وضع الفارابي، فلقد رأيناه يصرح بأنها تصنيفات وأهل العلم بالنحو من أهل اللسان اليونان، بل لانها أحسن مدخل إلى المنطق في ثقافة يتخذ أهلها من اللغة ونحوها السلطة المرجعية الأولى، كالثقافة العربية. إن الأمر يتعلق لا بمجرد تصنيف لحروف وألفاظ توجــد في اللغة العربية كما توجد في غيرها من اللغات، بل يتعلق الأمر في الحقيقة بفتح نوافذ عريضة على عالم آخر، غير عالم البيان، عالم تصنف فيه الألفاظ حسب دلالتها المنطقية وليس حسب تأثيرها النحوى (= النصب، الجرّ، الجزم). والفرق بين التصنيفين واضح: تصنيف الألفاظ حسب دلالتها المنطقية يجعل اللفظ تابعاً للمعنى، أما تصنيفها حسب تأثيرها النحوي فيجعل المعنى تابعاً للفظ ٥١٠، ومن دون شك فإن سلوك الفارابي هذا المسلك في ترتيب العلاقة بين النحو والمنطق يفتح أعين النحاة العرب على عالم آخر غير العالم الذي شيَّدوه منذ سيبويه مما نتج عنه تأثرهم بالمنطق واستعمانتهم بتصنيفات وتقماسيمه كمها يبدو ذلمك واضحآ في كتماب الأصول في النحو الذي وضعه ابن السراج العالم النحوي الكبير.

على أنَّ النحاة لم يكونوا وحدهم المخاطبين من طرف الفداراي، بل كان هناك أيضاً المتكلّفون و كمل شيء المتكلّفون المتكلّف المتكلّف المتكلّف و كمل شيء جواهر فدودة، اي أجزاء لا تتجزًا مما أوقعهم في مازق خطير وضعت علم الكلّم في أزمة منهجية وينبوية. إن تصنيفهم أشياء العالم كلّه إلى جواهر فروة وأعراض، هي أيضاً لا تتجزًا ولا تبقى المتحدة وينبوية. إن تصنيفهم أشياء العالم كلّه إلى جواهر فروة واعراض، هي أيضاً لا تتجزًا ولا تبقى زمانين، قد جعلهم سجواء نزعة ذرية مفرطة سواء على مسترى نظريتهم في الوجيد

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، ص ٤٣ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ص ١١١.

<sup>· (</sup>٤٢) انظر: القسم ١، الفصل ١، فقرة ٢ من هذا الكتاب.

أو على مستوى ننظريتهم في المعرفة، نزعة ذرية تجهل جهلاً تماماً مفهوم والكليه ومضاهيم والجنس، ووالنوع، ووالوجود الذهني، ... إلخ، وهي المفاهيم التي بدونها لا يستطيع العقل ـ القديم ـ السيطرة على شنات الظراهر ولا النهاس الوحدة في الأشياء وراء الاختلاف الظاهري فيها. ومن دون شك فلفت كان الفاراي واعيا تمام الرعي لضخامة المجهود الذي كان عليه أن يميذا لم لتنكل من إدخال هذه المفاهيم التي يقوم عليها البرهان منهجا ورقيمة، إلى حظيرة الحقل المعرفي الذي كانت تؤطره النظرة البيانية التجزيئية على كافة المستويات. لـ لذلك نجد يشرح مفهوم والكلي، ووالكليات الحمس، وحلاقة بمضها بمض بأسلوب المعلم المذي يبيمن على خطابه الهاجس المتربوي، فتراه بسط العبارة ويشوعها ويكثر من ضرب الأمثلة جهداً في جار غاطبه يشتوعب المسالة المطوحة استيمانا تاما واضحاً.

لنستمع إليه يشرح مفهوم والكلي، بعد أن ذكِّر بتقسيم الألفاظ الدالـة إلى اسم وكلمة وحرف. وبعد أن بين معنى والموضوع، ووالمحمول، في الاصطلاح المنطقي، مـوظَّفاً في ذلـك المفاهيم النحوية البيانية: فـ «الموضوع» هـ و الموصوف، والمسند إليه، والمخبر عنه. ووالمحمول، هو الصفة، والمسند، والخسر، منبها إلى أن المقصود هو المعنى وليس اللفظ: أي المعنى هـو الذي هـو موصـوف ومسند إليـه وغير عنـه، والمعنى هو الـذي هـو صفـة وخـبر ومستدرً"، بعد ذلك يقول شارحاً معنى الكلى: ووالمعاني الفهومة عن الأسهاء منها مـا شأنها أن تحمـل على أكثر من موضوع واحد وذلك مثل المعنى المفهوم من قولنا وإنسان؛ فإنه يمكن أن يحمل على زيد وعـلى عمرو وعلى غيرهما، فإن زيداً هو إنسان وعمراً هو إنسان وسقراط هو إنسان. وكذلك والأبيض، قد يمكن أن يحمـل على أكثر من واحد، وكذلك والحيوان، ووالحائط، ووالنخلة، ووالفرس، ووالكلب، ووالحيار، ووالثور، وما أشبه ذلك، فإن هذه المعاني الفهومة من جميع هذه، شأنها أن تُحمل على أكثر من واحــد. ومنها مــا ليس من شأنها أن تُحمل عَلَى أكثر من موضوع واحد، لكن إما أن لا تحمل أصلًا وإما إذا حملت حملت على واحد فقط. وذلك مثل المعاني المفهومة من قولنا وزيد، و وعمرو، و وهذا الفرس، ووهذا الحيائط،، أو كل ميا أمكنت الإشارة إليه وحده، مثل وهذا البياض، ووهذا السواد، ووذلك المقبل، ووهذا الداخل، فـمإنَّ هذه المعـاني اما أن لا تُحمــل على شيء أصلًا، واما إن حملت فإنما تُحمل على شيء ما وحده لا غير. وليس شيء من هذه شبأنه أن يُحمـل على اكـثر من موضوع واحد، فإن التي لا تحمل على شيء أصلًا فإنها ليست تحمل على أكثر من موضوع واحد، ولا أيضاً على موضوع واحد. وأما التي تحمل منها فإنها إنما تحمل على موضوع واحد فقط مثل قولنا: «ذلك الداخل هو زيـد، و دهذا الذي يمشي هو عمرو، و والذي بناه فلان هو هذا الحائط، و والذي سبق هو هذا الفرس، . فـإن المحمولات في هذه كلها إنما تحمل على ذلك الموضوع الـذي أخذ في هـذا القول وحـده ولا يمكن أن يحمل عـلى غير ذلـك الموضوع أصلاً وأما المعنى المفهوم من قولنًا وإنسان، فإنه متى حمل على مـوضوع مــا امكن أن يؤخذ بعيـنــ عـمـولا على موضوع آخر. فـالمعاني التي شـأنها أن تحمل عـلى أكثر من واحـد تسمّى: المعاني الكليـة، والمعاني العـامة، والمعاني العامية، والمعاني المحمولة على كثيرين. وما لم يكن من شأنه أن يحمل عـلى أكثر من واحـد لكن إما أن لا يحمل على شيء أصلاً واما أن يحمل على واحد فقط لا غير، فإنها تسمى الأشخاص،(١١).

لقد كان لا بد إذن من كل هذا التبسيط وهذا التنويع في العبارة وهذه الأمثلة المتعــددة

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ص ٥٧ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٤٤) المدر نفسه، ص ٥٩.

لشرح معنى والكليء ومعنى مقابله والجزئيء لأن الأمر يتعلق ليس فقط بشرح مفهوم من المفاهيم ، بل بنقل مفهوم جديد إلى بنية تحرية لا تعرفه وتشتغل بدونه. والفاراي كان يعرف هذا المقطر المعربية وكبرة لا تعرفه وتشتغل بدونه. والفاراي كان يعرف وكان يعرف أن يعرف المفتل الموسلوب الذي يستعملها هو نقس. إن بالإسلوب الذي يستعملها هو نقس. إن المسلوب الذي يستعملها هو نقس. إن المسلوب الذي يستعرب، أما أن المسلوب المنافق أن يعرف عن المعلم المعرف أن يعرف المعلم المعرف أن يعرف المعرف أن يعرف المعرف أن يعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف أن يعرف المعرف الم

وبعد فلن يكون في إمكاننا هنا متابعة الفارابي في شروحه له والكليات، وأنواعها واشتراعها والمتراعها والمتراعها واشتراكها في الحمل على أشخاص. . اليخ، ليس فقط لأن المجال هنا لا يتسمع لللك، بل إيضاً لأن هدفنا ليس شرح موضوعات المنطق بل بيان الكيفية التي تم تأسيسه بها في الثقافة العربية . فلننتقل إذن إلى جانب آخر من موضوعات، الجانب الذي يتملّن بالكيفية التي رتبت بها موضوعات المنطق في الثقافة العربية بعد انتقاله إليها، والتعرف بالتالي على ما عمى أن يكون قد تعرضت له بنيته العلمة من تعديلات وتحويرات.

\_ 0 \_

مباحث المنطق عند أرسطو ثلاثة رئيسية: المقولات والعبارة والتحليلات، الاولى والثانية (أو القياس الجلمع بما فيه القياس البرهاني). وقد احتفظ المنطق جماً التقسيم الثلاثي، في العالم الملاتي، إلى العصر الحديث حيث نجد دائماً مبحث التصور (أو منطق المنهرم) ومبحث القياس (أو منطق الاستدلال). على أن المناطقة المحدثين من اختصر المباحث الثلاثة في اثنين هما نظرية الحكم ونظرية الاستدلال، باعتبار أن التصور لا يتحقق منطقياً إلا إذا كان جزءاً في قطية، أي في حكم. أما المناطقة العرب فقد صاروا على جج الفاراي الذي جعل مباحث المنطق قسمين رئيسين ماها: مبحث التصور ومبحث التصديق، وذلك باعتبار أن دالعلم، هم إما تصور ثيء مفرد، والما تصديق أي حكم على نيء بنيء. ومن دون ثبك فلقد كان لإشكالية اللغظ والمني في المناطقة العربية وزنها في هذا التصنيف الذي يجعل التصور أحد قسمي المباحث المنطقة، بدل

على أنَّ ما يهمنا هنا ليس هـذا التقسيم ذاته بـل إبراز الكيفيـة التي عمل بـما أبو نصر الفارابي على تبيئة المفاهيم المنطقية في الثقافة العربية التي كمانت إلى عهده ثقافة بيانية في الجملة (وهل تغير الوضع اليوم؟) ومع ذلك فلا بد من القول إن تصنيف جميع معارف الناس إلى صنفين: تصور وتصديق، تصنيف لم يكن مالوفاً في الحقل المعرفي البياني الذي لمه تصنيفاته الخاصة مثل تقسيم والعلم، إلى علم قديم وعلم محدث، أو إلى علم ضروري وعلم مكتسب، وكتصنيف المعلوم إلى موجود ومعدوم. . . الخ (١٠٠). من أجل ذلك كان لا بدّ من شرح هذا التصنيف الجديد شرحاً بيانياً وافياً. يقول الفارابي: «والتعليم قد يكون بسماع وقد يكون باحتذاء. والذي بسماع هو الذي يستعمل المعلم فيه القول، وهذا يسميه ارسطاط اليس: التعليم المسموع ١٠٠٠. والذي يكون باحتذاء هو الذي يلتثم بأن يرى المتعلم المعلم بحال ما في فعل أو غيره فيتشب به في ذلـك الشيء أو يفعل مثل فعله فيحصل للمتعلم القوة على ذلك الشيء أو الفعل. والأمور التي يلتئم تعليمها بقول فـإنَّ منها مــا قد يمكن أن يكون باحتذاء ومنها ما شأنه أن يكون بالقول فقط لا غير. أحدها أن يتصوّر ذلك الشيء ويفهم معنى ما سمعه من المعلم وهو المعنى الذي قصده المعلم بالقول. والثاني أن يقع له التصديق بوجود ما تصوَّره أو فهمه عن لفظ المعلم. والثالث حفظ ما قد تصوره ووقع له التصديق به . . . والأمـور التي تستعمل (≈ في التعليم) انمـا يْتُحَى بها نحو تلك الأحوال الثلاثة التي يتبغي أن تحصل للمتعلم في الشيء الذي يتعلمه. وهذه الأمور كثيرة منها: استعبال الألفاظ الدالة على الشيء، وحدّ الشيء، وأجزاء حدّه، وجزئياتـه، وكلياتـه، ورسوم الشيء، وخمواصّه، وأعراضه، وشبيه الشيء، ومقابله، والقسمة، والمِثال، والاستقراء، والقياس، ووضع الشيء بحذاء العين. وهذه كلها ما عدا القياس قد تنفع في تسهيل الفهم والتصور. وأما القياس فإن شأنه أن يوقع التصديق بـالشيء فقط. والذي قصدنا أن يقع به التصديق ينبغي أن يتصور قبل ذلك على الكفاية ثم يطلب التصديق به. فإن عُلِم صدقه بنفسه لم يحتج إلى القياس وإن لم يُعلُّم بنفسه استعمل القياس في تبيين صدقه،(٢٠).

وعلل الفاراي الأمور التي وتنفع في تسهيل الفهم والتصوره والتي حصرها كما رأينا في الألفاظ الدالة على الشيء وحد الشيء وأجزاء حدة . . . الخ فيمين دور كل منها وأهميته في عملية التصور وقوع التصور الذي تكسبه لمالإنسان وما مجدث من إبدال بعضها مكان بعض . . . الغن ليتقل بعد ذلك إلى شرح معني القياس، وليؤكد بصفة خاصة عمل أن القياس عجري على مستوى المعاني وليس على الألفاظ . أن الترتيب الذي يجب أن يتور هذا المدني بكل اصرار والحاح، يقول : والفايس بالحملة وليس على الألفاظ . لنستمع أبدي تور هذا المحنى بكل اصرار والحاح، يقول : والفايس بالحملة مي النيه ترتيب في الذمن ترتيباً من من يقول من المنافق المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>٤٥) أنظر: القسم ١، الفصل ٦، فقرة ٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢٦) ومته والساع الطبيعي، أو وسمع الكيان،، وهو العنوان الذي أعطاه العرب لكتاب: أوسطو، الفيزياء، لأن هذا الأخير كان يلقي دروسه في هذه المادة ماشياً والمريدون يسمعون.

<sup>(</sup>٤٧) الفارابي، الألفاظ المستعملة في المنطق، ص ٨٨.

وحدها، بلا معنى يعتقد منها، أن يتعلق بها على التوالي واضطرار معنى معقول أصلًا. وإذا كان ما يتخطى اليــه الذهن عن الأشياء التي رتبت معاني معقولة وكانت هذه ليس يمكن أن يتخطى إليها بألفاظ فقط يسبق ترتيبها، فبالضرورة يلزم أن تكون الأشياء المرتبة السابقة ليست ألفاظاً. وأيضاً فإن الذهن لما كان اشراف على كــل شيء كان يجهله من قبل ذلك إنما يكون عن أشياء سبقت معرفتنا، والأشياء التي سبقت معرفتنا بها هي الأشياء التي تقدمت خيالاتها في النفس واعتقد فيها أنها حق، والتي سبقت خيالاتها في النفس هي المعقولات عن الألفاظ لا الالفاظ، والتي توتَّب فيشرف منهـا الذهن هي جـذه الحال، فبـين أنَّ الأشياء التي تــوتَّبت في الذهن ليست هي الألفاظ لكن معاني معقولة. وأيضاً فإن الأشياء التي شانها أن تعلم هي الأشياء التي شانها أن تكون واحدة عنــد الجميع، والألفاظ الدالة ليست واحدة بأعيانها عند الجميع. فبينُ أنَّ المقصود معرفته من الأشياء هي الالفاظ الدالة عليها. فإذن ولا ما يتخطى عنه الذهن هي أيضاً ألفاظ مربَّبة، إذ كانت تلك أيضاً بجب أن تكون قد علمت من قبل. وأيضاً فإنَّ الأشياء التي شانها أن ترتَّب هذا الترتيب هي الأشياء التي شانها أن تؤخذ في الذهن بالطبع والضرورة، والألفاظ الدالة هي باصطلاح. فإذن لا شيء نما يسرتب هذا المترتيب هو اللفظ الـــدال على الشيء. وأيضاً فليست الأشياء التي ترتب في الذهن هـذا الترتيب، حتى يكـون عن ترتيبهـا قياس، هي معـان مقرونة بها ألفاظها الدالمة عليها، من قبل أنه لا فسرق بين أن يقـال ذلك وبـين أن يقال انها معـان مقرونـة بها الخطوط الدالة عليها. وإذ كان قد تستعمل الاشارات والتصفيق وأشباه ذلك دالة على المعاني المعقولة فلا فوق بـين أن يقال في التي تـرتب انها معان مقـرونة بـالألفاظ الـدالة عليهـا وبين أن يقـال انها معان معقـولة مقـرونة بالخطوط الدالة عليها أو بالإشارات الدالة عليها، فإن كانت الألفاظ الدالة تصير متى رتبت مقاييس لزم أن يكون ترتيب الاشارات أيضاً مقايس لذلك السبب بعينه أو تكون الخطوط كذلك، وكل ذلك ضحكة

ومن دون شكّ فإن القارى، الذي لا يستحضر في ذهنه الإشكالية التي كانت سائدة في الشكر العربي على عهد الفاراي، إشكالية اللفظ والمدى وما تفرع عنها من الصدام بين التحو والمنطق، لا شك أنّ هذا الفاراي هذا التكرال وهذا الإشكالي، سياخه على سائلة وواضحة، الإشكالي، سياخه على الفاراي هذا التكرار وهذا الإطلاح والزائد، على مسألة وواضحة، مسألة كون الاستدلال يتم على مستوى الملفاظ . غير أن الفاراي كان يعرف ما يفعل. لقد كان الاستدلال في الحفل المرق البياني، وما يزال، يتم الفلاقا من الالفظاظ . غير أن الإستدلال عني المنتجع الملم عن الاستدلات المنتجع الملم من الملفظ كما يستخرج الملم من الالمتدلالات القياسة عن حينه "، ولللك فإذا نحن وجدنا الفاراي يلخ ويؤكد على دان المقايس - أي الاستدلالات القياسية معمودات ترقب في الفلى المناقب عن العلق المنازية"، فلأنه غياطب اليانين عموماً والناحة خصوصاً . ولذلك نجده بود مرة أخرى، في آخر كتابه، إلى طرح العلاقة بين المنطق والدحو، وذلك في سياق حديثه عن طبعة المنطق مل هو آلة الاكتساب المحرف على رأيه في هذه المناق، فإنه ميكون فان المنطقة في أي جال كان، أم أنه جزء من الفلسفة ، أم أنه أقر جون منها في أنه والحد؟ فلنختم، إذن، لقادن العامم والمعلم المناوية ، بالتعرف على رأيه في هذه المنالة ، فإنه ميكون فإنه مناهم المنالة ، فإنه ميكون في مذا المنالة ، فإنه ميكون في انتخر العلم فإنه على من والمعة المنالة ، فإنه ميكون في انتخر العلم فإنه ميكون في الغيرة المنالة وهون منه المنالة ، فإنه ميكون في العرف المنالم فانه من والمعلم المنالية والمعلم المنالية والمعلم المنالية والمعلم المنالية وليه في هذه المنالة ، فإنه ميكون فانه عنه مع والمعلم المنالية والميام المنارية والمعلم المنارية والمعلم المنالية المنالة والمعلم المنالة والمعلم الغانية ، بالتعرف على وأنه على هذه المنالة والمعلم الغانية ، بالتعرف على وأنه في هذه المنالة ، فإنه ميكون في المعرفة في أي يكون المنالة والمعلم الغانية والمعلم الغانية والمعلم الغان المعرف والمعلم الغان على المعلم المنالة والمعرف المعالمة المنالة ، فالمعرف المعالمة المنالة ، فالمعرف المعالمة المنالة ، في المعرف المعالمة المنالة ، في المعرف المعالمة المعالمة المنالة ، في المعرف المعالمة المعالمة

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ١٠٠ - ١٠٢.

<sup>(</sup>٤٩) عالجنا هذه المسألة في: القسم ١ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٥٠) الفارابي، الألفاظ المستعملة في المنطق، ص١٠٢.

له، أعنى لهذا الرأي، شأن كبير كما سنلاحظ بعد قليل.

يقول الفارايي: وإنما نسبه - أي المنطق - فإنَّ هذه الصناعة قد يمكن أن تسفحه الظنون فيها أنها المناعة الفلسفة ، إذ كان ما تشتمل علم هذه الصناعة هو أيضاً أحد الألباء الرجودة. (= باعتبار أنَّ موجودات) فإن هذه المرجودات) لأك المقولات (= المعقولات والمعقولات المعقولات المعقولة ، والانفاظ احد الموجودات المعقولة ، والانفاظ احد الموجودات المعقولة ، والانفاظ احد الموجودات المعقولة ، والانفاظ المعاقفة المعقولة ، فالمعقولات أمالاً ، وكان ما تشتمل عليها عن أحد الموجودات فليست تنظر فيها عن المماقة الموجودات فليست تنظر فيها عن الموجودات المعقولات المعلقة المحافظة المعاودات معاقفة المحافظة المحافظة المعاقبة عن المعقولات المعاقبة المحافظة المحافظة المحافظة المعالمة المعاطفة المعا

- ٦ -

المنطق «آلة نتوصً بها إلى معرفة الموجودات». تلك هي الفكرة التي انطلق منها الفنراق التي انطلق منها الغزاي للبشير به والمنطق، داخل الدائرة البيانية نفسها، تارة باسمه المعروف وتارة بأسماه وبيانية مثل وعلى النظرة و ومعيار العلم، و مناهج الأدلة، و وميزان النظرة ... الخ. والحق أنه إذ كان هناك من شخصة علمية يرجع إليها الفضل، بعد الفاراي، في توظيف المنطن في المجلس المعلق الميانية فهي شخصية الغزالي. لقد نزل وحجة الإسلام، بكامل ثقله في الميان فضح في خنف منازع الثقافة المربية الإسلامية في عصره، سخر ذلك كله للدعوة إلى اعتباد المنطق في العلوم البيئية وبكيفية خاصة في علم الكلام. وعلى الرغم من أن الغزالي قد جند نفسه - أو جندته الدولة التي كان يتكلم بالسمها ملام على في بعدون علومهم جلة وإذنا كل ذلك بميزان الدين كيا يفهمه، على الرغم من ذلك لم يتردد في استثناء المنطق وقد نسمية مؤكداً أن والنفي يسميه في فن المنظر والدناع عنه مؤكداً أن والنفيل ليس خصوصاً بهم وإنما والاصل الذي نسميه في فن المنظر وقد نسمية كتاب النظر وقد نسمية كتاب الخدار وقد نسمية مدارك العقوليء "...

ومع أن الغزالي قد عانى من أزمة فكرية حادة جعلته بختار التصوف كحل فانه بقي على موقفه المناصر للمنطق إلى آخر أياسه. فقد كتب في المنقلة من الضلال والمـوصل إلى ذي العـزة

<sup>(</sup>۱٥) المصدر تفسه، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸.

<sup>(</sup>٥٢) انظر: الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، الفصل ١١.

 <sup>(</sup>٣٥) أبو حامد محمد بن عممد الغزالي، عهاقت الفلاسفة، تحقيق سليهان دنيا، ط ٢ (القاهرة: دار المارف، ١٩٦٦)، ص ٨٥.

وإلحملال وهو الكتباب الذي يحكي فيه أزمته السوحية، كتب يقول: وإما المنطقيات فبلا يتعلق شيء منها بالدين فنها واثباتاً، بل همي النظر في طوق الأداة والشعايين وشروط مقدمات البرهمان وكيفية تركيبها وشروط الحلة الصحيح وكيفية ترتيبه، وإن العلم اما تصور وسيله معرفة الحد واما تصديق وسيل معرفته البرهان، وليس في هذا ما يتبغي أن يتكرب بل هم ومن جنس ما ذكره التكلمون وأمل النظر في الأداك وإنا يفارقونهم بالهجارات والاصطلاحات وزيادة الاستقصاء في التحريفات والشعبات... وأي تعلق لهذا بجههات الدين حتى يجحد ويتكر. فإذا أنكر لم بحصل من انكاره عند أمل النطق الا موء الاعتقاد في عقل المنكر بل في 
يديا الذي يزعم أنه موقوف عل مثل هذا الإنكارات؟.

ومن دون شك فإن هذه الفتوى المدينية الصادرة من دحجة الإسلام، الإمام الغزالي ستفتح الباب على مصراعيه أمام المنطق لبدخل الدائرة البيانية مطلوباً وليس طالباً، بعد أن دخلت مرافعة السيرافي ضده في على النسيان.

ولم يقتصر الغــزالي على هـــذا الدور التبشــيري بالمنـطق بل ألَّف فيــه بلغة مبسـطة متبنياً مشروع ابن حزم(د٥) في التمثيل لقواعد المنطق بأمثلة من الفقه والكلام، ولم يـتردد في صياغـة مضمون بعض الآيات القرآنية على شكل قياس ليظهر أن القرآن قد استعمل القياس المنطقى في استدلالات. وهكذا ففي كتابه القسطاس المستقيم يحصر الغزالي طرق الاستدلال في القرآن في ثلاثة تؤول كلها إلى القياس الأرسطيّ. هذه الطرق الاستدلالية يسميها اموازين القرآن، وهي: «ميزان التعادل وميزان التلازم وميزان التعاند». ويمثل للميزان الأول بعدة آيات منها قوله تعالى على لسان ابراهيم: ﴿ فَإِنَّ اللهُ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنْ الشَّرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن المغرب فبهت الذي كفركه (البقرة: ٢٥٨)، ويصوغها الغزالي على شكل قياس فيقول: وكل من يقدر على اطلاع الشمس فهـو الإله، فهـذا أصل (= مقـدمة كـبرى) والهي هـو القـادر عـلى الاطـلاع، وهـذا أصـل آخـر (= مقدمة صغرى)، فلزم من مجموعها بالضرورة أن الهي هـ و الآله دونـك يا غـروده (\*\*). كما يمشل للميزان الثاني بآيات منها قوله تعالى: ﴿لوكان فيها آلهة الا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: ٢٢) ويصوغها في صورة قياس كيما يلي: ولوكان للعالم إلهان لفسدتا، فهذا أصل. ومعلوم أنهما لم تفسدا وهذا أصل آخر، فيلزم عنها نتيجة ضرورية وهي نفي إلهيزه. أما الميزان الثالث فيمثل لـه كذلـك بعدة آيــات منها: ﴿قُلْ مِن يرزقكم مِن السهاوات والأرض، قل الله. وإنَّنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ (سبأ: ٢٤)، ويصوغ الآية على شكل قياس فيقول: إنَّا أو إياكم لعلى ضلال مبين، فهذا أصل، ومعلوم أنَّا لسَّنا في ضلال، وهذا أصل. والنتيجة أنكم في ضلال. ويبرر الغزالي تسميته لهذه

<sup>(</sup>٥٤) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المتقد من الضلال والموصل إلى فني العزة والجلال، تحقيق جميـل صليبا وكامل عباد (بيروت: دار الاندلس، ١٩٨١)، ص ١٠، ١٠٢-١٠٤.

<sup>(</sup>٥٥) كان أبر عمد على بن عمد ابن حزم السباق إلى الدعوة إلى ادخال المنطق في الدائرة السيانية ببسبط المبارة واستمرال الاحتلة الفقهة والمأخوذة من الحياة العامة. وقد ألف في ذلك كتابه: التصريب لحدود المشطق والمدحل إليه بالألفاظ العابية والأمثلة الفقهية، تحقيق احسان عباس (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٥٩)، وكان الغزاق قد أذى على مؤلفات ابن حزم.

 <sup>(</sup>٥٦) أبو حامد محمد بن محمد الغزاني، القسطاس المستقيم، تحقيق فيكتور شلحت (بسيروت: المطبحة الكاثوليكية، ١٩٥٩)، ص ٧٧.

الأنواع من القياس فيقول: إنّ الميزان الأول يقوم على التعادل لأن فيه أصلين متعادلين كـأنهها كفّتان متعادلتان، أما الثاني فيقوم على التلازم لأن أحد الأصلين بشتمل عـلى جزءين أحـدهما لازم والآخر ملزوم. أما الشالث فيقوم على التعاند لأنه يقـوم على حصر قسمـين بين النفي والإنبات فيلزم من تبوت أحدهما نفي الآخر ومن نفي احدهما ثبوت الأخراس. وواضح أن الميزان الأول هو القياس الحيلي في شكله الأول أمـا الثاني فهـو القياس الشرطي المتصـل، أو الاستثنائي، والثالث هو قياس الحلف.

ولحل أشهر عمل قام به الغزالي من أجمل تبيئة في المنطق في الحقل المحرفي البياني هو تصديره كتاب المستصفى من علم أصول الفقه بهنده في المنطق قال عنها في بدايتها أنها ومقدمة العلم كلها ومن لا يجبط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاه ". وكان الأصوليون قبله يقدمون المؤلفاتهم بقدمت من علم الكلام يؤسسون بها مذهبهم التفهي، وقد أراد الغزالي أن يجمل المنطق من اللهي يؤسس أصول الفقة وليس علم الكلام، فوضع هذه المقلمة على صدر كتابه ليتمكن من لا يعرف المنطق من الاطلاع على الكيفية التي يجب أن تسبر بها الأداة وتختبر، ومع ذلك يبقى كتابه معباد العلم أهم كتبه المنطقية لأنه عرض فيه مباحث المنطق عرضا مسحلاً أمرين: وأحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر وتوبر مسالك الأقيسة والدي انطلاقاً من أن المنطق وبالنبية أمرين: وأحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر وتوبر مسالك الأقيسة والدي انطلاقاً من أن المنطق وبالنبية المنطق ميزاناً ومعباراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير مامون الغزائل والأغزاري، ونبائيها المنطق ميزاناً ومعباراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير مامون الغزائل والأغزاري، ونبائيها المنطق ميزاناً ومعباراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير مامون الغزائل والأغزاري، ونبائيها المنطق ميزاناً ومعباراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير منروطه وعباره بل في ماخذ المنطقة وان النظر في الفقهاء وان النظر في المقالمات في تربيه وشروطه وعباره بل في مأخذ

وكما عمل الغزائي على تبيشة المنطق في ميدان الفقه عمل على تطبيقه في ميدان علم الكحام. والحق أن كتابه الاقتصاد في الاعتقاد هو أوسع تطبيق للقياس المنطقي في علم الكلام. لقد حصر الغزائي مناهج الأدلة في شلائة: الأول سئية دالسبر والتقسيم، والقياس الشرطي المنفسان) و دهو أن نحصر الأمر في قسمين فيلزم منه ثبوت الثاني، كقولنا: العالم إما كيف وراما قديم، وعال أن يكون قديماً فيلزم منه لا عالة أن يكون حادثاً، ويوضح الغزائي كيف أن هذا دالمنجيء يقرم على استفادة نتيجة لازمة من مقلمتين أو أصلين، هما وقولنا: العالم إما قبط في ضرورة تقديم مقلمتين لحصول الشيجة وأن المقدمة الواحدة لا تنج شيشا.

<sup>(</sup>٥٧) المصدر نفسه، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٥٨) أبو حامد عمد بن عمد الغزالي، المستصفى من علم أصول الفقه، ص ١٠. هذا وكان أبو الحسين البصري أول من حف للقنمات الكلامية من أصول الفقه في: أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، ولك: لم يعوضها بأبة مقدمة في للنهج.

 <sup>(</sup>٩٥) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، معيار العلم، تحقيق سليمان دنيا (القماهرة: دار المعارف،
 ١٩٦١)، ص ٥٩ - ٦٠.

يقول: ووكل علم مطلوب فلا يكن أن يستفاد إلا من علمين هما أصلين، ولا كل أصلين، بل إذا وقع بينها وان ترقيا على ويه غصوص وشرط غصوص. . أما المنهج الثاني فلا يسميه الغزائي ولكن يعرف بقوله: وما ترقيب أصلين على ويه أخر على وتبا: كل ما لا يخلو هما أن الموادث فهو حادث، وهو أصل. والعالم لا يخلق عن الحوادث، فهو أصل أخرج، فإلى أحكل الأول من المقابض، أحضي). أما المنهج الثالث ولا يسميه أيضا، فيرفه بقوله: والا كترض للبوت دعوانا، بل ندعي أستحالة دعوى الحكم بأن نبين أنه مغض إلى المحال، وما يغضي إلى المحال فهو عال لا ياية له على مثالة قولا: أن صع قول الحصم أن دوران الفلك لا باية له لزم عد صعة قول القائل أن ما لا باية له قد انتفى وفرغ من، ومعلم أن هذا المحمم أن دوران الفلك لا باية له لنزم عد صعة قول القائل أن ما لا باية له الحسمية" ما و قياس الحقاف.

هكذا يعرض الغزالي مجمل علم الكلام الأشعري في صورة دعاوى يصوغها على شكل قياس، بحيث تكون التنبية، وهي الدعوى التي يدعيها، تلزم ضرورة من الأصلين اللذين يضعها، وبالتالي يبقى النقاش مع الخصم حول صحة الأصلين، فها كمان منهما مستنداً إلى الحسل أو التجرية أو من القضايا التي ينكرها العقل اكتفى فيها بالتنبيه على ذلك، وما كان منها يجتاج إلى برهان صاغ لها قياساً آخر، وهكذا.

والجدير بالإشارة منا أن الغزالي كمان واعياً تماماً لكمان الخطا والتقص في طريقة المتكلمين في الاستدلال: فمن جهة كان يدرك تمام الادراك أن من صوامل الغلط في تفكير المتكلمين أغاذهم اللغة مبلغة مرجهة واطعاؤهم الأولوية للفظ على المنى. يقول: دوانا أنت المنت الغظ واعديث السيل موقت قطماً أن اكثر الأغاليط نشات من ضلال من طلاح الممان الأنفاظ واقد كان من حقد أن يقرر المان إلا أم ينظر في الأفاظ فانياً ويعلم أبها اصطلاحات لا تغير بها المفرات، ويعرف لتأكيز من المنافات، وبالفسط لمشكلة والحالى، عند المتكلمين فيلاحظ أنه لا معنى للتبييز بين كون المذات متصفة بـ والعلم، مشلاً والمؤلم عشلاً والمؤلم عشلاً المنافقة في نساء أن تفلم العلم بالمنافقة في نساء في تعلق عن المؤلم عنه المؤلم المؤلمات المؤلمات المؤلمات المؤلمات على المنافقة على المؤلم من المؤلم في المؤلم أورث هذا الفاط، فلا ينغي أن يغترب تكرب الأنفاظ بالاحتفاق فقة المالم من المؤلم عند المتكلمين: العلم هو علة كون المؤلم المؤلم المؤلم لم المؤلم في المؤلم من عالما المؤلم لم المؤلم عند عالما، اذن الله عالم بعلم)، ويطلان ذلك جي باول العفل لم إيمين على مسهمه ترديد تلك الهائد الأن المث عالم بعلم)، ويطلان ذلك جي باول العفل يكرم على سمعه ترديد تلك الإنتارات

وواضح أنه إذا بطل القول بالعلة في علم الكلام، أي إذا بطل «التعليل» الذي يمارسه

 <sup>(</sup>١٠) أبو حامد محمد بن عمد الغزالي، الاقتصاد في الاحتقاد، تحقيق عادل العوا (بيروت: دار الامانة، ١٩٦٩)، ص ٧٨ - ٧٩.

<sup>(</sup>٦١) المصدر نفسه، ص ٨١.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، ص ١٥١.

المتكلمون استناداً إلى القول بالحال، فقد بطل منهجهم كله، منهج الاستدلال بالشاهد على الغائب، وبطل معه دليل المتكلمين الاشاعرة إلى إثبات الصفات. والحق أن دور الغزالي في ادخال المتلقظة الميانية لم يقتصر على إصدار فترى دينية لصالح لمنطق نقط لا على التأليف فيه بلغة واضحة مبسطة وبامثلة فقهية مع تطبيقه، فوق ذلك، في علم الكلام وحسب، بل أن الغزالي تجاوز المدعوة إلى البشير والتطبيق إلى بيان عدم صلاحية الاستدلال بالشاهد على الغائب في المقايات (= علم الكلام) لأنه لا يوصل إلى البقين قط، موضحاً وصلاحية الاستدلال ان صلاحية عصورة في دائرة الفقد حيث لا يطلب البقين وإنما يمكني بالظن.

بالفعل يقرر الغزالي، أن ما يسميه المتكلمون بالاستدلال بالشاهد عـلى الغائب (أو ردّ الغائب إلى الشاهـد) وما يسميـه الفقهاء قيـاساً هـو شيء واحد، وهـو مـا يسمى في المنطق ب والتمثيل،، ومعناه \_ يقول الغزالي: وإن يوجد حكم في جزئي معين واحد، فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما. ومثاله في العقليات أن نقول: إلسهاء حادث لأنه جسم قياساً على النبات والحيوان، وهمذه الأجسام يشاهد حدوثها، ويضيف الغزالي معقباً: ووهذا غير سديد ما لم يمكن أن يتبين ان النبات كان حادثًا لأنه جسم وان جسميته هي الحد الأوسط للحدوث، فبإذا ثبت ذلك فقــد عرفت أن الحيــوان حادث لأن الجسم حادث، فهو حكم كلي. وينتظم منه قياس على هيئة الشكـل الأول، وهو أن الساء جسم، وكـل جسم حادث، فيتتج أن السهاء حادث. فيكون نقل الحكم من كلي إلى جزئي داخلًا تحته، وهو صحيح، وسقط اثــر الشاهد المعين، وكان ذكر الحيوان فضلة في الكلام، كما اذا قيل لانسان: لم ركبت البحر، فقال لاستغنى. فقيل له: ولم قلت: إذا ركبت البحر استغنيت، فقال: لأن ذلك اليهودي ركب البحر فـاستغنى. فيقال: وأنت لست بيهودي فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوت الحكم فيك، فلا يخلصه إلا أن يقول: هو لم يستغن لأنه يهودي بل لانه ركب البحر تاجراً. فنقول: اذن، فذكر اليهودي حشو، بل طريقك أن تقول: كل من ركب البحر أيسر، فانا أيضاً اركب البحر لأوسر. ويسقط اثر واليهودي. ويضيف الغزالي معلقاً: وفاذن لا خير في رد الغائب إلى الشاهد الا بشرط، مها تحقق، سقط اثر الشاهد المعين، (١٦٠). معنى ذَلك أنَّ الاستدلال بالشاهد على الغائب لا يصح إلا إذا عرف الحد الأوسط أي إذا عرفت العلة التي من أجلها كان الشاهد على حالة معينة، والتي بتوفرها في الغائب يكون بدوره على تلك الحالة. وإذا عرف هذا الحد الأوسط، أي إذا عرف السبب الذي من أجله كان الغائب على تلك الحالة بطلت الحاجة إلى ذكر الشاهد. أما إذا لم يعرف الحد الأوسط فلا سبيل إلى الجمع بين الشاهد والغائب.

على أن المسألة ليست مسألة صياغة أو حشو في الكدام بل هي مسألة عدم المعرفة بالحد الأوسط معرفة يقينية، عدم ذكره في الاستدلال بالشاهد على الغائب. ذلك أن العلة، أو الحد الأوسط، في هذا الاستدلال هو ما يبحث عنه، وهو موضوع تخمين وظن فقط. فيإذا وقع الاختيار على وصف ما واعتبر علة فلا شيء يضمن أنه هو العلة فعلاً ولذلك فالنتيجة ستكون ظنية فقط. يقول الغزائي: «هم إن همذا الشرط. أي العلة موشع غلط إيشا، فريما يكون المنى الجامع عايظهر أبو وغنه في المكم فيظهر أنه صالح، «لا يكون ساغاً، لأن الحكم لا يارمه جميره بل لكونه على حال خفي. وأعمان الشواهد (= الجزئيات المشخصة) تشمل على صفات خفية، فلذلك جبيد على الطراح الشارة الخواد. فيجب عليك اطراح ذكر

<sup>(</sup>٦٣) الغزالي، معيار العلم، ص ١٦٥ ـ ١٦٦.

الحيوان، لأنه يقدال لك: الحيوان حادث بجدرًد كون مقارناً للحوادث، فاطرح الحيوان وقل: كل مقارن المحوادث حادث، والسياء مقارن ... فكان حادثاً، وعند ذلك رعا يمنع الحصم المقدمة الكبرى، فعالا يسلم الآ كل مقارن للحوادث حادث إلا عل وجه خصوص. وإن جؤرت أنّ الموجب للحدوث كريّه مُقارناً على وجه خصوص، فلمل ذلك الوجه وأنت لا تنديه موجود في الحيوان لا في السياء، فإذا عرف ذلك فابرة وأواضفه لما المقارن بصفة كذا فهو المقارن بصفة كذا فهو حادث، والسياء مقارن بصفة كذا فهو المؤذن حادث، ويقدف معين في العقايات ليقاس علية،

وإذا كان الأمر كـذلك فـها الفائـدة من رد الغائب إلى الشــاهد؟ وهــل كان المتكلمــون غافلين عن هذه الثغرة الخطرة في منهجهم؟

يجيب الغزالي قائلاً: إن المستعمل للاستدلال بالشاهد على الغائب أحد رجلين: رجل القلوب بفضف هذا النوع من الاستدلال وبالتالي فهو إنما يستعمله ليبه به السامع لل القضية الكلية ، أي المقدمة الكبري، فيقول مثلاً: الله عالم بعلم لا بنفسه، لأنه لو كان عالماً كالكان عالمًا يعتم في المنا على الإنسان، منها بيذا القياس إلى «إن السالا لايقل من مناه سوى أنه فو علم بغلم . والله عالم، فيلم عالم بغلم بالمعلم . أما الرجل الاستداق (حال الله يعلم يعلم . والله عالم بغلم . المناعل (بالألف واللام) يومم الاستداق (حالته المعلم) عن الناقل واللام) يومم المستخلف المنافل (بالألف واللام) يومم على أنه في خط أنه المنافل والمنافل ويتنافل وينافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل ويتنافل والمنافل والمنافل ويتنافل ويتنافل ويتنافل ويتنافل ويتنافل والمنافل وال

لا شك أن هذه الطمون القاتلة تنال أيضاً من قياس الفقهاء، فهو وقياس المتكلمين شيء واحد. والغزالي يعرف ذلك ويؤكده. ولكنه يضرق بين العقليات والفقهيات من حيث أن المطلوب في الأولى هو اليقين لكون الأمر يتعلق بالمقيلة، والعقيدة تبنى على اليقين وليس على الظن. أما القدة فيكفي فيه اللفان لأمر يتعلق في الحقيقة بقصود الله من تحليل هذا الشيء أو تحريه عالم يذكر فيه سبب التجريم أو التحليل. والإنسان لا يمكنه معرفة مقصود الله، بل إنما يظن ويرجح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالفقهيات تتعلق بالعمل، بالكبادات، وهنا يكفي بجود الظن، فالعمل بالظن خير من الاساك وتعطيل المبادة. على أن ظن الفقيه ليس ظناً اعتباطياً بل يستند إلى إصارات مستنبظة من الأمسل المقيس عليه. الهدار.

<sup>(</sup>٦٤) المصدر نفسه، ص ١٦٩ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٦٥) انظر في هذه المسألة: القسم ١، الفصل ٦ من هذا الكتاب.

وبعد أن يستطرد الغزالي شارحاً أنواع العلة الفقهية التي تجعل «الجزء المين بجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر، تجتم قائلاً: وإن الاستقصاء الذي ذكرناه في العقليات ينبغي أن يترك في الفقهيات رأماً فخلط ذلك الطبق السائل إلى الميتن بالطبق السائل إلى طلب الظن صنيع من سدى من السلون طرفاً ولم يستقل جياه بل ينبغي أن تعلم أن اليني في الشظريات أحز الأشياء وجرداً، وأما النظن فأسهل منالاً وأيسر حصولاً، فالمظنون المعتبرة في الفقهيات هي المرجع الذي يتيسر به، عند المتردين بين أمرين، اقدام أو احجام؟"،

### - V -

وبعد فإذا كان لنا أن نستخلص نتيجة ما من الفقرات الماضية التي توخينا منها بيان الكيفة التي تاسس بها النطق في الثقافة العربية الإسلامية أمكن القول بدون تردّد إن المنطق الأرسطي قد تأثر في معلية تأسيسه باشكاليات المهجية البيانية، وبالمحصوص إشكالي اللفظ والمعني والمغني والمقبي والمعني حمل منهج قد أريد له أن يحل على منهج آخر، فكان لا بد لإثبات جدارته كبديل أفضل أن يقدم حلولاً للمشاكل الممتحسية التي لم يستطع المهج السابق تجارزها. وكما يحدث دائماً فللنهج لا يتصر صلى المساكل مضاكل موضوعه إلا إذا تكيف هو نفسه مع طبيعة هذا الأخير. لقد اصعلام المنطق والنحو بكيفية خاصة. وعا أن مسألة المعلانة بين اللفظ والمعني كانت المسألة المركزية في منطق والنحو بكيفية خاصة. وعا أن مسألة المعلانة بين اللفظ والمعني كانت المسألة المركزية في منطق والمعني وبيان ضعف أو نقص التصور السائد، الذي الملكي يتطلب الحرض في هذه المسألة خوضاً واسمأ. وهذا ما حدث بالفعل فقد اكسى مبحث الألفاظ ودلائتها المنطقية اهمية خاصة، وصورة على التصور التصور.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كنا قد رأينا الفاراي يسكت عن منهج البيانين، 
ردّ الغائب إلى الشاهد، فليس فقط لأنه كان عليه أن يبرد هجوم النحاة أولاً، أولئك الذين 
كانوا السباقين إلى إجلان نضايقهم من المنطق بل ورفضهم لمه، بل أيضاً لأن الاستذلال 
البياني في عهده كان ما يزال في أوج عزّه، أذ لم تبدأ أزمته المداخلية في الظههور إلا مع 
البياني في عهده كان ما يزال في أوج عزّه، أذ لم تبدأ أزمته المداخلية في الظههور إلا مع 
الباقلاني، (أي بعد أكثر من نصف قرن من عصر الفاراين: توفي الفاراي سنة ٣٩٦ هـ 
والباقلاني سنة ٤٠٣ هـ)، وذلك جنها أضطر هذا المتكلم الأسعري الكبير إلى القول بجبدته 
المعروف: وما لا خليل عليه يجب نفيه، والذي يقفي بليطال كل شيء في الغائب ليس عليه 
دليل من الشاهد. وواضح أنّ هذا المبدأ هو من الحظورة بمكان بالنسية لقضايا علم الكلام. 
دليل من الشاهد. وواضح أنّ هذا المبدأ هو من الحطورة بمكان بالنسية لقضايا علم الكلام.

<sup>(</sup>٦٦) الغزالي، معيار العلم، ص ١٧٥ ـ ١٧٦.

الطبيعة والإنسان ربط معلول بعلة، أو على الاقبل ربط مشروط بشرطة بحيث يصبح عالم الشهادة شرطاً في وجود عالم الغبب. وذلك ما يمس الدين نصه كعقيدة وليس فقط وسائل الدفاع عنه. وستاي مسألة والحال، فتفجراً أ. وإذا كان القول بداخالى يرجع إلى عصر الفاراي رترق أبو هاشم المبائي صاحب القول بالحال سنة القول بداخال تستة بإن البعاد الأزمة التي أفضت إلى القول بالم تبدأ في الظهور بصورة متفاقمة الا مع المائة وتلميذه الجويني، وذلك حينا أصطرب هذان القطبان الأصحريان في هذه المسألة، تارة يتبرون الأحوال وتارة ينفونها. وكما عرفنا ذلك في حينه منه فيان الذي جعل الأشاعرة وأنه بدون هذا النوع عمل الأشاعرة وأنه بدون هذا النوع من التعليل عمل عمل الكلام يتوقف على القول بها، وأنه بدون هذا النوع من التعليل في حينه من منات زائدة على الذات،

كان الغزالي كيا نعرف تلميذاً للجويني فعاش مع استاذه أوج أزمة علم الكلام الأشعري. لقد كان الموقف آذاك يتلخص في الاختيار بين أحد أمرين: إما القبول بالحال وهي ولا موجودة ولا معدومة وبالتالي قبول الجمع بين النقيضي، وهذا يهدم علم الكلام من أساسه بل يهدم كل معرفة عقلة ويجملها غير مكتفة، وإمّا رفض القول بـ والحالى وبالتالي ضرب أساس التعليل في علم الكلام، الشيء الذي يدفي ضرب علم الكلام برصّه. وإذا أضغا إلى هذا الماؤل مبدأ وما لا دليل عليه يجب نفيه، الذي قال به الباقلاني، أدركنا مدى صعوبة، بل امتحالة حل أزمة علم الكلام من داخله، وبينا بالتالي أحد الموامل الرئيسية التي جمعت للمنطق الأرسطي ذلك الحياس الذي تعرفنا عليه من قبل.

لقد وجد الغزالي في مفهوم والكليء حلاً للمشكلة التي كانت تفضي من الناحية المنطقية إلى القول بـ والحال»، مشكلة: وما به يقع الاشتراك ويقع الافتراق، (( ) وجد في البدأ المنتي يقوم عليه النطق، حبداً اعطاء الأولوية للمعنى على اللفظ ( = الاشتقاق) وليس على المشغة والحال، بين دعلم، ووعالم، فرقاً يقع على مستوى اللفظ ( = الاشتقاق) وليس على مستوى المعنى، كما رأيناه يؤكد هم نفسه في الفقرة السابقة. كما وجد الاشتقاق) وليس على الجامع، القياس الذي يذكر فيه الحذ الأوسط على هيئة جسر يربط بين المقدمة الأولى والثانية ويمعل النتيجة ضرورية، وجد في هذا النوع من القياس حلاً جذرياً لشكلة التعلل التي ظل يعاني منها القياس البياني. أن الانتقال من القياس البياني، الاستدلال بالشاهد على المنائب، يال القياس الجاسع، قياس أرسطو، ينقل مشكلة المنجع من مشكل يقع على مستوى آلية الاستدلال إلى مشكل يقع على مستوى المقامات التي يعتمدها، وبالتالي فالنقائس لن بعود نقاشاً في مصداقية التنبية من ناحية لزومها المنطقي بل سيغدو نقاشاً في مادة المقدمات، أي

<sup>(</sup>٦٧) انظر: القسم ١، الفصل ٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه.

في مسألة الصدق والكذب فيها، وهي مسألة يمكن الاحتكام فيها إما الى العقل وإما إلى معطبات التجربة، وفي جميع الأحوال فالمسألة لن تعود أزمة في بنية التفكير بل ستغدد نزاعاً حول والأصول»، وهمو نزاع لا يمسّ العقـل بل يخضم لاعتبارات أخـرى كثيراً مـا تكون المدولوجية.

ولا بد أن نضيف هنا حافزاً آخر أذكى حماس الغزالي للمنطق والقياس المنطقي بصورة خاصة. يتعلق الأمر هذه المرة بإبطال القول بـ والتعليم، وهـم اللبدأ العرفاني الـذي كان يتعلمه المباطئية الأمرية المرة المرة المرة المرة المرة على المناطئة المائيلية (= الباطئية الأن على الإساعيلية (= الباطئية وألف في ذلك عدة كتب من أشهرها كتابه فضائع الباطئية الذي ركز فيه على بيان مخالفة عقائدهم للعقيدة الإسلامية، ويكيفية خاصة على إبطال نظريتهم في الإمامة وما أمرية على المستوى المحرق مبدأ الشتاي الشائية المناطقة المناطقة المناطقة المرة المناطقة المرة المناطقة الم

لقد كانت هناك، أذن، حاجات موضوعية، داخل الثقافة العربية الإسلامية، هي التي جملت الغزالي يتحمس للقباس الأرسطي و ويناضل و في كافة الواجهات من أجل إحلاله ميزاناً للعقل البشري وطريقاً وحيداً الاكتساب المرفقة. ويبلد إن آلية القباس الأرسطي قد تمكنت من ذهن الغزالي إلى درجة أصبح معها برى أنّ المعرفة لا تحصل، ولا يمكن أن تحصل، في أي ميدان كان، إلا بترتيب مقدمين أو أصلين على وجه مخصوص. ومكملا نبعلم علم الألبة على والكنف، الصبوق نقسه، فيجعله يتوقف هو الأخر على وأصلين، يزوجهان، كما يقول، بطريقة خصوصة. أما الأصل الأول، وهو يتالية المقدمة الكبرى، فهو مرآة واللوح المحفوظ الذي هو منفوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة، وأما الأصل الثاني، وهو يتألبة المقدمة الكمين، فهو وهرآة القلب، وهي وستعدة لأن ينجيل فيها حقيقة المنفى الله بين المراتبين وجعل المناسبة بين المرآتين وجعل الاتصال بنها مباشراً، وذلك يتم بطريقة خصوصة قوامها المجاهدات والرياضات التي تجمل مل الماخفات، والماشات التي تجمل مل الماخفات،

<sup>(</sup>٦٩) الغزالي، القسطاس المستقيم، ص ٧٩.

هل يتعلق الأمر هنا، أيضاً بمحاولة لإضفاء الطابع والبرهاني، على والكشف، الصوفي، أم أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد مماثلة من جنس المهاثلات العرفانية التي تعرّفنــا عليها في فصل صابق؟

وكيفيا كان الأمر، وبغض النظر عن الدوافع الإيديولوجية والانسياقات العضوية، فإلاً الحلاصة العامة التي تضرض نفسها هنا هي أنّ المنج الأرسطي الذي أراد منه صاحبه أن يكون وتحليلاء وأن يكون طريقة برهائية لتحصيل والعلم، من معاون يقينة سابقة، إن هذا المنج الذي سُبِّي والمنطق، قد تحول مع الغزالي إلى مجرد آلية ذهنية شكلة براد منها أن تحلّ محل آلية ذهنية أخرى، كانت قد أصبحت عقيمة ومصدراً لمشاكل عويصة ولاراء متناقضة، آلية وقباس، الغنائب على الشاهد. وهذا التحول يقبل الجانب والنبجي، في وطريقة المناخبين، في علم الكلام، حسب اصطلاح ابن خلدون، أما الجانب الأخر، جانب الرؤية والمفاهم فيقدّمه الخطاب السينوي كما سنرى في الفصل القادم.

 <sup>(</sup>٧٠) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، احياه علوم الدين (بيروت: دار المعرفة، [د. ت.])، ج ٣،
 ص ١٤ ـ ١٩.

# الفصّ الثكانث الوَاجِبُ والمُمكن.. وَالنفسُ والمسَاد

- 1 -

سبق لندا أن أبرزنا في دراسة سابقة "كيف أن الفلسفة في الإسلام لم تكن وقدواءة متواصلة ومتجددة باستمرار لتاريخها الخاص، كما هو الشأن بالنسبة للفلسفة البونانية أو البنائية المسطو بالقلسفة البونانية أو البنائية أو متواصلة بالقلسفة المتواصلة بالقلسفة المتواصلة بالقلسفة المتواصلة بالمتوافقة أو يقال المتواصلة المتواصلة عجاء ورقعة ، إلى فلسفة منظومية - نسقية ، تجد فيها معظم العناصر الكولكة للفلسفات السابقة مكانها، وإين يتمارين جديدة بيضفها الكل عليها. بهذا المنفى نقول إن والتأويل وإعادة البناء. ومثل هذا يقال بالنسبة للفلسفة البونانية: القراءة هنا بمنى التفكيك وواتفاريل وإعادة البناء. ومثل هذا يقال بالنسبة للفلسفة الإدوابية المديثة من المتحك لذى قبل أن يواني بعده عبيا ثم موصل وآخرون أنواعاً جديدة من الحطاب النقدي أو وانتاداتها. . . كل ذلك جعل الرؤية التي تقدمها الفلسفة المعام من العالم سواء الفلسفة الإدوانية المعالم العالمة والامكان الديكارية والفائها وإطارها المسام ولكن وانتانية والفائها وإطارها المسام ولكن جنائها.

أما في الثقافة العربية الإسلامية فالأمر بختلف. فلم تكن الفلسفة فيها قراءة لتاريخها الخاص بل كانت عبارة عن قراءات مستقلة لفلسفة أخرى هي الفلسفة البونانية كما تعرّف

<sup>(</sup>١) انظر: محمد عابد الجابري، تحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط ٢ (المغرب، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ١٩٨٦)، المذخل، الفقرة ٥ -ج، ص ٤٤.

عليها الفلاسفة الإسلاميون: لم يكن اللاحق منهم يقرأ السابق حتى يكمله أو يتجاوزه، بل كانوا جمياً يقرأون فيلسوفاً وواحداً، هو أرسطو، كما تعرف عليه أو أراد أن يعرفه كل منهم، أرسطو الذي كانوا جميعاً يعترفون له بـ «الفضل» ويكنون لـه الاحترام والتقدير. غير أنه إذا كان الفلاسفة الإسلاميون قد أخلوا من الملم الأول (= أرسطى المنبح دون كبير إضافة أو تحوير، وإذا كانوا قد تقبلوا منه العلم الطبيعي بجادته ومقدماته ونتائجه، دون كبير زيادة أو تعديل، فإن الرؤية العامة التي قدمها كل منهم عن العالم لم تكن تحمل من الرؤية التي شيدها أرسطو، والتي تعرفنا عليها في مدخل هذا القسم، غير بعض العناصر، معزولة عن سياقها بمل عن البناء العام الذي يتنمي إليه ويضفي عليها معني غير المغني الذي تحمله كأجزاء الارسطية للعالم قد تغير مضمونها واتجامها، بل ومنطلقاتها كذلك.

وإذا كان الكندي قد احتفظ بنوابت العقيدة الإسلامية، وبالخصوص منها ثابت والخلق من علوم أرسطو وجهازه من علوم أرسطو وجهازه من علم أرسطو وجهازه المناطقية على المكند اقتباسه من علوم أرسطو وجهازه المفاهيمي، فإن الروقة لليافيزيقية التي شيد صرحها الفاذا بي لم تكن امتداداً ولا تطويراً لروية الكندي ولا تجاوزاً لها بل كانت جماً بين الإلهات الهرمسية كما درسها في صدية حران وعلى أساتذها وبين المدينة المضاضلة الأفلاطونية، ولكن لا كما خطط لها صاحب الأكاديمية، أفلاطون بالم يا تعلق عصره أفلاطون، بل كما قرأها أبو نصر الفارابي من خلال ظروف المجتمع الإسلامي في عصره وتطلمات قوى النجير في من علم منها مدينة تمكس الهموم السياسية في المجتمع العربي الإسلامي أكثر من أي نبيء آخر.

وعلى الرغم من أن ابن سينا قد تبنى الهيكل الميتافيزيقي الهرمسي للمنظومة الفارابية فإن الروية الماورائية التي شيدها عليها لم تكن قراءة لمدينة الغاراي الفاضلة ولا نوعاً من إعادة التفكير فيها. لقد ارتبط ابن سينا بالهرمسية عن طؤيق الإساعيلية ودعاتها. وعلى الرغم من أنه رفض الانتهاء اليهم سياسياً في انته تبنى فلسفتهم الماورائية جملة، فلسفة والحلاص، التي تتمحور حول موضوعين مترابطين: والنص و والمعادة، هكذا جامت الروية السينوية هي الاخرى جماً، بل تلفيقاً، بين إلهات الفاراي وأخروبات الإساعيلية، بالإضافة إلى ما ككته من مشاغل الفكر العربي الإسلامي في عصره، وبكيفية خاصة مشاغل المتكلمين والمتصوّفة، فجامت فلسفت من تلك الفلسفات التلفيقية التي تقدم أجوبة، صريحة أو

 <sup>(</sup>٢) انظر في هذا الشأن دراسة لنا عن: ومشروع قراءة جديدة لفلسفة الفاوابي السياسية والـدينية، و ورقعة قلمت إلى: ندوة الفارابي، بغداد، ١٩٧٥، في: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) من الجدير بالانسارة هـنـا أن الغارايي درس في حـران على يـوحنا بن حـيـلان النصراني؛ بينـا درس ابن سينا في بيت والله الذي كان مركزاً بجتمع فيه الدعاة الاسهاعيليون. لتفاصيل حول هذا الموضوع، انـظر: الجابري، وابن سينا وفلسفته المشرقية،، في: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) نستعمل هنا كلمة وتلفيق، syncrétisme بمعناها الفلسفي الذي يفيد: ومزيح من الأراء على هـذه=

ضمنية للقضايا التي تشفل جميع الاتجاهات والتيارات. ومن هنا ارتباط «الجميع» داخل الثقافة العربية الإسلامية بالسينوية تمثل، بدون منازع الصيغة والمربعة المنازع الصيغة والمربعانية، للفلسفة والكدام والتصوف في الإسلام، وبالتبالي الممثل والرسمي، للبرهان في الثقافة العربية الإسلامية. وقبل أن نتعرف بشيء من التفصيل على والمبرهان، السينوي، في نعرب أين يلتني وبرهان، المعلم الشاني لينعرّج أولاً على المنظومة الفارائية ومعالمها الرئيسية لنرى أين يلتني وبرهان، المعلم الشاني (د الفاراي) و وبرهان، الشيخ الرئيس إلى على بن سينا، وإين يفترقان.

#### - Y -

إذا نظرنا إلى فلسفة ابن سينا في جملتها وجدناها امتداداً لفلسفة الفاراي وخروجاً عنها في نفس الوقت. هي امتداد لها لكونها تتبغ هيكلها العام، وهي خروج عنها لانها تتجه بذلك الهيكل غير الوجهة التي وضعه فيها الفاراي، وذلك بالتركيز على جوانب منه والمذهاب بها إلى أقصى مدى. وابن سينا لا يخفي فضل الفاراي عليه، بل إنه والسلف، الحرجد الذي يخشه بعبارات التقدير والاكبار. وهكذا فعلاوة على اعترافه الصريح بكونه يدين له في فهم تكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو" فهو لا يترد في استثنائه من المشائين أصحاب مدرسة يتمان من مرتبح بسبب وتبلدهم وتردهمه في فهم وأمر النفس والعقل، بل انه يضعه في مرتبة أعلى من مرتبح كبار المشائين شراح أرسطو أمثال الاسكندر وثأمسطيوس ويحيى النحوي الذين التبس عليهم، كما يقول، ومذهب صاحب النطق، في الغس وخلودها. يقول الشيخ الرئيس: وراما أبر نصر الغرابي فجب أن يعظم في الاعتلاد لا يجرى مم القرم في مهدان، يكاد أن يكون الفعل من سلف من السلف».

غير أنَّ اعتراف ابن سينا بفضل الفارابي عليه والإنسادة بـه دونما تحفظ لم يمنعه من والحروج، على الحدود التي وقف عندها الفارابي بمنظومته الفلسفيـة ولا عن إعطائهـا توجيهـاً ومضموناً معابرين تماماً كما سنلاحظ من خلال هذه الفقرة والفقرة الثالية .

تربط المنظومة الفارابية بين «ما بعد الطبيعة» و «المدينة الفاضلة» ربطاً محكماً لا يخلو من

<sup>=</sup> الدرجة أو تلك من الخلط، لا تؤسسه روح نقلية ولا يرقى بالأحرى إلى مستوى المنظومة المنسقة». أما التوفيقية éclectisme فتعنى منظومة منسقة من الأراء المنتقاة من مذاهب فلسفية غنلفة.

 <sup>(</sup>٥) انظر سيرته الذاتية، في: أبو الحسن حيل بن يوسف القفيطي، اخبار العلماء بأخبار الحكماء، غنصر المزوزن (ليبزغ: [د. ن.]، ١٩٠٣)، وأبو العباس أحمد بن القاسم أبن أبي أصبيعة، عبون الأنباء في طبقات الأطباه (كونتهن: ١٨٨٤).

 <sup>(</sup>٦) انظر تفاصيل حول الموضوع في: الجابري، وابن سينا وفلسفته المشرقية، ه في: نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي .

 <sup>(</sup>٧) انظر رسالته إلى الكيا، في: عبدالرحمان بدوي، أرسطو عند العرب ([القاهرة: مكتبة النهضة المدية، ١٩٤٧].

جال، لتؤكد على وحدة الكون وترابط أجزائه وجمال بنائه ( )، وضرورة تشييد صرح المدينة الفاضلة على غراره. ومكذا، فانطلاقاً من الوجودات الحادثة، وبالتالي المكتة الوجود، يطرح الفاراي كموضوعة غير مربعن عليها ولا تحتاج إلى برهان، لاتها أحد أطراف القسمة العقلية الثنائية للوجود إلى واجب ومكن، يطرح الوجود الواجب الوجود كسبب أول منى وجد له الوجود الى واجب الوجود كسبب أول من ما مي علم من الوجود الي يعقم مشاهد بالحي ويعقم عملي بالهمان، هكذا يقترن وجود الملوجودات الحادثة بوجود واجب الوجود الماجهان، هكذا يقترن وجود الموجودات الحدادثة بوجود واجب الوجود اقتران المعلول بعلته، فلا فاضل بنها. وهذا الاقتران يتم عن طريق الفيض: ذلك أن وجود ما يوجد عن واجب الوجود والما هو على جهة يفض عن وجود هيا، وعان أن واجب الوجود هذا هو ما جهة هود، وعانان واجب الوجود هذا مو ما يتماد بالتمريف، واحد بسيط كامل خال من جمع أنحاء النقص فهو لا يحتاج في وجوده الى معرفة أو إلى أي شيء آخر. وعانا ما لا مادة له هو، بالتمريف، عقل ومفارق (أي محض مورة عقلية) فإن ما يفهض عن وجوده هو كذلك عقل واحد وسيط مثله () ع

ذلك هو العقل الأول في سلسلة العقول السهارية الفائضة عن واجب الوجود. وابتداء من هذا النقطة يتدخل النظام الفلكي القديم (٢٠٠٠ ليحول المنطق إلى انطلوجيا وليمزج بين الطبعة وما وراء الطبيعة بشكل بجمل الواحد منها يفسر الآخر ويكمله. وهكذاء فهذا العقل الأول يعقل ذاته ويعقل مبدأه (= واجب الوجود = الله) فتحدث غيه الكثرة بهذا الاعتبارية تحدث على الصعيد الاعتبارية تحدث على الصعيد الأطولوجي، وبالثاني يتم التغلب على المبدأ القاتل: عن الواحد لا يصدر الاواحد، وهو المبدأ الذي الدي القول القول بالفيض كحل لشكلة الخلق: خلق العالم المتكثر من إله تشكل الوحدة والوحدانية حقيقته الاساسية. وهكذا فيها يعقل ذلك العقل الأول ذاته تفيض عنه مبدأ جرم أونف عكم كما شرك عنه مناهج عنه ومن جهة أحرى فران ذلك العقل بعدا، هذا من جهة ، ومن جهة أحرى فران ذلك العقل يقفل إيضاً مبدأه أي واجب الرجود، فيفض عنه بسبب ذلك عقل ثان، وهذا الثاني يعقل ذاته فنيض عنه كرة مسهاوية المورد، فيفض عنه بسبب ذلك عقل ثان، وهذا الثاني يعقل ذاته فنيض عنه كرة مسهاوية أخرى جرماً ونفساً، ويعقل بداء فيفيض عنه عرة سهاوية أخرى عن العقل العائم الذي العقل العقل العقل العائم الذي العقل العقل وكرة الكورى وكرة الكورك وكرة الكول وكرة الكورك النابة

 <sup>(</sup>٨) نشير هنا إلى أننا نستعيد في الصفحات الأربع التي خصصناها هنا لمنظومة الفاراي نفس الفقرات التي
 سبق أن أدرجناها في: الجابري، المصدر نفسه، القسم ١.

<sup>(</sup>٩) أبو نصر عمد الغاراي: آراء أهل للمدينة الفناضلة، تحقيق ألبير ننادر (بيروت: المكتب الكاشوليكية، ١٩٥٩)، والسياسة المدنية، الملقب بـ: مهادىء الموجودات، تحقيق فوزي ستري النجار (بـبروت: المـطبــة الكاشوليكية، ١٩٦٤)، الفصل ١.

<sup>(</sup>١٠) انظر التعليق التالي.

وكرات زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطاره فالقمر. وعند هذا العقل العاشر"" الإجما وشهر والجدينة عند أنها المقل العاشر والجدينة والمجلولة المجام السابونة بعن التي بطبيحة اسمولا موراد دوراء. وبدلا من ذلك تصدره عند، أي عن هذا العقل العاشر، الكومية والمهرول المشتركة لجميع الأجسام، هذه الهيول التي تتحول بحركة الأفلاك فتتشكل منها العناصر الأربعة (النار والهواء والماء والمتراب التي منها تتكون الأجسام الأربعة (النار والهواء والماء والمتراب التي منها تتكون الأجسام الأربعة (التار والهواء علما هذا النحو يفيض عليه العقل العاشر المصورة التي تناسبة (ولذلك يسمي به دواهب الصورة، كما يسمى به والعب الصورة كما يسمى به والعب العمورة كما يسمى به والعب العمورة التي تتخذ ذلك الجسم شكلاً (الذاعل جمسية فيصبح كانتاً من الكائنات الأرضية.

جمع الكاتات الأرضية تنالف، اذن، من مادة وصورة. والإنسان واحد منها، مادته لبده وصورة، قسم: النفس فاضت عن العقبل الفعال واحب الصور عندما صارت مادة الجلسة في الرحم مستعدة لتقبّلها. والنفس البشرية مجموعة من القوى: قبوى منتية (غاذية ومرية ومولدة) ويشترك فيها النبات والحيوان والإنسان، وقوى نزوعة (شهوائية وغضبية) وويشرك فيها الخيان والإنسان وحلاها، وقوى ملركة (قوى الحساسية والتخبل وهي لالإنسان والحيوان، وقوة ناطقة وهي للإنسان قفل). وهي أن الإنسان، تستكمل حقيقتها باللقوة مع ذلك واحدة لا تجزأ لتعدّد وظائفي بقي الإنسان، تستكمل حقيقتها باللقوة عدم منفصلة عدا من جهة، ومن جهة أخرى فقوى النفس كلها مرتبطة بالجسد، فرجودهما عنه، ولفائم المكتمى عا سنجده عند ابن سينا الذي بني فلسفته والخاصة، مرتبط بوجود الجسد، وهذا على العكس عا سنجده عند ابن سينا الذي بني فلسفته والخاصة، على القوى الناطق، الني مي فلسفته والخاصة، قصوى للقوى الناطق، التي هي العقل النظري الذي يجملة تصوري للقوى الناطق، الذي هي العقل النظري الذي يجملة مرتبط بالعقل النظري الذي يجملة مراتب ثلاثاً:

\_ العقل الهيولاني ويسميه أيضاً العقل بالقوة، وهو نفس ما او جزء من نفس او توة من قوى الغس او شيء ما: ذاته معدة او مستعدة لأن تنترع ماهيات الاشياء كلها وصورهما دون موادهما فتجعلها كلها صدة لهاه.

\_ العقل بالفعل وهو نفس العقل الهيولاني وقد حصلت فيه العقولات التي انتزعها من المـواد، تلك المعقولات التي تصـير هكذا معقـولات بـالفعـل بعـد أن كـانت قبـل انـتزاعهـا معقولات بالقوة.

<sup>(</sup>۱۱) العقول السيارية عشرة إذا أخرجنا منها واجب الوجود. أما إذا اعتبرناه كبداية للسلسلة فستصبح احد. وهذا ما قبله الفاراني، في: آراء أهل للدينة الفاضلة. هذا وترجع فكرة حصر الأفلاق السيارية في عشرة الميزار أخاصاً عندهم فهو عدد كامل وبالسأل لكي يكون نشالم الكون المائة يجب أن يكون عدد أفلاك عشرة أو تتزار أخاصاً عندهم فهو عدد كامل وبالسأل لكي يكون نشالم الكون المائة يجب أن يكون عدد أفلاك عشرة كما شرح فكرتم الاسكندر الافروديسي. الأخلاف المنافقة المائة المنافقة الم

ـ العقـل المستفاد وهـو نفس العقل بـالفعل الـذي حصلت فيه المعـولات المجردة من المودة من الموردة من الموردة من المورد المجرّدة المؤدي أصبح قادراً عـلى إدراك المعقولات السريئة من المادة أصلاً، أي الصـور المجرّدة مثل العقول السارية. وهذا العقل المستفاد هو أعلى مرتبة يستطيع العقل البشري بلوغهـا. إنها المرتبة التي العقولات منه مباشرة، «٣٠).

تلك هي مرتبة الفيلسوف وهي مرتبة تُوازن بل تفوق مرتبة النبي باعتبار أن الفيلسوف يتلقى الحقائق من العقل الفعال بعقله في حين يتلقاها النبي منه بمخيلته. وهذا الذي يلقيه العقل الفعال في عقل الفيلسوف أو في غيّلة النبي يتلقاه هو من الله: وهكذا ويكون الله عزه وجل يوسي إليه (= إلى الأنسان) بترسط العقل الفعال فيكون ما يفيض من الله تبارك رقسال إلى العقل الفعال يفيضه العقل النبي الأنسان بترسط العقل السنامة من الى توبه المتخبلة نبياً مناراً بم سكون وهيراً بل عقله المنعل حكياً فيلسوناً ومتعلاً على النابع، ويا يفيض منه إلى قوته المنجلة نبياً مناراً بم سكون وهيراً با هو والأن من الجزئيات ... وهذا الإنسان هو في أكمل صراتب الإنسانية وفي أعلى ورجبات السعادة؟ الله بعد أن رأيناه في الفصل السابق يرتبها على مستوى التحليل التكويني للمعارف والعلوم).

هكذا يربط الفاراي السعادة بالمعرفة العقلية ، إذ بهذه المعرفة تستكمل نفس الإنسان حقيقتها وتصبح غير عتاجة في قوامهها إلى مادة فتكون بذلك من جملة الأشياء البريئة من المادة، أي من جملة الكائنات التي لا تحتاج في أن تدرك إلى عضو به تدرك ولا إلى جسم يكون كالمادة للصورة التي تريد إدراكها. وهكذا فالسعادة هي أن تصبير النفس، بوامسطة المعرفة العقلية، وفي جملة الجوامر والمائية للحواذ وان تبنى على نلك الحال دائماً أبها أن إلا أن رتبها تكون ودن تبة العقل الفتال، لأن هذا جوهر وحاني بطبيعته ، أمّا النفس فليست كلك والما تكتسب تلك الصفة بالعلم والمعرفة، وأسا سد مادسة لم تستكسل (= حقيقتها) ولم تفسل أنسالها (= العقلية التي بها تصبر كاملة فإنها تبقى توى وهيئات فقط مدتة لان تقبل رسوم الأشاء مثل البصر إلى اليعمر وقبل أن تعمل في رسوم المجرات، (الا

هذه هي السعادة عند الفاراي وطريقها، كيا رأينا، هو العقل واستكهال النفس حقيقها بالمعوفة النظرية، المحوفة بجادىء الموجودات ونظام الكون والعقول المفارقة . . . الغ . أما ابن سينا فهو يربط السعادة باللذة التي تحصل للنفس عند تحروها عمل من البدن كها سنرى. وهناك جانب آخر يربط الفاراي السعادة به ينها يسكت عنه ابن سينا علماً عمداً الجانب هو الطيعة الإجابة أخر يربط الفاراية به ينها يسكت عنه ابن سينا علماً عمداً الجانب هو وهناك الخيمة الاجتماعية للإنسان، فالسعادة لا يمكن أن تحصل له إلا إذا كان يعيش في مجتمع، وكان هذا المجتمع فاضلاً . ذلك لأن وكل واحد من الناس منطور مل أنه عناج في توامه، وفي أن يبلغ الخيل كان عناج أن المناس بنال واحد من على واحد عن على واحد من على واحد عن على واحد من على واحد عن على واحد

<sup>(</sup>١٢) الفارابي، رسالة في العقل.

<sup>(</sup>١٣) الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>١٤) الفارابي، السياسة المدنية، الملقب بـ :مبادىء الموجودات، ص ٢٧.

باجناعات جاعة كثيرة متعادنين (...) والحير الانفعل والكيال الأنسى إنما يشال أولاً بالمدينة (...) والمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعادن على الاشياء التي تنال فيها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة، "". ويعبارة أخرى ان وبلوغ السعادة انما يكون بزوال الشرور من المدنن والأمم، ليست الإرادية منها فقط، بل والطبيعية، وإن تحصل لها الحيرات الطبيعية والإرادية.

كيف تصبح المدن فاضلة بهذا الشكل؟

ليس من سبيل إلى ذلك إلا إذا عكست في نظامها نظام الكون كله من تماسك أجزائه وتسلسل المراتب والمنازل فيه. إن المدينة لا تكون فاضلة إلا إذا كنات مرتبعة اجزاؤها بعضها ووسلسل المراتب والمنازل فيه. إن المدينة لا تكون فاضلة إلا إذا كنات مرتبعة اجزاؤها بعضها بيضو ووراتها بيضة إلى الذا الأول والاستقصات، وارتباطها ويطونها بيزيل المناذ الأول والاستقصات، وارتباطها ويطونها بيزيل المدينة اللين المسادة اللين المسادة علية في المراتبة المسادة علية في ضعر وورية أيضاً لتوفير شرط آخر ضروري للسمادة هو يناء المدينة المنافسة منافسة المنافسة المنافسة المنافسة منافسة المنافسة المنافسة منافسة المنافسة المنا

نعم ليس بمكن لجميع أعضاء المدينة بلوغ هـ أما المستوى من العقــلانية. فكيف يمكن إذن تشييد مدينة من هذا النوع في مجتمع لا تشكل فيه النخبة العالمة سوى أقلية ضئيلة؟

الجواب تقدّمه المنظومة نفسها ومن داخلها. كيف لا، وهي التي يراد منها أن تقدم غرفجاً كاللّم للعدينة الفاضلة في مجتمع معين، هو بطالفات المجتمع العربي الإسلامي على عهد الفاراي: المجتمع الذي يالإسلامي على عهد الفاراي: المجتمع الذي يستمد معظم أفراده معارفهم من الدين والذي عاش توتراً فركزاً واجتماعياً ومباسياً تتبجة علم توافق ما يعلمه الدين وما يقرره العقل، على الأقل في فكراً واجتماعياً ومباشياً الفقهاء أصحاب السلطة في المجتمع. لقد سبقت الإنسان إلى أن الفيلسدوف يتلقى من العقل الفعال بواسطة عقله المفعل حقائق الأشياء بأسبابها الجزئية، ويكون ذلك في الغالمة بالمبابها الجزئية، ويكون ذلك في الفائلة على شكل طالات وصور عائبة. وإذن، في في الدين على صورة عليات تشمل على جمع الجزئيات وسورة عالمات من عدي عليا الله الشاضلة التي يقرمها الدين. ومن منا كان عن كان عالم على المؤليات الشاضلة المعلمية على إلى تعطي براهين ما تحتري عليا الله الشاضلة وذات والنياخة العليات أن والأراء النظرية التي في لللة، ووالتي تؤليا في المناحة المعلمية كما أن والأراء النظرية التي في لللة، ووالتي تؤخذ فيها يلا براهين الما تما قد يوامينها أن الفلسة النظرية؟ "

<sup>(</sup>١٥) الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٧) الفارابي، الملة، تحقيق محسن مهدي (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٧)، ص ٤٧.

تلك هي المنظومة الفارابية في خطوطها العامة استعدناها هنا لِذَلِجَ مهما إلى دهاليز والسينوية، التي غطت على مدينة الفاراي الفاضلة، هذه المدينة التي بقيت يتيمة لم يحماول أي من مفكري الإسلام اعادة التفكير فيها، بينها ارتبط الجميع ـ في المشرق خاصة بالسينوية، لكونها قدمت الصيغة والبرهائية، لمختلف اتجاهات الفكر الإسلامي في عصره والعصور التالية، لتتعرّف اذن بشيء من التفصيل على والبراهين، السينوية.

#### - ۳ -

إذا نظرنا إلى «السينوية» بوصفها مذهباً فلسفياً متميزاً بطابع تلفيقي واضح وجدناها تتحرّك حول محورين رئيسين: عور يدور البحث فيه حول العلاقة بين الله والعالم وتطغى فيه الاشكاليات الكلامية (نسبة إلى علم الكلام)، ومحور يدور الحديث فيه حول علاقة الإنسان بالسياء وتطغى فيه الشرعة المعرفانية المشرقية. لنبدأ بالمحور الأول، المحور الذي يضم «المراهين» السينية في إلهياته الكلامية.

الوجود في الأذهان والوجود في الأعيان: ينطلق ابن سينا في بناء صرح إلهياته الكلامية المراحدة بادىء ذي بدء كان نقراها في كتابه الإشارات والتنبهات ـ من تأمل فكرة والرجودة فيلاحظ بادىء ذي بدء أن الملوجودات صنفان: موجودات تدرك بالحس وأخرى لا تدرك الآ بالعقل. في والإنسان، مثلاً إذا قصدنا منه هذا الشخص المسمّى زيداً فهو موجود محسوس يتشخص في مكان وزمان ويأحوال خاصة كالمقدار والكيف وغير ذلك من الأوضاع والصفات التي تدرك بالحسّ. ولكن والإنسان، ليس هو فقط هذا الشخص أو ذاك بل هـ وأيضاً معنى كيلي يقع على زيد وعصرو وغيرهما من الناس، وهذا الملحق الكيلي لا وجود له خارج النفس حتى يدركه الحس وإغما وجود وجود وجود وحقى والمدكل الوجود الذهبي الملكيات بدلك الوجود الذهبي اللكيات بدلك الوجود الملكيات بدلك الوجود المنافي المنافي من المنافي المنافية إغا هرفي العقل فقط للوجود الأخل عاماً إغا هرفي العقل، ووجوده في المقل معناه أنه المنور (= الخارجي) بل وجود المكاميم العالم، والمقل، ووجوده في المقل معناه أنه والمؤرة الى المنز والتي نستها بالناس الزيق إلى والمدورة التي عاماً أغاد مورة إلى المقل معناه أنه والمقل، والتي نستها بالناس الزيق إلى والمدورة التي المنال الزيق إلى والمدورة التي إلى المنال النقرة إلى والمدورة التي إلى المنال النقرة إلى والمدورة التي المقل معناه أنه والمورة التي إلى المنال الناس المقل معناه أنه والموردة التي إلى المنال الناس المقل معناه أنه والموردة التي إلى المنال المقل معناه أنه والموردة التي إلى المنال المنال النقرة إلى والمدورة التي المنال المقل معناه أنه والموردة التي إلى المنال المنال الناس المنال النال المنال المنال

الموجودات إذن صنفان: موجودات تدرك بالحس وأخرى لا تدرك إلا بالمقل، ويعبارة أخرى الوجود وجودان: وجود في الأعيان (وهـو المحسوس) ووجود في الأذهان (وهـو المعقول). وإذا كان كل موجود في الأعيان يصير بعد إدراك، موجوداً في الأذهان فإن العكس غير صحيح. ذلك لأن الموجود في الذهن هو مجرد معنى متصور ويويس من شان المني المتصدر ان يكون له في الوجود مثال بوجه، مثل كثير من معان الأشكال الموردة في كتب الهندسة، وان كان وجودها في حز

 <sup>(</sup>١٨) ابو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا، النجمة، غتصر الشفاء في الحكمة المنطقية والسطيعية والالهية، مراجعة ماجد فخري (بيروت: دار الأفاق، ١٩٨٥)، ص ٢٥٧.

الإسكان، ومثل كثير من مفهومات الفاظ لا يمكن وجود معانيها، مثل مفهوم لفظ والحُلاء، ومفهوم لفظ والغير التعاهيء في المقادير، فإن مفهومات همذه الالفاظ تقسور مع استحدالة وجودها، ولو لم تصور لم يكن سلب الوجود عباء، فإن ما لا يُعصور معناه من المحال أن يسلب عند الوجود ويمكم عليه يحكم مسواء كان إنباتاً أو نفعًا?!!!

الملهة والوجود: هذا التصنيف الأولي للوجود إلى رجود في الأعيان ووجود في الأذهان يطرح العلاقة بين الماهية والوجود. وابن سبنا يقول بتغايرهما، وذلك خلافاً لارسطو الذي لا يفصل بينها. يرى ابن سبنا أن الماهية غير الوجود أذ انه من الين أن الكل خي حقيقة عاصة هي ماهيد. ومعلم أن حقيقة كل غيء، الحاصة به، غير الوجود الذي يواف الانسان (والأذهان) موافقة كذا موجودة، إنا في الاعيان أر في الانسان (والأذهان) أم طلقاً بعمها جماً والأعيان والأذهان الموافقة على الغظر عن وجوده، لأن الما معيمة على الماهية لميء ولا هو جزء من صاهية شيء من الأشياء التي لما ماهية غير الوجود". ويعبارة أخرى أن الوجود صفة للأشياء ذوات الماهيات المختلفة ومحمول عليها، خارج عن تقويم ماهيتها، وليس صفة تقتضيها أصناف هذه الماهيات. فعشلما تقول أن الماهية غلوقة فإن ذلك لا يعني في نظر ابن سينا أنها غلوقة من حيث هي ماهية وبل من حيث مقرود ونا بها الوجود نفاف إليها كنيه طارئ عليها».

## هل يعني هذا أنَّ الماهية أسبق من الوجود؟

إن القول بأن الوجود مضاف إلى الماهية كدوشي، طارى، عليها، ينطوي على إعطاء الاستية للهاهية على الوجود. وهذا صحيح، من وجهة نيظر ابن سينا، ولكن نقط على الاستية للهاهية على الوجود. وهذا صحيح، من وجهة نيظر ابن سينا، ولكن القول بأسبقية أي منها على التصور اللهية، أما في الأعرب فالمرحود والماهية في الشيء المتعين (= المشخص) لا ينفصلان ولا يتغايران، انها يشكلان هوية واحدة. ومن هنا التمييز بين ماهية الشيء وهويته. في أعمية ثميء من الأشياء هي وجوده الخارجي. وبناء عليه فإذا نظرنا الي من جهة هويته، أي من جهة حصوله في الخارج، فإن وجوده يكون أسبق بالنسبة للشيء من جهة هويته، أي من جهة حصوله في الخارج، فإن وجوده يكون أسبق بالنسبة لمرفتا به، لأن أول ما يعطى لنا من الذيء هو ظهوره أي وجوده الخارجي، ثم ناخد بعد

 <sup>(</sup>١٩) أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا، منطق المشرقيين، تقديم شكري النجار (بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٧)، ص ١٤.

 <sup>(</sup>٣٠) أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا، الشفاه: الهيات، تقديم ابراهيم مدكور، تحقيق قنواتي وسعيـد
 زايد (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الامبرية، ١٩٦٠)، ص ٢٩٥.

 <sup>(</sup>۲۱) أبو على الحسين بن عبدالله ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق سليان دنيا، سلسلطة ذخائر العرب، ۲۲ (القاهرة: دار المعارف، [١٩٥٨ - ١٩٦٨])، ج ٤، ص ٥٩.

 <sup>(</sup>۲۲) أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا، شرح أوتولوجيا، في: عبد الرحمان بدوي، أوسطو عند العرب (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ۱۹۶۷)، ص ۲۱.

ذلك في تبين حقيقته، أي ماهيته. أما إذا نظرنا إلى شيء ما من جهة حضوره في الذهن كفكرة أو تصور بقطع النظر عن وجوده في الخارج أو عدم وجوده، أي باعتباره إمكانية وحسب، ثم أعذنا نبحث، انطلاقاً من ماهيته نفسها، هل همو محتمل أن يكون موجوداً في الحارج أو يمتنع، فإن ماهيته حيثلة تكون أسيق من وجوده، بالنسبة لموفتنا. وإذن فالتغاير بين الرجود والماهية إنما يكون في الذهن فقط، وبالتالي فاسقية أحدهما على الأحر إنما تكون في الذهن لا غير. ولكن همل يصدق هذا على جميع صاحبها لموجودات؟ وبعبارة أخرى همل لمرجوادت تدخل كلها في دائرة دالمكن، حتى نفصل فيها بين الماهية والوجود؟ سؤال يطرح موروة الانتقال إلى تصنيف آخو للوجود.

المواجب والممكن: يقرّر ابن سينا أن جميع الأمور التي تدخل في الوجود تنقسم في العالمين: قسم إذا اعتبر بذاته من غير النضات إلى غيره وجب وجوده، فهو واجب الرجود، أو شمر وري الوجود، بحنى أنه من غير موجود، عرض عند عال. وقسم إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده ولم يمتنح و الم يمتنح لانه من الأمور التي قلنا عنها امها تدخل في الوجود، وهم يمتنح لانه من الأمور التي قلنا عنها امها تدخل في عالم، وبالتالي للا ضرورة في وجوده ولا في علمه. وإذن فكل ما يقال عليه الوجود فهو إما عكن. ولا يقال عليه الوجود فهو إما واجب وأما عكن. ولا ينظم الوجود".

لتأمل الآن مفهوم واجب الوجود: لقد قلنا عنه إنه متى فرض غير موجود لزم عنه عال. وإمكاننا الآن أن تساءل: هل هذا المحال يلزم عنه لائاته أم لشيء آخر؟ فإن كان المحال الذي يلزم من فرض عدم وجوده راجعاً إلى ذاته نفسها فإن وجوب وجوده سيكون من ذاته، فهو إذن واجب الوجود بذاته. أما إذا كان المحال الذي يلزم من فرض عدم وجوده الربحة مع وضع النين الربحة أخر مثل المحال الذي يلزم من فرض عدم وجود الاربعة مع وضع النين من أو فرض عدم قيام الاحتراق بالقطن مع وجود لقاء النار به، فإن وجوده سيكون لا من غيره، أفهو أذن واجب الوجود بغيره. وواضع أنه لا يجوز أن يكون ثيء واحد بعينه واجب الوجود بذاته ويغيره عمل. ذلك لأنه إذا وضع ذلك الغير فلا يخلو إما أن يبقى واجب الوجود بذاته لا بغيره ، وإن لم يبقى فهو إذن واجب الوجود بذاته لا بغيره، وإن لم يبقى فهو إذن واجب الوجود بذاته لا بغيره، وإن لم يبقى فهو إذن واجب الوجود بذاته لا بغيره، وإن لم يبقى فهو إذن واجب الوجود بذاته لا بغيره، وإن لم يبقى فهو أذن واجب الوجود بذاته لا بغيره، وإن لم يبقى فهو أذن واجب الوجود بذاته لا بغيره، وإن لم يبقى فهو أذن واجب الوجود بذاته لا بغيره، وإن لم يبقى فهو أذن واجب الوجود بذاته لا بغيره ، وإن لم يبقى فهو أذن واجب الوجود بذاته لا بغيره مناط.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن واجب الوجود بغيره هو، قبل أن يصبح كذلك، يمكن بذاته، لأن ما هو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوده تابع لنسبة ما أو إضافة ما، وهي اعتبار غير اعتبار ذات الشيء، لأن اعتبار الذات إما أن يكون مقتضياً لوجوب الوجود، وهذا غير جائز فيه لأنه واجب الوجود بغيره لا بذاته، وإما أن يكون مفتضياً لامتناع الوجود، وهذا غير جائز فيه أيضاً لأن كل ما يمتنع وجوده بذاته لا يمكن أن يوجد من غيره. وإذن فلم يق

<sup>(</sup>٢٣) ابن سينا: الاشارات والتنبيهات، ج ٣، ص ١٩، والنجاة، ص ٢٦١.

إلا أن يكون مقتضياً لإمكان الوجود، وبالتنالي فكلَ منا هو واجب النوجود بغيره فإنمه ممكن الوجود بذاته\*\*\*).

وإذا اعتمدنا الآن التغاير بين الماهية والرجود، كيا شرحناه سابقاً، لزم القبول إن ممكن الوجود بذاته هو ماهية محض، لآن ما يعتبر فيه هو ذاته وحدها دونما نسبة أو إفسافة للغير. أما واجب الرجود بذاته فهو لا يتصور إلا موجوداً، فهو الموجود الواجب، وبالتنالي فلا تغاير فيه بين الملهية والوجود، عن غيره حتى يكون الوجود طارناً على ماهيته، ولا يجوزه ووجوده ملان المبين لي لكون الوجود طارناً على ماهيته، ولا يجوز أن تكون ماهيته سبباً في وجوده الأن السببل إلى القصل الوجود، ولا تنظيم في واجب الوجود بذاته. وإذن فحلا سببل إلى القصل أو التمييز بين الوجود والماهية في واجب الوجود أما بالنسبة لما الممكن بذاته الواجب بغيره فالأمية في واجب الوجود مثناية ان كيا غير عنا ذلك قبل.

إثبات واجب الوجود: تين عاتقدم أنه من الممكن أن نتادى إلى واجب الوجوده من جرد نأمل فكرة الوجود. وبإمكاننا الآن أن نقدم خطوة أخرى فقول مع ابن سينا إنّ عكن الوجود عا أنه جرد امكان فليس وجوده من ذاته أولى من عدمه، وببالتالي فبإن صدار احدهما الوجود عا أنه جرد امكان فليس وجوده من ذاته أولى من عدمه، وببالتالي فبإن صدار أما والحدور شيء أو غيبته، وإنّ فلوجود كلّ عكن هو من غيره. وهذا الغير إما واجب وإما عكن، فإن كان وكناً فهذا المكن يتساج هو الآخر في وجوده عن من عرف كان عرب أنه والمطلوب، وإنّ كان عكناً فهذا المكنات، متناهبة أو غير متناهبة لم غيره ويسلط الأمر حكاة فنكون أمام جلة من المكنات، متناهبة أن تكون واجبة الوجود بدائما أو عكنة بذائها، ولا يكن أن تكون واجبة الوجود الوجود لا يتقرم بمكنات الوجود، فلا يبقى إذن إلا أن تكون عكنة بذائها، وفي هذه الحيالة غتراج هذه الجملة في وجوده المن في بغيرة المناز عنها وإما أن يكون داخلاً فيها فمعني ذلك أن واحداً منها واجود وهذا غير جائز لأنه سبق أن قلنا إن جميع آحادها عكنة الوجود. وإذن فلا وارك نكن خارجاً عنها وهم المطلوب، وإن كان داخلاً فيها فمعني ذلك أن واحداً منها والم الكري عنها وهم المطلوب، وإن كان داخلاً فيها فمعني ذلك أن واحداً منها وأن كن خارجاً عنها، وهم المطلوب،

وحدائية واجب الوجود: وإذ قد ثبت وجود واجب الوجود خارج المدكنات فلا بد من تعبّد لأن واجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره لأن غير المتعين لا يوجد في الخارج، وما لا يوجد في الخارج (= خارج الذهن) يمتنع أن يكون مُوجِداً لغيره. فلا بد اذن أن يتمين، وتعينه إما أن يكون من أجل كونه واجب الوجود لا غير، وفي هذه الحالة فلا واجب غيره، وهو المطلوب. وإما أن يكون تعينه لأم آخر غير كونه واجب الوجود، وهذا عمال لأنه يقتضى

<sup>(</sup>٢٤) ابن سينا، النجاة، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲۵) ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، ج ٤، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ص ٢٠ ـ ٢٧، وابن سينا، النجاة، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.

أن يكون واجب الوجود المتعين معلولاً لغيره. ويصيغة أحرى: ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود للمناه المقد المتعدد التنفيه فات نوعه أو لا تنفيه فات نوعه ، بل تفضيه لعلة. فإن كان معنى نرعه لم للتات معنى نرعه لم يوجد إلا لم، وإن كان لعلة فهمو معلول تناقس وليس واجب الوجود بذاته تتضمّن بنفسها نفي الشريك لمه، لأن الشيئين إلى تختلفان ويكونان الثين إما بسبب صبق أحدهما للاختر سبقاً زمنياً وإصا لعلة من العلل. مفهوم واجب الوجود لا يقبل المنحول في علاقة الاثنينية والاختلاف لا في السبق النرمني ولا في غيره لأن ماهيته هي وجوب وجوده، وبالتالي فإذا فرضنا وجود اثنين واجبي الوجود فسيكون كلّ منهما هي عين وجوب لحدود، وإلتالي فإذا فرضنا وجود اثنين واجبي الوجود فسيكون كلّ منهما هي عين وجوب الوجود. وإذن فواجب الوجود واحد، لا نذّ له ولا مثل ولا ضدّ<sup>200</sup>.

ثم إنّ واجب الوجود بذاته لا يجوز أن تكون لـذاته مبـادىء تجتمع فيتقـوم منها سـواء كانت كالمادة والصورة أو كانت على وجه آخر، لأنَّ كيل ما هيذا صفته فيذات كل جزء منه ليس هي ذات الآخر ولا ذات المجتمع. ذلك أنه إما أن يصح لكل واحد من أجزائه وجود منفرد، لكن لا يصح للمجتمع منها وجود دونها، فلا يكون المجتمع واجب الوجود. وإما أن يصحّ ذلك لبعضها، ولكن لا يصحّ للمجتمع وجود دونه، وفي هذه الحالة لن يصح أن يكون المجتمع ولا الأجزاء الأخرى واجب الوجود. أما إن كـان لا يصح لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود، ولا للجملة مفارقة الأجزاء، وتعلَّق وجود كل بالأخر، وليس واحد أقدم بالذات فليس شيء منها واجب الوجود. واذن فواجب الوجود بسيط لا يدخله التركيب فهو: وليس بجسم، ولا مادّة في جسم، ولا صورة في جسم، ولا مادّة معقولة لصورة معقولة، ولا صورة معقولة في مادّة معقولة، ولا له قسمة لا في الكم ولا في المبادىء ولا في القول الشارح فهو واجب الوجود من هذه الجهات الثلاث،"، ومن جميع الجهات، لأنه إذا قَدِّر أن يَكُون واجبأ من جهة كـان في إمكانـه متعلقاً بواجب، فلم يكن واجب الوجود بذاتـه مطلقـاً. ويعتز ابن سينـا ببرهنتـه على وجــود واجب الوجود ووحدانيته من مجـرد تأمــل فكرة الــوجود فيقــول: ونامــل كيف لم يحتج بيــاننا لثبــوت الاول ووحدانيته وبراءته عن الصفيات إلى تأمل لغير نفس الـوجود، ولم يحتج إلى اعتبار مَن خلقه وفعله، وإن كان ذلك دليلًا عليه. لكن هذا الباب أوثق وأشرف، أي إذا اعتبرنا حال الوجود، يشهـد به الـوجود من حيث هــو وجود، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود،(٣٠٠).

علم واجب الوجود: واجب الوجود إذن مجرد بذات. عن المادة وصوارضها. ولما كان العقل هو، بالتعريف، الهوية للجردة عن المادة، فإن واجب الوجود عقل. وهو أيضاً عاقل ومعقول: فيها هو هوية مجردة فهو عقل كها قلنا، ويما يعتبر له أن هويته المجردة لم لذات فهو معقول لذاته، وما يعتبر له من أن ذاته لها هوية مجردة فهو غير عائل لذاته، ٣٠٠. ذلك أن كار ما يوجد له ماهيّة

<sup>(</sup>۲۷) ابن سينا، التجاة، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢٨) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه، ص ٢٦٤ \_ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣٠) ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، ج ٣، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣١) ابن سينا، النجاة، ص ٢٨٠.

مجرّدة ـ أي كلّ ما هو عقل ـ فهو عاقل، وكل ما هو ماهية مجرّدة توجد لشيء، أي كل ما هو موضوع تمقّل لشيء، أي كل ما هو موضوع تمقّل لشيء، فهو معقول. وإذا كانت هذه الماهية للمجردة لذاتها تعقل، ولذاتها ايضاً تعقلً كل ماهية مجردة تتصل بها ولا تفارقها فهي بذاتها عاقل ومعقول، وكون واجب الرجود عقل وعاقل ومعقول لا يوجب التعدد في ذاته بأي وجه، لأنّ كونه عقلًا ركونه يعقل ذاته أي عاقلًا، وكونه موضوع تعقله أي معقولًا، لا يخرجه عن بساطة ماهيته التي تبقى دائماً هوية جدة"؟

لا يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء، فكيف يعقلها إذن؟

لقد تقرر من قبل أن واجب الوجود هو مبدأ كل وجود، وبما أنه يعقل ذاته، كما قلنا فهو يعقل من ذاته ما هو مبدأ له. وبما أنه مبدأ الموجودات فهو يعقلها من حيث أنه مبدأ لها: فها يعقل ذاته ما هو مبدأ له. وبما أنه مبدأ الموجودات فهو يعقلها من حيث أنه مبدأ الها: فواجب الوجود يعقله بعينه مباشرة. وأما ما كان منها بخضم للكون والفساد فراجب الوجود مباشرة، وباشخاصه وأعيانه بصورة غير مباشرة، ويعبارة أحرى يعقله مباشرة كانواع ويعقله بتوسط كاشخاص. وإنحا كان واجب الوجود يعقل الكانت المتغيرة بتغيرها: تازة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة وتزازة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة يغيرها: تازة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة وتزازة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة ولكوا واحد من الأمرين صورة عقلبة على حدة، لا واحدة منها تبقى مع الأخرى، فيكون واجب الوجود متغيراً بالذات، وهذا محال. وإذن فواجب الوجود اتما يعقل كل شيء على وجمه كلي، ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي، فلا يعزب عنه متفان ذرة في الساوات ولا في الأوضي<sup>(17)</sup>. والمنابئ عني يعنل فيه الأن واللغي ويعنب من مناف ذرة في الساوات ولا في الأوضي<sup>(17)</sup> والمنابئ من يمرض لعمة ذاته أن تندي، بل يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقتس العالى عن والمنابغ المنابؤ المنابؤ الموجود المفتد أنه النابؤ المنابؤ المعابؤ المنابؤ المعابؤ المنابؤ المنا

ويشرح ابن سينا ذلك فيقول إن واجب الوجود اذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ص ٢٨١، وابن سينا، الشفاء: الهبات، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣٣) ابن سينا، النجاة، ص٢٨٣، والشفاء: الهيات ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣٤) ابن سينا، النجاة، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣٥) ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، ج ٣، ص ٢٩٥.

وجود، عقل أوائل الموجودات الصادرة عنه وما يتولّد عنها. وهو بهذا يعلم كل شيء لانــه لا شيء من الأشياء بوجد إلا وقد صار من جهة ما واجباً بسببه. والأمور الجــزئية إنحا تنشأ من تصادم الأسباب، وهو يعلم الاسباب ويعلم ضرورة ما تنادى اليه وما بينها من الأزمنة وما لها من العودات، لأنه ليس يمكن أن يعلم الأسباب ولا يعلم ما ينتج عنها ويتولد منهاس.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلبًا كانت الصورة العقلية التي تحدث فيننا تصير سببياً للصورة المواجدة الصناعية، إذ الصورة العقلية التي كانت في عقل صانع الكرسي هي السبب الصوري - في الصورة الحسية للكرسي، فياته يمكن القول، قياساً على ذلك (= قياس العائب على الشاهد، إن إدراك واجب الوجود للكل هو سبب لوجود الكيل وجبداً له وإبداع وإيجاد. وإذن فواجب الوجود ليست إرادته وقدرته مغايرتين لعلمه، بل القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبدأ الكل، لا مأخوذاً من الكل، ومبدأ بذاته لا متوقفاً على كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبدأ الكل، لا مأخوذاً من الكل، ومبدأ بذاته لا متوقفاً على

القديم بالذات، الحادث بالزمان: قلنا إن واجب الوجود هو مبدأ الكل. وعلينا أن نضيف الآن أن ما مجوز صدوره عنه يجب أن يوجد، ومن هنا وجود الصالم. ومعنى ذلك أن المنطقة من حيث هو معقول لواجب الوجود، أي مُبدّع له، لا أول له في الزمان: ذلك أنّ الذات الواحلة إذا كانت من جميع جهاتما واحلة لا يمكن أن يوجد عنها شيء لم يمكن قد وجد عنها فيء لم يمكن قد وجد عنها فيا قبل، لأنه إذا وجد عنها شيء لم يمكن فيا قبل قد حصل مرجع رجع وجود ذلك الشيء عدم، وهذا غير جائز في واجب الوجود لأنه واحد من جميع الجهات كها قلنا: واحد في على عدمه، وهذا غير جائز في واجب الوجود لأنه واحد من جميع الجهات كها قلنا: واحد في مريك له وبالتالي فللرجم لا يمكن أن يمكون من خارج ذاته وإلا كان فيها تعدد، وواحد يمعنى لا مريك له وبالتالي فللرجم لا يمكن أن يمكون من خارج ذاته وإلا كمان له شريك. وإذن فيلزم من استحالة القول بالمرجع بالنسبة لواجب الوجود يغيره، فإن وجوده إنما بإيجاب من الواجب، عنا الموجوداً، وهو ممكن بذاته واجب الوجود يغيره، فإن وجوده إنما بإيجاب من الواجب، أي من حيث أن واجب الوجود علة له وأنه سبقة لا بزمان ووقت ولا يتقدير زمان، بل سبقة أذاتياً من حيث أنه الواجب الذاته. وإذن فيلاما قديم بالزمان حيث أنه الواجب الذاته. وإذن فيلما بالزمان حيث أنه الواجب الذاته. وإذن فيلما بالزمان حيث أنه الواجب الذاته. وإنه نالما قديم بالزمان حيث أنه الواجب الذاته. وإنه من عيث أنه الواجب الذاته.

<sup>(</sup>٣٦) ابن سينا، النجاة، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

بالزمان بمعنى أنه لا أول لوجوده، وحادث بالدات بمعنى أنه معلول للسبب الأول واجب الوجود، ومعلوم أن العلة سابقة للمعلول سبقاً ذاتياً لا زماتياً . وعمل ابن سبنا لذلك بحركة الخاتم بالنسبة لحركة الاصبع لا تشاخر عنها، ولكن حركة الخاتم المرامنة لحركة الاصبع لا تشاخر عنها، ولكن حركة الخاتم لأنها علة لها. وواضح أن مفهوم والحادث بالذات القديم بالزمان، يطابق كل المطابقة مفهوم والممكن بذاته الواجب بغيره، فالعالم عمكن بذاته الواجب بالزمان، بالزمان، بالزمان، الوجود فهو قديم بالزمان، ...

الفيض والتدبير بواسطة: قلنا إن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته، وإذن فلا يجوز أن يصدر عنه إلا واحد. ذلك لأنه إذا صدر عنه شيئان متباينان في ذاتها وحقيقتها فعمنى ذلك أنها مصدرا من جهين مختلفين في ذاته وإن ذاته بالتالي فيها تعدّد، وهمذا ما سبق أن بينا فساده فذاته واحدة لا تعدد فيها مطلقاً، وإذن فلا يصدر عنها إلا واحد بالعدد. وهذا الواحد بالعدد الصادر عن واجب الوجود مو الواسطة إلى حدوث الأشياء عنه. "كيف صدر عنه الأشياء واسطته". فكيف صدر عنه الأشياء واسطته المناسبة ، وكيف صدرت عنه الأشياء واسطته المناسبة .

واجب الرجود عقل وعاقل ومعقول كما يبنًا. عقسل ذاته فصدر عنه عقبل مئله. هذا المقل يعقل مبدأه، أي واجب الوجود، من جهة، ويعقل ذاته باعتبارين من جهة أخرى: 
يعقلها باعتبارها واجبة الوجود بالغير وباعتبارها محكة الوجود بلااتها. ومن هنا حدلت الكثرة 
في هذا الموجود الصادر عن واجب الرجود. وواضع أن هدا الكثرة ليست له من الأول لأن 
إمكان وجوده من ذاته لا بسبب الأولى، وإغاله من الأول وجوب وجوده. هذا من جهة، 
إمكان وجوده من ذاته لا بسبب الكثرة الحاصلة فيه من حيث أنه يعقل الأول ويعقل ذاته باعتبارها 
واجبة الحزى فإن الكثرة الحاصلة في من حيث أنه يعقل الأول ويعقل ذاته باعتبارها 
واجبة الوجود من الأول هي كثرة لازمة لوجوب وجوده من الأول وليست له من الأول، واذن 
فهي كثرة اعتبارية وليست ذاتية ""، ومع ذلك فلولاها لما المكن أن يوجد عنه إلا واحد ولكان 
ينسلسل الرجود من وحدات عقلية صرفة، في كان يوجد جسم قط، فكيف حصلت الكثرة 
عقلاً وجسأية صورةًا وموادًا عقلية هو المناسبة عقل، فكيف حصلت الكثرة 
عقلاً وجسأية صورةًا وموادًا عقلية هو المناسبة عقل، فكيف حصلت الكثرة 
عقلاً وجسأية صورةًا وموادًا عقلية هو المناسبة عقل عقله فلولها المناسبة عقل فكيف حصلت الكثرة 
عقلاً وجسأية صورةًا وموادًا عقلية هو المناسبة عقل المناسبة عقل فكيف حصلت الكثرة 
عقلاً وجسأية صورةًا وموادًا عقلية هو المناسبة عقله عقله فكيف حصلت الكثرة 
عقلاً وجسأية من من حسوراً وموادًا عقلية علية عنه المناسبة عقل عقبة الأسكن أن يوجد عنه الأساسبة عقبة وجسأية من وحوده من وحداث عقلية فلان فرواء وموادًا عقلية فلانه فرواء وموادًا عقبة علية وحداث عقلية فلان علية الأساسبة علية وحداث عقلية فلان المناسبة علية وحداث عقلية فلانه فلانة فلوله المناسبة علية وحداث عقلية فلانه فلوله المناسبة علية وحداث عقلية فلانه فلوله المناسبة علية المناسبة المناسبة علية المناسبة علية المناسبة المناسبة علية المناسبة علية المناسبة علية المناسبة علية المناسبة المنا

قلنا إن هذا العقل الصادر عن واجب الوجود يعقل مبدأه ويعقل ذاته باعتبارين: فيها يعقل مبدأه، واجب الوجود، يلزم عنه وجود عقل تحته. وبما يعقل ذاته باعتباره واجب الوجود بغيره، أي بالأول، يلزم عنه صورة الفلك وكهاله وهو النفس. وبما يعقل ذاته باعتباره يمكن الوجود بذاته يلزم عنه جرم الفلك الأعل و= المحيطا. وهذا العقل الثاني الصادر عنه يعقل مبدأه هو الأخر، أي يعقل واجب الوجود، فيصدر عنه عقل ثالث عثله، ويعقل ذاته باعتباره واجب الوجود بغيره ليصدر عنه نفس فلكية، ويعقل ذاته بوصفه ممكن بذاته فيصدر

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه، ص ٢٨٨ وما بعدها، وابن سينا، الاشارات والتنبيهات، ج ٤، ص ٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٩) ابن سينا، التجاة، ص ٣١١ ـ ٣١٢. (٤٠) المصدر نفسه، ص ٣١٣.

عنه جرم فلكي، وهكذا إلى العقل العاشر «الذي يدبّر أنفسنا»(۵)، وهو العقل الفعّال واهب الصور، كما رأينا عند الفارابي.

وإذا استوفت الكرات الساوية، أو الأفلاك، عددها لزم بعدها وجود الاسطقسات، أي العناصر الأربعة التي تتألف منها الأجسام الارضية. ولما كانت هذه الأجسام يسري عليها الكون والفساد وجب أن تكون مبادقها متغزة فلا يكون ما هو عقل عض وحده مسياً لوجودها. والأجسام الأرضية كلها لها مادة واحدة وإنما تختلف بالصور التي تلبسها. وإنما كانت المادة واحدة لأنها صادرة عن حركة الأفلاك وهي حركة مستديرة واحدة بسيطة لا تتنيّر أمّا الصور فتخلف باختلاف أنواع الحركات، وهو اختلاف يتنج عنه اختلاف تهيؤ المائة للصور المختلفة، وهكذا فكلما تهيأ جزء من المادة لحمل صورة ما أفناض عليه العقل الفعّال، واهب الصور، تلك الصورة"،

وهكذا يقرّر ابن سينا أنَّ والرجود إذا ابتدا من عند الأول لم يزل كل تال مه أُدُّونَ مرتبةً من الأول ولا يزال ينحط فرجات: قال نقل ذلك درجة اللاككة الروحانية للجردة التي تسمى عقولاً م قم مراتب اللاككة ا الروحانية التي تسمى تقرباً وهي اللاككة العملية ، ثم مراتب الاجرام السايية ويعضها أشرف من بعض الى التي تقلق أصور انتلغ أخرجاه أثم من بعدها بينشاء وجود للاءة القابلة للصور الكالتة الفاسدة، فلبس أول ثيء صور المحالة الفاسدة، فلبس أل ثي يتلوه فيكون أن الوجود فيها اخس وأرفذا مرتبةً من الذي يتلوه فيكون أن المحالمة من المناتب ويصدها أخسى من المناجبات ويصدها المحالمة المؤلفات وقصداً للاخلاق التي تكون بها الحرائد والقلب الألاث ومناسبة لمن المتحملت نقمه عقلاً بالفعل وعصداً للاخلاق التي تكون بها الحرائد والفلت والمستحملة فيه المؤلفات وعصداً للاخلاق التي تكون بها

العتاية الأهية ومسألة الخير والشر: هذا الكون الصادر من الله بهذا التدرج والنظام هو موضوع العناية الإلهية. ويعرف ابن سينا العناية بأنها إحساطة الأول، واجب الوجود، علماً بالكل ويما يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن نظام، أو هي وكون الاول علماً بما عليه الوجود من نظام الحين وعلة للنفر والكبل بحسب الإمكان، "، فيفيض منه ما يعقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على أتم تأدية إلى النظام بحسب الامكان، عما يجمل: وليس في الامكان، عما يجمل: وليس في الامكان،

نعم في العالم خير وشرّ، وإذا كان وجود الخير فيه مفهـوماً بـاعتبار أنَّ العـالم صادر عن الله، والله خير لا يصدر عنه إلاّ الخير، فكيف يمكن تفسير وجود الشر في العالم؟

يقرر ابن سينا أن الشر إذا وجد فهو يوجد في العالم الأرضي فقط لأن العالم السيهاوي، عالم العقول المفارقة البريئة من المادة، هو عـالم كله خير، بـل هو مملكة الحير المـطلق. وكيف

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ٣١٦ ـ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤٤) المصدر نفسه، ص ٣٢٠.

يوجد فيه الشر وهو عالم الكائنات العقلية المشغولة باستمرار بتعقل واجب الوجود مبدئها؟ أما من أجل ما فيه من شر قليل هو من أجل ما فيه من شر قليل هو من أجل ما فيه من شر قليل هو وإذن الحقير ينه عن المجل المؤلف وإذن الحقير ينخط في القضاء الإلحي دخولاً باللذات، أمّا الشر فيدخل فيه بالمرض فقط، أي من أجل الحقير الكثير وهكذا فالنار مئلاً تحرق المؤروعات والأسجار وقد تأتي على ثوب وجل فقير ناسك إذا لمستحدة شر. ولكتها مع فقير ناسك إذا لمستحدة شر. ولكتها مع فقير المناسك إذا لمستحدة شر. ولكتها مع فقير ناسك والمستحدة شر. ولكتها مع المحدود المناس المعام والإنسان، فإن الكون إنحابية التم والاكترى هو حصول الحير من النار، أن المناتم في من هذه الناح تحدود النار أنه المناتم في المناسك إنه المستحدة من الموجود النار أنه المناتم في كنف السلامة من الاحتراق، وإذن فيا كان مجمل أن تزك المنافع الدائمة والاكترية بسبب أعراض شريَّة أليَّة. الاحتراق، وإذن فيا كان مجمل أن تزك المنافع الدائمة والاكترية بسبب أعراض شريَّة أليَّة.

العمام السياوي هو عالم الخبر المحض، عالم العقول السياوية التي تندوج منزولاً من العقل الأول إلى العاشر، العقل الفعال، والعالم الأرضي في خبر كثير وشر قليل، والموجودات فيه متدرّجة صعوداً من المحادة اللامتعينة إلى المعادن فالنبات فالحيوان فالإنسان، وأنفسل الموجودات الأرضية: الإنسان، وأشرف ما في الإنسان نقسه عندما تصير عقداً بالفعل قادرة على الاتصال بالعقل الفعال متى شامات، ومن نقسة المعروج إلى عالم السياء حيث الحير المحضر<sup>190</sup>. ومن هنا كانت المهمة المطروحة على الإنسان، مهمته المصيرية التي من أجلها المحسوبة التي من أجلها وجبد ومن أجلها يب أن يعمل، هي العمل على التخلص من الشر الذي يشد نفسه إلى الأجرام والنفوس السياوية. . . والبحث في هذه التي تعرفل عودة النفس إلى عالمها الأصملي عالم يشكّل فيها موضوع والنفوس والملحدة المشرقية والتي يشكّل فيها موضوع والنفس والمعادة تقب الرخي.

\*\*\*

حقيقة النفس: الإنسان عند ابن سينا هو ما يشير إليه كل واحد من يني البشر بقوله: وأناء. ويؤكد ابن سينا أن المشار اليه جهذا اللفظ ليس هو البدن وكها ظن أكثر الناس وكدر من التكاهري، وهو ظن فاصله، بل المشار إليه هو النفس وهمي: وسرهر وحياني فاضر على هذا الشاب واحياه وأكف ألك في اكتساب المسارف والعلوم حتى يستكمل جوهره ويصدر علوفاً بربه عالماً بحقائق معلوماته فيستعد بلك للرجوع إلى حضرته ويصير ملكا من ملاكته في صادة لا بهاية 1400.

يكاد الشيخ الرئيس يلخُمس في هذه العبارات القليلة كامل نظريته في النفس. والواقع إنّ آراء ابن سينا في النفس وقواها وبراهينه على وجودها وعلى وحدتها واستقلالها عن البدن

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ٣٢٠ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢٦) أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا، وسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها، في: البيرنادر، ابن سينا والنفس البشرية (بيروت: المطبعة الكاثوليكية، [د. ت.])، ص ٣٠-٣١.

وكذا آراؤه في العقل والمعرفة وفي النضوس القدسية . . . الخ ، كمل ذلك يهدف إلى تأسيس هذه النظرية الغنوصية في النفس تأسيساً وعقلياً ، ولقد كان ابن سيننا واعياً تمام الوعي بالانتهاء الغنوسي العرفاني الهرسمي لنظريته في النفس، وقد أشار إلى ذلك بوضوح عندما قال مضيفاً إلى العبارات السالفة: وهذا هراى الحكهاء الأعين المائلة الربانين ووافقهم في ذلك جاءة من لرباب الربافة وأصحاب المكافئة، فإنم خاهدوا جوامر الفسهم عند السلامها عن أيدانهم واتصالهم بالانوار اللغية على مهدية هذا اللهب من حيث البحث والنظر براهن؟").

يريد ابن سينا إذن ان يبرهن على صحة ذلك المذهب الغنوصي اللاعقىلاني بـ ديراهـين عقلية، فلتتبعه إذن في ديراهينه، وتفاصيل نظريته في النفس وامتداداتها الروحانيـة السهويـة التي تشكل جوهر ما يسمّيه بـ والحكمة المشرقية.

إثبات وجود النفس: يقرر ابن سينا ان من رام وصف شيء من الانساء قبل ان يتقدّم فينت اولاً اينّه (= وجوده) فهو معدود عند الحكماء عن زاغ عن عجمة الإيضاح،، واذن فيتعمين البدء بـالبات وجود النفس. ولابن سينا على ذلك عدة براهين:

مها أن الأجسام تتحرك لا لأنها أجسام بل لعلل ذائدة على جسميتها منها تصدر حركاتها صدور الأثر من المؤثر. ولما كانت حركات الاجسام على نوعين فعللها نوعان كذلك: 
هناك الحركة القسرية كمقوط الأجسام وعلتها راجعة إلى الأجسام نفسها أي إلى طبيعة 
تركيبها وتغلب أحد عناصرها على الأخرى، وهناك الحركة غير القسرية كحركة الإنسان عند 
المثني فإنها خلاف ما يقتضيه جسمه من السكون، وكحركة الطائر عندما يعظير إلى أعلى فهي 
على خلاف ما يقتضيه بشهل جسمه من السقوط إلى أسفل. ولما كان هذا النوع من الحركة غير 
راجع إلى طبيعة الأجسام ومقتضى تركيبها فإنه يستلزم عركاً خاصاً زائداً على عناصر الجسم، 
واجع إلى طبيعة الأجسام ومقتضى تركيبها فإنه يستلزم عركاً خاصاً زائداً على عناصر الجسم،

- ومنها أن من الأجسام ما يتصف بأنه يدرك ومنها ما ليس كذلك: وواضح أن ما يتصف منها بالإدراك فيان كونها تدرك قوة لا يمكن نسبتها إليها بموصفها أجساماً بـل لقوى زائدة على جسميتها، وهذه القوى هي النفس.

- ومنها أن الإنسان إذا كمان منهمكاً في أصر فإنـه يستحضر نفسه حتى انـه يقول فعلت كذا وكذا وفي ذات الوقت يكون غافلاً عن جميع أجزاء بمدنه، فـذاته اذن غير يدنـه، وهي نفسه.

ومنهما أن أجزاء بمدن الإنسان تتبدل وتتغير من العظفولـة إلى الشبباب إلى الكهولـة فالشيخوخة، في حين يظلّ هو يتذكر كثيراً من أحوال طفولته ومراحل حياته، بما يدل على أن هناك في الإنسان وراء تغير أجزاء جسمه شيئًا ثابتاً فيه لا ينغرًى هو نفسه.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ص ٣١.

ومن أشهر براهين ابن سينا عمل وجود النفس ـ عند المعاصرين ـ برهانه الـذي يسمونه بد وبرهان الرجل الطائر، ونصه كما يلي : يقول ابن سينا: وبجب أن يتوهم الواحد منا كانه خلق وقت إخال قدة وخلق كانه إلى هواه أو خلاء كمولماً لا خلق وقت إن هواه أو خلاء كمولماً لا يصده فيه قوام الهواء صدماً عرج الى أن يحسن. وفرق بين اصفاله فلم حملاتي المتعالم التماه لم يتجب وجود ذاته فلا يشك في إليانه لذاته مرجودة ولا يشت مع ذلك طوناً من اعضائه ولا باطناً من احشائه ... بل كان ببند ذاته ولا يشت الهوا لا عرضاً ولا معملة أرق من الماله على المناطق على المناطق عند المناطق المناطقة به المناطقة به المناطقة بالمناطقة المناطقة بالمناطقة المناطقة بالمناطقة المناطقة المناطقة بالمناطقة بالمناطقة المناطقة بالمناطقة بالمناطقة بالمناطقة المناطقة بالمناطقة بالم

- أما عند القداء فلعل أفضل براهين ابن سينا على وجود النفس، في نظرهم، هو تقريره أن الإنسان يدرك مفاهيم مجردة عن المادة وعوارضها، إما لأن المفهوم مجرد لمائة عن المادة وعوارضها، إما لأن المفهوم والشجرة، المادة وعوارضها المادة وموارضها كمفهوم والشجرة على الاطلاق، وهمله المفاهيم المجردة، هي مجردة عن المادة ولمواحقها، لا بالنسبة على الاطلاق، وهمله المفاهيم المبحردة، هي الخيرة عن المادة عند وجردها في العقل. ولا يمكن أن يقال إن العقل حال في الجسم، لان العقل هو المفولات أي تلك بمجرد. وإذن فلا المفولات أي تلك المفولات شيئاً أخر هر النفس، وأيضاً فإن على المعقولات لا يمكن إن المواهدة عن المعقولات لا يمكن أن يقال إن ينقسم لا يمكن أن المقلوب لا يمكن أن المقلوب عن المعقولات لا يمكن أن فلا ينتسم لا يمل المفهولات لا يمكن أن المؤلف في المفهولات لا يمكن عن المفهولات لا يمكن عرف حكم الكل وهذا عالاس.

طبيعة العلاقة بين التفس والبيدن: هذه البراهين تؤكد، في رأي ابن سينا، مباينة النفس للبدن واستقلالها عنه، ذلك لأنه لما كانت النفس غير البدن وكانت في غير حاجة إليه في وجودها فهي مستقلة بنفسها، أما البدن فهو بالعكس من ذلك لا يمكن أن يوجد بـــــدونها، ولا أدل على هذا من أنّها متى انفصلت عنه تغير وأصبح شبحاً من الأشباح، وهذا راجع إلى أصل للقرى المحركة والمدركة.

النفس مستقلة عن البدن وفي ذات الوقت أصل لقواهـا المدركـة والمحركـة، فكيف تتحدد العلاقة بينها؟

تطرح العلاقة بين النفس والبدن عدة مسائل: منهما طبيعة هـذه العلاقة نفسها، هـل هي كعـلاقة الصـورة بالمـادة كما يقــول أرسطو، أي لا انفكــاك لأحـدهــا عن الآخر، أم أنها كعلاقة الرّبان بالسفينة كما يقول أفلاطون؟ يحاول ابن سينا أن يتبنى النظريين معا ساكتــا عن التعارض القائم بينهما. وهكذا يؤكد من جهة على جوهرية النفس وروحانيتها، أي على كونها

<sup>(</sup>٤٨) ابن سينا، الشفاء: الطبيعيات، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤٩) ابن سينا، النجاة، ص ٢١٣. انـظر أيضاً النمط الشالك من قسم الطبعيات في: ابن سينا، الانسارات والنتيهات.

جوهراً روحانياً فاض على البدن، ومن جهة أخرى يؤكد أن ذلك الجوهر أفاضه العقل الفعال واهمال واهب الصور على الجسم المستحد لقبوله ليكون صدورة له. ويقول ابن سينا: «النفس جوهر وصورة في آن واحد: جوهر في حد ذاته وصورة من حيث صلتها بالجسمه(٣٠. هي صورة يفيضها العقل الفعال على الجسم ليكون هذا الأخير قالباً لها تتخذه آلة في اكتساب المعارف والعلوم كي تستكمل جوهريتها وتستعد للرجوع إلى عالمها الأصلي، العالم السياوي.

وهكذا فإن فهمنا من والنفس، هذا الجوهر الروحاني المستقل الذي استكمل جوهسريته في البدن فهي غير موجودة قبل حلولها في البدن، على خلاف ما يقول أفلاطون ذلك لأنسا لو فرضنا وجودها قبل البدن فإنّ النفوس الإنسانية إما أن تكون، قبل حلولها في الأبدان، متكررة الذوات، وإما أن تكون ذاتاً واحدة. ولا يجوز أن تكون متكثّرة بالعدد لأن الكثرة إلما تكون بالمادة ومع المادة، والنفس مجرد مـاهية فقط. واذن فليس يمكن أن تغـاير نفس نفســاً بالعدد ما دامت بجرّد ماهية. غير أنه كها لا يجوز أن تكون النفوس قبل حلولها في البدن كثيرة بالعدد فكذلك لا يجوز أن تكون ذاتاً واحدة بالعدد لأنه عندما يحصل بدنان أو أكثر فإن النفس إما أن تكون واحدة بالعدد بجميع الأبدان، وهذا بـاطل، لأنـه لو كـان الأمر كـذلك لكان الناس جميعاً متماثلين في أحوالهم النَّفسية والفكرية والـوجدانيـة، وإما أن تكـون النفس منقسمة بالقوة قبل حلولها في الأبدان ومنقسمة بالفعل بعد حلولها فيها، وهذا باطل أيضاً لأن ما ينقسم بالقوة هو ما له عظم وحجم، والنُّفس غير ذات عِظَم ولا حجم. وإذا بطل أن تكون النفس قبل حلولها بالبدن لا واحدة بالعدد ولا كثيرة بالعدد فإنّ ذلك يعني أنها ليست قبل حلولها فيه جوهراً مستكملًا حقيقته وإنما تصير كذلك عندما تحلّ بالبدن الصالح لاستعمالها إياه (٥٠). ومع ذلك فابن سينا لا يتجنّب استعمال كلمات تفيد إن النفس كانت موجودة قبل حلولها في البدن مثل كلمة «هبطت» التي ابتدأ بها قصيدته العينية الشهرة في النفس والتي مطلعها: وهبطت اليك من المحل الأرفع... النع، مما يضفي مزيداً من العموض على موقفه من هذه المسألة. وإذا جاز لنا أن نقارن بين حدوث النفس وحدوث البدن، التماساً لمرفع بعض الغموض في موقف ابن سينا، أمكن القول إنه كما أنَّ الجسم قبل أن تفيض عليه صورة ما هو مادة لا متعينة، أو هيولي «مـادية» فـإن النفس قبل أن تفيض عـلى البدن كـانت صورة لا متعينة أي هيولي «صورية» روحانية. فإذا فاضت على البدن اشتغلت به فصرفها عن الأجسام الأخرى استعمالها له واهتمامها بأحوالـه وانجذابهـا إليه، وبمـا أنها من طبيعة غـير طبيعته فـإنها تدخل معه في صراع تتشخص من خلاله أي ويلحق بها من الهيشات ما به تتعين شخصاً. كيف وتتعين النفس شخصاً»، وبعبارة أخرى كيف تستكمل جههر متها؟

المعرفة وأنواعها وطرق اكتسابها: لما كمانت النفس صورة أفاضها المقبل الفقال على البدن لتستكمل فيه جوهريتها فإن لها نسبة إلى البدن ونسبة إلى المقل الفعال، ومن هنا

<sup>(</sup>٥٠) ابن سينا، الشفاء، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥١) ابن سينا، النجاة، ص ٢٢٢.

انقسمت إلى قوتين احداهما ومبدأ عرف للبدن، وهي النفس العاملة، والثانية مبدأ الاتساب المعرفة وهي النفس النظرية. الأولى تتجه نحو الاسفل أي إلى الجسم، أما القوة الثانية فتتجه إلى أطل أي إلى المبادئ، العالية، أي الصور المجردة سواء منها المجردة لذاتها كالعقول الساوية أو التي تقوم النفس ذاتها بتجريدها من المحسوسات. ومهمة القوة العاملة وأن تتسلط على سائر قوى البدن، حتى لا يكون عن البدن أخلاق رذيلة. أما القوة النظرية فمهمتها كما قلنا أن تستكمل النفس بها جوهريتها بالحصول على العلوم والمعارف.

والسؤال الأن هو: كيف يتم ذلك؟

القوة النظرية في النفس هي القوة التي من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة، إما المجردة بذاتها وإما بتصيير النفس لها مجردة. وهذه القوة ثلاثة تجليات: فهي تكون أولًا مجرد استعداد لاكتساب المعارف وحينئذ تسمى عقلًا هيولانياً، وهي موجودة لكلُّ شخص من النوع الإنساني، وإنما سمّيت هيولانية تشبيهاً لها بالهيـولى الأولى التي ليست بذاتهـا صورة من الصور، وهي موضوع لكل صورة. فإذا حصلت فيها المعقولات الأولى، أي المقدمات العقلية التي يتوصل بها إلى المعقولات الثانية، مثل القضية القائلة الكل أكبر من الجزء وما أشبه، صارت تلك القوة النظرية عقلاً بالملكة أي عقلاً يملك ما به يستطيع أن يعقل المعقولات الثانية التي هي ماهيات الأشياء. فإذا حصلت فيها هذه الماهيـات وصارت مخـزونة فيها، متى شاءت عقلتها وعقلت انها تعقلها، صارت تلك القوة النظرية حينئذ عقلًا بالفعل. وسمى كذلك لأنه يعقل متى شاء بلا تكلف ولا اكتساب. أما إذا صارت الصور المعقولة حاضرة في العقل يطالعها ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقلها بـالفعل فـإنه يكــون حينئذ عقـلًا مستفاداً. وإنما سمَّى كذلك لأنه انطبع فيه من العقل الفعال دنوع من الصور تكـون مستفادة من الخارج، وعند هذا العقل المستفاديتم النوع الإنساني وتكون القوة الانسانية قد تشبثت بالمباديء الأولية للوجود كله ٢٠٠١، فتكون النفس بذلك قد استكملت جوهريتها وأصبحت قادرة على الاتصال بالعقل الفعال متى شاءت، مستعدة للرجوع إلى حضرة العالم الإلهى لتعيش مَلَكًا من ملائكته في سعادة أبدية، كما سنبين بعد قليل.

وقبل ذلك لا بد هنا من محرفة وجهة نظر ابن سينا في مسألة شغلت الفلاسفة بعد أرسطو، أعني بذلك مسألة انتقال الفوة النظرية من حال العقل الهيولاني إلى حال العقل بالملكة إلى حال العقل بالفعل إلى حال العقل المستفاد، علماً بأن كلَّ حالة من هذه الحالات هي عقل بالفوة لما بعدها وعقل بالفعل لما قبلها، وأن ما بالقوة إنما يخرج إلى الفعل بتأثير قوة أخرى هي بالفعل. فما الذي يخرج هذه الحالات، من القوة النظرية، من حال القوة إلى حال الفعا!

بخصوص حصول الأوليات في العقل الهيولاني الذي هـو مجرد استعـداد، وبـالتـالي

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

خروجه من القوة إلى القمل يؤكد ابن سينا أنّ ذلك يتم هياناه جوهر هذا شأنه، ثم يضيف التأكّر: وفإذن ما منا فيه، يفيد الغس ويطبع فيها من جوهرها صحر المقولات (...) وهذا التي، يسمّى المقال المؤلوات (...) وهذا التي، يسمّى المقل الميولان، بالقياس اليه، عقد منعلاً تعزه روسمى العقل الميولان، بالقياس اليه، عقد منعلاً تعزه روسمى العقل الميولان، بالقياس اليه، عقد منعلاً تعزه روسمى العقل الكتائية في ابتماع عقد صنعاداً، عن بالقوة معقولات، نسبة الشمس إلى ابصارنا التي مي بالقوة رائية، وإلى الأشباء التي هي بالقوة معقولات، نسبة الشمس إلى ابصارنا التي مي بالقوة رائية، وإلى الألوان التي مي بالقوة التعلق المؤلفات المؤلفات المؤلفات المؤلفات التي مو التقوة معقولات، نسبة المناسبة عادت مربتات بالفقوة ما المقولات التي مي بالقوة معقولة المنطق . وكما أن الشمس بذاتها بصرة وسبب لان تجمل المحمولات اليه مي بالموقوة معراً بالقول، وكما أن الشمس بذاتها بصرة وسبب لان تجمل ما المقولات التي هي بالموقوة معراً بالقول، والمناسبة على المولوات المقلق منا المؤمد من الجزء والمناسبة إشراقة نور إلحي (عم، و خلالك الشأن في المقل الفعال، أي تحصل في المقل البشري بوالمناق الفرا الفعل المنها لا

وهكذا فالنفس التي يفيضها العقل الفصّال على البدن لتكون صدورة لم تتصرف في الجزائه، يتمهدها العقل الفصّال باستمرار. وكلّا قطعت مرحلة على طريق استكهال جوهريتها من خلال اتخاذها البدن آلة لها تدخل العقل الفعال لينفلها إلى مرحلة أعلى، حتى إذا بلغت درجة العقل المستفاد أصبح في استطاعتها أن تتصل هي بالعقل الفعال متى أرادت. ذلك لأن العصّال الفصّال الحكم يقول ابن سينا ـ لا يغيب عنا بل هو حاضر باستمرار كما يرى والمشرق يقول المنيخ الرئيس: ووالذي علم المشرقيون أن الاستكال التما بالعلم إنما يكون بالاتصال بالعمل المنا النصل به عن ششه، فإن العمل العمل المحرود الاخرى، العمل المالم والمؤرد الاخرى، العمل المالم الله الأخرى، عن عنه بالاتبال على الأمرور الاخرى،

هذه المراحل التي تجتازها النفس من حال العقل الهيولاني إلى حال العقل المستفاد، عبر مرحلتي العقل باللكة والعقل بالفعل، ليست ضرورية لجميع النفوس. ذلك أن من الناس من يكون استعداده لتقبل المعقولات قوياً جداً فلا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال إلى كبير شيء مل يكون وكأنه يعوف كل شيء من نفسة: فبعكن أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس بشدة المعتمد في المقبل المعتمل الفعال في كل يتمام حدساً، أمني قبولاً لإلهم العقل الفعال من كل شيء، أما دفعة أما قرياً من دفعة، ارتساماً لا تقلياً من المناس المعالى المعالى العالم من يقبل عقلية.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٥٤) رسالة في السعادة، في: نادر، ابن سينا والنفس البشرية، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٥٥) ابن سينا، تعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطو، في: بدوي، ارسطو عند العرب، ص ٩٥.

وهذا ضرب من النبوة بل أعل قوى النبوة. والأولى أن تسمّى هذه القوة قوة قدسية، وهي أعل مـواتب القوى. الإنسانية»(°).

طريقان اذن لاستكيال النفس جوهـرها: طريق التعليم أي اكتساب المعارف والعلوم بالقوة النظرية وهي في متناول جميع الناس. وطريق الحدس والاشراق وهي خاصة بمن منحوا الشورة القندسية أو والعقل القلمسي، وهم فقة قليلة من الناس: الانبياء والأولياء والتصوفة الواصلون. وإذا استكملت النفس جوهـرها جملة الطريق أو ذلك صارت مستعدة لملاتصال المدائم بالعقـل الفعال والاتحاد به نـوعـاً من الاتحاد والانجـذاب الى الحضرة الالهـية فتنهم بإشراق ونور الحقرية عليها، وتلك هي السعادة.

المعاد: السعادة والشقاوة: يترج ابن سينا نظريته في النفس بنظريته في السعادة، والنظريتان لا تشكّلان كيانين مستقلين بل الواحدة منها مقدمة للأخرى. وإذ شئنا اللاقة قلنا إن نظريته في السعادة عَلماً مثلها أن وجود النفس في البدن هـ و من أجل نظريته في السعادة عَلماً مثلها أن وجود النفس في البدن هـ من أجل أن تستكمل جوهرها وتستعد للرجوع إلى والحضرة الألهية، حيث تحيا في وسعادة المدني.

والسعادة، سعادة النفس، عند ابن سينا سعادة من نوع واحد سواء قبل أن تفارق النفس، النفس البدن نهاتياً بالموت أو بعد مفارقتها إياه إلى غير رجعة. إنها في كلتا الحالتين للذة روحية، كيا أن ضدها وهو الشقاء ألَّم روحية، كيا أن ضدها وهو الشقاء ألَّم روحية كذلك. وإنما يُختلف الناس في درجات ما يتالونه من السعادة أو يصيبهم من الشقاوة سواء في الدنيا أو في الأخرة. وابن سينا يبدأ بتحديد درجات السعادة والشقاوة في الآخرة ليؤسس عليها ما يحصل لبعض النفوس من سعادة في الدنيا.

فلنبدأ من حيث بدأ.

يميز ابن سينا بين المعاد كها أخبر به الشرع ويقول عنه: «أنه لا سيل الم البات الا من طريق الشرية وتصديق خبر النوة وهو الذي للبدن عند البحثه. ومين المعاد كها وهو صداي بالفعل والقياس البرماق... وهو السمادة والشماؤة... اللان للافتين... هذا من جهة، ومن جهة أخرى يربط ابن سينا السعادة باللغة التي تحصل للنفس عند بلوغها كهالها الحاص بها أي عندما تصير عالما عقلياً، مرتسياً فيها صورة الكل فتشاهد الحسن المطلق والحيال المطلق والجمال المطلق وتتحد بمن لاتحاد، كها يربط الشقاوة بالألم الذي يحصل للنفس بسبب فقدان الله اللغة. وإذا كانت المندان الله الملكة المداورة فذلك لأن البدن يقوم حاجزاً بينها وبين تلك اللغة، فإذا زال هذا الحاجز بسبب الموت أدرك فقدانها لللة وأحسب بالألم، مثلها في ذلك مثل الشخص الذي يكمن الألم في عضو من أعضائه، ضير أن

<sup>(</sup>٥٦) ابن سينا، النجاة، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>۵۷) المصدر نفسه، ص ۳۲۲.

وجود مانع للإحساس بالألم كالمخذر مشالاً يجعله لا يجس به، حتى إذا زال المانع شعر بالم شدير بالم شديد. وإذن فالبدن يلعب دورين متكاملين: فمن جهة يشغل النفس عن استكبال جوهريتها وبلوغ الللة العليا، ومن جهة أخرى بجول دونها ودون الشعور بالألم الذي يكمن وراء فقدان الللة. فيإذا تحرر الإنسان في حياته المدنيا من البدن وضواغله أحس بالللة حسب درجة تحرره، وإذا لم يتحرّر شغله البلدن ليس فقط عن الشعور بالألم المن فقدان الللة، عنى إذا فارقت النفس البدن بالموت زال المانع فتعيش في سحادة الملة و نافقه حسب درجة تحروها من شواغل البدن أثناه وجودها فيه، وتعاني من شقاء كامل أبلدي أو مؤقت حسب درجة أنشغالها بالبدن أثناه وجودها فيه،

### وهكذا فالنفوس بعد الموت أصناف:

ـ فهناك النفوس العالمة الفاضلة، أي التي حصلت على كيالها الخاص بها قبل أن تفارق البدن بسبب للوت فتمكنت من المعرفة التامة بالوجود ومبادئه وعلله ومراتبه حتى صارت وعالاً معقولاً موزياً كلما الموجود كله شاهداً لما مو الحقى المطلق والحيال والحقياً ""، أن همله النقوس، إذا استمرت على تلك الحال وهي بعد في بدنها ولم يشغلها شاغل حيى طارى» فإنها بقى كذلك بعد الموت في لذة لها، فتتصل لذتها في الدنيا وهي في البدن بلذتها في الأخرة وقد فارقت البدن، ولذلك تعيش في مسعادة لا يمكن قياسها ولا وهي فها أبنا أعظم والكاملة، والكاملة، والكامل يعرف بنضه وليس بمقارنته بالناقص.

وهناك النفوس العالمة ولكن غير الفاضلة وهي التي تنبهت، وهي في البدن، لكهالها فعقلت بالفعل أنه موجود وأصبحت نازعة إليه، ولكنها مع ذلك لم تحصّله لأن انشغالها بالبدن قد أنساها ذاتها ومعشوقها كما يُسبي المرض الاستلداد بالحلو واشتهائه وكما تميل الشهوة بالمريض إلى المكروهات الحقيقية. فإذا فارقت هذه النفوس البدن عرض لها عارضان: أولها اللذة التي تستنزم معرفتها لكهالها، وثنانيها الألم الناتج عن الإحساس بفقدان تلك اللّلة بسبب انشغالها بالألم. وبذلك تتألم ألماً عظياً عندما تفارق البدن بالموت، لأن البدن كمان لها بمثابة المانج اللذي يمن الإحساس بالألم. وذلك الألم العظيم هو الشقاوة التي لا تُعْدِلُها شقاوة. بعران هذا الألم لا يدوم إلى الأبد بل يقى للدة اللازمة لتطهير تلك النفوس ثم يزول. هذه النفوس إذن لا تخلد في الشفاء بل تسعد في النهاية.

و هناك النفوس التي اكتسبت رأياً (= سمعت) بأن ها هنا أسوراً يكتسب بها الشوق إلى كيال جوهرها، ولكنها وهي في بدنها لم تحصل ما تبلغ بـه، بعد مضارفتها البـدن، كيالهـا التام. فإذا فارقت البدن على هذه الحال الناقصة وقعت في شقاء أبـديّ إذ لا يمكنها اكتسـاب

<sup>(</sup>٥٨) المصدر نفسه، ص ٣٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه، ص ٣٢٨.

أوائل الملكة العلمية لأنّ هذه إنما كانت تكتسب بالبدن، وهي قد فارقت البـدن. والذين هم هذه حالهم إمـا مقصرون من السعي إلى اكتساب الكـيال الإنساني وإمـا معانـدون جاحـدون متعصّبون لأراء فاسدة، والجاحدون أسوا حالاً في الشقاء الأبدى من المقصرين.

وهناك النفوس السليمة التي هي على الفطرة، أي التي لم تعرف طريق استكمالها جوهرها ولا سمعت به والتي بالإضافة إلى ذلك لم تَتَذَسَّ بالعقائد المخالفة، هذه النفوس وإذا سمحت ذكراً ووحالياً بشير إلى أصوال المافزفات - أي إذا البحد ديا بذكرها بالجنف والنار حصل لما شرق وأصابها وجد مبح عد لذه شروغه?". فمن كان شوقه إلى الكهال راجعاً إلى ذات الكهال، أي إلى مناسبة ذاته للكهال، لم يفتع إلا بالوصول إليه، وبالتالي يسعد السعادة القصوى. ومن كان شوقه إلى الكهال راجعاً إلى أمور أخرى كطلب الحمد والمنافسة فإنه يقنع بما يحصل له من

\_ وأخيراً هناك نفوس البُّلهِ من الناس التي لم تكتسب الشوق ولا عرفت كمهالها، فبإذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات البدنية الرديئة وليس لهما هيأة غير ذلك ولا معنى يضافه وينافيه فإنها تعذّب عذاباً شديداً بمفارقة البدن ومقتضيات البدن من غير أن بجصل لهما شوق لان آلة ذلك التي هي البدن قد بطلت، وخلق التعلق بالبدن قد بقي"<sup>0</sup>.

ويذكر ابن سينا رأياً آخر بصدد هذه النفوس ويرجّحه. ومؤدى هذا الرأي أنَّ مؤلاء النَّلَة اذا فارقت نفوسهم أبدائها، وهي بدنية لا تعرف غير البدنيات وليس لها تعلق بما هو أعلى من الابدان فيشغلهم عنها، أمكن أن تستعمل هذه النفوس اجراماً سهاوية، لا بأن تصير أنفساً لتلك الأجرام أو مدبرة لها، بل تستعمل تلك الأجرام في التخيل، أي تتخيل بواسطتها أنفساً لتناف الدنيا عن أحوال الأحرة: فالنفوس الزكية منها أي التي اعتقدت الحير وعملته وهي في الدنيا تشاهد الجنة وتنعم في هذه المشاهدة، والنفوس النيرية التي عملت الشر في الدنيا تشاهد جهنم وتشفى جملة المشاهدة. وسيكون ذلك بمثابة السعادة الحقيقية بالنسبة للنوع الثاني لأن بالصور الخيالة لبست أقل وضوحاً من الصور الحياية لبل أن قوتها تزداد كها في صور الأحلام حيث تنام النفس المناً شديدا اذا كانت تلك الصور وخيخة ٥٠٠.

تلك هي نظرية ابن سينا في المعاد وهي مؤسسة، كما رأينا، على نظريته في النفس. والواقع انّ النظرية السينوية في النفس لا تؤسس نظريته في المعاد وحدها بل تؤسس كذلك نظريته في السعادة التي تحصل لبعض النفسوس في هذه المدنيا، قبل مفارقتها أبدانها مفارقة نهائية. يتعلق الأمر إذن بما يعرف بـ «تصوف» ابن سينا، أو عمل الأصح بنظرية التصوف السينوية. لنختم عرضنا للسينوية، اذن، بما ختم به الشيخ الرئيس منظومته الفلسفية كما السينوية.

<sup>(</sup>٦٠) ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، ج ٤، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦١) المصدر نفسه، ج ٤، ص ٣٥، وابن سينا، النجاة، ص ٣٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦٢) ابن سينا: شرح اتولوجيا، ص ٧٢، والاشارات والتنبيهات، ج ٤، ص ٣٥.

صاغها في وأنضج» كتبه: الإشارات والتنبيهات. نعني بذلك نظريته في المعرفة الصــوفية ومــا يرتبط بها من وتفسيره للكرامات والخوارق وما إلى ذلك.

العارفون ومقاماتهم: يقول ابن سينا: وإذا م تشتق إلى كالك الناسب أو لم تتلم بعصول ضده فاعلم أن ذلك منك لا عده وؤلك من أسباب ذلك بعض ما نهبت عليه، والأسباب التي يشير إليها هي واللها هي واللها وورن الاتصال به من الاتفاد، وبون الاتصال به من التحقيل المعلق على الله وون الاتصال به فضلاً عن كال القوة النظرية إلما يكون فضلاً عن كال القوة النظرية إلما يكون فضلاً عن كال النفس بحسب قوتها النظرية إلما يكون والسعادة، فإن والخلوص، إلى هذا العالم، أي مشاهدته ومعاينته والالتفاذ يبادراكه ووالأعاد، به لا يتأن إلا بكيال النفس بحسب قوتها العملية وهم الكيال الذي يتشل في التحرر من العلائق المساينة، والحاصلان على الكيال بعسب القوتين معاً، النظرية والمعمل المستفاد، و وضعوا عنهم درن والعملية الميان الشورية ما مدن الشواغل، ويتلك وخلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانتقشوا بالكيال الأعل وحصلت لهم اللله العليان. العليان العلمان العلمان العلى العالم اللمناذ والمعال المستفاد، و الوضعوا عنهم درن بالكيال الأعل وحصلت لهم اللله العليان. الهيان.

ورغم أذّ واللذة العلياء إنما تحصل بعد مفارقة النفس للبدن بالموت مفارقة نهائية فـإن ذلك لا يعني أنّ وهذا الالتـذاذ مفتود من كـل وجه والنفس في البـدن، بل والمنفســون في تأسل الجبروت للمرضون عن الشرافل يصيون، وهم في الابدان، من هذه اللذة حظاً وافراً قد يتمكن منهم فيشغلهم عن كل شـمه، الله .

والإعراض عن شواغل الدنيا وادران البدن ثلاثة أنواع يكن أن تندج بعضها مع بعض فتصبح درجات أو مرات واحراز على الدن أو مرات المواقع من مناع الدنيا وطبياتها، وهناك العابد وهو المواظم على فصل المواقع المواقع على المواقع من مناع المواقع المواقع المواقع المواقع أن المواقع عند الزاهد والعابد: والعابد عادةً أ. غير أن الزهد والعبادة عند العارف غيرهما عند الزاهد والعابد: فالزهد والعابد: غير العارف وكانه يشتري بمناع فالزهد والعابد غير العارف مما معاملة ومبادلة . فالزاهد غير العارف وكانه يشتري بمناع الدنيا مناع الاخرة والعابد غير العارف مما معاملة ومبادلة . فالزاهد غير العارف وكانه يشتري بمناع الدنيا مناع الاخرة والعابد غير العارف مما العارف المنابع العارف مناية بعدل الحرف المناع ومعير ذلك ماكة مستقرة الاسم بناية بعدل الحرف المعافق المراق الساطع ومصير ذلك ماكة مستقرة الابيب الباطن حيا يتجدل الحرف إلى وعبات الموق المعافق على جلابيب من أبدائهم وهم في جلابيب من بأبدائهم، قد نضوها وتجردوا عنها إلى عالم القدس. وهم في ذلك أمور خية فيهم وأمور

<sup>(</sup>٦٣) ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، ج ٤، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٦٤) المصدر نفسه، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦٥) الممدر نفسه، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه، ص ٦٠.

ظاهرة عنهم ويستنكرها من ينكرها ويستكيرها من يعرفها. أنه الخفيّة فهي مشــاهدانهم لمــا تعجز الألسنة عن التعبير عنه وإنتهاجهم بمــا لا عين رأت ولا أذن سعمت. وأمــا الظاهــرة فهي ما ينظهر من أقــوالهم وأفعالهم ومــا يكون لهم من «أيــات»، تختص بهم ومن جملتها الكــرامــات وخوق العادات.

لنستعرض بعض هذه الأمور الخفية منها والظاهرة التي توج ابن سينــا مذهب بتبريــرها والدفاع عن «معقوليتها».

إن أول درجة يقطعها العارفون ضمن مقامات أحوالهم النفسية الخفية هي درجة المريدين(٢٠٠)، وهم الذين عرفوا الله بالبرهان أو بالإيمان ورغبوا في النيل من وروح الاتَّصال». ولكي يبلغ المريد مطلبه يتُجه برياضته لتحقيق ثلاثة أهداف: منع النفس من التموجه إلى مـا سوى الله، وتطويع النفس الامّارة للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القيدسي، وتلطيف السرّ للتنبه بتحصيل الاستعداد لنيل الكيال. ويعين على تحقيق هذه الأهداف عدة أمور منها: العبادة المشفوعة بالفكر، أي عبادة العارفين، والألحان التي تذهل النفس عن استعمال القوى الحيوانية وتلفعها إلى الإقبال على الأمور المجرَّدة من خلال ما فيها من تآليف ونسب منتظمة، والكلام الواعظ إذا كان من قائل ذكيّ بليغ العبارة فإنه ينبُّه النفس ويقنعها ويبعث فيها السكون. وعندما تبلغ الإرادة والرياضة حداً ما تبدأ درجات الوجدان والاتصال. وأول ذلك خلسات لذيذة من اطِّلاع نور الحق كـأنها بروق تومض وتخمد، وهي التي يسميها الصوفية وأوقاتاً». وبمواصلة الرياضة تتكاثر الومضات والغواشي ويصير المريد كلّما لمح شيئاً عاج منه إلى جناب القدس وينذكر من امره امراً نغشيـ، غاش فيكاد يرى الحق في كل شيء. ويُستمر ذلك ويعتاده المريد ولا يعود يثير فيه ما كـان يثيره قبـل من الغثيان والاستفزاز فينقلب وقته سكينة والوميض شهابا وتحصل معارف مستقرة كأنها صحبة مستمرة ويستمتع فيها ببهجته التي تستمر باستمرار الوميض المشرق فيراه جليسه حاضرأ عنده مقياً معه في حين أنه في الحقيقة غائب عنه يشغله عنه اتصاله بالله.

وتتذرّج به الأحوال إلى أن تكون له هذه المفارقة والاتصال مع الله مي شاء. ثم يتقدّم درجة فيصبح لا يتوقّف اتصاله بالله على مشيئته بل يصبر كلّم الاحظ شيدًا لاحظ فيه الله. وهنا يكون قد تمت رياضته فيستغين عنها للوصبول إلى الله ويصبر سم الحالي عما سوى الله كمرآة مصفولة بالرياضة موجهة بالأرادة نحو الحق تضيض عليه اللّذات العليا ويتجهج بنفسه لما يه من أثر الحق ويصبح له نظران نظر إلى الحق المبتهج به ونظر إلى ذات المبتهجة بالحق، ويظل متردداً بين النظرين إلى أن يبلغ آخر درجات السلوك إلى الحق وهي درجة الوصول التائم، الدرجة التي يغيب فيها عن نفسه ليلحظ جناب القدس نقط، وإذا كوظ نفسه فعن حيث هي لاحظة للحق لا من حيث مي متهجة بملاحظة الحق . وعندما يصل السالك إلى

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه، ص ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٦٨) المصدر نفسه، ص ٧٦ وما بعدها.

هذا المتام لا يبقى هناك واصف ولا موصوف ولا سالىك ولا مسلوك ولا عارف ولا عارف ولا معرف ولا معرف .. وذلك هو ومقام الوقوف. وقد يذهل العارف في هذا المقام عن كل ما في العالم فيصدر عنه ما يمكن أن يكون اخلالاً بالتكاليف الشرعية، ويسرى ابن سينا أنه لا بجب أن يؤاخذ على ذلك لان العارف حينئذ يكون في حكم غير المكلف، ويتسامل: وكيف يكلف من عاد لا يعقل شيئاً غير الله . ويبادر ابن سينا فيرد على من قد ينكر هذا الذي قرره بخصوص مقامات العارفين، سواه استند المنكر إلى الشرع أو إلى العقل، فيقول في ختام عرضه: وجل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد، ولذلك فإن ما يشمل عليه هذا الله نفسكة للعالم المعمل . وكل ميشر لما تقل الهوم، عبر لما تعذل الهوم.

الكرامات والحوارق... الغ: تلك كانت مقاصات العارفين، وهي بالإجمال الأمور الظاهرة التي عياها العارون داخل ذواتهم خلال سلوكهم ورياضاتهم. أما الأمور الظاهرة التي تصدر عنهم كـ «آيات» و «كرامات» لهم فهي كلها تدخيل في اطار «خرق العادة» و وقلب الطبائع»، ولذلك كان تفسيرها من جنس تفسير الأفعال المهائلة لها كمافعال السَحَرة وتأثير الطلاسم والإصابة بالعين. والشيخ الرئيس يجعل لكل ذلك مكاناً في مذهبه. وهذه أمثلة:

من «آيات» العارفين: القدرة على الإمساك عن الأكل والشرب مدة طويلة أكثر من المدتاد. وابن سينا يعتبر ذلك أمراً وطبيعياً» لأن هناك حالات ووقائع عنائلة طبيعية منها أن يعض الأمراض التي تصيب الإنسان تشغل جسمه بهضم «المواد الروينة» وتصرفه عن هضم «المواد المحددة» مما يجعل هذه يقى في الجسم غير محللة بفعل الهضم فلا يحتاج الجسم بسبب إلى أغذية بديلة وإنحا يبقى مدة طويلة دون أن يصيبه مكروه بفضل بقاء الأخلية فيه دون أن يصيبه مكروه بفضل بقاء الأخلية فيه دون أن يصيبه مكروه بفضل بقاء الأخلية فيه دون أن يصيبه المدارف عن الطعام لمدة دون أن يصيبه المدارف عن الطعام لمدة لمنظرة لمكتبر ولين ما يمكن لك من ذلك مضاداً للعب الطبحة»"

ومن وآيات، العارفين أيضاً ما يمكى عنهم من أفعال تخرج عن طاقة الإنسان في المعتاد مثل وغير كالجبال». وهذا أيضاً ما لا ينبغي أن يستنكر في حقهم، في نظر ابن سينا، لأنه هو أيضاً من وهذاهب الطبيمة: فقد تنزل قوى الإنسان في أحوال مثينة إلى درجة بعجز معهز نالقبلم بأصغر الأعيال إما بسبب صلحة الخوف أو الحزن. وقد يحدث المكمى فيأتي الإنسان بأعيال لا تقدر عليها طاقته في المعتاد وذلك تحت تأثير سُرّوة الفضب مشلاً. فإذا ثبت هذا، يقول ابن سينا، فلا تحجب إذا تولّدت في نفس العارف قوة أعظم وأشد من القوة التي يلاها فيه الحوف أو النظمب أو أي انفعال اخر في الأحوال العادية"،

ومن «آيات» العارفين كذلك ما يحكى عنهم من «معرفة الغيب» وهذا أيضاً ما يجب

<sup>(</sup>٦٩) المصدر نفسه، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٧٠) المصدر نفسه، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٧١) المصدر نفسه، ص ١١٧.

تصديقة لأن له وفي مذاهب الطبية اسبابا معلومة، حسب رأي ابن سينا. وبيان ذلك أن والتجرية والقياس، يشهدان معماً أن النفس تنال من الغيب تبدلاً ما في حالة المنام، واذن فلا مانع، قياساً على ذلك، أن يقع مثل ذلك في حال البنفلة تصوصاً إذا تحرر المرء من شواغل الحس. ويقول ابن سينا ووليس احد من الناس إلا وقد جرب ذلك من نشه، "". هدا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه سبق القول عند الحليب عن العلم الألمي أن الجزئيات منقرضة في العالم العقلي على وجه كلي، كما سبق القول بأن الأجرام السهاوية لما نفوس تحمل وتضول، أي أبنا ذوال إدراكات وإرادات جزئية تصدر عن رأي جزئي. وهذا وذلك يقضيان بأن النفوس البشرية يمكن أن تتصل بالعالم السهاوي وتقبس من النفوس السهاوية بعض معاوفها الجزئية من الأمور المؤينة، كان إلهاماً أو وحياً صراحاً أو رؤيا لا تحتاج إلى تأويل، وما كان من قد زال ويقيت حلم ". هذا وقد يستعين طالب معرفة المغيس من الكابان وغيرهم بادوات أو حركات يركز على المواسعة المكبر، تركيزاً يعينه على شغل الحواس وتحريك الخياس الذيب من السهاء.

وشبيه بذلك ما يقرره ابن سينا من امكانية اتصال نفوس الأحياء بنفوس الأموات عند زيارة القبور والدعاء للموتى. وهذا ما يقرره في رسالته إلى دايي الحبره" التي استهلها بعرض عجمل لمنظومته الفلسفية ليخلص بعده إلى القول: وإذا فارقت نفس من الفوس بدنها ـ وكانت من الفوس السجنة التي استكملت جوهريها قل مفاركها البدن بنيت في عالمها معيدة أبد الأبدين مع السامها من المقول والفوس عزرة في ملنا العالم الترب المقول السياوية. ثم الشرض من الدعاء والزيارة ( = زيارة القبور) أن الفوس الزارة المصلة بالبدن غير الفارقة. .. تستمد من تلك الفضوس الزورة جلب خبر أو دفع ضر... فلا بد للفوس للزروة المشابها المقول (= السياوية) ولجوارها (= أله)، تؤثر تأثيراً عظياً وقد المنادة ناماً بحسب اختلاف الأحواق.

ويلخص ابن سينا رأيه في مشل هذه الأصور الخارقة للعادة فيقول: (إن الأمور الذيرية تتبحث في عالم الطبيعة في بعادى ثلاثة: احدما المية الفسانية للذكورة. وتانها خواص الإسماء المنصرية مثل جذب المتناطيس الحديد بفرة تخصه، والثاني فورى ساوية بينا وبين امزجة أجمام أرضية خصوصة بيئات وضعية، أو بينا وبين فورى تفرس أرضية خصوصة باحوال فلكية فعلية أن انتفالية، ماسية تستح حدوث اثنار ضرية. والسحر من تبيل القسم الأول، بمل للمجزات والكرامات والديزجات من قبيل القسم الثاني، وإنظاميات من تبيل القسم الثانيه؟". ويضح الشيخ الرئيس قارت، قائلاً: وليأل أن يكون نكيتك وتبرُوك عن العامة هو أن تشريم منكراً لكل فيمة علك طبق ومجز ... الصواب أن تسرح الثان فلا على الموابدات المساب أن تسرح المثان الفلاية عجاب المثانية المؤلفات ما في يأذك عن تعاتم البرمان. واعلم أن في الطبيعة عجاب

<sup>(</sup>۷۲) المصدر نفسه، ص ۱۲۰.

<sup>(</sup>٧٣) المصدر نفسه، ص ١٢١ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٧٤) ابو على الحسين بن عبد الله ابن سينا، رسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية، ص ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٧٥) ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، ج ٤، ص ١٥٨ - ١٥٩.

وللقرى العالمية الفعالة والفرى السافلة المفعلة اجتراعات على غرائب، أ<sup>سم</sup>، يشم يؤكد قائلاً: وواعلم أن أكثر يقر بم الجمهور ويفترع اليه ويقول به فهمو حق، واتحا يسقعه هؤلاء المتشبهة بالضلاصفة جهـالاً متهم بعلله واسـامه اسم،

وبعد، فهل نحتاج بعد هـلـه والنصيحة، التي أنهى بهـا ابن سينا منظومته الفلسفيـة الكلامية العرفانية التلفيقية إلى خاتمة من عندنا نختم بها هـلـا الفصل؟

لننتقل، اذن، إلى الخاتمة العامة لهذا القسم من الكتاب.

<sup>(</sup>٧٦) المصدر نفسه، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>۷۷) ابن سينا، النجاة، ص ٣٣٧.

### خايتمة

# البُرِهَان .. فِي خِرْمَةِ البَيَان وَالعِفِكان

انتهينا في الفصل الأول من هذا القسم إلى خلاصة عامة هي أن البرهان، كمنهج، قد انتهى به الأمر في الثقافة العربية الإسلامية، إلى أن أصبح مع الغزالي مجرد آلية ذهنية شكلية عي الأخرى، آلية الاستدلال بالشاهد على الدائب، ما أفقده وظيفته الأصلية التي أرادها له أرسطو، وظيفة الاسحليل، و والبرهان. أما الفائب، ما أفقده والأمرهان كرؤية قد انتهى به الامر مع ابن مسنا إلى الانخراط في إشكاليات المشكليين من جهة وتبني منتجات والمقبل المستقبل،، منتجات المقبل المستقبل،، منتجات المحدود المنافقة المحدود أن المربولة البرهانية الأرسطية طابعها المقبلان والمعلن على هاتين الحلامتين والمعلن عنافيا المقالان عنافقة المحدة أن نفصِيل القول قليلا في هاتين الحلاصتين تركيزاً للملاحظات التي مبيق أن سجائاها، متفوقة، بين ثنايا مضحات هذا القسم، وتجهيأ تركيزاً للملاحظات التي مبيق أن سجائاها، متفوقة، بين ثنايا مضحات هذا الكتاب.

والواقع أن التعامل مع منطق أرسطو بوصفه جورد آلة وميزان كان يقتضي فصله عن المنظومة الفلسفية التي كان يتمي إليها، وبالتالي اعادة النظر في ترتيب أجزاك. لقد أواد أرسطو نما أصبح يدعى بعده به والمنطق، أن بكون منهجاً علمياً هدفه إثبات إمكان قيام علم أرسطو نما أصبح بكن يريد برهائي يمكن من استعمله من تحصيل معرفة صحيحة ويقينية بالكون وظواهره، ولم يكن يريد منه أن يكون مجرد آلة للدفاع عن عقائد معينة. وحتى عندما تعرض أرسطو الهلحرك الأولى، في طبيعياته فهو إتما فعلم ذلك الذخراض هذا والمحرك الذي لا يتحرك كان من طروراً من الناحق المنطقية، لتحديد مبدأ الحركة في الكون، وإذا كان قد عاد إليه في والفاسفة الأولى، فعن أجل أن مجدد الكيفية التي يحرك بها هذا والحرك الذي لا يتحرك ما ها بدعلم على بالمالي بيان طبيعة هو نفس أطبعية علاقته بالمعالم. نعم إن الأمر يتعلق ما هنا بدعلم إلمي، حقاً، ولكن لا بمعنى المقبدة الدينية بل بمعنى العلم الذي يبحث في الموجودات البريئة من المنافرة فهو إلمي أو جدير بأن يكون إلهياً، من منظور

أرسطو. والمهم عندنا ها هنا أن أرسطو لم يقل بهذه الموجودات البريئة من الممادة من أجل أن يشيد عقيدة دينية ولا من أجمل النين جملة لا ينفي ولا ببالنيات، بمل من أجمل تأسيس علمه الطبيعي. إن هاجس النفسير به والمبادئة، وهذه، قد أن المبادئة أن المبادئة والمبادئة المبادئة عندا المبادئة عندا المبادئة المبادئة

تتجلّى هذه العلاقة، أول ما تتجلى، في والمقرلات التي بحثها أرسطو في المنطق وفي الفلسفة الأولى معاً. وهذا شيء مبرّد تماماً داخل منظومت. ذلك أن البحث في الطبيعة ، أعني في الموجودات المسخوضة، بحثا عاماً استقصائيًا يطمع في تحدد الأشباء، أي أعم ما يمكن أن يقال عنها وهي مستقلة بفسها معزولة عن أية علاقة. أنها دالمقولات، التي جعلها أرسطو جزءاً من المنطق. الجزء الذي يبدأ منه البحث باعتبار أن تحديد والمقولات، بوصفها أول وامم ما يقال على الأشباء هو الخطوة المنبجية الأولى في البحث في هذه الأشباء خطوة التسييد، خطوة التسنيد، تصنيف أشباء الطبيعة وظواهرها إلى ما هو ثابت (= الجواهر) وما همو منفير (= الأعراض).

وواضع أن الحاجة إلى حصر الاشكال العامة لمرجود الأشياء، أي المقولات ستصبح غير ذات موضوع عندما يكون موضوع البحث هو عالم الألوهية، وليس عالم الطبيعة، ذلك أن عالم الألوهية هو بالتكريف، الصالم الذي لا يتحدد الوجود فيه بالتكر لا يأتيك ولا بالكيف ولا بالكوف ولا بالتران ولا بالزمان ولا بأية مقولة مقال المذه المقولات، لأنه عالم يعلو بطبيعته على هذه المقولات، لأنه عالم يعلو بطبيعته على هذه التحديدات. وبالنسبة للعقيدة الإسلامية هو عالم الإله المنزة عن كل مشابهة من غلوقاته. الاولان فعبست والمقولات سيصبح فضلة، إن لم يكن منزلقاً خيطراً، بالنسبة لمن يعريد من المنطق أن يكون فقط آلة للدفاع عن عقائد قائمة جاهزة كالمقيدة الأشعرية مثلاً.

ليس هذا وحسب، بل إنه ما دام الأمر يتملّق بالدفاع عن عقائد جاهزة، وليس 
بتحصيل معوفة جديدة، فإن مقدّمات القياس لن تكون شيثاً آخر غير المقدمات التي تنصر
هذاه المقائد، ومكذا، فبذلاً من تصنيف المقدمات إلى وعلوم متعارفة، أو يديبات و وأصول
موضوعة، وهي المقدمات التي شيد عليها أرسطو علمه الطبيعي، طموحاً منه إلى زفعه إلى
مستوى اليقين المندمي، بدلاً من ذلك نجد مقدّمات والبرهان، في علم الكلام مقدّمات
ترجع إلى الحس والحدير التواتير وإمكان المجزة. . الخ، والنتيجة متكون الاستغناء عن
المقالة الأولى من كتاب والتحليلات الثانية، لأرسطو وهي التي تبحث في مبادى، البرهان.
أما المقالة الثانية منه، وهي التي تبحث في الحدود والعلة فإن الحاجة إليها لن تكون مرتبطة
أما المقالة الثانية منه، وهي التي تبحث في الحدود والعلة فإن الحاجة إليها لن تكون مرتبطة

موضوعه دلالة الألفاظ. ومن هنا سيصبح الحد سرتبطاً ببيـان دلالة اللفظ أكـثر من ارتباطـه ببيان ماهية الشيء.

لقد تعرضت بنية المنطق الأرسطي إلى تعديلات جوهرية بدخوله إلى الدائرة البيانية كالة لا غير. ويجمل ابن خلدون همذه التعديلات فيقول بعد أن ذكر آجزاء المنطق الشيانية (= المقولات، العبارة، القيام، البرهان، الجدل، السفسطة، الخطابة، الشعر) يقول: هفده عن كتب المنطق التابة عند المقدمين. ثم إن حكما الونانين بعد أن تبنيت الصناعة وربّت رأوا أنه لا بد من الكلام في الكاتات الحسس المنبذ للتصور، المستدركوا فيها مثالة تجنبها وتداولها فلاصة الإسلام بد من الكلام في الكاتات الحسس المنبذ للتصور، المستدركوا فيها مثالة تجنها وتداولها فلاصة الإسلامية وجها الكاتلون بالشرح والتلخيص كا فعله القداول وإن سينا ثم ابن رشده من فلاصة الالدلس. . . . ثم جله المتأخرون تغيروا اصطلاح المنطق أخفوا بالنظر في الكليات الحس ثمرته وهي الكلام في الحدود والرسوم، نظرها من تها للمحمل لانه من وطفوا النظر في بحسب المادة وهي الكتب الحسة: الإمادان والحملام من حيث إشاجه المطالب على المحمل لا بحب مادت، وحفوا النظر في بحسب المادة وهي الكتب الحسة: الإمهاد والحالية والمحاصرة والمتحدة والمنابة بفي بها بضوء بالمحرو المتحدة المهادة ورديا بلم بعام بالمحرو المتحدة والمعالية والمحدون المهادة في المحدود المهادة والمحدة المهادة والمحدود الإمادة وكروالمحدور المتحددة والمعابلة بالمهادة ورديا بلم بعضهم بالمحروب مناء والطفوا في الكتب الحسة إلى القرامة في المحدود في المتحدد ا

نعم إن هـذه الكتب الخمسة هي «المعتمدة في ـ هـذا ـ الفن» بالنسبة لمن يـرى أن وظيفته الأساسية كانت عند صاحبه، أرسطو، تمييز الطريقة البرهانية عن الطرق الأخرى... أما بالنسبة لمن يرى فيه مجرد آلة تصلح لتقرير مذهب ما فالأمر يختلف.

ولكن هل اقتصر المتكلّمون الأشاعرة على توظيف المنطق بوصف آلة ليس غير، هل استطاعوا فعلا الاستغناء عن أرضيته ومفاهيم، الفلسفية والحال أن الأزمة التي الجاّتهم اليه كانت أزمة مفاهيم في الأساس؟

\* \* \*

في العرض المسهب الذي قدمناه عن فلسفة ابن سينا ركزنا القول على محورين رئيسين: عور العلاقة بين الله والعالم ويدور الكلام فيه حول ذات الله وصفاته وقدم العالم وحدوثه .. . الغ، وهي نفس القضايا التي شغلت المتكلمين منذ نشأة علم الكلام إلى أفول نجمه، وعور العلاقة بين الإنسان والساء ويدور الكلام فيه حول طبيعة النفس البشرية وعلاقها بالنفوس السهاوية وحول مصيرها وطريقة اعدادها لنيل والسعادة في المدنيا والأخرة هذا إلى جانب شرح أحوال المتصوفة ومقاماتهم وكراماتهم وخوارقهم، وهذه جمعاً، أعني القضايا التي تناولناها في هذا المحور، تشكل المسائل السؤيسية في أدبيات التصوف في الاسلام. ومكذا نرى أن فلسفة ابن سينا قد اهتمت بقضايا علم الكلام ومسائل التصوف

<sup>(</sup>١) أبو زيد عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، المقدمة، تحرير علي عبد الواحد وافي (القاهـوة: لجنة البيـان العربي، ١٩٥٨)، ج ٣، ص ١١٠٥.

إلى جانب القضايا الفلسفية (المحض). ومن هنا كانت السينوية فلسفة تلفيقية تحرج الكلام بالفلسفة وتمزج الفلسفة بالتصوف. أما هدفها فهو، كما يتين من الصفحات الماضية، تأسيس كمل من علم الكلام وقضايا التصوف تأسيساً وبرهانياً»، وبعبارة أخرى توظيف الفلسفة والمنطق في كل من الكلام والتصوف.

ولقد كان من الطبيعي أن يترك هذا التعامل والفلسفي، مع قضايا علم الكلام ومسائل التصوف أثره في الجانب الفلسفي من الخطاب السينوي، وهذا شيء واضح في العرض الذي قدماه. ولا شك أن القارىء قد لاحظ ذلك على مستويين: مستوى الإشكاليات ومستوى المنهاء. فمن جهة لقد بدا واضحاً أن ابن سينا تبنى إشكاليات المتكلمين: إشكالية الملاقة بين الذات والصفات، إشكالية قدم الصالم وحدوثه، إشكالية المعاد والشواب والعقاب... بللنوىء الاستفاظ، نوعاً من الاحتفاظ، بليادىء الاستفاظ، نوعاً من الاحتفاظ، بالمبادىء الاستفاظ، نوعاً من الاحتفاظ، اعتمدناها في عرضنا غلاج حية من منهج ابن سينا في العرض و والديمان، وهمو منهج يعتمد المسئل القسمة للعقلية وفياس الفائب على الشاهد، وهما عملتا وطرق النظرة عند المتكلمين نعم إن ابن سينا غياول دائياً أن يضفي الطابع الاستتناجي على استدلالاته. غير أن هذا منا الطابع يقى في عمقه منهجاً كلامياً، وهذا ما شهرية المنادى وإشغاله باشكالياتهم هو ما مكن الغزلي من التطاول عليه والطمن في براهية والتشويش عليه في كتابه الشهر تباقت الفلاسة.

وإذا كان هذا الانفتاح على علم الكلام من جانب ابن سينا قد ترك أثره في الخطاب الفلسفي للشيخ الرئيس فجعله يضحي بالصرامة المنطقية في سيبل التوفيق والتلفيق، فإن العكس صحيح أيضاً، أعنى أن الخطاب الفلسفي السينوي قد ترك أثره هو الآخر في علم الكلام وخاصة بعد الغزالي مؤسس وطريقة المتاخرين، كما شرحنا ذلك في الفصل الأول من المناخرين المناحرة، لقد عالج الشيخ الرئيس كثيراً من إشكالات المتكلمين فقسع بذلك للمتاخرين من المتكلمين الأشاحرة المجال لتوظيف كثير من الفاحيم الفلسفية في علم الكلام، وفي مقدمتها مفهوما الواجب والمكن اللذان مجوروا عليها القسم الأكبر من مسائلهم، ويالملك أكملوا العمل الذي دشنه الغزالي في ميدان المنهج باعتاده القياس الأرسطي. وكان من نتيجة أعملا كان اختلطت مسائل الفلسفة بسائل الكلام، كما لاحظ ابن خلدون، فأصبح علم الكلام بديلاً عن الفلسفة لقد القد موار وكلاماً، فلسفياً بجد أصوله ومنطلقه فيما دعوناه هنا

وإذا كان هذا التداخل بين علم الكلام والفلسفة، منهجاً ومفاهيم، سمة بارزة في

<sup>(</sup>٢) انظر: القسم ٣، الفصل ١ من هذا الكتاب.

السينوية، وبكيفية خاصة في إلهياتها (العلاقة بين الله والعالم)، فإن من سيهاتها كذلك التداخل بين التصوف والفلسفة، ويكفية خاصة في أخروياتها (= العلاقة بين الإنسان والسباء). وهكذا، فكما أكن انتفاح ابن سينا على علم الكلام إلى تبني السينوية في الهياتها لاشكليات المتكلمين ومنهجهم، وبللقابل إلى تأثيرها في علم الكلام ومنهجم، فقد أدى افتاح المتعافقة الرئيس على التصوف إلى نفس التيجة المزدوجة: تبني السينوية في أخروياتها لإشكاليات المتصوف ذاته وذلك يتنظيم مسائله لاشكاليات المتصوفة وتطلعاتهم وفي المقابل النائير في التصوف ذاته وذلك يتنظيم مسائله وصبغه بالصبغة الفلسفة، والتيجة اختلاط مسائله المصرف بمسائل الفلسفة وقيام تصوف فلسفي كان من أبرز عمليه ابن عربي والسهروردي الحلبي وأمنالها.

هذا جانب. هناك جانب آخر، يتعلق هذه المرة بنوع «الفلسفة» التي شكلت إلى المتنا على السينوي. لقد أشرنا في مقدمة هذا الفصل إلى العلاقة المصوية بن المنظومة الفلسفية الفارايية والمنظومة الفلسفية الفارايية والمنظومة اللسفية الثارايية والمنظومة الأسافية الثارايي وهذا إن كان السينوي إلى التيجة التالية وهي أنّ فلسفية الشيخ الرئيس لا تعدو أن تكون مجرد شرح وتفصيل لفلسفة الفرايي. وهذا إن كان صحيحاً من رجعة في ضموحج من رجعة آخر. ذلك أنّ التعابق بين بنية منظومة الفاراي وبية منظومة ابن سينا عكى اتجاه الفاراي وبية منظومة ابن سينا عكى اتجاه الفاراي علمية المناسفة على الفاتب. وإذن فالعنصر الفلسفي في الحطاب السينوي منهجهم: الاستذال بالشاهاء على الفاتب. وإذن فالعنصر الفلسفي في الحطاب السينوي تربط بالفاراي علاقة اتصال وانفصال: هو متصل به على مستوى المحترى المدرى الاحجاء والمذف، وقد أعلن ابن سينا بغضه عن هذا الانفصال، وهو منفصل عنه على مستوى الأتجاء والمذف، وقد أعلن ابن سينا بغضه عن هذا الانفصال من خلال انتقاده للمشائية وتطلمة إلى والمذفة عشر فية،

غير أن الجانب الفلسفي في فكر ابن سينا لم يكن مرتبطاً بالفاراي وحده، فهو يمت بصلة وثيفة - عضوية - إلى الفلسفة الإسهاعيلية ومن خلالها إلى الهرمسية. وابن سينا يعترف بذلك بنفسه، فقد ذكر في سيرته الذاتية التي رواها عنه تلميذه الجوزجاني أن أباه كان من اللدعاة الاسهاعيليين وأنه كان يحضر مناقضات هؤلاء حول قضايا اللغل والنفس وغيرها، وأنه دعي إلى الانخراط في سلك الحركة الإسهاعيلية. ومن دون شك فإن نشوه ابن سينا في بيت علم إسهاعيل سيحمل دراسته الفلسفية في شبابه مثاشرة بالفلسفة الإسهاعيلية ذات الأصول المرمسية الواضحة. ومعروف أن ابن سينا درس في شبابه رسائل إخوان الصفا ذات المضمون المرمسي والتوجه الإسهاعيل. ويبلو أنه تعرف مباشرة على الكتبابات الهروسية في أصواحا، الكتابات المنسوبة إلى هرمس واسقليبيوس كما يشير إلى ذلك هو نفسه في مقدمة كتابه: وقوى النشس.

من هنا يتضح كيف أن ابن سينا قد حاول، قصد إلى ذلك أم لم يقصد، الجمع والتوفيق بين أربعة عناصر: علم الكلام، التصوف، الفلسفة الأرسطية، الفلسفة الإسهاعيلية الهرمسية، ومن هنا شهرته بين أوساط المتكلمين والمتصوفة والفلاسفة الاسماعيليين.

بتلك بصورة إجمالية المناصر الرئيسية في فلسفة ابن سينا التلفيقية. وإذا نحن نظرنا إلى هدا العناصر بوصفها تشكّل كلا واحداً يكتسب وحدته من هيمنة أحد عناصره على الأخرى فإن المناصر بوصفها تشكّل جوهرها. واعتقد الارتبي والماسية من المروسية، النسخة الأرقي، وهذا في الحقيقة ما يشكل جوهرها. واعتقد أن حكم التاريخ على فلسفة ابن سينا إلى في الشكل جوهرها واليس في عناصرها مفردة أو مجتمعة. قد كانت الهرمسية في أصلها ومضمونها عبارة عن رد فعل لاعقلاني ضند المغلانية اليونانية التي بلغت قمتها مسعونيا المنابق فلسفة المعمر الميلنستي. وتأيي السينوية في مضمونها العالم، بروجها واتجاهها، إلا أن تكرس ردّ الفعل ذلك في الساحة وتنابي التينيات قد أخدت تتخلص من روح العصر الهلينستي وفلسفته الهرمسية مع المغرثة من جهة أخيري. وإذا كانت بعض مع المغرثة من جهة أخيري، وإذا كانت بعض مظاهرة والإشراقية التي غرفت من مؤلفات الشيخ الرئيس كعرفانية ابن عربي واشراقية السينوية والشراقية، الحقيقة والشيخة المؤمي الذي يؤسسه فإن التيارات العرفانية السينوية.

وإذن فلقد عاد الأمر بالبرهان الأرسطي في الثقافة العربية الإسلامية مع ابن سينا إلى ما كان عليه قبل الإسلام، ولكن بعد أن تبرك فيها آلنه وأشاره من جهازه المقاهيمي وتصوراته العلمية، لقد تداخل هذا الموروث الأرسطي المفكك مع الخليط الهرمي المقوم للعرفانيات الإسلامية، مع الموروث البياني الذي كان قد توقّف عن النمو بعد أن استنفد كل إمكانياته . . تداخلت هذه النظم المعرفية بعد أن انحلت فاختلطت المضاهيم واشتبكت المسائل وتصادمت الرقى والاستشرافات داخل الثقافة العربية الإسلامية بما جعل الحاجة إلى إعادة التأسيس والبَنْيَة ضرورة ملحة.

القسشمُ السّدابع تَفكّك النظمُ .. ومَشرُوع إِعَادةِ التَّأْسِيْسِ



### مَدختل لحظتان مُتزامِنَتان

حلنا في الفصول السابقة النظم للمرفية الثلاثة، البيان والمرفان والبرهان، كلاً على حدة. لقد تعاملنا مع كلّ منها بوصف نظاماً يؤسس حفلاً معرفياً مستقالاً بنفسه، داخل الثقافة العربية الإسلامية، غاضين الطرف هكذا عن تبادل التأثير بينها، فعلاً وانفعالاً، صلباً وإعباباً. وقد فعلنا ذلك لسبين: أولها أنه لم يكن من الممكن عملياً، على الأقبل من الناحية للنهجية، الحوض فيها قد بكرن هناك من اتصال أو احتكالاً أو تأثير متبادل بين تلك النظم قبل النعرف على كل منها من خلال معطياته قبل النعرف على كل منها من خلال معطياته والمحادة، ومن خلاله وحدها، عب أن يسبق أية عمولة تهدف إلى رصد نقط الاتعمال والاحتكاك والاصطدام ومظاهر الأخذ والعطاء... الخ. ثانيها أننا وقفنا في تحليل كل نظام من النظم المحرفية الثالاثة عند اللحظة التي استكمل فيها غوه المذاق أي أعيل المحظة التي المتنفذ فيها كل إمكانيات في تحقيق الدوازن الذابي autoréglage وسداً يعيش بالفعل موحلة على صعيد المنبخ واصعيد الرؤية. والحلاصات التي أنهينا بها تحليلنا لكل نظام على حدة قد البرزت هذا الجانب بما فيه الكفاية.

ويما أن هذه اللحظة، لحظة الأزمة، قد عاشتها النظم الثلاثة بأجمعها في فترة زمنية واحدة، القرن الخامس الهجري، فإن ما كان هناك من وتأثير متبادله بين هذه النظم قبل لحظة الأزمة هذه لم يكن من النبوع الذي من شائه أن يغير من عملية البَّنِينة التي كانت قائمة عمل قدم وساق، داخل كل نظام على حدة، منذ عصر التدوين، بل بالعكس لقد كان والتأثير المتبادل، قبل لحظة الأزمة من النوع الذي يدفع إلى مزيد من الوعي بالذات، إلى مزيد من نشدان التغاير وتعميق الاختلاف، ويالتالي إلى الميل نحو الانغلاق تأكيداً للاستقلال.

نعم إن لحـظة الأزمة في كـل نظام من النـظم الشلائـة لم تكن نتيجـة عــوامــل داخليــة وحسب، بل كانت أيضاً امتداداً لأنواع من دالتداخل، بين هذه النظم حدث خلال تشكّلهــا وتبلورها بصورة متميزة ومع نهاية عصر التدوين ذاته: لقد بدأ والتداخل؛ بين البيان والعرفان مع الحارث المحاسبي، وبين البيان والبرهان مع الكندي، وبين البرهان والعرفان مع اخوان الصفا والفلاسفة الاسماعيليين. غير أن ما حدث لم يكن تـداخلا بـالمعنى الدقيق للكلمـة بل كان الأمر يتعلق، في الحقيقة، بمحاولات توفيقية أو تلفيقيـة بعضها بقى معـزولًا على هـامش هذا النظام أو ذاك، كمحاولة المحاسبي التي حاربها المتكلمون وبقيت مع ذلك تغذي التيار الذي سيعرف فيها بعد بـ والتصوف السني، وبعضها انـ دمج في النـظام وصار من مكـوناتــه ومظهراً من مظاهر خصوصيته كما حدث بالنسبة للعرفان الشيعي الذي تبنَّي، مع الإسماعيلية خاصة، الفلسفة الدينية الهرمسية التي كانت تضم خليطاً من الآراء والفلسفات، كان من بينها عناصر من فلسفة أرسطو ذاتها، وكما حدث أيضاً للبرهان مع الفاراي الذي توج نظريته في المعرفة بفكرة والسعادة، العرفانية الهرمسية الأصل، ومع ابن سينا الـذي جعل العـرفان الهرمسي جزءاً من منظومته، الجزء الذي همو بمثابة الثمرة من الشجرة. هذه الأنواع من التّداخل تندرج فيها يمكن أن نسميه بدوالتداخل التكويني، أي الـذي يحدث في مرحلة التكوين بوصفه عنصراً من العناصر التي تغني الكيان المتكوّن وتستحثّه على التعرف على نفسه من خلال ردود الفعل التي تصدر عنه ازاء الـوافد المقبـول أو الدخيـل المرفـوض. وليس هذا النوع من التداخل هو ما يعنينا في هـذا القسم، فقد سبق أن أبـرزنا أهم مـظاهره في تحليلنــا لتكوين العقل العربي في الجزء الأول من هذا الكتاب.

إن موضوعنا هنا يتعلق بنوع آخر من التداخل يختلف تماماً، ويمكن أن نطلق عليه واسم التداخل التلفيقي». ونقصد به التداخل بين بنيات، لا بوصفها بنيات مستقلة بنفسها عصنة بقدرتها على استحادة توازيها المدان كلا دعت الحاجة إلى ذلك، بل بوصفها بنيات فقدت هذه القدرة وصارت مفككة أو قابلة للفتكل عند أول عماولة. وإذن التدخل هنا يعني ليس مرور أو قرير عنصر من بنية إلى أخرى ليوظف فيها عكوما بمنطقها الداخيل، بل يالمكس من ذلك هو اجتاع أجزاء، بل قطع كاملة، من بنيات مختلفة لا تشكّل كلا واحداً والمدافقة داخلي واحد، بل هو جرد مجموع assemblage يفتقر إلى اللحام الذي يمم من عناصره أجزاء من كل، كا مجمل منها تبقى أجزاء منقصلة بعضها عن بعض تقوم الملاقة بينها على التجاور، إن لم يكن على التنافر، ويحتفظ كل منها في داخله بثني، ما من الكل الذي ينتمي إليه أصلاً.

هذا بالضبط ما حدث في الثقافة العربية الإسلامية بعد لحظة الأزمة ، اللحظة التي المخطة التي المخطة التي المخطئة التي المخطئة ألى الغزائي كظاهرة فكرية المخدسة بقوة في الغزائي : تجربة من وملتقى طرق، انتهت إليه النظم المعرفية الثلاثة فالتقت عنده التقاء بنوياً ، أعين صداحاً، وكانت نتيجة هذا اللقاء على صعيد الغزائي تفكر، أو كمقعل، هو الأزمة الخرائوي والروسية التي عانى منها، أزمة الثلث الدلادري (وليس المنهجي) وكانت نتيجته على صعيد الغزائي كانتاج فكري هو ذلك والتداخل التلفيقي، الذي تتحدث عنه: لقد ناهل الغزائي من أجل أن يفتح البيان صدره لآلية المنهج البرهاني (القياس الجامع) ويتخذها بذيلاً عن آلية

القياس البياني، خاصة في المعقولات. وناضل الغزالي من أجل أن يفتح البيان صدره كذلك للموان الصوفي الذي جعل من الجانب السلوكي منه فقها روحياً عهدا للكشف كها منشرح المهدا، وناضل الغزالي ضعد الفلسفة المنسقة ابن سيئا أساساً، أولاً لأنها تلتفي في الجانب المعرفي منها مع الفلسفة الرسماعيلية، فلسفة المعدوّ الأكبر للدولة العباسية السلجوقية التي كان أبو حامد ينظق بامنها ونبياء أن فقاباه وصياغتها صياغة وبرهائية التيء الذي منها تربي معني معجد المناكلام ونتما تربي منها قريد أن تحتوي المناط من تحت المذهب الأشعري مذهب الغزالي ومذهب الدولة التي ينطق باسمها. وكها يعتبي معجب يالفعل: فقد المناسفة المناطقة المناسوي الفلسفي المطلوب أو قريباً منه، يتهي إلى الأخذ بشيء من الفلسفة، عندما يكون في المستوى الفلسفي المطلوب أو قريباً منه، يتهي إلى الأخذ بشيء من الفلسفة ابن سيئا الكلامية كفيلسوف متكلم فقربها من افهام يالفعل، وكانت التبجة أن قام هؤلاء، وابتداء من فخر المدين الرازي خاصة ( 350 مد ـ ٢٠٠ هـ) باحتواء الجانب الكلامي منها وإدخاله إلى علمهم ومحاولة لتوظيه لتقرير عقائدهم.

لقد حصلت ابتداء من الغزالي، اذن تداخلات بين الحقول الموقة الثلاثة (البياني والمعرفاني والديماني) وكنان والبرهان، هو الضحية. لقد انفتح البيان لقسم من العرفان الراتصوف السني ولقسم من العرفان والرعاض السني ولقسم من العرفان الكلام كها سنين في الفصل الأول من هذا القسم) وانفتح العرفان لقسم من البيان (الأخذ الكلام كها سنين في الفصل الأول من هذا القسم) وانفتح العرفان لقسم من البيان (الأخذ إلا الشرعية عنذ ابن عربي فضلاً عن المتصوفة والسنين،) ولقسم من البيان (الأخذ إلى العرفان المساعيل منذ البدايا، ونقلها ابن عربي إلى العرفان العموق مؤسساً بذلك التصوف الباطني كا ذهب بها معاصره السهروروي الحلبي مذهباً آخر مؤسساً الفلسفة الإشراقية التي ستبقى كها ذهب بها معاصره المهروروي الحلبي مذهباً آخر مؤسساً الفلسفة الإشراقية التي ستبقى الديمان، وهذا مفهم لأن البرهان كها صاغة أرسطو نو طبيعة تشيئية يكفي نفسه بنفسه ولا يقبل الانقاح، وإذا انفتح تعرض لخطر التفكك. وهذا ما حصل فعلا، فالثغزة التي أحدثها فيها المفارية من المناسبة عم بان سينا لتصبح التنبجة هي الفاراي بني جوانب من المؤسسية سرعان ما السعت مع ابن سينا لتصبح التنبجة هي تلفيقية تجيم بين المثانية والهرصية وعلم الكلام والتصوف.

غير أنَّ هذه والضربة القاضية لم تكن نتيجتها أنَّ ولم تقم للفلسفة بعدها قائمة عـ كيا قيل ـ بل لقد ظلَّت الفلسفة حية في أشكال أخرى، ليس فقط على شكل تصوّف بـاطني ابتداء من ابن عوبي وعلى شكل فلسفة إشراقية ابتداء من معاصره السهـــووري، بل أيضاً على صورة فلسفة برهانية أرسطية خالصة مع معاصر آخر لهم هو ابن رشد. نعم إن فلسفة ابن رشد البرهانية لم تقم لها بعده قائمة في دار الإســـلام، وإنما عاشت مستقبلها في أوروبا، ومع ذلك فابن رشد لم يكن مفكراً ذا بعد واحد: لقد كان له ما بعده في دار الإســـلام نفسها، كيا كان له فيها ما قبله. ذلك أنه إذا كان الغزالي بجسّم لحظة الأزمة في الثقافة العربية الإسلامية، الأزمة التي بدأت أعراضها قبله بقرن أو يزيد فإن ابن رشد بجسّم لحظة التجديد في نفس الثقافة، وهو تجديد بدأت تباشره قبله كذلك بقرن أو يزيد. وهكذا فإذا كانت لحظة اللزالي تجد نقطة انطلاقها في ابن حزم. وإذا للنزالي تجد وجد مستقبله انطلاقاً من لحظة الغزالي في وطريقة المتأخرين، التي نضجت مع الرازي واغفدت قالها النهائي المتكلس مع الإيمي، فإن الطموح إلى إعادة تأسس البيان بمورة يتجاوز بها أزمته الداخلية قد ظهر قبل الغزائي مع ابن حزم لتبلغ قعتمه على مستوى أصول اللدين مع ابن رشد وخطابه الجديد حول ومناصد الشريعة، كان هذا في المخرب مع الشاطبي وخطاه الجديد، كل الجادة، حول ومقاصد الشريعة، كان هذا في المخرب والأنساس، أما في المشرق الحري فقد ناضل فيه من إجل إعادة تأسيس البيان تأسيساً سلفياً

وإذن فعمليّة التداخل بين النظم المعرفية الثلاثة كانت مصحوبة بعمليّة اعادة التأسيس، إعادة تأسيس البيان، وإعادة ترتيب العلاقة بينه وبين البرهمان. ومن هنا سينقسم هـلما القسم الأخير من الكتاب إلى فصلين: نعرض في أولميا صورة إجمالية عن عملية النّداخل كها تُمّت في علم الكلام خاصة، ونعرض في ثانيهها معالم من محاولات إعدادة التأسيس تلك بقـلمر المجال الذي يسمح به فصل واحد يواد له أن يقوم - ولو مؤقعاً - مقـام فصول عـديدة، جـديرة بأن تشكـل بمفودها جزءاً فائناً من هـلما الكتاب، لا نَبِعدُ القارىء بـه من الآن، وإنما نـذكـره كمشروع بتنظر التحقيق منا أو من غيرنا.

## الفصئ الأوّلب تَ حَكّك النظئم وَاخْتِ لأط المفَ اهِيْم

- ١ -

إذا كنان لا بد من تحديد لحفظة ينفسم عندها الفكر العربي الإسلامي، منذ عصر التدوين إلى اليوم، إلى ما قبل وما بعد فإن هذه اللحظظة لا يحكن، في نظرنا، أن تكون شيئا التحر غبر لحفظة الغزالي: لحفظة انفجار أزمة الأسس في الثقافة العربية الإسلامية وإبلنداء تأسيس الأزمة، أزمة المعنس فقد حللنا أهم مظاهرها في عرضنا النقدي للمناهج والرق التي كرمتها، داخل الثقافة العربية الإسلامية، النظم المعرفية الإسلامية، النظم المعرفية الإسلامية، النظم المعرفية للتكورة، أسميناه في مدخل هذا القسم بد دالتداخل الثافيقي، بين أجزام من النظم المعرفية للذكورة، التداخل التافيقي، بين أجزام من النظم المعرفية للذكورة، التداخل والتافيقي، ين أجزام من النظم المعرفية للذكورة، عالم الموقبة للذكورة، عالم الموقبة المناشرة عام، مرحلة الزاجع والانحطاط التي سرعان ما ستمم بافي أرجاء الوطن العربي.

فِعْلا لقد مارس وحجّة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي؛ عملية التفكيك وإعادة توزيع القطاعات المعرفية في الثقافة العربية بوعي ويصورة ممهجة.

\_ وهكذا ففي مجال العرفان فصل الغزالي بين العرفان التعليمي الإمامي الإسماعيلي وبين العرفان الصوفي، فأبطل الأول وأصدر فتاوى فقهية في حق أهمله فجعلهم مرتبتين، مرتبة وترجب التخطئة والتضليل والتبليم والأخرى توجب التكفير والتبريء "، بينها أقر الثاني

 <sup>(</sup>١) من أجل استحضار الكونات التاريخية التي تمثلها لحظة الغزالي، انظر: محمد عابد الجابـري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٤)، ج ١، الفصل ١١.

 <sup>(</sup>۲) أبو حامد عمد بن عمد الغزالي، فضائع الباطنية، تحقيق عبدالرحمان بدوي، طبعة جديدة (الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية، [د.ت.])، ص ١٤٦٠

ودافع عنه معتبراً إياه منبع الحقيقة ومرتعها والطريق المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجملال. ولكي يحقق الغزالي المصالحة التمامة بـين العـرفـان الصـوفي والبيـان عمـد إلى إدخال التصوف إلى الدائرة البيانية من بابها السرسمي، باب الفقه، ففكك التصوف وجعله علمين: عِلمَ المعاملة وعلم المكاشفة وجعل مهمة العلم الأول «احياء علوم الدين، فأقامه موازياً وموازناً لعلم الفقه: علم الفقه يشرح كيفية اداء فروض الـدين العملية من طهـارة وصلاة وصيام وزكاة وحج اداء جسمانياً واجتماعياً، أما علم المعاملة فقـد جعله الغزالي علماً يشرح كيفية أداء تلك الفروض نفسها اداء روحياً، بحيث يصبح الفقه فقهين: فقه العبادة الجسمانية والمعاملة الاجتماعية، وفقه العبادة الروحية والمعاملة القلبية(1). وإنما سلك الغيزالي هذا المسلك في تحقيق التداخل بين البيان والتصوف لأنه رأى كما يقول: أن والرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه، وبما أن والتَّزيُّي بزي المحبوب محبوب، كسها يقول، فلقـد جاء وتصوير الكتـاب ـ كتاب احياء علوم الدين ـ بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القلوب، (٥٠ حسب عبارته. وأما علم المكاشفة فقـد اكتفى في شأنـه، في هـذا الكتــاب ـ كما يقــول ـ بما اكتفى بــه الأنبياء مــع الخلق فاقتصر مثلهم على والرمز والإيماء على سبيل التمثيل والاجمال، (١) ولكن مع الإحالة إلى كتب أخرى لـ عرف كيف وينظم الدعاية؛ لها بتسميتها بأسهاء مثيرة، فيها اغـرآء وفيها تقيّـة، مثل مشكاة الأنــوار وجواهـر القـرآن و المقصـد الأسنى و المعـــارف العقليـة و المضنــون بــه عـــلى غــير أهـله. وباختصار، لقد جعل الغزالي من التصوف فقهاً آخر لايتعارض مع الفقه المعروف بـل يكمله بما يمدَّه به من بُعْد روحي، وجعـل هذا الفقـه الروحي، الـذي هو بمثـابة البـاطن للشريعة، مدخلًا إلى علم المكاشفة الذي هو بمثابة الباطن للعقيدة. لقد أدخل الغزالي، إذن، التصوّف بقسميه، العملي والنظري، إلى دائرة السُّنَّة من باب السنَّة الواسع: الفقه، فأصبح منه لئذ مكوناً أساسياً من مكونات الفكر السني، لا بل العقل البياني نفسه.

أما في مجال البرهان فقد فكّك الغزالي النظومة السينوية إلى أجزاء عزل بعضها عن بعض. لقد أخذ المتطق واعتبره مجرد آلة أو معيار تمتحن به المسارف في أي ميدان كان ودعا إلى اصطناعه منهجاً، وفي العقايات خاصة، وألحّ على ذلك إلحــاحاً كما بيّنا في فصــل سابق.٣. أما الرياضيات فقد حذر منها بسبب وأنّ من ينظر فيها بتعجب من دتائها ومن ظهور براهبها فيُحَسُن

<sup>(</sup>٣) المتقد من الشملال والموصل إلى فني العمرة والجسلال هـو عنوان كتـاب مشهور للغـزالي عرض فيـه رأيه عـفي وأصناف الطالبين، من متكلمين وباطنيين وفلاسفـة ومتصوفـين لينتهي إلى أن طريق الحق هـو طريق الصـوفية.

<sup>(</sup>٤) لا بد من الإشارة منا إلى ما فعله القاضي النمان، في كتلبه: تأويل الدهائم، تحقيق عمد حسن الاعتمام، عقبق عمد حسن الاعتمام، على المتمام من شهانة الاعتمام التحديد والتحديد التحديد التحديد

 <sup>(</sup>٥) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم المدين (بيروت: دار المعرفة، [د. ت.])، ج ١، ص ٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) انظر: القسم ٣، الفصل ١ من هذا الكتاب.

بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم، ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسن فيكفر بالتقليد المحض ويقول: لو كان الدين حقاً لما احتفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم. . . فهذه آفة عظيمة لأجلهـا يجب زجر كــل من يخوض في تلك العلوم فإنها وإن لم تتعلَّق بأمر الدين ولكن لما كانت من مبادىء علومهم سرى إليه شرهم وشؤمهم، فقـلّ من يخوض فيها إلاّ وينخلع من الدين وينحلّ عن راسه لجام التقوى، ١٠٠٠. وأما الطبيعيات فهي كـالطب: " ووكما ليس من شرط الدين انكار علم الطب فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم (= الطبيعيات) الا في مسائل معينة؛ (١٠) أربع وهي: والأولى حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهـد في الوجـود بين الأسبـاب والمسببات اقتران تلازم بالضرورة. . . والثانية قولهم إن النفس الإنسانية جواهر قائمة بنفسهــا ليست منطبعــة في الجسم، وأن معنى الموت انقطاع علاقتها عن البدن بانقطاع التدبير في حال الموت. . . والثالثة قولهم إن هذه النفوس يستحيل عليها العدم بـل هي إذا وجدت فهي أبـدية. . . الـرابعة قـولهم يستحيل رد هـذه النفوس إلى الأجـــاده (١٠٠). وواضح أن أهم هذه المسائل وأخطرها عـلى العلم الطبيعي والـبرهان، هي مسألة السببيـة، فإنكار السببية إنكار للعلم. وأما الإلهيات وففيها أكثر أغاليطهم فها قدروا على الوفاء بالسرهان على ما شرطوه في النطق . . . ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلًا يجب تكفيرهم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر ١١١٥). وأما السياسيات وفجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية والايالة السلطانية، وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة على الانبياء ومن الحكم المأثورة من سلف الانبياء. وأخيرا فإن علومهم الخلقية التي يرجع الكلام فيها وإلى حصر صفات النفس واخلاقها. . . فإنما اخذوها من كلام

إن تفكيك علوم العرفان وعلوم البرهان بهذه الصورة إلى قِطَع، والحكم على كل قطعة منها بأنها حرام أو حلال كان لا بد أن يتعكس أثره على علوم البيان أيضاً، ذلك لأنَّ ما هـو ومندوب؛ كالمنطق أو ومباح، كالمسائل غير المحرمة المتبقية وهي كثيرة، سواء في الطبيعيات والالهيات، فضلاً عن السياسات والخلقيات، كل هذه المسائل ستصبح معروضة بملاحرج

<sup>(</sup>A) أبو حامد عمد بن عمد الغزالي، المتقد من الفحلال والموصل إلى في العرز والجلال، تمقيق جبل صليا وكاسم المدار عبد إدبريت: دار الاندلس ( ۱۹۸۸) من ۱۲ ما . هذا وواضح أن موقف الغزالي معنا موقف متاقض. فواقة البرهان الرياضي متاقض: من العلمية المواضح المعافضة المناسخ الماشية المناسخ الماشية المناسخ الماشية المناسخ الماشية المناسخ الماشية المناسخ المناسخة المناسخة الرياضا عضويا. ولكن الغزالي بل بكن برينا في موقفة: إن المناسخية للاساطيات الاساطيات الاساطيات. يكن النظر إليه أيضاً بوضعة المناسخة الاساطيات الاساطيات الاساطيات الاساطيات الاساطيات الاساطيات الاساطيات المناسخة المناسخة

<sup>(ُ ﴿ )</sup> إِنَّوَ حَاسَد عَمَد بِن عَمِدُ الغزالِي، تباقت القلاسفة، تحقيق سليان دنيا، ط ٤ (القاهرة: دار المارف، [١٩٦٦]، ص ٢٣٠ - ٢٣٠.

 <sup>(</sup>۱۱) الغزالي: المنقل من الفسلال والموصل إلى في العزة والجملال، ص ١٠٦، وتباقت الفعلاسفة،
 الحاتمة، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>١٢) الغزالي، المنقد من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، ص ١٠٩.

على العلوم البيانية، وداخل دائرتها. وهكذا ستنفتح هذه الدائرة «رسمياً» على مسائـل علوم البرهان ومفاهيمها، كها انفتحت من قبل عـلى مفاهيم العرفان بقسميـه: المعاملة والمكاشفة وعل جزء كبير من عالمها. والنتيجة: ظاهرة «التداخل التلفيقي» الذي نحن بصدده.

واضع ، إذن ، أنّ هذا التداخل إنما حصل على ساحة البيان ، الساحة الرسمية والأكثر الساحة الرسمية والأكثر الساحة أوسالة في التفاقة العربية الإسلامية ، الساحة التي أصبحت تمثل منذ لحظة الغزالي لا والمقل العربي الذي التنهي والمقل العربي الذي انتهي والمقل العربي الذي انتهي الإنام المقل العربية والمناداتها والذي ظلَّ منذ الغزالي، وما زال، مسرحاً لصراع المقولات واختلاط المقاهم ، ويهمنا هنا أن الذي على مصروة إجالية عن مكونات هذا العقل ومكنوناته من خلال مقارنة بعربيا بين خسة كتب في علم الكلام . الأول يمثل وطريقة المتاشرين في أم تضجها ، والثاني يمثل مرحلة انتالية ، أما الثالث والرابع فيمثلان وطريقة المتاشرين في تمام الكلام . الإولى عمل الخاص ما انتهت إليه هذه الطريقة وبالتالي ما آل إليه العقل العربي والدابل في بداية ما نسميه اليوم بـ وعصر الانحطاطه ٥٠٠٠.

وغني عن البيان القول إنه لا حاجة بنا هنا إلى الدخول في تفاصيل المسائل التي تعرضها هذه الكتب ولا إلى شرح المفاهيم التي تعرضها. ذلك لأن جميع ما تحتوي عليه هذه الكتب قد تعرفنا عليه، أو على الأقل على أصول، في الفصول السابقة: إسا في البيان وإمّا في العوفان وإمّا في البرهان. ولا شك أنه سيكون من المفيد للقارى، غير المختص الرجوع من حين لآخر إلى ما صبق تقريره في الفصول السابقة بصدد المسائل والمفاهيم التي ستكون موضوع مقارنة، وذلك حتى يتبين بوضوح ما تنطوي عليه هذه المقارنة من دلالة.

#### - Y -

أبو منصور عبدالقاهر البغدادي المتوفى سنة ٢٦٩ هـ من أبرز علماء الأشاعرة ومتكلمهم، وقد الشنهر عند المحدثين بكتابه الفُرق بين الفُرق الله عرض فيه مذاهب الفُرق الإسلامية ودو عليها بعبارات لا تخاو من عف وتعصب، كما أن له مؤلفات اخرى عديدة، لا تقل أهمية، يعنيا منها هنا كتابه أصول الدين الذي عرضه فيه باختصار مسائل علم الكلام الأشعري في صورة تمثل أرقى ما وصلت إليه وطريقة المتقدمين، من حيث البويب وانتظيم، أما المضمون فقد بقي هو هو، ومن هنا همية الكتاب إنه إذ يقرر رأي الأشاعرة في مسائل أصول الدين (= علم الكلام) يفعل ذلك بصورة منظمة تقدم للقارى، بنه علم الكلام على طريقة المتقدمين واضحة جلية . وقد قصد البغاداي قصدا إلى صياغة قضايا علم الكلام على طائعري كما انتهت إلى عصره صياغة مُمُنيَّنة (حتى لا نقول: بنيوية). قبال في المقدمة القصيرة

<sup>(</sup>١٣) نشير هنا إلى مقارنات مناثلة قام بها لويس غيارديه وجورج قنواني، في: فلسفة الفكر السليني بين الاسلام والمسيحية، ترجمة صبحي صالح وفسريد جبر (بيروت: دار العلم للمعلايين، [١٩٦٧]). ولكن طريقتنا وهدفنا هنا يختلفان عن طريقتها وهدفها كها هو واضح من عنوان الكتابين.

التي استهل بها كتابه: وهذا كتاب ذكرنا فيه خمسة عشر أصدلًا من أصول الدين وشرحنا كل أصل منها بخمس عشرة مسألة من مسائل العدل والتوحيد والوعد والوعيد وما يليق بها من مسائل النبوات والمعجزات وشروط الامامة والزعامة من الأولياء وأهل الكرامة، وأشرنا في كل مسألة منها إلى أصولها بالتحصيل دون التطويل ليكون مجموعها للمالم تذكرة وللمتعلم تبصرة 20، وفيها بل العناصر الأساسية لبنية علم الكلام كما يعرضها هذا الكتاب.

١ - مقامة في وبيان الحقائق والعلوم، وهي مقدمة جرت عادة المتكلمين الذين نضجت على يدهم طريقة المتقدمين استهلال كتبهم بها، فهي بخابة مقالة في المتبج. لقد خصص لها الباقائي مثلاً والأبواب، الأولى من كتابه التمهيد بينا خصص لها القاضي عبدالجبار جزءاً كاملاً من كتابه المغني هو الجزء الشاق عشر من أصخم الاجزاء (٣٠٠ صفحة من القطع الكبي) تناول البغدادي في هذه المقدمة، كا فعل غيره، كل من وجهة نظر مذهبه، تعريف العلم والسامة وطرق تحصيله: المحارف الحسية والمعارف العقلية، إثبات إمكانية المعرفة ضد منكريها من الشكلاً وغيرهم، العلوم الضرورية والعلوم النظرية، الخبر المتواتط طريقاً للعلم، أضام الأخبار، الإجماع والقياس، ما يعلم بالعمل وما لا يعلم الا بالشرع، التكويف بالمعارف. وقد مبية أن غَرَضناً لهذه المسائل في القسم الأول الذي خصصناً الدواليان، ووهذا ما يشكل مدة الأصل الأول حسب تويب البغدادي).

٢ ـ بيان حدوث العالم، وهي القضية الكلامية الأولى التي تتأسس عليها طريقة المتقدمين وقد عرضناها بغضيل في الفصل وقد اعتمد هؤلاء في البرهنة عليها نظرية الجوهر الفرد، وقد عرضناها بغضيل في الفصل الحاسم من قسم البيان. وهكذا فللسائل الاساسية التي يعرضها البغدادي هنا هي: معنى العالم، البعاد والمجافزة المقرفة من العالم، البعار والمجافزة المجافزة من العالم، أقسام الأعراض، إحالة بقاء الأعراض، إيطال القول بالطبائع، إلبات حدوث الأعراض، وإبطال الظهور والكموزه، استحالة تعرى الإجسام من الأعراض. . . (= الأصل الثاني).

٣ ـ المذات والصفات والأسباء والأفعال. وهي أهم مسائل وجليل الكلام. وهمذا موضوع لم نتعرض له، لاعتبارات سبق أن شرحناها (الفصل الخامس من قسم اليبان. هذا، وباستثناء بعض المسائل المتعلقة بـ والأفعال، كالكسب والنولد، وقد حللناها في نفس الفصل المذكور، تناول البغدادي المسائل المذكورة في الأصل الثالث والرابع والخامس والسادس).

٤ ـ النبوة والمعجزات والكرامات، ويتناول هذا القسم معنى النبوة والرسالة وجواز بعثة الرسل وترتيبهم وتفضيل الأنبياء على الملائكة وعصمتهم والمعجزة وأقسامها والفرق بينها وبين كرامات الاولياء... وقد عرضنا لبعض هذه المسائل في الفصلين الثالث والرابع من قسم

<sup>(15)</sup> أبو متصور عبدالقاهر البغدادي، كتباب أصول الدين (استبول: صدرمة الافيات، دار الفنون، (١٩٢٨)، ص ١. هذا وقد يرر البغدادي تقسيم قواعد الدين على خسة عشر أصلا، وتقسيم كل أصل منها إلى خسرة عشر أصلاً، وتقسيم كل أصل منها إلى خس عشرة مسالة بدعوى أن كثيراً من احكام الشريعة اعتبر فيها العدد ١٥. انظر ذلك، في: المصدر نقسه من ٢- ٣٠.

العرفان، وتمثل وجهة نظر القشيري والهجويري التي عرضناها هناك وجهة نظر الأشاعرة وأهل السنة عموماً. (تناول البغدادي هذه المسائل في الأصل السابع والشامن، أما الأصل الناسع فيتناول فيه أركبان الإسلام وبعض الأحكام الشرعية، كما يتناول في الأصل العاشر مسائل تتمثّق بمعرفة أحكام التكليف، ومسائل هذين القسمين تعتبر هامشية في علم الكلام لأن ميدانها هو الفقه وأصوله).

ه \_ الأخرويات: وقد تناول في هذا القسم جواز فناء الحوادث وكيفية الفناء والمحاد، والجداد، والمخاد والمحاد، والمنه والمحاد الشاعة والصراط والميزان، وهي المسائل التي تناولها المتكلمون السابقون في هذا الباب. (عرض البغدادي لمسائل هذا القسم في الأصل الحادي عشر. أما الأصل الثاني عشر فقد خصصه لمسائلة الإيمان والكفر والطاعة والمعصية وهي من مسائل علم الكلام. ونحن لم تعرض لمسائل هذا الأصل والأصل الذي قبله لأنها تقع خارج موضوعنا كها حددناه في الفصل الحاس من قسم البيان).

٦ ـ الإمامة: وقد جرت عادة المتكلمين أن يختصوا مؤلفاتهم بالكلام في الإمامة والدفاع عن نظرية الحلافة السنية ضداً على الشيعة، وذلك ما فعله البغدادي (الأصل الشالث عشر. أما الفصل الرابع عشر فقد خصصه لد وبيان أحكام العلياء والأعجة، وبعض مسائل هذا الاصل تدخل في باب الامام وبعضها يدرج عادة في أبواب أخرى، أما الأصل الخيامس عشر والأخير فقد خصصه لد وبيان أحكام الكفر والإنجان وأهل الأهواء والبدع، وقد ذكر فيه حكم كمل فرقة من الأمرق الإسلامية الرئيسية من وجهة النظر الأشعرية).

ذلك هو الهيكل العام لعلم الكلام كما أنضجه طريقة المتقدمين، وتلك هي مسائله. وإذا نحن أردنا بناء تصورنا لبنية علم الكلام بالأخذ بعين الاعتبار مضبون مسائله وحدها، أمكن القول إن علم الكلام، حسب طريقة المتقدمين، يشألف من جزأين: المقدمات المعلقية، والمعتقدات الدينية. المقدمات صنفان: صنف يقدم نظرية في المعرفة: العلم وأقسامه وطرفة ... الخر، فهو مقال في المنج البياني، وصنف يطرح فروضا نظرية حول العالم والإنسان، فروضا توطرها نظرية الجوهر الفرد التي تؤسس الرؤية البيانية للعالم كيا شرحنا ذلك في حينه. أمّا المعتقدات الدينية فموضوعها ذات الله وصفاته وأسياؤه وأفعاله شرحنا ذلك في حينه. أمّا المعتقدات الدينية فموضوعها ذات الله وصفاته وأسياؤه وأفعاله والمعاد والقول في الإمامة، وتوظف المقدمات والعقلية، بصنفيها للدفاع عن المنجه والمعاد والقول في الإمامة، على وجهات نظر أخبرى، وإما عن وجهة نظر الخبرى، وإما عن وجهة نظر الخبرى أصد المذاخرى.

- ٣ -

كان ذلك عن «طريقة المتقدمين» التي تمثل البيان، منهجاً ورؤية، خالصاً قبل «التداخل التلفيقي، الذي حصل على يد الغزالي. أما كتاب الغزالي نفسه والاقتصاد في الاعتقاد، وهو الكتاب الذي نريد أن نعرض لبنيته هنا، فهو يمثل مرحلة الانتقال من «طريقة المتقدمين» إلى وطريقة المتأخرين، وهذا الطابع الانتفالي الذي يسم الكتاب راجع إلى موقف الغزالي المتنافض: دعوته، بل دعايته، للمنطق وإلحاحه على ضرورة اصطناعه في العقلبات بديلاً عن الاستدلال بالشاهد على الغائب كما بينا ذلك في فصل سابق، من جهة، ومهاجمة الفلسفة والحيات الفلاسفة (ابن سينا) بصفة خاصة، من جهة أخرى. وهكذا فكتاب الغزائي من حيث المنهج (يقطع) - شكلياً على الأقل مع طريقة المتقدين. اصا من حيث المضمون فيان إعراضه عن المفاهيم الفلسفية، على عكس ما سيفعله المتأخرون، يجعله أقرب إلى أولئك

وهكذا فإذا نظرنا إلى مضمون الكتاب وجدناه يتبع نفس التقسيم والترتيب المذي سار عليه المتقدمون. لقد بنى الغزالي كتابه على أربعة أقطاب: الأول في النظر في ذات الله والثاني في أسهائه والثالث في أفعاله، أما الرابع فقد جعله أربعة أبواب تناول فيها بالسترتيب: إثبات النبوة، والأخرويات، والإمامة، ومن يجب تكفيره من الفرق. وواضح أننا هنا أسام نفس الهيكل العام لعلم الكلام كها عند المتقدمين. أما المحتوى، أعني الأراء التي يعترض عليها فلا نكاد بجد به جديداً ولا اختلافًا عها سبق أن أثير قبله.

أما إذا نظرنا إلى المنهج الذي تبناه الكتاب فإننا سنجد أنفسنا أمام شيء جديد فسلاً. لقد أعرض الغزالي تماماً عن مقدمات المتقدمين المنهجية التي تدور كما بينا حول العلم وأفسامه وطرقه . . . الخ ووضع مكانها أربعة تمهيدات جعلها كما يقـول وتجري مجرى التـوطئة والمقدمات. التمهيدات الثلاثة الأولى تحدد ووضع، علم الكلام، بينما يتناول التمهيد الرابع وتفصيل مناهج الأدلة التي اعتمدها الغزالي في الكتاب .

بالنسبة له وضعم علم الكلام، وضعه والقانوني الديني يقرّر الغزالي دان الخوض في هذا المسلم من قلدين. هذا أولاً، أما ثانيا فإن دالحرض في الدين. هذا أولاً، أما ثانيا فإن دالحرض في العلم بالدين. هذا أولاً، أما ثانيا فإن دالحرض في العلم بالمبارك الدين. هذا أولاً أما ثانيا فإن الخرص، حسب الغزالي، أربع فرق: الأولى هما الحلق المبارك المبارك المبارك والمبارك المبارك والمبارك والم

<sup>(</sup>١٥) انظر: القسم ٣، الفصل ١من هذا الكتاب.

وارشادهم إلى الاعتقاد الصحيح لا في معرض المختاجة والتعصب...، ولمما كان الأسر كذلك، أي لما كان علم الكلام لا يحتاج إليه الا بمقدار وبالنسبة لصنف واحد من النياس فقط، فإن حكمـــه المديني - وهذا ثالثاً حق أنه ومن فروض الكفايات، فقط، أي أنه إذا تعلمه البعض سقط واجب تلمد عن الباقي«».

هذا عن ووضع هذا العلم. أمّا عن مناهج الأدلة التي اعتمدها الغزالي في عرض مسائل علم الكلام والتي يراها وحدها جديرة بالاعتباد عليها فهي ثلاثة: الأول يسميه والسبر والتي يراها وحدها جديرة بالاعتباد عليها فهي ثلاثة: الأول يسميه والسبر والتياس الشرطي المنصل من الفقهاء مفضلاً كعادته في كثير من كتبه استمال مصطلحات بيانية مع اعطائها مضحوناً منطقاً. وهكذا فالسبر والتقسيم الذي يتحدث عنه الغزالي هنا يختلف عن السبر والتقسيم الذي يتحدث عنه الغزالي هنا يختلف عن السبر والتقسيم الذي يتحدث عنه الغزالي هنا، بل قد تتعدّى السبر والتقسيم الذي يقصده الغزالي هنا، بل قد تتعدّى القسمة الثلاثة والأربعة... الغ، فسبرها الفقيه وغتيرها واحداً بعد واحد حتى يتعهي إلى الموصف الذي يترجح لديه أنه الملة في الحكم. أمّا المجمح الثاني فلا يسميه الغزالي أيضاً، وإنما يشرحه ويشل له، والمقصود هو قياس الحلف، وأما المجمع الناطق فلا يسميه الغزالي أيضاً، وإنما يشرحه ويمثل له، والمقصود هو قياس الحلف، وأما المجمع الناط الناع الناع الناع الموجع المناط المعامل في أنواع القياس في المنطن.

واضح اذن ان ومناهج الأدلة، التي يعتمدها الغزالي هي بكلمة واحدة القياس المنطقي المؤلف من مقدمتين، لا من مقدمة واحدة تسمى الأصل أو الشاهد كيا في الاستدلال البياني. إن الغزالي هنا واضح كل الوضوح فهو يؤكد أن وكل علم مطلوب لا يحكن أن بستفاد إلا من علمين هما اسلان، ولا كل أصلين، بل إذا وفع بهها إزواج على وبه مخصوص وشرط خصوص، فإذا وقع الازدواج مل شرحه أماد عبلي ثالثاً وهو المطلوب، (قواضح أن المقصود بدوالازدواج، هنا هو تركيب القياس من مقدمتين كبرى وصخوى. وأما والشرحة فالمقصود بدوجود حد أوسط.

هـذا عن المنهج، أو طرق الاستدلال. أما المبادىء التي يعتمـدها الاستدلال في هذا المهج فيحصرها الخزالي في سنة: (١) الحسيات ويقصد بهما والمدرك بالمشاهـدة المظاهـرة والباطنة، مثل المرئيات والمصنوعات. . . الخ، من جهـة، والافراح والآلام . . . الخ، من جهـة، والافراح والآلام . . . الخ، من جهـة أخرى؛ (٢) والعقل المحضى، أي ما يدركه العقل بالبدية، مثل قولنا إن العالم إما قديم وإما حادث، فالعقل يدرك بالبدية أن ليس هناك قسم ثالث. (= مبـذا الثالث المرفوع)؛ (٣) التواتر؛ (٤) أن يكون الأصل مثبناً بقياس آخر يستند إمـا إلى الحسيات أو العقليات أو

<sup>.</sup> (۱۷) الممدر نفسه، ص ۷۹.

المتواترات؛ (٥) السمعيات، أي ما يقرره الشرع؛ (٦) أن يكون الأصل مأخوذاً من معتقدات الخصم ومسلهاته ١٠٠٠.

واضح أننا هنا أمام وخليفا من المبادىء، بعضها بياني صرف (= المتواتدرات والسمعيات) وبعضها الأخر يستعمل في الاستدلال البياني كيا سيستعمل في الاستدلال المناشي الجلدالي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ولعل هذا ما يجب أن يتم انتباهنا أكثر، المناشق المثنى المناشق عن المبادىء المرمان كيا المناقة، وهذان طريقان بيانيان، تماماً مثلها يسكت سكوتاً مطلقاً عن مبادىء المرمان كيا الفزالي هو ما هو طائب عند الهوالية المنطق الرسطي، الماهمان كيا الفزالي هو ما هو طائب عند الفزالي هو ما هو أصامي في كل من المنبح البياني والمنبح البرهاني. أمّا ما هو طائب عند الفزالي هو ماهم أمامي في كل من المنبح البياني والمنبح البرهاني. أمّا ماهم حاضل لقد سلك المناقف الأرسطي، بالفعل لقد سلك في على مسالة من المسائل علم الكلام التقليدية على شكل دعوى يدنيها في يركب فياساً من في كل مسائة من المسائل الكلامية التقليدية على شكل دعوى يدنيها في يركب فياساً من مقلمتين بحيث تذم عنها الدعوى المطروحة لزوماً منطقياً. ثم يأخذ بعد ذلك في إثبات مقلمته، المقلمة الملكورة، التقليدية على الناوع، من الخيادي، المؤدى، المقلمة الملكورة، التاليدية على الكلورة، التقليدية على المكال دعوى يدنيها في يرتبع المناساً من المناوعة، المقامة من المسائل علم الكورة، التقليدية على الناوعة، من المناز علم عدة ذلك في إثبات والمناقة، المقلمة عنها الدعوى المطروحة لزوماً منطقياً. ثم يأخذ بعد ذلك في إثبات والمناقة، المقلمة عنها الدعوى المطروحة لزوماً منطقياً. ثم يأخذ بعد ذلك في إثبات

يبقى أخيراً أن نشير إلى أن الغزالي يحفظ اجمالاً بالفروض النظرية التي تشكل موضوع دقيق الكلام، يحفظ بها كها قررها المتقدمون من الأشاعرة وبيوظفها كمقدمات للدعاوى التي يسطرحها، ثم ويبهرهن، على صححة هذه الفروض بنفس الصورة التي ويبهرهن، بها عليها المتقدمون مع بعض الاحتلاف في الصياغة أو في التقديم والتأخير. أما المفاهيم الفلسفية فهي مستبعدة تماما كما قلنا. وإذن فطريقة الغزالي تتمي إلى المتقدمين بمضمونها، وإلى المتأخرين بشكلها. فهي اذن تمثل مرحلة انتقالية. أما وطريقة المتأخرين، فإنحا نجدها كاملة شكلاً ومضهوناً عند الرازى.

#### - £ -

إذا كمان لنا أن نصدر حكياً حول مكانة فخر المدين محمد بن عمر الرازي (٤٤ هـ ٢٠٠٦)، الأشعري المذهب في تعاريخ الفكر النظري في الإمسلام أمكن القول بدون تردد أنّه يسجل نقطة تحدول في تاريخ العلاقة بين علم الكلام منذ نشأته، سواء مع المعتزلة أو مع أهل السنة الأوائل أو مع الأشاعرة بما فيهم الغزالي والشهرستاني (٢٧٩ ع. ٥٩ هـ) يناهض الفلسفة والفلاسفة . والكتب التي ألفت في الرد على الفلاسفة ، سواء منهم أرسطو أو فلاسفة الاسلام، كثيرة إلى درجة لم يخل قون من القرون الأربعة الأولى

<sup>(</sup>۱۸) الصدر نفسه، ص ۸۱ - ۸۳.

<sup>(</sup>١٩) انظر: القسم ٢، المدخل من هذا الكتاب.

التي تلت بداية عصر التدوين (من ١٥٠ هـ الى ٥٥٠ هـ) من كتاب أو كتب أو رسائل في الرد على الفلاسفة بأقبلام متكلمين، معمرّلة وأشماعرة. وإذا كنا نفتقد اليوم معظم هـذه المؤلفات فليس ثمة شك في أن كتاب مهافت الفلاسفة للغزالي وكتاب مصارعة الفلاسفة للشهوستاني يترجّبان تقليداً كان قد أصبح بمثابة وفرض، على كمل مؤلف متكلم. كيف لا، ومهمة علم الكلام الأساسية هي والرد على المخالفين؟».

أمّا مع الرازي فالوضع بخنلف تماماً. لقد كان فيلسوفاً متكلاً سارس الكلام في الفلسفة، وقد فعل ذلك في كتابه المباحث المشرقية خاصة. وكنان متكلاً فيلسوفاً مارس الفلسفة في الكلام، كما يتجل ذلك بوضوح في كتابه المحصّل. هذا بالإضافة إلى كتب له أخرى عديدة بث فيها آراءه الفلسفية والكلامية، بما في ذلك كتابه الشهير الضخم في نفسير التراق المحرف به مقابطة والدينة والدينة ورد فيه على تأويلات المتزلف للقرآن وضت عاولة للتوفيق بين الفلسفة والدينة "على قال عنه ابن تيمية وفيه كل

وما يهمنا هنا من الرازي هو الكيفية التي دمج بها الكلام في الفلسفة والفلسفة في الكلام حتى التبس على من جاء بعده وساز على نهجه وشأن المرضوع في العلمين فحسبوه فيها واحداً من انتباء المسائل فيهها". إنها وطريقة المسائلورين في مرحلة تمام نضجها واكتهاها موحلة والتناخل التلقيقي، بين البيان والبرهان، بين مفاهيم علم الكلام ومسائله ومضاهيم الفلسفة ومسائلها. فلتتمرف أولاً على الكيفية التي مارس بها الرازي الكلام في الفلسفة وذلك من خلال كتابه المباحث المشرقية الذي يقدم لنا صورة غية بالدلالة عيا آل البه والبرهان السينوي، لا بل وفلسفته الكلامية، مع واحد من أكبر أتباعه السائرين على نهجه.

العنوان الكامل للكتاب هو: «المباحث المشرقية في الطبيعيات والإلهيات». فالكتاب انن لا يتعرض لا للمنطق ولا للرياضيات، وهو بالإضافة إلى ذلك، «مباحث مشرقية»...،

<sup>(</sup>۲۰) فخر الدين محمد بن عمر الرازي، محصل أقكار المقدمين والمتأخرين من العلهاء والحكهاء والمتكلمين، تحقيق طه عبدالرؤوف صد، ط ۲ (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٤).

<sup>(</sup>۲۱) انظر: عمد صالح الزركان، فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية (بيروت: دار الفكر، ۱۹۹۳)، ص. ۶۲.

 <sup>(</sup>۲۲) أبو زيد عبدالرحن بن محمد ابن خلدون، المقدمة، تحرير علي عبدالواحد وافي (القاهرة: لجنة البيان العرب، ١٩٥٨ - ١٩٥٦)، ج ٣، ص ١٠٤٨.

<sup>(</sup>٣٣) فخر الدين محمد بن عمر الرازي، المباحث المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات، ٢ مجلد (طهران: ٨٥٦٦).

<sup>(</sup>٣٤) يجب أن لا يعطى لكلمة معشرقية الواردة في عنوان الكتاب أبة دلالة تحيل إلى معنى والاشراق، بل يجب رسطها بعنوان كتاب لابن سبئا، باسم: الطلسفة المشرقية. انظر تفاصيل في الموضوع في: عصد عابد الجابري، وابن سبئا وفلسفة المشرقية، في: نعمن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط ٢ (المندرب، الدار البيضاء: المركز التفافق العربي، ١٩٨٧).

أي أنه لا يتقيد بالمشائق وإنما يقتفي أثار ابن سينا في الانتقاء والتلفيق وعدم الالتزام بما قروه الأولون (= المشاؤون). ذلك ما يؤكده الوازي في مقدمة الكتاب، اذ يصرح انه سيخشار من كتب بالب ثم يقول شارحاً منهجه ويكون البرتيب على ان نقصل كتب المتقدمين واللباب من كل باباب ثم يقول شارحاً منهجه ويكون البرتيب على ان نقصل المصلة ثم نتبها بالشكلة والإعتراضات المصلة ثم نتبها بالشكلة والإعتراضات المصلة ثم نتبها بالشكلة والإعتراضات يقلم المسائل لا يجد عن المالوف إذا وجد إلى المصلة ثم نتبها بالشكلة والإعتراض الموجوب مواقفة تقريره سيلاً لا يكرب كل قبل وكتبر وتكامل الموجوب مواقفة الموافقة على المسائل لا يجد عن المعروف الواجوب مواقفة الموافقة تعديمة عالفين وعلى المحافظة من الموافقة تعدن المتقدين وهو أن نجتهد في تقرير ما وصل إلينا من كالمهم ومصلتاء من مقالانهم... تم نقم إليه المولوقة الم الموافقة عدن المتقدين ولم يقدر على الوصول إليه احدن السائفيناء"،
المائفيناء"،

يتعلق الأمر إذن بمشروع يستعيد مشروع ابن سينا، ولكن بتوجيه من الغزالي. وإذا جاز لنا أن ونقراء عبارات الرازي قواءة وتعبيرية» (= من تعبر الرؤب) أمكن القول: إن الرازي يقول: ساختار من فلسفة ابن سينا، فلسفته الكلامية ما أريد، وساقف منها لا موقف الغزالي والشهرستاني وأمثالها بمن ونصبرا انفسهم للاعتراض على رؤباء العلماء وصطاء المكاء، بل ساقف منها موقفا وسطأ فاختار منها مسائل أجتهد في تقريرها بصورة ترفيع الإشكال عنها في نظر المتكلمين، وأضم اليها أصولاً من عندي، أي من علم الكلام الأشعري. يتعلق الأمر إذن بالانتقال بالفلسفة الكلامية السينوية من فلسفة تطمح إلى احتواء علم الكلام، الى فلسفة تفح صدرها لعلم الكلام ليطرح فيها إشكالياته، ليداخلها من أجل أن ويجتوبها، في بابنا المطاف.

كيف يمارس الرازي الكلام في الفلسفة في «المباحث المشرقية»؟

يقسم ابن الخطيب (الفخر الرازي) مؤلفه الضخم إلى شلائة كتب: الأول في والأصور العامة، والشاني في وأقسام الممكنات، والثالث في والإلهيات، لنعرض إذن المحتوى الفلسفي الكلامى لهذه والمباحث، معتمدين نفس بنية الكتاب.

 ١- الأصور العامة: يعرض الرازي تحت هذا العنوان جلة مسائل تدخل في إطار اختصاص ما اسياه ابن سينا به «العلم الكلي» (= الفلسفة الأولى عند أرسطو باستثناء الإلهيات). والمسائل التي يعرضها الرازي هي: الرجود: ١٠ فصول. الماهية: ٢٠ فصلًا. الموحدة والكثرة: ٢٠ فصلًا. الرجوب والامتناع والامكان: ١٢ فصلًا. القدم والحدوث: ٥

<sup>(</sup>٢٥) الرازي، المباحث المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات، ج ١، ص ٣ ـ ٥.

فصول. يتعلق الأمر إذن بمضاهيم فلسفية، اثنان منها ينتميان إلى علم الكلام = (القدم والحدوث). غير أنّ هذا لا يعني أنّ حضور علم الكلام محصور ضمن الفصول المخصصة لهذين المفهومين الأخيرين، بل هو حاضر كذلك في الفصول التي موضوعها المضاهيم الفلسفية، سواء على مستوى التقرير والتحليل، أو على مستوى الاعتراضات والرّدود مما يجعل العرض يبدو في مجمله وكأن الهدف منه تبيئة المفاهيم الفلسفية تبيئة كلامية.

٢ \_ أقسام الممكنات: يعرض الرازي في هذا القسم طبيعيات أرسطو كما عرضها ابن سينا ولكن مع تكييفها تكييفاً بجعلها قبابلة لأن توظف توظيفاً كالامياً. وهكذا فلما كان «الممكن ينقسم بالقسمة الأولى إلى جوهر وعرض، فقد انقسم مبحث الممكنات (أو الكتاب الثاني) إلى مقدمة في بيان خواص الجوهر وخواص العرض، وإلى جملتين: الأولى في أحكام الأعراض والثانية في أحكام الظواهر. وهكذا يأخذ الرازي، بعد المقدمة: ١٥ فصـلًا، في عرض وتحليـل أحكام الأعراض (= المقولات التسع) مبتدئاً بالكمّ وأحكامه: ٢٤ فصلًا: المقدار، ما يتناهى ولا يتناهي، الخط، السطح، الجسم، المكان، الزمان. . . يلي ذلك الكيف وأحكامه: ٧٧ فصلاً: الكيفيات المحسوسة الملموسة من حرارة وبرودة ويبوسة ولطافة وكشافة . . . إلخ، ثم الكيفيات المحسوسة المبصرة: اللَّون، الضوء. ثم المسموعة والمشمومة والمذوقة، ثم أحوالُ الكيفيات التي تسمى بالقوة واللافوة ثم أحوال الكيفيات النفسانية مثل العلم وأحكام العالم والمعلوم، والصحة والمرض. . إلخ ثم الكيفيات المختصة بالكميـات كالاستـدارة والتثليث. . . إلخ، وبعد الكم والكيف تأتى المقولات النسبية (وهي السبع الباقية) وهي الإضافة: خواصّها وأحكامها وأقسامها كالكلي والجزئي والماس . . إلخ . ثم الوضع والأين والمتي والجدة (= الملك) وإن يفعل وإن ينفعل وخواص كل منها وأحكامه. ولما كانت مقولة إن يفعل هي عبارة عن تأثير العلة في الشيء، ومقولة أن ينفعل هي الحــركة فقــد جاءت الفصــول الأخيرة منّ أحكام الأعراض لتتناول بالعرض والتحليل أحكام العلة والمعلول وأقسام الحركة وعلاقة الحركة بالزمان. أما أحكام الجواهر فيدور البحث فيها حول الموضوعات الرئيسية التالية: الأجسام وأحوالها، الأفعال والانفعالات، الكائنات التي لا أنفس لها، الفلك، الأثبار العلويسة، المعدنيات، الجسم البشري، علم النفس، حقيقة العقل وأحكامه. . . وبالجملة فالأمر يتعلق هنا بعرض المادة المعرفية التي تتكون منها طبيعيات أرسطو بمختلف فروعها، ولكن لا بطريقة أرسطو البرهانية، ولا حتى بطريقة ابن سينا التقريرية والبرهانية، بل بصورة تقريرية وجـدالية معاً. وبكلمة واحمدة: بمنهج كملامي متقدم فعلًا ولكنه في نفس الموقت سجين الإشكاليات الكلامية منشغل بها إما صراحة وإما ضمنياً.

٣ ـ الإلهيات: وهي موضوع الكتاب الثالث ويدور الكلام فيه حول إنبات واجب الوجود
 ووحدته وبراءته من مشابمة الجواهر والأعراض: ٦ فصول. واحصاء صفات واجب الوجود:
 ١٠ فصول. وأفعاله: ٦ فصول. ثم أخبراً: النبوات وما يتصل بها. في هذا الكتاب الثالث
 نجد الرازي يتبنى إلهيات ابن سينا كها شرحناها في فصل سابق

<sup>(</sup>٢٦) القسم ٣، الفصل ٢ من هدا الكتاب.

نحو علم الكلام، بمعنى أنَّ الاشكاليات الكلامية هنا (= ما يتعلَّق بـالـذات والصفـات والأفعال والنبوات) أكثر حضوراً وأقوى تأثيراً في اتجاه العرض والتحليل.

وواضح ما تقدّم أن بنية كتاب والمباحث المشرقية المختلف عن بنية المنظومة الفلسفية التقليدية الأرسطية السينوية. ذلك أنه بينها تتألف هذه الاخبرة من أربعة أقسام هي المنطق والرياضيات والطبيعيات والإلهيات، أو على الأقبل من شلاتة هي المنطق والطبيعيات والإلهيات، وعنها المنطق المعامة والثاني في المعرك والإلهيات على مبحثين، الأول أو واجب الوجود، نجد المالمات والألميات فشدر المالمات معنوان والأمور العامة»، ثم تعيد تصنيف مادة الطبيعيات بمختلف فروعها العامة ضمن قسم بعنوان والأمور العامة»، ثم تعيد تصنيف مادة الطبيعيات بمختلف فروعها القسم الثاني من الإلهيات وهو المتعلق بالمحرك الأول أو واجب الوجود فيجعله الرازي قسما القسم بنفسه. وواضح أن هذا التصنيف يتخذ نموزجاً له بنية علم الكلام كها تعرفنا عليها مسابقا عند البغدادي. وإذن فالأمر يتعلق منا مع الرازي بمهارسة الكلام في الفلسفة على مستويين: مستوى تبيئة المفاجهم الفلطية بربطها بالإشكاليات الكلامية، ومستوى بنيئة المناطقة التقليدية بموسولة الكلام.

كان ذلك عن الكيفية التي مارس بها الرازي الكلام في الفلسفة، أما عن الكيفية التي مارس بها الفلسفة في الكلام فنجدها واضحة في كتابه الآخر المحصل ، وعنواته الكامل: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين (٢٠٠٠)، وهمو عنوان يغني بنفسه عن التعريف بالكتاب، ولذلك نجد الرازي يقتصر فيه على مقدمة قصيرة يقول فيها إن جما من وافاضل العلماء وأسائل الحكماء، النمس منه أن يصنف لهم ومختصراً في علم الكلام مشتملاً على أحكام الأصول والقواعد، فقعل.

إذا نظرنا إلى هذا الكتاب، بالمقارنة مع الكتاب السابق، وجدناه عبارة عن الوجه الأخير انفس العملة: في الكتاب السابق عمل الرازي كما رأينا على شمد الفلسفة إلى علم الكلام وجرَّما إليه، أما في هذا الكتاب فقد عمل على جبر علم الكلام الى الفلسفة. ونظرة سريعة إلى بنية الكتاب ومضمونه تكفى لبيان ذلك. يتألف والمحصل، من ثلاثة وأركان،:

١ ــ الركن الأول في المقدمات وهي ثلاث: الأولى في «العلوم الأولية» ويدور الكلام فيها حول التصورات والتصديفات، فهي مقدّمة تنتمي إلى المنطق. أما الشانية وهي في احكام النظر، فهي تستعيد آراء المتكلمين في هذا الباب. وأما الشالثة فهي في المدليل وأقسامه، وتستعيد آراء المتكلمين في هذا الموضوع.

<sup>(</sup>۲۷) كما في: ابن سينا: الاشارات والشبههات، شرح نصير الدين العلوسي، تحقيق سليان دنيا، سلسلة ذخائر العرب، ۲۲ (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۲۸)، والنجساة، مراجعة ماجمد فخري (بسيروت: دار الأقاق الجديدة، ۱۹۸۵) (النسخة المطبوعة).

<sup>(</sup>٢٨) الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين.

Y \_ الركن الثاني في تقسيم المعلومات ويتطلق القول فيه من تقسيم المعلوم، كما يفعل التكلمون، إلى موجود ومعدوم، وبعد أن يستوفي الكلام حولها على طريقة المتكلمون وبعد أن يعرّج على مشكل والحاله عند المتكلمين أيضاً، ينتقل إلى تقسيم الموجودات، أولاً عبل طريقة المتكلمين: إلى قليم وعدث وما يقال في كل منها، ثم ثانياً على طريقة المتكلمين: إلى قليم وعدث وما يقال في كل منها، لمو الخديث عن وتقسيم الممكنات على رأي المتكلمين، فيستعرض آراء هؤلاء في الجواهر والأعراض (الفيزياء الكلامية) لمجود إلى المتكلمين الإجسام وأحكامها من الوحدة والكرة والعلة والمعلول...

٣ ـ الركن الثالث في الإلهبات والنظر في الذات والصفات والأفصال والأسهاء. ويدور
 الحديث فيه حول موضوعات وجليل الكلام، مع تفريعات تطرح بعض المفاهيم الفلسفية أو
 تخوض في نقاش حول مسائل من إلهبات الفلاسفة.

٤ ـ الركن الرابع في السمعيات ويدور الحديث فيه حول النبوات والمعجزات وعصمة الأنبياء، وحول المعاد وآراء المتكلمين والفلاصفة في الموضوع، ثم يتضرع الحديث إلى موضوع الأسهاء والأحكام ليتناول مسائل الإيمان وحقيقته . . . إلخ، ثم ينتهي بالبحث في الإمامة .

هنا في هذا الكتباب نجد أنفسنا، كها هو واضح إزاء ممارسة الفلسفة في الكدام، ويعبارة أخرى: تطعيم الكلام بالفلسفة سواء على مستوى المقدمات أو مستوى دقيق الكدالام أو مستوى جليله. وهكذا فلاول مرة في تاريخ علم الكلام نجد كتاباً يبدو منه بوضوح أن هدف مؤلفه هو تحقيق المصالحة بين علم الكلام والفلسفة، لا على صورة توفيق بين أراء الفلاسفة وآراء المتكلمين بل على شكل إقدامة نوع من والتعايش، بين المفاهيم الفلسفية من الفلاسفة والمتكلمين. وتندن عندما نقول هنا: والفلاسفة، وأغا نعني ابن سينا بالذاب. من الفلاسفة المعتبة هنا هي، أولاً وأعيراً، الفلسفة الكلامية السينوية. ومع ذلك يبقى النيايز قائما بين والمباحث المشرقية، وبين والمحصل،: الأول يمثل أحد وجهي السينوية المتأخرة "الفلاسفة في علم والمثاني يعكس التأثير البعدي لكتابي الغزائي مقاصد الفلاسفة و جهافت الفلاسفة في علم الكلام الأشعري.

ولا بـد من الإشارة هنـا قبل أن نغـادر الرازي إلى أن حضــور الغزالي في تفكــيره كــان حضــورآ آنيا ومباشراً في قطاعين أساسـيين في المنظومة السينوية المفككة: قطاع المنطق، وقطاع العرفان. ففي المنطق ذهـب الرازي بدعوة الغزالي إلى أبعد مــدى. لقد الـــــــّ الغزالي كــا رأينا قبل على ضرورة اعتبار المنطق آلة ومعياراً للعلوم كلها. أما الرازي فقد نظر إليه ليس بوصفه

<sup>(</sup>٢٩) الوجه الذي يمثل الفلسفة الكلامية السينوية. أما الوجه الأخر الذي يمثل فلسفته المشرقية بابعمادها الاشراقية فيمثله السهروردي المقتول.

آلة وحسب بل بوصفه علماً خاصاً مستقلاً. وهـذا ما لاحـظه ابن خلدون حينها كـان بصدد شرح طريقة المتاخرين في المنطق، هؤلاء الذين وغيروا اصطلاح المنطق، يعني أعادوا ترتيب الجزائه فحدفوا بعضها وقدموا بعضها عـلى بعض وثم تكلموا فيـا وضعوه من ذلك كلا ما مستبحراً وتنزول في من حيث انه فن برامه لا من حيث انه آلة للعلوم، فطال الكلام فيه وانسع. وأول من فعـل ذلك الإمام فخر المدين ان الحطيب (= الرازي) ومن بعده انضل الدين الحوزيمي، "". ذلك هـو السبب في كون الرازي جعـل كتابه والمباحث المشرقية، مقصوراً على الطبيعيات والإلهيات دون المنطق. لقد أصبح المنطق علماً قائماً بنفسه وقد ألف فيه الرازي كتباً عديدة منها ما هـو «صغير» ومنها ما هـو دكيره.".

هذا بالنسبة لموقف الرازي من المنطق، أما موقف من العرفان فلعل ما تجدر الإشارة إليه بادىء ذي بدء هو أن صاحبنا كان أول من أدرج المتصوفة في لائحة الفرق الإسلاميــة، وذلك في كتاب واعتقاد فرق المسلمين والمشركين، (""). وقد بسرر ذلك بأنهم ذوو أصول متميزة وأصحاب اطريق حسن، وانهم متفرعون كغيرهم من الفرق الإسلامية المرئيسية إلى فهرق فرعية. يقبول في الباب الشامن من الكتاب المذكور: واعلم أنَّ أكثر من حصر قرق الأمة لم يذكر الصوفية وذلك خطأً، لأن حاصل قولَ الصّوفية إنّ الطريق إلى معرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية وهذا طريق حسن، ثم يعدُّد فرقهم ويحصرها في ست: الأولى أصحاب العادات وهم قوم ومنتهي أمرهم وغايته تزيين الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادة، والشانية وأصحاب العبادات وهم قوم يشتغلون بالزهد والعبادة مع ترك سائر الأشغال، والثالثة أصحاب الحقيقة وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض انشغلوا بالفكر وتجريد النفس عن العلاقة البدنية وهؤلاء خير الأدميين، والرابعة يقولون إن الحجاب حجابان: نوري وناري، فالنوري الاشتغال باكتساب الصفات المحمودة كالتوكل والشوق. . . وأما الناري فبالاشتغال ببالشهوة والغضب والحبرص والأمل ولأنَّ هـذه الصفات نارية كما كان إبليس ناريـاً فلا جـرم وقع في الحسـد، والخامســة الحلولية وهـم طـائفة «يـرون في أنفسهم أحوالًا عجيبة وليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافر يتوهمون أنهم قـد حصل لهم الحلول أو الاتحاد فيدعون دعاوي عظيمة، والسادسة المباحية هوهم قوم بحفظون طاعات لا أصل لها وتلبيسات في الحقيقة . . . خالفون الشريعة ويقولون إن الحبيب رفع عنا التكليف.

وإذن فلقد دخل التصوف والتاريخ ، مع الرازي وأصبح فرقة من الفرق الإسلامية لها أصولها وفروعها، فصار من حق أهلها أن يعتبروا انفسهم والفرقة الناجية، على غرار ما تفعل الفرق الاخرى. أما طريقتهم فقد أصبح ينظر إليها من طرف كثيرين ومن بينهم الرازي نفسه أقرب الطرق إلى الله، بل إن هذا الفيلسوف التكلم لا يتردد في التصريح بأن مضام النوحيد يضيق التلق به لانك إذا أخبرت عن الحق قباك غيرع، وغير به ومجموعها، فيؤلاء لادن لا واحد. فالعلل

<sup>(</sup>۳۰) ابن خلدون، المقدمة، ج٣، ص ١١٠٦ ـ ١١٠٧.

 <sup>(</sup>٣١) انظر لائحة بكتب الرازي في: محمد صالح الزركان، فخر الدين الرازي وآراؤه الكملامية
 والفلسفية، ص ٧٦ ما بعدها.

 <sup>(</sup>٣٢) فخر الدين عمد بن عمر الرازي، اعتقاد قرق المسلمين والمشركين، نشر علي سامي النشار (القامرة: [د.ن.]، ١٩٣٨).

يعرفه والنعان لا يصل إليه. ١٩٠٣. واكثر من ذلك يتبنى الرازي نظرية المتصوفة في أسباء الله الحسنى فيفضل مثلهم الاسم: «هو». لأنه يقود مباشرة إلى الله بينها تقوم الاسماء الاخترى بدور الحجاب بين الله والإنسان ١٠٠٠. وإذا كان الرازي لا يطعن في طريقة المتكلمين كما يفعل كثير من الصوفية فهو يعتبرها دخطة الو غير كاناية بل لا بد من تجازها الى مرحلة التصوف، ويلحب إلى أن كما الشواهر الدينة في ان ينتظ الإنسان من علوم الشريعة المبتبة على المقاولة والمبتب المبتب المبتب

من كل ما تقدم يتضع أنّ الرازي قد استماد مشروع ابن سينا، ولكن لا كمنظومة فلسفية تطمح إلى احتواء علم الكلام والتصوف، بل استمادها كاجزاء مستقلة، كملوم قائمة الذات، تحظى بمكانة معترف بها في الدائرة البيانية التي أصبحت عطفة تضم المنطق والعرفان الصوفي وإلهبات ابن سينا التي صارت مع الرازي تعزيات والتاظير، مع علم الكلام: تؤطره في ميدائه ويؤطرها في ميدامها. لقد مد الرازي فخر الدين ابن الخطيب الجسور بينهها على مستوى التصنيف والبنينة كما على مستوى المادة والمحتوى، كما رأينا، وتبقى الخطوة الشائية وهي دالجمع، بينها في مصنف واحد ضمن عملية تبويب واحدة. وهذا ما سنجده في صورته الكملة عند الإليم ٣٠٠.

\_0\_

إذا نحن نظرنا إلى كتاب المواقف في علم الكسلام لعضد الله والدين القاضي عبدالرحمان بن أحمد الايجي (٢٠٦ ـ ٢٥٦ هـ) من حيث مضمونه، أعني مادته ومحتواه وجدناه كتاباً يضم بين دفتيه المادة الموزعة في كتابي الرازي اللذين تحدثنا عنها قبل. أما إذا نظرنا إليه من حيث شكله، أعني تبويه وعبارته، وجدناه أشبه ما يكون بمعجم مفصل للمصطلحات الفلسفية والكلامية منه بكتاب في الفلسفة أو في الكلام. لنحلل إذن هذين الجانبين.

قسم الإيجي كتابه إلى ستة مواقف هي بمثابة أبواب، وقسم المواقف إلى مراصد

<sup>(</sup>٣٣) انظر: الزركان، المصدر نفسه، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>۳۶) المسدر نفسه. (۳۶) المسدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣٦) لا بد من الاشارة هذا إلى أن البيضاوي قد سبق الايمي في الجدم بين مسائل الفلسفة ومسائل الكلام في مؤلف واحد وذلك في: عبدالله بن عمر البيضاوي، طلائع الأنبوار (الفاهرة: [د.ن.]، ١٩٥٠)، ولكن مع ذلك بيض كتناب الايمي للمثل لطريقة المناخرين في أكسل صورة وقد بفي هذا الكتاب بشروحه المدينة المرجم المختد في الأزهر بحصر إلى العصر الحاضر.

والمراصد إلى مقاصد (وأحياناً تتنوزع المراصد إلى فصول والفصول إلى أنواع والأنـواع إلى مقاصد، أو إلى أقسام ثم إلى مقاصد)

١ - الموقف الأول في المقدمات ويتناول تعريف علم الكلام وتحديد موضوعه وفائدته وتسميته ... إلغ، وتعريف العلم وبيان أقسامه: التصور والتصديق (= منطق) الفرودي والمتحسب (= كلام) والفروري والنظري (= منطق). إثبات العلم الضرورية وتفصيل القول في أقسامها من وجدائيات وحسيات ويدييات وذكر آراء المثيرة على الوججج النافين (= منطق). كلام). المنزنة تعريفه وأقسامه وشروط النظر الصحيح (= كلام، منطق). الطريق للمعرفة: الحد والرسم والتعريف بالمثال وبالفظ أم الاستدلال وأنواعه: القباس والالميح والالمتواد والتعثيل، ثم صور القاس المنطقي، والمقدمات الظية والقطعية، والدليل المقلي الطليل اللمقل طليليا المقل الحليل المقل على المعلق، والقليل المقل الطليل المقل على المعلق المعلق المعلق، على المعلق المعل

٢ ـ الموقف الثاني في الأصور العامة ويدور الكلام فيه حول المعلوم وأقسامه (= كلام) والوجود والعدم وما يرتبط بهما من القول في الماهية، والوجود الذهني، والمعدومات، وشيشة المعدوم، والحال (= كلام، فلسفة). ثم تفصيل القول في الماهية (= الفلسفة). يلي ذلك الكلام في الوجوب والإمكان والامتناع مع تفصيل القول في الواجب والممكن (= فلسفة) والقديم والحادث (= كلام) ثم الوحلة والكثرة والعلة والمعلول (= فلسفة، كلام).

٣ - المرقف الثالث في الأعراض ويدور الحديث فيه حول تعريف العرض وأقسامه (كلام) فلسفة) وإثباته وخصائصه (كلام) على ذلك تفصيل القول في الأعراض بوصفها مقولات تعبر عن معطيات وجودية طبيعية. وهكذا يتناول الحديث عن الكم خواص الكم وأقسامه والإيماد الثلاثة واللعد والمقدار والزبان والكان (= فلسفة، كلام) بنيا يتناول الحديث عن الكيف تعريفه وأقسامه قدن ملموسات ومجصرات الكيف تعريفه وأقسامه ومن مدوقات ومشمومات ثم الكيفيات النفسائية من حياة وعلم وإرادة وقداته ومزاح. . إلغ، ثم الكيفيات المختصة بالكميات ثم المقولات الأخرى البايقة. كل ذلك بعرض آراء الفلاحة والمتكلمين جنباً إلى جنب مع ترجيح رأي الاشاعرة في كل مسألة على نحو ما نجد في عصل الرازي.

٤ ـ المرقف الرابع في الجواهر وينطلق الكلام فيه من تقسيم الجرهر يلي ذلك تفصيل القول في الجسم وحقيقته وإحبزاله وتركيبه (= كلام، فلسفة) وفي الهيدول والصورة (= فلسفة) وفي الأفلال والبدو والكسوف (= فلسفة) بلي ذلك الكلام في العناصر الأربعة وكروية الأرض والمله وخط الاستواء وصبب الصبح، وفي التلال والوهاء وصبب العلم في التلال والوهاء وصبب العلم المادن، والتي المائل النابعة والشمر الخريمة ولم المائلة عن المائلة والتلال والمهادة والمنافذة والشمر الحيوانية والنصر الحيوانية والنصر الحيوانية والنصر الجوانية والنصر الحيوانية والنصر الحيوانية والنصر الحيوانية والنصر الحيوانية والنصر الخيوانية والنصر الخيامة والنابعة والنصر الخيامة والنابعة والنابعة والنصر الخيامة والنابعة والناب

الفلكية والنفس الإنسانية الناطقة، وتعلق النفس بـالبـدن. وأخـيراً العقـــل وأحكـامــه (= فلسفة).

٥ - الموقف الخامس في الإلهات ويتناول الكلام فيه الموضوعات التقليدية في جليل الكلام
 مع الإشارة أحياتا إلى آراء الفلاسفة والمتصوفة والشيعة . . . إلخ .

 ٦ ـ الموقف السادس في السمعيات: النبوات والمعاد والإيمان والامسامة والفسرق (= كلام).

تلك هي مادة كتاب والمواقف؛ للإيجي كمها بوبهما هو نفسه. ولا شلك أن القـارىء يلاحظ معنا أنَّ المؤلف قصد بهذا النوع من التبويب الجمع بين المادة الفلسفية كما عرضهما الرازي في والمباحث المشرقية، والمادة الكلامية كما عرضها هذا الأخير في والمحصل، (مع إضافات تتمثّل خاصة في ذكر أسماء المتكلمين)، هذا إذا نظرنا إلى الكتاب في علاقته بكتابي الرازي. أما إذا نظرنا إليه من حيث الكيفية التي تم بها «الجمع» فيه بين مسائل الكلام ومسائل الفلسفة فإننا سنجد أن العملية قد تمَّت كيما يلي: الموقف الأول يضم المسائـل التي تدرج عادة في علم الكلام كمقدمات في النظر والمعارف، جنباً إلى جنب مع ملخص لمسائـلُ الحـد والاستدلال في المنبطق. أما المـوقف الثاني فيضمّ المفـاهيم النظريـة الأسـاسيـة في علم الكلام جنباً إلى جنب مع مفاهيم من الفلسفة الأولى. أما الموقفان الشالث والرابع فيضهان دقيق الكلام المؤسس على نظرية الجوهر الفرد جنبا إلى جنب مع طبيعيات أرسطو بمختلف أقسامها. أما الموقفان الخامس والسادس فيضهان جليل الكلام مع بعض آراء الفلاسفة في مسائل الإلهيات. وإذن فقد تمّ توزيع العلوم الفلسفية وإدماجها، كقطع مستقلة، داخل بنية علم الكلام التقليدية. وذلك على الشكل التالي: المنطق والفلسفة الأولى (ما عدا الإلهيات) ادعا في قسم المقدمات. أمّا الطبيعيات فقد أدعبت في دقيق الكلام بينها أدعبت الإلهيات، جزئياً في جليل الكلام. وهكذا تداخلت مسائل العلمين (الفلسفة والكلام) ووالتبس شأن الموضوع، فيهما كما لاحظ ابن خلدون. لنترك جانب الخلط والالتباس إلى الفقرة التالية خاتمة هذا الفصل، ولنلق نظرة على الطابع الذي يسم شكل الكتاب: أعنى طريقة تبويب وأسلوب العرض فيه.

لقد أشرنا قبلاً إلى أن كتاب الإيمي أقرب إلى كتاب في مصطلحات علم الكلام والفلسفة منه إلى كتاب في المصطلحات علم الكلام. والمواقع أن الشيء الموجد الذي ينقص هذا الكتاب ليتحول إلى ومعجم، هو الترتيب الأبجدي. ذلك لاننا إذا غضضنا الطرف عن بنية علم الكلام التقليدية التي تترزع مادة الكتاب، وهي بنية باهتمة لا يلحظها إلا من له سابق معرفة بها، فإننا سنجد أفضنا أمام سلسلة طويلة من المفاهيم الفلسفية والكلامية، مسلسة قضلت حلقاتها بعضها عن بعض في عاد السابق منها يؤدي إلى اللاحق، ثم رصفت رصفاً فوق سطح شكلة شكل مضلح غير منتظم. هذه الشاهيم تقدم لها تعريفات مختلفة بعضها للمتكلمين (تذكر اساؤهم أحياناً كثيرة) وبعضها له والحكلمين (تذكر اساؤهم أحياناً كثيرة) وبعضها له والحكلمين (تذكر اساؤهم أحياناً كثيرة) وبعضها له والحكام، أي الفلاسفة (بدون ذكر

الأساء إلا نادراً). ثر يلي ذلك في الغالب ردود على وجهات نظر الخصوم، وهم الفلاسفة والمعتزلة والفرق الكلامية الأخرى، لتثبت وجهة نظر المذهب الذي يعتنقه المؤلف المذهب ا الأشعري. أما أسلوب العرض فهو أسلوب معجمي تماماً: عبارات مختصرة مركزة ومكثفة بحيث إذا وقع خطأ ما في كلمة منها صعب، بل استحال، فهم المعنى. ولكن ماذا يمكن أن يفهم من عبارات مثل هذه!

هذا الطابع (المعجمي، المكتَّف الذي يطبع كتاب (المواقف، من أوله إلى آخره قد جمل منه متناً من تلك المتون التي تستهوي الشراح وتستحفهم. بالفعل وضعت شروح كثيرة لم لومواقف، الإيجي، وكتبت حواش عديدة على أشهر شرح له وهو قرح الجرجاني، الإضافة إلى رصائل تتناول بعض الإشكالات المطروحة في هذا الشرح عاجمل من والمواقف، / المعجم يتحول مع الشرح والحاشيين إلى دائرة معارف إسلامية في علم الكلام والمنطق والفلسفة والتصرف وقضم ونكاء أصولية فقهية والمؤدية ونحوية ويلافية، دائرة معارف تتجسم فيها واضحة جلة، ظاهرة والتداخل التلقيقي، التي تحدثنا عنها في بداية هذا الفصل، الظاهرة التي تطبع وطريقة المتأخرين».

لنعدُ الآن إلى هذه النظاهرة بعد أن تعرّفنا عليها من الخنارج ولتركز اهتيامنا على انتكاساتها على العقل الذي يتكون داخلها وبواسطة معطياتها: العقل العربي كما سينحدر إلينا عرر عصر والانحطاطه.

- 7 -

إذا نحن أردنا أن نحدد ووضع، العقل العربي داخل لحظة وطريقة المتأخرين، بالمفارنة مع ووضعه، داخل لحظة وطريقة المتفدعين، أمكن القبول بلبون تبردد أنه كنان في هذه عقلاً منتجاً بينا تحول في تلك إلى عظل مجمرً ما يستهلك. فعلاً لقد كان العقل العربي، منذ بدايات عصر التدوين إلى لحظة الأزمة، لحظة الغزالي، عقلاً بيني منهجا ويشيد رؤية: في الحقق البياني وعلومه أولاً، ثم في الحقل العرفاني وواسراره، ثانياً، ثم في حقل والبرجمان وعلوم الأوائل، ثالثاً. في جميع هذه الحقول كنان العقل العربي يشيد له مسكناً، بيني عالمه وبيني نفسه في ذات الوقت: ينتج المعرفة أو ينقلها وبيني المناهج أو يطورها ويبتكر المفاهم أو يكيفها وبينهاً.

إن مضاهيم القندم والحندوث، والنات والصفات والأفعال، والأسماء والأحكام، والجوهر والعرض، والاعتاد والتولّذ، والسّبب والعلّة، والواجب والجائز، والمعدوم والحال،

<sup>(</sup>٣٧) علي بن محمد الجرجال، المواقف في عام الكلام، طبعة جديدة (بيروت: عالم الكتب، [د. ت.])، يضم ٣٦٠ صفعة من القطع الكبيرة. أما شرح الجرجال المترفى سنة ٨١٨ هـ وعليه حائبة السليكوتي الشرق سنة ١٠٦٠ هـ وحاشية حسن جلبي الفنداري، فيضع في أوبع مجلدات يضم كل مهما أكمتر من ٥٠٠

والشاهد والغائب، والأصل والفرع، والأمارة والذّليل، والخبر والتواتر، والإجماع والاجتهاد، والعامل والاشتغال والاختصاص، والحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية . . . إلخ، مضاهيم كانت تستقي معناها من عالم خاص بها، عالم والبيان، الذي شيَّده العقل العربي بواسطة هذه المفاهيم نفسها، وبالتالي فلقد كانت لها وظيفة مضاعفة: وظيفة تكثيف معطيات الموضوع الذي تتعامل معه، ووظيفة الإحالة إلى عالم من المعرفة يجري بناؤه والمحافظة على التوازن داخلة أو إعادته إليه كالي تعرض كيانه لخطر الانهيار بسبب خلل أو ثغرة.

ومثل تلك المقاهيم مضاهيم الظاهر والباطن، والشريعة والحقيقة، والولاية والنبوة، والمقدام والحال، والموقت والفنداء، والموحدة والاتحاد، والجمع وجمع الجمع، والكشف والمشاهدة والعيان من جهة، والامام والاساس والباب والحجة، والسابق والتالي والحقيقة المحمدية والمثل والممثول... إلىخ، من جهة أخرى. لقد كانت هذه المضاهيم تستقي هي الأخرى معناها من عالم خاص، عالم «العوفان» كها تلون بلون الدين اللذي قام .. هو أي الموفان ـ على هامشه، دين الإسلام.

أمّا مفاهيم البواجب والممكن، والوجود والماهية، والمادة والصورة، والقوة والفعل، والنّقة والفعل، والنّقة والفرائد والمركة والمحرك، والمتناهي واللامتناهي، والضرورة والإمكان، والكنّ والحركة والمحالة، الفلسفية والعلمية والمنطقية، فقد كانت ترسس داخل الثقافة الاصوبية الإسلامية، كما سبق أن فعلت خارجها، حالما من إنساء العقل والمجدد، العقل الذي لا يستند، لا على سلطة الحجر والإجماع ولا على هواجس الوجدان وأوهما الحيال، بل يستند فقط إلى القوانين الضابطة لبنيته والقوانين الضابطة للتجربة وما يشعه من أصول وفروض يختبرها اختباراً ذهنياً أو يتحقق من صحتها بعرضها على المشاهلة لميالية من عالم الطبيعة والإنسان.

نعم إن العقل العربي قد وجد مفاهيم الحقل المعرفي البرهاني وكثيراً من مفاهيم الحقل المعرفي العرفاني جاهزة عددة، وانه لم يتكرها ابتكاراً وإنما نقلها عبر الترجمة إلى فضائه الفكري. هذا صحيح، ولكن صحيح أيضاً أن عملية النقل هذه لم تكن عجرد ترجمة قلوسية بل كانت عملية تبيئة واستنبات، تطلب تحقيقها جهوداً فكرية جبارة ومعائمات معرفية خضية. حين علاً، وهو من أحسن المترجمة كنصوص المحاق بن عين من نصوص الفداراي أو ابن سينا يعالج نفس الموضوع. في النصوص المتراجمة كنصوص الفداراي أو ابن سينا السيرافي بدواحدات لغة مقررة بين أهلهاء. ومن منا نحن عرب القرن العشرين يستطيع أن يفهم تلك النصوص اذا لم يكن له سابق معرفة بوضوعاتها؟ أما في النصوص الأخرى: نصوص الفاراي وابن سينا والغزائي، فإننا نجد أنفسنا ليس فقط إزاء عبارات مفهومة نصوص الفاراي وابن سينا والغزائي، فإننا نجد أنفسنا ليس فقط إزاء عبارات مفهومة علم تمية منا من الاحتواء.

ومكذا، وسواء تعلق الأمر بالبيان أو بالعرفان أو ببالبرهان، كحقول معرفية، فإن المقل العربي كان خلال المرحلة التي تمتد من بدايات عصر التدوين إلى لحقة الغزالي عقلا فاعلاً: كان يشيد منامج يستنبها لتي تمتد من بدايات عصر التدوين إلى لحقة الغزالي عقلاً فاعلاً: كان يشيد منامج يستنبها لمية البيان أو يعمل على وكان يشيد رؤى، بينها لبنة لبنة بأدواته وجهده واجهداد (الرؤية البيانية أو يعمل على نقلها، ككل أو كاجزاء إلى فضائه الفكري العام، فضاء الثقافة العربية الإسلامية (الرؤية البيانية أو يعمل على العرفية الإسلامية أو على العرفية وعلى المراقبة من حضور الملامعقوا، بهذه الملاجة أو تلك، في المقول المعرفية المنابعة أو المحلولة أو الملامعقوا، بهذه الملاجة أو تلك، في المقول ويحروف غلطة أي مارس العقل العربي فيها فاعليته، فإنَّ المره لا كيلك إلا أن يسجل، على خال بالمواقبة وبالتافي فلفاهيم كانت مفاهم حية تحمل إلى عالم معرفي محدده على الى عالم معرفي محدده على الى عالم معرفي محدده على الى عالم معرفي محدده المواقبة أو المواقبة أو والجودر الفردة أو والاصلية أو وتحدد به. كان الرجل إذا سمع والاحتيادة أو والتولدة أو والجودر الفردة أو والاصلية المواقبة أن قضايا فكرية معاصرة له. والمعلمة البيانية معرفية أخرى، ذات معنى خاص، كانت شكل بدورها بالنسبة لم مجموعة من ألما إذا المحرة المعرفية المعربية الماصرة. ومثل ذلك يقال بالنسبة لمفاهيم الحقل الموفي البرهاي. المقاليا المغرفية المعاصرة. ومثل ذلك يقال بالنسبة لمفاهيم الحقل الموفي البرهاي.

أما بعد لحظة الغزالي التي ابتدأ معها ما اسميناه هنا بـ والتداحل التلفيقي، بين النظم المعرفية ومفاهيمها فإن «وضع» العقل العربي يختلف تماماً: لقد توقفت عمليتا البناء والتبيشة، بل إن البناءات الثلاثة قد تفككت الى قطع. وهكذا انصرف كل المجهود الفكرى إلى عرض المعانى التي أعطيت لهذا المفهوم / الكلمة أو ذاك. لم يعد المفهوم أداة نظرية تكشف علاقات وتحيل إلى عالم من المعرفة قـائم، بل أصبح مجرد كلمـة أو لفظ يتحدد بـ وقـال فلان، ووقـال المتكلمون، ووقال الحكماء، ووعند المتصوفة، ووقال أصحابناه. . . إلخ، لنأخذ كمثال مفهوم «الجسم». لننظر إلى ما يعرضه الايجي عن «حقيقته وأجزائه» (الموقف الرابع، المرصد الأول، الفصل الأول) فهاذا سنقرأ؟ سنقرأ: «المقصد الأول في حدّه، ويطلق عند الحكماء بالاشتراك على معنيين . . . فهذا عند الحكياء . وأما المتكلَّمون فقد عرفت رأينا فيه، وقالت المعـتزلة . . . وقىالت الحكياء . . . ثم اختلفت المعتزلية . . . فقىال النظام . . . وقيال الجبيائي . . . وقيال العـلّاف... والحق انه...... يـلى ذلك: «المقصـد الثاني: ليس الجسم مجمـوع أعـراض مجتمعة خلافاً للنظام والنجار من المعتزلة. . قلنا. . . واعلم، ، ثم «المقصد الثالث: الجسم البسيط يقبل القسمة. . . وهو مذهب المتكلمين. . . وهو قول النظّام . . . وينسب إلى محمد الشهرستاني . . . وهو مذهب الحكماء»، يلي ذلك والمقصد السرابع: في حجمة المتكلمين وهي نوعان . . . » ثم «المقصد الخامس: حجة الحكماء . . . » ثم «المقصد السَّادس في تحرير مذهب الحكياء . . . و والمقصد السابع في دليلهم على اثبات الهيولي والصورة . . . قالوا . . . وتلخيصه . . . وربما يقال في المعارضة . . . وأعلم أن هذا البرهان لا يتمّ إلا . . . وأبطله ابن سينا بما حاصله . . ثم نقول . . . وهنا سؤال يستصعبه بعض وهو. . . وجوابه . . . تنبيه، ثم يأتي والمقصد الثامن في تفريعات لهم على الهيدولى أحدها... ثانيهها... خامسهها... قال الإمام الرازي... سادسها... ع بعد ذلك يأتي والفصل الثاني في أقسامه وأحكام كمل جسم بنا وفيه مقلمة وأقسام... ع. ومثل مفهوم والجسم، في هذا بقية المفاهيم الفلسفية والكلامية الاخرى.

بوسعنا الآن ان نسامل: ماذا كانت نتيجة هذا التداخيل التلفيقي بين النـظم المعرفيـة وهذا الحلط بين المفاهيم، ماذا كانت نتيجتها على العلم والعقل معاً؟

لكي ندرك مدى الانهيار الذي أصاب العلم والمعرفة نتيجة وطريقة المتأخرين، هذه ، عبد أن نتذكر أن طبيعيات أرسطو عندما كانت تدرس كعلوم سواء داخل المنظومة الأرسطية أو خارجها كانت تمثل العلم: كانت تقدم معارف عن الظواهر الطبيعية والأجسام الجداملة والحية تؤخذ على انها تعبر عن الحقيقة الموضوعية كما هي . وبعبارة قصيرة كانت تمثل في ذلك العصر والعلم، بوصفه المعرفة من أجل فهم الطبيعة وتسخيرها. أما عندما انتزعت مفاهيم هذا العلم من حقاها المعرفية من أجل فهم الطبيعية وتخيط منافرة منافرة مهم هذا العلم من حقاها المعرفية بنا المنافرة المعرفية التي شيدها المتكلمون بخيط لم لنصرة مذاهبهم بناء معاملة منافرة المعالمة على المعرفة المعرفية على منافرة المعالمة عالم الكلامون عمل المعارفة عليه بناء منام العلم علم الكلامة على المعرفة والعلم بل بالعكم المنول ما الألومية عليه المعرف المنافرة بالطبيعي الأرسطي إلى مستوى الفلمة والعلم بل بالعكم المنول والسفسطة أكثر مما كان عليه الحال، المنزياء الكلامية ، قبل أرسطو.

هذا ما حدث على صعيد المعرفة. آما على مستوى الأداة المنتجة لها، أعني العقل، فينكون مخطئين إذا كنا نتوقع أن حاله متكون مغابرة لحال تلك الالقاط / المفاهيم المستوفية بصفها إزاء كنا نتوقع أن حاله متكون مغابرة لحال تلك الالقاط / المفاهيم حقيقة واحدة معينة، إذا بعض، مفككة جامدة ميتة، لا تبني نكراً ولا تؤسل وثيفة واحدة معينة، لا توكيية بل تعرض آراء متنافعة مضاربة، لا تؤدي وظيفة معرفية ولا وظيفة حجاجية ايديولوجية. إن العقل بنية تبنى وتتبين من خلال الموضوع والتامل معمد والالفاظ / المفاهيم التي نحن بصددها لا تبني طبئاً، وبالتالي لا يكن نهمها هو أن الإنها لا ترتبط بعام معين يعملها معنى .. كل ما يكن أن يغمله والعقل، المتمال معها هو أن اليه العقل العربي مع والمتأخرين، سواء في ميدان البيان أو العرفان أو البرهان. لقد صارت كل قاطية أن يخفظ ويتذكر لا أن يفكر ويستلاً، وأصبح الثابت البنيوي في حكمه على الأشياء تلك العارة الشهيرة: «المسألة فيها قولان، بل وأقوال ...». وإذا أضفنا إلى على الأشياء تلك العارة الشهيرة: «المسألة فيها قولان، واخفل العرفاني وامتدت آثاره الى الحفل المناوزة وامتدت آثاره الى الحفل المناوزة وامتدت آثاره الى الحفل مذا التي كانت قد ترسّخ في اختل البياني والحقل العرفاني وامتدا الموافئية وامتدت آثاره الى المخل المرماني وامتد العرمة المؤنية وامتدت آثاره الى المخل المرماني وانتم بدورها في ميدان الفته والتحويز من جهة، وتلك المعادك التي لا حصر لها التي كانت قد ترسّخ في الحقل المناوزة القولة العرفانية وامتدا التي ومدد المؤنة، الودة إلى ميدان الفته والتحويز من جهة، وتلك المدان القول المنحويز من جهة، وتلك المدان القولة الدورة المؤنة، الودة الودة والمناونة، الودة الودة والمؤنة الدورة المؤنة الدكت الذي يعدلان المؤنة الدك المدانية الدكل المدانية المؤنة الدكت التي يعدان المؤنة الدكت التي يعدان المؤنة الدكت التي يعدان قدل المؤنة الدكت التي يدراها في مدان الدكت الدكت الدكل المؤنة الدكل المؤنة الدكت المؤنة الدكت التي المؤنة الدكت المؤنة الدكت المؤنة المؤنة الدكت المؤنة الدكت المؤنة المؤنة الدكت المؤنة الدكت المؤنة الدكت المؤنة ال

أن عبارة «المسألة فيها قولان . . . ؛ لا تعكس عالماً من المعرفة مفككاً وغير منظم وحسب، بل تعبر أيضاً عن وضعية عقل غير مبنين، عقل قابل لأن يكون مسرحاً تتعايش فيم المتناقضات والمتنافرات وكمانها تعكس أو تقرر وضعماً طبيعياً تماماً . إن عقدًلا كهذا عقل مبت، أو همو بالميت أشبه، لأنه يفتقد السلطة التي تجعل منه عقلاً حياً، السلطة التي بها يفرض النظام على نفسه وعلى العالم.

هل نحتاج إلى التياس الحجة لهذا الحكم القاسي فعلًا عا تبقًى فينا ولدينا نحن عرب القرن العشرين من هذا والعقبل العربي، المكوّن عبر وطريقة المتأخرين، ويواسطتها؟ ألم ينحدر إلينا هذا والعقل، عما نسميه بـ وعصر الانحطاط،؟ إذن لنقلب الصفحة ولننتقل إلى مشروع ثقاني، عربي إسلامي بديل، لم نتمكن بعد من ربط الصلة معه.

## الفصل الثكايث مَثْثُرُوع إعسَادة التَّأْسِيسِ

- 1 -

عندما كان الجويني (ت ٤٧٨ هـ) أستاذ الغزالي، يحاول انقاذ علم الكلام الأشعري من المأزق الذي وقع فيه مع الباقلاني ومع مشكل الأحوال، وبينها كان يـواصل من جهـة أخرى عملية تأصيل أصول الفقه على الطريقة الأشعرية، وبينها كان القاضي عبدالجبار (ت ٤١٥ هـ) يعمل من جهته على تقرير الكلام المعتزلي وجمع شتاته والتخفيف من حدة الخيلاف داخله، وفي نفس الوقت يـواصل هـو الآخـر تـأصيـل أصـول الفقـه عـلى طريقـة الاعتزال، وهو التأصيل الذي شيكمله بصورة أكثر تنظيما تلميذه أبو الحسين البصرى (ت ٤٣٦ هـ)، ثم إنه بينها كان ابن سينا (ت ٤٢٨ هـ) يحاول احتواء علم الكلام في إلهياته والتوفيق بين ثوابت العقيدة الإسلامية وثوابت الفكر اليوناني ويطمح في نفس الوقت إلى تشييد فلسفة مشرقية تحتوى التصوف وتؤسس العرفان على البرهان، وبينها كسان القشيري (ت ٤٦٥ هـ) يعمل من جهته على إضفاء المشروعية السنيَّة الأشعرية على التصوَّف بتأكيد التزام المتصوفة بمبادىء وأصول المذهب الأشعري، وأخيراً وليس آخراً بينها كـان عبدالقـاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) يحلّل أسرار البلاغة العربية ودلائل الإعجاز القرآن ويشرح مكمن المزية والفضيلة في المجاز والاستعارة والكناية والتثميل، بينها كمان هؤلاء الكبار المعماصرون لبعضهم بعضاً يتوجون، كل في ميـدانه، البناء الثقافي العـام الذي انـطلق في عصر التدوين الذي كانت تفصلهم عن بداياته أزيد من ثلاثة قـرون، كان هـَـاك في الأندلس معـاصر آخر لهم يرفع صوته بإلحاح وحـدّة وبإصرار وثقة ضدّ ما انتهى إليه «التدوين» في المشرق من مذاهب وآراء ونتائج مبرزاً التناقضات والمحالات واضعاً أصبعه على مظاهر الأزمة ومكامنها، الأزمة التي كان أولئك الكبار من معاصريه في المشرق يعملون على التخفيف من حدَّتها. إنه أبو محمد على بن حزم الظاهري (٣٨٤ - ٢٥٦ هـ).

نعم جرت العادة في التأريخ للثقافة العربية الإسلامية على النظر إلى ابن حزم على انــه

فقيه من اتباع المذهب الظاهري الذي أسسه في المشرق داود الاصبهاني (٢٠٢ هـ- ٢٧٠ هـ) وعمل هو، أي ابن حزم، على الترويج له في الأندلس. والحق أن اختزال فكر ابن حزم إلى مجرد «تابع» أو حتى إلى مجرد صاحب مذهب «ظاهري» في الفقه عمل ينطوى ليس فقط على ظلم شخصية علمية كبيرة بل أيضاً، وهذا أخطر، على تشويه مسيرة الثقافة العربية الإسلامية وتعتيم بداية لحظة جديدة فيها مما انعكس أثره على اللحظة بأكملها. لقد سبق أن أبرزنا في الجزء الأول من هذا الكتاب كيف أن ظاهرية ابن حزم، منظوراً إليهـا على ضـوء الملابسات السياسية التي أطِّرت تفكيره هي مشروع إيىديولىوجي مضاد لإيـديولـوجيا الـدولة الفاطمية وايديولوجيا الدولة العباسية اللتين كانتا تتنافسان، في عداء تــاريخي، على الأنــدلس وتحاربان، بالسلاح الإيديولوجي خاصة، الخلافة الأموية هناك التي كان ابن حزم ينطق باسمها ويحمل مشروعها الثقافي المستقبلي، وأنها أي «ظاهرية» ابن حزم، منظوراً إليها من الزاوية الايبيستمولوجية المحض، هي مشروع فكري فلسفى الأبعاد يطمح إلى إعادة تـأسيس البيان وإعادة ترتيب العلاقات بينه وبين البرهان مع إقصاء العرفان إقصاء تامأً\). لقــد سبق أن أبـرزنا مـلامح المشروع الثقـافي الحزميّ ككـلّ وسلطنا الأضـواء على امتـداداتــه في الفكــر الأندلسي() ككل، ولذلك سنكتفى هنا بالتركيز على جانب واحد من فكر أعلام التجديد في الثقافة العربية الإسلامية في المغرب والأندلس، الجانب الذي برز فيه الواحد منهم كَمُعْلَمَةِ من معالم لحظة «النقد التجاوزي» ، الذي أرادوا به تأسيس البيان على البرهان، وبالتالي تجاوز أزمته الداخلية.

أما بالنسبة لابن حزم الـذي امتد خطابه النقـدي التجاوزي إلى جميع فروع الثقـافة العربية الإسلامية من فقه وأصول وكـلام ونحو ومنطق وفلسفة، فـإننا سنقتصر عـلى الميدان الذي ركز فيه خطاب النقدي ذاك، ميـدان الأصول، أصـول الفقه وأصـول الدين (= علم الكلام).

بخصوص أصول الفقه يجب التذكير بأنَّ هذا العلم الذي أسسه الشافعي كان قد نضج واكتمل عندما ظهر ابن حزم. وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ ثلاثة من الكتب الأربعة الأمهات في هذا العالم (كتاب العمدة للقاضي عبدالجبار وكتاب البرهان للجويني وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري) كانت قد ظهرت في ذات الفترة التي عاش فيها ابن حزم. أمّا الكتاب الرابع وهو المستصفى فإنَّ الهميته ترجع إلى أنه يلخص الكتب الثلاثة المذكورة تلخيصاً منظماً واضحاً وبأسلوب تركيبي يمتاز به الغزالي مؤلف، . وإذن فيجب النظر، بدادىء ذي بدء، إلى

 <sup>(</sup>١) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الـطليعة، ١٩٨٤)، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه، الفصل ١٢، الفقرات ١ - ٦.

 <sup>(</sup>٣) نقصد بـ والنقد التجاوزي، النقد الذي يمارس ضد الإشكالية ككل ومن خارجها، ويتجه بالتللي إلى
الأمس والمشاهج المنحسها والكشف عن الثوابت فيها ومن ثم تعرية الاشكالية برمتها وفتح المطريق أسام
تجاوزها، أمام عملية تأسيس جديدة.

كتاب االأحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم على انه من وجيل؛ هذه الكتب الأمهات، ولكن لا بـوصفه واحداً منها يقـرر نفس الأصول والمسائل كـيا قررهـا والأصحاب، ، انطلاقاً من الشافعي أو من أبي حنيفة أو من مالك ، بل بوصفه يقع خارجها يشبحب التقليد، تقليد الأيمة حتى ولو كانوا من الصحابة، ويقترح طريقة جديدة تماماً في إعادة تأسيس الأصول وتأصيلها.

لقد حصر الشافعي الأصول كها رأيسا في أربعة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس وحشّن الفول في تأسيس همذه الأصول، وهذا ما سينكب الأصوليون من بعده على تعميقه وضيّع المناسات وحرف طرق دلالة الألفاظ وأنواعها وشروط والحني، وأنواعه وحجيّة الإجماع وصوره وأركان القياس وإشكالية التعليل فيه، وهي الآراء والمناقشات التي المجلنا المقول فيها في القصول الأربعة الأولى من قسم البيان من هذا الكتاب. ويأتي ابن حزم ليعود بعلم الأصول، هذا العلم المذي غا وترجرع ونضيح واكتسل، إلى نقطة المدابئة ليسائقة المائية المناسات الأخير والاملائه.

وهكذا ينطلق ابن حزم لا من تفضيل العمل بالحديث واالأثرى، ولا من إيشار الاعتباد على والرأي، ولا من الجمع بينها بتقنين الرأي على أساس ولا يقاس إلا على مثال سبق، بل ينطلق ابن حزم من والبات حجج المقبول، وذلك بإيطال القبول بالإلهام والقول بالإمام والقبول بفرورة القليل، تقليد أية المذاهب الفقية، والقبول بأنه ولا يدرك شيء إلا من طريق الحبرى، إنه يطرح على القائلين بهذه الأقوال سؤالاً يقول في: وبائي نيء مؤمم صحة ما تدمون إله وصحة النبو والترجه، وبيك اللي انت عليه البعل ملك على صحة كل ذلك ام بغير عقال وباع فيء مؤت نفسل من قلت أو صحة ما ادعيث أنك المنت؟ وباي نيء عرف صحة ما بلغك من الاخبار؟ وهل لك عقل الم لا عقل الله؟ ... فإن قال: عرف ذلك بلا عقل، ولا عقل إلى فقد كفيا الطريق، يؤن قال: في عقل وبنقل موت ما ورف تقد البت حجة العقل وترك مفعه الفاسد ضرورة؟\\\
وبعد أن يلتس ابن حزم لدعواد القبائلة بفرورة العمل بحجج المقول تأييداً من القبران والسنة ينتهى إلى القول: وقد مع أن الرجع إلى حجج العقول وتبابناء\\\\

يقرر ابن حزم اذن أن المنطلق هو وحجة العقليء. ذلك لإنه ولا طريق إلى العلم أصلاً إلا من وجهين: أحدهما ما أوجيته بديهة العقل وأوائل الحس،، ويضيف: ووقد بيّنا كل ذلك في هم هذا المكان الماهني مترديه وفي نيا ابنا المناسات الصحاح الفرروية المتازوة علمنا صحة الدرحيد وصحة نبرة عمد صل الله عليه وسلم وصدقه في كل ما قال، وإن القرآن الذي أن به هر عن الله تعالى إلياءً الأ علمنا ذلك كله بـ وحجج العلمي، فلمإذا لا تعتمد والعقل، إيشا في المريعة؟

 <sup>(</sup>٤) أبو عمد علي بن أحمد ابن حزم، الاحكام في أصول الأحكام، تحقيق محمد شاكر (بيروت: دار
 الأفاق الجديدة، ١٩٨٠)، ج ١، ص ١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٧.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٥ - ١٦.

كيف؟ والشريعة نصوص منقولة. هل نحكُم العقل في النقل ونسوّده عليه ونجعل منه مشرّعاً؟

كلا. إن ابن حزم يرى وان العقل إنما هو نميز بين صفات الأشياء الموجودة، ومـوقف للمستدلُّ بــه على حقائق كيفيـات الأمور الكـاثنات وتمييـز المحال منهـا،٣٠. وهذا التصــور «الظاهــري» للعقل يجعــل. وظيفته تختلف باختلاف والظواهر، التي يتخذها موضوعاً له. وهكذا فإذا كنًا نتأدى بالعقل في مجال الشريعة من وتمييز الأشياء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية، إلى البسات وحدوث العالم وأن الخالق واحدالم يزل وصحة نبوة من قامت الدلائل على نبوته . . . والعمل بما صححه العقل حراماً أو حلالًا . . . أو أن تكون صلاة الظهر أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً . . . أو يقتـل من زنى وهو محصن. . . فهذا ما لا مجال للعقل فيه، لا في إيجابه ولا في المنع منه. وانما في العقل الفَهْمُ عن الله تعالى لأوامــره،‹›› تمامــآ مثلها أننا لا نتأدى بالعقل، في مجال الطبيعة إلى وجوب وأن يكون الإنسان ذا عينين دون أن يكون ذا ثلاث أعين أو أربع أو ان تخص صورة الإنسان (= نفسه) بالتمييز دون صورة الفرس أو أن تكون الكواكب المتحيرة (= السيارة) سبعاً دون أن تكون تسعاً وكذلك سائر رتب العالم كلها، فهـذا أيضاً: دمـا لا مجـال للعقل فيـه، لا في إيجابـه ولا في المنع منـه،، وإنما دور العقــل إزاء موجـودات العالم وظـواهر الطبيعة هو ومعرفة صفات كل ما أدركنا معرفته عماً في العالم وأنه على صفة كـذا وهيئة كـذا كما أحكمــه ربه تعالى ولا زيادة فيه:٧٠. وإذن فمثل الشريعة في أحكامها وتمامها مثل العالم في أحكامه وكماله. لقـد خلق الله العالم ﴿ فِي أَحْسَنِ تَقْـوِيمِ ﴿ وَأَبِدَعُ نَـظَامُهُ عَـلِي أَحْسَنَ صَوْرَةً ، ودور العقـل هــو إدراك هذا التقويم والنظام ومعرفة ما في الأشياء من طبائع طبعها الله عليهـا وكيفية ارتبـاط هذه الأشياء بعضها ببعض. وأكمل الله الدين فقال ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ وقال﴿،ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ وفصح أنه لا شيء من الدين وجميع أحكامـ إلا وقد نص عليـ،، والنتيجة أنــه: ولا حاجة بأحد إلى القياس،(١٠).

دلا حاجة بأحد إلى القياس، كيف؟ وماذا يبقى للعقل من دور في الشريعة إذا أبطلنا القياس؟ أوليس القياس هو الأصل الوحيد من بين الأصول الأربعة الذي يمارس فيه العقل فعاليته؟ وإذا أبطلنا القياس فهل معنى ذلك أن الأصول ثبلائة فقط: الكتاب والسنة والاجماع؟ وما القول في الإجماع نفسه ونحن نعرف أن ما يؤسسه عند الأصوليين لا يختلف عما يؤسس القياس عندهم: سلطة السلف؟ اسئلة سنعرض لجواب ابن حزم عنها بعد التعرف على وجهة نظره في القياس.

يشرح ابن حزم باختصار معنى القياس في الفقه وأقسامه . . . إلخ ، ثم ينتقىل إلى بيان رأي الظاهرية فيقول : ووذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جلة وقالوا: لا مجوز المكرم البنة في شيء من الأشياء كمالها إلا بنص كلام الله تعالى أو نصّ كملام النبي صلى الله عليه وسلم ألو بما صبّح عنه رص، من فصل

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٨ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج ٨، مجلد ٢، ص ٣.

أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلهما، متيقَّن أنه قـاله كــل واحد منهم دون غــالف من واحد منهم أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحداً، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف النص أن الأصول عند الظاهرية أربعة: القرآن والسنة والاجماع والدليل. وسنشرح فيها بعد ما يتعلق بكل واحد من هذه الأصول. أما القياس فهو باطل في نظرهم. ولا يورد ابن حزم حجج السابقين من مبطلي القياس، من الظاهرية وغيرهم، منفصلة عن حججه هـو، بل يتصدى لإبطال القياس متبعاً خطوات يشرحها بقوله: ووشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا بها ونحن إن شاء الله تعالى ننقض كل ما احتجوا به ونحتج لهم بكل ما يمكن أن يعترضوا به ونبينٌ بحول الله تعالى وقوته بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به في ذلك ثم نبتدىء بعون الله عز وجل بإيراد البراهين الواضحة الضرورية على إبطال القياس،، فعل ابن حزم ذلك في باب طويل (الباب الثامن والشلاثون: ٢٢٦ ص بين الجزء السابع والثامن) محلِّلا عدداً هائلًا من الأيات والأحـاديث والوقـائع التي يستند عليها أصحاب القياس، معترضاً على تأويلاتهم، مبيناً كيف ينبغي أن تفهم من وجهة نظره، حاشرًا عدداً آخِر هائلًا من الآيات والأحاديث والنوازل والوقائع التي يعتبرها حججاً تبطل العمل بالقياس في الشّرع، يتخلّل ذلك كلّه تبريـرات عقلية لإبـطّال القياس، ثم يـأتي الباب التاسع والثلاثون ليسلك فيه ابن حزم نفس المسلك في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين.

ما هي حجج ابن حزم في بطلان القياس في الشرع؟ قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من وضع موقفه في الإطار الذي ينبغي أن يوضع فيه لكي ندرك الأبعاد الحقيقية لموجهة نظره.

النياس البيان، قياس الفقهاء والنحاة واستدلال المتكلمين، منهج يؤسس الرؤية البيان ويتأطر داخلها. والرؤية البيانية تؤسسها، كما رأينا من قبل، نظرية الجوهر الفرد: كل شيء في العالم ينحل إلى أجزاء لا تتجزأ. والقياس أو الفعل العقيل الذي يحكن أن يحارس داخل هذا النوع من الرؤية لن يكون شيئا أخر غير قياس جزء على جزء، أو الاستدلال بجزء على جزء، أو الاستدلال المجزء على جزء، أو الاستدلال المجام التصفيف المعتمد لأشياء العالم عبارة عن مركبات من هذه الأجزاء، وما دامت العالم عبارة عن مركبات من هذه الأجزاء، وما دامت العبالم عبارة عن مركبات من هذه الأجزاء، وما دامت العبلاقة بين هذه الأجزاء بعضها مع بعض، وضمن المركب، تقوم على التجاور والأنفسال فإن النعابية العلم عبارة عن مركبات من جدة تخرى ما دام هذا النوع من التصور هي ربط جزء بجزء نوعاً من الدين التسير هي ربط جزء بجزء نوعاً من التصير في هذه الأشياء العالم يعتبر الجؤهر الفردة منإئلة لا تتهايز المركبات منها إلا بالأعراض فإن التصيير في هذه المركبات، أي أشياء العالم، بين أجناس وأنواع غييز لا معني له. ذلك أن

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ج ٧، ص ٥٥ - ٥٦.

أفراد هذا والنوع الواحدة (= الجواهر الفردة) إنما تتحدّد بما يقوم بينها من تشابه أو اختلاف على مستوى الأعراض، وبالتالي فالعلاقة بينها إنما تتحدد هي الاخرى بناء على ما يغلب عليها من تشابه أو اختلاف من تشابه أو الخلاف، ومن هنا كانت أشياء الوجود كلها قابلة لأن يحسل بعضها على بعض اما اعتبادا على ما يقوم بينها من تشابه قوى يقرب بعضها من بعض ويعمل حكم الواحد منها ينسحب على الآخر (قياس الطري»، أو على ما يكون بينها من اختلاف قوي بياعد بينها ويجعل حكم الواحد منها المؤمن حكم الأخر (قياس العكس). وإذن فالقياس البياني تؤمسه الرؤية البيانية القائمة على الانقصال كما شرحنا ذلك في حيثه، وبالتالي فهو لا يقبل التبرير إلا داخل

أما إذا تبنيا روية أخرى للعالم تقوم على تصنيف الموجودات إلى مجموعات تشكّل كل واحداً منها نوعاً واحداً مستقلاً بنفسه وغنلف اختلافاً ماهموياً عن الأنواع الأخرى فإن القياس، قياس جزء على جزء، لا يكون مشروعاً في هذه الحمالة إلا داخل النوع المواحد، أي داخل مجموعة يشترك أفرادها في طبيعة واحدة تخلف عن طبيعة الأفراد التي تشعى إلى المجموعة أخوى. ومن هنا يكون قياس جزء يشعي إلى نوع معين على آخر يشعي إلى نوع آخر الما أخر يشعي إلى نوع آخر المناع على المواحدة المؤداد التي يشتركان في طبيعة المنطبعة أن نقيس إنساناً على آخر بناء على اشتركافي في هذا الجامع العرضي يشتركان في طبيعة البخل أو الغضب... إلى الأن المناع أي هذا الجامع العرضي يشتركان في طبيعة المواوس لوجود جامع بينها هو أن كلا منها يمني على رجلين مشية متشابحة، لا يجوز أن نقيس إنساناً على نحكم على هذا الإنسان عا نحكم على هذا الإنسان عا نحكم على هذا الإنسان عا نحكم به على الطاووس لانها يختلفان في الطبيعة (الماهية). نعم يكن أن نشبة أحدها بالأخر على مستوى النمير الشعري رئشيه استعارة... والكن النشيه يكن أن نشبة أحدها بالأخر على مستوى النمير الشعري رئشيه استعارة... والكن النشيه يكون أن نشبة أحدها بالأخر على مستوى النمير الشعري شيء والحكم العلي أو القضائي، الديني أو الوضعي، شيء آخر.

ذلك هو الأساس الذي يقوم عليه موقف ابن حزم من القياس. إنه يرى أن قياس الفقهاء باطل لائم يقسون أشياء على أشياء تختلف بالنوع. وهو يؤكد أنه لا يقول ببطلان القياس عليه ليقول ببعوازه بين أفراد النوع الواحد، ولكنه يعتبره باطلاأ إذا كان القيس والمقيس عليه لا يدخلان تحت نوع واحد. الستمع الها يقول: واحتجزا فغالوا: لل ارتاب المهنين إذا تصادحات تكمرتا علمنا أن فلك حكم كل يبقد لم تكسر. قالوا: وهما قلس، قال أبو عمد (ح ابن حزم): وهذا عطا. ولم نعلم ذلك (ح كون البيض ينكس) قبلاً، ولكن عامنا بأول العقل وضورة الحس أن كل وحض لللسم (ح أين) طونه إذا صدمه ما ولمد اكتلاأ من أثر يقو أنا بقين إنهزان إلى المقل وأم والمكتل كله، ومن قل قط: إن البيض يتكسر قالوا، لا تتكسر إذا لات جرماً مسلياً بل هله عظا فضي، ولي هنا القول إلهال القياس حقا: فيضة المنش ويضة الورغة ويضة مشار المصادقير لا شيه النام المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة

يما خياة القدارة انتخاره منها، وصح أنه ليس من أجل الشبه ينهها وجب انتصارها منه والكسيا. قلف وإغا المذي يميح بها أنه أيو قولنا: إن كل ما كان تحت نع واحد نحكمه سنزي وسواء اشتها أو لي شنهها. قد علما أن المنبيء ولكن الميقر المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية والمستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية والمستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية والمستوية والمستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية المستوي

ويشرح ابن حزم فكرته من زاوية أخرى فيقول: ويصد فإن البرمان يسطل قولم من نفس المتعدة التي البرمان يسطل قولم من نفس المتعدة التي رتبوا. وذلك أن لبرمان المتعدة التي رتبوا. وذلك أن لبراي بن ذلك، لأجها في الجمعة عندان أو رفلانا أو بحسان أو مرضان أم يكن راجود الشنابه على قدر استواء الشيئين تحت جنس أعلى ثم تحتن في ضوع إلى أن تبلغ إلى أنوع الأنواع المسالية إلى المتعدد الم

وكيا سبق أن يبيًّا (الفصل الرابع من قسم البيان) فالقياس مبنيً عند الفقهاء والمتكلمين والتحاة على التعليل. فهم يؤسسون قياساتهم على القول إن حكم الأصل صدر لعلة كذا وان هذا له المختام موردة بعينها في الفرع وابن حزم يرفض هذا: يرفض أن تكون الأحكام الشرعية صادرة عن الله لعلل. يقول: وإن العلل كلها نشية عن أنسال له تعالى وبن يجع لحكام البنة لأنه لا تكون الله الا للمشطرة». وفإذ نص الله تعالى أو ليه لا يكل المنافقة عن المنافقة عن المسابقة على المنافقة عن المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة الم

وواضح مما تقدم أن ابن حزم يميز بين العلة والسبب، فالعلة عنده «هي اسم لكـل صفة

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه، ج ۷، مجلد ۲، ص ۱۸۱ - ۱۸۳.

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه، ج ۷، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۲.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ج٧، ص ١٩١ - ١٩٤.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ج ٨، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ج ٨، ص ٧٧.

توجه أمراً إيماياً ضرورياً. والعلة لا تفارق المعلول البنة تكون النّار علة الإحراق والثلج علّة الديريد لا يوجد الحداء واما السبب فهو كل أمر فصل المختار فعلاً من أجله لو شاء أنتصراً والمنافضية من أجله لو شاء المتحسر أن لا يتصر لم يتصر لم السبب موجها للنبية المسبب منه ضرورة وقر قبل الفعل التسبب منه ضرورة من وأذن فالعلمة علاقة ضرورية بين شيئين، وهي علاقة طبيعية، أي تكون بين أشياء المطبيعة، أصا السبب فهو عنده بمعنى الباعث ولا تتصف العلاقة بين السبب والمسبب بالفعرورة، ومن هنا كال السبب خاصاً بالكائات التي لها حرية الإرادة.

وكما يميز ابن حزم بين العلة والسبب يميز بينها وبين الغرض من جهة والعلامة من جهة أخرى، ف والغرض هو الأمر الذي يجري إليه الفاعل ويقصده بفعله وهو بعد الفعل ضرورة، ف الغرض من الانتصار اطفاء الغفسب وإزالته ... والغفس وهو السبب في الانتصار وإزالة النفس هو الغرض من الانتصار ... وأما العلامة فهي منة يتمثن عليها الإنسان فإذا راها أحده ملم الأسر الذي انقفا عليه ثم يضيف: ووقد سمّى بعضهم أيضا العلم معناي وهذا من عظيم شنهم فعله ... وكل هذا لا يثبت علمة للشراع ولا يرجب قياسا لان المئة إذا وضعت كانت مرضومة لان بعرف بها فيه الاسيل إلى أن يعرف بها فيه أخر بوجه من الوجود لأنه لو كان ذلك لما كانت علامة لما جملت المعادمة ولوقع الإشكاليه؟ ... ووضحه ابن حزم موقفه من الأسباب في الشرع فيقول: ولسنا نكر وجود السباب لبض احكام الشريعة بل تنها وقول بها . لكنا ندول أنها لا يكون السبابا إلا حيث جملها الله تعالى السبابا الاحيث جملها الله تعالى لا يحدت له اسبابا إلاحيث جملها الله تعالى له المباد الاحيان المسبابا الاحيث جملها الله تعالى لا

لعلّنا لا نحتاج بعد هذا إلى تأكيد القول مجدّداً بأن ابن حزم يصدر عن رؤية للعالم غنلف عن الرؤية البيانية التي شرحناها في مكان آخر من هذا الكتاب ". ذلك أنه فضلاً عن كونه يرى الأشياء لا كجواهر فردة أو أجسام مركّبة منها بل ينظر إليها كاجناس وكانواع، فهو يرى العلاقة بينها على اساس مبدأ السبية، بمعناه الفلسفي. أما الاحكام الشرعية فهو ينظر إليها على أساس أنها صادرة عن فاعل غنار، وكذلك أفعال الإنسان فهي تصدر عن بواعث في نفس الفاعل، والفاعل حرّ في أن يفعل أو لا يفعل. وإذن فله الحق كل الحق لا اختى لأن يغضب لتشنيع بعض خصومه عليه لكونه إنما قال بإيطال القياس تقليداً للذين قالوا بلذلك من قبل كالظام وغيره، وهو يرد عليهم بأن موقفه يغتلف عن مذهب هؤلاء كما يختلف عن مذهب زملائهم الذين البنوا القياس وطارسود".

لقد كان ابن حزم إذن واعياً تمام الوعي أنه يصدر في إبطال القياس عن رؤية للأشياء تختلف عن رؤية المتكلّمين الذين أبطلوا القياس صادرين في ذلك عن نفس الرؤية التي كان يصدر عنها مثبتره، مؤطرين مثلهم داخل نفس الرؤية منخرطين في نفس الإشكالية. إن ابن

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ج ۸، ص ۹۹ ـ ۱۰۱.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه، ج ٨، ص ٩٩.

<sup>(</sup>١٩) انظر: القسم ١، الفصلان ٥ و٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲۰) ابن حزم، المصدر نفسه، ج ۷، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۶.

حزم يصدر فعلاً عن رؤية مغايرة تماماً: رؤية لا تكتفي باعتباد تصنيف الموجودات والأشياء إلى أجناس وأنواع وأشخاص بل ترفض أيضاً القول بالجوهر القرد على طريقة المتكلمين وترى أن ذكل جوهر جسم وكل جسم جوهر وهما اسان مناهما واحداً"، كها ترفض القول بالحارة وترى أنه دليس في العالم خلاء البته إنه كله كرة مصنة لا تخلل فيها رانه ليس رواهما خبلاه ولا مدارة ويقال القول بشيئية يقب المتاهم" كها ترفض القول بأن المعلوم معلوم مثله مثل المرجود"، وترفض القول بد «الاحوال» وتعتبرها المعلوم" وترفض القول بد «الاحوال» وتعتبرها المعلوم إلى المنابع المنابع، إلى المنابع المنابع، المنابع المنابع المنابع، المنابع المنابع، في سيون المنابع، المناب

ليس هـ لما وحسب، بل إن ابن حزم يقف بشدة ضعد الأشاعرة في إنكارهم للطبائع والسبية، يقول: دهب الأشرية إلى انكار الطبائع السبية، وقالوا إلى الي الناج برد ولا في الناج برد ولا في المال طبيعة إسكار ولا في الطبائع المال طبيعة اسكار ولا في الطبائع عن من الرجال بمُلاً ومن من من الرجال بمُلاً ومن من المال الرجال بمُلاً ومن من من الرجال بمُلاً ومن المالية والمناطقة المناطقة الكرام المالية في المالية المناطقة على المناطقة ال

يصدر ابن حزم اذن عن رؤية للعالم ترفض جميع العناصر الأساسية في الرؤية البيانية والعلقة التي شيدها المتكلمون. وبعبارة أخرى يرفض ابن حزم والفيزياء الكلابية، ويتبنى طبيعيات أرسطو ومفاهيمها وتنظرياتها والبرهانية، ولكن لا في إطار من التداخل والتلفيق كالذي رأيناه في الفصل السابق بل في أفق تأسيس البيان على البرهان، على صعيد المهمج كها على صعيد المفاهيم والرؤية.

بالفعل يصرّح ابن حزم أنّ كتب أرسطو في المنطق والطبيعيات وكلها كتب سالة مفيدة دالة

 <sup>(</sup>٢١) أبر محمد علي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهمواء والنحل، ٥ ج في ١ (بمبروت: مكتبة خياط، [د. ت.])، ج ٥، ص ٦٩.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه، ج ٥، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر نفسه، ج ٥، ص ٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ج ٥، ص ٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ج ٥، ص ٥٠ و ١١ - ٢٦.

<sup>(</sup>۲۷) المصدر نفسه، ج ٥، ص ١٥ - ١٦.

على توحيد الله عز وجل وقدرته، عظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم. وعظم منفعة الكتب التي ذكرنا في الحدود (شيء واضح): ففي مسائل الاحكام الشرصة جها يمترف كيف الشوصل إلى الاستنباط وكيف تؤخذ المخالف على متضاها وكيف يعرف المخالص من العام والمجل من المقسو وبناء الالفاظ بعضها على بعض وكيف تؤخذ المتحدود المتابع والميابع والمتابع المتابع ال

## كيف يوظف ابن حزم المنهج البرهاني بشقيه: الاستنتاج والاستقراء؟

المقيدة والشريعة مما تثبتان بإلبات أصلين النين: وجود الله ونبرة محمد (ص). فإذا لبيت هذان الأصلان وجب الأخذ بما جاء به النبي، أي بالقرآن والسنة. أما وجود الله والنبوة فلا سبيل إلى الباتها، إلا بما يدلنا عليه المقعل ويديهة الحس. إذ لا طريق لننا للمعرفة، قبل فلا سبيل إلى الباتها، ولا يما يدلنا عليه المقعل ويديهة الحس. إذ لا طريق لننا للمعرفة، قبل المناب ولكن لا بسلوك مسلك المتكلمين المبني على القول ببالجوهر الفرد، وقد رأينا أنه ويرفحه، بل بسلوك مسلك المتكلمين المبني على القول ببالجوهر الفرد، وقد رأينا أنه وجود اللانبانية بالفعل، وإذا لبت ذلك ثبت أن للسالم أولاً، وبالنالي ثبت أنه حادث، ثم بالنسبة الإثبات النبوة فينطلق ابن حزم من مقدمين يقرر في الأول أنه بما أن الله يقدر على كل شيء وفي إمكانه فعل كل شيء حسب مشيئته، فإن بإمكانه بعثة الرسل وتزويدهم بالعلم والمعرفة بدون تعلم ولا طلب، على غرار ما مجدث لأحدنا في الرؤيا، وهذا هو الوحي، والمعدة الثانية تنص على أنه بما أن الله خلق المالم، وعال أن إلعالم الأن علوماً وصناصات والمغدمة الثانية تنص على أنه بما أن الله خلق المالم، وعالم أن إلعالم الأن علوماً وصناصات الانسرية لا يتدرع كل المعلوم والصناعات اختراع أولاً لابيسيل إلى الاعتداء المه ودن تعلم فإن الإنسان الأول الذي خلقه الله لا يكن بية اندترع كل المعلوم والصناعات اختراع أولاً لابيد لل هدا دون معلم كربوحي حقه يكون قد اخترع كل المعلوم والصناعات اختراع أولاً لابيد المالمة والمعاد معلم لكرب وحي حقه بالمعلم والصناعات اختراع أولاً لابيل بالمعاد معلم لكرب وحي حقه

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه، ج ۲، ص ۹۰.

<sup>. (</sup>۲۹) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱۶ ـ ۲۱. والجمدير بـالاشارة هـنـا أن ابن حزم يــوظف براهــين ارسطو توظيفاً اسلامياً (حدوث العلم) وذلك على غرار ما فعله الكندى.

عنده وهي صفة النبوة،، والنتيجة من المقدمتين أنه وقد صع وجود النبوة والنبي في العالم ولا شك،٥٠٠٠.

يبقى بعد ذلك الطريق الذي ويصح بها صدق مدعيها إذا وقعت؛ أي البرهان الذي يثبت به أن هذا الشخص الذي يدعى النبوة هو نبيّ فعلًا. وهذا البرهان يؤلف ابن حزم من مقدمتين كذلك: الأولى تقرر، بناء على براهين سابقة، أنَّ الله هو امرتب هذه الرتب التي في العالم ومجريها على طبائعها المعلومة عندنا، الموجودة عندنا، وأنَّه لا فاعل على الحقيقة غيره تعـالى.. وبعبارة أخــرى أن الله قد أجرى ظواهر الطبيعة على قوانين مطّردة صارمة لا تتخلف وليس الأمر مجرد وعادة، كما يقول المتكلمون. أما المقدّمة الثانية فتقرر أن ظهور المعجزة من الأنبياء ليس مجرد اخرق للعادة، كما يقول المتكلمون لأنه لو كان الأمر كمذلك الما كان فيهما اعجاز اصلاً، ١٣٠٠، بل المعجزة حدوث ظواهر على خلاف والترتيب والطبائع، ووجود أشياء هي في حدّ ممتنع وكصخرة انفلقت عن ناقة، وعصا انقلبت حية، وميت أحياه إنسان، ومئين من الناس رووًا وتـوضؤوا كلهم من ماء يسـير في قدح صغير،، والمنتيجة من المقدمتين أن ومحيل هذه الطبائع وفاعل هذه المعجزات هو الأول الـذي أحدث كـل شيء، وأنه وقد أصحبها. . . رجالًا يدعون إليه ويذكرون أنه تعالى أرسلهم إلى الناس ويستشهدون به تعمالي فيشهد لهم بهذه المعجزات المحدثة منه. . . فعلمنا علماً ضروريهاً لا مجال للشبك فيه أنهم مبعشون من قبله عزّ وجل وأنهم صادقون فيها أخبروا بهه ٣٠٠. وبما أنَّ الخبر قـد تواتـر على مـا ظهر عـلى محمد (ص) من معجزات من جنس ما ذكرنا (= ارتبواء مئات من النياس وتوضؤهم من ماء يسير في قدح صغير. . . الخ)، وبما أن القرآن معجزته الكبرى حاضرة بعده دائماً، والقرآن معجز بنظمه وليس بما فيه من إحبار بالعيب فقط الله . . . وبما أن ذلك كذلك فلا يبقى إلا أن ناحذ بما جاء به القرآن. وبما أن القرآن ينصّ على أن الرسول قد جاء ليبين للناس دينهم فقد وجب الأخـذ بسنَّته. وبعد هـذا لا يبقى إلا تحديد الكيفية التي يجب التعـامل بهـا مع الخـطاب الـديني، القرآن والسنة.

إذا كان ابن حزم قد اعتمد القياس الجامع في البرهنة على وجود الله وإثبات النبوة، القياس المؤلف من مقدمتين تلزم عنها نتيجة لزوماً ضرورياً، فياته يعتمد هذا القياس نفسه والاستقراء كذلك في والفهم عن الله والرسوله أي في التعامل مع القرآن والحديث، ولكن مع التمسل بظاهر الملفظ وتجنب كل تأويل بخرج به من معناه المؤضوع له، حقيقة أو مجازاً، مبدأه في ذلك أنه: ولا يحل مرف لفظة معروفة المدنى في اللغة التي يها عاطبا الله وضمت له في اللغة التي يها عاصلية المناه المناه الله وضمت له في اللغة التي يها إلا عن عناه الأد كلام عن رسول الله (ص) أو إجماع من علما الما عمروفة عن ذلك المنى إلى غيره، أو يرجب صرفها ضرورة حس أو بدينة على فيرف حيثاء عند ما جاء من ظالمه (30)

<sup>(</sup>۳۰) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۷۱ ـ ۷۲.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ج ٥، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣٢) الصدر نفسه، ج۱، ص ۷۱ - ۷٤.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، ج ٣، ص ١٦ - ١٧.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ج٣، ص٥٠.

وهكذا يطرح ابن حزم جانبا كل ما أثاره الفقهاء والمتكلمون حول مشكل الدّلالة وحدود النّاويل، وبالتالي يتحر منذ البداية من إشكالية اللفظ والمحنى، إشكالية العقل البياني الرئيسية التي سبق أن حللناها قبل ""، يتحرّر منها لأنه لا يتعامل مع الالفاظ تعاملاً بيانياً فيطلب المحنى من اللفظ بمفرده، بالرجوع إلى أصله اللغزي وتقليب النظر فيه وحده وكأنه المحي من المفاظ المنافظ الواحدة تستقي معناها من المكل اللهي تتسي إليه: فاللفظة الواحدة تستقي معناها من المواضعة أولاً، إذا كان معناها لا يثير اشتباها ولا يخالف بدية الحس والعقل، أما إذا كانت تثير اشتباها ما فيجب النظر إلى المعنى يعطيه لما السياق الذي وردت فيه، فإذا زال الاشتباه فذاك، وإلا وجب تصفح النص الديني كله واستقراء المواضع التي وردت فيها تلك اللفظة، وحيشذ سيتضح المعني القصود منها، المدي الذي الذي الإنجاء بمعا من الله.

وهكذا فالبنسبة لكلمة والاعتباره مثلاً الواردة في قوله تعالى: ﴿فاعتبروا به أولي الأبصار﴾ والتي يتخذ منها المتكلسون والقفهاء حجة الإثبات الصمل بالقياس، باعتبار أن والاعتبارة عنده مو والميورة من المعنى الظاهر إلى المعنى الخقيّ، يرى ابن حرم أنّ هذا تأويل غير جائز أنّه يقرم على انتزاع كلمة من سياقها وتضمينها معنى لا يحتمله ذلك السياق. ذلك لأن السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة هي الآية التي يقول فيها تعلى: ﴿همو اللي أهرج اللي أخرج اللي أخروا، وظوا أنهم مانتهم حصوبهم من أنه نتزامن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ناشم أن يخرجوا، وظوا أنهم مانتهم حصوبهم من أنه أنها من حيث لم يحتبوا وقلف في قلوبهم الرحب، يخربون يونهم بالديم والبدي المؤمنين لماضتروا يا أولى الابصارة (الحشر: ٢). فعمنى داعتبرواء كما يدل عليه السياق هو تعجّرا وليس قيسوا. أن الله وأمرنا قياساً على ذلك أن الله وأمرنا قياساً على ذلك أن الله وأمرنا قياساً على ذلك ان الله وأمرنا قياساً على ذلك الإعتباراء الأيات التي وودت

ومثل هذا يفعل ابن حزم بالنسبة لألفاظ كانت موضع تأويل عند المتكلمين. من ذلك لفظ والاستواء الوارد في قوله تعالى والرحمان على العرض استوى في رفت ). إنه يعرفض أن يكون معنى الاستواء هو الجلوس على الكرسي كها تقول المجسمة ، ويرفض أن يكون بمعنى الاستيلاء حسب تأويل المعترلة ، كها يرفض قول من قال إنه صفة ذات وان معناه نفي الاعوجاج، يرفض كل ذلك وبعد الى استقراء الايات التي ردر فيها لفظ الاستواء مثل قوله تعالى: وظفا بلغ لشه واستوى اتبناه على المات والمعتملة على المستوى الله المعالى ومعيد خان في (القصلت: ١١) الذي معناه فيا انتهى إلى القوة وأخير. وقوله: وثم استوى الى السهو يوخان في (قصلت: ١١) الذي معناه فيا التعالى إلى القوة وأخير. وقوله: وثم استوى الى السهو يعالى المعنى المعتمراء خانه إلى المعنى الاستواء معنى والرحمان على العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو العرض العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى والعراض العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو انتهاء على العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو انتهاء على العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو انتهاء غلى الوي المعتمى العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو انتهاء غلى الوي المعتمى العرض استوى هو وانه نعل فعل في المرتى وهو انتهاء على العرض استوى هو وانه نعلى فعل في المرتى وهو انتهاء على الورض استوى هو وانه نعلى فعل في المرتى وهو العرف المرتى وهو التعرف المورض وهو انتهاء على المورض استوى هو وانه نعلى فعلى المورض المورض الموركية المعتمل المعتمرة والمورض والمعتمرة المورض الموركية المعتمرة المعتمرة المورض المعتمرة المعتمرة المعتمرة المعتمرة الموركية المعتمرة المعت

<sup>(</sup>٣٥) انظر: القسم ١، الفصلين ١ و٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣٦) ابن حزم، الاحكام في اصول الأحكام، ج ٨، ص ٧٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٧) ابن حزم، الفصل في الملل والاهواء والنحل، ج ٢، ص ١٢٥.

إلى أن أرسطو يجعل المحرك الأول خارج كرة العالم، أي على عبيط الفلك الأعلى، الفلك المحيط الذي يسميه بعض الإسلاميين بـ والعرشع)

هذا عن الألفاظ الواردة في القرآن التي اشتبه أمرها على المتكلمين، أما الألفاظ التي يطلقها هؤلاء على الذات الألهة ولم ترو في النص الديني (القرآن والحديث) فريفضها ابن حزم واستكحر الكلام في اللذين بالفاظاظ غير الألفاظ المصوص عليها فيه . من ذلك لفظ والصفة، فهو يرى أن اطلاق لفظ والصفات، على الله لا يجوز لأن القرآن لم ينص على ذلك ولا فعل ذلك النبي . يقبول: وفلا يجوز القرب القبل الله يجوز كن القرآن لم ينحم منكرة، كي يوفض ابن حزم قبول المتكلمين بان أساءه المستشقة من صفات ذات، بل يرى أن أساءه تعلى على قلل المن على الفري أن أساءه المنافق المنافق المنافقة الملاً. لكن أنها على قلل على على على على المنافقة الملاً. لكن يوفقهم من كل ذلك أن ها هنا له نعلل معلومات وأنه لا يغنى على يوز البية على على يوز البية المنافقة والمنافقة والمنافقة الله بأنه هافية المنافقة والنبية فيذا الم المنافقة الله بأنه والنبية ولا يجوز التقديم من صفات المخلوقين، وقد قال الله تعالى: ﴿والفرة قدرة مناف بأنه فلائه وكلم عاد كالعرجون اللايم من صفات المخلوقين، وقد قدال الله تعالى: ﴿والفرة قدرة مناف الله كالعرجون اللايم إلى الله من الله عالى الله المنافقة المنافقة على المنافقة على الفرية المنافقة المؤلفة على الله المنافقة المنافقة على الله المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة

وكما يعتمد ابن حزم الاستنتاج والاستقراء على مستوى العقيدة، يعتمدهما أيضاً على مستوى العقيدة، يعتمدهما أيضاً على مستوى الشريعة. وهكذا فيها أنه ثبت بالبرهان وجود الله وامكان النبوة وفبوة محمد بالتخصيص وأن القرآن كلام الله، وعا أن القرآن قد نص على ان النبي قد جهاد ليبين للناس، وعا أنَّ النبي قد محمد عنه بعبارات عنلغة أن أنه لا تجتمع على ضلائلاً فإن كل ما جاء في القرآن وكل ما قلال الرسول أو فعله أو أثرة، وكل ما أجمع عليه المسلمون، كل ذلك واجب العمل به. وعا أننا إذا نظرنا في هذه الأصول الثلاثة وبجدنا منا جلاً إذا اجتمت قام مها محكم متصوص على معناه فكان وجه وابع إلا أن غير عارج من الإسران العلاقة المذكورة، بما أن ذلك حلك فإن الإصول الثلاثة المؤلفة وللسنة والإجاع ودليل من هذه الثلاثة".

لقد شرحنا قبل طريقة ابن حزم في فهم النص الديني (القرآن والحديث)، ويبقى علينا أن نشرح المعنى الذي يفهمه من والإجماع، والمعنى الذي يعطيه لـ والدليل، (الأصل الرابع).

أما الإجماع عنده فلا يكون إلا عن نص، ووذلك النص اما كلام منه عليه السلام فهو منصول ولا بد عفوظ حاض، وإما فعل من عليه السلام فهو منقول أيضاً، وإما التراو، إذ علمه فائزه ولم ينكره فهو أيضاً حال مقولة عفوظة، ٣٠٠. وأما الإجماع الذي يقول به معظم الاصوليين وهو وأن يجمع علماء المسلمين

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣٩) ابن حزم، الاحكام في أصول الأحكام، ج ٤، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤٠) المدر نفسه، ج ١، ص ٧١.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ج ٤، ص ١٣٦.

عل حكم لا نصَّ فيه لكن برأي متهم أو بقياس منهم على منصوص، فهـذا في نظر أبن حزم وباطل، ولا يمكن البنة أنَّ يكون إجماع من علياء الأمة على غير نصَّ من قـرآن أو سنَّة،("")، لأن مشلُّ هذا الإجمـاع إذا تحقق، فإنه ولا يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها: إما أن يجمعوا على تحريم شيء مات رسول الله (ص) ولم يحرّمه، أو على تحليل شيء مات رسول الله (ص) وقــد حرمــه، أو على إيجــاب فرض مــات رسول الله (ص) ولم يوجيه، أو على إسقاط فرض مات رسول الله (ص) وقد أوجبه. وكل هذه الوجوه كفر مجرَّد وإحداث دين بــــــلـ به دين الإسلام، ٩٦°). ثم يضيف موضحاً معنى الإجماع عنده فيقول: «إن أحكام الـدين كلهـا من الفرآن والسنن لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهمها: إما وحيّ ثبت في المصحف وهـــو القرآن، وإمــا وحي غير مثبت في المصحف وهو بيان الرسول (ص). . . ثم ينقسم كـل ذلك ثـلائة أقسـام لا رابع لهـا: إما شيء نقلتــه الأمة كلها عصراً بعد عصر، كالإيمان والصلوات والصيام ونحو ذلك وهذا هو الإجماع، ليس من هذا القسم شيء لم يجمع عليه، واما شيء نقل نقل تواتر كافة عن كافسة من عندنـا كذلـك إلى رسول الله (ص) ككشـير من السُّن، وقد يجمع عل بعض ذلك وقد يختلف فيه كصلاة النبي (ص) قاعداً بجميع الحاضرين من أصحابه، وكدفعه خيبر إلى يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم إذا شاء، وغير ذلك كشير. واما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك مبلغاً إلى رسول الله (ص) فمنه ما أجمع على القول بـه ومنه مـا اختلف فيه، فهـذا معنى الإجماع الـذي لا إجاع في الديانة غيره البتة،(١٠٠). وبناء على ذلك فالإجماع قسان: إجماع متيقِّن وهو مما لا يشك فيمه أحد من أهـل الإسلام وهـو يخصّ ما هـو منصوص عليـه من العبـادات كـالصـلاة والصيـام والـزكـاة والمعاملات كمسائل الإرث وتحريم أكل الخنزير إلخ، وإجماع الصحابة على شيء سمعوه عن النبي أو شهدوه يفعله أو عرفه عنهم من لم يشاهد النبي فهذان قسمان للإجماع لا سبيل أن يكون الإجماع خمارجاً عنهها(٥٠). وواضح أننا هنا أمام فهم حاص للإجماع يتجاوز جميع المُناقشات والخلافات التي شغلت الأصوليين بصدده من قبل. فالإجماع عند ابن حزم هو الإجماع المنقـول عن النبي، وبعبارة أخـرى ولا إجماع إلا عن توقيف، أي إلا على ما وقف عليه الصحابة من الَّنبي .

أما والدليل، وهو الأصل الرابع عند ابن حزم فينيته بنية القياس الأوسطي، ذلك أنه لا بد فيه من مقدمتين. وهاتان المقدمتان:

\_ إما أن تكونا معاً عبارة عن نص ومثل قوله عليه السلام: كل مسكو خمر وكل خمر حرام، فانتج ذلك: كل مسكر حرام.

\_ وإما أن تكون احداهما نصًا والأخرى قضية عقلية أولية: مثل قوله تعالى: ﴿وورثُهُ أَولِيهَ : مثل قوله تعالى: ﴿وورثُهُ أَبُواهُ فَلامَهُ الثَّلْتُ وَهُمُ الشَّمِهُ عَلَيْهُ اللَّمَا الذي علمنا به الأشياء على ما هي عليه أن كل معدود ثلث والثلثان (= مقدمة كبرى) وفيان كان لـلأم الثلث فقط، والأب وارثان فقط، فالثلثان الأب مقدمة كبرى) وفيان كان لـلأم الثلث فقط، والأب وارثان فقط، فالثلثان الرب مقدمة مرى والأب عبد عد للمقل، في الشيارة الرب مقدمة من المؤلمة على المؤلمة ا

\_ وإما أن تكون احداهما إجماعاً والأخرى في هذه الحالة هي وجـوب الطاعـة للإجمـاع

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ج ٤، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ج ٤، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤٤) المصدر نفسه، ج ٤، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه، ج ٤، ص ١٥٠.

لأن النصّ ورد بذلك. فالشيجة تكون لزوم الإجماع وعدم مخالفته، مشال ذلك وإجماع المسلمين على أن الله تعالى حكم بأن دم زيد حرام بإسلامه، ثم قال تقلل: قد حل دمه، فقلنا: قد تيقّنا بالنص وجعوب الطامة للإجماع وقد صع نقل الإجماع على أن دمه حرام فلا بجرز لنا خلاف ذلك.

\_ وامًا أن تكون إحدى مقدمتيه نصًا يفيد حكماً والأخرى حالة خاصة واقعة تمته. مثال ذلك أن والنصر جاء بإيجاب البدين على من ادعي عليه و = البينة على المذّعي واليمين على من أنكر مقدمة كبرى) وان يدعي زيد عل صورو بماله (صغرى) فالشيخة وإيجاب البدين على صورو. ويضيف ابن حزم: وفلا سيل إلى معرفة شيء من احكام الديانة أصلا إلا من أحد مله الرجوء الأربعة، وهي كلها راجعة إلى النص، والنص معلوم وجوبه ومفهوم مناه بالمغل على التدريج الذي ذكره"ا.

المدليل إذن وساخوذ من النص والإجماع، فلا رأي ولا قياس، والإجماع ولا يكون إلا عن نصّ،، فكلّ أحكام الدين تعود إذن إلى النص.

هل هذا تضييق وتشديد؟ كلا. إنَّ ابن حزم إذ يتقيد بالنص بهذا الشكل، يوسع من دائرة المباح إلى أوسع حد. إنه يرى أنَّ الأصل في الاشياء الإباحة، وأن العقل لا بملل ولا يجرم، ثم لا جاء الدين نص على أشياء بأنها فرض وعلى أخرى بانها حرام وأما الباقي فكله مبلح، ثم يضيف: دهذا أمر معروف ضروة بغطرة العقول من كل أحد ففي سافا بحاج إلى الفياس وإلى الراي ٣٠٠.

وبعد فقد نوافق ابن حزم وقد نخالفه ، ولكتنا لا نملك إلا أن نسجل أنه دفن مرحلة جديدة من التقد في الثقافة العربية الإسلامية: نقد عام وشامل للعرفان بنوعيه الشيعي والصوفي، منهجا وروية من ، ونقد عام وشامل كذلك لعلم الكلام، فشايا ومنهجا، والمقضايا عند الفقهاه والنحات ... وهو في هذا النقد الشامل لم يكن يجارس النقد من أجل النقد ، بل من أجل تجاوز أزمات الدعر في الثقافة العربية واقراعه مسلك جديد لإعادة التأسيس قوامه تأسيس البيان على البرهان وإقصاء العرفان إقصاء تأمل . وفي عملية إعادة التأسيس ملم يدحو ابن حزم إلى اعتباد القياس الجامع والاستفراء منهجا، في المقينة كما في الشريفة ، كما يدعمو إلى الأحذ بعلم عصره وطبيعات أوسطى وأتخاذه أساساً لتشييد رؤية بيانية عالمة جديدة تحترم

<sup>(23)</sup> المصدر نفسه، ج ١، ص ٦٨- ٢٩، وج ٥، ص ١٠٥، حيه يفصل القول في أنواع الدليل ويضفها داخل تحت الاقسام المذكورة اطلاع والبائمي عبارة هما يفهم من اللعن من معان تشرط معان يصفة ولفظ يفهم منه معنى فيؤدي بالفظ أخر، وأقسام تبطل القسمة كلها الا واحداً وقضايا مدرجة حيث يكون الأطل فوق الافن وما يعرف بعكس القضايا في النطق وقفظ ينطوي عل جلة معان ككاتب المذي يفهم منه الحي السليم اليد.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ج ٨، ص ٢.

 <sup>(</sup>٨٥) انتظر موقف من العوفان الثيمي والصوفي، في: ابن حنرم، الفصل في الملل والاهواء والتحل،
 ٣٦٠ - ١١٤ .

<sup>(</sup>٤٩) الجابري، تكوين العقل العربي، ج١، ص ٣٠٥ وما بعدها.

مبادىء الدين كها جاء بهما النص وتفسح المجال للتحرك عقدياً وعملياً ضمن دائرة المباح الواسعة التي تزداد انساعاً مع نمو المعرفة وتطور المجتمع .

وإذن فالأمر يتملق لا بـ وظاهرية ونصّية متشددة تضيق من مجال العقل، كما يعتقد، بـل ينزعة نقلدية عقلانية تتمسّك بالنص، وبالنصّ وحـده، فيها ورد فيه نصّ وهو قليـل وتصور كها يقول ابن حزم نفسه. أما الباتي وهو غير محصور فـمتروك للعقل. هـذه النزعة التقلية المقالانية التي تروم تأسيس البيان على البرهان، رؤية ومنهجاً، ستتردد لها أصداء قوية وستكون لما امتدادات مباشرة نعقب أهمها في الفقرات التالية.

## - Y -

وكان الأقدمون عن تقليف في الطبيعة قد اختلفت بهم مسالكهم حتى قاالوا بآراء نحالفة لما يشاهده. وذلك لقلة عيرهم بالطرق الخلطقة، إلا أن جيهم كانوا يرون القرل في الطبيعات إلى المادة وأجم الكل منهم أنه لا يكن أن يجست موجود من غير موجود أصابى فإن ذلك رأي عالاً. غير أهم لما كانوا لم تضامل عندهم انتمانات الوجود المحدد كانه في مواحد. ولما كان غرض أرسطو إعطاء هذا السبب ووجد فيه أقاويل سائر الطبيعين، بعضها سفسطائية، وهي أقاريل برمانيدس ومالسيس، وبعضها جدلية وإقناعية وهي أقاويل سائر الطبيعين، ركان أيضاً لما إذر الما الشخيرت عندهم تلك الأراء، وكان غرضه الأفن تعليم من في زمانه ثم من بأي يعدهم، ولذلك أضطره الأمر إلى تفضى كل قول وحده. ولما كانت تلك الأراء قد سقطت في زمانات حتى لا تذكير إلا سر المنافقة المنافقة عن من يطل وجودها، بل إنما عرض لهم في منافضة خصومهم ان الشوم لم يقصدوا النظر في الطباع، حتى ان منهم من يطل وجودها، بل إنما عرض لهم في منافضة خصومهم ان أسباب هذه الأمور الطبيعية، بل من أجل ما عثرها عليه في منافضة بعضهم بعضاً، رأينا أن نظرح هذا الجزء اسباب هذه الأمور الطبيعية، بل من أجل ما عثرها عليه في منافضة بعضهم بعضاً، رأينا أن نظرح هذا الجزء اسباب هذه الأمور الطبيعية، بل من أجل ما عثرها عليه في منافضة بعضهم بعضاً، رأينا أن نظرح هذا الجزء اسباب هذه الأمور الطبيعية، بل من أجل ما عثرها علية منافضة بعضهم بعضاً، رأينا أن نظرح هذا الجزء اسباب هذه الأمور الطبيعية، بل من أجل ما عثرها علية في منافضة بعضهم بعضاً، رأينا أن نظرح هذا الجزء ...

ذلك مظهر من مظاهر الاصداء التي خلفها مشروع ابن حزم النقدي. إن أبا بكر ابن الصائغ المعروف بابن باجم (ت ٥٣٣هم) أول فيلسوف ظهر في الاندلس والمغرب، يعلن هنا عن مشروع واضع: مشروع إعادة تأسيس العلم الطبيعي في الثقافة الإسلامية قاصداً، كيا يقول، ومقصد البرهان، وأضعاً إياه بديلاً عن والغيزياء الكلامية، التي شيدها المتكلسون ولا لاجل أن يمشاء العلامية، عن اجل. منافضة بعضهم بعضاء. وكما يدل دلالة واضحة على أن ابن باجة كان واعياً عمام الموعي باهمية اللمحقظة التي يسجلها على تاريخ الثقافة المربية مقارنته لما آل إليه العلم الطبيعي في بلاد الإسلام على عهده بما آل إليه العلم الطبيعي في بلاد الإسلام على عهده بما آل إليه العلم الطبيعي في بلاد الإسلام على عهده بما آل إليه بنفس المهمة التي نفس العلم ببلاد اليونان على عهد أرسطو. وبالثالي فهو يريد أن يقوم بنفس المهمة التي نفس العلم من والمائة والتي المشائة وبهما بعشلية وبصفها جلية وإنامية.

 <sup>(</sup>٠٠) أبو بكر محمد ابن باجة، شرح السياع الطبيعي، تحقيق معن زيادة (بسيروت: دار الكندي؛ ودار الفكر، ١٩٧٨)، ص ١٦ ـ ١٧.

نعم إن ابن بباجة يسكت هنا عن الكندي والفاواي وابن سينا السلين لا تندوج المؤلفات مع المغيرة الطبيعي ضمن داراء المتكلمين، بل هي تلغيصات أو شروح المؤلفات أرسطو في نفس العلم. ولكن سكوته عن أعال هؤلاء لا يعني أنه بطمن فيها جملة وتفصيلاً وأن أنه يعتبرها من جنس آراء المتكلمين اليونان قبل أرسطو. وإذن فسكوته عن مؤلفات فلاسفة المشرق في العلم الطبيعية، فأنا يعيي شيئاً واحداً وهو أنه يريد أن يفعل مثلياً فعلوا، أن يعيد تأسيس العلم الطبيعي اعتباداً على والاصلى، بل على دالنصى: نص أرسطو ذاته. إنه يريد أن يقرأ أرسطو بواسطة أرسطو نفسه وكانه بي حاله المنادا ابن حزم بترك (التغليه) والاصولية ويستجيب لنداء ابن حزم بترك (التغليه) والعودة إلى الأصوارة في كل مهادين المكدر والثقافة.

بالفعل دشن ابن باجة في الثقافة العربية الإسلامية خطاباً فلسفياً جديداً متحرراً من علم الكلام وإشكالياته ومن هاجس التوفيق والتلفيق، الدفي استولى على فلاسفة المشرق، فضف العلم الطبيعي الأرسطي بشروحات يظهر فيها دائجه ان بناج الغلاق، كما يظهر نقكره الاصلى لاسيا اعتلائاتهم أرسط في موضوع الحركة وتجديد في هذا المبدان ووضعه النظرية جديدة في الحركة حتى ان البحض قد اعترب عبداً لظهر وغالباً غالمي ("مؤسس العلم الطبيعي الحديث. . . . كما ألف رسائل في الإلهاب يظهر فيها كالملك تفكيره الاصيل ولا سيا اعتلاف مع الفداري وابن سينا وتحرره من النزعة الهرمسية التصوفية التي نخرت من الداخل عقلاتيتهم الفلسفية"».

ويأتي ابن رشد ليواصل عمل ابن باجة في هذا المجال بما ألفه في العلم الطبعي الارسطي - البرهاني - من جوامع وتلخيصات وشروح تجاوز فيها ليس الفارابي وابن سينا وحسب بل ابن باجة نفسه ، خاصة في شرحه الكبير. ولم يقف ابن رشد عند حدود إعادة التأسيس تلك النشمل المنطق وما التاسيس تلك النشمل المنطق وما بعد الطبيعة ، فألف فيها جوامع وشروحاً من أهمها شرح البرهان من قسم المنطق وتفسيم بعد الطبيعة أوضح فيها ما استغلق من التصوص الأرسطية بسبب وقلق مجارات المرجون أو غيما عصح فيها كثيراً من والأخطاء التي وقع فيها الشرح السائقون، وبالخصوص منها تلك التي وقع فيها الشراح السائقون، وبالخصوص منها تلك التي وترتكبها ابن سينا.

ولم يقف ابن رشد بمشروعه الفلسفي عند حدود إعادة تأسيس علوم البرهان في الثقافة العربية، من منطق وطبيعيات وإلهيات، بل لقد استعاد المحور الرئيسي والاساسي في مشروع ابن حزم: إعادة تأسيس البيان، وفي ميدان العقيدة بصفة خاصة. وهذا همو ما بهمنا هنا

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، مقدمة المحقق، ص ٧.

<sup>(</sup>٥٣٪) للوقوف على تفاصيل حول مكانة أبن بابتية في الفكر الفلسفي بالاندلس وحول الجانب الميتافيزيقي في فلسفته، انظر: عمد عابد الجابري، وظهور الفلسفة في الاندلس، ابن باجة وتدبير المتوحد،، في: فعن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط ٢ (الدار البيضاء: المركز الفتاني العربي، ١٩٨٧).

أكثر، لأنه المبدان الذي يقدم لنا الجانب النقدي في الفكر الرشدي. لقد هاجم الغزالي الفلاسفة، قاصداً التنغيب عليهم والكشف عن تناقضاتهم منهماً إياهم وابن سينا خاصة وبعدم الزام ما شرطوه في المنطق في قسم البرهان في مؤلفاتهم في الإلهيات. وقد كتب ابن رشد كتابه عهافت النهافت ليين أن الغزالي نفسه لم يلتزم في ردوده شروط البرهان وإنحا سلك مضلكا مضطائياً في أكثر أقاويله، منحياً باللائمة على ابن سينا الذي انحرف عن الطيبقة البرهانية وانساق مع إشكاليات المتكلمين الجلدلية، والأشاعرة منهم بكيفية خاصة الأساقية تتمر ابن رشد على هذا النوع من وبيان حقيقة إزاء اتهامات الغزالي في دعاويد. ولم يقتمر ابن رشد ذلك من داخل منظومته الرجمية كفيلسوف، بل من داخل للنظومة المرجمية البريانية ذائها. إن كتاب ابن رشد الكشف عن مناهج الأداقي في قلائد الملة وتعريف ما وقع فيها البيائة ذائها. إن كتاب ابن رشد الكشف عن مناهج الأداقي في قطائد الملة وتعريف ما وقع فيها الملامية، كتاب في تهافت المذهب الأشعرى"، كان لوضعه ابن رشد في مقابل الملذية، قابل الغزال، تهاف الفلاسفة.

وكيا قسم الغزالي دأصناف الطالبين، في كتابه المنقد من الفسلال إلى متكلمين وباطنية وفلاسفة وصوفية ، ليخص الفلاسفة وعلومهم به داهتهام اكبر مكرراً تحذيره منها مؤكداً تكفيره للفلاسفة في مسائل وتبديمهم في أخرى، قسم ابن رشد دالطوائف، التي يدعي كل منها هانه على النريعة الأولى وان من خالفه إما مبنده وإما كافر مستبل الدم والمالية إلى أربع رئيسية هي: والمطائفة التي تسمى بالمباطنية التي تسمى بالباطنية التي المسمى بالباطنية التي المنافذ التي تسمى بالمباطنية التي تسمى بالباطنية المباطنية التي تسمى بالمباطنية التي تسمى بالمباطنية التي المنافذ التي تسمى بالمباطنية المباطنية والمباطنية التي المنافذ التي تعدد من المباطنية عبد المباطنية المباطنية التي تسمى بالمباطنية والمباطنية المباطنية التي تعدد بالحل عليها جهر الناس . . . وإذا تؤملت جمها وتؤمل مقصد الشرع ظهر أن جلها الشرط طهر أن جلها وتأويل مقصد الشرع ظهر أن جلها

ظاهر ألفاظ الشرع، ومقصد الشرع مفهومان مركزيان في المشروع الثقافي الأندلسي ككلٌ، مشروع إعادة تأسيس البيان. المفهوم الأول يحيلنا إلى مـا قبل ابن رشـد وبالضبط إلى ابن حزم والظاهريّ.. أما المفهوم الثاني فيحيلنا بصورة خـاصة إلى مـا بعد ابن رشـد، إلى الشاطبي صاحب كتاب ومقاصد الشريعة.

قدّم ابن حزم مشروعاً لإعادة تأسيس البيان في مجال الفقه خـاصة فـدعا إلى التمسك

 <sup>(</sup>٥٣) انظر في هذا الصدد، محمد عابد الجابري، والمدرسة الفلسفية في المغرب والاندلس، مشروع قواءة جديدة لفلسفة ابن رشد،، في: المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٥٥) أبو الوليد محمد بن محمد ابن رشد، الكشف عن مشاهج الأدلة (القاهرة: المكتبة المحمودية،
 (١٩٦٨)، ص ٤١.

بـظاهر النصّ والاعتماد في التعامـل معه عـلى الاستنتـاج والاستقـراء، حتى تكـون النتـاثـج «برهانية». أمّا ابن رشد فيقدم لنا مشروعاً لإعادة تأسيس البيان في العقيدة خـاصة«»، بالتمسك بظاهر النصّ أيضاً، والتعامل معه تعاملًا «برهانيـاً» كذلك. وكما انطلق ابن حزم من نقد أصول أصحاب المذاهب الفقهية انطلق ابن رشد من نقد أصول المذاهب العقدية الإسلامية، ماراً بسرعة على الأصل الذي تعتمده الحشوية الذين وقالوا إن طريق معرفة الله تعالى هو السمم لا العقل، مقصرين بذلك ومن مقصود الشرع في الطريق التي نصبها للجميع مفضية إلى معرفة وجود الله، طريق التصديق بوجوده بأدلة عقلية منصوص عليها في القرآن(٣٠٠). وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقاً نظرية، أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة، وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجردها من العوارض الشهوانية وإقبىالها بـالفكرة عـلى المطلوب. . . ونحن نقول: إن هذه الطريقة، وإن سلمنا وجودها، فإنها ليست عامة للناس بما هم نـاس، ولو كـانت هذه الـطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها عبثاً، والقرآن كله إنما هو دعـاء إلى النظر والاعتبـار وتنبيه إلى طرق النظرة (٩٨٠). أما الباطنية فلا يتعرض لها ابن رشد، ربما لأن ما يصدق على الصوفية يصدق عليهم لكون الطائفتين تعتمدان منهجاً واحداً هو العرفان. وأما المعتزلة فيكتفي بالقول في شأنها: وإنه لم يصلنا في هذه الجزيرة (= الاندلس) من كتبهم شيء نقف منه عمل طرقهم التي سلكوها في هذا المعنى ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الاشعرية،(°°)، وبالتالي فها يصدق على هؤلاء يصدق على أولئك بخصوص الطريقة والمنهج على الأقل. تبقى الطائفة المقصودة بالـذات، الطائفـة التي ينطق باسمها الغزالي: الأشاعرة. فلنجمل نقد ابن رشد لطريقتهم في الاستدلال لنخلص بعد ذلك إلى الطريقة البرهانية التي يقترحها في التعامل مع النص القرآني على مستوى العقيدة.

اعتمد الأشاعرة في الاستدلال على حدوث العالم، كما رأينا"، نظرية الجوهر الفرد. وقد تصدّى ابن رشد لنقد طريقتهم هذه مشيراً بادىء ذي بدء إلى أنها تبني عندهم وعل ثلاث مقملت هم بميزاة الأسول لما يرودون انتاجه عنها من حدوث العالم: احداما أن الجواهر لا تنفث عن الاعراض أي لا تخلو منها، والثانية أن الاعراض حادثة، والثالث أن ما لاينفك عن الحوادث حادث، أعني سا لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ثم ينتقل مباشرة إلى نقد هذه المقدمات:

\_ أما المقدمة الأولى، فيقول بشانها إنهم إن عنوا بالجواهر الأجسام المشار إليها القنائمة بذائها فهي مقدمة صحيحة، وإن عنوا بها الأجزاء التي لا تتجزأ، وهذا ما يقصدونه، فغيها

<sup>(</sup>٥٦) لم نقع لابن رشد على مؤلف في أصول الفقه. غير أن المقدمة التي صدر بها كتباء الفقهي الشهير: بداية للجنهد ونهاية المقتصد، تضم آراءه الاصولية بشكل موجز ومركز، ويظهر فيها واضحاً تأييده للظاهرية في موقفها من القياس.

<sup>(</sup>٥٧) ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٥٨) المصدر نفسه، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥٩) للصدر نفسه، ص ٦٤ ـ ٦٥. هذا وستحيل إلى صفحات نفس الكتاب داخل النص. (١٠) انظر، الفسم ١، الفصل ٥، هذا ويتقد ابن رشد ايصاً طريقة أبي العالي الجويني، وسنشير اليها لاحقاً

أي في هذه المقلمة شك ليس باليسير. ذلك أن وجود جوهر غير منقسم ليس معروفاً بنفسه المورفاً بنفسه المورفاً بنفسه المورفاً بنفسه المؤرخ وجود أقاويل متضادة شديدة التمالك (ص 31 - 24). وإذن فقبل أن نقول: «الجراهر الفرة با تنقل عن الإعراف المؤرخ إلى المؤرخ المؤر

وأما المقدمة الثانية وهي التائلة إن جيم الاعراض عدنة فهي مشكرك فيها. وخفاء هذا المعنى فيها كخفاه في الجسم عدنة وذكلك بعض الأعراض، فلا فرق فيها الشعة في الجسم ، وذلك اثنا إلى خالمنذا بعض الأحراض، على فرقك إلى الشالم بن كانها المنافذ في الجسم ونسختي عن الاستدلال بعدوت الاعراض على حدوث الإجسام، وبالشالف أن الاجسماء أن تنفي عن فكرة الجوهر الفرد ذاته. هذا من جهمة، ومن جهم الأرضية التي بشاهدا أن رشد أن المشكلة ليست في القول بعدوث الإجسام التي من جنس الأجسام الأرضية التي نشاهداها، وإغا المشكلة هي وأن الجسم الساوي، وهو المشكوك في إلحاقه بالشاهد، الشك في أعراضه كالشك في حدوث عده من أمر حركته وإغا المشكوك في الحاقب بالشاهد، الشك في اعراضه كالشك في (حكم في فعل المساوي) وعلى المراضية التي يقفي بالساكين لل معرفة الله يقيني، (ص 24). أما طريق الأطموة، فلا تؤدي إلى يقين لأنها تقدم على قياس غائب (الجسم الساوي) على شساهد (الإجسام الأرضية) ليسا من طبيعة وإحدة، أو على الأقل لم يثبت أنها من طبيعة وإحدة، أو على الأقل لم يثبت أنها من طبيعة وإحدة، الوعلي المقافة معقولة بنضها، وذلك عند اليقين باستواء الشيئة المقولة بالشاهد والملك عند اليقين باستواء المينة المقولة بنضها، وذلك عند اليقين باستواء المينة المقولة بنضها، وذلك عند اليقين باستواء المينة، وض ٢٥).

- وأمّا المقدمة الثالثة وهي الفاتلة إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فهي مقدمة مشتركة بالاسم، وذلك أن يكن أن تفهم على معنين: أحدهما ما لا يخلو من جسل الحوادث ويخلو من أحادها، والمني الثاني ما لا يخلو من حداث المسلم، الله المناه الله الله يكن من حداث المؤدم المناه المناه الله يكن من حداث الله المناه المناه الله في ما لا يخلو عن عرض ما مشار إليه، وذلك العرض حادث، فإن يجب ضرورة أن يكون الملوض المذكور) حداثا، لأنه أن كان تدياً فقد خدلا من ذلك العرض، وقد كنا المؤرض، وقد كنا من خلوب المؤرض على متناهمة إلى المناهم المؤرض، وقد كنا والمؤرض، وقد كنا المؤرض، وقد كنا المؤرض، وقد كنا المؤرض، وقد كنا والمؤرض، وقد كنا والمؤرض، وقد كنا والمؤرض، وقد كنا المؤرض، وقد كنا من المؤرض على متناهمة إلى منظمات متفادة على المؤرض المؤرض على متناهمة والمؤرض على متناهمة والمؤرض المؤرض على القدماء في المؤرض المؤرض على المؤرض المؤرض المؤرض على القدماء المؤرض المؤرض لا نهاية لها كما يرى ذلك يؤدي إلى انقضاء ما يقوض على المؤرض لا نهاية لها لأن ذلك يؤدي إلى انقضاء ما لا نهاية لها لأن ذلك يؤدي إلى انقضاء ما

<sup>(</sup>٦١) يجعل أرسطو الجسم السياوي من طبيعة خامسة هي الاثـير. انظر: القسم ٣، المدخل من هـذا الكتاب.

ابن رشد ان هذا لا ينفعهم لأنهم لم يفعلنوا أن هذا صحيح فقط بالنسبة للحركة المستقيمة ، أم بالنسبة للحركة المستقيمة ، أم بالنسبة للحركة الدائرية فلا. فإذا تعاتبت الأعراض تعدالت الارض، وإن كنان اببلت الارض فقد الماضات المناسبة نقد ابتات الارض، فقد كان مطر وان كان مطر فقد كان فهره وتعود السلسلة نفسها . . . فإنه لا يلزم انقضاء ما لا نباية لله قبل حدوث عرض معين كالمطر مثلاً (ص 2 - 2 ه ) . . . فإنه لا يدر المناسبة المناس

كان ذلك باختصار هو نقد ابن رشد لنظرية الجوهر الفرد التي بني عليها الأشاعرة المتدلالاتهم على حدوث العالم، أمّا المطريقة التي تكشف من والظاهر من المقالد التي قصد الشرع حلى الجمهور عليها (٤٠ - ٤١)، والطريقة التي تكشف من والظاهر من المقالد التي تقصد الشرع حلى الجمهور عليها (٤٠ - ٤١)، والطريقة التي الشرعة التي نقر ابن رشد، الشرعة التي نقر ابن رشد، الطريقة التي تتمدد استطراء القرآن والوقوف عند ظاهر ألفاظه وعدم التجاوز بالتأويل ـ فيها الطريقة التي بعادة لماذ الدوب في التجوز بالتأويل ـ فيها ذلك من الاشباء التي بعادة لماذ الدوب في التجوز على التي التي المنافق المقالدة المعادق أو المؤدنة أو غير ذلك من الاشباء التي المعادق المقالدة المعادق به في الشرع عالف بظاهره لما التي الدوب في تعريف أصناف الكلام المجازي، ذلك لأنه وما من منطرة به في الشرع عالف بظاهره لما التي التي الموادق التي تعدد الاستقراد وعدم الاقتصاد في طلب معني لفظ أو يقه في القرآن من المنافقة الميافة السيافة الميافة السيافة الميافة الميافة

وهكذا، يقول ابن رئسد، فـ داذا استفرى، الكتاب العزيز وجلدن (= السطريقة الشرعية البرهانية التي نب القرآن عليهام تتحمر في جنسين: احداما طريق الوقوف على العنابة بمالإنسان رخلق نلوجودات من أجاء، فيهم لماه دليا العنابة. والطريقة الثانية ما يظهر من اعتراع جوامر الأنساء الرجودات مثل اعتراع الحياة في الجاود والإدراكات الحسّبة والعقل، وانسم مد طول الاختراع، (ص ٢٥).

السليل الأول مبني على مقلمتين إحداهما وان جميع الموجودات التي هما همنا سرافقة لموجود الإسانه، والأخرى وان هلم الموافقة لمن ضرورة، من قبل فاعل قاصد لملك سريد، والتنجيخ هي وجود فاعل مريد جعل المموجود المحال المريد هو الله. ركيا هو ويشت حيلة القامل المريد هو الله. ركيا هو فيشت صلحة القيامين المتمان المنافقة المريد الإسان والمان القلم من القد مرجود الإسان وكذلك موافقة الأوند (= القصول) الأربعة له والكنال الذي هو فيه اليمان والمراوض من .. وكملك أيضا تظهر المنافقة على أعضاه المبدن وكلك أيضا المنافقة في أعضاه المبدن والمنافقة على واضعة على ووجوده (ص 10 - 71)، وهذا ما ينبه القرآن اليه في مواضعة كثيرة، يذكر ابن رشد عندا منها. وأما المقدمة الثانية، أي كون همله المانية هي بالأشرورة من قبل فاعل قاصد مريد، فهي صادقة يقينة وإذ ليس يمكن أن تكون همله المرافقة هي بالأشرورة من قبل فاعل قاصد مريد، فهي صادقة يقينة وإذ ليس يمكن أن تكون همله المرافقة هي بالاعتراب وشظام وعلى ارتباط

<sup>(</sup>٦٢) ابن رشد، فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ص ١٦.

المسبات بأسبامها ارتباطاً ضرورياً، كما سبتيين لنا بعد قليل عند تعرضنا لنقد ابن رشد لفكرة والعادة، ومبدأ التجويز لدى الأشاعرة. أما المدليل الشاني على وجود الله، دليل الاختراع، فمبني هو الآخر على أصلين احدهما أن موجودات العالم مخترعة، والشاني أنّ كل مُحكّرًع فله مخترع. والنتيجة: أن للوجود فاعلًا مخترعاً له. وهذه النتيجة صادقة يقينية لأن المقدمتين صادقتين يقينيت لأن المقدمتين صادقتين يقينيتن كذلك لأنها عبارة عن واصلين موجودين بالغوة في جميع فطر النساس، والقرآن قد نبه الى هذين الأصلين في غير ما موضوع.

تلك هي الطريقة التي تكشف عن والظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها، لا طريقة الأشاعرة المعقدة التي وليست نظرية يقينية ولا. شرعية يقينية (ص ٦٢ ـ ١٣٣). وهمله الطريقة التي تعتمد دليل العناية ودليل الاختراع والتي تناسب افهام الجمهور هي وبأعيانها طريقة الخواص، وأعني بالخواص: العلماء... وإنما الاختلاف بين للمرفتين في الفضيل: أعني أن الجمهور يقتصرون من معرقة العناية والاختراع على ما هو صدوك بالمعرفة الأولى المبنية على علم الحس، وأما العلماء فيزيدون على ما يدوك من هذه بالحس ما يدوك بالبرهان، أعني من العناية والاختراع... والعلماء ليس بواشاء المعرف عليها) بل بفضلان الجمهور في هذين الاختلالين من قبل الكترة فقط (= كثرة الجزئيات التي يطلمون عليها) بل وين التعنق في معرة الذي الوحد نشعه (ص ٦٤).

يربط ابن رشد بين مبدأ التجويز وبين طريقة أخرى للأشاعرة في الاستدلال على حدوث العالم، وبالتالي على وجود الله. ذلك أنهم يقولون إن جميع الموجودات التي في العالم جائز في العقل أن تكون على ما هي عليه: فبجائز في العقل أن تحرق المتالم والمتالم والمعالم والمعالم

<sup>(</sup>٦٣) انظر: القسم ١، الفصل ٥، من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦٤) هذا النحو من الاستدلال سلكه أبو المعالي الجويني. ويناقشه ابن رشد في ص ٥٦ ثم ١١٣.

عن الاسباب المادية لان أحد الجائزين همو أحق أن يقع عن الانتساق منه أن يقم عن فاعسل غنداره (ص ١١٤)، ذلك وأنه منى لم يعقل أن ها هذا أوساطاً بين المباديه والغايات في المصنوعات ترتب عليها وجود الغايات لم يكن ها هذا نظام ولا ترتب لم يكن ها هذا ولالة أن لهذه المجودات فاعلاً وميدة عالماً لان الترتب والنائما ويناه المسيئات على الأسباب هو اللذي يعل على أنها صدرت عن علم وحكمة وأصا وجود الجائزين فيمكن أن يكون عن فاصل غير حكيم عن الانفاق عنه، نشخة عند دون جهة وعلى موضع دون وصع عن دون جهة وعلى موضع دون اص حدا ٢٠٠١).

ويـلاحظ ابنرشد أنّ من جملة الدوافع التي دفعت الأشاعرة الى القول بالتجويز المـروب من القول بفعل الطبيعة، وصدور العالم عن سبب طبيعي. ثم يعقب على هذا قائلًا: وولمو علموا أن الطبيعة مصنوعة له وأنـه لا شيء أدل على الصـانع من وجـود موجـود بـذه الصفـة في الأحكام لعلمـوا أنّ القائل بنفي الطبيعة قد اسقط جزءاً عظيماً من موجودات الاستدلال على وجود الصانع العالم، (ص ١١٧). هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أراد الأشاعرة من قولهم بالتجويز أن يثبتوا أن صانع العالم فاعل مريد. ويلاحظ ابن رشد أنهم إنما قالوا بهذا لأنهم انساقـوا مع «الـظنون التي تخطر للإنسان من أول نظرة. ولما كان ينظهر في بنادىء الرأي ان اسم الإرادة إنما يطلق عملي من يقدر أن يفعل الشيء وضده، رأوا أنهم إن لم يضعوا ان الموجـودات جائـزة لم يقدروا أن يقـولوا بـوجود فـاعل مـريد. فقالوا إن الموجودات كلها جائزة ليثبتوا من ذلك أن المبدأ الفاعل مريد، كأنهم لم يروا الترتيب الذي في الأسور الصناعية ضروري وهو مع ذلك صادر عن فاعل مريد وهو الصانع. وهؤلاء القوم غفلوا عما يدخل عليهم من هـذا القول من نفى الحكمة عن الصانع أو دخول السبب الاتفاقى في الموجودات، فإن الأشياء التي تفعلها الإرادة لا لمكان شيء من الأشياء (= لا من أجله) أعني لا لمكان غايـة من الغايـات هي عبث ومنسوبـة الى الاتفاق. ولو علموا، كما قلنا، انه يجب من جهة النظام الموجود في أفعال الطبيعة أن تكون مــوجودة عن صــانـع عالم وإلا كان النظام فيها بالاتفاق لما احتاجوا أن ينكروا أفعال الطبيعة فينكروا جنداً من جنود الله تعالى التي سخرها لإيجاد كثير من موجودات بإذنه ولحفظها، وذلك أن الله تبارك وتعالى أوجد مـوجودات بـأسباب سخّـرها لها من خارج وهي الأجسام السماوية، وبأسباب أوجدها في ذوات تلك الموجودات وهي النفوس والقوى الطبيعية، حتى انحفظ بذلك وجود الموجودات وتمت الحكمة، (ص ١١٨).

من هذا يلتمس ابن رشد الحل لمسألة من أعوص المسائل الشرعة، حسب عبارته، مسألة القضاء والقدر التي وإذا تؤملت ولا لل المسعى في ذلك وجدت متعارضة وكذلك حجج المقراه، وأخرى تقيد أن الإنسان غير يغمل ما يشاء، وأخرى تقيد أن الإنسان غير يغمل ما يشاء، وأخرى تقيد أن الإنسان غير عبر عبر عبر على ما يفعل، ووحجج العقول» كشلك تفضي بأن المسؤولية والجزاء أنه منا يقعل، ووحجج العقول» كشلك تفضي بأن هذا يتصادم مع والثواب والعقاب تتطلب أن يكون الإنسان يفعل بحرية واختيار، غير أن هذا يتصادم مع القول بإرادة أشه المطلقة وفعله المطلق، وذلك ما دفع بالأشاعرة إلى القول بما يسمونه والكسب، وهو شيء لا معنى له في نظر ابن رشد. يلتمس فيلسوف قوطة حلاً لمذه المسألة من داخل السببية لا عن الإحباب التي سنرها أنه لنا من خارجها. وخلاصة فكرته وإن أنه خلق لنا توى نفدر با أن تكسب أشياء خارج وزوال المواتق عبا، كانت الأفعال الشربة إليا تم بالاحبري جمعاً، يعني بمواتئاة لقوى المداخلية لمناطق عن تابعة لنظام المخلوة فينا وهي تابعة لنظام المخلولة للقوى الماخلية للطوى تابعة لنظام المخلولة بيا من العام المحاتل للقوى الأحبية المنظرة الما وهي تابعة لنظام السببية في المائات والقوى الخارجية المسخرة لنا وهي تابعة لنظام السببية في المائل المتم أو العامق للقوى الأمية المسائمة. وهدا الغرى الأحبية في المداتل والمنى الخارجة المسائم أو العامق للقوى الأمية المسائم. وهداء الغرى المائل للقوى الأمية المسائم. وهدا الغرى الكسرة المائل للقوى الأمية المسؤولة والمؤلى المائل للقوى الأولية السببية في المائلة المواتم المسمة أن المائل للقوى الأمية المسائم المسائم المناس المسائم المسائم المائل المائل المائل للقوى الأمية المسائمة المناس المسائم المسائم المائل للقوى الأمية المسائم المسائم المائل للقوى الأمية المسائم المسائم المسائم المسائم المسائم المسائم المائل المسائم المائل المائل للقوى الأمية المسائم المائل للقوى الأمية المسائم المائل للقوى الأولية المسائم المائل للقوى الأمية المسائم المائل للقوى الأمية المسائم المسا

بل هي أيضاً والسبب في أن نريد أحمد المتقابلين، فإن الأرادة إنما هي شموق يحدث لنا عن كنيل ما أو تصديق شيء، وهذا التصديق ليس هو لاختيارنا بل هو شيء يعرض لنا عن الأمواد التي من خسارج، (ص ١٩٧). وإذن فالأشياء الخارجية تموك فينا شوقاً وميلاً لأن الأمواد أيق من خسارج، (ص ١٩٧). وإذن فالأشياء الخارجية تموك فينا شوقاً وميلاً لأن نظم المسببة في أبدائنا ومجموع كياننا بسمح بذلك، وكانت القوى الخارجية مواتية، أي اذا كان نظام السببية في العالم مع والآخر بذلك، قدرنا حيث على فعلم ما نريد وفعادا، وهذا الترافق بين نظام السببية في كياننا اللذاتي ونظام السببية في العالم مو القضار والقدر. ومكذا فإنه دا كانت الأسباب التي من عارج تجري على نظام عدود وترتيب منفود لا تخل في والمناب التي من عارج بريا كل مسبب يكون عن أسبب خارج، فواجب أن تكون أعدانا تمود، مين نظام عدود، وإنما عدود. وإنما عدود التي من خارج مواسبب يكون عن أسبب عدود عدود مناب عليه ونهنا وبينا وبين الوبين العين الأن المناب التي من خارج مقط بل وبينا وبين الإسباب التي من خارج مقط بل وبينا وبين الإسباب التي من خارج نقط، بل وينها وبين الأسباب التي من خارج نقط، بل وإنفاقية الإلى المدود الذي في الأسباب التي من خارج نقط، بل وينها وبين الاسباب التي خالها العدود الذي في الأسباب التي من خارج نقط، بل وينها وبين الإسباب التي من خارج نقط، من الحارج المنان والخارج، المنالة والأربة، التي أن الأسباب اللهامة القدن (ص ١٣٦).

تلك كانت خلاصة لنقد ابن رشد لطريقة الأشاعرة في الاستدلال، ولما وضعوه من مقدمات وما انساقوا إليه من نتائج وخيمة على العلم والعقل معاً: لأن ومن رفع الأسبب نقد دفع الغمية والمسببة كما يقر نفل ابن رشدة. أما البديل الذي يقلعه فيلسوف قرطبة فهو مبني على نظام السببية كما بينًا ، وإذا كان من السهل علينا الأن أن نقول إن فكر ابن رشد قد تحول في نفس الإطار العام ونفس اللهام المثلث اللذين تحول فيها ابن حزم، فمن السهل كذلك أن نرى بن رشد قد ارتفع بهذا الأنجاء التقدي اللبوار إلى مستوى أعلى كثيراً مما كان عليه عند ابن حزم: سستوى الفكر الفلسة والنصج التحكن من نفسه الواعي انضجه. ومن هنا سيصح التأثير الحزمي فيمن جاء بعد ابن رشد يحمل معه بصيات رشدية واضحة.

<sup>(</sup>٦٥) أبو زهرة، ابن تيمية حياته وعصره، ط ٢ (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٨)، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٦٦) انظر تحليل رأي ابن تيمية في الاجماع، المصدر نفسه، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٩.

رأي ابن حزم كما بسطناه في الفقرة السابقة. أما في علم الكدام فإنّ آراء ابن تيمية تحمل بصات ابن رشد في كثير من جوانبها. لقد رفض ابن تيمية فكرة الجوهر الفرد واعتبرها من وأغالط المتكلمين، عبل إنه يسلمه إلى أبعد من هذا ويعصرح قائدًا: وراما ما يقولون و الخالمون في العلوم الطبيعة الرياضة فقد يكون صراب المقاسفة أكثر من صواب من وعلهم من المل الكلمون في العلوم الطبيعة الرياضة فقد يكون صراب المقاسفة أكثر من صواب من ويلتقي ابن تيمية المل التكلمون فيهم للطبأت عرافيسية: يقول: ومن مع ابن حزم وابن رشد في إنكاره علم المتكلمين فقيهم للطبأت عوالسيسية: يقول: ومن الناس من يتكر الفرى والطبائح يام فوقول إلى الحسن (٣٠ الاشرى) من أتبعه من أصحاب المثل والشافي وأحد وغيرهم، وهؤلاء المتكون للقرى والطبائح ينكرون الأسباب إيضاً ويقولون إن الله يضمل عنده لا به، وهؤلاء خالفرا الكتاب واست وابحاباً السلف مع خالة مربع المقول والحدى. وبعد الامتشهاد بأيات من القرآن الكتاب الرسباب بالمسببات يضيف قائلًا: والناس يعلمون بحمهم وعقلهم أن بعض الاشيه مبيد المبقى يأمين من المتراك الطبعام لا بأكل الحمى وأن الله على المبيات والحيوان الأمي عليه المائية ويصمل بأكل الطعام لا بأكل الحمى وال الله

وإذا جاز لنا أن نستخلص تتبجة ما من تعلقات ابن تبعية على كتاب ابن رشد المكثف عن مناهج الادانه النشورة على هوامشدا في فيكن القول إن ابن تبعية يوافق ابن رشد في جميع ما أدلى به من آراه في هذا الكتاب ما عدا بعض المسائل الهامشية. ويبدلو أن مؤلف كتاب وابن تبعية ليس سلفيا ه لم يتبه إلى أن المأخذ الأسامي الذي يؤاخذ به ابن تبعية المنافق مبيبة بدو والتجسيم، وهو اعتراض ابن تبعية على من نفى الجهة عن الله من المكلمين وتأكيده إن إذ إذا كان المقصود وبالجهة ما رواه العالم للا رب أنه فرق العالم سيان للمخلوف، "م أقول يبدو أن مؤلف الكتاب المذكور لم يتبه إلى كون ابن تبعية أغا كان يكور للمؤلف عن مناهج ما قالم المهنوب المكتاب المذكور لم يتبه إلى كون ابن تبعية أغا كان يكور الأقد عيث ردع على المناهج عن مناهج الإنسان المكان في كتابه الكتلف عن مناهج عن أن الجهة غير المكان، فإن الجهة عي سطح الجسم، وسطح آخر اجسام العالم، أي المناف المين عراح العالم عبي عام عم على هو عناهج المناف المناف على المولى عن عاطر الجسم، وسطح آخر اجسام العالم، أي بل هو خارج العالم غير عاط به، بل هو عيط بكل شيء، وبنائيل فيويتم خارج العالم، ابن وليس بجسم (ص 97 وما بعده). ليس هذا وحسم، بل يكن القول إن كا ما يقرده ابن تبيية في ختلف كنه من أن العقل والنقل لا يتعارضان إنما نجم عد البالمرة عند ابن

<sup>(</sup>٦٧) ابن تيمية، الرد على المنطقيين (بيروت: دار المعرفة، [د. ت.])، ص ٣١٠ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>٦٨) تقي المدين أحمد بن عبدالحمليم أبن تيمية الحراني، مجموع فتناوى ابن تيمية (الرياط: مكتبة المعارف، [٢٦ هـ])، ج ٩، ص ٢٨٧ - ٢٨٨،

<sup>(</sup>٦٩) ابن رشد، الكشف عن مناهج الادلة.

رشد. ومع ذلك فلا يجوز أن نففل الاختلاف الواسع بين الاتجاه الحزمي الرشدي واتجاه ابن تيمية، مما لا مجال للخوض فيه هنا. لنقف إذن عند حدود ما ذكرنـاه عن علاقـة ابن تيمية بالحزمية الرشـدية ولتنتقـل إلى مظهـر آخر من مـظاهر تـأسيس البيان عـلى البرهـان في الفكر الاندلــي.

## - " -

هناك شخصية علمية أندلسية عاشت بعد ابن رشد بنحو قرنين وعاصرت ابن خلدون لم تحفظ بعد بما تستحقّ من الاهتام على الرغم من انها ترقى إلى مستوى هذين الرجلين. والحق أنه إذا كان ابن رشد يمثل قمة ما وصل إليه العقل العربي في مبدان الفلسفة، وإذا كان ابن خلدون يمثل أوج الفكر التاريخي والاجتماعي والسياسي في الثقافة العربية الإسلامية، فإن الشاطعي رأبر اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المثوق سنة ٢٠ هـ، قبل وفاة ابن خلدون بثيانية غمر عاماً فقطاع بمثل قمة ما وصل إليه العقل العربي في ميدان الأصول. ولا يجمع بين هـذه الشخصيات الشلائة كون كل منها قد بلغ بمادة واختصاصهه أوجها في الفكر العربي الإسلامي وحسب، الثيء الذي يجمل المقارنة بينهم مقارنة نسبية لا غير، بن ان ما يجمع بينهم في نظر الباحث الايبستيمولوجي، هـو أنهم يقمون على مستوى واحد من التضيح المقالاتي، على دوجة واحدة في بجال التجديد والابداع العقلين. ولعمل الصفحات التافيح الإنبات ذلك.

يساءل محقق كتاب والموافقات في أصول الشريعة الأسلطي في المقدمة التي صدره بها، قائلاً: وإذا كانت مزلة الكتاب كما ذكرت وفضله في الشريعة على ما وصفت فلهاذا حجب عن الانتظار طوال هذه السين رقا يأخذ حظه من الإذاعة بله العكوف على تشريره ونشره بين عليه الشرق؟ ه، وكيبب: ان ذلك راجع إلى أمرين: وأحدهم ان المباحث التي اشتمل عليها الكتاب مبكرة متحدثة لم يسبق الهها المؤلف... وجاء في القرن الثامن بعد ان ترصفت طريقة الأصولين السابقين وصارت كل ما بطلب من عالم الأصول، وثانيها أن كتابة الشاطعي مركزة كثيفة أنجيل الفارى، يتقل بالفهم من الكلمة إلى جازتها ثم منها إلى التي تلها كانه يمني أساسات الشطه الان علمي سوية علمية . ذلك أنه على المرغم من أن المشاطعي وكنان يحيى سوية علمية . ذلك أنه على المرغم من أن الشاطعي وكنان يحتى سوية جوانب التجديد في فحكرة وتفكره إلا إذا توفر فيه شرطان أثنان: أولهما شعمة الأطلاع، يسعل على مدان اللغه وأصوله وحسب، بل على شختك ضوع الثقافة العربية من تضمير وحديث على مدان اللغه وأصوله وحسب، بل على شختك ضوع الثقافة العربية من تضمير وحديث الابيدانستيم ولوجية التي عوفها الفكر العربي محم ابن حزم وابن رشد والمتمثلة في نرعفها

<sup>(</sup>٧١) أبي اسحاق الشاطعي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبدالله دواز (الفاهرة: الكتبة التجرية الكتبة . التجرية الكبرى، (د. ح.)). هذا ويذكر المحقق في القنمة أن الشيخ عمد عبده كان يوصي بتناول الكتاب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشير إلى أن علال الفامي، كان مهتماً به وقد الف كتا بعنوات: مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها (الرباط: مطبعة الرسالة، ١٩٧٩)، مما يدل على أنه كان للشاطعي نبوع من المضرر عند بعض رجالات الشهفة العربة الحليث.

العقلانية النقدية الرامية إلى تأسيس البيان على البرهان، كما بينا قبل.

ويما أنّنا قدّمنا في الفصول السابقة وكذا في الجزء الأول من هذا الكتب، ما يمكن اعتباره الحدّ الأدنى لتحقق الشرطين المذكورين فإننا نتوقع من القارى، غير والمختص، ووهو غناطبنا الرئيس في هذا الكتاب) أن يخرج من هذا الملخص الوجيز الذي سنخصصه للشاطبي متنعا بأننا فعلاً أمام شخصية علمية في مستوى ابن رشد وابن خلدون. أما إذا كان القارى، من له الما بما يروّج في الابيستيمولوجيا المعاصرة (و علم أصول المهرّة العلمية) وكمانت هذه معي المرة الأولى التي يتعرف فيها على الشاطبي، فإننا لا نشك أنه سيهير دهشة وتعجباً، لأنه سيهراً في خطاب الشاطبي نفس المعالي التي يقرأها في خطاب فلاسفة العلم المعاصرين. وفي هذه الحالة، فإننا نظلب منه أن يستمين برصائة فكر الشاطبي واتزانه فلا يسلك مسلك أولئا والتي القعلوا، من الباحثين العرب المعاصرين، عنذ فرادة الغزالي انفعالاً قادهم إلى الشلك ، ولسية ويكر الشاطبي العندة؛

إذا نحن أردنا أن نجمل في كلمات جانب التجديد والابداع في منهج الشاطبي وجب القول إنه يتمثل في تطوير ثلاث خطوات منهجية تعرفنا عليها سابقاً: الخطوتان الأوليان سبق أن مارسهما قبله كـل من ابن حـزم وابن رشـد، وهمـا: الاستنتـاج (أو القيـاس الجـامـم) والاستقراء. أما الخطوة الثالثة فقد برزت عند ابن رشد خاصّة وتتمثل في التركيز على ضرورة اعتبار مقاصد الشرع. لقد رأينا كيف أن ابن حزم قد أبطل القياس وأحلُّ محله ما عبر عنه بـ «الدليل»، وقد شرحنا كيف أن هذا الأخير يعني عنده تركيب قياس «برهاني» من مقدمتين لا بد أن تكون إحداهما نصّاً والثانية إما بديهة عقلية وإما إجماع. وقـد رأينا كيف أنَّ هـذه الخطوة المنهجية التي دعا ابن حزم إلى اعتبادها في ميدان الشريعة بديلًا عن قياس الفقهاء قـ د طبِّقها ابن رشد، وبمهارة في ميدان العقيدة، بديلًا عن منهج المتكلمين: الاستدلال بالشاهد على الغائب. ويأتي الشاطبي ليستلهم التطبيق الرشدي للخطوة المنهجية الحزمية ويدشُّن مقالًا جديداً تماماً في المنهج الأصولي قـوامه وان كـل دليل شرعي فمبني عـلى مقدمتـبن، إحداهمـا نظريـة تثبت بضرورة الحس أو بضرورة العقل أو بالنظر والاستدلال، أما الثانية فنقلية تثبت بالنقل عن الشارع نقلًا صحيحاً. الأولى ترجع إلى تحقيق مناط الحكم في كلُّ جزئي فهـو مقدمة صغرى، والثانية ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهم يعم سائـر الجزئيـات التي من نفس النوع، فهي مقدمة كبرى. ومن حاصية المقدّمة النقلية أن تكون مسلمة، نظيرها في العقليات المقدَّمات المسلمة وهي الضروريات وما تنزل منزلتها، وأما خاصية الأخرى فان تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه. مثال الأولى: تحريم الحمر (= نص)، ومثال الثانية التحقق من أن هـذا المشروب المعينُ هـو خمر فعـلًا (= نظر عقـلي). وينبه الشـاطبي إلى أن كـون الـدليـل الشرعيّ يُبنى على مقدمتين لا يجب أن يلزم عنه أن الأدلّة الشرعية بجب أن يطبق عليها ما يقرره أهل المنطق في شأن القضايا من اعتبار التناقض والعكس وما يقررونـه في شأن اشكـال القياس الجامع، وإنما والمراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون وعــل وفق ما جــاء في الشريعة. وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير مـا كان بـديهياً في الانتــاج وما أشبهــه من (قياس جــامع) اقــتراني أو استثنائي، إلا انَّ المتحرى فيه اجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها،(٢٠).

هذا عن الخطرة المنجية الأولى. أما الخطوة الثانية فهي الاستقراء، وقد رأينا كيف أنَّ ابن حزم قد دعا إلى اعتهاده منهجاً في التعامل مع النص القرآني خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلفظ يبدو لأول وهلة أن معناه الظاهر بختلف عن ما تقرره بديهة الحسّ والعقل، كها رأينا كف مثلك ابن رشد نفس المسلك في ميدان المقيدة، ولكن مع تطويره نوعاً من التطوير: ذلك أن فيلسوف قرطبة إذا كمان قد جعل معنى «التأويل» هو استخلاص معنى اللفظ من النمو القرآني ككل، باعتهاد هذا النوع من الاستقراء، فإنه قد اعتبد هذا الاستقراء نفسه في استخلاص احدى هدتمي القياس البرهاني الذي يركبه للاستدلال على ما يريد البرهنة عليه. ويأن الشاطي ليوفق هذا التطبيق الرشدي للاستقراء الحزبي توظيقاً جديداً قواصة استخلاص وكليات استوران كلاهما للشاطبي.

تبقى الخطوة المنهجية الشالئة المتعدلة في ضرورة اعتبار مقاصد الشرع. وقد أخدا الشاطيي هذه الفكرة عن ابن رشد - الذي وظفها في مجال العقيدة - ونقلها إلى مجال الاصول فدعا إلى ضرورة بنائها، أعني الاصول، على مقاصد الشرع بدل بنائها، على استشهار ألفاظ النصوص الدينية كها داب على العمل بدلك علياه الاصول انطلاقاً من الشافعي، وبدلمك يكون الشاطعي قد دشن قطيمة ابيستيمولوجية حقيقية مع طريقة الشافعي وكل الأصوليين الذين جاءوا بعده. ولقد كان الشاطعي واعيا بهذا تمام الموعي وبدلك لم يتردد في التصريح بأنه بصدد وناصيل أصول علم الشريعة ؟ والهيا في وبدلك في ميتردد في التصريح أمام منه علماً برهائياً، علما مبناً مبناً على «القطع» وليس على مجرد الظن، وهذا ما يصرح به في أول مقدمة من المقدمات الثلاث عشرة المنهجية التي استهل بها كتابه، وحيث نقرأ له أول مقدمة من المقدمات الولي عن أكب أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. والدليل من أوجه، ابنا ترجم إما إلى أصول مقلية وهي تطبية وإما الى الاستقراء الخلي من أدلمة وبيان الثاني من أوجه، ابنا ترجم إما إلى أصول مقلية وهي تطبية وإما الى الاستقراء الخلي من أدلمة الشرية ولك تولك في التا الموجوع منها. والمؤلف من القطعات تطعي. ولا ثلك المدين والال الاستقراء الخلي من أدلمة السريد ولا الله المناسة ولا تكلك ألدي المناسة ولك الشعرة والما الى الاستقراء الكيل من أدلمة السريدة ولا تلك المناس المناسة ولا تقطعي، ولذلك قطعي إليقاء المنورة الكيل من أدلمة السريدة الله الدينة ولك تكلك أمسول الشعرية ولك تقطعي قولك قطعي المؤلفة ولله الاستقراء الكيل من أدلمة الدين المناس المناسة المناس

يريد الشـاطبي أن يجعل من علم الشريعة علماً بـرهانيـاً، علماً مبنيـاً على والقـطع؟ فكيف يحدّد العلم؟ وقبل ذلك ما معنى والقطم؛ هنا؟

القطع هو الجسرَم. وهو ضـدُ الظن. وهـو في النقليات يـوازن البقـين في المقليـات، والفرق بينها راجع إلى أن المعرقة في الأولى مصدرها النقل بينـما هي في الثانيـة تعتمد المقـل والحسّ وما تركّب منهما. فإذا كان النصّ واضحاً لا يحتمل لفظه النـــأويل فهـو قطعي الــــلالة

<sup>(</sup>٧٢) الشاطبي، المصدر نفسه، ج ٣، ص ٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۷۳) المصدر نفسه، ج۱، ص ۹۹.

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٩ ـ ٣٠.

مثل قوله تعالى: ﴿وَلَهُ بَكُلْ عِيهُ مَلِيهُ ، فَيَدَا لَفَظُ وَاصْحِ الدّلالة لا يجال فِيهُ للتَّالُوبِل، ومثله فِي ذَلَكُ مثل الآيات التي تقرر أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة إلى .. والتي تقرر وجوب المسط والعدل ووجوب اجراع الكلمة ... . وجوب الأسط والعدل ووجوب اجراع الكلمة ... . إلي تقرر إلي أما إذا لم يكن النص كذلك بأن كان فيه بجال للتأويل فهو ظني الدلالة . هذا من جهة ، متواتر . وعا أن الأصولين قد اعتمدوا منذ الشافعي على الاستباط (استباط المعنى من النص متواتر . وعا أن الأصولين قد اعتمدوا منذ الشافعي على الاستباط (استباط المجهاد في الديني) والقياس (ويسام ما لمبي في نص على ما في نص)، وعا أن الاستباط اجهاد في المعنى أن أيق ان الوستباط اجهاد في أن المين المقصودة بالمكم أن القياس الفقهي إنما يقوم في أقوى أنواعه على العلة التي يظن الفقياء أنها المقصودة بالمكم فإن العلمي هو ، كها قلياء بناد الشريعة كها على القطع وذلك بإعادة صياغة أصدولها بصورة أيضا منها على المنا ومنها على الشطعي هو ، كها قليا . وكان المنا المذلك في منها على القطع وذلك بإعادة صياغة أصدولها بصورة أيمنا علمنا ومنها على المنا المنا ومنها على المنا ومنها على المنا ومنها علما ومنايا . فيك أستفاء له ذلك؟

يحدد الشاطبي شروط العلم السرهاني في ثـلاثـة، ويـرى أنها متـوفـرة جميعهـا في علم الشريعة. وهذه الشروط هي: (١) والعموم والأطُّرادي، وأحكام الشريعة تتصف بهما فهي جارية وفي أفعال المكلفين على الاطلاق. . . فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون بمدعى إلا والشربعة عليه حاكمة أفراداً أو تركيباً، وهذا هو معنى العموم. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأحكام الشريعة لا تخصُّ زمانًا دون زمان ولا مكانًا دون مكان ولا حالًا دونَ حـال، وهذا هــو معني الاطّراد. وإذا كان هناك استثناءات فهي رخص من الشريعـة نفسها؛ (٢) والثبـوت من غير زوال»، فالشريعة ثابتة لا تتغير، فمنذ أن كملت لم يعد فيها مجال للنسخ ولا لـرفع حكم من الأحكام، دبل ما أثبت سبباً فهو سبب أبدأ لا يرتفع وما كان شرطاً فهو شرط وما كان واجباً فهو واجب أبدأ أو مندوباً فهو مندوب، وهكذا جميع الأحكام، فلا زَوال لها ولا تبدل؛ (٣) وكون العلم حاكمــاً لا محكوماً عليه،، وهذا معناه بالنسبة لعلم الشريعة دكونه مفيداً لعمل يترتب عليه مــا يليق به، فلذلـك انحصرت علوم الشريعة فيها يفيـد العمل أو يصـوّب نحوه لا زائـد عل ذلك، ولا تجد في العمـل أبدأ مـا هو حاكم على الشريعة؟. وإذن فالشريعة تتوافر فيها شروط العلم البرهاني وبالتالي فهي تفيد القطع لأنها ووان كمانت وضعية، لا عقلية، فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي، وعلم الشريعة من جملتها (= جملة العلوم الوضعية = المعطاة = النقلية) إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لاشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة عامة غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة غـير محكوم عليها، وهذه خواص الكليات العقلية. وأيضاً قبإن الكليات العقلية مقتبسة من الـوجود وهــو أمر وضعي لا عقلي (= الوجود ليس من انشاء العقل بل هو معطى للعقـل) فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار»<sup>(۲۰)</sup>.

كيف يمكن الحديث عن والكلى، في الشريعة، ونحن نعلم أنها عبارة عن أحكام تخص

<sup>(</sup>٧٥) المصدر نفسه، ج ١، ص ٧٧ - ٧٨.

جزئيات معينة كأحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة . . . إلخ، وأحكام المعاملات من زواج وبيوع . إلخ؟ يجيب الشاطبي انطلاقًا من فهم عميق للعلاقة الجدلية بين الكلي والجزئي فيقول: وإن تلقى العلم بالكلي انما هو من عرض الجزئيات واستقرائها، فالكلي من حيث هو كــلي غير معلوَّم لنا قبل العلم بالجزَّثيات، ولأنه ليس بموجود في الخارج وإنما هو مضمَّن في الجزئيات حسبها تقرر في العقليات. وأيضاً فإنَّ الجزئي لم يوضع جزئياً إلا لكنون الكلي فينه على النتهام وبه قنوامه،(٣٠). وإذا كننا في العقليات نستخلص الكلي من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، فلمإذا لا نفعل ذلك في النقليات وستكون لدينا حيننذ وكليات شرعية، توازن والكليات العقلية،، أي لها نفس الخصائص. نعم إن الكليات العقلية تؤسسها مبادىء العقل لأنها مفاهيم أيضاً (راجع مدخل قسم البرهان). هذا صحيح، ولكن صحيح أيضاً أن الكليات الشرعية لها هي الأخرى ما يؤسسها، إنه «قصد الشارع». الشارع لم يكلف الناس بما كلفهم به من واجبات في العبادات والمعاملات من دون مقاصد معينة. وإذن فكلُّ حكم جزئي من أحكام الشريعة إلا وهو يحمل معه معنى الكلي، أي قصد الشارع منه. ولا عبرة هنا بما يقوله متكلمـو الاشعريـة كالرازي وغيره من «أن احكام الله ليست معلَّلة البتة» فهذه مسألة كـلامية خـلافية، والمعتمـد إنما هو إنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الـرازي ولا غيره، <sup>(١٧٧</sup>). أضف إلى ذلك أن هناك في الكتاب والسنة أحكاماً كثيرة معللة في النص بألفاظ التعليل المعروفة أو بألفاظ يفيد سياقها التعليل، ووإذا دل الاستقراء على هـذا وكان في مثـل هذه القضيـة مفيداً للعلم فنحن نقطم بان الامر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة،﴿٣٠)، وبالتالي فجزئيات الشريعة تنتظمها كلها كليات هي المقاصد.

وإذا نحن استقربنا هذه المقاصد وجدناها قسمين كبيرين: احدهما يـرجع إلى قصــد الشارع والآخر يرجم الى قصد الكلف.

بخصوص القسم الأول يرى الشاطبي انه باستقراء الشريعة يتين أن قصد الشارع أربعة أنواع: قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء، وهو في المرتبة الأولى، ثم يليـه قصده في وضعها للافهام، وقصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، وقصده في دخـول المكلَّف تحت حكمها. وهذه الثلاثة هي بمثابة تكميل وتفصيل للقصد الأول.

١. - أما النوع الأول وهو قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء فالقاعدة الكلية فيه هي ان الشريعة إنما وضعت لحفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وهذه المصالح لا تعدو شلائة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات؟٩. أما الضروريات ونعناما أنها لا بد منها في قيام

<sup>(</sup>٧٦) المصدر نفسه، ج ٣، ص ٩.

<sup>(</sup>۷۷) المصدر نفسه، ج ۲، ص ۲.

<sup>(</sup>٧٨) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٧.

<sup>(</sup>٧٩) لا بد من الاشارة هذا إلى أن الغزالي سبق ان قال بالصلحة. انظر: أبو حاسد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول (القاهرة: الكتبة التجارية، ١٩٣٧)، ج ١، ص ٢٩٦ وما بعدها. وذلك عند حديثه من الاستصلاح ولكن الفرق كبير جداً بين الموقع الذي تحتله فكرة الصلحة وقصد الشارع في تفكير =

مسالح الدين والدنيا بحث إذا فقدت لم تجر معالح الدنيا على استفاء بل على فساد وتبارج وفروت حياة وفي 
والنسل والنسج والنجوع بالحروج بالحمالة الذين، ويوميع الضروريات خمة وهي حقظ الذين والنمى 
والنسل والثال والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة في كل مقتر"، وأما الحلجيات وفعمنا أنها منتقر إلها من 
حيث الورسة درفع الفعيل المؤوني إن المثالب إلى الحمر والمنقة، مثل الترخيص للمسافر بالإنطار في 
بلا روضان بسبب ما بلحقه من المشقة، وأما الصحيبات وفعمناها الأحمد بما يليق من عامن العادات وتجبب 
الحول للنسات إلى تأنفها العقول الراجعات ويصع ذلك قسم مكارم الأخلاق، مثل إثراقا التجلمة وسخ 
العروة"، ولكل واحد من هذه الأقسام ما هر كالتشمة والتكملة. هذا من جهمة، ومن جهمة 
أخرى فالمعافرة بين هذه الأقسام وما يكميل كل واحد منها بحيب أن تراعى فيها المطالب 
أخرى فالمعافرة بين هذه الأقسام وما يكميل كل واحد منها بحيب أن تراعى فيها المطالب 
الحسمة التالية: واحدها أن الفرروري أصل لما سواء من اختلال اللقين اعتلال القروري . والرابع أنه يلزم من اعتلال القروري . والرابع أنه ينهى المحافقة على 
ما اعتلال الصحيبي بإطلاق أو الحليم ياطلاق اعتلال القروري بومه ما، والحاص أنه ينهى المحافقة على 
الحليج رعل التحسيق بإطلاق أدر الحليم ياطلاق اعتلال الشروري بومه ما، والحاص أنه ينهى المحافقة على 
الحليج رعل التحسيق بإطلاق المروري"؟.

كيف ثبت أن هذه الأمور الثلاثة (الضروريات والحاجيات والتحسينيات) هي مقاصد الشريعة وكلياتها؟ هل بالدليل العقلي أم بالدليل النقلي؟ الجواب هو أن والعقلي لا موقع له هنا لا تذلك واجع إلى تحكيم العقرل في الاحكام الشرعية وهو غير محج، فلا بد أن يكون نقابًه. ولكن كيف؟ هل ثبت ذلك بدليل قطعي من نص أو إجماع؟ والجواب أنّ المسألة متنازع فيها بين العلماء وبالتالي فإثباتها بالدليل الشرعي القطعي شيء متعذر، وإنما الدليل عل المسألة ثابت من وجه تعر هو روم المسألة.

دليل آخر غير النص والإجماع؟ هـل هو القياس؟ والجواب لا، بـل دوليل ذلك استفراء الشوية والنظر في أداعية الكلية والجزئية وبالنظرت عاليه من الأمور المامة، على حد الاستفراء المنتواء المنتواء المنتواء المنتواء المنتواء المنتواء المنتواء من بعين ينتظم من مجموعها الحق واحد تجتمع عليه تلك الأولاة على حد ما لبت عند المامة جود حالم وشجاعة على رضي الله عنه وما أشبه ذلك. فلم ينتحد الناس في إليات قصد الشابح في مفدا القواعد (= الضروويات والحاجيات والتحسينيات) على دليل غصوص ولا عمل على جديد المنتواء والحديوات في الملتات والقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان ختلفة وقائع ختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من عمل عربي المناس المؤلفات إلى ذلك من قرائن من طرائع من تقرائع وغير من قرائع وغير من وغير وغير من تقرائع من تقرائع وغير من تقرائع وغير من وغير وغير من يتفاف إلى ذلك من قرائع منظرة وغير منظرة والإسماء المناسعة والمناسعة و

يتعلق الأمر إذن بكليات مأخوذة من الاستقراء: استقراء الاحكام الشرعية هـو الذي

<sup>=</sup> الغزالي، وهو موقع هامشي جداً بالنسبة للموقع المذي تحتله في تفكير الشماطيي. هذا بىالإضافة إلى أن الغزالي كان يؤرخ لإصول الفقه ومعرض الاراء كاحد رجالات الشافعية. أما الشاطبي فكان يبدف إلى تأصيل أصول التد

<sup>(</sup>٨٠) الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج٢، ص ٨ - ١٠.

<sup>(</sup>۸۱) المصدر نفسه، ج۱، ص ۱۱ ـ ۱٤.

<sup>(</sup>۸۲) المصدر نفسه، ج ۲، ص ١٦ - ١٧. (۸۳) المصدر نفسه، ج ۲، ص ٥١.

دلٌ على أنّ مقاصدها الراجعة إلى حفظ مصالح العباد لا تعدو أن تكنون ضرورية أو حــاجية أو تحسينية .

ولكن هل جميع الأحكام الشرعية تحقق هــذه المقاصــد؟ ألسنا نجــد أشخاصـــا يعودون مرات متكررة إلى الآتيان بأعمال منافية لمصالح الدين والدنيا رغم أنهم قد طبق عليهم العقباب المنصوص عليمه بحكم شرعي؟ وإذا كان الترخيص للمسافير بالإفطار في رمضان وتقصير الصلاة من أجل رفع المشقة عنه فأية مشقة تصيب «الملك المترفّه» حتى يفطر أو يقصر الصلاة؟ اليس ها هنا أمور لا تدخل تحت الكلي؟ يجيب الشاطبي: وكل هذا غير قادح في أصل المشروعية. لأن الامر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلِّي لا يخرجه عن كونه كُلياً، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبرً في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلَّفات الجزئية لا ينتظم منهـا كلي يعــارض هذا الكلي الثابت. ويضيف الشاطبي: وهذا شأن الكليات الاستقرائية. واعتبر ذلـك بالكليـات العربيـة (= اللغوية) فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعياً لا عقلياً. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية كها تقــول «ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقــلًا»، فهذا لا يمكن التخلف فيمه البنة إذ لـو تخلُّف لم يصحُّ الحكم بـالقضية القـائلة: ومـا ثبت للشيء ثبت لمثله، فـإذا كـان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإنَّ تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. وأيضاً فـالجزئيـات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلِّي فلا تكون داخلة تحته أصلًا، أو تكـون داخلة لكن لم يظهـر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي أولى بهء، فالملك المترفه في المثال السابق قد تلحقه المشقة في السفر ولكن أمره يخفى علينا. أما العقوبات فيمكن القول بشأنها إن المصلحة منها وليست الازدجار فقط بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة، لأن الحدود كفارات لأهلها، وانكانت زجراً أيضاً على إيقاع المفاسد،(٨٠). ويالجملة فـ «تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضي الكلِّي إن كان لغير عارض فلا يصح شرعاً. وإنَّ كـان لعـارض فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى، أو عــلي كلُّ آخر. فَالأول يكون قادحاً تخلفه في الكلي والثاني لا يكون تخلفه قادحاً،(٥٠٠).

من هنا ضرورة اعتبار الجنزئيات بكلياتها والكليات بحزئيهاتها عنــد التطبيق، ذلــك لأنه وكما أن من أخذ الجنزئي معرضاً عن كله فهــو غطم، كــللك من أخــد بالكملي معرضاً عن جزئيه، (۱۵) وهكذاً : هؤاذا ثبت بالاستهادة عاددة لمية أم أن النص على جزئي يخالف الفاعلة بوجه من وجوه المخالفة فلا بد من الجمع في النظر بنها لأن الشارع ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القــواعد، إذ كليــة هذا معلون شــوردة بعد الاراحاطة بخاصد النريمة (۱۵).

٢ ـ كان ذلك عن النوع الأول من المقاصد وهو المتعلق بقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء، أما النوع الثاني فهو قصده في وضعها للإفهام. والقاعدة الكلية في هذا الشأن ان الشارع عندما وضع الشريعة للناس وضعها بالصورة التي يمكنهم بها فهمها عنه. والشريعة الإسلامية نزلت بلسان العرب وقصد الشارع من وضعها بلسائم إفهامهم على معهودهم منه الإسلامية نزلت بلسان العرب وقصد الشارع من وضعها بلسائم إفهامهم على معهودهم منه

<sup>(</sup>٨٤) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٥٤

<sup>(</sup>٨٥) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٨٦) المصدر نفسه، ج ٣، ص ٨.

<sup>(</sup>۸۷) المصدر نفسه، ج۳، ص ۹ ـ ۱۰.

وما هم عليه من الأمية. وإذن ففهم القرآن يجب أن يـراعي فيه هـذان الجانبـان: أسـاليب العرب في التعبير من جهة، وكونهم أميين من جهة أخرى. وهكذا فكما لا يجوز إخراج اللفظ عن المعنى أو المعاني التي يدل عليها عادة في لسان العرب فكذلك لا يجوز تحميله من المعاني ما لا يتناسب مع كنون العنزب أمة أمية. وواضح أن الجندينة عند الشياطبي هنيا هسو التأكيد على ضرورة مراعاة كون العرب الذين خوطبوا بالقرآن كانوا أميين وأن القرآن خاطبهم بوصفهم كذلك. ومن ثمة فإن دهذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، وهذا ما يؤكده قوله تعالى: ﴿ هو الذي بعث في الأمين رسولًا ﴾ وقوله عليه السلام: ﴿ وَمَوْلُهُ عَلَيْهُ السَّامُ اللَّهُ لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، (كان الرسول يشير بأصابع كلتا يبديه، بمعنى أنَّ الشهر ثلاثون يومأً) وقد فُيِّر معنى الأمية في الحديث أي ليس لنا علم بـالحساب ولا بـالكتـاب، ٨٨٠. وهكـذا فـ والشريعـة التي بعث بـا النبي الأمي (ص) الى العرب خصوصاً وإلى من سواهم عموماً إمّا أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا. فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية، أي منسوبة إلى الأميين. وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد. وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها، فـلا بد أن تكون على ما يعهدون. والعرب لم تعهد إلاّ منا وصفها الله به من الأمية، فبالشريعة إذن أمية،. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى دلو لم تكن على ما يعهـدون لم يكن عندهم معجـزاً ولكانـوا يخرجـون عن مقتضى التعجيز بقولهم: وهذا على غير ما عهدنا إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام من حيث ان كلامنـا معروف مفهـوم عندنا وهذا ليس بمفهوم ولا معروف،، فلم تقم الحجة عليهم به٣٠٠.

ولما كان الأمر كذلك فيجب أن لا نلتمس في القرآن ولا في الحديث ما يخرج عن معهود العرب من العلوم والمعارف. وعلوم العرب من العلوم والمعارف. وعلوم العرب من المكوم والعلم بالأنواء وأوقات نزول الأمطار وانتشار السحاب والعلم بالتاريخ وأخبار الأمطار الأم المنافية، وهذا الصنف من المعارف ذكره القرآن في غير ما أيت وهندك الشرعة منها ما هو محيورفة عن العرب منها ما هو باطل إجمعه أو أكثره وعلم المعابقة والزجر والكهانة وخط الرمل والفرب بلغمي والطيق، فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل وبت عنه، وكان للعرب شيء من علم الطب لا على ما عند الأوائل بمل المنافرة من تجارب الامين في علم البلاغة والخروش في وجوه الفصاحة، وقد جماهم القرآن با عجودهم في هذا المعرب النعن في علم البلاغة والخروش في وجوه الفصاحة، وقد جماهم القرآن با عجودهم في هذا المعرب الثمن في علم البلاغة والخروش في وجوه الفصاحة، وقد جماهم القرآن با عجودهم في هذا المعرب الثمن في علم البلاغة والخروش في وجوه الفصاحة، وقد جماهم القرآن با عجودهم في هذا المعرب الثمن في علم البلاغة والخروش في وجوه الفصاحة، وقد جماهم القرآن با عجودهم في هذا المعرب الثمن في علم البلاغة والخروش في وجوه الفصاحة، وقد جماهم القرآن با عجودهم في هذا المعرب الثمن في

وما يريد الشاطي أن يخرج به من تأكيد أمية العرب وأمية الشريعة هـو أنه لا بـد من التقيّد في فهم الشريعة وتفسير القرآن بمستوى هذه الأمية من جهة، والـتزام معهودهم في اساليب التعبر من جهـة أخرى. وهكذا فلا يجـوز ولا يعقل أن نبحث في القرآن عن علوم ومعارف أعلى من مستوى الأمية التي كان عليها العرب. ويستنكر الشاطعي ما حدث من وان كثيراً من الناس قد تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فاضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المشاخرين

<sup>(</sup>۸۸) الصدر نفسه، ج ۲، ص ٦٩ - ٧٠.

<sup>(</sup>٨٩) الصدر نفسه، ج ٢، ص ٧٠ ـ ٧١.

من طهم الطبيعيات والتعاليم والمتطق وعلم الحمووف وجهيم ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون واشياههها».
يستنكر ذلك لأنتا وإذا عرضناه على ما تقدم من أمية العرب ـ لم يصحع. وإذن وفليس بجائز أن يضاف
إلى الفران ما لا يقتضيه، كما أنه لا يعتصبه. ورعيه الاقتصار في الاستعادة على فهمه على
كل ما يضاف حلمه إلى العرب عاصة، فم يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرحية. فمن طلبه بضير ما
هو أداة له ضل عن فهمه: "". ولا شك أن الشاطبي يشمير هنا ليس فقط إلى مسلك الباطنية في
التواطي على أيضاً إلى مسلك اصحاب المتفاسير الموسوعية كتفسير فخر الدين الرازي المذي
اشرنا إليه في الفصل السابق: ""،

٣ - وأسا النوع الشاك من المقاصد فهو قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بم عنصاء الشريعة للتكليف به متضاها، والقاعدة الكلية في هذا الشأن هي أن رما لا قسدة للمكلف عليه لا يصح الكليف به شرعا وإن جار عقلاً». ووناء عليه في والإرصاف التي عليها الإنسان مواه كانت عالمرة كالمشهوة إلى الطعام والشراء أو خية كالمامات والأدبرة وإطلات الفسية كالفصب والشجامة وإلجنس. كل ذلك لا كليف كليف في ومن ظلف إلى يشأ منها من الكبر والحسد وحب الدنيا وإطاف وما يشأ منها من أفت الأرصاف الباحث عليه أو الكرما من الكبر والحضود وحب الدنيا وإطاف وما يشأ والحقود والرجاء والباحث على المسان... وكذلك وفقه الأوصاف الحديدة كالعلم والثقر والإعتبار واليقين والمحبة والحيد والمجاهد على المسان على والمجاهد على المسان على والمجاهد والمخاهد والمجاهد والمجاء والمجاهد وا

٤ - وأما النوع السرابع والأخير من المقاصد الراجعة إلى قصد الشارع، فهو قصده من دخول المكافف تحت أحكام الشريعة، والمقاصدة الكلية في هذا الشان ان والمقصد الشرع من وضع الشريعة إصراح المكافف عند أدعام شارعة من داعة مواه عنى يكون عبداً له احتياراً كما هو عبد له أضعلراً وأماناً من المتالغة والمعتمدة المكاففة من المشرعة أماناً والمنافقة عن المباد وأخياراً مهم إذ لا تخلو احكام الشرع من الحصدات إلى هي الواجب والمحرور والحاج والمنافقة ومقاصد تابعة. الأولى هي مقاصد الشريعة من هذه النزاوية وجدناها ضريعن: مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. الأولى هي من الغروديات المعتبرة في كل ملّة. وإنما قانا إنها لا حظ فيها للمدخلة وهي الفروديات المعتبرة في كل ملّة. وإنما قانا إنها لا بصورة ولا بموت دون مورة ولا بموت دون من. من المنافقة عنها منافقة لا تحتص بحال دون مسال ولا بصورة دون صورة ولا بموت دون من ، جبل وقت». أما المقاصد النابعة وفهي التي دوعي فيها حظ المكافف. فين جهتها بجمل له متنفي ما جبل وقتهم، الشهوات والاستفاع بالمباحات وحد الخلاصة. (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٩٠) المصدر نفسه، ج٢، ص٧١ - ٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩١) وما يقوله الشَّاطي هذا ينسحب على ما يفعله بعض الكتاب المعاصرين الـذين ويكتشفون، في القرآن جميع الكشوف العلمية الحديثة.

<sup>(</sup>٩٢) الشاطبي، المصدر نفسه، ج٢، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٩٣) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٠٩ - ١١١١.

<sup>(</sup>٩٤) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٩٥) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٧٠

<sup>(</sup>٩٦) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>۹۷) المصدر نفسه، ج ۲، ص ۱۷۸.

تلك هي أنواع المقاصد الراجعة إلى قصد الشارع. أما المقاصد الراجعة إلى قصد المكلف فجملة أمور منها وأن الإصهال بالنيّبات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، (١٠٠٠)، ومنها أن على المكلف أن يجري في أفعاله على مقتضى القصد من الشريعة وهي أنها موضوعة لصالح العباد على الاطلاق والعمريم (٣٠٠).

وبعد فلم يكن هدفنا تقديم عرض مفصل عن غتلف جوانب مشروع الشاطعي

لـ وتأصيل أصول علم الشريعة حسب تعبيره، فلذلك ما لا تتسع له نفرة من فصل بـل ولا

فصل من كتاب. لقد كان كل طموحنا هنا منحصراً في التعريف بالمناتب النبجي الذي يميز
فصل من كتاب. لقد كان كل طموحنا هنا منحصراً في التعريف بالمناتب النبجي الذي يميز
إسراز شلاقة عناصر توسس تفكير الساطعي ومنهجيته، وهي عناصر لم يكن لها حضور
تأسيسي، بل ولا أي نوع من الحضور، في الحقل المعرفة البياني. هـلم العناصر هي: مفهوم
المقاصد، ومفهوم الكلي، والطريقة التركيبية.

لقد كان الفكر الأصولي منذ الشافعي إلى الغزالي ويطلب المعاني من الالفاظء حسب عبارة هذا الأخير معرضاً اعراضاً يكاد يكون تاما عن ومغاصد الشرح. وكان مفهوم الكلم، عائبة تماماً عن المظام عن الأحواله في علم الكلام، المشاكلة التي أوقعت النظام المعرفي البياني في أرقم خيافة كما إبرزنا ذلك في حيد. أما في أصول الفقة فلم يكن من الممكن أن يبيلور مفهوم والكلي، في أرجاله لأن ما كان يؤسس أصول الفقة هم القياس، والقياس هو حمل جزء عمل جزء حملاً يبحث ك عما يبرده بالسبر والقياس والجزء الفيس عليه إلى وأجزاء هي صفات كل منها، والموسدة فيها عن وجزءه واحد يصلح أن يكون هو والمعنى أو الأمارة أو والعلمة و والكلمي من جزئيات إلى الكلي الذي يتظلمها، وذلك بواسطة الاستقراء، فإنها لعموي الطريقة العلمية حقاً. إنها الخطولية التي يتجاوز بها الفكر العلمي مرحلة المهائلة بمختلف المهاي السلمية السلمية المهايد المهائلة المهندي المهاية السلمية المهائلة المهائلة المهائلة المهندي المهائلة ال

لقد دخَن الشاطعي نقلة البيستيمولوجية هائلة في الفكر الأصولي البياني العربي، نقلسة كانت جديرة حقاً بأن تحقق المشروع الحزمي الرشدي: تأسيس البيان على البرهان، وذلك انطلاقاً من مركز الدائرة البيانية نفسها: علم الشريعة. ولكن النقلة التي بشر بها الشاطبي

<sup>(</sup>٩٨) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٩٩) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٣١.

في ميدان علم الشريعة بقيت مثلها مثل النقلة التي بشر بها ابن رشد في ميدان الحكمة بـدون قابلة، بدون مستقبل، تماماً مثل النقلة التي بشر بها ابن خلدون في ميدان شاك بقي ينظر إليه داخل الثقافة العربية الإسلامية على انه يقع خارج شجرة العلوم، النقلية منها والعقلية. إنه ميدان الاخبار، غير الشرعية، ميدان وفن التاريخ». لنشظر إذن كيف حاول ابن خلدون من جهته تأسيس البيان والاخباري، على البرهان.

### - £ -

في السنة التي توفي فيها الشاطبي، سنة ٧٩٠ هـ كان قـد مضي نحو عشرة أعـوام فقط على انتهاء ابن خلدون من تأليف مقدَّمته (٧٧٩ هـ). ومن غير المحتمل أن يكون ابن خلدون قد اطلع على «موافقات» الشاطبي. إن كل الدلائل تؤكد أن أياً منهما لم يتأثر بصاحبه وإنما قد عملا، كل بمفرده، على تحقيق المشروع الحزمي الرشدي، كلُّ في ميدانه. لقـد أراد الشاطبي أن يجعل من الشريعة علماً بتأسيسها على البرهـان، أما ابن خلدون فلربمـا كان طمـوحه أكــر لأنه أراد أن يجعل من التاريخ علماً وذلـك بتأسيسـه هو الآخـر على الـبرهان، ولكن مـع هذا الفارق وهو أنه إذا كان تأسيس الشريعة على البرهان قد تـطلّب من الشاطبي خـطوة واحدة، ولكنها أساسية، وهي توظيف الطريقة البرهانية وقد كانت معروفة ناضجة (= المنطق) توظيفاً يمكن من «تأصيل أصول الشريعة»، وهـذا جانب الإبـداع والأصالـة في عمله، فــإن تأسيس التأريخ على البرهـان كان يتـطلّب من ابن خلدون خطّوتـين اثنتين: كـان عليـه أن يخـترع الطريقة البرهانية الصالحة للتطبيق في ميدان التاريخ، أي «منطقاً» جديداً خاصاً بالتاريخ، وكان عليه أن يوظف هذا المنطق الجديـد توظيفاً ينقل التـاريخ فعـلًا من ميدان الـلاعلم إلى مستوى العلم. أما الخطوة الأولى فقد استطاع ابن خلدون إنجازها، وأما الخطوة الثانيـة فقد أخفق فيها. لقد نجح ابن خلدون في اكتشاف علم جديد يصلح أن يكـون ـ على الأقـل من وجهة نظره - امعياراً صحيحاً يتحرّى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيم ينقلونه:(١٠٠٠)، ولكنه فشل في تطبيق هذا «المعيار» (= قارن «معيار العلم» = المنطق) في مؤلفه التاريخي الضخم الذي بقى مع ذلك يحتفظ بأهمية كبرى نظراً للمادة التاريخية التي انفرد بتسجيلهـا وهي المتعلقة بتاريخ شمال افريقية(١٠٠١.

ومهما يكن فنحن لسنا هننا بصدد الموازنة بين الرجلين وإنما أردنا التأكيد على أنها يشميان كلاهما إلى مشروع فكري واحد قوامه تأسيس البيان على البرهان، المشروع الـذي سجل ابن حزم بطرحه لحظة جديدة في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، اللّحظة التي بـدأت

<sup>(</sup>١٠٠)أبو زيد عبدالرحمن بن عممه ابن خلدون، المقدمة، تحريـر علي عبـدالواحـد وافي (القاهـرة: لجنة البيان العربي، ١٩٦٥ ج ١، ص٤١٣.

<sup>(</sup>١٠١) بصدد هذه المسألة، انظر: محمد عـابد الجــابري، العصييــة والدولــة: معالم نــظرية خـلدونيــة في التاريخ الإسلامي (بيروت: دار الطليــة، ١٩٨٢)، الفصل ٨، الفقرة ٢.

تعطي ثمارها مع ابن رشد ثمَّ مع الشاطعي وابن خلدون. وإذا كنا قد أسهبنا الفول شيئاً مـا في شرح الكيفية التي عمل بهـا كـل من ابن حزم وابن رشـد والشـاطبي عـل تحقيق هـذا المشروع، فيإنّـنا لن نكـون هنـا في حـاجـة إلى تفصيـل القـول في مشروع ابن خلدون فهــو معــروف، وقد كـانت لنا مسـاهمات في التعريف به" ٬۰۰۰ ولـذلك سنقتصر هنـا على التـذكير بالأساس الاييستيمولوجي للمشروع الخلدون.

أمّا أن يكون ابن خلدون قد صدر في مشروعه عن نفس الشاغل ونفس الطموح الذي صدر عنه المراقب من حزم وابن رشد والشاطعي، أعني تساسس البيان على البرهان، البيان التخباري، بيان التاريخ هذه المرة وليس البيان الفقهي أو الكلامي، فهذا ما تكفي لإبرازه مقارة شريعة بين التبحيط الذي أصله ذلك الذي يمكن اعتباره بعن، في ميدان التاريخ في العراق المالام عبابة الشافعي في أصول الفقه، أعنى محمد بن جرير الطبري للترفي سنة ١٦٠ هـ، وبين المبح الذي أعلن عنه ابن خلدون. يقول الطبري في مقلمة كتابه تباريخ الرسل والملوك شارحات أي راصمه فيه، إنا هو مل ما دورت من الأخبار التي أنن ذاترها في، والأنار التي أنا صندها إلى أن المحلفين غير واصل إلى من أم كان من أعبار الماضين والمواجد المناقب والأنار التي أنا صندها إلى المناقب المناقب المناقب المناقب والمناقب والمناقب والمناقب المناقب المناقب

يعلن الطبري اذن بصريح العبارة أن التاريخ لا بجال فيه لـ ما ادرك بحج المقوله وإنما الموّل عليه فيه هو انجار المخبين ونقل الناقيان وأن المؤرخ غير مسؤول عما ينقله من أخبار قلا لا يقبلها العقل لأن العهدة في ذلك على الراوي، كهايقال. ويمكن أن نضيف: إن دور المؤرخ بنحصر، مثل دور جامع الحديث، في ضبط السند إن أمكن والتحقق من صدق المراوي باللجوء إلى منهج المحديثن: التعديل والتجريح. والمعتمد عليه في هذا المنهج كها نعرف ليس العقل بل شهادة الآخرين أي النقل أيضاً. وإذن فالبيان والتحقق من صدق رواتها، النقل اعتباداً كيا، مسواء على مستوى التحقق من صدق رواتها، فلم يكن مثاك عبال للماض المعارضة العقلية كما الشان في النحو والقفه والتحليل البلاغي، إله فلم يكن له، كمنهج، مكان في دراستنا هاه. أما الرؤية التي كان يعتمد عنها المؤرخون فهي تلك التي كانت تؤطر المفكرين البايين جميعهم، الرؤية اليانية والعالمة، كما شبدها المتكلمون، وقد أشرنا إلى ذلك في حيد.

كان ذلك هــو حال فن التــاريخ منهجـاً ورؤية في الثقــافة العــربية الإســلامية قـبـل ابن خلدون. أما مع هذا الاخير فالوضع يختلف تماماً. لقد أراد صاحب «للقدمة» أن يرتفع بهذا

<sup>(</sup>٢٠٢) انظر: المصدر نفسه. انظر أيضاً: الجابري، وابيستيمولوجيا المعقول واللامعقول،، و وما تبقى من الحالمونية، ، في: نحق والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي.

والفرق من التاريخ - من مجرّد سرد واخبار من الأبام والدول والسوابق من الفرون الأول، تنصو فيها الأقوال وتضرب بها الأمثال. . . . إلى عمل علمي قوامه ونظر وتحقق وتعليل للكاتات وبدائتها دقيق، وعلم بخفيات الوقائع وأسبايا عمية ويذلك يتحدد وضعه ومنزلته بأنه وأصيل في المحكمة عميق وجديم بان بعد في علومها وخليق الأمان أن مبدان المحتابة التاريخية ، لا بد من وتحميص الأخبار ويكون ذلك بعرضها على وطبائع العمران فيا وافقها قبل وما ناقضها رفض ذلك وهو أحسن الوجوه وأوقفها في تحميص الأخبار وتحييز صدقها من كذبها ، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة ، ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه عمكن أو محتم . أما إذا كان مستحيلاً فلا فنائدة للنظر في التعديل والتجريح . وقد عدّ أهل النظر من الطاعن في الخبر استحيلاً فلا فنائدة للنظر في التعديل والتجريح . وقد عدّ أهل النظر من الطاعن في الخبر استحيلاً فلا فنائدة للنظر في الإيقيلة العقارة .

ويضيف ابن خلدون موضَّحاً الفرق بين الأخبار الشرعية (= الحديث) التي يكفي فيها التعديل والتجريح وبين الأخبار الترخية التي لا يكفي فيها ذلك، فيقول: ورإغا كمان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الاخبار الشرعية لا يكفي فيها خلك، فيقول: وأوامر ونواه) أوجب الشارع والتجريح هو المعتبر في صحة الاخبار الشرعية بالروة بالمدالة والشيط. وأما الإخبار عن المعتبد عنه المعتبد وأما الإخبار عن الوقاعة من المعتبد عنه المعتبد عنه فقط أوالدة أخبر - مقيسة - من ومن أخبار المعالمة المعتبدة من المعتبدة من المعتبدة بعن المعتبدة بعن من المعتبدة بعن المعتبدة بعن المعتبدة بعن المعتبدة بعن المعتبد بعن المعتبدة بالمعتبدة بالمعتبدة بالمعتبدة بالمعتبدة المعتبدة والصواب في تعتبدة بم يضيف مباشرة: وهذا هد غرض هذا الكتاب الأولت من نالها بعن المعتبدة بالمعتبدة بالمع

تأسيس البيان التأريخي، بيان والأخبار عن الواقعات، على اعتبار مطابقتها لـ وطباتـع المحران، ؟ هل أصبح القول بـ والطبائم، شيئاً مقبولاً في الدائرة البيانية الأشعرية التي ينتمي المحران طبائع في أحوالـه، «١٠٠٠، ذلك ولان والمحدان طبائع في أحوالـه، «١٠٠٠، ذلك ولان كل حادث من الحوادث (= المخلوقات) ذاتاً كان أو نماذ (= وبالأحرى صفة) لا بدله من طبيعة تخشه في ذات وضا بعرض له من أحواله، ١٠٠٠، ولكن، ومبدأ التجويز، والعادة ويجيب ابن خلدون: وان

<sup>(</sup>١٠٣) ابن خلدون، المقدمة، ص ٥٥١.

<sup>(1.4)</sup> للمصدر نفسه، ج ١، ص ٤١٧ ـ 173. هـذا ومعروف أن مـا يسعى الآن بـ ومقدمـة أبن خلدونه نضم خطية الكتاب ولقندة التي جعل عنوانها: والمقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهب والالماع لما يعرض للمؤرخين من المفاطف والأوهـام وذكر في، من أسبابهاه. والكتلب الأول، وهو القسم الأكبر، وموضوعه بنان وما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصتائع بوجـوه

<sup>(</sup>۱۰۵) ابن خلدون، المقدمة، ج ۱، ص ۳۵۲. (۱۰۹) المصدر نفسه، ج ۱، ص ٤١٠.

الحوادث في عالم الكاتئات سواء كانت من المذوات أو من الافعال البشرية أو الحوافية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعها يتم كومها، ٣٠٠، وإذن فالهذا حل مفهوم ومستقر العادة، عمل مفهوم والعادة، وأصبحت الأسباب لا مجرد وسائط بل أسباب وجود عنها يتم كون الشيء. ويقرر ابن خلدون في مكان آخر من مقلعته أن دخرق العادة، كان في زمن النبي نقط الما بعد ذلك فقد وذهبت الحوارق وصار الحكم للعادة كما كان، ٣٠٠، أي صارت القوانين الطبيعية مطردة في مجال الطبيعة والمقالة .

ذلك أن فكرة والمقاصدة التي وظفها ابن رشد في بجال العقيدة وبنى عليها الشاطعي مشروعه الرامي إلى وقاصيل أصول علم الشريعة، ان فكرة المقاصد هذه حاضرة أيضاً مشروعه الرامي إلى وقاصيل أصول علم الشريعة، ان فكرة المقاصد هذه حاضرة أيضاً المتعفوة موجهة في مناقشته لمسألة الحكمة في المتراط النسب القرشي في الحالات حيث بقول: وإذا الاحكام الفرعية كها لا بعد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها ونشرع الجلها... وإذا بعنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ونصد الشارع عنه الشيئة للي ورسك مجاهدة التي ورس) كما هو في الشعور، وإن كانت تلك الوصلة والبرل بها حاصلا، لكن مشروعيتها، وإذا المتعابد الذرية كما علمت، الا بد إذن من المصلحة في المتراط النسب هي المقدودة من مشروعيتها، وإلى المتعابد المتعابد المتعابد المتعابد المتعابد المتعابد والمتالجة، هي التي استوجبت المتراط هذا الشرط في ذلك الوقت. المتعالدة عنه المتعابد على أن مفهوم والمقاصدة بتكرو في الخطاب كمفهوم موجد. هذا وبالحصوص المتاخرين منهم الذين نزلوا بالكتابة لتناف عناصد الأفين الانتمين والمعابد والمغابد من المناطر وإنا ماهم عل ذلك. التنافيذ عن عاصد المؤمن المتعابد والمناهر من المتافرة من عاصد المقائد التعابد والمنافذة عن عاصد المؤمن المتعابد والموات عمري الغظاهر والقشور وواتا ماهم عل ذلك. التنافيذة عن عاصد المؤمن المتعابد من المتافرة من مناصد المؤمن الانتمين والمعارم من التنافيذة من عناصد المؤمن الانتمين والمعرب عربي والغفاة عن عناصد المؤمن الانتمين والمعرب عربي والغفاة عن عاصد المؤمن الانتمين والمعرب عربي والغفاة عن عاصد المؤمن الانتمين والمعرب عربي الغطاهر والمقام عل ذلك. التنابد

\* \* \*

وبعد فلعل القارئ، يتصرّر الآن بوضوح ما نعنيه بعبارة وناسيس البيان على الــرهان، التي جعلناها عنواناً لذلك الاتجاء الفكري التجديدي، المقلاني النقدي، الذي عرفته الثقافة العربية الإسلامية في الأندلس والمغرب ابتداء من ابن حزم وانتهاء بابن خلدون. إن الأسر يتعلّى فعلاً بلحظة جديدة تماماً في تاريخ الفكر العربي، لحظة تميزت بنقد الإســاس الايبستيمولوجي الذي قام عليه الحقل المعرفي البياني منذ عصر التدوين واقتراح أسامل جديد

<sup>(</sup>۱۰۷) المصدر نفسه، ج ۳، ص ۱۰۳۵.

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر نفسه، ج ۲، ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>١٠٩) للصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٢٤ه ـ ٣٥٥ . قارن الحاح ابن خلدون هنا على القاصد والصاحة على ما قروه الشاطي من قبل . وقد الثرنا أنقا إلى أنه من ضيد للحندل أن يكون احاهما قد اطلاع على كتاب الأخر , وهذا يدل مل وحدة التفكير أبق تجممها والتي تجد أساسها في فكرة قصد الشارع كما وظفها أبن رشد. (١١٠) ابن خلدون، المقدمة ، ج ١ ، ص ٢٠٥.

توظّف فيه المضاهيم الايبيستيمولوجية المؤسسة لعلم عصرهم، مضاهيم الـرهـان كمنطق وطبيعيات بصورة خاصة، توظيفاً يرتفع بالمارسة النظرية في الحقل البياني إلى مستوى المــارسة العلمية الرهانية.

وهكذا فبدلاً من طلب المعاني من الالفاظ والنظر إلى الحوادث والأشياء كأجزاء منفردة 
منفصل بعضها عن بعض والانجاء بالية النفكر إلى المقاربة بينها بقياس الجزء على الجنرء، 
ويدلاً من القول بالجواز وإنكار السبية ونفي الطبائع وإهمال المقاصل . . . بعداً من هذه 
المنطلقات التي كانت تؤسس البيان منهجاً ورؤية والتي تتنافي بطبيعتها مع التفكريم المنطقات التي كانت تؤسس البيان منهجاً ورؤية والتي بتطلقات منهجية وتصوريم أخرى المنطقات منهجية وتصوريم المنتسلة من الحقل المعرفي العلمي لذلك العصر، على مستصدلة من الحقل المعرفي العلمي لذلك العصر، بل ولكل عصر، أعني الاستنتاج (أو 
القياس الجامع) والاستقراء ومفهوم الكلي، والكليات الاستقرائية، والعموم والأطراد والسببية 
المفاصلة وأخيراً وليس آخراء النظرة التاريخية الحلدونية، وهي نظرة كانت جديدة تماماً 
ليس على الفكر اليان وحده، بل على الفكر الإنسان بإطلاق.

نعم يمكن أن نختلف مع ابن حزم أو ابن رشـد أو الشاطبي أو ابن خلدون حـول ما يقرّرونه من وجهات نظر في هذَّه المسألة أو تلك، فهذا لا يهمّ، ولا يهمّنا نحن هنا بـالذات، إن ما يهمنا هو طريقة التفكير والمفاهيم الموظفة وكيفية تبوظيفها. وفي هـذا المجال، وضمن هـذا الإطار، لا نملك إلاّ أن نصـدع بالحقيقة التاليـة، وهي أنّ ما ننشـده اليوم من تحـديث للعقل العربي وتجديد للفكر الإسلامي يتوقّف ليس فقط على مدى استيعابنا للمكتسبات العلمية والمنهجية المعـاصرة، مكتسبات القـرن العشرين وما قبله ومـا بعده، بــل أيضاً ولـربما بالدرجة الأولى يتوقف على مدى قدرتنا على استعادة نقدية ابن حرم وعقلانية ابن رشد وأصولية الشاطبي وتاريخية ابن خلدون، هذه النزوعات العقليـة التي لا بد منهـا إذا أردنا أن نعيد ترتيب علاقتنا بتراثنا بصورة تمكّننا من الانتظام فيه انتظاماً يفتح المجال للإبداع، إبــــــاع العقل العربي داخل الثقافة التي يتكوّن فيها. إنه بدون التعامل النقدى العقلاني مع تراثنا لن نتمكن قطُّ من تعميم المارسة العقلانية على أوسع قبطاعات فكرنا العربي المعاصر، القبطاع الذي ينعت بـ والأصولي، حينًا وبـ والسلفي، حينًا آخر، كما أنه بدون هـذه المارسـة العقلانيـة على معطيات تراثنا لن يكون في إمكاننا قط تأصيل العطاءات الفكرية التي يقدمها، أو بالإمكان أن يقدمها قطاع آخر من فكرنا العربي المعاصر القطاع الذي يدعو إلى الحداثة والتجديد. إنه باستعادة العقلائية النقدية التي دشنت خطاباً جديـداً في الأندلس والمغـرب مع ابن حزم وابن رشد والشاطبي وابن خلدون، وبها وحـدها، يمكن إعـادة بنينة العقــل العربي من داخل الثقافة التي ينتمي إليها، مما يسمح بتوفير الشروط الضرورية لتدشـين عصر تدوين جديد في هذه الثقافة.

هل نحتاج إلى خباتمة أخرى لهذا القسم؟ همل نحتاج إلى عقد مقارنة بين مضممون اللحظتين المتزامتين اللتين عاشهما الفكر العربي بين أواشل القرن الحنامس وأواخر القرن الشامن للهجرة: لحنظة الغزالي والـرازي والإيجي من جهة، ولحنظة ابن حزم وابن رنسد والشاطبي وابن نحلدون من جهة أخرى؟

لنكتفِ بـالقول إن اللحظة الأولى هي التي بقبت مستمرّة في تـدهـور وتـراجع، أمـا اللحظة الثانية فقد ذابت وصارت نسياً منسيًا، ولذلك فهي نتنظر اليوم من يعيد الحياة فيها. لننتقر اذن إلى خاتمة الكتاب.



# خَاسِتَمَة عَامِتَة مِن أجـُـلِ «عَصـرِتَدُوينِ» جَـدِيْد

- ١ -

لعمل ما ينبغي البيد، به في هداه الخاتمة هو التناكيد مجدداً على أننا نقصد به والمقطل العربية الإسلامية للمنتمين إليها كأساس العربية الإسلامية للمنتمين إليها كأساس الاكتساب المعرفة وتفرضها عليهم كه ونظام معرفي،، أي كجملة من المناهم والإجراءات التي يتعلى للمعرفة في فترة تاريخية ما ينتها الملائحيورية "، موضوعنا أذن هو جلة المادي، والميتا دلفاهيم والإجراءات التي يتحدد به في أن واحد كل من العقل العربي والشافة العربية خلال فترة تاريخية وماه: إن هذا يعني أننا نطابق بين بنية العقل العربي بينية الثقافة العربية الإصلامية وماه يتحدد المؤلفة معينة. وقد مبق أن يترزنا هذه العربية المعتقدة وماه القرة بالبينها بعصر التدوين. أما نهايتها فتلك مسألة تركناها معلقة، وصيكون من مهام هذه الخاتة الفصل فيها بصورة ما.

لنبدأ أولًا بالتذكير بالخطوات التي خطوناها في بحثنا هذا.

لقد نظرنا إلى الثقافة العربية الإسلامية ككلّ، وميزنا فيها بين ثلاثة قىطاعات بشكل كلّ منها حقلاً معرفياً متميزاً أعني عالماً من التصورات والمعارف يكفي نفسه بنفسه، أو على الأقبل يقدّم نفسه كذلك، ويدخل في علاقة منافسة وصدام مع عوالم معرفية أخرى، ونـظرنا إلى هـذه الحقول المعرفية الثلاثة، لا من خلال مضمونها الابديولوجي أو محتواها الميتافيزيقي، بـل من خلال نظامها المعرفي: يممني أن مركز اهتهامنا لم يكن تحليل العقائد والمذاهب الفكرية والمقارنة . وعمل الكسرة والمقارنة والمقارنة والمقارنة . وعمل الأسس التي تستند عليها عملية تحصيل للعرفة وترويجها داخل كـل حقل. وعما

 <sup>(</sup>١) عمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (ببروت: دار العلليمة، ١٩٨٤)، الفصل ٢، فقرة ١.

أننا قد اخترنا أن يكون تحليلنا تحليلاً ملموساً لمطيات ملموسة، وليس مجرد تحليل صوري، فلقد كان لا بد من التعامل مع المحتوى المعرفي الخياص بكل حقل نوعاً من التعامل: لقد تعاملنا معه كهادة معرفية يلابسها هذا النظام المعرفي أو ذاك وليس كمضمون الديولوجي سياسي أو ديني أو فلسفي. ويما أن نصوص هذه المادة المعرفية غير متداولة بين عصوم المثقفين، المدين يتوجه إليهم هذا الكتاب، وبعضها لا يتم الحصول عليه بسهولة، فقد ارتأينا أن نجعل تحليانا مستمداً من النصوص / المصادر ومعتمداً عليانا

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد اخترنا أن نسمي كل واحد من الحقول المعرفية الثلاثة، وكذا النظام المعرفي الخاص به، باسم الفعل المعرفي الذي يؤسس عملية المعرفة داخلة: البيان، العرفان، البرهان اللهرفة والمختلف المعرفية المعرفية الثلاثة بمدخل حاولنا فيه التعرف بطبيعة الفعل المعرفي المؤسس له، وذلك باعتياد معطيات حقله وحداما، مترخين من ذلك التعرف عليه من داخله ومن خلال وجهة نظر أصحابه المشيئين له المنافوجين عنه. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى عليل ما نعتبره العناصر الأساسية التي يشكل منها كل واحد من تلك النظم المعرفية بوصفه منهجاً ومفاهيم ورؤية تقوم بينا علاقات من عمد نوع المعاقدات التأثير. وقد عمدنا إلى صياغة هذه العناصر على صورة أزواج من المفاهيم تؤسس المنهج والروية داخل كل عموعة منها نظام، فكانت التنبحة مجموعات من الأزواج الابيستيم ولوجية تشكل كل مجموعة منها الملجموعين الأخرين.

وهكذا فالبيان كفعل معرفي هو الظهور والإظهار والفهم والإنهام، وكحقل معرفي هو عالم المحرفة الذي تبنيه العلوم العربية الإسلامية والخالصة، علوم اللغة وعلوم المدين. وتتركز المجارسة النفل المحتوان المحتوان لتفسير الخطاب المبن، الخطاب القرآني أساساً، واقتراح ومقلمات عقلية، لتأسيس مضمون قلك الخطاب، مضمونه الديني خاصة، أساساً، واقتراح ومقلمات عقلية، لتأسيس مضمون لاك الخطاب، مضمونه الديني والمقاهم، والمجراءات التي تعطي لعالم المعرفة ذلك بيته الملاشعورية: أعني المحددات والسلطات التي تمكن وتربعه المتلفي للمعرفة المتج ها، داخل الحقل المعرفي البياني، دون أن يشعر بها، دون أن يخترها، ولا المخترفة البادي، والمقاهم والاجراءات حول ثلاثة أزواج معوفية رئيسية هي: اللفظ/المدني، الأصل/الفرع، المجوسر/المعرض. الأول والشائي يحددان منطلفات التفكير ومنهجه، والثالث يؤسس الرؤية ويؤطرها.

<sup>(</sup>٢) محتفظين جذا الترتيب، وقد سبق أن أوضحنـا انه الـترتيب التكويني التـــاريخي داخل الثقـــافة العـــربيــة الإسلامية انظر: المصدر نفسه.

وأما العرقان كفعل معرفي فهو ما يسبّبه أصحابه به والكشف، أو والعيان، وكعقل معرفي هو عبارة عن خليط من هواجس وعقائد وأساطير تتلون بلون الدين الذي تقوم على همشه لتقدّم له ما يعتقده العرفائيون أنه والحقيقة الكمامة وراء ظاهر نصوصه. وبما أن الإسلام عقيدة وشريعة بحدها نص أساسي هو القرآن، وبما أن هذا النص قد جاء وبلسان عربي مين، وبما أن الطريعة الإسلامية عبادات ومعاملات يرتبط فيها الديني بالإجتماعي والسياسي في أكثر من جانب، فإن الحقل المعرفي المعرفائي في الإسلام قد تأسس بالارتباط أيساسي في أكثر من جانب، فإن الحقال المعرفي المعرفائي في الإسلام قد تأسس بالارتباط المعرفي باللسياسة. وقد تأدينا من هذه الملاحظة إلى عمورة جملة المبادئ، والقماهيم والإجراءات التي يتكون منها النظام المعرفي العرفياني في الثقافة العربية الإسلامية ويواؤن الزوج والوظيف الزوج الولاية /التي يكافى ويواؤن الزوج الرفيعة الزوج الولاية /التي يكافى ويواؤن الزوجين الأصل/الفرع) ضمناً، وذلك بوظيف الزوج الولاية /التي يكافى ويواؤن الزوجين الأصل/الفرع)

وأما البرهان كفعل معرفي فهو استدلال استتاجي (مقدمات فتتائج تلزم عنها) وكعقل معرفي هو عالم المعرفة الفلسفية العلمية المعدور إلى الثقافة العربية عبر الترجمة، ترجمة كتب أرسطو خاصة. وبما أن هذا الحقل المعرفي قد نقل إلى الثقافة العربية من أجل مناصرة البيان الذي يُوسسها أصلاً، ضدا على الرموان الذي كان ايغزوها من الداخل من فلقد كان لا بد من المعمل على أن تأثر الملاقة بين البيان والبرهان على صعيد المنجج (النحو والمنطق) وكان لا بد من المعمل على العلاقة بينها على صعيد الرؤية كذلك (علم الكلام والفلسفة). ومن هنا تأدينا إلى محورة الشكالية النظام المعرفي البرهائي في الثقافة العربية الإسلامية في همذه المرحلة الذي يكافئ والثيافة المربية الإسلامية في همذه المرحلة الذي يكافئ ويوطؤن الزوج الانفاظ/المشولات الذي يكافئ الوروزان الزوج اللفظ/المني في النظام البياني الأصل/الفرع والجوم/المرض.

لقد حلّنا هذه النظم المعرفية الثلاثة كلَّر على حدة، فلم تتعرض لعلاقة التداخل بينها طوال مرحلة تكونها واستكال نضجها، بل لقد اعتبرنا ما كان بينها من تأثير متبادل أو احتكاك أو اصطدام، خلال مرحلة التكوين، على أنه جزء من عملية التكوين ذاتها. وكما يحدث دائماً، وفي كافة المجالات، فإنه عندما تستنفد عملية التكوين جميع الإمكانيات الدينامية القادرة على التفطية على الأزمات أو على تأجيلها أو تحويلها فإن الوضع ينغير رأساً عمل عقب: فالتأثير يتحول إلى تفجير والاحتكاك يؤول إلى الاصطدام، وذلك ما حصل بالفعل، لقد استفحلت مع بداية القرن الخامس الهجري أزمة البيان الداخلية ولم تجميد

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، خاصة الفصل ١٠

عاولات كل من القاضي عبدالجبار المعتزلي وأبي المعالي الجويني الأشعري شيئاً: لقد حاول كل منها أن ويصحع» مذهبه بجعم آراء الأصحاب والأساتيذ والمفاضلة بينها وتأييد ما يبدو منها أكثر قدرة على مواجهة الازمة. هذا في حين أن الامر كان يتطلب طرح مشكلة الأسس وبالتالي العمل على إعادة الناسيس، إعادة تأسيس البيان. أما بالنسبة للعرفان والبرهان فالأمر يختلف: لقد كان القرن الخامس الهجري هو العصر الباني توجت فيه عملية المصالحة بين البريان والعرفان، وكان ذلك مع الفشري خاصة، وبين العرفان والبرهان وكان ذلك مع الفشري خاصة، وبين العرفان والبرهان وكان ذلك مع المناسبة والتفكيك» التي مارسها، مما فسح المجال لذلك الناسخ التافيقي الذي تمدننا عن في فصل خاص، والذي طبع، ويطبع، الثقافة العربية الإسلامية منذ القرن الخامس الهجري.

وطوال مرحلة التداخل التلفيغي هذه، التي ما زالت آشارها قائمة إلى البوم، ظلت نفس السلطات التي تحكم العقل العربي والفكر الإسلامي هي هي. وكل الفرق بدن المرحلتين، مرحلة التداخل التلفيغي هو أن العقل العربي في المرحلة الأولى كانت تتجاذبه ثلاثة نظم معرفية يريد كل منها أن يستقل به. وكان الصراع بين ها انظم يفسح المجال لهذا العقل ليارس نوعاً من الفعالية داخل كل حقل على حدة. أما في المرحلة الثالية فقد أزيات الحواجز وأصبح المقل العربي عكوماً بمعلمات تلك النظم، ولكن لا بوصفها نظأ معرفية مستقلة، بل بوصفها نظأ مفككة تداخلت ملطاتها المعرفية ما وأصبحت تشكل ما يمكن أن يطلق عليه ما المدافقة، وهو مبلة التداخل مدت تداخل الأزواج المعرفية التي كانت تقوم عليها تلك النظم. وقد سهل عملية التداخل هذه بل عملية «التداخل الأنفار) المفرى والماطن والألفاظ/المفولات وبين الأصل/الفرع والجوم/المحرر العرض والولاية/النوة والواجب/المكن.

تبقى أخيراً تلك الإطلالة الخاصة التي قمنا بها على الأتجاه التجديدي الذي عدفته الاندلس والمغرب منذ أوائل القرن الخامس الهجري نفسه مع ابن حزم، الاتجاه الذي تكشف لنا عن مشروع ثقافي عام يرمي إلى إعادة تأسيس البيان على البرهان. لقد ابرزنا في مدا الانجاه طابعه المقلاني النقلي ولكمنا الغطاء عن وحدة الفكر التي تجمع أقطابه (ابن حزم وابن باجة وابن رمند والشاطمي وابن خلدون، ويمكن أن نضيف آخرين مثل ابن مضاء القرطمي في ميدان النحو وابن بهشال في ميدان الفلاحة التجريبية والبطروجي في ميدان الفلاك، إلى آخرين غيرهم) وهي، أي وحدة التفكر بين هؤلاء، تتجلى أقوى ما تتجل في الموقف جلة من المبادئ، والفاهيم والإجراءات المعرفية التي كانت تؤسس الفكر العلمي البراهياني في ذلك المعصر ولا زالت تؤسسه إلى اليوم. يتعلق الأمر باعتهاد الاستثناج والاستفراء بلدل قياس الغائب على الشاهد، واعتهاد المقاصد بدل دلالات الالفاظ، والقول بالسببية واطراد الحوادث بدل القول بالتجويز و والعادة ... الخ .

غير أن هذا الاتجاه التجديدي الذي عرفته الأندلس والمغرب والـذي بقي، لمدة تـزيد

على ثلاثة قرون، يغالب ذلك التيار الجارف، تيار التداخيل التلفيقي المكرس للتقليد في عالم البيان والمظلامية في عالم البرهان، أقول إلى هذا الاتجاه التجديدي تقديق بيناً في صحره: لقد كان بجابة فيب الشمعة الذي يتوجع لحظة انطقائها. أن رياح التاريخ، تاريخ العدم وتاريخ التقدم كانت قد تحولت إلى أوروبا بنبي العثل المدري محكوما بينس السلطات التي أفرزتها عملية البناء الثقافي العام التي شهدها عصر التدوين والتي كرستها كد وبينة عصلة عملية التداخل التلفيقي التي دشتها الغزالي واكتملت مع الرازي وما زار مغمولها قاتاً إلى اليوم.

هذه البنية المحصّلة من النظم المعرفية الثلاثة كانت ثـاوية وراء هـذه النظم يــوم إكانت نظيًّا مستقلة متنافسة، تماماً مثلما ظلت تمارس فعلها من وراء ذلك الركام المعرفي الذي تكوُّم بفعل عملية التـداخل التلفيقي الـذي عرفتـه تلك النظم بعـد تفككها لأنها، أي تلك البنيـة المحصلة، ليست شيئاً آخر غير السلطات المعرفية التي تؤسس التفكير وتوجُّهه داخـل الثقافـة العربية الإسلامية ككل. إنها كانت وما تزال تشكل البنية المصرفية اللاشعورية لهذه الثقافة. وإذا كنَّا قد تعاملنا مع هذه البنية، خلال الفصول الماضية، على أساس تجلياتهـا القطاعيـة فحللناها داخل الحقل المعرفي البياني وبواسطة معطياته وحدها، ثم داخل الحقل المعرفي العرفاني ومن خلال معطياته، الإسلامية خصوصاً، وأخيراً داخل الحقل المعرفي السرهاني ومن خلال انخراط أصحابه في إشكاليات الحقلين السابقين، إذا كنَّا قد سلكنا في بحثنا هذا المسلك الاستكشافي الاستقرائي ـ التعليمي حتى! فإنه بإمكاننا الآن أن نتعامل مع عناصر هذه البنية المحصلة وسلطاتها على أساس أنها دما يبقى، في فكر الإنسان العربي، أقصد الشخص البشري المنتمى للثقافة العربية وبعد أن يسبى كل شيء، تُعلمُه فيها من معارف، أي على أساس أنها عقله المكوُّن: العقل العربي موضوع بحثناً. إننا بهذه العملية العكسية سنستأنف النظر في موضوعنا، سننظر إليه من خلال النتائج التي توصلنـا إليها طلبـاً لنتيجة أخـرى أعـم تربط الواقع الراهن للعقل العربي بماضيه وتفسح المجال ـ ربما ـ لتبين الطريق إلى تحريـره من قبود عصم التدوين «القديم» والشروع في تدشين عصر تدوين جديد.

\_ Y \_

ما ندعوه هنا بـ والبية المحملة، من النظم المعرفية الشلائة هي نفسها الازواج الابيستيمولوجية المكونة لتلك النظم، ولكن مع هذا الفارق: وهو أننا عندما نتحث عن ينمية فإننا تتحدث عن منظومة من الصلاقات تقريف بين عناصر. وإذن فالهم لبس العناصر ينمية المعطيات مشخصة بل الذم هو دورها ووظيفها في سياق الكل الذي تتعمي إليه. وبالنسبة لموضوعنا فالهم من العناصر الكوقة للبية المحصلة التي تتحدث عام هو توبا وإذا عدنا الآن إلى التحليل الذي تقدما، في الفصول السابقة عن النظم المعرفية الثلاثة ونظرنا إلى مجموعات الأزواج الابيستيمولوجية التي تتكون منها من زاوية التكافؤ الذي يقوم بينها والذي يسمح بالنظر إليها كعناصر مشتقة من بنية/أم واحدة هي البنية المحصلة التي نتحدث عنها، أمكن إرجاعها إلى ثلاث سلطات رئيسية هي العناصر الأساسية التي تشكلت منهما بنية العقل العربي انطلاقاً من عصر التدوين. وهذه السلطة هي:

## ١ \_ سلطة اللفظ

أ) اللفظ ككائن مستقل عن المعنى، مستعمل أو مهمل، واللفظ كقالب منطقي يبزيد معناء بالزيادة في حروفه، واللفظ كمشتق يتضمن معنى المقولة، واللفظ كمتصرف في المعنى وكمحدد لجهة تحوية أرسطقية، واللفظ كنص يستئمر فيميز فيه بين منظوم ومفهوم، بين منطوق ومعقول، بين للعنى المظاهر والمعنى المراد، بين ما يؤوَّل وما لا يؤوَّل، واللفظ كنص والمعنى المعالمين لا يقو عنها تزايده وأن الفضيلة والمزية في كيفية ضمي المناظ بعضها إلى بعض، في كيفية تعليق الكلم بعضها بمعض، حتى يشأق الانتقال من المعنى إلى معنى المعنى. ويعبارة قصيرة اللفظ كنظام خطاب يؤسس نظام المقال.

ب) اللفظ وكظاهر، يثوي وراءه وباطن، و وكننزيل، مجتاج إلى وتأويل، و وكاشــارة، تختفي وراءها وحقيقة، . وكعبارة وهمية تقوم وراءها وحقيقة الهية، . . . الخ.

## ٢ \_ سلطة الأصل

أم الأصل كمصدر للمحرفة: وهو إما سلطة سلف تتجسم في المرويات والإجماع وتكتسب قوتها من الطوادها عبر العصور اطرادا يجمل منها وعادة مستقرة، لها من القوة ما لـ والعادة، الطبيعية، أي ما لقوانين الطبيعة. وإما سلطة إلهية منحها الله لـ وولي الأصرى، الإمام المذي ينتظم في النور المحمدي، لا بل في عمود النور الذي هو والحبل اللذكور أن طرفه بيد الله وطرفة الناؤي يد الإصام، والذي هو موجري الموجى على عمر الدهوره يستقي منه الإصام وحقائق التأويل قبل أن ينطق الرسول بالتنزيل، ويأخذ منه وعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وإما والإعراز اللذين سيكون، وإما والإعراز اللذين وراء كل وظاهري و والحقيقة، الشاوية وراء الشريعة، هؤلاء الذين منهم وأنبياء الأولياء الذين يقيم الله لهم مظهر عمد فياخذون ومباهدي نفس ما أخذ ويكتسبون بذلك قدرة وصلاحية لتصحيح الحديث بالكشف وغناطة الرسول نفسه، وليس بالسند. . الغ.

ب) والأصل كـ دمشال سبق، يقاس عليه وفرع، لوجــود معنى يجمع بينهــا، أو كـ دشاهد، يستدل به على دغائب، لوجود ددليل، أو دامارة، أو كـ دمشل، يرمز إلى دعمول، تربطه به لا علاقة المشابة بل المشابة في العلاقة فقط، مما يفسح المجال لتنويم المعاني وتكثير الممثولات حسب المقام. وتتمثل قوة الأصل في جميم الأحوال في كونــه الطرف المعطى الذي يقاس عليه، ذلك أن القائس لا يبندىءالحكم، وإنمايقدر الشيء بمثله (قياس بياني) أو يذكره نظير بنظيره (قياس عوفاني)، والعملية واحدة: المائلة.

# ٣ ـ سلطة التجويز

أ) التجويز البياني وعجد أصله المبتافيزيقي ـ الكلامي في تصور معيّن للإرادة الإلهية يقوم ، كما يقول ابن رشد، على ما ويظهر في بادىء الرأي من أن اسم الارادة إنما يطلق على من يقدر أن يفعل الذيء وضده، فلزم من ذلك القول بأن الموجودات كلها جائزة أن تكون على ما على على على على على على على متوى حوادث الما يعتبر مسبباً وما يعتبر مسبباً ما يعتبر أسواء على مستوى الفكر أو السلوك البشريين أو على مستوى حوادث الطبيعة. وبحد مسبباً ما التجويز أساسه والنظري، في منها الانفصال الذي تكرَّسه نظرية الجوهر الفرد: فالتصور الجوئي للمكان والزمان والحدث والقعل وكل شيء في الرجود والقول بوجود خلاء بين الاجزاء مما يجمل العلاقة بينها علاقة تجاوز فقط لا علاقة تأثير متبادل، هدا بلاع من السبب والمسبب، إذ هو يقتضي أن أي تأثير لا لا أن يكون صادراً من فاصل حرّ قادر يفعل ما يشاه وبالصورة التي يقضي.

ب) التجويز العرفان ويجد أساسه في نفس التصور السابق للإرادة الإلهية، ولكن بينها يُستُخر التجويز البياني للإعلاء من قدرة الله على حساب قدرة الإنسان بوظف التجويز العرفاني لشمه وتجليات والملموسة، من كرامات وخوارق... النخ. فالإرادة الإلهية المثلقة قادرة على إيجاد والكرمات؛ للأولياء، قادرة على تحكينهم من وخرق العادات، و وقلب الطابق، و وقبل الجبال، و والتأثير، في الكائنات ليس الأرضية منها وحسب بل والساوية أيضاً. دع عنك القدرة على والغيبة، في الزمان و والسفري فيه إلى ما قبل أو إلى ما بعد و والكيبة، في الكائن أو التواجدة في مكانين في نفس الوقت... الخ الخ.

هذه السلطات الثلاث مترابطة متشابكة يستدعي بعضها بعضاً. فسلطة اللفظ التي توجه الفكر إلى طلب المعاني من الألفاظ بدل البحث عن حقائق الأثنياء تصرف العقل عن صيافة المفاهم وتجعل نظامه بالتالي تابعاً لنظام الحلطات بدل أن يكون انعكاساً تجريباً لنظام الخيابية وأن والعقل بس موشي أكثر من الاكتباء ويقام التي التي موشي أكثر أن الركة المبيئة مبتبية المثان التي منظام الأشياء مبتبية مبتبية التي من خلال التعامل مع نظام الأشياء بل من خلال الانشاد إلى نظام الحليات. وعندما يتعلق الأمر بخطاب يستمد قوته من التجوز في الكلام فإن المبادر إلى من خلال النجوز رئال أن المتجوز في ين المعاني كي لقول السكاكي (= الانتشال من في الكلام إذا السكاكي (= الانتشال من

<sup>(</sup>٤) ابن رشد، عهاقت التهاقت، ج ٢، ص ٧٨٥.

ملزوم إلى لازم: الاستصارة، أومن لازم إلى ملزوم: الكناية)، فإنّ الأمـر يتعلّق كها بيّنــا ذلك في حينه لا بلزوم منطقي يعــبرعن علاقـة ضرووية بـل بلزوم بيانيّ يعــبرعن الإمكان، عن الجــواز لا غير.

نعم، نحن نعرف أنّ العقل العربي قد تكوّن، أساساً، من خلال التعامل مع النصّ (في النفسير واللغة والكلام...). ونحن لا نطعن في هذا، لأنه على أية حال معطى تـارغيّ لا معنى للطعن فيه، ولكنّ الشيء الذي يجب أن يكون موضرعاً للمحص والنقد هو ذلك المسلك الذي سلكه الأقنمون في فهم التصوص والذي يقرم على ما أسموه بـ والاستنباطه (بيانياً أو عوانياًم. لقد تعاملوا مع الألفاظ وكانها منجم للمعاني وأخذوا يعطبون منها يريعون ، أي ما يستجيب لآراء ونظريات جاهزة هي آراء اللهج سياساً كان وعشياً أو مصداقية المذهب تتوقف على النجاح في جعل النص الديني يتضمن ما يقرره من وجهات نظر فإن كل الفعالية العقلية تتركز حينئذ في تطويع اللفظ لجعله يتضمن آراء المذهب، وذلك هو التأويل. وهكذا يكون لفظ ملطنان: سلطة شد الذكر إليه، فكر المؤوَّل، وسلطة المضمون الايديولوجي للمعنى الذي يراد تضميته إلياه، وليس هذا المضمون شيئاً أخر غير مذهب والتبجة أنّ اللفظ يصبح أصلاً هضاعفاً: أصلاً للمعنى المتنبط منه بالناويل، البياني أو والتبجة أنّ اللفظ يصبح أصلاً هضاعفاً: أصلاً للمعنى المستنبط منه بالناويل، البياني أو الموفق، وأصلاً للمذهب الايديولوجي الخامل لسلفة السلف.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيها أن التنافس كيان على ميدوَّنة من الألفياظ محصورة محدودة (القرآن والحديث) وبما أن كل صاحب مقالة وصاحب مذهب كان يطلب المصداقية والمشروعية لآرائه ومذهبه بجعلها مُضَمَّنَة في الألفاظ والعبارات نفسها فإنَّ ما كان يحـدث هو أنَّ اللَّفظ الواحد أو العبارة الواحدة كانت تُضَمَّن آراء مختلفة من مذاهب متباينة متناقضة كان يُدُّعَى لها جميعاً أنَّها المراد من اللَّفظ. من هنا صار اللَّفظ يحمل من المعاني عن طريق التأويـل والمائلة مـا لا يمكن حصره، وصــار من الجــائــز أن يكــون المــراد منــه هـــذا المعنى أو ذاك أو ذلك. . . وبعبارة أخرى ان العلاقـة بين اللَّفظ والمعنى تصبح هنا عــلاقـة جــواز، عــلاقـة احتمال. وبالتالي فلا يقين (ولا سببية) فإنما كل شيء، في هذه الحالة يقـوم على الـظن. وإذا كان هذا واضحًا وصريحًا في التأويل العرفاني، الصُّوفي منه والشيعي، كما رَأينا ذلك في حينه، فإنه قـائـم أيضاً في التـأويل البيـاني ذاته. ذلـك أن القرينـة التي يتقيد بهــا هذا الأخــير والتي يتخذها دليلًا إلى «المعنى المراد» هي من اختيار المؤول فهو الـذي يعطيهـا مضمونها إن كـانت قرينة عقلية ويحدد معناها، بنوع من التأويل كذلك، إن كانت قرينة لفظية. وفي كلتا الحالتين ف المعنى المراد، ليس معروفاً بنفسه بـل هو متعـدد بتعـدد اتجـاهـات المؤوِّلـين وأغـراضهم الايديولوجية ودوافعهم السياسية وغيرها. والنتيجية هي كما قلنا الاحتيال: احتيال أن يكون المعنى كذا وكذا . . الخ. وهكذا تُكرِّس سلطة اللفظ من هـذه الجهة أيضاً مبدأ التجويز، ذلك لأنه بدون هذا المبدأ ينغلق باب التأويل تماماً. هذا بالنسبة للعلاقة الذاهبة من سلطة اللفظ إلى سلطة الأصل وسلطة التجويز. لتنظر الأمر من زاوية العلاقة الذاهبة من سلطة الأصل إلى السلطنين الأخريين سلطة اللفة وسلطة التجويز. لقد قانا إن سلطة الأصل ترجع إما إلى سلطة السلف وإما إلى آلية القياس. أما بالنسبة لسلطة السلف فإن أول ما ينبغي التذكير به هو إن السلف أغا بحارسون سلطتهم على الخلف من حلال الحر الذي ينقل عنهم وهو فنظ، وبالتالي فسلطة السلف من ملدة الجهة هي سلطة اللفظ نفسها كها حلكاما اتفا، لنصف إلى هذا أن والملحق السلف منها كها حلكاما اتفا، لنصف إلى هذا أن والملحق السلف بعيد الملحق الملسف بعيد المناسف بعيد، تنقل إلى اللفظ ليتقصها ويحارسها، لا بالإحمالة إلى السلف وحسب، با وبالنباية عنهم كذلك. هنا مع سلطة اللفظ لا سبب ولا مسبب ولا مسبب على طبل والمراوز والمناوز وشمار إليه أو مثل وتغول. . . .

هذا بالنسبة للأصل كسلطة سلف، كخبر أو إجماع أو رأي صادر عن ولي... ، أما الأصل كطرف معطى يقاس عليه فلقد سبق أن بينًا أن القياس، بيانيا كان أو عرفانيا يؤول أمر إلى المائلة، إلى تقدير شيء على مثال شيء . وإذا كنان القياس الموافاني كمارس المائلة الحرق المائلة التي لا تتقدير بأية قرينة وإنما تصدد نقط عن والقصد الوجداني، في العرفان الصوبي أو عن وحقائي، الملاقة بين والأصلى وما يراد واستنباطه منه علاقة غير عددة الاتجاء بل تختلف باختلاف والقصوده و والحقائية، وبالتالي في مشكلة التعالى الميان على المعرودة، فإن مشكلة القياس البياني هي مشكلة التعليل: ذلك أن الملة التي يرب بها حكم الأصل لا تعطى معه وإنما يلتمسها القائس النياساً يمتمد فيه على المائلة الميال الميانية على المقارفة بين الأصل والتيجة، اعني حكم الفرع، ليست ضرورية بل هي مجرد احتهال. والعقل الذي يعتمد القياس البياني إنما يعمل على المقاربة تماماً مثل المقل لا يعرف اللزوم المنطقي، لا يصدر عن مبدأ السيبة بل عن مبدأ السجويز أن الصدور عن مبدأ السبية في العمليات العقلة لا يتأن إلا إذا كانت كانت العلة، أي الحد الأوسط، معلماته وكان المعالية العقلية المقلية المقلية المقلية المقلية المقلية المقلية المقلية المتعلية المقلية المقلية المتعلية المقلية المتعلية المقلية المقلية المقلية المقلية المقلية المتعلية المقلية المقلية المقلية المقلية المتعلية المقلية المقلية المتعلية المقلية المقلية المتعلية المقلية المتعلية المقلية المتعلية وكان المتعلية وكان المتعلية وكان المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية وكان المتعلية وكان المتعلية وكان المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية وكان المتعلية وكان المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية وكان المتعلية المتعلية المتعلية وكان المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية المتعلية وكان المتعلية وكان المتعلية المتعلية المتعلية وكان المتعلية المتعلية وكان المتعلية المتعلية

تبقى أخيراً العلاقة الذاهبة من سلطة التجويز إلى سلطة اللفظ وسلطة الأصل. لقد سبق أن أوضعنا أن الأساس المتافيزيفي لمبدأ التجويز هو تصور معين للإرادة الإلهية، تصور يفهم من الإرادة أنها القدرة على فعل الذي وضده، ومن نشائجه سلب حرية الاختيار عن الإنسان. وإذن فيها أن الأفكار التي تخطر في عقل الإنسان هي أفصال، ويما أنه لا فاعل إلا الله فإنها منه، من الله، هو الذي يخلقها في عقل المنسر البياني والمؤول العرفاني بمناسبة لفظ معين، وبالتالي فجميع تلك الافكار جائزة في حق ذلك اللفظ الأنها كلها من خلق الله وبالتالي معردة له. ويما أن مرادات الله لا تعدد ولا تحصي، فإن ما يريده لنا نحن إنما يتحدد بعض مرادة له. التحديد بالعلامات النصوبة، وهي إما علامات كونية طبيعية وإما اشارت لفظية اسمية. من هنا كانت قوة اللفظ كقوة الدليل الطبيعي: إنه الأثر الذي يدل على المدلول. هـذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الانطلاق من مبدأ التجويز هو ما يبرر القياس بيانياً كان أو عـرفانياً. ذلك لأن المإرسة العقلية التي تعقيد بمبدأ السببية لا يمكن أن تركن إلى مجرد التمثيل والمهائلة وهما يمثلان مرخلة التخمين في العمليات العقلية المنطقية، أمّا اليقين فيأتي بعد اختبار الفرضيات التحقية الدعقية، أمّا اليقين فيأتي بعد اختبار الفرضيات التحقيية ولا بد.

يتضح ما سبق، إذن، أن السلطات الشلاف، سلطة اللفظ وسلطة الأصل بنوعيه وسلطة التجويز، تشكّل بتشابكها وتداخل العلاقات بينها بنية واحدة هي ما دعوناه بالبنية المحصلة من النظم المعرفية المؤسسة للثقافة العربة الإسلامية، وبعبارة واضحة: بينية العقل المكون داخل هذه الثقافة، العقل العربي، ومكذا فالفقية أو النحوي أو المتكلم أو الناقد البلاغي أو والعارف» أو العرفية أو على مؤلاء من تكون عقلهم داخل الثقافة العربية وحقوفا المعرفية بخضعوف في تفكيرهم، بهذه الصورة أو تلك وبهذه الدوبة أو تلك، لسلطة اللفظ وسلطة السلف القابل ومعلمة التجويز، وذلك إلى درجة يصح معها القول: إن العقل العربي عقل يتعامل مع الأنفاظ أكثر عا يتعامل مع علم الناقب على المعلم أو يتعامل مع الأنفاظ أكثر عا يتعامل مع معلمة السلف المقل، في معلم المائلة (أو القياس اللياني) والمهائلة (أو القياس العرفزي) وأنه في كل ذلك يعتمد التجويز كعبداً، كقانون عام يؤسس منهجه في التفكير ورؤيته للمالم.

هذه الخلاصة العامة تجد مبرراتها واضحة مفصلة ومدعمة بالشهدادات على طول صفحات هذا الكتاب، ولا نظن أنه بالإمكان الخروج بخلاصة أخرى غير هذه من تحليل الخطاب العربي والقديم، خطاب الفقيه والنحوي والبلاغي والمتكان و والعراف، والعرفاني، مؤلاء الذين شيدوا الثقافة العربية الإسمادية والمعالمة، ثقافة العلياء، ثقافة الكتب الإمهات. وإذا كان القدريء في حاجة إلى شهدة أخرى تؤكد هذه الخلاصة، شهادة لا أطن أن أحداً بيستطيع الطعن فيها إلا إذا كان ينطق عن الهوى، فيا عليه إلا أن يعود ثانية إلى الفصل الذي يستطيع الطعن فيها إلا إذا كان ينطق عن الهوى، فيا عليه إلا أن يعود ثانية إلى الفصل الذي الفكرية فترة تقليلا لا تمام جمعاً ينطلقون، كل في ميدانه وحسب نوع اعتباه، من نقد اليستيمولوجي لطريقة التفكير السائدة ومبادئها المؤسسة، نقد القباس ونقد التجويز ونقد البريان الذي طرحوه كان بديلاً عملائياً، ليس نقط لأنهم أكدوا على مبدأ السبيل المتلائباً، ليس نقط لأنهم أكدوا على مبدأ السبية واستشموا التجويز واتكار الطبائع بل أيضاً لائهم طرحوا مضاعيم علمية بديلة تحرّر وهي مفاهيم مسلطة اللفظ وسلطة الأصل، مضاهيم الاستقراء والاستتساج والكليات والمقاصل المفيم شدياً البية ألى وم مبدأ السبية الناسبة على النوع، وقروء أوروب ولا ذالت تؤسس التفكير العلمي إلى اليوم.

والسؤال الآن هـو: إذا كان الأمر كذلك في الماضي فيا علاقة سلطات تلك البنية المحسّلة التي حللناها بالعقل العربي داخديث، وفي ماذا يفيدنا اليوم البديل المذي طرحه ابن حزم وابن رشد والشناطبي وابن خلدون في تحديث وتجديد هـذا العقـل، العقـل العربي الراهن؟

سؤال ينقلنا من الخطاب العربي والقديم، إلى الخطاب العربي المعاصر.

### - 4 -

عندما أصدرنا كتابنا والخطاب العربي المعاصرع™ كان هدفنا منه وأن يكون بخابة تمهيد لمشروعنا الأساسي ، مشروع نقد العقل العربي، (مقدة الكتاب) ولذلك انصرف المتهانا فيه إلى تحليل الخطاب النهضوي العربي الحديث والمعاصر لا من أجل اعادة بنائه بل من أجل والبراز ضعفه وتشخيص عيويه استجلاء لصورة العقل العربي من خلاله، وبالفعل فقد انتهينا بعد لا تحليل صدة تحافج من أنواع ذلك الخطاب، النهضوي والباسمي والقومي والفلسفي ، بعد أن عوروناها حول فضايا أساسية رئيسية تؤلف بترابطها وتشابكها إشكاليته، أعني بنيته الداخلية، أقول انتهينا إلى خلاصة عامة قلنا فيها بالحرف الواحد: ومبعدة التعوفج السلف، رسوخ آلية القيلس الفقهي، التعامل مع المكتاب اللعبة كعطيات واقعة، توظف الإبدولوجي في التنظية على جوانب النفص و المدرق، جوانب النفس في المعرقة بالواقعة. تلاف هي الحساس الأساسية في هذه الخلافية أن والمعرق، حوانب النفس في المعرقة ومنا تأكدنا على ترابطها البنويي

وإذا نحن عمدنا الآن إلى مقارنة ما عبرنا عنه هنا بوالسلط؛ التي تشكل البنية المحصلة للنظم المعرفية في الثقافة العربية، وما عبرنا عنه هناك بـ والخصائص الاساسية للخطاب العربي الحديث والمعاصر، وجدنا أن هذه من تلك كالماء من الماء. قد وهيمنة النموذج السلف، وورسوخ آلية القياس الفقهي، هما الجانبان الأساسيان اللذان تتجلى فيهما سلطة الأصار: سلطة السلف وسلطة القياس.

أمّا ما عبرنا عنه هناك بـ والتعامل مع الممكنات اللفعنية كمعطيات واقعية، فهو من جهة مظهر من مظاهر سلطة اللفظ. وقد سبق أن أجرزنا هناك المنى الذي قصدناه بـ والممكنات اللهنية ونقلنا إنها والمقولات العاطفية الرجدانية المرتبطة باللغة والتاريخ والمصيع، وذلك في مقابل والمقولات العقلية الواقعية التي لها علاقة بالهياكل الاقتصادية والعمراع الاجتماعي

 <sup>(</sup>٥) محمد عابد الجابري، الحطاب العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٢).
 (٦) المصدر نفسه، الحاتمة.

والتنمية والسياسة الدولية . . . المنع ( دَخاتَة الفصل الثاني من الخطاب القومي) . وبعبارة أخرى ان والممكنات الذهنية : هي الشعارات النهضوية القومية الشووية الثي تستقي سلطتها لا من مضامين واقعية بل من كونها الفاظاً رائجة تعبر عن قناعات أو مطامح أو تطلعات مبهمة ، ألفاظاً موظّفة في خطاب عاطفي لا يحاكي نظام العقل بل يقدم نفسه بديلاً عنه .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف والتعامل مع المكنات الذهنية كمعطيات واقعية ، ممناه علم التقيد بنظام السببية، لأن عالم والمكنات الذهنية هو، بالتعريف، عالم الإمكان، عالم الجواز. وإذن فالتعامل مع هذه والمكنات، على أنها ومعطيات واقعية، معناه الانسياق مع مبدأ التجويز، إذ لا فرق بين أن يجوز الإنسان حدوث أشياء مستحيلة تجريباً كالمشيى في الهواء أو تحريك الجيال وبين أن يتعامل مع ما لم يحدث وكأنه قد حدث فعلاً. إن النظرة السحوية للعالم قائمة في الحالتين كلتيها.

أما وتوظيف الايديولوجي للتغطية على النقص في المعرفي، فهو جانب لم نبرزه في الحطاب العربي والقديم، لأن المترامنا كان مركزاً على الجانب الاييستيمولوجي وحده من جهة ولانه بارز بنفسه من خلال التصليم من جهة أخرى، وهو يتخذ في علم الكلام خاصة منظهماً أن ضماعناً: في الاضافة إلى النقص في معرفة الحرق، المتخذ كد وشاهداء يقدم المنبع الكلامي، كما يتناً، من باماه والشاهدة (= المعرفي) بالصورة التي تسمح بقياس والفائب، (= الايديولوجي) عليه. هذا عند البيانين، أما عند العرفانين فالمائلة لديم تقوم كلها على بناه والشائب المبورة المي المساورة التي تجعله مطابقاً لد والشال، بناه والشائب، الماهورة التي تجعله مطابقاً لد والشال،

لنشر أخيراً إلى أننا كنا ختمنا والحطاب العربي المعاصر، بالقول: وإن ما أبرزناه قبلاً كخصائص أساسية ماهوية في الحطاب العربي الحديث والمعاصر، من الركون دوماً إلى نموذج سلف واعتباد القياس الفقهي وتوظيف الايديولوجي للتخطية على النقص المحرفي والتعامل مع الممكنات الذهبية كمعطيات واقعية أن هي إلا عناصر في شبكة الأثار التي خلفتها فينا سيرورتنا المامة الطويلة منذ وانبشاق، المقل العربي، أي منذ وعصر التدوين، عصر البناء الثقافي العام الذي شهدته الثقافة العربية ابتداءً من القرن الثاني للهجرة. فإلى هذه والشبكة (= البنية) من الآثار يجب أن نتجه الآن بالتحليل والفحص والنقد. إن الحاجة تدعو اليوم، آكثر من أي وقت مفنى، إلى تدشين وعصر تدوين، جديد، تكون نقطة البداية فيه نقد السلاح... نقد العقل العربي،

وها نحن الأن قد انتهينا من المهمة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب، مهمة وبدء النظر في كان هذا التقد العقل العربي، لأن هذا النقد العقل العربي، لأن هذا النقد يجب أن يستمر وعجب أن يتجدد ويستأنث أبدأ حما نحن ننتهي، إذن، من كتابة سجل عن السلطات التي شكلت البنية المحصلة من النظم المعرفية التي أسست وتوزعت الثقافة العربية مضد عصر التدوين والتي ما زالت تؤسس العقل العربية الحرب الحديث والمساصر، أو على الأقار

تنخل في تأسيسه كشبكة من الأثار المرجِّهة للتفكير المؤطَّرة للرؤية، شبكة تمثل فينا وحصيلة سيرورة تاريخية ظلت سارية حتى اللحظة البراهنة، ... فكيف السبيل إلى النحرر من قيود هـذه والشبكة، كيف نحرر عقلنا من سلطة اللفظ وسلطة الأصل، سلطة السلف وسلطة القياس، وسلطة التجويز؟ كيف نجعل العقل العربي عقلًا مستقلاً بنفسه يختار سلطاته، يعيها ويوظفها للسيطرة على موضوعه على العالم؟ بعبارة واحدة: كيف نحقن للذات العربية ما عبر عنه غرامني بـ والاستقلال التاريخي النام؟؟

لقد سبق أن أبرزنا في خاقة والحطاب العربي الماصرة أن الذات العربية الراهنة تفتقد استقلالها لأنها تستمد فعاليتها وردود فعلها من مرجعين اثنين متنافسين ومعاموشين، وهما معام مفصلتان عز الذات العربية أعني أنها تشعبان إلى عالمين لا يعتران تعبيراً مطابقاً عن عالم العرب الوسلامي والثنائية تنتمي إلى الحاضر الحرب الوسلامي والثنائية تنتمي إلى الحاضر المحاسفة الأوروبية، في الذات العربية، في توجيه تفكيرها ورؤاها، هو ما نعنيه بافتقادها إلى والمستقلال التاريخي النامه، على صعيد الوي والفكر كما على صعيد السلوك والفعل. وذلك والدحية أننا أصبحنا نحن العرب اليوم لا نستطيع، إلا نادرأ، التفكير في أية قضية من فضايانا إلا من داخل إحدى المرجعيين، الملكورتين، وفي كلنا الحالتين يكون فكرنا في وادٍ فقضايانا إلا من داخل إحدى المرجعيين الملكورتين، وفي كلنا الحالتين يكون فكرنا في وادٍ وواقعنا في وادٍ آخر، وبالتالي تغذو والذات، الذات تفكر وتضاعلية وسلوك، موزعة بين فكر معترب في الماضي أو عند الغير وبين سجن مظلم هو سجن الواقع الذي لا ينبره فكر ولا

وإذن وفسبيل تحقيق الاستقلال التاريخي للذات العربية هو التحرر من النموذجين معاً ـ أعني المرجميتين ـ التحرر من سلطنهها والسلفية، سلطنهها والمرجمية،، ذلك ما أكمدناه في خاتمة والخطاب العربي المعاصر، ونؤكده هنا من جديد.

لنترك، جانباً المرجعية المعاصرة الأوروبية، ولننظر إلى الكيفية التي يمكن بها التحرر من سلطات المرجمية التراثية التي هي موضوع هذا الكتاب.

### - £ -

لقد حللنا المرجمية التراثية وحصرنا أهم سلطانها في ثلاث: سلطة اللفظ وسلطة الشفر وسلطة الشفر وسلطة الشعرية. كما عرضنا للمشروع الشقافي الأندليق المشروع الشقافي الأندليق كا عبر هنا المشروع ميدانه، ويشا كيف أنه كمان مشروعاً برمي إلى تأسيس البيان على البرهان وذلك بترظيف سلطات معرفية بمديلة ترجع كما إلى سلطة المقل وحده، أو تشكل بجمرعها كياشة وفاعليته: الاستقراء، الاستئتراء، الاستئتراء المتاسكة الكيات، النظرة التاريخية. ولا شك أننا سنكون ميسطين للأم إلى درجة تير الفسحك إذا نحن اعتقدنا أن مجرد الدعوة إلى اعتاد الاستقراء

والاستنتاج والمقاصد والكليات والنظرة التاريخية ستحرّر العقـل العربي من سلطة اللفظ وسلطة القيـاس وسلطة التجـويـز. كَـلاً. إن تغيير بنية العقـل وتـأسيس أخـرى لا يتم الا بالمهارسة، عمارسة العقلانية في شؤون الفكر والحيـاة وفي مقدمة ذلك كله ممـارسة العقــلانية النقدية على التراث الذي يحتفظ بتلك السلطات على شكل بنية لاشعورية.

إن السلطات التي تحكم العقل العربي اليوم هي ، كما شرحنا ذلك قبل ، عناصر في بنية عصلة من نظم معرفية تؤسس الثقافة العربية الإسلامية وتؤطرها ويالتالي تحكم العقل المتنمي إلى هذه الثقافة ، وإذن فعفعول هذه السلطات سار في جمع فروع ثقافتنا مباطن لكل قضاياها حاكم ها من داخلها . وإذا تكنا قد استخلصنا هذه السلطات من التحليل النقدي الذي قدمتناه في الفصول السابقة لنظم المعرفة الثلاثة ، البيان والعرفان والبرهان ، فإن بإمكان قدمتناه خلاله واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً هو اكتشاف مدى حضور السلطات المعرفية التي عرضناها خلاله واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً هو اكتشاف مدى حضور السلطات المعرفية والثداخل بين المادة المعرفية التي يتكون منها تراثنا وين ثلك السلطات وأضحاً وقوياً إلى درجة قد يجد نضمه معها مضطراً إلى استخلاص التنججة التالية : اما أن نترك هذا التراث جانباً ونتكب على فكر العصر وفالمفت وعلومه وحينشد مستحرر من سلطات الماضي، الإكبيستيمولوجية وغيرها، واما أن نبقى صجناء هذه السلطات وفي هذه الحائنا في . بكون

ما أسهل الهروب إلى الأمام. ولكن هل يمكن ذلك في الميدان الذي نتحدث عنه؟ ألم تسفر مثل هذه الدعوات عن نتائج عكسية تماماً؟ ألم يتعاظم مفعول السلطات المذكورة، سلطات مرجعيننا التراثية حتى أصبحت نكتسح الساحة اكتساحاً؟

وإذن، فلا سبيل إلى التجديد والتحديث ـ ونحن نتحدّث هنا عن العقل العمري ـ إلا من داخل التراث نفسه وبوسائله الخاصة وإمكانياته الذاتية أولا، أما وسائسل عصرنا المنهجية والمعرفية فيجب أن نستمين بها فعلًا ولكن لا بفرضها على الموضوع وتطويع هذا الأخير في قوالبها بل بالعمل، على العكس من ذلك، على تطويع قوالبها بالصورة التي تجعلها قادرة على أن تمارس ُفدرتها الاجرائية، اعنى وظيفتها كأدوات علمية.

ويبقى السؤال مطروحاً دائماً: كيف؟ كيف نمارس التجديد والتحديث من داخل تــراثنا نفسه؟

والجواب: لا جواب نهائي. إنّ التجديد والتحديث هما ممارسة، هما عملية تماريخية، وبالتالي فالسؤال المطروح ليس سؤالاً معرفياً: ليس من الاسئلة التي تجمد جوابها في كمّ أو كيف من المحارف يقدِّم للمسائسل. إن السؤال المطروح سؤال وعمليّ،، سؤال يجمد جوابه التدريجي المتنامي المتجدد داخل المهارسة وليس قبلها ولا فوقها ولا خارجها.

بعد التأكيد على هذه الحقيقة، وبعد التأكيد كذلك على حقيقة أخرى بديهية وهي أنــه

لا تجديد ولا تحديث يبدأ من الصفر، بل لا بدّ فيهما من الانتظام في عمل سابق، أعني في تـراث، نمود فنؤكـد عل أن ما تبقّى في تراثثـا الفكري الاجتهادي قابلًا لأن ننتظم فيـه في عمليـة التجديـد والتحديث المطلوبة هي تلك الجـوانب التي أبرزنــاهـا في المشروع الثقــافي الأندلـــي.

إن وظاهرية، ابن حزم لم تكن تضييقاً على العقل، كما يُعتقد، بل لقد كانت بالعكس من ذلك ثورةً متصددة الأبعاد: ثورة ضد والعقل المستقيل»، ضعد ادعاء الكشف والالهام وتكريس النظرة السحرية للعالم، وثورة ضد التقليد والقياس أي ضد سلطة السلف مهها كان هذا السلف، وقد ذهبت به هذه الثورة إلى حد القول بوجوب الاجتهاد على كل شخص وأنه لا يجوز أن يقلد شخص شخصاً تحر، نعم لقد دعا إلى التصلك به وظاهره النش ولكنه لم يكن يرمي من وراء هذه الدعوة إلى التضييق على العقل بل بالعكس لقد أراد من ذلك تحرير دائرة غلما التداولي الأصيل، الشيء الذي يعني أن كل ما لم ينش عليه داخل هذه الدائرة دائرة خدا المدورة أنه بالمكس عدد داخل هذه الدائرة وبوصائح المن المجرود أزمن النبي أو بما استجد بعده. ومكذا وسع من دائرة الماح لتشمل كل جديد ومستجد لا يشطل اصلاً من أصول الدين كما هو منصوص عليه ويضى المضمون الذي كان هو يجاله الأصل.

ويأي الشاطي بنظرة جديدة إلى االأصوله، ننظرة تحرر ظاهرية ابن حزم من سجن النحوي التربطها بعالم المقاصد، عالم المسلحة، ولتفتع بالثالي أسام العفل والإجهاد عالم المسلحة، ولتفتع بالثالي أسام العفل والإجهاد الشاطي بالمقارنة بين من يطلب علة حكم من الأحكما في الألفاظ وأنواع دلالتها أو أوساء ذلك الحكم، وبين من يطلب علة الحكم فيا ينطوى أوساف الذي حقد ذلك الحكم، وبين من يطلب علة الحكم فيا ينطوى عليه الشرع ككل من مصلحة يقرّما أو مضرة بيافعها. أن والعلاء في الحالة الأول سكونية في علة وينامية، متحركة متجددة، لأن المصالح، ولو أن منها ما هو ثابت كالضروريات في علة وينامية، متحركة متجددة، لأن المصالح، ولو أن منها ما هو ثابت كالضروريات ليظرف. وإذا المقدن المسلم بمبدأ والضرورات تبيع المحظورات مركنا مدى أشاع المجال للاجتهاد وأعيال المقل مبدأ والفرورات تبيع المحظورات الركنا مدى أساع المجال للاجتهاد وأعيال التعليل بالمسلحة، بالمقال الماقيات واعتباد التعليل بالتأثير. همذا في حين أن ميدان الشريعة، عيدان العلم بحال فيه البتة.

وهكذا، فبالانتظام الواعي في فكر ابن حزم والشاطبي من أجل ممارسة التجديد في تراثنا الفقهي، وفي إطار معارك فكرية جادة، ينفتح المجال لزعزعة ثلاث سلطات من السلطات التي تحكم المقل العربي لاشعورياً: سلطة اللفظ وسلطة السلف وسلطة القياس، زعزعتها في ذات الميدان الذي فيه نشأت وفيه تشكلت وتعاظمت، ميدان الشريعة. وإذا كانوا في الغرب اليوم، واليوم فقط بحاولون تاسيس علم أصول فقهي ، أي الابيستيمولوجيا الحقوقية Epistémologie juridique فلهاذا لا نكون نحن الباعثين والمؤصلين تأصيلًا جديداً لهذا العلم الذي كان من أول العلوم العربية الإسلامية نشأة: علم أصول الفقه.

وتبقى سلطة والتجويزه وهي، في إيدو، أخطر وأصعب لأنها تتعلق بالعقيدة، بإرادة الله وقضائه وقدو. غير أن شأنها سيهون إذا نحن عرفنا كيف ننتظم، انتظاماً واعياً كذلك، في فكر صاحب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. ابن رشد. لقد سبق أن أوضحنا كيف أن ببدأ التجويز قد كرسته في الفكر العربي تلك المناقشات الكلامية التي كانت تنطلق من تصور الإليان يعجز عن قسمة الجسم إلى أجزاء حتى يصل إلى جزء لا يقبل القسمة فإن الله يقدر على ذلك ويُعيط علماً بالاجزاء كلها. وعا أن الإنسان لا يستطيع أن يمنم الاحتراق عند ملاقاة القطن للنار مثلاً فإن المناقبة عامة يقدر على أن يجمل للنار مثلاً فإن ويكيفية عامة يقدر على أن يجمل الأثبياء وصفاتها على غير ما هي عليه بل ضد ما هي عليه، إلى غير ذلك بما يتخيله العقل البشري ويعجز الإنسان عن فعله. من هذه الجهة، جهة القدرة نظروا أيضاً إلى مسالة الحلق فراموا إثبات وجود الله كخالق للعالم عن طويق وإثبات، حدوث العالم موظفين في ذلك نفس

ذلك هو الطريق الذي أوقع المتكلمين فيها وقعوا فيه من القول بالتجويز وإنكار الطبائع ـ
اعني خصائص الأشياء الثابتة ـ والقول بعدم الاقتران الضروري بين السبب والمسبّب وفتح
المجال بالتالي لتسرّب نوع من الرؤية السحرية للعالم إلى حقلهم المعرفي، هذا بالإضافة إلى
تكريس القول بـ والجبر، عند بعضهم ووقوعهم جمياً تحت طائلة تصور لاعقلاني غيف لمسألة
القضاء والقدر. ويأتي ابن رشد ليبين خطأ هذا النوع من التصور، وذلك بالعودة به إلى منطلقه،
إلى مفهوم الإرادة ذائها. يقول: ولما كان نظر هؤلاء القرم مأخوذاً من بلاى، الراي، وهو الظنون التي تخط
للإسان من أول نظرة، وكان يظهر في بلائ، الراي أن اسم الإرادة إلى بلطن على من يقدل أن يضو الليي،
وضده، راما أمم ان لم يضعوا أن الموجدات جائزة لم يقدوا أن يقولوا بوجود فاعل مريد فقالوا أن الموجودات
عاد عن فاطل مريد وهو الصانع، عن اللهم في والله الذي في الأمور الصناعة ضرورياً، وهم
مع ذلك صادر عن فاطل مريد وهو الصانع. القراء المحادولة الله في الأمور الصناعة ضرورياً، وهم

ان ابن رشد يفترح هنا فها آخر للعقيدة أكثر عقلانية من فهم المتكلمين معتزلة وأشاعرة، فها علمياً متقدماً جداً كما بئناً قبل. هو يرى أنه بدلاً من الانطلاق في بناء الصرح النظري للعقيدة من وضع الإرادة الإلهة المطلقة كشيء يناقض ارادة الإنسان وقوانين الطبيعة، الشيء الذي يثير مشكلة المسؤولية والجزاء ومشكلة اطراد قوانين الطبيعة ويدفع إلى طرحها طرحاً لاعقلانياً لا علمياً، ويفرغ مفهوم الحكمة والعناية الإلهيتين من مضمونها، إن ابن رشد يرى أنه بدلاً من ذلك ينبغي الانطلاق من النظام والترتيب اللذين في العالم بوصفها تجليات للحكمة

 <sup>(</sup>٧) أبو الوليد عمد ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (القاهرة: المكتبة المحمودية، ١٩٦٨)،
 ص ١١٨.

والعناية الإلهيين ودليلاً عليها، وبالتالي دليلاً على وجود الله ذاته. وفي هذه الحالة لن يكوناً العالمة ألم المنافذة الدينية وبين الفول بالسبية والطبائع والحراد توانين الطبيعة والطبائع والحراد توانين الطبيعة والفولية المنافزة الم

وإذا أضفنا إلى هذا الفهم الرشدي للعلاقة بين السببية والإرادة الألحية، بين حرية الإنسان والقضاء والقدر، ذلك المفهم الخلدوني الشهير، مفهوم وطباتع العمرانه الذي يعني وجود قوانين تنظم الحياة الاجتماعية وتحكم الأحداث التاريخية، فتحنا أمام العقل العربي مجالا أحر عارس فيه مسلطته وفي نفس الوقت بنشيها من خلاله، مجال التاريخ. حيشد سيصبح التاريخ العربي خاصة لأنه يهمنا أكثر من غيره، سيصبح هو الأخر خاضعاً، في التاريخ، وليتا، لمبدأ السببية ويصبح بالتالي تتبجة لفاعلية البشر في علاقتها الجدلية مع المعطيات المؤسوعية الاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية. . الخ. ومن هنا سينفتم المجالليك الحوار المؤسوعية بين تاريخ يتحول إلى عقل وعقل يتحول إلى تاريخ ومكذا وولكنا على الحوار الذي بقي غائباً ومغيًّا في الثقافة العربية الإسلامية منذ بداية شكلها كثقافة مع وعصر التلويون.

وإذا نحن اعتمدنا مثل هذه النظرة التاريخية التي تقوم على مبدأ السببية، على فكرة وطبائع المصرانه وتساملنا: ما هي العوامل التاريخية التي جملت علم الكلام الإسلامي يشيد صرح المقيدة اللهيئة، مرحها النظري، انطلاقاً من القول بالإرادة الإلهية المللقة بدلاً من القول بالإرادة الإلهية المللقة بدلاً من القول بالإبادة وكانت مسالة مباسبة، إذ من الممروف تاريخياً أن الامويين كرسوا القول بالجبر والاختياء وكانت مسالة مساسبة، إذ من الممروف تاريخياً أن الامويين كرسوا القول بالإبادة الإلهية المللقة التي تنمحي معها إرادة الإنسان، كرسوا ذلك لتبرير ما اقترفوه من أعمال كانت مطبوعة بالعنف والعسف وكانت موضوع استنكار من طرف الفسير الليني، وهكذا نسبوا كل ما فعلوه إلى إرادة الله المللقة، عن أجل أن يرترؤما ساحته على الآقل أمام هذا الفسير الليبي. وفي هذا الصند يذكر الثقاضي عبدالجبار عن شيخه إلى إيادة الله المائة عبدالجبار عن شيخه إلى إيادة والله المائة بعدال المائة من أجل أن يرترؤ من على المائة ولاية الارة وانه جعله المائه ولاية الأمرة وقت ذلك أن من قال بليبر والأمو معاونة، وأنه الله المائه ولاية الأمرة وقت خلك أبياد ويتومم أنه معيب في وأنه جعله المائه ولاية الروية أم لا تصحح فيان الشابت تاريخياً أن

 <sup>(</sup>٨) أبو الحسن بن محمد الفاضي عبد الجبار، المفني في أبواب التوحيد والعمدل (القاهمة: وزارة الارشاد
 والثقافة، ١٩٦٠ ـ ١٩٦١)، ج ٨، ص ٤.

الأمويين قد كرّسوا عقيدة الحسر، وأن معظم خلفاء بني العباس قد فعلوا مثلهم، كها سار على ذلك بقية ملوك الإسلام. وعلى الرغم من أن المعترلة قد قاوموا هذا الانجاء وقالوا بحرية الإرادة وبالتالي بالمسؤولية فإنهم أيقوا على فكرة الإرادة الإلهية الطلقة وعلى مبدأ لا فاعل الانهاء فاهمين ذلك، كغيرهم من الفرق، فها يجعل الرادة الإلهية تتدخل في كل فيء وفي كل لحفة بجيزين كل ما يتخيله العقل مُضبَحِن مكذا، هم أيضاً بالحكمة الأهبة والمنابة الربائية وعبداً ألهنة النهية والمنابة الربائية والمنابة الربائية والمنابة الربائية والمنابة المنابع بالمنابع والذي كرّس القول بالجبر والمنابة والمنابة المنابع والمنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع الم

\* \* \*

اللغة، الشريعة، العقيدة، السياسة (مياسة الماضي وسياسة الحاضر) تلك هي العناصر الرئيسية التي تتكون منها المرجعة التراثية التي قلنا إنه لا سبيل إلى تجديد العقل العربي وتحديثه إلا بالتحرر من سلطاتها. وإذا كنا ندعو ها هنا إلى الانتظام في الجوانب التي أبرزناها في فكر ابن حزم وابن رشد والشاطعي وابن خلدون فليس من أجل استنساخ افكارهم استساخا، ولا من أجل أجل تبني آرائهم تقليداً وتبعية. كلا، إن ما ندعو إليه هو توظيف نزعتهم العقلانية النقدية كمنطلق بربطنا بقضايا تراثنا لا من أجل تحجيدها أو الاغتراب فيها أو رفضها، بل من أجل تعاضرنا والتعامل معها على أساس متطلبات الحاضر وحاجة المستقبل وبالاستناد إلى قرر المصر ومنطقة.

ان الساحة الثقافية العربية الراهنة التي يتكون فيها العقل العربي المعاصر ساحة غربية حقاً، إن القضايا الفكرية، السياسية والفلسية التي تطرح فيها للاستهلالا و والنقاش، قضايا غير معاصرة ثان إلها اما قضايا فكر الماضي تحكيراً من طرف قسم كبير من المتعلمين والفيقية والعينية الي يعقوه في الماضي عكومين بكل سلطانة الظاهرة منها والحقية، السياسية والإيديولوجية (وهل للهاضي سلطات غير هاد؟) وإما قضايا فكر الغرب تحرّرة والحيان القيطة تفتقر إلى الكل الذي يعطيها معناها، وليس هذا الكل شيئاً آخو وأسبحت مشركة وأحياناً لقيطة تفتقر إلى الكل الذي يعطيها معناها، وليس هذا الكل شيئاً آخو غير تراث الغرب نفسه . . . ومن هنا كانت الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب، غير تراث الغرب نفسه . . . ومن هنا كانت الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب، غير تراث الغرب نفسه . . ومن هنا كانت الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب، غير تراث المقافية من تراثناً لها علاقة مباشرة باهتمامات شعوبنا: اهتهامات الشجاء والمباضية والمبارية والأحب والقلسفة التي يزخوجها تراثنا؟ قد يقول البحش: هذه قضايا إلى وللناب المنوبة والدياسية، أضفه المها التعربة هايا المعشوبة هدة قضايا إلى المنافرة هدة قضايا إلى المنافرة ها المعشوبة هالي يزخوجها تراثنا؟ قد يقول البحش: هذه قضايا إلى نشائعة مها التاريخ والأحب والقلسفة التي يزخوجها تراثنا؟ قد يقول البحش: هذه قضايا إلى المنافرة على المعشوبة فضايا التربخ والأحب والقلسفة التي يزخوجها تراثنا؟ قد يقول البحش: هذه قضايا إلى خديد المعربة على تفايا

ميتة، تتمي إلى زمن ثقافي مضى وانقضى... إلى العصور الوسطى. ونحن لا نحتاج إن نذكر 
هؤلاء باكتساح التيارات الرجعية والاغزابية المستلبة لساحتنا الثقافية، لا نحتاج إلى لفت 
نظرهم إلى النهايات والسعيدة التي تتهي بها الأفلام العربية حيث تتحل المشاكل في نهاية 
الفيلم بما يكي الرخمات ويصورة لا يراعى فيها لا والنظام والترتب اللذين في الأنساء، ولا 
وطبائع العمران، وإنحا يأتي الحل سحرياً يتخطى كل شروط الحياة ومفتضيات المنطن، بل وكل 
التوقعات ... لا نحتاج إلى القول أيضاً بأنّ السياسة العربية، سياسة الأفراد، والأحزاب 
والحكّام هي أشبه بماده الأفلام لأنها تخضم لفس المنطق الذي يحكمها... لا نحتاج إلى التذكير بمثل هذه الوقائم الملوصة، التي نعيشها كل يوم فقالمتها طويلة عريضة، وإنما نكشي 
بطرح مذا السؤال، وهل وفعًا الأموات؟ وهل غيرنا مجرى الزمن؟

وبعد، فلم يكن في نيتنا الذهاب بهذا العمل إلى أكثر من وبده النظر في كيان العقل العربي وآلياته، وقد قمنا في هذا المجال بما استطعنا القيام به، والندنا هو فتح أكثر ما يمكن من الموضوعات للبحث والمناقشة. قند أردنا أن نتجارز ذلك السؤال المزيف والراتج، السؤال الذي يطرح في صيغة وماذا ناخذ من التراث وماذا نترك» ونحن نعتقد أن التحليل الذي قدمات في هذا الكتاب بجزايه يجمل السؤال المذكور غير في موضوع. إنّ المسألة التي أردنا أن نوضحها في هذا الكتاب هي أن المشكل المطروح والذي يجب أن نيطرح بجد ليس مهاذا تأخذ وماذا نترك». بل كيف ينبغي أن نفهم؟ ومن أين يجب أن نبدا من أجل النجير، من أجل النهوض؟

نعم لقد قصرنا تحليلنا على العقل اللغوي والعقل الفِفهي والعقل العقدي والعقل المستقبل في تراثنا...

ويبقى العقل السياسي موضوعا أخر.



## المراحبنيع

## ١ - العربية

الأمدي، سيف الدين أبر الحسن علي. الاحكام في أصول الاحكام. القاهرة: ١٩٦٨. ج ٢. ابن أبي أصيبمة. عيون الانباء في طبقات الاطباء. كوتنجن: ١٨٨٤.

ابن الأثير، ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد. المثل الساشر في ادب الكاتب والشاعر.[القــاهرة: بولاق، ١٢٨٧ هـ]. ح ٢.

ابن الأنباري، أبو البركات. لمع الأدلة في أصول النحو. طبع مع الاغواب في جلل الاعراب. تحقيق سعيد افغان. بيروت: دار الفكر، 1971.

\_ المواقف في علم الكلام. [بيروت]: عالم الكتب، - ١٩٧.

ابن باجة، ابوبكر محمد بن يحيى. شرح السباع النطبيعي. تحقيق معن زيادة. [د. م.]: دار الفكر؛ دار الكندي، 194٨.

وار المتعلقي، ١٩٢٨ . ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم [الحراني]. الرد على المنطقين. بيروت: دار المعرفة، [د. ت.].

ــ مجموع فتاوى ابن تيمية الحراني. الرباط: مكتبة المعارف، [د. ت.]. ج ٩.

ــ منهاج السنة النبوية في نقض كـلام الشيعة والقـدرية. تحقيق محـمـود رشاد سـالم. بيروت: دار الكتب العلمية، [د. ت.].

ابن جعفر، أبو الفرج قدامة. نقد النثر. بيروت: المكتبة العلمية، ١٩٨٠.

ابن جني، ابـوالفتح عشـيان. الخصائص. تحـريـر محمـد عـلي النجـار. [ط ۲]. القـاهـرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٦. ج ١. ص ١٦.

ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي. تلبيس ابليس. نشره محمد منبر اللمشقي. القاهرة: ادارة المطابع المنزية، ١٩٢٨.

ابن حزم آ أبو محمد علي بن احمد. الاحكام في أصول الأحكام. تحقيق محمد شاكر. بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٨٠. ج ١ .

- التقريب لحدود المنطق والمدخل اليه بالالفاظ العامية والأمثلة الفقهية. تحقيق احسان عباس.
   مروت: دار مكتة الحياة، ١٩٥٩.
  - \_ الفصل في الملل والأهواء والنحل. بيروت: مكتبة خياط، [د. ت.]. ٥ج.
- ابن خلدونَ، ابو زيد عبد الرحمن بن محمد. المقدمة. تحرير علي عبد الواحد وافي. القاهرة: لجنة البيـان العربي، ١٩٥٧ - ١٩٦٦. ج ٢ - ٤ .
  - ط ٢ . القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٦٥ . ج ١ .
  - ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن تحمد. وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان. مصر: ١٩٣٦.
    - . ابو زهرة. ابن تيمية حياته وعصره. ط ٢. [القاهرة]: دار الفكر العربي، ١٩٥٨.
- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن محمد. فلسفة ابن رشد: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. القاهرة: المكتبة المحمودية، ١٩٦٨.
- ابن رشد الجدد المقدمات المهدات ليبان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكسام الشرعيات والتفصيلات المحكهات لأمهات مسائلها المشكلات. الفاهرة: مطبعة السعادة، [د. ت.].
  - \_ الكشف عن مناهج الادله في عقائد الملة.
- ابن رشيق. العمدة قي عحاسن الشعر وأدابه ونقده. تحقيق محمد محيي المدين عبد الحميـد. ببروت: دار الجيل، ١٩٧٧. ج ١.
  - ابن السراج. الأصول.
- . ابن سليمان، مقاتل. الأشباه والنظائر في القرآن الكريم. تحقيق عبد الله محمود شحانة. [القــاهرة]: الهنئة المصر به العامة للكتاب، ١٩٧٥.
- ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله. ابن سينا والنفس البشرية. تحرير ألبير نادر. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، [د. ت.].
- الاشارات والتنبهات, شرح نصير المدين الطوسي. تحقيق سليان دنيا. القاهرة: دار المعارف،
   [١٩٥٨ ١٩٦٨]. (سلسلة ذخائر العرب ٢٢)
- ــ رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها، ضمن: البير نادر، ابن سينا والنفس البشريه. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، [د. ت. ].
  - \_ رسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية.
- ـ شرح أوتولوجياً: ارسطو عند العرب. تحقيق عبد الرحن بدوي. [القاهرة]: مكتبة النهضة المهدة، ١٩٤٧.
- ــــ الشفاء: الهيات. مراجعة وتقديم ابراهيم مدكور. تحقيق الاب قنواتي وسعيد زايــد. القاهــرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمرية، ١٩٦٠.
  - \_ منطق المشرقيين. تصنيف ابي علي ابن سينا. تقديم شكري النجار. بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٧. \_ النجاة مختصر الشفاء. مراجعة ماجد فخرى. بيروت: دار الأفاق، ١٩٨٥.
    - \_ تعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطو، ضمن: ارسطو عند العرب.
- ابن عبد ربه، أبـو عمر أحمـد بن محمد. العقـد الفريـد. تحقيق أحمد امين وآخرين. القــاهرة: لجنــة التأليف والترجمة والنشر، [١٩٤٧- ١٩٥٣]. ج ٢.
- ابن العربي، أبر بكر. العواصم من القواصم. تحقيق عهار الطالبي. الجزائـر: الشركة الـوطنية للنشر والتوزيم، ١٩٨١.

- ... الفتوحات المكية. بيروت: دار صادر، [د. ت.]. ج ١.
- ابن عربي، أبو بكر محمد بن علي بن أحمد. التفسير. [القاهرة]: بولاق، ١٨٦٦. ٢ ج.
- ابن فارس، ابو الحسين احمد بن فــارس بن زكريــا. الصاحبي في فقــه اللغة وسنن العـرب في كالإمهــا. القاهرة: ١٣٢٨ هــ.
- ... معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: دار احياء الكتب العربية، ١٣٦٦ ... ١٣٧١.
- ابن قنيبة، ابو محمد عبدالله بن مسلم. عينون الأخبار: الحموب والفمر وسية. الضاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٢٥. ج ١.
- ابن المثنى، أبو عبيده معمر. مجاز القرآن. تحقيق فؤاد سزكين. القاهرة: مكتبة الحانجي، [٩٥٤]. ابن منظور، محمد بن مكرم [الافريقي المصري]. لمسان العرب. بـبروت: دار صادر، [د. ت.].
  - ابن ميمون، موسى. دلالة الحائرين. تحقيق حسن اتاي. [تركيا]: جامعة انقرة، ١٩٧٤.
- ابن النديم، أبو الفرج محمد بن اسحاق. الفهوست. تحرير غوستاف فلوغل. ليبزيغ: فوغل، ١٨٧١ -١٨٧٢.
- ابن الوليد، علي بن محمد. المذخيرة في الحقيقة. تحقيق محمد حسن الاعظمي. بيروت: دار الثقافة، ١٩٧١.
- ابن وهب الكاتب، أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليهان بن وهب الكاتب. البرهمان في وجوه البيان. تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثة. بغداد: جامعة بغداد، [٣٣٥ هـ].
- اخوان الصفا. الرسالة الجامعة لاحوان الصفا وخلان الوقاء. تحقيق جميل صلبيا. [د. م.]: مطبعة الجامعة السورية، [د. ت.]. ج ١
  - \_ الرسائل. بيروت: دار صادر، [د. ت.].
- ارسطو. التحليلات الأولى: القياس. نقله تذارى. نشره عبد الرحمان بدوي، ضمن: منطق ارسطو. الكويت: وكالات المطبوعات؛ بيروت: دار القلم، ١٩٨٠.
  - \_ ما بعد الطبيعة .
- \_ حيلة النفس. ترجمة اسحق بن حنين. نشر عبـد الرحمن بـدوي. القاهـرة: مكتبة النهضـة المصرية، ١٩٥٤.
- الأرسوزي، زكي. المؤلفات الكاملة. دمشق: مطابع الادارة السياسية للجيش والقوات المسلحة، ٧٧ - ٢٩. ٦ ج.
- الأشعري، أبو الحسن. مقالات الاسلاسيين. تحقيق عمد محبي المدين عبد الحمييد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1919. ٢ ج.
  - الأصبهان، أبو نعيم. حلية الأولياء. القاهرة: ١٩٣٢. ج ١.
- - بدوي، عبد الرحمان. ارسطو عند العرب. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٥.

```
البصري، أبو الحسن. المعتمد في أصول الفقه. تحقيق محمد حميد الله. دمشق: المعهمد العلمي الفرنسي
للدراسات العربية، ١٩٨٤.
```

البغدادي، عبد القاهر. اصول الدين. استنبول: مدرسة الالهيات، دار الفنون، ١٩٢٨.

\_ الفَرق بين الفِرق. بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٧٣. التميمي، النعمان بن محمد بن منصور [القاض]. اختلاف اصول المذاهب. تحقيق مصطفى غالب.

بيروت: دار الاندلس، ١٩٧٣.

ـــ أساس التأويل. تحقيق عارف تامر. بيروت: دار الثقافة، ١٩٦٠.

\_ تأويل الدعائم. تحقيق محمد حسن الاعظمي. القاهرة: دار المعارف، [١٩٦٧ - ١٩٦٩].

ــ دعائم الاسلام. تحقيق أصف بن علي اصغر فيضي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٥١ ـ ١٩٦٠.

التوحيدي، ابو حيان علي بن محمد. الاشمارات الالهية. تحقيق وداد القـاضي. بيروت: دار الثقـافة، ١٩٧٣.

\_ الامتاع والمؤانسة. تحقيق احمد امين. بيروت: مكتبة الحياة، [د. ت.]. ج ١.

ـــ البصائر والـذخائـر . تحقيق ابراهيم الكيــلاني . دمشق: [مكتبة اطلس ومـطبعة الانشــاء]، ١٩٦٤. . ـــ ٣

\_ درسالة في العلوم .» في: رسالتان لأبي حيان. القسطنطينية: مطبعة الجوائب، ١٣٠١ هـ. (الأولى في الصداقة والصديق والثانية في العلوم)

ـــ الشامل. تحقيق فيصل بدير عون، سهير محمد مختار وعلي سامي النشار. الاسكنـدريـة: منشأة المعارف، ١٩٦٩.

الجابري، عمد عابد. تكوين العقـل العربي. بـبروت: دار الطليعة، ١٩٨٤. (سلسلة نقد العقـل العربي، ١)

ــ العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي. بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٢.

- نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي. بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠.

ط ٢. طبعة مزيدة ومنقحة. المغرب، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ١٩٨٢.

الجاحظ، عمرو بن بحر بن عثمان. البيمان والتبيين. بـبروت: دار احياء الـتراث العربي، [د.ت.]. ج ١ .

ــ كتاب الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: البابي، [١٩٣٨ ـ ١٩٤٥]. ج ٣.

ــ رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٦٥. ج ١.

الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. تحقيق عمد بن تاويت. المغرب، تطوان: الطبعة المهدية، [؟ - ٢١٩٥. المدخل.

الجرجاني، على بن محمد. تعريفات الجرجاني.

ــ شرح المواقف. طبعة جديدة. بيروت: عالم الكتب، [د. ت.].

الجنيد. الميثاق. بيروت: مطبوعات كلية الآداب، الجامعة اللبنانيـة [د. ت.].

الجوزو، محمد علي. مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠. الجويني، ابو المعالي عبد الملك [امـام الحرمـين]. البرهـان في أصول الفقه. غطوط بـالحزانـة العامـة،

الرباط، رقم ٣٣٨، كتاني.

- \_ الكافية في الجدل. تحقيق فوقية حسين عبسى الحلمي. القاهرة: دار احياء الكتب العربية، ١٩٧٩. الحامدي، امبراهيم بن الحسين [المداعي الفاطعي البعني]. كنز الولمد. تحقيق مصطفى غالب. [د. م.]: دار الاندلس. ١٩٧٩.
  - حسان، تمام. الأصول. الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٨١.
  - حسب الله، علي. اصول التشريع الاسلامي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤.
- الحنبلي، أبو بعل. المعتمد في اصول الدين. تحقيق وديع زيدان حداد. بيروت: دار المشرق، ١٩٧٤. حوراني، يوسف. البنية اللهنية الحضارية في المشرق المتوسطي الأسيوي القديم. بيروت: دار النهار،
  - ۱۹۷۸. الخطيب، محمد عجاج. اصول الحديث ومصطلحه. بيروت: دار الفكر، ١٩٧٥.
    - خلاف، عبد الوهاب. اصول التشريع الاسلامي.
- الحياط، أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد. كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد وما قصد به الكلب على المسلمين والطعن عليهم. تحقيق البير نصري نادر. بيروت: المطبعة الكاثـوليكية، [د. . . . .
- الرازي، فخر الدين عمد بن عمر. التفسير الكبير: مفاتيح الغيب. القاهرة: المطبعة البهية المصرية، [١٩٣٨]. ج ١.
  - \_ المباحث المشرقية في علم الألهيات والطبيعيات. طهران: مكتبة الاسدي، ١٩٦٦. ج ١.
- ـــ محصل الأفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكهاء والمتكلمين. تحقيق طء عبد الرؤوف سعد. بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٤.
- الرسي، القاسم. اصول العدل والتوحيد. في: ورسائل العدل والتوحيد. ، تحقيق عمد عيارة. القاهرة: دار الهلال، ١٩٧١.
- الرضي، الشريف. بهج البلاغة. شرحه محمد عبدة. بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، [د. ت.].
- الرماني. والنكت في اعجاز القرآن. ، في: ثلاث رسائل في الاعجاز. القاهرة: دار المعارف، [د.
- الزجاجي، أبو القاسم. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن المبارك. بيروت: دار النفائس، ١٩٨٢. الزركان، عمد صالح. فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية. بيروت: دار الفكر، ١٩٦٣.
  - الزركشي، محمد بن بهادر. البرهان في علوم القرآن. بيروت: دار المعرفة، [د. ت.]. ج ١ .
- المزغشري، أبو القاسم محمود بن عصر. الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الاقـــأويـل في وجـوه التأويل. بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.]. ج ٢.
  - االسجستاني، أبو يعقوب. اثبات النبوات. بيروت: دار المشرق، ١٩٨٢.
  - سزكين، محمد فؤاد. تاريخ التراث العربي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧. ج ١
- السكاكي، يوسف ابـو يعقـوب. مفتـاح العلوم. بـيروت: دار الكتب العلميــــة، [د. ت. ]. (نسخــة مصورة).
- السلمي، أبو عبد الرحمان. حقائق التفسير. غطوط نشر علي زيمور. تفسير الصادق، في: التفسير الصوفى للقرآن. بيروت: دار الاندلس، ١٩٧٧.
  - السهروردي. المطارحات.

سيبويه، ابو بشر عمرو بن عثمان. الكتاب. القاهرة: المطبعة الاميرية، ١٨٨٩.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. اتمام الدراية على هامش مفتاح العلوم للسكاكي. بـبروت: دار الكتب العلمية، [د. ت.].

الاقتراح في علم أصول النحو. حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف النظامية،
 ۱۳۱۰ هـ.

ــ المزهر في علوم اللغة وأنواعها .

الشاطبي، أبو اسحق ابراهيم بن موسى. الهوافقات في أصول الشريعة. تحقيق عبدالله دراز. القاهرة: المكتبة التجارية الكبري، [د. ت.]. ج ٤.

الشافعي، عمد بن ادريس [الامام الشافعي]. الرسالة. تحقيق احمد شاكر. [القاهرة: البابي الحلمي، ١٩٩٤.

الشعراني. الطبقات الكبرى. القاهرة: محمد علي صبيح، [د. ت.]. ج ١.

الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل. القاهرة: مؤسسة الحلمي وشركاه للنشر والتوزيع، [١٩٦٨]. ٣ ج.

ـ نهاية الاقدام في علم الكلام. نشر الفرد جيوم. بغداد: مكتبة المثني، [د. ت.].

شيدز، هانز هيرقل. الانسان الكامل عند المسلمين. ترجمة عبد الرحمن بدوي. فصل: والانسان الأول في الديانات الايرانية».

الشيرازي، مؤيد الدين. المجالس المؤيدية.

الطوسي، أبو نصر السراج. اللمع. تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد القادر. بغداد: مطبعة المثنى؛ القاهرة: دار الكتب الحديث، ١٩٦٠.

عبد الجبار بن أحمد، أبو الحسن [القاضي]. شرح الأصول الحمسة. استانبول: مكتبة احمد الثالث، ٧٥٦.

ــ متشابه القرآن. تحقيق عدنان محمود زرزور. القاهرة: دار التراث، ١٩٦٦.

 المحيط بالتكليف. تحقيق عمر السيد عزمي. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف [والطباعة والنشر]، 1970.

ــ المغني في ابواب التوحيد والعدل. القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد، ١٩٦٠ ـ ١٩٦١. ١٦ ج.

العراقي، الحافظ. التغييد والإيضاح لما اطلق واغلق من شرح مقدمة ابن الصلاح. تحقيق عمد عنان. بعروت: ١٩٦٩.

العسكري، أبو هملال. كتاب الصناعتين الكتبابة والشعر . تحقيق مفيد قمحة . بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨.

ــ الفروق في اللغة. بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٨٠.

عويس، منصور محمد. ابن تيمية ليس سلفياً. القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٠.

الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي. احياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة، [د. ت.]. ج ١. ــ الاقتصاد في الاعتقاد. تحقيق عادل العوا. بيروت: دار الامانة، ١٩٦٩.

- تهافت الفلاسفة. تحقيق سليان دنيا. ط ٢. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦.

- ـ فضافح الباطنية. تحقيق عبد الرحمن بدوي. طبعة جديدة. الكويت: مؤمسة دار الكتب التقافية، [د. ت.].
  - ــ القسطاس المستقيم. تحقيق فيكتور شلحت. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩٥٨.
- \_ المستصفى من علم الأصول. بولاق: المطبعة الاميرية، ١٣٢٢ هـ. بـذيله: فواتــــــ الرحـــوت بشرح مسلم الثبوت. ج 1 .
  - \_ مشكاة الأنوار. تحقيق ابو العلا عفيفي. القاهرة: الدار القومية للطباعة، ١٩٦٤.
    - ــ معيار العلم. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦١.
  - \_ المقصد الأسنى في شرح معاني اسهاء الله الحسنى. الدار البيضاء: دار الطباعة الحديثة، [د. ت.].
- \_ المنقذ من الضلالُ والمُسوصل إلى ذي العزة والجلال. تحقيق جميل صليبا وكـامل عيـاد. بيروت: دار الاندلس ، ١٩٨٨.
- غرديه، لويس وجورج قنواتي. فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية. نقله الى العربية صبحي صالح وفريد جير. بيروت: دار العلم للملايين، [١٩٦٧].
- الفارابي، ابو نصر محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. تحقيق البير نــادر. بيروت: المـطبعة الكــاثوليكيــة،
  - ـ احصاء العلوم. تحقيق عنمان امين. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٦٨.
  - \_ الالفاظ المستعملة في المنطق. تحقيق محسن مهدي. بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨.
    - \_كتاب الحروف. تحقيق محسن مهدي. بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠.
      - ــ رسالة في العقل.
- \_ السياسة المدنية الملقب بـ : مهادئ الموجودات. تحقيق فوزي متري النجار. بيروت: المطبعة الكالدلكة، ١٩٦٤.
  - \_ الملة. تحقيق محسن مهدي. بيروت: دار المشرق، ١٩٦٧.
  - الفاسي، علال. مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها. الرباط: مطبعة الرسالة، ١٩٧٩.
- الفراء، أبو زكريا يجمى بن زياد. معاني القرآن. تحقيق احمد يوسف النجاني وغيره. القاهرة: دار الكتب المصر يمّ ، 1900 ـ 1977. ج ٣.
  - ح ١ : تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي. القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٥.
    - ٢: تحقيق محمد على النجار. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦.
  - ج ٣: تحقيق عبد الفتاح اسباعيل شلمي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣.
  - القشيري، عبد الكريم بن هوازن. الرسالة. ببروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.].
- ـــ لطائف الافحارات. تحقيق ابراهيم بسيوني. ط ٢. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١. القفطى، ابو الحسن على بن يوسف. اخبار العلماء بأخبار الحكماء. مختصر الزوزني. ليبزغ: ١٩٥٣.
  - الفقطي، ابو الحسر علي بن يوسف. كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية. القاهرة: لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٥٨.
  - الكرماني، أحمد حميد الدين. راحة العقل. تحقيق مصطفى غالب. بيروت: دار الأندلس، ١٩٦٧.
    - الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب. أصول الكاني. طهران: ١٢٧٨.
- سميني، بو بسو مست بريسو. الكندي، أبو يوسف يعقـوب بن اسحق. كتــاب الكنــدي إلى المعتصم يــالله في الفلسفــة الأولى ضمن رسائل الكندى. تحقيق عبد الهادي ابوريدة. ط ۲. القاهرة: دار الفكر العربي، ۱۹۷۸.

كوربان، هنري. تاريخ الفلسفة الاسلامية. بيروت: منشورات عـويدات، ١٩٦٦. المقــلـمة: مــومـى الصدر. (الترجمة العربية)

لوكاشيفيتش، يان. نظرة القياس الارسطية. ترجمة عبد الحميد صبرة. الاسكنندرية: منشأة المعارف. 1931.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل. تحقيق زكي مبارك. القاهرة: مطبعة نهضة مصر، ١٩٣٧. ج ٣.

المرزوقي، ابوعلي احمد بن محمد. الأزمنة والامكنة. [الهند]: حيدر أباد، ١٣٣٢ هـ.

المسلميّ، عبد السّلام. التفكير اللساني في الحضارة العربية. تونس: المكتبة العربية، ١٩٨٨. المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين. صروج اللعب ومصادن الجوهـو. تحقيق يوسف اسعـد داغو. بعروت: دار الاندلس، ١٩٦٥.

المظفر، محمد رضا. عقائد الشيعة الامامية. القاهرة: [د. ن.]، ١٣٨١.

الكي ، أبو طالب عمد بن علي بن عطية . قـوت القلوب في معاملة المحبـوب ووصف طريق المريد الى مقام التوحيد . القاهرة: ٩٩٣ .

النشار، على سامى. الفكر الفلسفي في الاسلام. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧١.

\_ نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩. ج ٢.

النيسابوري، أبو رشيد. المسائل في الحملاف بين البصريين والبغداديين. تحقيق معن زيادة ورضوان السيد. بيروت: معهد الانماء العربي، ١٩٧٩.

الهجويري، أبو الحسن علي بن عنمان. كشف المحجوب. ترجمة اسعاد عبد الهادي قنديل. بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٠.

## ٢ ـ الاجنبية

Aristote. Les Secondes analytiques.

- L'interprétation.
- Métaphisique.
- Les Topiques.

Corbin, Henry. Temps cyclique et gnose ismaélième. [s.l.]: Berg International, 1982. Duhem, Pierre M. Le système du monde: histoire des doctrines cosmologiques de

Platon à Copernic. 2. éd. Paris: Hermann, 1954.

Le R. P. Festugière. La révélation d'Hermés Trismegiste. Paris: Les belles lettres, 1981.

Gusdorf, F. G. Les origines des sciences humaines. Paris: Payot. 1967.

Hamelin, Les Système d'Aristote. Paris: Urin, [s.a.].

Hermes Trimegiste. Corpus hermeticum. Traduction par A.J. Festugière. Paris: Les belles lettres, 1945-54. Hutin, Serge. Les guostiques. (Collection que Sais-je)

Jambet, Cf. Christian. La Logique des orientaux. Paris: Seuil, [s.a.].

Lalande, André. Vocabulaire technique et critique de la philopsophie. Revue par MM les Membres et Correspondants de la Société française de philosophie. 8 éd. Paris: Presses universitaires de France, 1980. (Société française de philosophie).

Perelman, Chaim et obbrechts Tyteca. *Traite de l'argumantation*. [Bruxelles]: Editions de l'Université de Bruxelles, 1926.

Puech, Henry - Charle. Enquête de la guase. Paris: Gallimard, 1978. vol 1.

Rivaud, A. *Histoire de la philosophie*. Paris: Presses universitaires de France, 1960. vol. 1.

## فهشرس

| ۸۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۷۰                 | (1)                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ابن الحسين، علي: ٣٧٨                    | • •                                        |
| ابن الحكم، هشام: ٣٢٦، ٣٢٧، ٢٣٢          | آدم: ۱۹، ۱۳۵۰، ۳۴۰ ۲۴۳، ۲۰۳، ۱۳۳           |
| ابن حنبل، أحمد: ١٢٩، ٣٣٠                | آل البيت: ٣٤٥                              |
| ابن حنین، اسحاق: ٥٠٨                    | الابدال: ٣٦٧ ـ ٣٦٧                         |
| ابن حیان، جابر: ۳۲۷                     | ابراهيم (النبي): ٢٨٥، ٣٢٤، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٦٥،  |
| ابن الخطاب، عمر: ٣١٩، ٣٦٦               | 777                                        |
| ابسن خسلدون: ٥٤، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٤١، ٢٨٩،    | ابن ابي الحواري، أحمد: ٣٧٣                 |
| · PY, 773, 033, W.O, 770, AYO,          | ابن ابي طالب، علي (الامسام): ٣٣، ١٢٠، ٢٧٤، |
| PTO, 130 _ 700, 100, 050, YFO,          | ٠٧٠، ١٨٢، ١٠٠٠، ٢٠٠٠، ١١٣، ١١٣،            |
| 170, 770                                | • 77; FY7; AY7; • 77; ITT; 377 -           |
| ابسن رشسد: ۱۹۴، ۱۹۲، ۱۹۰، ۲۸۰، ۲۸۰ ـ    | 777, 037, 737                              |
| .00A (007 - 00) (019 - 019 (01.         | ابن الأثير: ٧٩،٤٩                          |
| 150, 050, 450, .40, 140                 | ابن أحمد، الحليل: ٤١                       |
| ابن رشیق: ۷۹                            | ابن اسهاعیل، محمد: ۳۲۱، ۳۳۲ ـ ۳۳۰          |
| ابن سبعین: ۳٤۳                          | ابن الانباري: ۱۶۱، ۱۵۰ ـ ۱۵۳               |
| ابن السراج: ۱۹۲، ۱۹۳                    | ابن باجة، أبو بكر محمد: ٢٨، ٧٩، ٨٥٥        |
| ابن سلیان، عباد: ٤٣                     | ابن بصال: ۸۵۸                              |
| ابن سلیهان، مقاتل: ۲۱                   | ابن تیمیة: ۵۳۰، ۳۷۰                        |
| ابن سیار، ابراهیم: ۱۸٤                  | ابن جعفر، موسى: ٣٢٦                        |
| ابسن سيسنسا: ٢٦٠، ٣٤٦، ٨٤٤ - ٢٥٤، ٤٥٤ - | ابسن جني: ٤٨، ٤٩، ٨٢، ١٢١، ١٤٢، ١٥٠،       |
| (A4) 669) 669) 110) 110) A10)           | 701, 771 - 771                             |
| 710, P70, •70, A00                      | ابن الجوزي: ۲۷۸                            |
| ابن صفوان، جهم: ۲۲۷                     | ابن حرم، ابسومحمد علي: ٧٩٧، ٤٣٧، ٩١٥-      |
| We called the first of                  |                                            |

071, A21, A17, 177, 777, P37, ابن عباس: ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۷۰، ۲۷۲ 010, 710, 070 - 770, 770, 730 ابن العباس، الحسن: ٣٣٠ الاحدية: ١١٧، ١١٨، ٣٢٨، ١٢٥، ١٢٥ این عبد ربه: ۱۹ الاحكام الشرعية: ٦٣، ٧٧، ١١١، ١١٤ - ١١٦، ابن عبيد، عمرو: ٣٠ 371, ATI - 131, AOI - . FI, TFI, ابن العربي، أبو بكر: ٢٠٣، ٢١٤، ٢١٤، ٢٧٤، 751, . 47, 787, 887, . 17, 157, TYY, YAY, FPY - 3.7, 737, F37, AOT-YTT, 383, 810 - YYO, PTO, 130 -247 . 241 . 274 ابن عطا، واصل: ١١٠ الأحوال: ٢٧٨ - ٢٣٥، ١٥٥، ٢٥٧، ٢٥٩، ابن عفان، عثمان: ٣٠٣ · FT: YY3 - PY3: PT3: \*33: T33: ابن عملى، الحسن (الامسام): ٢٨١، ٣٠٥، ٣٠٦، 01V .017 .0.7 . 1VF \*\*\* .\*\* الأختيار: ٣١٨، ٣٥٣، ٤٥٣، ٢٦٤، ٥٢٩ ابن على، الحسين (الإمام): ٧٨١، ٣٠٥، ٣٠٦، الاخرويات: ٤٩٤، ١٩٥ اخوان الصفا: ۲۷۸، ۲۸۳، ۳۱۲، ۳۳۲، ۳۷۰ ابن على، محمد: ٣٢٨ الاخبار: ٣٦٥ ابن فارس: \$\$ الادب العربي: ٣١، ٣٧ ابن مالك، خبيب بن عدي: ٣٥٢ ارسطو: ۳۷، ۵۰، ۵۱، ۸۲، ۹۰، ۹۰، ۹۷، ۹۹، ابن متى، ابى بشر: ٣٣، ٥٢ - TAT . TYY . TYP . YOY . YTT . YYP . YTA ابن المثني، أبو عبيدة معمر: ٢١، ٢٢ T.3, F.3 - TI3, VI3 - PI3, PY3, ابن محمد، أبو عبدالله جعفر: ٣٢٨ - 117 . 110 . 111 . 117 . 177 . 170 - 177 این مسرة: ۲۹۹ £11, 661, 671, V71, VV1 .. 7A1, ابن مسعود، عبدالله: ۲۷۵، ۲۹۵ VP3, F.0, . 10; 170, 770, 070, V70\_ ابن منظور: ١٥ . 74 ابن میمون: ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۴ الارض: ٤٠٧ - ٤٠٩ ابن النديم: ٣٢٧ اركان الاسلام: ٣٢٤، ٣٢٥، ٤٩٤، ٤٥٥ ابن النفيس: ١٤٤ الاستخراج: ١١٣ ابن الهيثم: ١٤٤ الاستدلال: ١٤٣، ١٤٤، ١٤٢، ١٥٣ - ١٥٧، این وهب: ۳۲ ـ ۳۸ 371, . VI, YVI, AVI, . AI, PAI, ابو الأحوص: ٢٧٥ ابو حنيفة: ١١٠، ١٥٥ TPI: 177: 777: 777: +37: 737; ابو الخطاب: ٣٣٢ 037, F37, A3Y, 7.7, V.T, 717, ابو الحبر: ٤٧٥ 177, 317, 777, 937, .07, 377, ابو مدین: ۲۹۹ 377, 1P7 - TP7, 0P7, 3.7, .73, ابو هريرة: ٢٧٦ - 174 . 177 . TTE - 073 . VTE . 177 الاتحاد: ٣١٣ ـ ٣١٥، ٥٥٦، ٢٥٧ . 114 - 140 . 1A1 . 1A+ . 111 . 111 الاتصال: ووع ... F.G. VIO. 370, ITG. TTG -الاجتهاد: ۲۳، ۳۳، ۵۳، ۵۵، ۲۳، ۷۱، ۱۱۱، 00V .011 - 079 .0TV VII. VYI. +31. IVI. 1.7. TYT. PFO الاستقراء: ٥٢٥، ٥٣٩، ١٥٠، ٣٤٥ الاستنباط: ١١٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٩، ٣٥٥ الاجسام: ۲۰۷، ۴۰۹، ۱۱۰ الاجماع: ٢٣، ٢٧، ١١١، ١١٤، ١١٥، ١٢٥ -770, 750

001 . 01A . 01V . 01. . 110 . 111 . TOA \_ نظام الحكم: ١٣٤، ١٣٥، ١٤٤ - ١٤٧ الاسم والمسمى: ٦٧، ٦٨ اصول الفقه: ٤٥، ٥٥، ١٢٣، ١٢٥ ـ ١٢٧. 131, 731, 701, 801, 171, 771, اسياء الله الحسني: ٢٥، ٢٧٢، ٣٦١، ٤٠٥ ATS, TIO - VIO, PEO, VIO, PIO, اساعیل: ۳۲۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ الاسساعيلية: ٥٥٠، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨٢ - ١٨٢، TPY, T'T, 3'T, A'T - 117, TIT, الاصوليون: ٥٣، ٥٨، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٦٦، ٧٤، \$17, VIT, AIT, \$77 - ATT, ITT -CITY - 170 (17: (111 (111 (111 (YY \$11, .TI, 0TI, ATI, VII, A01, 777, 077, VY7 - PY7, 737, 737, POLY 171, 171, 271, 010, .101 V10 173, VOT, AOT, OIT, 117, 177, الاعتبار: ٣٤، ١٤٥، ١٤٥، ٢٩٩، ٣٠٠ ـ ٣٠٠، £ 14 . £ 11 . £ £ 1 . 47 Y الاساعلون: ۲۲۱، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۱۳، ۲۲۱، 0 7 £ 4 T + A الاعتقاد: ٣٥ 1AY . 111 . TO1 . T1Y . T1. TTT, TTT الاعتباد: ١٩٥ الاسناد: ١٢٤، ١٢٥، ١٣٩، ٢٩١، ٣٩٣ الإعسراب: ٤٤، ٤٦، ٦٤، ٧٥، ٧٧، ٨١، ٨٧، الاشارات: ۲۷۲، ۲۷۲، ۳۰۱، ۳۰۶، ۳۰۵، ۱۱۹ 1.4 .41 الاشاعرة: ٥٧، ٢٦، ٦٧، ١٠١، ١٢٧، الاعسراض: ١٨٥ - ١٨٧، ١٩٣، ١٩٤، ٢١٢، AY1, 171, P71, .71, 171, 371 -177, AAT, TY1, .A1, TP1, A10, - 194 : 191 : 191 : 191 : 191 - 191 -3 . Y. A . Y. Y . 3 1 Y. 177 . XIY -الافعال: ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۱، ۱۹۷، ۲۰۰، 177, FYY, VYY, PYY, FYY, 3YY, 198 TPY, 20%, 733, PV3, 7P3, 3P3, افسلاطسون: ۲۷۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۹۳، ۲۹۳، - OT. LOY LOY (0.7 EAX (£4V 277 . 2 . . الافلاطونية: ٥٩١، ٢٦٩، ١٥٤ الافلاطونية المحدثة: ٢٦٠، ٣٢٧ الاشراقية: ٥٥٥، ٢٧٤، ٢٨٤ الافلاك والكواكب: ٣٣٥ - ٣٣٧، ٣٣٩ - ٣٤٣، الاشراك: ٢٨٠ ، ١٧٧ ، ١٤٠ ، ٢٨٠ 10T, 177, YIT, 7VT, AVT, V.1, الاشعري، أبا الحسن: ١٢٨، ١٥٤، ١٨٠، ١٩١، A.3, .03, 103, 753, 173, 0V3 ..Y, 1.Y, 3.Y, YYY, AYY, 67Y, الالفاظ والمعاني: ٢٤، ٣٠، ٣١، ٣٤ ـ ٣٧، ١١ -777 AIT . O. TO, OC \_ 17, 37 - 'Y, YY, 3Y, الاشعرية: ٢٤، ٥٣٠، ٣٢٥، ٥٥٠ الاصبهاني، داود: ١٤٥ ٥٨٧

اصحاب الرأى: ٢٤

الأصمعي: ۲۷، ۱۸۵

الاصل والفرع: ١٠٩، ١١٤ - ١١٦، ١٣٩ - ١٤١،

0PT, 700 - A00, .70, 770, 370

اصول التشريع: ٢٣، ٣٧، ٥٥، ٥٦، ٦٣، ٩٢،

·11, 111 - 311, ·71, 171, YY1,

·71: 371: V71: ·31: V71: ·37:

111, 011 - 101, 101, A01, IVI,

OVI. 3AI. P.Y. 33Y. F.T. 11T.

الاستنتاج: ٥٢٥، ٣٩٥

اسقليپوس: ٤٨١

0VY .00V

الأسرار: ٣٢٧، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٧

الاسلام: ٢٥، ٢٤، ٧٥، ٧٦، ١١٧، ١٧٥،

TY1, . PI, YIY, A3Y, TOY, TOY,

. AY, (AY, AIT, YYY, .TY, TVT)

1 A11 A11 P11 PY1 VP1 P10,

الاسكندر: ٣٨٤، ٢١٠، ٤٤٩

010, 770, 070, .10, 010, 710, 700, البابليون: ٢٥٨ الماحثون الأوروبيون: ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٧١ 700\_A00, 170\_370, AFO الساطنية: ٢٠٥، ٢٢٦، ٢٧٢، ٢٨٣، ٢٠٤، ٢٠٠، الاشكالة: ٧٥ - ٨٠ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٢ אוץ, פוץ, עץץ, רפץ, אוץ, ועץ, 38, 4.1, 4.1, 7.1, 4.1, .87, 187, 747, 741, .70, F70, F10 V/T, /73, TT3, 0T3, T33, 370 الباقر، محمد (الامام): ٣١٩، ٣٢٤، ٣٣٤، ٣٣٧ الله: ۱۲۳ ع11، عوا، ۲۰۱، ۱۰۹، ۱۷۰ -الباقلاني: ۷۰، ۲۰۰، ۱۲۴، ۱۲۲، ۱۹۰، ۲۰۰، VVI. 1812 1812 1812 1812 1813 117, 017, 717, P17 - 177, 777, Y.Y. 7.Y. 117, 777, ATT, PTY. PYY , 147 , 111, 711, 711, 710 ryy . . ry . 1 . ry . . or . 107 . بامليخ: ٢٥٢ 101, 101, 691, 770 - 070 البحرين: ٢٨١، ٣٠٥، ٣٠٦ الالمام: ٢٦١ البديهات: ٣٩٥ الالمات: ٥٠٠ - ٢٠٥١ ٥٠٦ البرهان: ١٤، ٣٣، ٣٨، ٣٩، ٩٠، ١١١، ١١١، ١١٥، امام الحرمين: ١٢٨، ١٢٩ 111, 1.7, YOY, 3AY - TAY, YAY, الامام المتم: ٣٣٣ 177, 3.7, 017, 737, .07, 177, 787-IVALIE: A17, P17, 177, 177, A77 - .77, 0A7, AA7, PA7, 197, 197\_ 197, AP7, 177, 177 - 717, 127, V17, 197, - £11 .1.0 . . . . 140 . 141 112, \$12, 171, 171, 171, ove, الأمويون: ١٤ه، ٧٧ه - 177 . 174 . 101 . 101 . YY1 . YY1 -الانتظام: ٣٢٩ LEAY LEAS LEAS LEAY LEAS LEVA الانتقالة: ٢٧٩، ٢٧٩، ٩٩٩ VP3, A.O - . 10, 710, 310, P10, 170 -الانجل: ٢٣١ 770, 070, A70 - 170, A70, P70, Vto. الاندلس: ۲۹۱، ۲۹۷، ۱۵۰، ۱۵، ۲۸۰، 700 - POO, VEO, AFO 170, 100, 100, 100 البسطامي: ۲۸۷ ، ۲۸۸ الانسان: ١٧٥ ـ ١٧٩، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٠، السبصري، ابي الحسين: ٥٥، ٥٥، ١٠٤، ١١٧، 7.7, 517, 777, 577, 177, 703, AY1, AT1, \$31, .71, \$YY, 6YY, 177 . 101 011 .014 الاتصارى، جابر بن عبدالله: ٣٣٦ البصريون: ٥١، ١٩١ الانصاري، الهروي: ٢٠٥ بغداد: ۱۱۹، ۱۹۴، ۳۹۶، ۴۶۹ الانفصال: ٢٤٧ ، ٢٤١ - ٢٤٢ ، ٢٤٧ البغدادي، أبو منصور عبىد القاهـر: ٤٩٦، ٤٩٢، اهل الحل والعقد: ٣٦٥ 191 . 197 الاوناد: ٢٦٥ - ٣٦٧ البلاغة العربية: ١٣، ١٤، ٢٥، ٣١، ٣٦، ٣٧، 10, ed: 407, Poo الايجيى، عبد الرحمن بن أحمد: ٤٠٥، ٥٠٩، ٥٥٠ 41 .4. \_ AT . V4 \_ V7 . TT . TE . E0 3P. 6P. AP. PP. Y-1, T-1, Y-1, لايان: ۲۸۰، ۱۸۲، ۲۸۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۷۲۲، 017 . YEA . 1YT ٤٧٣ ٥٨٨

7-(1) A-(1) P-(1) T((1) A-(1) (V(1) P-(1) (V(1) A-(1) P-(1) A-(1) A-(1) P-(1) P-(1)

441, 671, 473 - 671, 671, 711, PVI,

اعة الشبعة: ٣٢٨ - ٣٣١، ٣٤٥

(ب)

اللاغيون: ٧٥، ٧٧، ٧٩، ٨٨، ٤٤٢ التشبيه: ٩٨، ١٤٩، ١٥٢، ١٤٤، ١٥٥، ٢٤٨، \*\*\* البلخي، ابو القاسم: ١٩٤، ٢١٠، ٢١١ بنو اسرائيل: ٣٦١، ٣٦٤ التشريع: ١٢٢، ٣٦٢ التصوف: ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٣، ٢٩٦، ٩٤٥، ٤٤٩ بوامندریس: ۲۹۱ 017 . 0.T . £4. . £AT - £V4 البان: ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۸ - ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۷ -77, 37, Y7 - P7, TV, IA, YA, A37, التعاليم: ٥٤٦ التعديل والتجريح: ١٧٤ OAY - YAY . 1 PY . TPY - YPY . Y3T . التعليل 707, AFT, TAT, TIE, FIE, ITE, - الاشكالية: ١٦٠ - ١٦٢ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٩ -101. - 0.4 : EAY : EAE : EA. : EAA 310, 170, A70, P70, 170, ATO, TY4 LIVY PTO, V10, 700, 170, 170, 170, V70, التلفيقية: ٢٦٩، ٤٨٤، ١٥٤، ٢٧٦، ٨٤٠، ٢٨٩، PAS: 193: 193: PP3: P.O: -10: 450 170, 270, 400 البيسانيون: ١٣، ١٧، ٣٤، ٧٧، ١٢٥، ١٧١، التنزيل والتأويل: ٢٧٢، ٢٧٢، ٣٣٤، ٣٦٥ · PI . 0 · Y . 3/Y . 0/Y . Y/Y . YYY . التواتر: ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۰، ۲۰۱، ۲۰۱ 377, ·37, V37, TVY, ·P7, 0P7, 0 47 , 77 7 1.71 3571 173, 770 التوحيد: ١٥٦، ١٧٥ - ١٧٨، ٢٩٠، ٣١٤، ٣٥٧ -البولوجيا: ١٩٠ السئة: ٢٤٢ التوحیدی، ای حیان: ۲۸۷ ، ۸۰ ، ۲۸۷ التوراة: ٧٦، ٣٣١ (ت) التوفيقية: ٤٨٠ ، ١٥، ٥٢٩ التابعون: ۱۳۲ التولد: ١٩٥ - ١٩٩ التاريخ: ١٩٢، ٤٨ - ١٥٥، ٥٥٩، ٧١٥ التاويل: ٥٨، ٢٠، ٦٤، ٢٦، ٢٧، ٧٠- ٧٧ (ث) ey, yy, \$P, 7.1, 7.1, A.1, A71, ثامسطيوس: ٤٤٩ 771, 071, 777 - 777, 1A7 - 3A7, AA7 -الثقافة الاوروبية: ٢٠٨ 197, 0.7, 4.7, 717, 017, 117-177, الثقافة العربية الاسلامية: 18، ١٦، ٢٢، ٣٣، ٣٨، 777, 377, 357, 777, 777, 370, 770, 10, 44, 4.1, 6.1, 437, 707, 707 077 .067 .061 .06. الثقافة اليونانية: ٢٠٨ التتار: ٢٣٥ الثواب والعقاب: ٥٣٥ التحرسة: ٣٨٦، ٤٧٥ التحاثة: ٣٥٠ (ج) التجويز: ۲۰۳ - ۲۰۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۹ . TO 1 . YEY , YEY , YEY , YEY , YE الحاحظ: ١٩، ٢٤ - ٢٨، ٣٠، ٢١، ٣٢، ٢٢، ٢٤، 170, 070, .00, 100, 170, TFO, VY, XT, XT, VY - PV, YX, 3:1, .11, \$10, YEO, AEO, 140, TYO 117 التحليل: ٣٨٥، ٣٣٣ الجاذبية: ١٨٥ الراجة: ٤٣٣ جامع الازهر: ٣٢١ الترمذي، ابو عبدالله محمد بن على الحكيم: ٣٤٧

r/7, 770, 070, 030, .00, 770 الجبائي، ابو على: ١٢٩، ٧١، الجيائي، ابو هاشم: ٧٩، ٨٠، ١٣٨، ١٥٦، ١٦٦، حران (مدينة): ٤٤٨ الحيركية والسكون: ١٨٣، ١٨٥ - ١٨٧، ١٩٢، 1941, P.Y. 077, AYY - 777 781, ..., 717, 887 - 713, 173, الحر: ٣٥٤، ٥٧٠ - ٧٧٠ 077 . 0 · · · £ VV جریل: ۳۰۱، ۳۰۲، ۲۰۲، ۲۵۳، ۳۲۳، ۳۳۰ الجرجان، عبدالقادر: ۳۰ ـ ۳۲، ۷۷، ۷۸، ۸۰ - ۸۰ الحس: ٤٧٤ ، ٥٥ 017 . TEE . 19. . 1.V . 1.E . 4E . AS الحساب: ٣٤٢ الحشونة: ٥٣٠ الجرجاني، على بن محمد: ٥٠٧ الحضارة العربية الاسلامية: ١٣، ١٥، ٣٠٣ الجرمي: ٥٤ الحقائق: ٢٧٦ - ٢٨٠ ، ٢٨٧ ، ٢٩٠ ، ٣٦٠ ٤٢٦، الجيزء والكيل: ١٧٩، ١٨٠، ١٨٣، ١٨٤، ٢٩٤، FPT, TT3, TO3, T30, 130, V30 الحكم: ١٤٦ - ١٤٩، ١٥٨، ١٢١، ١٦٩، ٣٣٤، الجزائر: ۲۹٦ الجزم: ٤٠، ٤١، 019 الجزيرة العربية: ٢٤١ الحلاج: ۲۸۷، ۸۸۲ الجماعة: ٢٠٥، ٣١٨ الحلول: ٣١٣، ٣١٦ الحنابلة: ٦٦، ٢٢٢ الجنس: ٣٨٧ - ٢٨٩، ٣٩٧ الحنبلي، ابويعلي: ۲۱۷، ۲۱۲، ۲۱۸، ۲۱۹ الجنيد، ابو القاسم: ٢٨٠، ٢٨٩، ٢٩٠، ٣٤٥، الحنفية: ٦٠ - ٢٦، ١٢٩، ١٦٢ 77 - FOY الحماد: ۳۰۸، ۳۲۰ الحاة: ١٨٧ الجراهر: ١٩٥، ٢٠١، ٣٩٧، ٤٠٠ الجيوهر الفرد: ١٨١ - ١٨٨، ١٩٥، ٢٠١، ٢٠٧، (خ) A.Y. VIT. AIY. 3YY. .TY. PTY. الخبر: ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۲ - ۱۲۴ . 37. 7P3, F.G. VIG. AIG. . 70 -خراسان: ۳۵۰ 077 - 071 , 077 الخلاء: ٠٠٤، ٢٠١ الجوهر والعرض: ١٧٥، ١٧٩، ١٩٤، ١٩٨، ٢٠١، الخلاص: ٢٥٩ V.Y. . TY, FTY, 107, 0A7 - VAT, الخلافة: ١٥٥ ١٥٥ 00A - 007 (000 (007 (000 (EVA الحلفاء الراشدون: ٢٠ الجويني، ابو المعالى: ١٤٤، ١٦٥، ١٦٦، ٢٠١، ٢٠١، الحلق: ۲۰۳، ۲۰۳ 177, PYY, 177 - 777, 177, 733, الخلود والمعاد: ٤١١ 00A (015 101T الحوارج: ٥٧، ٢٧٥ الخوارزمي: ٩٠، ٩٠

(د)

الخير والشر: ٤٦٢، ٣٦٤

(7)

الحاجيات: ٥٤٣ الحتمية: ١٩٤، ٢٤٠، ٢٠٨

السبية: ١٦١، ١٦٥، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٦، ١٩٩\_ الديصانية: ٣٢٧ 1.1 - 0.73 VIT, TYY, TYY, TYY, دیکارت: ۲٤۷، ۳۹۰ الديمقراطية: ١٣٥ V17, 197, 797, APT, 713, 181, 170, 170, 270, 570, 770, 700, 750, 750, 350, الدين: ٧٧٧ ، ١٥٤ ، ١٧٤ ، ٤٩٠ ، ٧٧٧ ، ٢٨٥ 770,1VO الدين والفلسفة: ٢٥٤، ٢٥٤ السجستان، ابو يعقوب: ٢٧٩، ٣٣٢، ٣٣٣ السخاوى: ۱۹۲ (ذ) السرية: ٢٧٢ الذات: ٤٦٠ السعادة: ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٦٩ - ٢٧٤، ٢٧٩ السكاكي، ابو يعقوب: 18، ٧٧، ٨٣، ٨٩ - ١٠٢، (c) 3.1, 7.1, 771, 170 السلفية: ١٣٣، ١٥٢، ١١٦، ٤٤٩، ٣٢٥، ٧٢٥، الرازي، فخري الدين: ١٦١، ١٦٢، ٤٩٧ ـ ٥٥٤ ـ 074 .10, 130, 700, 200 السلفيون: ٦٦ الرأى: ١١٠ سليان (النبي): ٣٣١ الرسالة: ٣٦٧، ٣٦٦، ٤٩٣ السمعات: ٥٠٢ ، ٥٠٨ الرسل: ٣٦١ السنة النبوية: ٢٣، ٥٣، ٧٧، ١١٠ - ١١٢، ١١٤، الرسى، قاسم بن ابراهيم بن اسماعيل: ١٧٧ 011, YY1, AY1, .Y1, YY1, PY1, الرواقية المتأخرة: ٣٢٧ · 11 : • 17 : 17 : 177 : 137 : 137 : 010 -الروح: ١٨٧ V/0, 770, 770, 070 روح القدس: ٣٤٠ السهروردي: ۲۵۲، ۲۷۴، ۳٤۳، ۲۸۱، ۲۸۱ الرياضيات: ٢٥٥، ٣٧٤، ٣٧٦ - ٣٧٨، ٣٢٣، سوريا: ۲۵۳ 0.1 . 14. . 111 سيبويه: ٤٤ - ٤٧ ، ٨٢ ، ٩٤ ، ١٥١ ، ١٥٣ السيراني، ابوسعيد: ٥١ - ٥٣، ٨٢، ٨٣، ٩٤، (ز) 701, .PT, A13, 173, 073, 773, 0 · A . ETT . ETA الزبور: ٣٣١ السيكولوجية: ٤١٠ الزجاجي: ٤٤، ١٥٣، ١٦٧، ١٩٢ السينوية: ٤٤٩، ١٥٤، ٤٧١، ١٨٠ - ٢٨٦، ٤٩٠ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله: ٣٠٤ 0.7 .0.1 . 144 الزكاة: ٢٢٤ الزمان والمكان: ١٨١، ١٨٢، ١٨٦، ١٨٨ - ١٩٣٠ V.Y. 737, 717, VTT, ATT, .37, 707-(ش) 1073 AFT; PFT; FAT; PPT-7+3; \*T\$; الشياطبي، ابسو اسحق: ٤٥، ١٠٥، ١٦٣، ٥٣٠،

(w<sub>0</sub>)

سام: ۳۳۷

سامراء: ۳۳۸

الدمر: ٣٦٨، ٣٦٩

الدؤلي، ابي الاسود: \$\$ الدولة العربية الاسلامية: ٧٥، ١٣٤، ٣٠٣

£71 . £7.

زين العابدين: ٣٣٤

الزمخشري، ابو القاسم: ١٧، ١٩

الديانات الفارسية القديمة: ٣٧٨

770 - 700, A00, 050, VFO, PFO, TVO

الشافعي، محمد بن ادريس: ٢٧ - ٢٤، ٢٩، ٣٣،

(ط) YT, AT, 3V, 3·1, ·11, /11, 071, PY1, 771, YEL, AIT, 177, 310, الطائف: ٢٧٦ 019 ,01V ,01 ,010 السطيع: ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٤، ٢١١، ٢١٤، ٢٢٥، الشافعية: ٦١، ٦٢، ١٤٧ 00. OTV الشام: ٣٦٤، ٣٣٥ الطبري، محمد بن جرير: ٥٤٩ الشبلى: ۲۷۷ الطبعة: ١٧٥، ١٧٩، ١٠٣، ٢٩٧ - ٢٩٩، ٢٠١، الشرق الادنى: ٢٥٣ 0.1 - V.1, . (1) . (1) . 01, To1, الشريعية الإسلامية: ٩١، ١٠٥، ١١٦، ٢٧٦ -AV1 . 077 . 1V0 · AY , VPY , AIT , 31T , PVT , 373 , الطرد: ۱۵۲، ۱۵۳ · P3 , 7/0 , 770 , 070 , 770 , P70 , الطوائف الاسلامية 130, 330, 730, 730, 100, 700, 770 - السنسة: ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۵۰۷، ۵۷۲، ۸۷۲، الشطح: ۲۸۷ - ۲۹، ۲۹۹، ۳۱۳، ۲۱۳، ۷۵۳ \$AY, YAY, PAY, 7PY, Y.T, \$.T, الشعر الجاهلي: ٢٠، ٢٦ 0.7) A/7 - 117, 377, 777, /77, شمعون: ۳۳۷ 737, V37, .07 - 707, 207, V07, الشهرزوري، ابن الصلاح: ۲۹۰، ۳۰۴، ۳۰۰ 257, OFT, AFT, OFT, .P3, 3P3, الشهرستاني، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم: ٢٣٠، 277 - YTY - PIT, VP3 - PP3 الشورى: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٨ 141 . 141 . 1AT - TAT . 1PT . TY T'T, 0'T, T'T, 317, VIT, PIT, (ص) . TT, 377 - YYT, PYT, 177, YYT, ATT, 737, 737, A37, 107, VOT, الصادق، جعفر (الامام): ٢٧٦، ٢٨١، ٣٢٠، ٣٢٦-177, 177, TYT, 377, 3P1, TV0, TE0 . TTY 077 , 077 , 0TV الصحبانة: ١٣٢، ١٢٨، ١٢٩، ١٣١ - ١٣٤، السطوسي، ابسو نصر السراج: ٢٧٦، ٢٩٣ - ٢٩٥، FE7 . 799 الصدق: ٢٩٩ الصديق، ابو بكر: ٣١٩، ٣٦٦ (<del>ظ</del>) الصلاة: ٣٢٤ الظاهر والباطن: ٧٧١ ـ ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٨ ـ الصليبة: ٥٣٦ 197, 787, 387, 787, 787, 7.7, الصوتيات: ٢٠١، ٢٢١ 0.7) VIT, AIT, 67T, PIT, IVT, الصوفية: ٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٨، ٢٨٨، ٢٩١، PVT, 111, VOO, AOO TITO . TOE . TOT . TET . TEO . TIT الظامرية: ١٢٩، ٢٥٧، ١٢٥، ١٤٥، ٢١٥، FFT; YYT - 3YT; 333; 033; PA3; VIO, 170, 770, 370, .30, PFO · 11, 770, · 70, 170, 750, 750 الظاهريون: ٢٧١، ٣٦٢ الصوم: ٣٢٥ الظواهر: ۲۷۵، ۳۹۸، ۲۰۱ - ۲۰۸، ۲۲۲، ۲۲۰

(ع) العادة: ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۴۵، ۳۳۵، (ض)

الضم ورة: ٢١٥ - ٢١٧، ٢٥٤

717, 217, VIY - PIY, 177, 377, PF3, YV3, YV3, F.O, -10, 010, 077, 777, 7P3, 710, 310, A00, IVO 110, YYO, AYO, 370, 170, .30, 150, 250, 450, \$50, 140 العراق: ٢٥٣ عرب الجاهلية: ١٦، ٧٦، ٧٩، ١٩٠، ٢٤١، العقل والعلم: ٢١١ - ٢١٣ العقل والقلب: ٢١٠ ، ٢١١، ٢١٤ 017, 117, 077, 010 السعسرفسان: ۱۲، ۳۸، ۳۹، ۲٤۰، ۲۸۲، ۲۰۱ س العقل والنفس: ١٨٧ العقل والوجود: ٢٢٣ POY: YFY: PFY: . YY: 3AY - YAY: 187, 787 - 787, 0.7, 737, 037, العقل والوحى: ٢٥٥ العقلانية: ٥٦٨، ٥٦٨ 157, 257, 177, 877, 257, 712, - 0.4 . 7/13 . PA3 - 1P3 . 3P3 . T.O. A.O -العقلانية اليونانية: ٢٥٢، ٢٨٤ 10,710, 770, 170, 700- 100, 370, العقيدة: ٢٢٥، ١٤٥، ٧٧٥ العلاق، إما الهذيل: ١٧٩، ١٨٠، ١٨٤، ١٩١، العرفانية: ٢٥٤ - ٢٥٨، ٢٦٠، ٢٢١، ٢٢١، ٢٧١، السعلم: ١١٩ ـ ١٢٢، ١٦٤، ٢٢١، ٢٧١، ٢١٠، ·PY, 1PY, 1PY, 3.7, 117, 017, PIY, 17Y, .3Y, 17T, AAT - 1PT, A07, TYT, 3YT, AVT, PYT, TAT, 7PT, 6PT, FPT, APT, 113, VI3, 1A7 . 101 العرفانية الاسلامية: ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٧٠، ٢٧٢، 373, 773, 773, 373, 033, 073, 010 ,011 ,077 144 - AAL . 441 LAL LAL علم الاية: ٣٢٦ . 17, AIT, OTT - PTT, TTT, VTT, علم البديع: ١٣، ٩٤، ٩٩ 717, A17, (YY, YYY, 3YY, 0YY, علم الدلالات: ٢٩، ٢٤، ٨٨، ٢٤، ٨١ - ١٥، 1143, 170 - 77º العرفانيون المسلمون: ٢٥٣، ٢٦٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٧٧، ١٠٥ - ١٠١، ٢٠١، ٢٠١ - ١٠١٠ .PY, YPY, PPY, 0.7, YIT, 10T, VI. TYT. 077, VIO, 770, VYO, PTO 777, 777, 377, 677, AY7, FFG علم الفلك: ٧٤٥، ٢٤٦ العسكري، ابو هلال: ٧٨ علم الكلام: ٣٠ - ٢٢، ٢٤، ٣٥، ٢٢ - ١٤، ٢١، العسكري، محمد بن حسن (الامام): ٣٣٧ V1) 10, 00, 10, 11, 71 - 01, VI -عصر الستسدويين: ١٤، ١٥، ٢١، ٤١، ٢٤، ٨٢، Pr. 64, 74, 14 - 74, 49, 18, 38, P.13 .113 3713 A373 W.W. PA33 0P = VP, .... 11. 11. 11. 11. 11. - 11. V.0, P.0, 710, 100, P00, FF0 111, VII - 111, ATI, 731 - 031, 101, عصم الترجمة: ٣٠٣، ٢١٦

العصر الحلنستي: ٢٥٢، ٢٧١، ٣٠٣

العقل: ٢٤، ٣٦ - ٣٨، ٣٥، ٥٧، ٥٢ - ١٨، ٢٧،

TY. OV. TA. OA. TA. AA. 1P. YP.

V.1. 711, 041, PVI, V.Y - 117,

0Y7, 3AT, FPT, -13, Y13, YY3,

- £77 , £7. , £01 , £01 - £0. , £77

العصمة: ٢٥١

001 .00.

العارفون: ٢٧١ - ٢٧٥

العالم العربي: ٢٤١، ٢٨٩

العاسيون: ٣٣٨، ١٤٥، ٧٧٥

العارات: ٢٧٦، ٢٨٩ - ٣٩١، ٢٢٠، ٢٢١، ٣٣٤

عبد الجبار (القاضي): ۲۷ - ۲۷، ۷۶، ۸۰ - ۸۲، ۸۲، ۱۳۹

3P1, AP1, PP1, T.Y, 3.7, .17,

العبادات الشرعية: ٢٧٨

PP3, Y.O. V.O. P.O. 710, 310, 770, .70, 170, P70, V10, 700, AFI - TYY . AAI - IAI - AAI - YYY - FYY . 271, VTV, 281, 281, ..., V37, 173, 004 ,00A 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, الغوث: ٣٦٤ - 191 . 1AY - EV9 . EVA . LOE . 110 . 117 **(ف)** V.O. 710, 210, VYO, PYO, VYO, V30, 071 .077 .077 الفارايي، ابو نصر: ۳۳، ۲۳۱، ۲۲۰، ۲۸۴، ۳۸۰، علم الكيمياء: ٣٧٧ A11 - FTE, ASE - 10E, YES, 1AE, علم المعاملة: ٤٩٠، ٤٩١ 014 . 0 · A . 1AY علم المعاني: ١٣، ٩٤، ٩٦، ٩٧، ٩٩، ٩٩ الفارسي، ابي على الفارسي محمد بن الحسين: ٨٢ علم المكاشفة: ٩٩، ٤٩٠ الفاسي، علال: ١٣٣ العلم والظن: ٢١٤، ٢١٥، ٢٢١ فاطمة الزهراء: ٢٨١، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٣١، ٣٣٦، علياء الكلام: ٦٦، ٥٧، ٢٧، ١٢٥، ١٢٧، ١٢٩، 410 AOL, POL, 137, YA3 الفاطميون: ٢٨٢، ٢٢١، ٩٤٠، ١٤٥ العلياء السلمون: ١١١، ١١٤، ٢٨٥، ٢١٨ الفرا، ابي زكريا يجيى بن زياد: ٢١، ٢٢ العلة والسيب: ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩ - ١٥١، ١٥٣، الفراهيدي، الخليل بن أحمد: ١٤٧، ١٤٧ 191, Ast - 111, 371, 671, ATL, الفردانية: ٢٥٨ PF1: 141: 141: 481 - 881: 1.7: الفرس: ٧٩ PYY, 3PT, 0PT, PT3, AV3, P10, الفرضيات: ٣٩٥ .... الفرغاني، على بن مسعود: ١٤١، ١٤٢ العلوم الطبيعية: ٤٩١، ٥٠٠، ٥٠١، ٢١٥، الفرق الإسلامية: ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٩٤، ٣٠٥، ٧٠٥ VY0 - P70, F30 الفقه: ۲۷، ۲۷، ۴۷، ۹۰، ۱۰۳، ۱۰۰، ۱۱۲، ۱۱۲، علوم العجم: ٩١ - 174 , 17V , 101 , 10T , 179 , 170 العلوم العسربية: ٩١، ٢٤٥، ٢٤٧، ٥٤٥، ٥٥٦، 141, 747, 373, VT3, 133, 733, ·P3, ٠٧٠ العلوم اليونانية: ٣٢، ٩١ 1 PTE : 177 الفقيهاء: ٥٣، ١٠٥، ١١٠، ١١٢، ١٢١، ١٢٢، العموم والاطراد: ١٥٥ 071, 131, 331, 031, 931 - 101, عيسى (النبي): ٣٣٥، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٧ 337, 177, 787, 1.7, 357, 570 الفكر العربي الاسلامي: ٦٦، ١٠٢، ٣٠٣، ٤٣٥، ٨٤٤، ١٩٤، ٨١٩، ٨٣٨، ٢٥٥، ٨٥٥، ٩٥٠ (ġ) الفكر اليوناني: ٨٠٤، ١٨٤، ٤٨٢، ١٣٥ الفلاسفة: ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۲۰، ۲۲۰ غرامشي: ٥٦٧ الغريزة: ٢١١ AT. . 1 AY الغزالي، ابوحامد: ٨٧، ١٠١، ١٠٣، ١١٨ - ١٢١، الفلاسفة الطبيعيون: ٣٨٤ . 157 . 155 . 177 . 177 . 171 . 111 . 111 الفالسفة المسلمون: ٤١٦، ٨٤٤، ٤٩٧، ٤٩٨، . 4 . 2 1101 .119 0.V . 0.7 - 177 , 197 , 197 , 197 , 173 -فلسطين: ۲۵۳ الفلسفة: ٣١، ٣٢٣، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٩٦، ٢٩٦. - 191 (19) - 184 (1A) (1VV (110

701 \_ 001, A01, P01, 171, 771 \_ 771,

P/3, YY3, 3Y3, 073, 773, P13, 744 . TAT . . . . £47 . £AY - £A. . £YA . £YY القرابة: ٢٤١ 040 ' 040 القرطبي، ابن بصال: ٥٥٨ الفلسفة الاسلامية: ٤٤٧ قريش (قبائل): ٥٥١ الفلسفة الغربية: ٣٥٧، ٤٤٧ القشيري: ١٩٠، ٢٥١، ٢٥١، ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٨٠ ٢٨٠ الفلسفة اليونانية: ٣٢، ٣٣، ٥١، ٨١، ٩٠، ١٠٠. VAY: 1 PY: 0 PY: 1 PY: V.T: A.T: 107. 1AY . 11V . 17. . TA1 707, 007, 191, 710, Acc الفناء: ٣٥٧ - ٢٥٩ القضاء والقدر: ٣٥٤، ٥٣٥، ٥٣٦ فورفوريوس: ٤٧٩ - ٤٣١) ٤٧٩ القطب: ٣٦٦، ٣٦٦ الفيثاغورية الجديدة: ٣٢٧ القلب: ۲۰۹، ۳۰۱، ۲۲۷ الفيثاغوريون: ٣١٠، ٣٧٥، ٤٠٠ القياس: ٢٣، ٣٥، ٥٥ - ٥٥، ٢٠، ٦٢، ٢٩، الفيزياء: ٣٧٨، ٣٧٨ 34. ... 117. 311. 011. 411. 471. الفيزياء الكلامية: ٢٠٥، ٢١٥، ٨٢٥ VY - 101, 771, . 1V. 1VI, 737, 037, PPY, 2.7, 0.7, 017, XIT, 177, 777, 777, 0AT, 187 - FFT. (ق) - 517 . 578 . 57V . 57E . 57F . £ . 0 القاهرة: ٣٢١ .010 .0.0 .693 .684 .640 .610 القبائل العربية: ٢٤ 770, P70, .10, 710, V10, 770, القداح، ممدوح: ٣٣٢ 370, 770 - 970 القدس: ٣٤٠، ٢٧٣ القافة: ٢٤٦ القرآن: ١٤، ١٦، ١٩، ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٣١، ٣٣، 17, VY, YO, AO, ·V - YV, OV, VV, (也) ·11 - 111, 111 - 111, A11, 711, 171, VYI, PYI, 111, OVI, TVI, الكاظم، موسى: ٣٢٦ كانت، اوغست: ٤٤٧ PYI AAI . 37, V3Y, A3Y, YVY -الكتابة: ٣٩٠ ، ٤٣ VYY . AKY . OAY . 1 PY . TPY . 3 PY . PPY . الكتاني، ابو بكر محمد بن على بن جعفر: ٣٦٤ 4.4, .17, A17, A37, P37, A07, 377, 111 1TV , 117 , 110 , TV1 , TVT , TVY \_ آي القرآن: ٢٤ 010 - 110, 170, 770, 070, 170, 770, \_ احصاء العلوم: ٢٦٦ 077,00V,010,0TV \_ الاحكام في أصول الأحكام: ١٥٥ \_ الاعجاز: ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۷۵، ۷۷، ۷۷،

14, 34, 64, 74, 84, 38, 7.1, 7.1,

۱۰۸، ۱۰۵، ۲۰۳، ۳۰۳، ۱۰۰ \_ التفسير: ۲۰ ـ ۲۰، ۲۷، ۳۶، ۵۵، ۵۸ ـ ۲۱،

\_ اختلاف اصول المذاهب: ٢٧٤

\_ اسرار البلاغة: ٣١، ٧٧، ٨٧ \_ الاشارات والتنبيهات: ٣٤٦، ٤٥٤، ٤٧٢

> \_ اصول العدل والتوحيد: ١٧٧ \_ اصول الكافى: ٣٢٧

\_ الاشباه والنظائر في القرآن الكريم: · ٢

\_ ارجانون: ۹۰، ۹۰، ۹۷

\_ اصول الدين: ٤٩٢

 اعتقاد فرق المسلمين والمشركين: ٣٠٥ چاز القرآن: ۲۱ ــ الاقتصاد في الاعتقاد: ٤٣٨، ٤٩٤ - المحصل: ٤٩٨، ١٠٥ ـ الالفاظ المستعملة في المنطق: ٢٩ - المستصفى من علم الاصول: ١٣٨، ٤٣٨، ١١٥ - الانسان: ٢٦ - المستوفى في النحو: 121 \_ ايساغوجي: ٢٩ ـ ٤٣١ ـ \_ مشكاة الانوار: 124 - السبرهان في علوم القسرآن: ٣٠٤، ٣٩١، ٤١٦، \_ مصارعة الفلاسفة: 494 \_ المطالب العالية: ١٠٥ 011 . 170 \_ معانى القرآن: ٢١ ــ البرهان في وجوه السان: ٣٣، ٣٣ ــ المعتمد في أصول الفقه: ٥٥، ١٤٥ - البيان للتبين: ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٨٧ - معيار العلم: ٢٣٣، ٢٣٨ -- تاريخ الرسل والملوك: ٩٤٩ ــ المغنى: ٤٩٣ - التمهد: 49° ــ مفتاح العلوم: ٩٠، ٩٠ - التنبيه على سبيل السعادة: ٢٨ \_ مفاتيح الغيب: ٤٩٨ - تهافت التهافت: ۲۸۰ ، ۳۰ - مقاصد الشريعة: ٥٣٠ - تهافت الفلاسفة: ٤٨٠ ، ٤٩٨ ، ٢٠٥ \_ مقاصد الفلاسفة: ٢٠٥ ــ الحجة في أصول الكافي: ٣٣٠ ــ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: ٣١٨ ـ الحروف: ١٨٨ - المقولات: ٣٨٩، ٢٢٩ - الحيوان: ٢٤، ٢٥ - المنقذ من الضلال: ٤٣٦، ٤٣٧، ٥٣٠ - ختم الاولياء: ٣٤٧ - الموافقات في أصول الشريعة: ٥٣٨ ــ الخطاب العربي المعاصر: ٥٦٥ ـــ المواقف في علم الكلام: ٥٠٤، ٥٠٦، ٥٠٥ - دلائل الاعجاز: ۷۷، ۷۳، ۸۷ - نظم القرآن: ٢٤ ــ راحة العقل: ٣٠٨ - النفس: **١٠**٠ ــ رسالة في زيارة القبور: ٥٠٤ ــ النفس والروح: ٥٠٤ \_ الساء: ٤٠٧ - نهاية الاقدام في علم الكلام: ٣٣٣ \_ العبارات: ٣٨٩، ٢٢٩ \_ الحدى: ٤٠٥ - Ilanci: 24, 310 الكرامات: ٤٩٣ - الفتوحات المكية: ٢٩٧ الكرخي، معروف: ۲۷۷ ــ الفرق بين الفرق: ٤٩٢ الكرماني، أحمد حميد المدين: ٧٨٤، ٣٠٨، ٣٠٩، ــ الفروق في اللغة: ١٨٩ 117, 717, 777 - القسطاس المستقيم: ٣٧٤ الكسب: ۲۲۰، ۵۳۵ - قوى النفس: ٤٨١ الكشف العرفان: ٢٧٦ - ٣٧٨، ٣٨٤، ٤٤٤، - الكتاب: ٤٤، ٥٤، ٧٤ 00V . 110 ــ الكشف عن مناهج الأدلة. ٥٣٠، ٥٣٠ الكلاباذي: ۲۹۳ \_ لسان العبرب: ١٥ ـ ٢٠ ، ٣٨ ، ١٣٧ ، ١٨١ ، الكلام 101 . 140 ــ والفلسفة: ٤٩٨ ـ ٢٠٥، ١٠٥ \_ لطائف الاشارات: ٢٨٤ الكليات: ٢٩٩ ـ ٣٣٤، ٣٤٣، ٢٦٠، ٢٦٩، ١٥٥ ــ ما بعد الطبيعة: ١٨٤، ٤٤٩ الكليني، محمد بن يعقوب: ٣٢٧، ٣٣٠ ــ المباحث المشرقية في الطبيعيات والالهيات: ٤٩٨ الكندي: ٢١٦ ـ ٨١٤، ٨٤٤، ٢٨٤، ٢٩٥ - متشابه بالقرآن: VY الكنيسة: ٢٥٤

الكنيسة الباطنية الاسماعيلية: ٣٤٧ مالك (الامام): ١٢٨ - ١٣٠، ١٣٣، ١٥٥ المالكية: ١٦٢ الكهانة والعرافة: ٢٤٦، ٢٤٧ المامية: ٢٨٦ - ٢٨٩، ٣٩٣، ٢٩٥، ٢٥١، ١٥٥، الكوفيون: ٥٠، ٥١ الكون: ٢٧٩، ٢٥٩ - ٢٢٢، ٢٧١، ١٢٦، ١٨٦، 101, 111, 0.0 الماورائيات: ١٤٤٨ ، ٥١ APT, PPT, V.1 - P.3, 101 - 103, المدأ: ١٩٤، ٢٩٦، ٥٢٩ 0 11 . £ 17 . £ 3 7 . £ 3 7 المسدأ والمساد: ٢٦٠ - ٢٦٢، ٢٢٨، ٢٤٠، ٣٤٣، (4) TYA . TTO . TT. . TOT المتصوفة: ٢٦، ١٤٤، ١٤٥، ١٩٠، ١٥١، ٢٥٢، اللاسمة: ٢١٤، ٢٢٠، ٢٤٧ GOY, AGY, PTY, YYY - - AY, 3AY -اللانبائية: ٥٠٠، ٣٩٩، ٣٠٤، ٧٠٤، ٢٢٥ YAY , PAY \_ 1 PY , TPY , VPY , APY , Y - T -اللاهوت: ٣٣٩ . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 737 . 737 . اللحاني: ١٨٥ \$14 \_ 664, VOT - 171, 177, 677, ATT, اللذ: ٢٥٤، ٢٧٠، ٢٧٤ 747, 432, 843, 743, 7.0, 3.0, 7.0 اللسانيات: ٢٢١، ٢٣٤، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٣٠ متى، ابو بشر: ١٨٤ اللغات: ٦٥، ١٠٣، ١٩٠ المجاز والكنابة: ٩٨، ٢٤٨ اللغات الأربة: ٥١، ٣٨٣ المحاهدات: ٣٥٥، ٢٧٤، 111 اللغة: ١٩، ٣٤، ٢٩، ١٠٤، ١١٧، ١١١، ١١١، ١٢١٠ المجتمع الاسلامي: ٧٥، ٤٥٣ TYY , 613, P13, TY3, المحاسبي، الحارث: ٢٧٥ FY . VY . 171 , VP1 , YF0 , YV0 المحدثون: ٤٢، ٥٨، ١١٨، ١١٩، ١٢١، ١٢١، \_ الاشتقاق: ٥٠، ٥١، ٩٢ - ٩٤ اللغة العربية: ١٥، ١٦، ٢٢، ٢٣، ٣٤، ١٤، ٤٤، ٤٤، عسماد رسول الله: ۱۸ - ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۱۱۱ ، P3, 10, 37, 77, V7, ·V, VV, PV, YY1, 771, 671, 771, 777, 1A7. 14. TP, 0.1, TY1, 001, AAL, .PL, 1.7, 7.7, 0.7, 7.7, 117, 117. A.Y. P.Y. 137 - T37. V37. A37. 174 . XYY . TYY, OYY, YYY. P37. TET, 017, FET, PET, YYO, TYO 1.71 427, 777, 777, 773, 473 \_ النحو والصرف: ٢٧، ١١ - ٥٣، ٨٨، ٨٢ - ٨٤، الحمولات: ٨٨٦ TA, YP, 3P, 0P, VP, PP, T.1, 0.1, المخطئة: ١٤٠ - 10. 171, 131, 131, 731, .01 -المدنة الفاضلة: ٠٤٥٠ ٣٥٤، ٤٥٤ 001, VII, .VI, YVI, IPI, AIL, المذاهب العقدية الاسلامية: ٥٣١ 17V - 170 , 177 , 177 المذاهب الفقهية: ٥٣١ اللغة اليونانية: ٥١، ٨٢، ١٣٨ المريدون: ٧٣٣ اللغويون العرب: ٦٣، ١٨٧، ١٨١ المزاج: ٢١٤ مسجد سامراء: ۲۲۸ المسعودى: ٣٢٧، ٣٢٨ (\*) المسلمات: ٣٩٥ السحة: ١٧٦، ٢٥٢، ٢٥٩ الماتريدي، ابو منصور: ١٥٤ المشاجة: ٢٠٠٠ ، ٢٠١٣ ، ٢٨٩ ILLES: YPY, APT, A.3, A03, TT3, 073 -Pot . To. . Tist th 070 . EYV . ETV

| ٥٥١                                             | المشرق: ۲۹٦، ۱۴۰                                            |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| المقامات: ٥٥٥، ٢٧٢، ٣٧٣، ٢٨٧                    | مصر: ۲۵۲، ۲۲۴، ۲۳۰                                          |  |  |
| المقدمات: ٤٩٤، ٥٠٥، ٥٠٥                         | الصطلحات: ٢٩                                                |  |  |
| المقالات: ٥٨٦، ٢٨٦، ٣٢٤، ٨٧٤                    | المصوبة: ١٤٠                                                |  |  |
| المكتومون: ٣٦٥                                  | المطلق: ٥٣٥                                                 |  |  |
| ۳۱۶: که                                         | معاونة: ۲۷۶                                                 |  |  |
| المكي، ابو طالب: ۲۸۰، ۲۹۰                       | العية له: ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۲۱، ۵۱، ۵۰، ۷۰، ۸۰،                   |  |  |
| الملائكة: ٣٥٠                                   | 37 - 17, 17, 17, 18, (11, 11), 111, 111, 111, 111, 111, 111 |  |  |
| اللة: ١٨٤, ١١٩, ٢٢٤، ٢٢٤                        | VY1, PY1, 371, P71, 701, 501, V01,                          |  |  |
| المائلة: ٥٠٠-١٥، ١١٧، ٣٢٣، ١٣١-٢٣٣،             | . 171 . 171 . 271 . 771 . A71 . YVI . PVI                   |  |  |
|                                                 | . 141 . 741 . 181 . 281 . 981 . 481 . 181 .                 |  |  |
| V30, 770, 270, 770                              | 1.7-3.7, 2.7-717, 317, 517, 717.                            |  |  |
| المناطقة العرب: ٣٨٩، ٣٩٥                        | 377, 777, 777, 877 - 177, 677, 777,                         |  |  |
| المنطق: ٣٧، ٧٤، ٤٨، ٥٣، ٥٣، ٩٠، ٩١، ٩٤،         | 277, 777, 7A1, 7P1, VP1, AP1, V·0,                          |  |  |
| ٥٩، ٧٧، ١٠١، ١٠١، ١٣٢، ٢٣٢، ٧٣٢،                | 710, .70, 170, 370, 170, 170                                |  |  |
| 17, 347, 647, 187, 187, 187,                    | المعتصم (الخليفة): ٤١٧                                      |  |  |
| F/3, A/3, 673, A73 - 773, F73 -                 | المعجزة: ٣٤٩، ٣٤٩                                           |  |  |
| - £VV . £0 · . ££4 . ££0 - ££7 . ££ · . £TA     | المعدوم: ٢٢٤ - ٢٢٨، ١٣١، ٢٣٢، ٥٣٥، ٢٣٢،                     |  |  |
| ٠٨٤، ١٩٠٠ و١٩٠ د١٩٧، ٥٠٥، ٣٠٠، د٨٠              | 373, 7.0, 0.0                                               |  |  |
| ٢٠٠١ /٢٥، ٢٢٥، ٩٢٥، ٠٣٠، ٢٤٥، ٨٤٥               | المعراج: ٣٣٨، ٣٥٠، ٢٥١، ٣٧٣                                 |  |  |
| المنطق والنحو: ٢٥ ـ ٤٢٩ ، ٤٣٥                   | المعرفة: ١٣، ٢٣، ٣٣، ٢٧، ٨٨، ٤١، ١٥، ٦٢،                    |  |  |
| المهدى المنتبطر: ٢٧٩، ٣٢٥، ٣٢٩، ٣٣٤، ٣٣٠،       | Vr. 7AP. 1.1. 1.1. V.1. 711.                                |  |  |
| 777                                             | \$11, 771, \$71, A71, 1V1, OV1,                             |  |  |
| المواضعة: ٦٩، ١٣٨، ٢٧٤، ٣٠١                     | PAI, 0.7, V.7, \$17 - 777, 077,                             |  |  |
| مؤتمر الباحثون الاختصاصيون بـالعـرفـان (ميسـين، | V77, +37, 337, 107, 707, V07,                               |  |  |
| 77P): \$0Y                                      | 107, 017, 117, 3PY - 0PY,T,                                 |  |  |
| المؤرخون المسلمون: ١٩٣                          | 777, 707, 377, 1V7, 3A7, 7P7,                               |  |  |
| المسوج ودات: ۲۲۴ ـ ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۳۴،          | APT, A13, YY3, YY3, 073, Y03,                               |  |  |
| 371, 771, .01, 701, 301, 7.0,                   | 701, 171, 771, V71, ·V1, YV1,                               |  |  |
| ٨١٥، ١٢٥، ١٣٥، ٥٣٥                              | 7P3, 0.0, A.0 _ //0, PT0, 000, F00                          |  |  |
| موسى (النبي): ۳۲۰، ۳۳۵، ۳۲۴، ۳۲۰، ۳۲۷           | المعشوق والمعقول: ٤١١، ٤١٢                                  |  |  |
| الميتافيزيقا الكلامية: ٦٥، ٤٧٨                  | المسعمقسولات: ٤٢٢، ٤٢٥، ٤٣٦، ٤٥١، ٤٥٢،                      |  |  |
| میکائیل: ۳۹۵                                    | \$7.4 £7.Y                                                  |  |  |
|                                                 | المعلوم: ۲۲۲_۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۲، ۵۰۰                             |  |  |
| (ů)                                             | المسغوب: ۱۳۳، ۲۹۲، ۳۲۵، ۲۸۵، ۵۵۱، ۵۵۲،                      |  |  |
|                                                 | ۰۰۸                                                         |  |  |
| الناسوت: ٢٣٥ ـ ٣٣٧                              | المقاربة: ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٧                                     |  |  |
| النبوة والولايـة: ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٤، ٣٢٩ ـ ٣٣٢،     | المقارنة: ٣٨٤                                               |  |  |
| ٠٣٣، ٢٤٣، ٥٤٣ ـ ٢٥٣، ٢٥٣، ٧٥٣،                  | مقاصد الشرع: ٥٣٩، ٥٤٠، ٢٤٥، ٤٤٥، ٧٤٥،                       |  |  |
| ٥٩٨                                             |                                                             |  |  |

POT: 177 - PFT: 177: 3AT: TP3: هرمس: ۲۹۲ ، ۲۹۱ - ۲۹۸ 0P3, 770, 770, 070, V00, A00 الحرمسية: ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦١، ٢٢١، ٢٧١، النحامة: ٢٤٥، ٢٤٦ AVY, TAY, 187, T.T. . 17 - YIT, النجباء: ٣٦٤ - ٣٦٧ \$17, A17, TTT, YTT, ATT, TTT, النحساة العسرب: ٤٤، ٥٠، ٥١، ٥٣، ٨٢، ٩٤، 737, 707, 307, A07, .77, 7V7, 711, 171, 771, 131 - 731, .01, 777, A77, A32, 373, 7A1, 7A2 101, 111, 113, 173 المند: ٧٩ هوسر ل: ٤٤٧ النحوي، يحيي: ٤٤٩ النرجسية: ٣١٥ الهوية: ٢١٧ النسب: ٣٤٥ هيغل: ٤٤٧ النطق: ٢٨ (و) النظام، ابراهيم بن سيار: ٧٦ النظر: ١٤٤ واجب الوجود: ٥٦٦ - ٤٦١ النظرية الطبيعية: ٣٤ الوثنية: ١٧٦ نظرية النظم: ۷۷، ۸۰ ۵۳، ۸۵، ۸۱، ۸۸، ۸۹، الوجود: ۱۷۹، ۲۰۲، ۲۲۴، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۳۳، 146 . 147 . 1 . 7 . 1 . 7 737, 157, 587 - 887, 587 - 887, النعمان (القاضم): ٣٢١ - ٣٢١ 113, 713, .03, 101, 301 - Vol. النفس: ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٦٦، ٩٠١، ٩٠٤، ١٥١، 0.1 . 144 . 174 . 17. . 171 . 170 101, 771 - 073, AFB, FFB, BVB, الوحدانية: ٣٥٨ 0.0 . 144 . 140 وحدة الشهود: ٢٥٩ النفس والبدن: ٤٦٥ - ٤٧٣ ، ٥٠٦ وحدة الوجود: ٣٥٨، ٣٥٩ النفس والمعاد: ٤٤٨، ٤٦٩، ٤٧١ الوحى: ١٢٨ النقباء: ٣٦٤ - ٣٦٦ وراثة النبوة: ٣٦٣، ٣٦٥ النقد الادن: ٩٩ الوضعية: ٢٥٥ نوح: ۲۳۰، ۳۳۷ الوقت: ۲۷۸، ۳۵۳ - ۲۰۵ النيسابوري، ابو رشيد: ١٩٤، ٢١٠، ٢٣٦ (ی) (A) المناذ: ٧٩ القن: ۲۲۱، ۲۵۲ الهجویری، ابـو الحسن علی بن عشهان: ۳۱۷ ـ ۳۵۲، اليهودية: ١٧٦، ٢٥٣ 107, VOT, OFT, AFT, TYT, 1P3

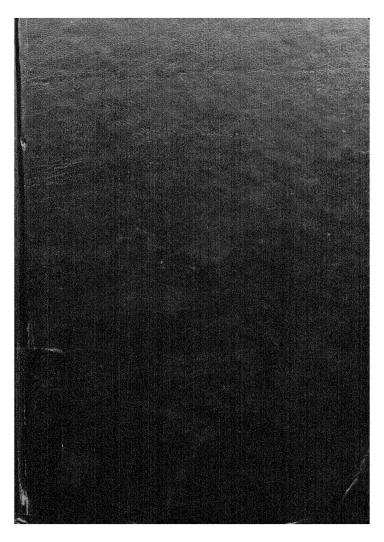